









PT 280 - 10% Khany 12/2/45
4 vols Budny PT 25 cach = PT 100

in the contract of the contract o

المناع المناع المنال المناس ال

الجزء الاول

مضاف إليه تخريج الحافظ العراقي

893.791 G346211 V.1-4

## كلمة الناشر

# العدارهم الرحم

الحمد لله الذي فطرنا على حب دينه والتمسك بأهدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاهدلنشر تعاليم الاسلام وآدابه، وعلى آله وصحبه الذين اهتدواج ديه، ففازوا برضوان الله وثوابه. أما بعد:

ققد كان لتعريب الثقافة اليونانية وغيرها من الثقافات الأعجمية ، تنفيذاً لرغبة الخليفة العباسي المأمون \_ أثره الرجعى في الحركة الفكرية ، استفحل أمره ، وزاد خطره في أو اخر القرن الثالث اله جرى، ثم أخذ يزحف عاديته على ماأوجده الاسلام من خلق روحى فاصل و آداب اجتماعية سامية . وما فتح القرن الخامس صفحاته ، حتى كادت موجة المادية الملحدة تأتى على بنيان الدين الاسلامي من القواعد . ففي هذا القرن تمكن بعض أعداء الحنيفية السمحة ، من نفث سمومهم في تيارات الأفكار العامة ، عما أخذوا ينشرونه من رسائل خاطئة أثيمة مهدوا لها تمهيداً باطنيا وضعت أسسه بتفكير هادى عنبيث أضلوا به كثيراً من القائمين بالشئون العامية ، وأوجدوا في الأوساط المثقفة نوعا من الجدل السفسطائي صرف غالبية أولى العلم والرأى عن سبيل الهدى ، وكاديو دي عجموع الأمة الاسلامية في مهاوى الهلاك .

فى هذا الظرف العصيب، وفى وسط تلك الزوبعة المادية القاتلة، وقف حجة الاسلام الإمام الغزالى يناضل عن تعاليم الاسلام الحقة، فأخذ فى تأليف الرسائل القيمة التى تبين للناس مافى الاسلام من تعاليم اجتماعية فأضلة وفلسفة روحية عالية، فحال بتآليفه هذه دون وقوع الكارثة.

وإن من أنفس ما أخرجته قريحة الامام الغزالي ، كتاب إحياء علوم الدين . وهذا الكتاب العظيم قد تناولته المطابع بشتى أنواع الطبع ، إلا أنها لم تعطه فيما نعتقد مايليق به من الإجادة والإتقان ، وغاية ماترمي إليه لجنتنا (نشر الثقافة الاسلامية) في هذا الظرف الذي يشبه في كثير من الوجوه ، ظرف تأليف كتاب الإحياء ، أن تخرج هذا السفر الجليل في ثوب يتفق ومكانته ، إجادة وعناية ، وأن تسهل سبيل الحصول عليه .

وترى ونحن نقدم الجزء الأول منه، أننا اسنا فى حاجة إلى بيات أفضلية محاولتنا هذه، إذ فى متناولالناس جميعاً وفى مقدورهم أن يصدروا حكمهم، وعملنا بين أيديهم.

إننا نعتقد أنه ليس أقوى فى صد هذا التيار الجارف المتحلل من الفضائل وسمو الآداب، من إبراز ما أنتجته قرائح فلاسفة الاسلام فى الصدر الأول. فان على هـذه الفلسفة الرشيدة أسّس علماء الغرب وحكماؤه، واستمدوا العون فى وضع قواعد رقيهم المادى وغير المادى.

فلقد كان الحروب الصليبية أثرها الفعال في بدء نهوض الغرب؛ فأنها وإن كانت قد انتهت بفشلهم الحربي، ورجعت جيوشهم مدحورة بعد فوز جيوش المسامين بقيادة صلاح الدين، إلا أنه كان لاختلاط الغربيين بأهل المشرق من المسامين، ووقوفهم على أسباب رقيهم، الأثر الأول في نهوضهم، ثم في غلبتهم علينا حتى الآن. وإن من الثابت الذي لاشك فيه أن ما أخذه علماء الغرب المرافقون للحملة الصليبية عند أو بتهم إلى الغرب من كتب علمية وفلسفية، نقلوها إلى كثير من لغاتهم، وانكبوا عليها بعد ذلك دراسة و تمحيصا، أحدث في الغرب رجة عظيمة فعلما في تنوير الأذهان، ودفعت بشعو به إلى أوج الغلبة والسلطان.

وإن اللجنة لتتقدم بالشكر الجزيل، لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل؛ العالم العامل، والباحث المحقق السيد محمد الخضر حسين عضو مجمع اللغة العربية الملكي المصرى، ورئيس جمية الهداية الاسلامية، والمدرس بكلية أصول الدين، على تفضله بترجمة حياة حجة الاسلام الامام الغزالى بقامه البلغ، وعلى معاونته اللجنة بصائب رأيه وغزير علمه.

المدين

أحمد ابراهيم السبراوى

# ججة الأسلام الغزالي

---- \*\*\*----

هو أبوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي

وُلد في طوس سنة ٤٤٥ ، وتلقي العلم في بداية أمره على الأستاذ أحمد بن محمد الراذكاني، ورحل إلى جرجان فأخذ عن الأستاذ أبى نصر الاسماعيلي ، وعاد إلي طوس فكث بها نحو ثلاث سنين ، وسافر إلى نيسابور ، فاختلف إلى دروس إمام الحرمين أبى المعالى عبد الملك ابنأ بي محمد الجويني ، وصرف همته في طلب العلم ، فظهر نبوغه في أقرب وقت ، وصار من الأعلام المشار اليهم بالبنان في حياة أستاذه إمام الحرمين، ولم يزل ملازماً له إلى أن توفي سنة ٨٧٨ ، وخرج أبو حامد من نيسابور إلي « العسكر » حيث يقيم الوزير نظام الملك ، فعرف الوزير قدره ، وأقبل عليه باحتفاء ، وصار فيمن يحضر مجالس الوزير من أفاضل العلماء ، وظهر علمه وعلا ذكره ، فولاه التدريس بمدرسته النظامية ببغداد سنة ٤٨٤ . فانتقل إلى بغداد ، وأقبل على التدريس، فامتلاً ت قلوب أهل العراق بالاعجاب به، وسمت عندهم كمانه؛ وصار بعـد إمامة خراسان إمام العراق، ولم يكن منه إلاأن نبذ الدنيـا وراء ظهره، ولاذ بالزهد سنة ٤٨٨ ، فرحل من بغداد إلى الحجاز ،فأدي فريضة الحج ، و توجه إلى الشام ، فأقام بدمشق مدة ، وانتقل منها إلى بيت المقدس ، و بق في تلك الديار نحو عشر سنين ألف فيها كــتبًا قيمة . منها كتاب « إحياء علوم الدين » ثم قصد مصر ، وأقام بالاسكندرية حينًا يقصد فما يقال الركوب في البحر إلى بلاد المغرب للاجتماع بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين، ولما بلغته وفأنه عدل عن السفر ، ورجع إلي بغداد ، وألتي بها دروساً ، ثم انتقل إلى خراسان . وتولي التدريس بالمدرسة النظامية في نيسابور ، وعاد بعدُ إلى بلده طوس ، وأتخذ خانقاه للصوفية ، ومدرسة لطلاب العلم، وكان يقضي أوقاته في تلاوة القرآن، ومجالسة أهل التقوي، والجلوس للتدريس، إلى أن توفى سنة ٥٠٥ خمس وخمسائة ، ودفن بظاهر الطابر ان ( إحدي بلدنى طوس )

ولم يسلم الغزالى فى حياته مما يبتلى به أكثر الراسخين في العلم من مناوأة جاهل لايقدر الرسوخ في العلم قدره ، وسعاية زائغ عن الرشد يحرق فؤادة دعوة إلى الحق خالصة القصد، قوية الحجة مثل دعوة الغزالى ، وقد أشار الحافظ ابن عساكر في كتاب (تبيين كذب المفترى) إلى ماكان الغزالى يقاسيه من مناوأة الخصوم ، والسعى به إلى الملوك ؛ وأن الله حفظه وصانه عن أن تنوشه أيدى النكبات ، أو ينهتك ستر دينه بشيء من الزلات .

وقد أطنب الكاتبون في الثناء على أبى حامد، وبسطوا الحديث عن حياته العامية، وأكتنى هنا بثناء أبى بكر بن العربى عليه في كتاب «قانون التأويل» إذ يقول: «ورد علينا (أي في بغداد) ذانشمند (يعنى الغزالي) فنزل برباط أبى سعد بإزاء المدرسة النظامية، معرضاً عن الدنيا، مقبلا على الله تعالى، فشينا اليه، وعرضنا أمنيتنا عليه، وقلت له: أنت ضالتنا التي كنا نشد، وإمامنا الذي به نسترشد، فلقينا لقاء المعرفة، وشاهدد امنه ما كان فوق الصفة، وتحققنا أن الذي نقل الينا من أن « الخبر على الغائب فوق المشاهدة » ليس على العموم، ولو رآه على بن العماس لما قال:

إذا ما مدحت امرءاً غائباً فلا تغل فى مدحه واقصد فانك إن تغل، تغل الظنو ن فيه إلى الأمد الأبد فيصغر من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد

وذكر في كتاب القواصم والعواصم بعد الحديث عن مسألة كشف الغيوب، فقال: «فاوضت فيها أبا حامد الغزالى حين لقائى له بمدرسة السلام في جادى الآخرة سنة تسعين وأربعائة، وقد كان راض نفسه بالطريقة الصوفية من سنة ست وثمانين إلي ذلك الوقت نحواً من خمسة أعوام، وتجرد لها، واصطحب مع العزلة، ونبذكل فرقة، فتفرغ لى بسبب بيناه في ترتيب الرحلة، فقرأت عليه جلة من كتبه، وسمعت كتابه الذي ساه الاحياء لعلوم الدين، فسألت سؤال المسترشد عن عقيدته، المستكشف عن طريقته، لأقف من سر تلك الرموز التي أوما اليها في كتبه علي موقف تام المعرفة، وطفق يجاوبني مجاوبة الفاهم لطريق التسديد للمريد، لعظيم مرتبته، وسمو منزلته، وما ثبت له في النفوس من تكرمة، فقال ليمن لفظه، وكتبه لي بخطه: إن القاب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس، وتجرد ليمن لفظه، وكتبه لي بخطه: إن القاب إذا تطهر عن علاقة البدن المحسوس، وتجرد

المعقول، انكشفت له الحقائق، وهـذه أمور لاتدرك إلا بالتجربة لهـا عند أربابهـا، بالسكون معهم والصحبة لهم » الخ ص ٢٠

للغزالي مؤلفات كثيرة ، ومن أنفس ما خطته يده كتاب الاحياء ، وقد ألف الغزالي هذا الكتاب بعد أن درس الفلسفة ، واستقصى ما عند أهلها ، وبعد أن أقبل بهمة على طريق الصوفية ، فطالع كتبهم ، مثل قوت القلوب لأبى طالب المكى ، وكتب الحارث المحاسبي ، والمتفرقات المنثورة عن الجنيد والشبلي وأبى يزيد البسط امي ، وظهر عنده أن لامطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى ، وكف النفس عن الهوى ، ثم واظب على العزلة والخلوة

فلا عجب أن يبلغ كتاب الاحياء في الغوص على أسرار الشريعة ، والبحث عن دقائق علم الأخلاق وأحوال النفس ، غاية بعيدة ، فكتاب الاحياء من صنع عقل نشأ في قوة ، ورسخ في علوم الشريعة ، وخاض في العلوم العقلية ، فوقف على كبيرها وصغيرها ، وفرق بين سليمها ومعيبها ، وخلص بعد هذا من كدور الهوى وظلمات الحرص على عرض الدنيا

وقد كان الناقدون لكتاب الاحياء يعيبونه بما احتواه من بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة ، وربما اعتذروا عن مؤلفه بأنه لم يكن طويل الباع في علم الحديث ، بل نقلوا عنه أنه كان يقول عن نفسه: « أنا مزجي البضاعة في علم الحديث »

وقد قام باصلاح هـذا النقص الحافظ العراقي ، زين الدين عبد الرحيم ، فألف في تخريج أحاديثه كتابا في مجلدين ، ثم اختصره في مجلد سماه « المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار »

وإذا وجد العلماء في كتاب الاحياء مآخذ معدودة ، فانه من صنع بشر غير معصوم من الزلل ، وكفي كتاب الاحياء فضلا وسمو منزلة أن تكون درر فوائده فوق ما يتناوله العد ، وأن يظفر منه طلاب العلم وعشاق الفضيلة بما لا يظفرون به من كتاب غيره (وَمَنْ يُؤْتَ الحِمْكُمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً)

م الزند صبيل

## الحسّا فظ العسّرا في

هو زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبى بكـر بن ابراهيم العراقي . أصل أبيه من العراق العربي تُم رحل إلى مصر

ولد الحافظ العراق بمصر في جمادى الأولى سنة ٧٧٥ ، وتوفى والده وهوفى الثالثة من عمره ، فنشأ يتيماً ، وحفظ القرءان وهو فى الثامنة . ثم اشتغل بعلم القراءات فبلغ فيه شأواً بعيداً ؛ غير أن بعض شيوخ عصره نصح له بالاشتغال بعلم الحديث لعظم نفعه وجليل فائدته ، ولما رآه فيه من فرط الذكاء وصفاء الذهن وبعد الهمة فى طلب العلم . فأقبل على علم الحديث وأخذ عن أئمته فى عصره ، وظهرت فيه مواهبه وبدا فضله ، وفتح الله عليه بشى عمران موضع إعجاب شيوخه وثنائهم حتى لقبوه بحافظ الوقت

وللحافظ العراقي رحلات متعددة فى طلب الحديث والزيادة فى فنو نه ، على سنن المتقدمين ، فقد رحل إلى دمشق وغيرها من بلاد الشام ، ولقى كبار المحدثين وسمع عليهم وقرأ ، ورحلالى مكة والمدينة وأخـــذ عن شيوخهما ،و تولى الفضاء بالمدينة ثلاث سنين

ومن جليل مآثره إحياؤه سنة الأملاء في عصره بعد أن درست ، قال تلميذه الحافظ ابن حجر:

« شرع (أى العراقي) فى إملاء الحديث من سنة ٧٩٦ فأحيا الله به السنة بعسد أن كانت داثرة ، فأملى أكثر من أربعائة مجلس غالبها من حفظه متقنة مهذبة محررة كثبرة الفوائد الحديثية » . وقال السيوطى فى التدريب : « كان الاملاء درس بعد موت ابن الصلاح الى أو اخر أيام الحافظ العراقى، فافتتحه سنة ٧٩٧ ، ولهذا سمي بمجدد المائة الثامنة ... الح » وكتب عنه وأخذ العلماء وثقات الحفاظ حتى بعض شيوخه .

ولم يكن العراق مع تفرغه لعلم الحديث و بلوغه الغاية فيه ، قليل الحظ من غيره من العلوم ؟ فقد كان عالماً في فقه الشافعي ، وكان حظه من علم الأصول كبيراً. أخذه عن جمال الدين عبدالرحيم الاسنوى الذي كان يقول فيه : إن ذهنه لا يقل الخطأ .

كان الحافظ العراق عالماً عاملا مواظباً على قيام الليل وصيام الأيام البيض من كل شهر ، كثير الحياء شديد التواضع سليم الصدر قوي الايمان ، يعظم الحق ولا يهاب ڤيه أحداً ، وكان حسن الحلق والحلق ، صالحا ورعا عفيفا

أما مؤلفاته فتبلغ بضعة وعشرين لم تطبع كالها . ومن مؤلفاته النايسة كتاب (اللغني عن حمــل الأسفار في الأسفار في الأسفار في الأسفار في الخريج مافى الاحياء من الأخبار ) عزا فيه أحاديث الاحياء إلى مخرجيها ، مع الاشارة الي درجتها وما قيل فيها . شرع فيه سنة ٧٤٥ وانتهى منه في سنة ٧٥١ ، فحلى به جيدالاحياء ، ويسر السبيل إلى كنوز.

توفی فی شعبان سینة ۸۰۲ وله احمدی وثمانون سنة

اللجن

### مُقِنَّ لِعُيْنِ

# نَهُ عَالَمُ اللَّهُ الْحُمْلِينَ عَمْلِينَا لِمُعْلِقَالِهِ عَمْلِينَا لِمُعْلِقَالِهِ عَمْلِينَا اللَّهُ الْمُعْلِقِينَا المُعْلِقِينَا المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا المُعْلِقِينَا المُعْلِقِينَا المُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَالِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّيْنِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّيِنِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعِلَّا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا الْمُعْلِقِينَا

أحمد الله أولاً ، حمداً كثيراً متوالياً ، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين . وأصلي وأسلم على رسله ثانياً ، صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين . وأستخيره تعالي ثالثاً فيما انبعث له عزمى من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين . وأنتدب لقطع تعجبك رابعاً أيها العاذل المتغالي في العذل من بين زمرة الجاحدين، المسرف في التقريع والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين

فلقد حل عن لسانى عقدة الصمت ، وطوقنى عهدة الكلام وقلادة النطق، ما أنت مثابر عليه من العمي عن چلية الحق ، مع اللجاج فى نصرة الباطل و تحسين الجهل ، والتشغيب على من آثر النزوع قليلا عن مراسم الحلق ، ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم ، إلى العمل عقتضى العلم ، طمعاً فى نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس وإصلاح القلب ، وتداركا لبعض مافرط من إضاعة العمر يأساً من تمام التلافى والجبر ، وانحيازاً عن غمار من قال فيهم

### بشراته التخالح ين

الحمد لله الذي أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضمحلالها ، وأعيا فهوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالها . أحمده وأستكين له من مظالم أنقضت الظهور بأثقالها ، وأعبده وأستعين به لعظام الأمور وعضالها . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة وافية بمحصول الدرجات وظلالها ، واقية من حلول الدركات وأهوالها . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أطلع به فجر الايمان من ظلمة القلوب وضلالها ، وأسمع به وقر الآذان وجلا به رين القلوب بصقالها . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا قاطع لاتصالها .

( وبعد ) فلما وفق الله تعالى لا كال السكلام على أحاديث إحياء عالوم الدين فى سنة إحدى وخمسين « ١٠٠٠ تعذر الوقوف على بعض أحاديثه ، فأخرت تبييضه الى سنة ستين ، فظفرت بكثير بما عزب عنى علمه ، ثم شرعت فى تبييضه فى مصنف متوسط حجمه ، وأنا مع ذلك متباطئ فى إكاله غمير متعرض لتركه وإهماله ، إلى أن ظفرت بأكثر ماكنت لم أقف عليه ، وتكرر السؤال من جماعة فى إكاله، فأجبت وبادرت إليه ، ولكنى اختصرته فى غاية الاختصار ، ليسهل تحصيله وحمله فى الأسفار . فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان

صاحب الشَّرْع صلوات الله عليه وسلامه (١): « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القيامَةِ عَالَمِ لَمْ يَنفَعُهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِعِلْمهِ »

ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير ؛ بل شمل الجماهير ، من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر ، والجهل بأن الأمر إد ، والخطب جد ، والآخرة مقبلة ، والدنيا مدبرة ، والأجل قريب ، والسفر بعيد ، والزاد طفيف والخطر عظيم ، والطريق سد ، وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد ، وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد

فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؛ وقد سَغَر منهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون، وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان، واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفا، فصاريرى المعروف منكراً والمنكر معروفا، حتى ظل علم الدين مندرساً، ومنار الهدى في أقطار الأرض منظمساً. ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام، عند تهاوش الطغام؛ أو جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإنجام؛ أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج الموام؛ إذ لم يروا ماسوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام، وشبكة للحطام

فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح ، مما سماه الله سبحانه في كتابه فقهاً

صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه ، فان ذلك هو القصود الأعظم عند أبناء الآخرة ، بل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة ، وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول . والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسئول .

فان كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه اليه ، وإلا عزوته إلى من خرجه من بقية الستة ، وحيث كان في أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لغرض صحيح ، بأن يكون في كتابالتزم مخرجه الصحة ، أويكون أقرب إلى لفظه في الاحياء . وحيث كرر المصنف ذكر الحمديث فان كان في باب واحد منه اكتفيت بذكره أول مرة ، ورنا ذكرته فيه ثانياً وثالثا لغرض أو لذهول عن كونه تقدم ، وإن كرره في باب آخر ذكرته ونبهت على أنهقد تقدم ، ورنا لم أنبه على تقدمه لذهول عنه . وحيث عزوت الحديث لمدن خرجه من الأثبة فلا أريد ذلك اللفظ بعينه ، بل قد يكون بلفظه ، وقد يكون بعناه أو باختلاف على قاعدة المستخرجات . وحيث لم أجد ذلك الحديث ذكرت ما يغنى عنه غالباً ، ورثا لم أذكره .

وسميته « المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار ، في تخريج ما في الاحياء من الأخبار » جعله الله خالصاً لوجسهه الكريم ، ووسيلة إلى النعيم المقيم .

-ه ﴿ أحاديث الخطبة ﴾ -

<sup>(</sup>١) حديث أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه : الطبرانى فى الصغير والبيهقى فى شعب الأيمان من حديث أبى هربرة باسناد ضعيف

العلم العلم

# لِنَارِبُ (لعلم

#### وفيــــه سبعة أبواب

(الباب الأول) في فضل العلم والتعليم والتعلم والتعلم والباب الثانى) في فرض العين وفرض الكفاية من العلوم، وبيان حد الفقه والكلام من علم الدين، وبيان علم الآخرة وعلم الدنيا (الباب الثالث) فيها تعده العامة من علوم الدين وليس، نها، وفيه بيان جنس العلم المذه وموقدره (الباب الرابع) في آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلاف والجدل. (الباب الخاهس) في آداب المعلم والمتعلم. (الباب السادس) في آفات العلم والعلماء، والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة. (الباب السابع) في العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار

## الباب الأول

فى فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل

### فضيلة العلم

شواهدها من القرءان قوله عزوجل: (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّهُو وَالْمَلائِكَةُ وَالُولُوا الْهِلْمَ قَاعًا بِالْقَصْطُ ). فانظر كيف بدأ سبحانه و تعالى بنفسه ، و ثنّى بالملائكة ، و ثلّت بأهل العلم . و ناهيك بهذا شرفا و فضلا ، و جلاء و نبلا . و قال الله تعالى (يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَ وَتُوا الْهِلْمَ دَرَجَاتٍ ) . قال ابن عباس رضى الله عنها: «للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعا ثة درجة ، ما بين الدرجة ين مسيرة خمسما ثة عام» . و قال عز و جل: ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اللهُ من يَالدر وَقَال تعالى: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) . و قال الذينَ يَدْ مَلْمُونَ ) . و قال تعالى: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) . و قال تعالى: ( قال كَذَاب ) . و قال تعالى: ( قال كَذَاب ) . و قال تعالى: ( قال كَذَاب ) . و قال عز و جل : الذي عندة و على أنه اقتدر بقوة العلم . و قال عز و جل : ( وَقَالَ اللهُ يَهُ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ وَعَمِلَ صَالحًا ) بَيْنَ أَنْ عَظِم ( وَقَالَ اللهُ يَنْ اللهُ يَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

وحكمة،وعلما وضياءونوراً ،وهداية ورشداً ، فقد أصبح من بين الخلق مطويا ؛ وصار نسياً منسياً ولما كان هذا أثمَّا في الدين ملمًّا ، وخطباً مدلها ، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما : إحياءً لعلوم الدن ، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين ، وإيضاحا لمناهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين

تفصيل الأمياء وترتيب

وقد أسسته على أربعة أرباع ، وهي : ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المهلِكات ، وربع المنجيات . وصدّرتُ الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم ، لأكشف أولاً عن العلم الذي تعبد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأعيان بطلبه ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) طلَبُ الِعلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » وأميز فيه العلم النـافع من الضـار ، إذ قال صلى الله عليه وسلم: « َنعُو ذُبِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لا يَنفَعُ » وأحقق ميل أهل العصر عن شاكلة الصواب ، وانخداعهم بلامع السراب، واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب:

كتاب العلم ، وكتاب قواعد العقائد ، وكتاب أسرار الطهارة ، وكتاب أسرار الصلاة وكتاب أسرار الزُّكاة ، وكتاب أسرار الصيام ، وكتاب أسرار الحج ، وكتاب آداب تِلاوة القرءان، وكتاب الأذكار والدعوات، وكتاب ترتيب الأوراد في الأوقات

وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب:

كتاب آداب الأكل، وكتاب آداب النكاح، وكتاب أحكام الكسب، وكتاب الحلال والحرام، وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق، وكتاب العزلة، وكتاب آداب السفر ، وكتاب السماع والوجد ، وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتاب آداب المميشة وأخلاق النبوة

وأما ربع الملكات فيشتمل علي عشرة كتب:

كتاب شرح عجائب القلب ، وكتاب رياضة النفس ، وكتاب آفات الشهو تين : :شهوة البطن ، وشهوة الفرج ، وكتاب آفات اللسان ، وكتاب آفات الغضب والحقْد ، والحسد

<sup>(</sup>١) حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم: ابن ماج من حديث أنس وضعفه احمد والبيهق وغيرها (٢) حديث نعوذ بالله من علم لاينفع: ابن ماجه من حديث جابر باسناد حسن

وكتاب ذمالدنيا، وكتاب ذم المال والبخل، وكتاب ذمالجاه والرياء، وكتاب ذم الكبر، والعجب، وكتاب ذم الغرور

وأما ربع المنجيات، فيشتمل علي عشرة كتب:

كتاب التوبة ، وكتاب الصبر والشكر ، وكتاب الخوف والرجاء ، وكتاب الفقر والزهد، وكتاب التوحيد والتوكل ، وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ، وكتاب النية والصدق والإخلاص، وكتاب المراقبة والمحاسبة، وكتاب التفكر، وكتاب ذكر الموت

فأما ربع العبادات فأذكر فيه من خفايا آدابها ، ودقائق سننها ، وأسرار معانيها ، مايضطر العالم العامل اليه ، بل لا يكون من علماء الآخرة من لايطلع عليه . وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات

وأما ربع العادات، فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق ، وأغوارها ، ودقائق سننها ، وخفايا الورع في مجاريها ، وهي مما لا يستغني عنها متدين

وأما ربع المهلكات، فأذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرءان بإماطته وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه . وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته ، ثمأذكر سببه الذى منه يتولد ، ثم الآفات التي عليها تترتب ، ثم العلامات التي بها تتعرف ، ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلص .كل ذلك مقروناً بشواهد الآيات والأخبار والآثار

وأما ربع المنجيات، فأذكر فيهكل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين ، التي بها يتقرب العبد من رب العالمين ، وأذكر في كل خصلة حدها وحقيقتها ، وسببها الذي به تجتلب، وثمرتها التي منها تستفاد، وعلامتها التي بها تتعرف، وفضيلتها التي

نفل الكتاب لأجلها فيها يرغب، مع ماورد فيها من شواهد الشرع والعقل ولقد صنف الناس في بعض هذه المعانى كتباً ، ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور: (الأول) حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه. ( الثاني ) ترتيب ما بددوه و نظم ما فرقوه (الثالث) إيجاز ما طولوه وضبط ماقرروه. (الرابع) حــذف ماكرروه وإثبـات ما حرروه (الخامس) تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لها في الكتب أصلا، إذ الكل وإن تواردوا علي منهج واحــد فلا مستنــكر أن يتفرد كل واحد من السالـكين بالتنبيــه لأمر يخصه ويغفل عنه رفقاؤه ، أو لايغفل عن التنبيه ولكن يسهو عن إيراده في الكتب

أو لايسهو ولكن يصرفه عن كشف الغطاء عنه صارف .فهذه خَواص هذا الكتاب، مع كونه حاويًا لمجامع هذه العلوم

وإنما حملني علي تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران:

(أحدهما وهو الباعث الأصلي): أن هذا الترتيب فى التحقيق والتفهيم كالضرورى ؛ لأن العلم الذى يُتو جه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة ، وعلم المكاشفة ، وأعني بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط ، وأعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل به . والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط دون علم المكاشفة التي لا رخصة فى إيداعها الكتب ، وإن كانت هى غاية مقصد الطالبين، ومطمح نظر الصديقين ، وعلم المعاملة طريق اليه ؛ ولكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله علم مع الحاق إلا فى علم الطريق والارشاد اليه . وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل والاجمال ، علما منهم بقصور أفهام الخلق عن يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء ، فا لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسى والاقتداء

ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر، أعنى العلم بأعمال الجوارح، وإلى علم باطن، أعنى العلم بأعمال القلوب. والجارى على الجوارح إما عادة وإما عبادة، والوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت إما محمود وإما مذموم. فبالواجب انقسم هذا العلم إلى شطرين: ظاهر، وباطن، والشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم إلى عادة وعبادة، والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس انقسم إلى مذموم ومحمود، فكان المجموع أربعة أقسام، ولا يشذ نظر في علم المعاملة عن هذه الأقسام

(الباعث الثاني): أنى رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة فى الفقه الذى صلح عند من لايخاف الله سبحانه و تعالى ، المتدرع به إلى المباهاة والاستظهار بجاهه ومنزاته فى المنافسات . وهو مرتب على أربعة أرباع ، والمتزيى بزى المحبوب محبوب ، فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب . ولهذا تلطف بعض من رام استمالة قلوب الرؤساء إلى الطب ، فوضعه على هيئة تقويم النجوم ، موضوعا فى الجداول والرقوم ، وسماه تقويم الصحة ، الطب ، فوضعه على هيئة تقويم العجوم ، المطالعة ، والتلطف فى اجتذاب القلوب إلى العلم الذى ليفيد إلا صحة الجسد يفيد حياة الأبد ، أه من التلطف فى اجتذاب الله الله الطب الذى لا يفيد إلا صحة الجسد

فشمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح، المتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد، فأين منه الطب الذي يعالج به الأجساد، وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الآماد؟ فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد، إنه كريم جواد . والذي ينبغي أن يقطع به المحصل ولايستريب فيه ما سنذكره ، وهو : أن العلم كماقد مناه في خطبة الكتاب ينقسم إلي علم معاملة وعلم مكاشفة ، وليس المراد بهذا العلم إلاعلم المعاملة

أنواع المعاملة المكلف بها والمعاملة التي كلف العبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد، وفعل، وترك. فاذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلا، فأول واجب عليه تعلم كلتي الشهادة وفهم معناها، وهو قول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس يجب عليه أن يحصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلّة، بل يكفيه أن يصدق به ويعتقده جزما من غير محث ولا اختلاج ريب واضطراب نفس، وذلك قد يحصل عجرد التقليد والسماع من غير محث ولا برهان، إذ اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تعلم دليل، فاذا فعل ذلك فقد أدّى واجب الوقت، وكان العلم الذي هو فرض عين عليه في الوقت تعلم الكامتين و فهمها، وليس يلزمه أمر و راء هذا في الوقت، بدليل أنه لو عليه في الوقت ، بدليل أنه لو مات عقيب ذلك مات مطيعا لله عز وجل غير عاص له

وإنما يجب غير ذلك بعوارض تعرض، وليس ذلك ضروريا في حق كل شخص، بل يتصوّر الانفكاك عنها، وتلك العوارض إما أن تكون في الفعل، وإما في الترك، وإما في الاعتقاد.

أما الفعل فبأن يعيش من ضحوة نهاره الى وقت الظهر ، فيتجدد عليه بدخول وقت الظهر تعلم الطهارة والصلاة ، فان كان صحيحا وكان بحيث لو صبر الى وقت زوال الشمس لم يتمكن من تمام التعلم والعمل فى الوقت بل يخرج الوقت لو اشتغل بالتعلم ، فلا يبعد أن يقال الظاهر بقاؤه ، فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت ، ويحتمل أن يقال وجوب العلم الذى هو شرط العمل بعد وجوب العمل ، فلا يجب قبل الزوال، وهكذا في بقية الصلوات .

فان عاش الى رمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم ، وهو يعلم أن وقته من الصبح الى

#### ﴿ الباب الثان ﴾

<sup>(</sup>١) حديث اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار من غير تعلم دليل مشهور فى كتب السير والحديث، فعندمسلم قصة ضهام بن ثعلبة .

غروب الشمس، وأن الواجب فيه النية والامساك عن الأكل والشرب والوقاع، وأن ذلك يتمادى إلى رؤية الهلال أو شا هدين.

فان تجدد له مال أو كان له مال عند بلوغه، لزمه تعلم ما يجب عليه من الزكاة، ولكن لا يلزمه في الحال، إنما يلزمه عندتمام الحول من وقت الاسلام، فان لم يملك الا الابل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الابل، وكذلك في سائر الأصناف.

فأذا دخل في أشهر الحبج فلا يلزمه المبادرة الى علم الحبح ، مع أن فعله على التراخى ، فلا يكون تعلمه على الفور ، ولكن ينبغى لعلماء الاسلام أن ينبهوه على أن الحبح فرض على التراخى على كل من ملك الزاد والراحلة اذا كان هو مالكا ، حتى ربما يرى الحزم لنفسه في المبادرة ، فعند ذلك اذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحبح ، ولم يلزمه إلا تعلم أركانه وواجباته دون نوافله ، فان فعل ، فغلمه أيضا نفل ، فلا يكون تعلمه فرض عين . وفي تحريم السكوت على التنبيه على وجوب أصل الحج في الحال نظر يليق بالفقه ، وهكذا التدريج في علم سائر الأفعال التي هي فرض عين .

وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتجدد من الحال ، وذلك يختلف بحال الشخص اذ لا يجب علي الأبكر تعلم ما يحرم من الكلام ، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر ، ولا على البدوى تعلم ما يحرم الحلوس فيه من المساكن ، فذلك أيضا واجب بحسب ما يقتضيه الحال ، فا يعلم أنه ينفك عنه لا يجب تعلمه ، وما هو ملابس له يجب تنبيه عليه ، كما لوكان عند الاسلام لابسا للحرير أو جالسا فى الغصب أو ناظرا الى غير ذى محرم ، فيجب تعريفه بذلك، وما ليس ملابسا له ولكنه بصدد التعرض له على القرب كالأكل والشرب فيجب تعليمه ، حتى اذا كان في بلد يتعاطى فيه شرب الحمر وأكل لحم الحنزير فيجب تعليمه ذلك وتنبيه عليه ، وما وجب عليه تعلمه .

وأما الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب علمها بحسب الخواط ، فان خطر له شك فى المعانى التى تدل عليها كلتا الشهادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به الي إزالة الشك، فان لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن كلام الله سبحانه قديم ، وأنه مرئي ، وأنه ليس محلا للحوادث ، الى غير ذلك مما يذكر فى المعتقدات، فقد مات على الاسلام إجماعا . ولكن هذه الحواط الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع ، وبعضها يخطر بالسماع من أهل البلد ،

فان كان فى بلد شاع فيه الكلام و تناطق الناس بالبدع ، فينبغى أن يصان فى أول بلوغه عنها بتلقين الحق ، فانه لو ألق اليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه ، وربما عسر ذلك ، كما أنه لوكان هدذا المسلم تاجرا وقد شاع فى البلد معاملة الربا ، وجب عليه تعلم الحذر من الربا . وهذا هو الحق في العلم الذى هو فرض عين . ومعناه العلم بكيفية العمل الواجب ؛ فمن علم العلم الواجب ووقت وجو به فقد علم العلم الذى هو فرض عين

وما ذكره الصوفية من فهم خواطر العدو وكمّة الملك حق أيضا ، ولكن في حق من يتصدى له ، فاذا كان الغالب أن الانسان لاينفك عن دواعي الشر والرياء والحسد، فيلزمه أن يتعلم من علم ربع المهلكات مايرى نفسه محتاجا اليه ؛ وكيف لايجب عليه وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (۱) « ثَلَاثُ مُهلكاتُ : 'شيّح مُطاع ، وهوي مُميّع ، وَإِعجَابُ المُر ؛ بنفسه » . ولا ينفك عنها بشر . وبقية ماسنذكره من مذمومات أحوال القاب كالكبر والعجب وأخواتهما تتبع هذه الثلاث المهلكات ، وإزالتها فرض عين . ولا يمكن إزالتها إلا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها ، ومعرفة علاماتها ومعرفة علاجها ، فان من لايعرف الشر يقع فيه ، والعلاج هو مقابلة السبب بضده ، وكيف يمكن دون معرفة السبب والسبب ؟ وأكثر ماذكرناه في ربع المهلكات من فروض الأعيان ، وقد تركها الناس كافة اشتغالا عالم يعنى .

ومما ينبغى أن يبادر فى إلقائه اليه اذا لم يكن قد انتقل عن ملة الي ملة أخرى: الإيمان بالجنة والنار، والحشر والنشر، حتى يؤمن به ويصدق، وهو من تتمة كلمى الشهادة، فانه بعد التصديق بكونه عليه السلام رسولا ينبغى أن يفهم الرسالة التي هو مبلغها، وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ومن عصاهما فله النار. فاذا انتبهت لهذا التدريج عامت أن المذهب الحق هو هذا، وتحققت أن كل عبد هو في مجارى أحواله في يومه وليلته لايخلو من وقائع فى عباداته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه، فيلزمه السؤال عن كل مايقع له من النوادر، ويلزمه المبادرة الى تعلم ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا. فاذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالعلم المعرق واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب ُ أنو لم فريضة على كل ممشلم على كل منسلم على المعرف بالا لف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب ُ أنو لم فريضة على كل ممشلم على المعرف بالا لف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب ُ أنو لم فريضة على كل ممشلم على المعرف بالا لف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب ُ أنو لم فريضة على كل ممشلم على المعرف بالا لف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب ُ أنو لم فريضة على كل ممشلم على المعرف بالا لف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب ما يستون المه ويسلم على كل منسلم على المعرف المه ويسلم المعرف المعرف المولان واللام في قوله صلى الله عليه وسلم المعرف المعرف

<sup>(</sup>١) حديث ثلاث مهلكات شح مطاع \_ الحديث : البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهتي في الشعب من حديث أنس باسناد ضعيف

علم العمل الذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لاغير. فقد اتضح وجه التدريج ووقت وجو به ، والله أعلم

# بیاں العلم الذی هو فرضہ کفایة

اعلم أن الفرض لايتميز عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم، والعلومُ بالاضافة الى الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية وغير شرعية ، وأعنى بالشرعية مااستفيد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، ولا يرشد إلعقل اليـه مثل الحساب ، ولا التجربة مثل الطب ، ولا السماع مثل اللغة . فالعلوم التي ليست بشرعية تنقسم الى ماهو محمود والى ماهو مذموم والي ماهو مباح· فالمحمود مايرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب ، وذلك ينقسم الى ماهو فرض كفاية ، والى ماهو فضيلة وليس بفريضة

أما فرض الكفاية فهوكل علم لايستغني عنه في قوام أمورالدنيا: كالطب، إذ هوضروري في حاجة بقاء الأبدان ، وكالحساب فانه ضروري في المعــاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرِّج أهل ُ البلد، وإذا قام بهاواحد كني وسقط الفرض عن الآخرين ، فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات، قان أصول الصناعات أيضامن فروض الكفايات: كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامةو الخياطة ، فانه لو خلا البلد من الحجَّام تسارع الهلاك اليهم ، وحَرِجوا بتعر يضهم أنفسهم للهلاك ، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد الى استعاله ، وأعد الأسباب لتعاطيه، فلا يجوز التعرض للهلاك باهماله

وأما ما يعد فضيلة لافريضة فالتعمق في دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغني عنه ، ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج اليه

وأما المذموم منه فعلم السحر والطلسمات، وعلم الشعبذة والتلبيسات وأما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لاسخف فيها، وتواريخ الأخبار وما يجرى مجراه وأما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان، فهي محمودة كلها، ولكنقد يلتبس بهاما يظن

منزلة العاوم الشرعبة

أنها شرعية وتكون مذمومة ؛ فتنقسم اليالمحمودة والمذمومة .أما المحمودةفلها أصولوفروع ومقدّمات ومثمات ، وهي أربعة أضرب :

أضربالعاوم الشرعية

الضرب الأول: الأصول \_ وهي أربع \_ \_ ة: كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله عليه السلام، وإجماع الأمة، وآثار الصحابة. والاجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة، فهو أصل في الدرجة الشالثة، وكذا الأثر، فأنه يدل على السنة، لأن الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الوحى والتنزيل، وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه، وربما لاتحيط العبارات بما أدرك بالقرائن، فن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم، وذلك بشرط مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه، ولا يليق بيانه بهذا الفن

الضرب الشانى: الفروع \_ وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره ، كما فهم من قوله عليه السلام: (١) « لا يقضي القاضي وَهُو عَضْبَانُ » أنه لا يقضى إذا كان حاقنا أو جائعا أو متألما بمرض. وهمنذا على ضربين: أحدهما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقه، والمشكفل به الفقهاء وهم علماء الدنيا. والثانى ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة، وما هو مرضى عند الله تعالى، وما هو مكروه، وهو الذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب، أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين، ومنه العلم بما يترشح من القلب على الجوارح في عباداتها وعاداتها ، وهو الذي يحويه الشطر الأول من هذا الكتاب

والضرب الثالث: المقدمات \_ وهي التي تجرى منه مجرى الآلات: كعلم اللغة والنحو، فانهما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في أنفسها، ولكن يلزم الخوض فيها بسبب الشرع، إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب، وكل شريعة لاتظهر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة. ومن الآلات علم كتابة الحط، إلا أن ذلك ليس ضروريا، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أمّيًا. ولو تصور

<sup>(</sup>١) حديث لايقضي القاضي وهو غضبان: متفق عليه من حديث أبي مكرة

<sup>(</sup>٣) حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمياً أى لابحسن الكتابة: ابن مردويه فى النفسير من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا أنا محمد النبي الأمي وفيه ابن لهيعة، ولابن حبان والدارقطنى والحاكم والبيهقى وصححه من حديث ابن مسعود قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمى، وللبخارى من حديث البراء: وأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب

استقلال الحفظ بجميع مايسمع لاستغنى عن الكتابة ، ولكنه صار بحكم العجز في الغالب ضروريا

الضرب الرابع: المتمات \_ وذلك في علم القرءان، فإنه ينقسم الى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات ومخار جالحروف، والي مايتعاق بالمني كالتفسير فان اعتماده أيضا على النقل، إذ اللغة بمجردها لاتستقل به ، والى مايتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص ، والنص والظاهر، وكيفية استعمالٍ البعضمنه مع البعض، وهو العلم الذي يسمى أصول الفقه ، ويتناول السنة أيضًا .

وأما المتمات في الآثار والأخبار، فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم، وأسماء الصحابة وصفاتهم ، والعلمُ بالعدالة في الرواة . والعلم بأحوالهم ليميز الضعيف عن القوى ، والعلم بأعمارهم ليميز المرسل عن المسند، وكذلك ما يتعلق به. فهذه هي العلوم الشرعية، وكلها مجمودة بل كلها من فروض الكفايات .

فان قلت : لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا ؟ فاعلم أن الله عز وجل ومهمة النفها، أخرج آدم عليه السلام من التراب، وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق، فأخرجهم من الأصلاب إلىالأرحام، ومنها إلى الدنيا، ثم إلى القبر، ثم إلى العرض، ثم إلى الجنة أو إلى النار ، فهذا مبدؤه وهذا غايتهم ، وهذه منازلهم . وخلق الدنيا زاداً للمعاد ليتناول منها مايصلح للتزود ، فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء، ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات ، فستّ الحاجة إلى سلطان يسوسهم ، واحتاج السلطــان إلى قانون يسوسهم به . فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنـــازعوا بحــكم الشهوات، فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وضبطهم، لينتظم باستقامتهم أموره في الدنيا . ولعمري إنه متعلق أيضاً بالدين ، ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا ، فان الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا ، والملك والدين توأمان . فالدين أصل والسلطان حارس، ومالا أصل له فمهدوم، ومالا حارس له فضائع، ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان، وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه

وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى، بلهو معين على مالا يتم الدين إلا به ، فكذلك معرفة طريق السياسة . فعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة تحرس

منزلةالفقه

من العرب في الطريق، ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان، والقيام بالحراسة التي لايتم الحج إلابها شيء ثالث، ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقو انينها شيء رابع. وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة. ويدل على ذلك ما روى مسنداً (۱) «لا يُفتي النّاك فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة. ويدل على ذلك ما روى مسنداً (۱) «لا يُفتي النّاك الله ولا أمور لله أمير أو مَامُور أو مُمتكلّف ». فالأمير هو الامام وقد كانوا هم المفتين، والمأمور نائبه، والمتكلف غيرهما، وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن الفتوى حتي كان يحيل كل واحد منهم على صاحبه، وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة. وفي بعض الروايات بدل المتكلف المرائي، فان من اتقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال.

فان قلت: هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ، ولا فيما يشتمل عليه ربع العبادات من المعاملات من يبان الحلال والحرام . فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة : الاسلام ، والصلاة ، والزكاة ،والحلال والحرام . فاذا تأملت منهي نظر الفقيه فيها ، علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة . وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهو في غيرها أظهر .

أما الإسلام فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد ، وفي شروطه ، وليس يلتفت فيه إلا الدسان ، وأما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب السيوف والسلطنة عنه حيث قال : (٢) « هَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبه » للذي قتل من تكلم بكلمة الاسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوف السيف ، بل يحكم الفقيه بصحة الاسلام تحت ظلال السيوف ؛ مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ، ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة ، ولكنه مشير على صاحب السيف ، فان السيف ممتد إلى رقبته ، واليد ممتدة إلى ماله ، وهذه الكامة باللسان تعصم رقبته وماله مادامت له رقبة ومال، وذلك في الدنيا ، ولذلك

<sup>(</sup>١) حديث لايفتى الناس إلا ثلاثة ــ الحديث : ان ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : لايقص على الناس ، وإسناده حسن

<sup>(</sup>٢) حديث هلا شققت عن قلبه : مسلم من حديث أسامة بن زيد

ُقَالَ صَلَى الله عليه وسَلَم : (١) « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَهُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ » جعل أثر ذلك في الدم والمال . وأما الآخرة فلا تنفع فيها الأموال ، بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصها ؛ وليس ذلك من فن الفقه ، وإن خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في الكلام والطب وكان خارجا عن فنه

وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة اذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط، و إن كان غافلا في جميع صلاته من أولها الى آخرها ، مشغولا بالتفكر في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير، وهذه الصلاة لاتنفع في الآخرة، كما أن القول باللسان في الاسلام لاينفع، ولكن الفقيه يفتي بالصحة ، أي أن مافعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع به عنه القتل والتعزير. فأما الخشوع وإحضار القلب الذي هوعمل الآخرة و به ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه ، ولو تعرض له لكان خارجاً عن فنه

وأما الزكاة فالفقيه ينظر الى مايقطع به مطالبة السلطان حتي اذا امتنع عن أدائهافأخذها السلطان قهراً حكم بأنه برئت ذمته . وحكى أن أبا يوسفالقاضي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول و يستوهب مالها إسقاطا للزكاة ، فحكى ذلك لأبي حنيفة رحمه الله ، فقال : ذلك من فقهه، وصدق فان ذلك من فقه الدنيا؛ ولكن مضرّته في الآخرة أعظم من كل جناية، ومثل هِذَا هُو العلمِ الضَّار

وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين، ولكن الورع له أربع مراتب:

مراتب الورع الأولى \_ الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة ، وهو الذي يخرج بتركه الانسان ُ عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية ، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر

الثانية \_ ورع الصالحين، وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات، قال صلى الله عليه وسلم : (٢) « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالًا يَرِيبُكَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٢) « الْإِثْمُ حَزَّازُ الْقُلُوبِ »

<sup>(</sup>١) حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ـ الحديث : متفق عليه من حـــديث أبى هريرة وعمر وابن عمر

<sup>(</sup>٢) حــديث دع مايريبك إلى مالا يريبك : الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث الحسن بن علي

<sup>(</sup>٣) حديث الاثم حزاز القـــاوب : البيهق ني شعب الايمان من حديث ابن مسعود ورواء العـــدني في مسنده

قدر الآخرة يعلم بالعلم. وقال تعالى: (وَتِلْكَ أَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَمْقِلُهَا إِلَّا ٱلْمَالِمُونَ ) وقال تعالى : ﴿ وَلُو ۚ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ ردُّ حَكُمُهُ فِي الوقائع إلى استنباطهم ، وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله وقيل في قوله تعالى( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ ) يعني العلم

( وَريشًا ) يعني اليقين ( وَلْبِاَسُ ٱلتَّقُو َىٰ ) يعني الحياء

وقال عزوجل: (وَلْقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ). وقال تعالى: ( فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ). وقال عزوجل: (بَلْ هُوَ آيَاتْ يَيِّنَاتْ فِيصُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ). وقال تعالى: (خَلَقَ أُلْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ). وإنما ذِكْرُ ذلك في مُعرِض الامتنان

(وأما الأخبار) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ ُ فِي أَلدِّينِ وَيُلْهِمِنْهُ رُشْدَهُ ». وقال صلى الله عليه وسلم " « ٱلْمُنَامَاةِ وَرَثَةَ ٱلْأَنْبِيَاءِ » . ومعلوما أنه لارتبة فوق النبوة ، ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . وقال صلى الله عليهوسلم<sup>(٣)</sup>« يَسْتَغَفْرِ<sup>،</sup> للمَا لِمِ مَا فِي أَلسَّمُوَاتِ وَأَلْأَرْضِ » . وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض بالاستغفار له ، فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له . وقال صلى الله عليه وسَلِمْ " ﴿ إِنَّ ٱلْحِلَكُمْةَ تَزِيدُ ٱلشَّرِيفَ شَرَفًا، وَتَرْفَعُ ٱلْمَمْلُوكَ حَتَّى يُدْرِكَ مَدَارِكَ ٱلْمُلُوكِ » . وقد نبه بهذا على تمرته في الدنيا ، ومعلوم أن الآخرة خير وأبقى

وقال صلى اللهعليه وسلم (° « خَصْلَتَانِ لَايَكُونَانِ فِي مُنَافِقٍ : حُسْنُ سَمْتٍ ، وَفِقَهُ ۖ فِي أُلدِّينِ » . ولا تَشُكَّن ۚ في الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان، فانه ما أراد به الفقه الذي ظننته ،

#### ﴿ كتاب العلم – إلباب الأول ﴾

<sup>(</sup>١) حديث من يرد الله به خــيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده : متفق عليه منحديث معـاوية دون قوله ويلهمه رشده . وهذه الزيادة عند الطبراني في الكبير

<sup>(</sup> ٢ ) حديث العلماء ورثة الأنبياء : أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبيالدرداء

<sup>(</sup>٣) حــديث يستغفر للعالم مافى السموات وما فىالأرض : هو بعض حديث أبي الدرداء المتقدم

<sup>(</sup>٤) حــديث الحـكمة تزيد الشريف شرفا\_ الحديث: أبو نعيم فىالحلية وابن عبدالبر فى بيان العلم وعبد الغنى الأزدى في آداب المحدث من جديث أنس باسناد ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث خصلتان لاتجتمعان في منافق \_ الحديث: الترمذي منحديث أبي هريرة وقال حديث غريب م ۲ مد إحياء

وسيأتى معنى الفقه . وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا ، وهذه المعرِفة إذا صَدقت وغَلَبت عليه برىء بها من النفاق والرياء . وقال صلى الله عليه وسلم ( ) « أَفْضَلُ أَلنَّاسِ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْعَالِمُ ٱلَّذِي إِنِ ٱحْتِيجَ إِلَيْهِ نَفَعَ ، وَ إِنِ ٱسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى ٰ نَفْسَهُ ». وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « ٱلْإِيمَانُ عُرْيَانُ وَلْبَاسُهُ ٱلتَّقُوكَىٰ وَزِينَتُهُ ٱلْخَيَاءِ وَتُمَرَّنَهُ ٱلْعِلْمُ ». وقال صلى الله عليه وسلم " « أَقْرَبُ ٱلنَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ ٱلنَّبُوَّةِ أَهْلُ ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِهَادِ ، أَمَّا أَهْلُ ٱلْمِلْمِ فَدَلُوا ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاجَاءِتْ بِهِ ٱلرُّسُلُ ، وَأَمَّا أَهْلُ ٱلْجِهَادِ فَجَاهَدُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى مَا جَاءِتْ بِهِ ٱلرُّسُلُ ». وقال صلى الله عليه وسلم (\*) « لَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ». وقال عليه الصلاة والسلام (\*) « النَّاسُ مَعَادِنَ كَمَعَادِنِ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيارُهُمْ فِي الْجِنَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا » . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « يُوزَنُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِدَادُ ٱلْعُـلَمَاءِ بِدِ مِ ٱلشَّهَدَاءُ » وقال صلى الله عليه وسلم<sup>(٧)</sup> « مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتَى أَرْبَعيِنَ حَدِيثًا مِنَ ٱلسُّنَّةِ حَتَّى يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقيِامَةِ ». وقال صلى الله عليه وسلم ^ « مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعينَ حَدِيثًا لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقيِيَامَةِ فَقيِهًا عَالِمًا».وقالصلى اللهعليهوسلم (° « مَنْ تَفَقَّهُ في دِينِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ كَفَاهُ ٱللهُ تَعَالَى مَاأَهُمَّهُ وَ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » . وقال صلى الله

<sup>(</sup>١) حديث أفضل النـــاس المؤمن العالم الحديث : البيهقي في شعب الايمـــان موقوفا على أبى الدرداء باســـناد ضعيف ولم أره مرفوعا

 <sup>(</sup>٢) حديث الايمان عريان ـ الحديث: الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي الدرداء باسناد ضعيف
 (٣) حديث أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ـ الحديث: أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس باسناد ضعيف

<sup>(</sup> ٤ ) حديث لموت قبيلة أيسر من موتعالم ــ الطبرانى وابن عبد البر من حديث أبى الدرداء: وأصل الحديث عند أبي الدرداء

<sup>(</sup>٥) حديث الناس معادن \_ الحديث :متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٦) حديث يوزنيوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء \_ ابن عبد البر: من حديث أبي الدرداء بسنذ ضعيف

<sup>(</sup>٧) حديث من حفظ علي أمتى أربعين حديثاً من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعاً وشهيداً يومالقيامة\_ ابن عبد البر: في العلم من حديث ابن عمر وضعفه

<sup>(</sup> ٨ ) حديث من حمل من أمتى أربعين حديثاً لتى الله يومالقيامة فقيها عالماً ابن عبدالبر: من حديث أنس وضعفه

<sup>(</sup> ٩ ) حديث من تفقه في دين الله كفاه الله همه \_ الحــديث : الخطيب في التاريخ من حديث عبد الله بن جزء الزبيدي باسناد ضعيف

عليه وسلم " « أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا إِبْرَاهِيمُ إِنِّي عَلِيمُ أُحِبُ أُحِبُ كُلَّ عَلِيمٍ ». وقال صلى الله عليه وسلم (٢) «الْعَالِمُ أَوِينُ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي الْأَرْضِ »

وقال صلى الله عليه وسلم " وقال من أمّتى إِذَا صَلَحُوا صَلَحَ النّاسُ ، وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدُوا صَلَحَ النّاسُ ، وَإِذَا فَسَدُوا فَسَدُ النّاسُ : الْأَمْرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ » . وقال عليه السلام " « إِذَا أَتَى عَلَى " يَوْمٌ لَا أَزْدَادُ فِيهِ عِلْما فَسَدَ النّاسُ : الْأَمْرَاءُ وَالْفُقَهَاءُ » . وقال عليه السلام " « إِذَا أَتَى عَلَى " يَوْمٌ لا أَزْدَادُ فِيهِ عِلْما يُقَرِّ بُنِي إِلَى الله عَلَى الله عليه وسلم يُقرِّ بُنِي إِلَى الله عَلَى الله عليه وسلم فَقَ الله على الله على العبادة والشهادة " « فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَى رَجُلُمِن أَصْحَابِي » . فَانظر كيف جعل العلم على العبادة والشهادة " « فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَذْنَى رَجُلُمِن أَصْحَابِي » . فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة ، وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم، وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها، ولولاه لم تكن عبادة

<sup>(</sup>١) حــديثأوحي الله إلى إبراهيم يا إبراهيم إنى عليم أحب كل عليم: ذكره ابن عبدالبر تعليقاً، ولمأظفرله باسناد

<sup>(</sup>٢) حديث العالم أمين الله في الأرض ؛ ابن عبدالبر من حديث معاذ بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث صنفان من أمتى إذا صلحو اصلح الناس \_ الحديث: ابن عبد البرو أبو نعيم من حديث ابن عباس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث إذا أتي على يوم لا أزداد فيه علماً يقربنى الحــديث : الطبرانى فىالأوسط وأبونعيم فىالحلية وابن عبد البر فى العلم من حديث عائشة باسناد ضعيف

<sup>(</sup>o) حدیث فضل العالم علی العابد کفضلی علی أدنی رجل من أصحابی : الترمذی من حدیث أبی أمامة وقال حسن صحیح

<sup>(</sup>٦) حــديث فضل العالم على العابد كفضل القـمر ليلة البـدر على سائر الـكواكب: أبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان، وهو قطعة من حديث أبى الدرداء المتقدم

<sup>(</sup>٧) حديث يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء: ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان باسناد ضعيف

<sup>(</sup>A) حديث ما عبد الله بشبئ أنضل من فقه فى دين ـ الحديث: الطبرانى فى الأوسط وأبو بحسكر الآجرى فى كتاب فضل العلم وأبو نعيم فى رياضة المتعامين من حسديث أبى هريرة باسناد ضعيف ، وعنسد الترمذي و ابن ماجه من حديث ابن عباس بسند ضعيف ـ فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد

وسلم (() «خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ، وَخَيْرُ أَلْعِبَادِةِ أَلْفَقْهُ » . وقال صلى الله عليه وسلم (() « إِنَّكُمْ أَلْكُوْمِنِ أَلْمَالِهِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً » . وقال صلى الله عليه وسلم (() « إِنَّكُمْ أَصْبَخْتُمْ فَي زَمِنِ كَثْيِرِ فُقْهَاؤُهُ قَلِيلٌ قُرَّاؤُهُ وَخُطْبَاؤُهُ قَلِيلِ سَائِلُوهُ كَثِيرِ مُعْطُوهُ ، أَلْعَمَلُ فَيهِ خَيْرٌ مِنَ أَلْعَلَ مُؤْمَنَ أَلْعَلَ مَعْطُوهُ وَلَيْلِ سَائِلُوهُ كَثِيرٌ خُطْبَاؤُهُ قَلِيلٌ مُعْطُوهُ وَلَيْلِ سَائِلُوهُ مَنْ أَلْعَلَ مُعْطُوهُ وَلَيْلِ سَائِلُوهُ ، أَلُهْلُم فِيه خَيْرٌ مِنَ أَلْعَمَلُ » . وقال صلى الله عليه وسلم (() « بَيْنَ أَلْعَالِم وَالْعَابِدِ مِائَةُ دَرَجَةَ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ حُضْرُ أَجْلَوادِ أَلْمُضَمَّ سَبْهِينَ سَنَةً » . و "قيل يارسول وأله الله عليه وسلم (أَيْ أَلْعَلَ إِلَى الله عَلَيه وسلم (أَيْ أَلْعَلَ إِلَيْ مَوْدُ أَلْهُ عَلَى إِلَهُ عَنْ وَجَلّ ، فقيل الله عن العمل وتجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم : أَلْعَلَ بِاللهِ سُبْحَانَهُ مُ الله عَن العمل وتجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم : أَلْعَلُ بِالله سُبْحَانَهُ ، فقيل له : نسأل عن العمل وتجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ قَلْيلَ أَلْهُمُ مَعَ أَلْهُ مُعَلَى أَلله مُنْ أَلْهُ مُعَلَى أَلْهُ مُعَلَى أَلْهُ مُعَلَى أَلْهُ مُعَلَى أَلْهُ مُعِلَى أَلَهُ مُعَلَى أَلْهُ مُعَلَى أَلْهُ مَعْ أَلْهُ مُعَلَى الله عَنْ العمل وتجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّا فَعَلَى أَلْهُ مُعَلَى أَلْهُ مُعْمَى أَلْهُ مُعْمَى أَلْهُ مُعْمَى أَلْهُ مُعْمَلُ أَلْهُ مُعْمَلُ أَلْهُ مُعْمَلُ الله عَلْهُ مَعْ أَلْهُ مُعْمَلُ أَلْهُ مُعْمَلُ أَلْهُ مُعْمَلُ أَلْهُ مُعْمَلُ الله عَلْهُ عَلَى الله عَلْهُ وَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ وَلَا عَلَى الله عَلْمَ عَلَى فَيكُمْ إِلاَ لَوْمَلُ وَلَمُ الْعَلَى الله عَلْمَ عَلَى فَيكُمْ الله وَلَا عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى ال

(وأما الآثار): فقدقال على بن أبي طالب رضى الله عنه لـكُميَل: ياكيل: العلم خيرمن المال، العلم يحرُسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تَنقُصه

<sup>(</sup>١) حديث خبر دينكم أيسره وأفضل العبادة الفقه \_ ابن عبد البر: من حديث أنس بسندضعيف، والشطر الأول عند أحمد من حديث محجن بن الأدرع باسناد جيد، والشطر الثاني عند الطبراني من حديث ابن عمر بسندضعيف

<sup>(</sup> ٧ ) حـدیث فضل المؤمنالعـالم علىالمؤمن العـابد سبعون درجة : ابن عدی من حــدیث أبیـهـریرة باسناد ضعیف، ولأبی یعلی نحوه من حدیث عبد البر بن عوف

<sup>(</sup>٣) حديث إنكم أصبحتم فى زمان كثير فقهـاؤه : الطبرانى منحديث حزام بن حكيم عنعمه. وقيل عن أبيه وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث بين العالم والعابد مائة درجة : الأصفهانى فى الترغيب والترهيب من حديث ابن عمسر عن أبيه وقال: سبعون درجة ، بسند ضعيف. وكذا رواه صاحب مسند الفردوس من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث قيل له يارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ فقال العلم بالله ـ الحديث : ابن عبد البر من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ــ الحديث : الطيراني من حديث أبي موسي بسند ضعيف

النفقة والعلم يزكو بالانفاق. وقال على أيضاً رضى الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المائم القائم المجاهد، واذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لايسدها إلا خلف منه. وقال رضى الله تعالى عنه نظما:

ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدي لمن استهدىأدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حياً به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء

وقال أبوالأسود: ليس شيء أعز من العلم: الملوكُ حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: خُيِّر سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك، فاختار العلم، فأعطى المال والملك معه. وسئل ابن المبارك من الناس ؟ فقال: العلماء، قيل: فن الملوك؟ قال: الزهاد، قيل فن السفّاة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين. ولم يحمل غير العالم من الناس لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هو العلم. فالانسان إنسان بما هو شريف لأجله، وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجل أقوى منه، ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه، ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه، ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه، ولا ليجامع فان أخس العصافير أقوي على السفاد منه، بل لم يخلق إلا للعلم. وقال بعض العلماء: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فاته من أدرك العلم!

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن أُوتِي القُر ْءِانَ فَرَأَى أَن أَحَداً أُوتِي خَيْراً مِنه فَقَدْ حَقَرَ مَاعظَمَ الله عليه الصلاة والسلام: «مَن أُوتِي القُر ْءِان فَرَاليه المريض إذا منع الطعام والشراب يموت؟ قالوا بلى، قال : كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت . ولقد صدق ، فإن غذاء القلب العلم والحكمة و بهما حياته، كما أن غذاء الجسد الطعام ، ومن فقد العلم فقلبه مريض، وموته لازم ، ولكنه لا يشعر به ، إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه ، كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان واقعا ، فاذا حط الموت عنه أعباء الدنيا أحس بهلاكه ، وتحسر تحسراً عظما ثم لا ينفعه ، وذلك كا حساس الآمن من خوفه ، والمفيق من سكره ، عا أصابه من الجراحات في حالة السكر أو الخوف ، فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء ، فان الناس بنام فاذا ما قوا انتبهوا

وقال الحسن رحمه الله: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء بدم الشهداء . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت واته، فوالذي نفسى يده ليود ن رجال قتالوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم ، فان أحداً لم يولدعالما وإنما العلم بالتعلم . وقال ابن عباس رضى الله عنها: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها . وكذلك عن أبي هريرة رضى الله عنه وأحمد بن حنبل رحمه الله . وقال الحسن في قوله تعالى : (ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أو في الآخرة حسنة أو في الآخرة وقيل المعض الحكماء : أي الأشياء تقتنى؟ قال : الأشياء التي العضهم :من اتخذ الحكمة لجاما اتخذه الناس إماما ، ومن عمر ف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار وقال الشافعي رحمة الله عليه : من شرف العلم أن كل من نسب اليه ولو في شيء حقير فرح ، ومن رفع عنه حزن . وقال عمر رضى الله عنه : يأيها الناس عليكم بالعلم فان لله سبحانه ورداة يحبه ؛ فن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه؛ فان أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات

فرح ، ومن رفع عنه حزن . وقال عمر رضى الله عنه : يأيها النياس عليكم بالعلم فان لله سبحانه رداء يحبه ؛ فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه ؛ فان أذنب ذنبا استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداء ه ذلك و إن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت . وقال الأحنف رحمه الله : كادالعلماء أن يكونوا أربابا ؛ وكل عز لم يوطّد بعلم فإلى ذل مصيره . وقال سالم بن أبى الجعد : اشترانى مولاى بثلمائية درهم وأعتقنى ، فقلت بأى شىء أحترف ؟ فاحترفت بالعلم ، فما تمت لى سنة حتى أتانى أمير المدينة زائراً فلم آذن له

وقال الزبير بن أبى بكر : كتب إلى أبى بالعراق : عليك بالعلم فانك إن افتقرت كان لك مالا؛ وإن استغنيت كان لك جالا . وحكي ذلك فى وصايا لقان لا بنه ؛ قال : يا بنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ؛ فان الله سبحانه يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء وقال بعض الحكماء : إذا مات العالم بكاه الحوت فى الماء والطير فى الهواء ، ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره . وقال الزهري رحمه الله : العلم ذكر ولا يحبه إلا ذُكران الرجال

# فضيلة التعلم

﴿ أَمَا الْآيَاتِ ) فَقُولُهُ تَعَالَى : ( فَكُو ۚ لَا نَفَرَ مِنْ ۚ كُلِّ فِرْ قَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة ۚ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الَّذِّينِ ﴾ . وقوله عز وجل: (فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ)

(وأما الأخبار) فقوله صلى الله عليه وسلم ": « مَن ْسَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ بِه طَرِيقًا إلى الجُنَّةِ » . وقال صلى الله عليه وسلم " : « إِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ ٱلْعِلْمِ رِضًاءً بِمَا يَصْنَعُ » . وقال صلى الله عليه وسلم " « لأَنْ تَغَدُّو َ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ ٱلْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلَّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ». وقال صلى الله عليه وسلم (\* « بَابْ مِنَ ٱلْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ ٱلرَّجُلُ خَيْرٌ لِلهُ مِنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فِيهَا » . وقال صلى الله عليه وسلم ° « اطْلُبُوا ٱلْعِلْمَ وَلَوْ بِالصّينِ »وقال صلى اللهُ عليه وسلم «طَلَبُ ٱلْعِلْمِ فَرِيضَة عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ »» وقال عليه الصلاة والسلام ؟ : «ٱلْعِلْم، خَزَائِنُ مَفَاتِيحُهَا ٱلسُّؤَالُ؛ أَلَا فَأَسْأَلُوا فِإِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيهِ أَرْبَعَة ": ٱلسَّائِلُ، وَٱلْعَالِمُ وَٱلْمُسْتَمِعُ، وَٱلْمُحِبُّ لَهُمْ». وقال صلى الله عليه وسلم ٧ « لَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى

- (١) حديث من سلك طريقاً يطلب فيه علماً \_ الحديث : مسلم من حديث أبى هريرة (٢) حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العسلم رضاً بما يصنع : أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال
- (٣) حديث لأن تغدو فنتعلم بابا من الخير خير من أن تصلى مائة ركعة : ابن عبد البر من جديث أبى ذر وليس إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر
- (٤) حديث باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا : ابن حبان فى روضة العقلاء وابن عبد الله موقوفا على الحسن البصرى ولم أره مرفوعا إلا بلفظ خير له من مائة ركعة ، رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعیف من حدیث أبی ذر
- ( ٥ ) حديث اطلبوا العلم ولو بالصين : ابن عدى والبيهقي فىالمدخل والشعب من حديث أنس قال البيهقي متنه مشهور وأسانيده ضعيفة
  - (٦) حديث العلم خزائن مفاتيحها السؤال ـ الحديث: رواه أبو نعيم منحديث على مرفوعا باسناد ضعيف
- (٧) حديث لاينبغي للجاهل أن يسكت علي جهله: الطبراني في الأوسط وابن مردوبه في التفسير وابن السني وأبو نعيم فى رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف
  - (\*) انظر تخريجه بي صفحة ٣ ج ١

جَهْلُهُ وَلَا لِلْمَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمُهِ ». وفي حديث أبي ذر رضى الله عنه ( حُضُورُ عَبْلَسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةً ، وَعَيَادَة أَلْفِ مَرِيضٍ ، وَشُهُودِ أَلْفَ جَنَازَةٍ » فقيل عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةً ، وَعَيَادَة أَلْفِ مَرِيضٍ ، وَشُهُودِ أَلْفَ جَنَازَةٍ » فقيل بارسول الله: ومِن قراءة القرءان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «وَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْءَانُ إِلاَّ بِالْمِلْمِ؟ » وقال عليه الصلاة والسلام؟ : «مَنْ جَاءَهُ الْمُوثَ وَهُو يَطْلُبُ الْعِلْمُ لَيُحْيِي بِهِ الْإِسْلَامَ فَيَيْنَهُ وَالْمِينَ اللهَ عَلِيهُ السلام عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(وأما الآثار) فقال ابن عباس رضى الله عنها: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وكذلك قال ابن أبى مليكة رحمه الله: ما رأيت مثل ابن عباس: إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجها؛ وإذا تحكم فأعرب الناس لسانا؛ وإذا أفتى فأكثر الناس علما. وقال ابن المبارك رحمه الله: عببت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة! وقال بعض الحكماء: إلى لا أرحم رجالا كرحمى لأحد رجلين: رجل يطلب العلم ولا يفهم؛ ورجل يفهم العلم ولا يطلبه. وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: لأن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة. وقال أيضا: العالم والمتعلم شريكان في الخير؛ وسائر الناس همج لاخير فيهم. وقال أيضا: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهاك

وقال عطاء: مجلس علم يكفر سبعين مجلسامن مجالساللهو. وقال عمر رضى الله عنه: موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. وقال الشافعي رضى الله عنه: طلب العلم أفضل من النافلة. وقال ابن عبد الحكم رحمه الله: كنت عند مالك أقرأ عليه العلم فدخل الظهر، فجمعت الكتب لأصلى، فقال؛ ياهذا ما الذي قت اليه بأفضل مما كنت فيه إذا صحت النية. وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله

فضيلة التعليم

(أما الآيات) فقوله عزوجل؛ (وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ). والمراد هو التعليم والارشاد، وقوله تعالى: (وَ إِذْ أَخَـذَ اللهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْـكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ

<sup>(</sup>١) حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة الحديث: ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات من حديث عمر ولم أجده من طريق أبى ذر

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من جاءه الموت وهو يطلب العلم الحديث : الدار عيوا بن السنى فى رياضة الماء من حديث الحسن ، فقيل هو ابن على وقيل هو ابن يسار البصرى فيكون مرسلا

للنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ) وهو إيجاب للتعليم . وقوله تعالى: ( وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَلَقَ وَهُمْ يَكَتُمُهُا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ) وهو تحريم للكتمان كما قال تعالى فى الشهادة : ( وَمَنْ يَكَتُمُهُا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ) وهو تحريم للكتمان كما قال تعالى فى الشهادة : ( وَمَنْ أَخَدُ عَلَيْهُ مِنَ اللَّيْعَاقِ مَا أَخَذَ عَلَى وقال صلى الله عليه وسلم (١) « مَا آتَى الله عَالمًا عِلْمًا إِلاَّ وَأَخَذَ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهُ وَعَمِلَ اللهُ وَعَمِلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَكُنُّمُوهُ » . وقال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْ لاَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالَحًا ) . وقال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَمَ عَالَمَ عَالَمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَالَمَ وَالْمَعْلَى : ( الدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْحُكُمة وَاللَّهُ وَعَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ أَلُونُ عِظَةً الْحُلْمَة ) . وقال تعالى: ( وَيُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

(وأما الأخبار) فقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن (٢) « لَأَنْ مَهْ دَيَ الله بكَ رَجُلاً وَاحداً خَيْرُ لَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَلَمْ بَابًا مِنَ الْعُلْمِ لِيُعَلِّمُ النَّاسَ أُعْطَى ثُوابَ سَبْعِينَ صدِّيقًا » وقال عيسى صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَلَم مِنَ الْعَلْمِ لِيعُمِّمُ النَّاسَ أُعْطَى ثُوابَ سَبْعِينَ صدِّيقًا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ عَلَم وَعَمِلَ وَعَلَم فَذَلكَ يُدْعَى عَظِيمًا في مَلَكُمُ وَ السَّمَوات » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « إِذَا كَانَ يَرُ مُ الْقِيامَة يَقُولُ الله مُ سُبْحًا لَهُ الْعَابِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ : ادْخُلُوا الجُنْةَ ، فَيَقُولُ وَحَاهَ لَوْا وَجَاهَ لُوا ، فَيَقُولُ الله عَنْ وَجَدَل الله عَنْ وَجَد لَ العلم الله و الله العلم الله و الله العلم اللازم الذي لا يتعدى بالتعلم ، لا العلم اللازم الذي لا يتعدى

وقال صلى الله عليه وسلم (') « إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لاَ يَنْتَنِ عُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُوْتِيَهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِذَهَابِ الْعُلَمَاءِ ، فَكُلُمَّا ذَهَبَ عَالِم " ذَهَبَ عِمَا مَعُهُ مِنَ الْعِلْمِ

<sup>(</sup>١) حديث ما آتى الله عالما علماً إلا أخـــذ عليه من اليثاق ما أخـــذ على النبيين ـــ الحديث : أبو نعيم في فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود بنحوه وفي الخلعيات نحوه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث قل لمعاذ حين بعثه الى البمن : لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعنم : أحمــــد من حديث معاذ ، وفى الصحيحين من حديث سهل بنسعد أنه قال ذلك لعلى

<sup>(</sup>٣) حديث من تعملم بابا من العلم ليعلم الناس أعطى ثواب سعين صديقاً: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن مسعود بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالي للعبابدين والمجاهدين ادخلوا الجنة\_ الحديث : أبو العباس الذهبي فى العلم من حديث ابن عباس بسند ضعيف .....

<sup>(</sup>a) حديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس ــ الحديث : متفق عليه من حديث عيد الله بن عمرو . م س ــ احياء

حَتَى إِذَا لَمْ أَيْنِي إِلاَّ رُؤُسَاء جُهَّالاً إِنْ سُئِلُوا أَفْتُواْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ ». وقال صلى الله عليه وسلم ((( مَنْ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ الْمُحَلِيَّةُ وَنِعْمَ الْمُديَّةُ كَلَمَةُ حَكْمَةً تَسْمَعُهَا فَتَطُويَ عَلَيْهَا ثُمَّ صلى الله عليه وسلم (() (( نعْمَ الْعَطَيَّةُ وَنِعْمَ الْمُديَّةُ كَلَمَةُ حِكْمَةً تَسْمَعُهَا فَتَطُويَ عَلَيْهَا ثُمَّ صلى الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه عَلَيْهَا تَعْدُلُ عِبَادَةَ سَنَةً ». وقال صلى الله عليه وسلم (الله الله عليه عَلَمُهُ إِيّاهَا تَعْدُلُ عِبَادَةَ سَنَةً ». وقال صلى الله عليه وسلم (الله الله عليه عليه وسلم (الله عليه عَلَمُهُ إِيّاهَا وَمُعَلِّهُ وَمَا وَالاَهُ أَوْ مُعَلِّمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا )

وقال صلى الله عليه وسلم (١) «إنَّ الله سُبْحَانَهُ وَمَلائكَتهُ وَأَهْلَ سَمُواتِهِ وَأَرْضِهِ حَتَى النَّمْلَةُ فَيَجُورِ هَا وَحَتَى الْخُوتَ فِي الْبَحْرِ لَيْصَلَّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخُيْرَ». وقال صلى الله عليه وسلم (١) «مَا أَفَادَ الْسُلِمُ أَخَاهُ فَائدَةً أَفْضَلَ مِنْ حَدِيث حَسَنِ بَلَغَهُ فَبَلَّغَهُ ». وقال صلى الله عليه وسلم (٢) «كَلِمَةُ مِنَ الْخُيْرِ يَسْمَعُهَا الْمُؤْمِنُ فَيُعَلِّمُهَا وَيَعْمَلُ بِهَا خَيْرُ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ ». وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ذات يوم فرأى مجلسين أحدها يدعون الله عز وجل ويرغبون اليه ، والثانى يعلمون الناس، فقال: «أمّا هَوُ لاءٍ فَيَسْأَلُونَ الله تَعَالَى فَإِنْ شَاءً أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاء مَعَهُمْ، وَالنَّاسَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمُ الله عدل اليهم وجلس معهم وأمّا هَوُ لاء فَيَسْأَلُونَ الله تُعالَى اللهم وجلس معهم

<sup>(</sup>۱) حدیث من علم علماً فکتمه ألجم یوم القیامة بلجام من نار : أبو داود والترمذی وابن ماجه وابن حبان والحاکم وصححه من حدیث أبی هریرة قال الترمذی حدیث حسن

<sup>(</sup> ٢ ) حديث نعم العطية ونعم الهدية كلـة حكمة تسمعها ـ الحديث : الطبرانى من حــديث ابن عبــاس نحوه باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٣)حديث الدنياملعو نةملعونمافيها \_ الحديث: الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال الترمذي حسن غريب

<sup>(</sup>٤) حديث إن الله وملائكه وأهل السموات وأهل الأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر ليصلون على معلم الناس الحير : الترمذي من حديث أبي أمامة وقال غريب وفي نسخة حسن صحيح

<sup>(</sup>٥) حدیث ماأفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حدیث حسن ــ الحدیث : ابن عبد البر من روایة محمد بن المنكدر مرسلا نحوه ، ولأ بی نعیم من حدیث عبدالله بن عمرو ما أهدی مسلم لأخیه هدیة أفضل من كلة تزیده هدي أو ترده عن ردی

<sup>(</sup>٦) حديث كلة من الحكمة يسمعها المؤمن فيعمل بها ويعلمها ــ الحديث : ابن المبارك فى الزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا نحوه ، وفي مسند الفردوس من حديث أبى هريرة بسند ضعيف : كلة حكمة يسمعها الرجل خير له من عبادة سنة

حدیث خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم علی أصحابه فرأی مجلسین أحدهما یدعون الله الحدیث:
 ابن ماجه من حدیث عبد الله بن عمرو بسند ضعیف

وقال صلى الله عليه وسلم (') « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدُى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدُى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْعَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا بَقْعَةٌ عَبِلَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهَا النَّاسَ فَشَرِ بُوا مِنْهَا الْكَثِيرَ ، وَكَانَتْ مِنْهَا بُقْعَةٌ أَمْسَكَتِ الْمَاءِ فَنَفَعَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بِهَا النَّاسَ فَشَرِ بُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا ، وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً » . فالأول ذكره وسَقَوْا وَزَرَعُوا ، وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً "،

مثلا للمنتفع بعلمه ، والثانى ذكره مثلا للنافع ، والثالث للمحروم منهما .
وقال صلى الله عليه وسلم (() « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُهُ الْإِلَّ مِنْ ثَلَاثِ : عِلْمٍ يُنتَفَعُ به الحديث . وقال صلى الله عَليه وسلم (() « الدّالُ عَلَى الْحَيْرِ كَفَاعِلهِ » . وقال صلى الله عليه وسلم (الله عَلَى الله و بين خلقه ، فلينظر كيف على ذلك العمل . وقال بعض العلماء : العالم يدخل فيما بين الله و بين خلقه ، فلينظر كيف على الله على اله على الله على ا

<sup>(</sup>١) حديث مثل ما بعثنى الله به من العلم والهدى \_ الحديث : متفق عليه من حديث أبى موسى

<sup>(</sup>٢) حديث اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ـ الحديث: مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حدیث الدال علی الحسیر كـفـاعله : الترمذی من حدیث أنس وقال غریب ورواه مسلم وأبو داود والترهذی وصححه عن أبی مسعود البدری بلفظ من دل علی خبر فله مثل أجر فاعله

<sup>(</sup>٤) حديث لا حسد إلا في اثنتين \_ الحديث : متفق عليه من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup> o ) حديث على خلفائي رحمة الله – الحديث: ابن عبدالبر فى العلم والهروى فى ذمالكلام من حديث الحسن فقيل هو ابن على وقيـــل ابن يسار البصرى فيكون مرسلا ولابن السنى وأبى نعيم فى رياضــة المتعلمين من حديث على نحوه

وقال بعضهم العلماء أسرج الازمنة ، كل واحد مصباح زمانه يستضىء به أهل عصره وقال الحسن رحمه الله : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم . أى أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية الى حد الانسانية . وقال عكرمة : إن لهذا العلم تُمناً . قيل : وما هو ؟ قال : أن تضعه فيمن يُحسن حمله ولا يضيعه . وقال يحيى بن معاذ : العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم ؛ قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الآخرة .

وقيل: أول العمل الصمت؛ ثم الاستماع: ثم الحفظ؛ ثم العمل؛ ثم نشره. وقيل: علم علم علم كمن يجهل الصمت، ما جهلت وحفظت ما يجهل فانك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت، وحفظت ما علمت.

وقال معاذ بن جبل في التعليم والتعلم ورأيته أيضاً مرفوعا: (() تعلّموا العلم فان تعلّمه لله خشية () وطلبه عبادة، وطلبه عبادة، وطلبه عبادة، وطلبه عبادة، وطلبه عبادة، وطلبه عبادة، وطلبه و المرابة والدليل على الدّين ؛ والمصبر على الله و الفراء والفراء والفراء والوراء والوراء والورير عند الإخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة ، يرفع الله به الوراء والفراء والورير عند الإخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة ، يرفع الله به أو والما ويعلم والخير أله و المرابي والمرابي والمر

<sup>(</sup>۱) حديث معاذ تعموا العلم ذن تعلمه لله خشية وطلبه عادة \_ الحديث بطولا: أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الثواب وابن عبد البر وقال ليس له اسناد قوى

#### في الشواهد العقلية:

إعلم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العلم و نفاسته ، ومالم تفهم الفضيلة في نفسها ولم يتحقق المراد منها لم يمكن أن تعلم وجودها صفة للعلم أو لغيره من الحصال ، فلقد صل عن الطريق من طعع أن يعرف أن زيداً حكيم أم لا وهو بعد كلم يفهم معنى الحكمة وحقيقتها والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزيادة ، فاذا تشارك شيئان في أمر واختص أحدها عزيديقال: فَصَله وله الفضل عليه ، مهما كانت زيادته فيما هو كال ذلك الشيء ، كما يقال الفرس أفضل من الحمار بمعنى أنه يشاركه في قوة الحمل و يزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة العدو وحسن الصورة ، فلو فرض حمار اختص بسلعة زائدة لم يقل إنه أفضل ، لأن تلك زيادة في الجسم و نقصان في المعنى ، وايست من الكمال في شيء ، والحيوان مطلوب لمعناه وصفاته لا لجسمه . فاذا في مت هذا لم يخف عليك أن العلم فضيلة إن أخذته بالاضافة إلي سائر الحيوانات ، بل شدة العد و فضيلة في الفرس فضيلة إن أخذته بالاضافة إلى سائر الحيوانات ، بل شدة العد و فضيلة في الفرس فالمناقة على الاطلاق من غير إضافة ، فانه وصف كان الله سبحانه ، و به شرف الملائكة والأنبياء ، بل الكيس من الخيل خير من اليليد ، فهي فضيلة على الاطلاق من غير إضافة .

واعلم أن الشيء النفيس المرغوب فيه ينتسم الى مايطاب لغيره، وإلى مايطاب لذاته، وإلى مايطاب لذاته، وإلى مايطلب لغيره ولذا تهجيعا. فما يطاب لذاته أشرف وأفضل مما يطاب لغيره، والمطاوب لغيره الدراه والدنازي، فألهما حجران لا منفعة لهما، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يستر قضاء الحاجات بهما لكانا والحصباء عثابة واحسدة. والذي يطلب لذاته فالسعادة في الآخرة، ولذة النظر لوجه الله تعالى. والذي يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن، فإن سلامة الرجل مثلامطاوبة من حيث إنها سلامة للبدن عن الألم، ومطلوبة للمشي بها، والتوصل الى المآرب والحاجات وبهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلم رأيته لذيذاً في نفسه، فيكون مطلوبا لذاته، ووجدته وسيلة الى دار الآخرة وسعادتها، وذريعة الى القرب من الله تعالى، ولا يتوصل إليه إلا به. وأعظم الأشياء رتبة في حق الآدي السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ماهو وسيلة اليها،

ولن يتوصل اليها إلا بالعلم والعمل ، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل . فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم ، فهو إذن أفضل الأعمال ، وكيف لا وقد تعرف فضيلة الشيء أيضاً بشرف ثمرته ، وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من رب العالمين ، والالتحاق بأفق الملائكة ومقاركة الملائكة ومقاركة الملائكة ومقاركة الملائكة على . هذا في الآخرة

وأما في الدنيا فالعز والوقار، ونفوذ الحكم على الملوك، ولزوم الاحترام في الطباع، حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم لاختصاصهم عزيد علم مستفاد من التجربة، بل البهيمة بطبعها توقر الانسان لشعورها بتمييز الانسان بكمال مجاوز لدرجتها.

هذه فضيلة العلم مطلقاً . ثم تختلف العلوم كما سيأتى بيانه وتتفاوت لامحالة فضائلها بتفاوتها وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه ، فان العلم إذا كان أفضل الأموركان تعلمه طلباً للأفضل ، فكان تعليمه إفادة للأفضل . وبيانه : أن مقاصد الخاق مجموعة في الدين والدنيا ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا ، فان الدنيا مزرعة الآخرة ، وهي الآلة الموصلة إلى الله عز وجل لمن اتخذها آلة ومنزلا ، لا لمن يتخذها مستقراً ووطنا ، وليس ينتظم أم الدنيا إلا بأعمال الآدميين ، وأعمالهم وحرفهم وصناعاتهم تنحصر في ثلاثة أقسام :

أعمال الا دمين وحرفهم

(أحدها) أصول لاقوام للعالم دونها وهي أربعة : الزراعة وهي لِلْمَطْعُمَ ، والحياكة وهي للملبَس، والبناء وهو للمسكن ، والسياسة وهي للتأليف والاجتماع ، والتعاون على أسباب المعيشة وضبطها .

(الثانى) ماهى مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لها كالحدادة، فأنها تخدم الزراعة، وجملة من الصناعات باعداد آلاتها كالحلاجة والغزل، فأنها تخدم الحياكة بإعداد مملها (الثالث) ماهى متممة للأصول ومزينة : كالطحن والخبز للزراعة ، وكالقصارة والخياطة للحياكة ، وذلك بالاضافة الى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخص بالاضافة الى جملته، فأنها ثلاثة أضرب أيضا: إما أصول كالقاب والكبد والدماغ ، وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة ، وإما مكملة لها ومزينة كالأظفار والأصابع والحاجبين وأشرف هذه الصناعات أصولها ، وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح ،

شرف السياسة

ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكمال فيمن يتكفل بها مالا يستدعيه سائر الصناعات. ولذلك يستخدم لا محالة صاحب هذه الصناعة سائر الصناع.

والسياسة في استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجى في الدنيا والآخرة على أربع مراتب: الأولى وهي العليا: سياسة الأنبياء عليهم السلام، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً في ظاهرهم وباطنهم . والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين ، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً ، ولكن على ظاهر هم لا على باطنهم . والشالثة : العلماء بالله عز وجــل وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء ، وحكمهم على باطن الخاصة فقط ، ولا يرتفع فهم العامة على الاستفادة منهم ، ولاتنتهي قوتهم إلى التصرف في ظواهرهم بالالزام والمنع والشرع . والرابعة : الوعاظ ، وحكمهم على بواطن العوام فقط . فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوة : إفادة العلم، وتهذيب نفوس الناسءن الأخلاق المذمومة الملكة، وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة ، وهو المراد بالتعلم

وإنما قلنا إن هـ ذا أفضل من سائر الحرف والصناعات ، لأن شرف الصناعة يعرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات الى الغريزة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العــلوم العقلية على اللغوية ، إذ تدرك الحكمة بالعقل ، واللغة بالسمع ، والعقل أشرف من السمع ؛ وإما بالنظر الى عموم النفع: كفضل الزراعة على الصياغة ؛ وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف: كفضل الصياغة على الدباغة ، إذ محل أحدهما الذهب، ومحل الآخر جلد الميتة .

وليس يخفى أن العــلوم الدينية وهي فقه طريق الآخرة إنمــا تدرك بكمال العقل وصفاء الذكاء، والعقل أشرف صفات الانسان كما سيأتي بيانه ، إذ به تقبل أمانةُ الله، و به يتوصل إلى جوار الله سنحانه

وأما عموم النفع فلا يستراب فيه، فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة

وأما شرف الحل فكيف يخني والملم متصرف في قلوب البشر ونفوسهم ، وأشرف موجود على الأرض جنس الانس، وأشرف جزء من جواهر الانسان قلبه، والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله عزّ وجل

فتعليم العلم من وجه عبادة لله تعالى، ومن وجه خلافة لله تعالى ، وهو من أجل خلافة الله،

آراء الباس

فان الله تعالى قذ فتح على قلب العالم العلمَ الذي هو أخص صفاته ، فهو كالخازن لأنفَس خزائنه ، ثم هو مأذون له في الإنفاق منه على كل محتاج اليه. فأى رتبة أجلٌ من كون العبـــد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله زلني، وسياقتهم إلى جنة المأوى؟ جملنا الله منهم بكرمه! وصلى الله على كل عبد مصطنى .

الباسب إلثاني

فى العلم المحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما، وفيه بيان ماهو فرض عين وما هو فرض كفاية وبيان أن موقع الكلام والفقه من علم الدين إلى أى حد هو وتفضيل علم الآخرة

بيامه العلم الذي هو فرصه عين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « طَلَبُ ٱلْعِلْمِ فَرِيضة مَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ » وقال أَيْضًا صلى الله عليه وسلم: « اطْلُبُوا ٱلْعِلْمَ وَلَوْ بِٱلصَّيْنِ \* »

واختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كل مسلم ، فتفرقوا فيه أكثر من عشرين فى العلم العبنى فرقة ، ولا نطيل بنقل التفصيل ، ولكن حاصله أن كل فريق نزّل الوجوب على العلم الذي هو بصدده ، فقال : المتكلمون: هو علم الكلام ، إذ به يدرك التوحيد ، ويعلم به ذات الله سبحانه وصفاته . وقال الفقهاء : هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات والحلال والحرام وما يحرم من المعــاملات وما يحلّ ، وعَنَوْا به ما يحتاج إليه الآحاد ، دون الوقائع النادرة . وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقال المتصوفة: المراد به هذا العلم، فقال بعضهم: هو علم العبد بحاله، ومقامه من الله عز وجل، وقال بعضهم: هو العلم بالاخلاص وآفات النفوس وتمييز لَمَّة الملك من لمة الشيطان. وقال بعضهم: هو علم الباطن وذلك يجب على أقوام مخصوصين هم أهل ذلك ، وصرفوا اللفظ عن عمومه . وقال أبو طالب المكى: هو العملم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني الاسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (١) « أَبْنِيَ ٱلْإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ » إلي آخر الحديث، لأن الواجب هذه الخس ، فيجب العلم بكيفية العمل فيها ، و بكيفية الوجوب .

<sup>(</sup>١) حديث بني الاسلام على خمس: متفق عليه من حديث ابن عمر ﴿ رَاجِع تَخْرِيجِه نَفْ صِ ١٥

الثالثة \_ ورع المتقين، وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه الى الحرام؛ قال صلى الله عليه وسلم (' « لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُتَقَيِنَ حَقَى يَدَعَ مَالاً بَأْسَ بِهِ عَافَةً مِمَّا بِهِ بَالله عليه وسلم (' وذلك مِثل التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار الى الغيبة، والتورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار الى الغيبة، والتورع عن أكل الشهوات خيفة من هيجات النشاط والبطر المؤدى الى مقارفة المحظورات

الرابعة ـ ورع الصديقين، وهو الإعراض عماسوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر الى مالا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل؛ وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضى إلى حرام فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه، إلا الدرجة الأولى، وهو ورع الشهود والقضاة وما يقدح في العدالة، والقيام بذلك لا ينفي الاثم في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « لو ايصة أستفت قلبك و إن أفتو كو إن أفتو كو وإن أفتو كو وإن أفتو كو وان أفتو الله عليه والما الما الما الله على علم الله على المناه على سبيل التطفل، كما قد يدخل في كلامه على سبيل التطفل، كما قد يدخل في كلامه على سبيل التطفل، كما قد يدخل في كلامه شيء من الطب والحساب والنجوم وعلم الكلام، وكما تدخل الحكمة في النحو والشعر. وكان سفيان الثوري والحساب والنجوم وعلم الكلام، وكما تدخل الحكمة في النحو والشعر. وكان سفيان الثوري وهو إمام في علم الظاهر يقول: إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة . كيف وقد اتفقوا على أن الشرف في العلم العمل به، فكيف يظن أنه علم الظهار واللعان والسلم والإجارة والصرف؟ ومن تعلم هذه الأمور ليتقرب بها الى الله تعالى فهو مجنون، وإنما العمل بالقلب والجوارح في الطاعات، والشرف هو تلك الأعمال

فان قلت: لم سويت بين الفقه والطب إذ الطب أيضاً يتعلق بالدنيا وهو صحة الجسد، وذلك يتعلق به أيضاً صلاح الدين، وهذه التسوية تخالف إجماع المسلمين؟ فاعلم أن التسوية غير لازمة بل بينهما فرق، وأن الفقه أشرف منه من ثلاثة أوجه: (أحدها) أنه علم شرعي

<sup>(</sup>۱) حــدیث لایکون الرجل من المتقین حتی یدع مالا بأس به ــ الحــدیث : الترمذی وحسنه وابن ماجه والحاکم وصححه من حدیث عطیة السعدی

<sup>(</sup>٢) حديث استفت قلبك وإن أفتوك : أحمد من حديث وابصة

م أه \_ إحياء -

إذ هو مستفاد من النبوة ، بخلاف الطب فانه ليس منعلم الشرع , و(الثاني) أنه لايستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة ألبتة لا الصحيح ولاالمريض؛ وأما الطب فلا يحتاج إليه إلا المرضى وهم الأقلون. و(الثالث) أن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة لأنه نظر في أعمال الجوارح، ومصدر أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب، فالمحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة ، والمذموم يصدر من المذموم، وليس يخفي اتصال الجوارح بالقلب. وأما الصحة وَالمرض فمنشؤهما صفاء في المزاج والأخلاط ، وذلك من أوصــاف البدن لا من أوصاف القلب ، فهما أضيف الفقه إلي الطب ظهر شرفه ، وإذا أضيف علم طريق الآخرة إلى الفقه ظهرَ أيضاً شرف علم طريق الآخرة

فإِن قلت: فَصِّل لَى عَلَم طريق الآخرة تفصيلا يشير الى تراجمــه وإن لم يمكن استقصاء طربه الآخرة تفاصيله ، فاعلم أنه قسمان : علم مكاشفة وعلم معاملة .

تفصيل علم

علم المطاشفة

فالقسم الأول علم المكاشفة وهو علم الباطن، وذلك غايةالعلوم، فقد قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هـ ذا العلم أخاف عليه سوء الحاتمة. وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله. وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم: بدعة أوكبر. وقيـل : من كان محبًا للدنيـا أو مصرًّا على هوى لم يتحقق به ؛ وقد يتحقق بسائر العلوم ، وأقل عقوبة من ينكره أنه لايذوق منه شيئا ؛ وينشد على قوله :

وارض لمن غاب عنك غيبته \* فذاك ذنب عقابه فيه

وهو علم الصديقين والمقر بين ؛ أعنى علم المكاشفة . فهوعبارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة ؛ وينكشف من ذلك النور أموركثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معانى مجملة غير متضحة ؛ فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات التامات ، وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة، ووجه ترتيبه للآخرة على الدنيا والمعرفة معنى النبوة والنبي ، ومعنى الوحى ومعنى الشيطان ، ومعنى لفظ الملائكة والشياطين، وكيفية معاداة الشياطين للانسان، وكيفية ظهور الملك للأنبياء، وكيفية وصول الوحى اليهم ، والمعرفة بملكوت السموات والأرض ، ومعرفة القلب ، وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه ، ومعرفة الفرق بين كَنَّة الملك ولمة الشيطان ، ومعرفة الآخرة والجنة والنار ، وعذاب القــبر ، والصراط ، والميزان والحساب ، ومعنى قوله تعــالى :

( أَقْرَأْ كَتَابَكَ كَنَىٰ بِنَفْسَكَ الْيَـوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ) ومعنى قوله تمـالى : ( وَإِنَّ الدَّارَ ٱلآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحُيوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ، ومعنى القرب منه والنزول في جواره، ومعني حصول السعادة بمرافقة الملاُّ الأعلى ومقارنة الملائكة والنبيين ،ومعني تفاوت درجات أهل الجنان حتى يري بعضهم البعض كما يري الكوكب الدرى في جوف السماء ، إلى غير ذلك مما يطول تفصيله ، إذ للناس في معانى هذه الأمور بعد التصديق بأصولها مقامات شتى ، فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذي أعده الله لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خَطَر على قلب بشر ، وأنه ليس مع الخلق من الجنة إلاالصفات والأسماء . وبعضهم يرى أن بعضها أمثلة وبعضها يوافقحقائقها المفهومة من أَلْفَاظُهَا ، وكذا يرى بعضهم أن منتهى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعجز عن معرفته . وبعضهم يدعى أمورا عظيمة في المعرفة بالله عز " وجل. وبعضهم يقول: حدّ معرفة الله عز " وجل ماانتهى اليهاعتقاد جميع العوام، وهو أنه موجود عالم قادر سميع بصير متكلم. فنعني بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لايشك فيه . وهذا ممكن في جوهر الانسان لولا أن مرآة القاب قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا، وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلمَ بكيفية تصقيل هذه المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله، وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات، والاقتداء بالأنبياء صلوات الله عليهم في جميع أحوالهم، فبقدر ماينجلي من القاب ويحاذي به شطرالحق يتلاً لأ فيه حقائقه، ولا سبيل اليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعها ، وبالعلم والتعليم. وهذه هي العلوم التي لا تسطر فيالكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله ، وهو المشارك فيه ، على سبيل المذاكرة وبطريق الإِسرار . وهذا هو العملم الخفي الذي أراده صلى الله عليه وسلم بقوله : (١) « إِنَّ مِنَ ٱلْعِلْمِ كَيَيْنَةَ ٱلْمَكْنُونِ لَايَعْلَمُهُ إِلاَّ أَهْلُ ٱلْمَعْرِفَةِ بِٱللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا نَطَقُوا بِهِ لَمْ يَجْزُلُهُ إِلاّ أَهْلُ ٱلاغْتِرَارَ بِٱللهِ تَعَالَى، فَلَا تَحْقَرُوا عَالِمًا آتَاهُ ٱللهُ تَعَالَى عِلْمًا مِنْهُ فَإِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَحْقُرْهُ إِذْ آتَاهُ إِيَّاهُ »

<sup>(</sup>١) حديث من العلم كهيئة المكنون \_ الحديث : أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعيين له في التصوف من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف

علم المعاملة

وأما القسم الثانى وهو علم المعاملة فهو علم أحوال القلب

أما ما يحمد منها فكالصبر والشكر ، والخوف والرجاء ، والرضا والزهد والتقوى والقناعة والسخاء ، ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الأحوال ، والاحسان وحسن الظن ، وحسن الخلق وحسن المعاشرة ، والصدق والاخلاص . فعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي بها تكتسب ، وثمرتها وعلاماتها ومعالجة ماضعف منها حتى يقوى ، وما زال حتى يعود ، من غلم الآخرة

وأما ما يذم فخوف الفقر ، وسخط المقدور ، والغل والحقد ، والحسد والغش ، وطلب العاق وحب الثناء ، وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع ، والكبر والرياء ، والغضب والأنفة ، والعداوة والبغضاء ، والطمع والبخل ، والرغبة والبذخ ، والأشر والبطر ، وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء ، والفخر والحيلاء والتنافس، والمباهاة ، والاستكبارعن الحق والحوض فيما لايعني ، وحب كثرة الكلام ، والصلف والتزين للخلق ، والمداهنة والعجب ، والاستغال عن عيوب النفس بعيوب الناس ، وزوال الحزن من القلب، وخروج الحشية منه ، وهدة الانتصار للنفس إذا نالها الذل ، وضعف الانتصار للحق ، واتخاذ إخوان العلانية على عداوة السر ، والأمن من مكر الله سبحانه في سلب ماأعطي ، والاتكال على الطاعة ، والمكر والخيانة والمخادعة ، وطول الأمل والقسوة والفظاظة ، والفرح بالدنيا والأسف على فواتها ، والأنس بالمخلوقين والوحشة لفراقهم ، والجفاء والطيش والعجلة، وقلة الحياء وقلة الرحمة . فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ، ومنابت الأعمال المحظورة .

وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات؛ فالعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة، وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة. فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة ؛ كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا. فنظر الفقهاء في فروض العين، بالاضافة الى صلاح الدنيا ؛ وهذا بالاضافة الى صلاح الآخرة . ولو سئل فقيه عن معنى من هذه المعانى حتى عن الاخلاص مثلا أو عن التوكل أو عن وجه الاحتراز عن الرياء لتوقف فيه، مع أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في الآخرة . ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرى لسرد عليك

مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها، وإن احتيج لم تخل البلد عمن يقوم بها ويكيفيه مؤنة التعب فيها، فلا يزال يتعب فيها ليلاونهارا، وفي حفظه ودرسه ويغفل عما هو مهم نفسه في الدين، وإذا روجع فيهقال اشتغلت به لأنه علم الدين وفرض الكفاية، ويلبس على نفسه وعلى غيره في تعلمه، والفطن يعلم أنه لوكان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدم عليه فرض العين، بل قدم عليه كثيرا من فروض الكفايات؛ فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من أهل الذمة، ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه ثم لانري أحداً يشتغل به، ويتها ترون على علم الفقه لاسيما الخلافيات والجدليات والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع.

فليت شعرى كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة ، وإهمال مالا قائم به ؟ هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى تولى الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء ، هيهات عيهات ! قد اندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء ، فالله تعالى المستعان ، واليه الملاذ في أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ، ويضحك الشيطان !

وقد كان أهل الورغ من عاماء الظاهر مقرين بفضل عاماء الباطن وأرباب القاوب، كان الامام الشافعي رضي الله عنه يجلس بين يدى شيبان الراعي كما يقعد الصبي في المكتب ويسأله كيف يفعل كذا وكذا ؛ فيقال له: مثلك يسأل هذا البدوى؟ فيقول : إن هذا وفق لما أغفلناه . وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويحي بن معين يختلفان إلى معروف الكرخي ولم يكن في علم الظاهر بمنزلتهما وكانا يسألانه . وكيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) لما قيل له : كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب ولا سنة ؟ فتمال صلي الله عليه وسلم: «سَلُوا الْحَالِينَ الشَّعَلُوهُ شُورَى يَيْنَهُمْ ». ولذلك قيل: علماء الظاهر زينة الأرض والملك؛ وعلماء الباطن زينة السماء والملكوت . وقال الجنيد رحمه الله: قال لي السرى شيخي يوما: اذا قمت من عندى فن تجالس ؟ والملكوت . وقال الجنيد رحمه الله: قال لي السرى شيخي يوما: اذا قمت من عندى فن تجالس ؟ والملكوت . فقال : نعم خذ من علمه وأد به ودع عنك تشقيقه الكلام وردّه على المتكلمين ، ثم لما ولمت المحاسبي فقال : نعم خذ من علمه وأد به ودع عنك تشقيقه الكلام وردّه على المتكلمين ، ثم لما

<sup>(</sup>١) حديث قيل له كيف نفعل اذا جاء أمر لم نجـده فى كتاب الله ولا سنة رسوله ــ الحديث: الطبراني من حديث ابن عباس فيه عبد الله بن كيسان ضعفه الجمهور

وليت سمعته يقول: جعلك الله صاحب حديث صوفيا ، ولا جعلك صوفيا صاحب حديث. أشار إلى أن من حصّل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح ، ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه .

فان قلت: فلم لم تورد في أقسام العاوم الكلام والفلسفة وتبين أبهما مذمومان أو محودان ؟ فاعلم أن حاصل مايشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرءان والأخبار مشتملة عليه، وما خرج عبهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع كما سيأتي بيانه، وإمامشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها، وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها تُرَّهات وهذيانات تزدريها الطباع، وتحجها الأسماع ، وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول ، وكان الخوض فيمه بالكلية من البدع ، ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدع الصارفة عن مقتضي القرءان والسنة ، و نبغت جماعة لفقوا لها شبها ورتبوا فيها كلاما مؤلفا ، فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مأذونا فيه ، بل صار من فروض الكفايات ، وهو القدرالذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يقابل به المبتدع إذا قسد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يقابل به المبتدع إذا قسد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي يقابل به المبتدع إذا قسد الدعوة إلى البدعة ، وذلك إلى حد محدود سنذكره في الباب الذي الم هذا ، إن شاء الله تعالى .

وأما الفلسفة فليست علماً برأسها بل هي أربعة أجزاء:

(أحدها) الهندسة والحساب وهما مباحان كما سبق، ولا يُمنع عنهما إلا من يُخاف عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة، فان أكثر المهارسين لهما قد خرجوا منهما إلى البدع ، فيصان الضعيف عنهما لا لعينهما، كما يصان الصبي عن شاطىء النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر ، وكما يصان حديث العهد بالاسلام عن مخالطة الكفار خوفا عليه، مع أن القوى لا يندب إلى مخالطتهم .

(الثاني) المنطق، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه، ووجه الحد وشروطه، وهما داخلان في علم الكلام .

و(الثالث) الإلهيات ، وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته ، وهو داخل فى الكلام أيضاً . والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم ، بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة . وكما أن الاعتزال ليس علماً برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين ، وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة ، فكذلك الفلاسفة

و(الرابع)الطبيعيات، وبعضها مخالفللشرع والدين الحق، فهو جهُلوليس بعلم حتى يورَد

فى أقسام العلوم، وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها و كيفية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء، إلا أن الطبيب ينظر فى بدن الانسان على الخصوص من حيث عرض ويصح، وهم ينظرون فى جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك. ولكن للطب فضل عليه وهو أنه محتاج اليه، وأما علومهم فى الطبيعيات فلاحاجة اليها. فاذاً الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخييلات المبتدعة، وإنما حدث خلك بحدوث البدع، كما حدثت حاجة الانسان إلى استئجار البذرقة فى طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق، ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج، فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر الى الزيادة على ماعهد فى عصر الصحابة رضى الله عنهم.

فليعلم المتكلم حدّه من الدين ، وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج ، فاذا تجرّد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج ، والمتكلم اذا تجرّد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ، ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا ، وليسُ عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي يشاركه فيها سائر العوام ، وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسان ، وإنما يتميز عن العامي بصنعة المجادلة والحراسة ، فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا اليه في علم المكاشفة فلا يحصل من علم الكلام ، بل يكاد أن يكون الكلام حجابا عليه ومانعا عنه ، وإنما الوصول اليه بالمجاهدة التي جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعالى : ( وَاللّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دَيَنَّهُمْ شُبُلنَا وَإِنَّ اللهُ لَمَ اللهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ )

فان قلت: فقد رددت حدّ المتكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة ، كما أن حدّ البذرقة حراسة أقمشة الحجيج عن نهب العرب، ورددت حدّ الفقيه إلى حفظ القانون الذى به يكف السلطان شرّ بعض أهل العدوان عن بعض، وهاتان رتبتان نازلتان بالاضافة إلى علم الدين ، وعلماء الأمّة المشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون ، وهم أفضل الخلق عند الله تعالى ، فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه المنزلة السافلة بالاضافة إلى علم الدين ؟

فاعلم أن من عرف الحق بالرجال، حار في متاهات الضلال، فاعرف الحق تعرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق ، وإن قنعت بالتقليد والنظر إلى مااشتهر من درجات الفضل بين

الناس فلا تغفل عن الصحابة وعلو منصبهم ، فقــد أجمع الذين عرّضت بذكرهم على تقدمهم ، وأنهم لايدرك في الدين شأوهم ولا يشق غبارهم ، ولم يكن تقدّمهم بالكلام والفقه ، بل بعــلم الآخرة وسلوك طريقها. وما فَضَل أبو بكر (١) رضى الله عنه الناسَ بكثرة صيام ولا صلاةً ولا بكثرة رواية ولا فتوى ولا كلام ولكن بشيء وقر في صدره ،كما شهد له سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فليكن حرصك في طلب ذلك السر"، فهو الجوهر النفيس والدّر المكنون، ودع عنك ماتطأبق أكثر الناس عليه وعلى تفخيمه وتعظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلها، فلقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آلاف من الصحابة رضى الله عنهم كلهم علماءبالله أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولم يكن فيهمأحد يحسن صنعة الكلام ، ولانصب نفسه للفتيا منهم أحد، إلا بضعة عشررُجلا. ولقدكان ابن عمر رضي الله عنهما منهم، وكان إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل: اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه. إشارة الى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة . ولما مات عمر رضى الله عنه قال ابن مسعود : مات تسعة أعشار العلم، فقيل له : أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ فقال: لم أردٌ علم الفتيا والأحكام إنما أريدالعلم بالله تعالى ؛ أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل ؟ فما بالك لأتحرص على معرفة ذلك العلم الذي مات بموت عمر تسعة أعشاره ؟ وهو الذي سد باب الكلام والجدل، وضرب ضبيعا بالدرّة لما أورد عليه سؤالا في تعارض آيتين في كتاب الله، وهجره وأمرالناس بهجره.

وأما قولك: إن المشهورين من العلماء هم الفقهاء والمتكلمون ، فاعلم أن ما ينال به الفضل عند الله شيء ، وما ينال به الشهرة عند الناسشيء آخر ، فلقد كان شهرة أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالخلافة ، وكان فضله بالسر الذي وقر في قلبه . وكان شهرة عمر رضى الله عنه بالسياسة ، وكان فضله بالعلم بالله الذي مات تسعة أعشاره بموته ؛ وبقصده التقرّب إلى الله عز وجل في وكان فضله بالعلم بالله الله عن علقه ، وهو أمر باطن في سره . فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والاسم والسمعة والراغب في الشهرة ، فتكون الشهرة فيما هو المهلك، والفضل فيما هو سر" لا يطلع عليه أحد . فالفقهاء والمتكامون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء ،

<sup>(</sup>١) حديث مافصل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ــ الحديث : الترمذى الحكيم فى النوادر من قول أبى بكر بن عبد الله المزنى ولم أجده مرفوعا

وقد انقسموا: فنهم من أراد الله سبحانه بعلمه وفتواه وذبه عن سنة نبيه ، ولم يطلب به رياء ولا سمعة ، فأولئك أهل رضوان الله تعالى ، وفضلهم عند الله لعملهم بعلمهم ، ولإرادتهم وجهالله سبحانه بفتواهم ونظرهم ، فان كل علم عمل ، فأنه فعل مكتسب ، وليس كل عمل علما ، والطبيب يقدر على التقرب إلى الله تعالى بعلمه فيكون مثابا على علمه من حيث إنه عامل لله سبحانه وتعالى به ، والسلطان يتوسط بين الخلق لله فيكون مرضيا عند الله سبحانه ومثابا ، لا من حيث إنه متكفل بعلم الدين ، بل من حيث هو متقلد بعمل يقصد به التقرب إلى الله عز وجل بعلمه وأقسام مايتقرب به الى الله تعالى ثلاثة : علم مجرد وهو علم المكاشفة، وعمل مجرد وهو علم المكاشفة، وعمل مجرد وهو صاحبه من العلماء والعمال جميعا . فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في حزب علماء الله ، وعمال الله تعالى ، أو في حزيها فتضرب بسهمك مع كل فريق منها ؛ فهذا أه عليك من التقليد لمجرد الاشتهار كما قيل:

خذ ماتراه ودع شيئًا سمعت به \* في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

على أنا سننقل من سيرة فتهاء السلف ما تعلم به أن الذين انتحلوا مذاهبهم ظاموه ؛ وأنهم من أشد خصمائهم يوم القيامة ، فأنهم ماقصدوا بالعلم إلاوجه الله تعالى؛ وقد شوهدمن أحوالهم ماهو من علامات علماء الآخرة كما سيأتى بيانه فى باب علامات علماء الآخرة ، فأنهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه ، بل كانوا مشتغلين بعلم القلوب ومراقبين لها، ولكن صرفهم عن التدريس والتصنيف فيه ماصرف الصحابة عن التصنيف والتدريس فى الفقه مع أنهم كانوا فقهاء مستقلين بعلم الفتوى ، والصوارف والدواعى متيقنة ، ولا حاجة الى ذكرها

ونحن الآن نذكرمن أحوال فقهاء الاسلام ماتعلم به أن ماذكرناه ليس طعنا فيهم ، بل هو طعن فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهبهم وهو مخالف لهم في أعمالهم وسيرهم .

فالفقها الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق، أعنى الذين كثر أتباعهم فى المذاهب، خمسة: الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبوحنيفة، وسفيان الثورى رحمهم الله تعالى. وكل واحدمنهم كان عابدا، وزاهدا، وعالما بعلوم الآخرة، وفقيها فى مصالح الخلق فى الدنيا، ومريدا بفقهه وجه الله تعالى. فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة، وهى التشمير والمبالغة تعالى. فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة، وهى التشمير والمبالغة

فى تفاريع الفقه، لأن الخصال الأربع لاتصلح إلا للآخرة، وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة، إن أريد بها الآخرة قلّ صلاحها للدنيا، شمروا لها وادّعوا بها مشابهة أولئك الأعة، وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدّادين

فلنورد الآن من أحوالهم مايدل على هذه الخصال الأربع ، فان معرفتهم بالفقه ظاهرة: من أما الامام الشافعي رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا ماروى أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً للعلم ، وثلثاً للعبادة ، وثلثاً للنوم . قال الربيع :كان الشافعي رحمه الله يختم القرءان في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة . وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرءان في رمضان في كل يوم مرة . وقال الحسن الكرابيسي : بت مع الشافعي غير ليلة فكان يصلي نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد علي خمسين آية ، فاذا أكثر فمائة آية ، وكان لايمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ، ولا يمر بآية عذاب إلا تمود فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين ؛ وكا نما جمع له الرجاء والخوف معا . فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين لنفسه وللمؤمنين ؛ وكا نما جمع له الرجاء والخوف معا . فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين سنة ، لأن الشبع يثقل البدن ، ويقسى القلب، ويزيل الفطنة ، ويجلب النوم ، ويضعف صاحبه عن العبادة . فانظر إلى حكمته في ذكر آفات الشبع ، ثم في جدة في العبادة إذ طرح الشبع عن العبادة . فانظر إلى حكمته في ذكر آفات الشبع ، ثم في جدة في العبادة إذ طرح الشبع لأجلها ، ورأس التعبد تقليل الطعام . وقال الشافعي رحمه الله : ماحلفت بالله تعالى لاصادقاولا كاذبا قط . فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ، ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه كاذبا قط . فانظر إلى حرمته وتوقيره لله تعالى ، ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه

وسئل الشافعي رضى الله عنه عن مسألة فسكت ، فقيل له: ألا تجيب رحمك الله! فقال: حتى أدرى الفضل في سكوتى أوفى جوابى . فانظر في مراقبت ه للسانه مع أنه أشد الأعضاء تسلطا على الفقهاء ، وأعصاها عن الضبط والقهر . وبه يستبين أنه كان لا يتكلم ولا يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب . وقال أحمد بن يحيى بن الوزير : خرج الشافعى رحمه الله تعالى يوما من سوق القناديل فتبعناه فاذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم ، فالتفت الشافعى الينا وقال : نزهوا أسماء كم عن استماع الخناكم تنزهون ألسنتكم عن النطق به ، فان المستمع شريك القائل، وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء في إنائه فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم ، ولو ردّت كلة السفيه لسعد رادّها كما شقى بها قائلها . وقال الشافعى رضى الله عنه : كتب حكيم إلى حكيم : قد

أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى فى الظلمة يوم يسعى أهل المملم بنور علمهم وأما زهده رضى الله عنه فقد قال الشافعى رحمه الله: من ادّعى أنهجمع بين حب الدنيا وحب خالقها فى قلبه فقد كذب. وقال الجميدى: خرج الشافعى رحمه الله إلى المين مع بعض الولاة فانصرف إلى مكة بعشرة آلاف دره، فضرب له خباء فى موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه، فما برح من موضعه ذلك حتى فرّقها كلها. وخرج من الحمام مرة فأعطى الحماى الناس يأتونه، فما برح من موضعه ذلك حتى فرّقها كلها وخرج من الحمام مرة فأعطى الحماى مالا كثيرا. وسقط سوطه من يده مرة فرفعه إنسان اليه فأعطاه جزاء عليه خمسين دينارا. وسخاوة الشافعى رحمه الله أشهر من أن تحكى، ورأس الزهد السخاء، لأن من أحبّ شيئا أمسكه ولم يفارقه ، فلا يفارق المال إلا من صغرت الدنيا فى عينه ، وهو معنى الزهد .

ويدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال همته بالآخرة مارُوي أنه رَوي سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق فغشي على الشافعي ، فقيل له : قد مات ، فقال : إن مات فقد مات أفضل زمانه . وما رَوى عبد الله بن محمد البلوى قال : كنت أنا وعمر بن نباتة جلوسا نتذاكر العبَّاد والزهاد ، فقال لى عمر : مارأيت أورع ولا أفصح من محمد بن ادريس الشافعي رضىالله عنه: خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفا، وكان الحارث تلميذا لصالح المرى فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت، فقرأ هــذه الآية : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُونَ ، وَلَا ۖ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتُذَرُونَ ﴾ فرأيت الشافعي رحمه الله وقد تغير لونه ، واقشعر جلده ، واضطرب اضطرابا شديداً ، وخرّ مغشياً عليه ، فلما أفاق جعل يقول : أعوذ بك من مقام الكاذبين ، وإعراض الغافلين ، اللهم لك خضعت قلوب العارفين ، وذلت لك رقاب المشتاقين، إلهي هب لي جو دك وجَللني بسترك، واعف عن تقصيري بكرم وجهك! قال ثم مشي وانصر فنا، فلما دخلت بغداد وكان هو بالمراق فقمدت على الشط أتوضأ لاصلاة إذ مر بي رجل فقال لي: ياغلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة . فالتفتّ فاذا أنا برجل يتبعه جماعة فأسرعت في وضوئى وجعات أقفو أثره ، فالتفت إلى فقال : هل لك من حاجة ؟ فقلت : نعم تعلمني مما علمك الله شيئًا. فقال لي : اعلم أن من صدَق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى ، ومن زهد في الدنيا قرّت عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غدا، أفلا أزيدك ؟ قلت نعم . قال: من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإِيمان: من أمر بالمعروف وائتمر، ونهي عن المنكر وانتهى، وحافظ على حدود الله تعالى في جميع أمورك تنج مع الناجين. ثم مضى ، فسألت من هذا؟ فقالوا: هو الشافعى . فانظر إلى سقوطه مغشيا عليه ، ثم إلى وعظه ، كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه ؛ ولا يحصل هذا الخوف والزهد إلا من معرفة الله عز وجل، فانه (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عَالَمُ وَالْجَارِة وَالْحَارِة اللهُ عَنْ وَجَلَ ، فانه (إِنَّمَا يَخْشَى الله مَنْ وَجَلَ ، فانه (إِنَّمَا يَخْشَى الله مَنْ وَجَلَ ، ولم يستفد الشافعى رحمه الله هذا الخوف والزهد من علم كتاب السَّلمَ والاجارة وسائر كتب الفقه ؛ بل هو من علوم الآخرة المستخرجة من القرءان والأخبار ؛ إذ حكم الأولين والآخرين مودعة فيهما .

وأما كو نه عالما بأسرار القلب وعلوم الآخرة فتعرفه من الحكم المأثورة عنه: روى أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة: الرياء فتنة عقدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء فنظروا اليها بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر رضا من تطلب، وفي أى ثواب ترغب، ومن أى عقاب ترهب، وأى عافية تشكر، وأى بلاء تذكر، فانك إذا تفكرت في واحدة من هذه الخصال صغر في عينك عملك. فانظر كيف ذكر حقيقة الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب!. وقال الشافعي رضى الله عنه: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال رحمه الله: من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سرة . وقال: ما من أحد إلا له محب ومبغض، فاذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عن وجل. وروى أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاصالحا ورعا، وكان يسأل الشافعي رضى الله عنه عن مسائل في الورع، والشافعي رحمه الله يُقبل عليه لورعه

وقال للشافعي يوما: أيها أفضل: الصبر، أو المحنة، أو التمكين؟ فقال الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فاذا امتحن صبر، وإذا صبر مكن، ألا تري أن الله عز وجل امتحن ابراهيم عليه السلام ثم مكنه، وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه، وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه وامتحن سليان عليه السلام ثم مكنه وآتاه ملكا؟ والتمكين أفضل الدرجات، قال الله عز وجل: (وكذَلكَ مَكَنّاً لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ) وأبوب عليه السلام بعد المحنة العظيمة مكن، قال الله تعالى: (وآتينناهُ أَهْلَهُ وَمِشْلَهُمْ مَعَهُمْ) الآية، فإذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في أسرار القرآن، واطلاعه على مقامات فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبحره في أسرار القرآن، واطلاعه على مقامات

السائرين إلى الله تعالى من الأنبياء والأولياء ، وكل ذلك من علوم الآخرة

وقيل للشافعي رحمه الله: متى يكون الرجل عالما ؟قال: إذا تحقق في علم فعلمه وتعرض لسائر العلوم فنظر فيما فاته ، فعند ذلك يكون عالما ، فانه قيل لجالينوس: إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمعة ، فقال: إنما المقصود منها واحد ، وإنما يجعل معه غيره لتسكن حدّته لأن الإفراد قاتل. فهذا وأمثاله مما لايحصى يدل على علو "رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم الآخرة.

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى ، فيدل عليه ماروى عنه أنه قال : وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلى شيء منه . فانظر كيف اطلع على آفة العلم وطلب الاسم له ، وكيف كان منز ه القلب عن الالتفات اليه ، مجرد النية فيه لوجه الله تعالى ! وقال الشافعي رضى الله عنه : ماناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطى ع . وقال : ما كلت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسد د ويعان ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ ، وما كلت أحدا قط وأنا أن يوفق ويسد الله الحق على لسانه . وقال : ماأوردت الحق والحجة على أحد فقبلها أن يبين الله الحق على لسانى أو على لسانه . وقال : ماأوردت الحق والحجة على أحد فقبلها من يالا هبته واعتقدت مجبته ، ولا كابرنى أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عنى ورفضته . فهذه العلامات هي التى تدل على إرادة الله تعالى بالفقه والمناظرة . فانظر كيف تابعه الناس من مهذه الحصال الحنس على خصلة واحدة فقط ، ثم كيف خالفوه فيها أيضا ! ولهذا قال أ بو ثور رحمه الله : مارأيت ولا رأى الراءون مثل الشافعي رحمه الله تعالى .

وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: ماصليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى . فانظر إلى إنصاف الداعى ، وإلى درجة المدعو له، وتس به الأقران والأمثال من العلماء في هذه الأعصار وما بينهم من المشاحنة والبغضاء لتعلم تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهولاء . ولكثرة دعائه له قال له ابنه: أى رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال احمد : يا بني كان الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس . فانظر هل لهذين من خلف ؟ وكان أحمد رحمه الله يقول : مامس أحد بيد محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه منة . وقال يحيى بن سعيد القطان : ماصليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي لما فتح الله عن وجل عليه من العلم ، و وفقه للسداد فيه .

ولنقتصر على هذه النبذة من أحواله ، فان ذلك خارج عن الحصر . وأكثرهذه المناقب نقلناه من الكتاب الذى صنفه الشيخ نصر بن ابراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضى الله عنه وعن جميع المسلمين .

وأما الامام مالك رضى الله عنه فإنه كان أيضاً متحليا بهذه الخصال الحمس، فإنه قيل له: ما تقول يامالك في طلب العلم ؟ فقال : حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه . وكان رحمه الله تعالى في تعظيم علم الدين مبالغا، حتى كان اذا أراد أن يحد تن توضأ وجلس على صدر فراشه وسر حليته واستعمل الطيب و تمكن من الجلوس على وقار وهيبة ثم حدث . فقيل له في ذلك ، فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال مالك : العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرة الرواية . وهدذا الاحترام والتوقير يدل على قوة معرفته بجلال الله تعالى .

وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدل عليه قوله: « الجدال في الدين ليس بشيء » . ويدل عليه قول الشافعي رحمه الله : إنى شهدت مالكا وقد سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها : لاأدرى . ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقر على نفسه بأنه لايدرى . ولذلك قال الشافعي رضى الله عنه : إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، وما أحد أمن علي من مالك . وروى أن أبا جعفر المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المسكره ثم دس علي مستكره طلاق » المسكره ثم دس عليه من يسأله، فروى على ملا من الناس : «ليس على مستكره طلاق » فضر به بالسياط، ولم يترك رواية الحديث . وقال مالك رحمه الله : ما كان رجل صادقا في حديثه ولا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه مع الهرم آفة ولا خرف .

وأما زهده في الدنيا فيدل عليه ماروى أن المهدى أمير المؤمنين سأله فقال له: هل لك من دار؟ فقال لا ولكن أحد ثك: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: نسب الرء داره، وسأله الرشيد: هل لك دار؟ فقال: لا ، فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال اشتر بها دارا ، فأخذها ولم ينفقها ، فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله: ينبغي أن تخرج معنا فاني عزمت على أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضى الله عنه الناس على القرءان ، فقال له: أما حمل الناس على الموطأ فايس اليه سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أما حمل الناس على الموطأ فايس اليه سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند كل أهل مصر علم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم

إحياء عاوم الدين ٧٤ « اخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةُ ۗ » (١): وأما الخروج معك فلاسبيل اليه ، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : (٢) « أَلْمَدِينَةُ خَير " لَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ » وقال عليه الصلاة والسلام : (٦) « أَلْمَدِينَة تَنْفِي خَبَثَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَيْرُ خَبَثَ أَلَادِيدِ » وهذه دنانيوكم كما هي إن شئتم فخذوها وإنْ شئتم فدعوها . يعني أنك إنما تكلفني مفارقةالمدينة لما اصطنعته إلى"، فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان زهدمالك في الدنيا . ولما حملت اليه الأموال الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصحابه كان يفرُّقها في وجوه الخير ،ودلسخاؤه على زهده وقلة حبه للدنيا ، وليس الزهد فقد المال ، وإنما الزهد فراغ القلب عنه . ولقد كان سلمان عليه السلام في ملكه من الزهاد . ويدل على احتقاره للدنيا ماروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : رأيت على باب مالك كراعا من أفراس خراسان و يقال مصر مارأيت أحسن منه، فقلت لمالك رحمه الله : ماأحسنه ! فقال: هو هدية مني اليك ياأباعبدالله ، فقلت دع لنفسك منها دابة تركبها ، فقال إنى أستحيى من الله تعالى أنأطأ تربة فيها نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة . فانظر إلى سخائه إذوهب جميع ذلك دفعة واحدة ، وإلى توقيره لتربة المدينة

ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقاره للدنياماروي عنه أنه قال: دخلت على هرون الرشيد فقال لى : ياأبا عبدالله ينبغي أن تختلف اليناحتي يسمع صبياننا منك الموطأ . قال فقلت: أعزالله مولانا الأمير: إن هذا العلم منكم خرج ،فان أنتم أعززتموه عزٌّ ، وإن أنتم أذللتموهذلٌّ، والعلم يؤتى ولايأتى . فقال صدقت ، اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس

وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى لمقدكان أيضا عابدا ، زاهدا ، عارفا بالله تعالى ، خائفا منه، مريدا وجه الله تعالى بعلمه

الامام أبو حنيغة

فأماكونه عابدا فيعرف بما روى عن ابن المبارك أنه قال :كان أبوحنيفة رحمه الله لهمروءة وكثرة صلاة . وروى حماد بن أبي سلمان أنه كان يحيى الليل كله . وروى أنه كان يحيى نصف الليل فمر يوما في طريق فأشار اليه إنسان وهو يمشى ، فقال لآخر : هذا هو الذي يحيى الليل

<sup>(</sup>١) حديث اختلاف أمتى رحمـة: ذكره البيهتي في رسالته الأشعرية تعليقا وأسنده في المدخل من حــديث ابن عباس بلفظ اختلاف أصحابي لكم رحمة ، وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث المدينة خــير لهم لو كانوا يعلمون : متفق عليه من حديث سفيان بن أبى زهير

<sup>(</sup>٣) حديث المدينة تنفي خبثها \_ الحديث : متفق عليه من حديث أبي هريرة

كله ، فلم يزل بعدذلك يحيى الليل كله ؛ وقال أنا أستحيى من الله سبحانه أن أوصف بما ليس في من عبادته

وأما زهـ ده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال : أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبى حنيفة عليه ، فأراده أن يكون حاكما على بيت المال فأبى ، فضربه عشرين سوطا . فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب . قال الحكم بن هشام الثقفي : حدثت بالشام حديثًا في أبي حنيفة أنه كان من أعظم الناس أمانة ، وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم له علىعذاب الله تعالى . وروى أنه ذُكر أبو حنيفة عند ابن المبارك فقال: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر" منها! وروى عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لأبي حنيفة: قد أمر لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور بعشرة آلاف درهم، قال: فما رضي أبوحنيفة، قال: فلما كان اليوم الذي توقع أن يؤتي بالمال فيه صلى الصبح ثم تغشي بثوبه فلم يتكلم ، فجاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال فدخل عليه فلم يكلمه، فقال بعض من حضر: ما يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة ، أي هذه عادته ، فقال ضعوا المال فى هذا الجراب فى زاوية البيت،ثمأوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع بيته؛ وقال لابنه: إذامت ودفنتمونى فخذ هذهالبدرة واذهب بها إلى الحسن بن قحطبة فقل له: خذوديعتك التي أودعتها آبا حنيفة . قال ابنه : ففعلت ذلك ، فقال الحسن : رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحا على دينه . وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال: أنا لاأصلح لهذا ، فقيل له : لم ؟ فقال: إن كنت صادقا فما أصلح لها ، وإن كنت كاذبًا فالكاذب لا يصلح للقضاء .

وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور الدين ومعرفته بالله عز وجل ، فيدل عليه شدة خوفه من الله تعالى وزهده في الدنيا . وقد قال ابن جريج : قد بلغني عن كوفيتكم هذا النعمان ابن ثابت أنه شديد الخوف لله تعالى . وقال شريك النخعي :كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر ، قليل المحادثة للناس . فهذا من أوضح الأمارات على العلم الباطني، والاشتغال بجهات الدين ، فن أوتى الصمت والزهد فقد أوتى العلم كله . فهذه نبذة من أحوال الأئمة الثلاثة

الامامان وأما الامام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء، أممد والثوري وسفيان أقل أتباعا من أحمد ، ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر . وجميع هذا الكتاب

مشحون بحكايات أفعالهما وأقوالهما، فلا حاجة إلى التفصيل الآن، فانه \_ الآن في سير هؤلاء الأئمة الثلاثة . وتأمَّل أن هذه الأحوال والأقوال والأفعال في الإعراض عن الدنيــا والتجرد لله عز وجل هل يشرها مجرد العلم بفروع الفقه ، من معرفة السلم والإجارة و'ظهار والإيلاء واللعان، أو يشرها علم آخر أعلى وأشرف منه؟ وانظر إلى الذين ادّعوا الاقنداء بهؤلاء أصدقوا فى دعواهم أم لا ؟

## الباب الثاليث

فيما يعدّه العامّة من العلوم المحمودة وليس منها ، وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموماً ، وبيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة ، ويان القدر المحمود من العلوم الشرعية والقدر المذموم منها

#### بياس عن ذم العلم المذموم

لعلك تقول: العلم هو معرفة الشيء على ماهو به وهو من صفات الله تعالى فكيف يكون الشيء علما ويكون مع كونه علما مذموما ؟ فاعلم أن العلم لايذم لعينه وإنما يذم في حتى العباد لأحد أسباب ثلاثة:

الأول ـ أن يكون مؤدّيا إلى ضرر مّا إما لصاحبه أولغيره كمايذم علم السحر والطلسمات، وهو حقّ، إذ شهد القرءان له ، وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين . وقد « سُجر (١) رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ومرض بسببه حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك ، وأخرج كلمة في السحر السحرُ من تحت حَجَر في قعر بئر » وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم، فيتخذ من تلك الجواهرهيكل على صورة الشخص المسحور، ويرصد

<sup>﴿</sup> الباب الشالث ﴾

<sup>(</sup>١) حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم : متفق عليه من حديث عائشة م ٧ \_ إحياء

به وقت مخصوص من المطالع ، وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف المشرع ، ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين ، ويحصل من مجموع ذلك ، بحكم إجراء الله تعالى العادة ، أحوال غريبة فى الشخص المسحور . ومعرفة هذه الأسباب من حيث إنها معرفة ليسب بمذمومة ، ولكنها ليست تصلح إلا للإضرار بالخلق ، والوسيلة إلى الشر "شر" ، فكان ذلك هو السبب فى كونه علم مذموما ، بل من أتبع وليا من أولياء الله ليقتله وقد اختفى منه فى موضع حريز إذا سأل الظالم عن محله لم يجز تنبيه عليه ، بل وجب الكذب فيه ، وذكر موضعه إرشاد وإفادة على ماهو عليه ، ولكنه مذموم لأدائه إلى الضرر

الثاني \_أن يكون مضراً إبصاحبه في غالب الأمركعلم النجوم ، فانه في نفسه غير مذموم لذاته ، إذ هو قسمان : قسم حسابي ، وقد نطق القررءان بأن مسير الشمس والقمر محسوب ، إِذْ قَالَ عَزَّ وَجَلَ: ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ) وقالَ عَزَّ وجل : ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْ جُونِ ٱلْقَدِيمِ). والثانى الأحكام، وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالأسباب، وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ماسيحدث من المرض، وهو معرفة لمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه ، ولكن قد ذمّه الشرع ، قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِذَا ذُكَرَ ٱلْقَدَرُ فأَمْسِكُوا ، وَ إِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا ، وَ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا». وقال صلى الله عليه وسلم (٣) «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَمْدِي ثَلَاّتًا : حَيْفُ ٱلْأَنِمَّةِ ، وَٱلْإِيمَانُ بِالنَّجُومِ ، وَٱلتَّكْذِيبُ بالْقَدَر » وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا من النجوم ماتهتدون به في البرّوالبحر ثم أمسكوا . و إنما زجر عنه من ثلاثة أوجه : (أحدها ) أنه مضر بأكثر الخلق ، فانه إذا ألقي اليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة، وأنها الآلهة المدبرة، لأنها جواهر شريفة سماوية، ويعظم وقعها في القلوب، فيبقى القلب ملتفتا اليها ، ويرى الخير والشرّ محــذورا أو مرجو ّا من جهتها ، وينمحى ذكر الله سبحانه عن القاب. فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط ، والعالم الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى . ومثال نظر الضعيف الى

علم الخوم

<sup>(</sup>۱)حدیث إذا ذکر القدر فأمسکوا ــ الحدیث : رواه الطبرای من حدیث ابن مسعود باسناد حسن (۲)حدیث أخاف علی أمتی بعدی ثلاثا حیف الأثمة ــ الحدیث : ابن عبد البر من حدیث أبی محجن باسناد ضعیف

حصول ضوء الشمس عقيب طاوع الشمس مثال النملة لو خلق لهـا عقل وكانت على سطح قرطاس وهي تنظر إلى سواد الخط يتجدد ،فتعتقد أنه فعلالقلم ولا تترقى في نظرها إلى مشاهدة الأصابع، ثم منها إلى اليد، ثم منها إلى الارادة المحركة لليد، ثم منها إلى الكاتب القادر المريد، ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة ، فأكثر نظر الخالق مقصور على الأسباب القريبة السافلة، مقطوع من الترقي إلى مسبب الأسباب. فهذا أحد أسباب النهى عن النجوم. و (ثانيها) أن أحكام النجوم تخمين محض ليس يدرك في حق آحاد الأشخاص لايقينا ولا ظنا ، فالحكم به حكم بجهل، فيكون ذمه على هذا من حيث إنه جهل لامن حيث إنه عــلم، فلقد كان ذلك معجزة لأدربس عليه السلام فيما يحكى ، وقد اندرس وانمحى ذلك العلم وانمحق ، وما يتفق من إصابة المنجم على ندور فهو اتفاق، لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسببء تيبها إلا بعد شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائة لما ،فان اتفق أن قدر الله تعالى بقية الأسباب وقعت الإِصابة ، وإن لم يقدر أخطأ ، و يكون ذلك كتخمين الانسان في أن السماء ، عطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرك ظنه بذلك، وربما يحمى النهار بالشمس ويذهب الغيم ، وربماً يكون بخلافه ، ومجرد الغيم ليس كافيا في مجيء المطر ، وبقية الأسباب لاتدرى، وكذلك تخمين الملاّح أن السفينة تسلم اعتمادا على ماألفه من العادة في الرياح، ولتلك الرياح أسباب خفية هو لايطلع عليها ، فتارة يصيب في تخمينه وتارة يخطىء ، ولهذه العلة يمنع القوى عن النجوم أيضا. و (ثالثها) أنه لافائدة فيه، فأقل أحواله أنه خوض في فضول لايغني، وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الانسان في غير فائدة ، وذلك غاية الخسران ، فقد « مرَّ ''رسولالله صلى الله عليه وسلم برجل والناس مجتمعون عليه فقالي : ماهذا ؟ فقالوا : رجل علامة، فقال بماذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب ، فقــال : عِلْم " لَا يَنْفَعُ وَجَهْلٌ لَا يَضُرُهُ» . وقال صلى الله عليه وسلم (' « إِنَّمَا ٱلْعِلْمِ ۗ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ ۖ قَاتِمَةٌ ۚ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ». فاذًا الخوض في النجوم وما يشبهه اقتحام خطر ، وخوض في جهالة منغير فائدة ، فان ماقدر كائن والاحتراز منه غير ممكن ، بخلاف الطب فان الحاجة ماسة اليه ، و أكثر أدلته بما يطلع عليه ،

<sup>(</sup>۱) حديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل والناس مجتمعون فقال ماهذا فقالوا رجل علامة \_ الحديث: ابن عبد البر من حديث أبى هريرة وضعفه وفى آخر الحديث « إنما العلم آية محكمة » الى آخره، وهذه القطعة عند أبى داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو .

وبخلافالتعبيروإن كان تخمينا لأنه جزءمن ستة وأربعين جزءا من النبوة ولاخطرفيه السبب الثالث \_ الخوض في علم لايستفيد الخائض فيه فائدة علم ، فهو مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها ، وخفيها قبل جليها، وكالبحث عن الأسرار الإلهية ، إذ تطلع الفلاسفة والمتكلمون اليها ولم يستقلوا بها، ولم يستقل بها وبالوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء، فيجب كف الناس عن البحث عنها، وردهم إلى ما نطق به الشرع، فني ذلك مقسم للموفق، فكم من شخص خاض في العلوم واستضرّ بها، ولو لم يخض فيها لكان حاله أحسن في الدين مما صار اليه. ولا ينكر كون العلم ضارا لبعض الناس كما يضر لحم الطير وأنواع الحلوى اللطيفة بالصبي الرضيع ، بل رب شخص ينفعه الجهل ببعض الأمور ، فلقد حكي أن بعض الناس شكا إلى طبيب عقم امرأته وأنها لاتله فجس الطبيب نبضها وقال: لاحاجة لكِ إلى دواء الولادة فإنك ستموتين إلى أربعين يوما وقد دل النبض عليـه ، فاستشعرت المرأة الخوف العظيم وتنغص عليها عيشها ؛ وأخرجت أموالها وفرقتها ؛ وأوصت ، وبقيت لاتاً كل ولا تشرب حتى انقضت المدة؛ فلم تمت، فجاء زوجها إلى الطبيب وقال لهلم تمت؛ فقال الطبيب: قد علمتذلك فجامعُها الآن فانها تلد . فقال : كيف ذاك ؟ قالرأيتها سمينة وقد انعقد الشحم على فم رحمها فعلمت أنهـا لاتهزل إلا بخوف الموت؛ فخوفتها بذلك حتى هزلت وزال المــانع من الولادة . فهذا ينبهك على استشعار خطر بعض العلوم . ويفهمك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (١) « نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ». فاعتبر بهذه الحكاية ولا تكن بحاثا عن علوم ذمها الشرع وزجر عنها ، ولازم الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ، واقتصر على اتباع السنة ، فالسلامة في الاتباع ، والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال ، ولا تكثر اللجج برأيك ومعقولك، ودليلك وبرهانك ، وزعمك أني أبحث عن الأشياء لأعرفها على ماهي عليه ، فأي ضرر في التفكر في العلم، فان ما يعود عليك من ضرره أكثر ، وكم من شيء تطلُّع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضرراً ينكاد يهلكك في الآخرة إن لم يتداركك الله برحمته

واعلم أنه كما يطلع الطبيب الحاذق على أسرار في المعالجات يستبعدها من لا يعرفها ، فكذلك الأنبياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الأخروية ، فلا تتحكم على سنتهم بمعقولك

<sup>(</sup>١) حديث نعوذ بالله من علم لاينفع: ابن عبد البر من حديث جابر بسند حسن وهو عند ابن ماجه بلفظ تعوذوا . وقد تقدم .

فتهلك ، فكم من شخص يصيبه عارض في أصبعه فيقتضي عقله أن يطليه حتى ينبهه الطبيب الحاذق أن علاجه أن يطلي الكف من الجانب الآخر من البدن، فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لا يعلم كيفية انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن ، فهكذا الأمر في طريق الآخرة ، وفي دقائق سنن الشرع وآدابه . وفي عقـائده التي تعبّدالنــاس بها أسرار ولطائف ليست في سعة العقل وقوته الإحاطة بها ، كما أن في خواص الأحجار أموراً عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها ، حتى لم يقدر أحد على أن يعرف السبب الذي به يجذب المغناطيس الحديد. فالعجائب والغرائب في العقائد والأعمال وإفادتها لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتُها وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله، أكثر وأعظم مما في الأدوية والعقاقير . وكما أن العقول تقصر عن إدراك منافع الأدوية مع أن التجربة سبيل اليها فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع في حياة الآخرة مع أن التجربة غير متطرقة اليها ، و إنما كانت التجربة تتطرق اليها لو رجع الينابعض الأموات فأخبرناعن الأعمال المقبولةالنافعة المقربة إلى الله تعالى زلني ، وعن الأعمال المبعدة عنه، وكذا عن العقائد ، وذلك مما لا يطمع فيه ، فيكفيك من منفعة العقلأن يهديك إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمك موارد إشاراته، فاعزل المقل بعد ذلك عن التصرف، ولازم الاتباع فلا تسلم إلا به والسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا، وَ إِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيًّا » ومعلوم أن العلم لايكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل في الإضرار . وقال أيضا صلى الله عليه وسلم (٢) « قَلْيِلْ مِنَ الْتُوْفِيقِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ ٱلْعِلْمِ » وقال عيسى عليـه السلام : «ماأكثر الشجر وليس كلها بمثمر ، وما أكثر الثمر وليس كلها بطيب، وما أكثر العلوم وليسكلها بنافع!

### بيامه مابدل من ألفاظ العلوم

اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية كحريف الأسامى المحمودة وتبديلها و نقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ماأراده السلف الصالح والقرن الأوَّل، وهي خمســة

<sup>(</sup>١) حديث إن من العلم جهلا \_ الحديث: أبو داود من حديث بريدة وفى اسناده من يجهل (٢) حديث قليل من النوفيق خير من كثير من العلم \_ لم أجد له أصلا وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدرداء وقال: العقل ، بدل العلم، ولم يخرجه ولده في مسنده

ألفاظ: الفقه، و العلم، والتوحيد، والتذكير والحكمة، فهذه أسام محمودة ، والمتصفون بها أرباب المناصب فى الدين ، ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة ، فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامى عليهم

اللفظ الأول: الفقه \_ فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة فى الفتاوى ، والوقوف على دقائق عللها ، واستكثار الكلام فيها، وحفظ المقالات المتعلقة بها ، فمن كان أشد تدمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه . ولقدكان اسم الفقه في العصر الأوَّل مطلقاً على علم طريتي الآخرة، ومدرفة دقائتي آفات النفوس ومفسدات الأعمال، وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الخوفعلي القلب. ويدلك عليه قوله عز وجل: ( لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُّنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ). وما يحصل به الإنذار والتخويف هوهذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجارة ، فذلك لايحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما نشاهد الآن منالمتجردين له .وقال تعالى : ( ْلْهَمْ ْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بهَا )وأراد به معانى الايمان دون الفتاوى . ولعمرى إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد ، و إنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثا، قال تعالى: ﴿ لَا نَتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ۚ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللهِ ﴾ الآية ، فأحال قلة خوفهم مرن الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه. فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى ، أو هو نتيجة عدم ماذكر ناه من العلوم ، وقال صلى الله عليهوسلم (١) « عُلَمَاءُ مُحكَماءُ فُقَهَاءُ » للذين وفدوا عليه. وسئلسعد بنابراهيم الزهري رحمه الله: أيّ أهل المدينة أفقه ؟ فقال: أتقام لله تعالى ، فكأنه أشار إلى عُرة الفقه ، والتقوى عُرةالعلم الباطني دونالفتاويوالأقضية .وقال صلى الله عليه وسلم :(٢) « أَلَا أُنَبِّتُ كُمْ بِٱلْفَقِيهِ كُلِّ ٱلْفَقيِهِ ؟ قالوا بلي، قَالَ : مَنْ لَم يُقْنِطِ النَّأْسَ مِنْ رَحْمَةِ أُللَّهِ، وَلَمْ يُؤَمِّنَهُمْ مِنْ مَكْرِ أُللَّهِ وَكَمْ يُوْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ ٱللهِ وَلَمْ يَدَعِ ٱلْقُرْءَانَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى مَاسِوَاهُ » ولما روى أنس بنمالك قو له صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) حديث علماء حكماء فقهاء: أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فىالزهد والخطيب فىالتـاريخ من حديث سويد بن الحارث باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه \_ الحديث: أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق وأبو بكر بن السنى وابن عبد البر من حديث على وقال ابن عبد البر أكثرهم يوقفونه عن على

وسلم : (١) ( لَأَن أَقْعُدَ مَع قَوْمٍ يَذْكُر وَنَ اللهَ تَعَالَى مِنْ غُدْ وَ قَ إِلَى طُلُوعِ الشَّهْ سِأَحَب إِلَىَّ مِن أَنْ أَعْسِقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ) قال فالتفت إلى زيد الرقاشي وزياد النميري وقال: لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه يُقُصُّ أحدُ كم وعظهَ على أصحابه ويسر دُ الحديث سردا، إنما كنا نقعدُ فنذ كر الايمانُ ، و نتدبرَّ القرءان و نتفقه في الدين ، و نعدٌ نعم الله علينا تفقها ، فسمى تدبر القرءان وعد النعم تفقها. قال صلى الله عليه وسلم : (٢) « لَا يَفْقُهُ الْعَبْدُ كُلَّ ٱلْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللهِ وَحَتَّى يَرَى لِلْقُرْءَانِ وِجُوهاً كَثِيرَةً » وروى أيضامو قو فاعلى أبى الدرداءرضي الله عنه مع قوله (ثُمَّ يُقْبِلَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ كَمَا أَشَدَّ مَقْتًا ) وقدسأل فَرْقَدُ السَّنجي الحسن عن الشيء فأجابه فقال : إن الفقهاء يخالفو نك ، فقال الحسن رحمه الله: ثُكِلَتَكَ أَمُّكَ فريقد،وهل رأيت فقيها بعينك! إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة ، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه ، الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين ، العفيف عن أموالهم ، الناصح لجماعتهم ، ولم يقل في جميع ذلك : الحافظ لفروع الفتاوى . ولستأقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة ، ولكن كان بطريق العموم والشمول، أو بطريق الاستتباع ، فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر. فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له والاعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب، ووجدوا على ذلك معينا من الطبع ،فانعلم الباطن غامض، والعمل به عسير ، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمالمتعذر ، فوجد الشيطان مجالًا لتحسين ذلك في القلوب بو اسطة تخصيص اسم الفقــه الذي هو اسم محمود في الشرع. اللفظ الثانى : العلم — وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته و بأفعاله في عباده وخلقه ، حتى إنه لما مات عمر رضى الله عنه قال ابن مسعو در حمــه الله : لقد مات تسعة أعشار العلم ، فعرَّفه بالألف واللام ، ثم فسره بالعــلم بالله سبحانه وتعالى . وقد تصرفوا فيــه أيضا بالتخصيص حتىشهروه في الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها ، فيقال : هو العالم على الحقيقة ، وهو الفحل فىالعلم . ومن لايمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ، ولا يعدونه في زمرة أهل العلم . وهذا أيضا تصرف بالتخصيص ،ولكن ماورد

<sup>(</sup>١) حديث أنس لأنأقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس الحديث: أبوداو دباسنادحسن (١) حديث الله عديث النبر من حديث شداد (٤) حديث لا يفقه العبد كل الفقه حتى يُقت الناس في ذات الله \_ الحديث: ابن عبد البر من حديث شداد

من فضائل العلم والعلماء أكثره في العلماء بالله تعالى و بأحكامه و بأفعاله وصفاته . وقد صارالآن مطلقا على من لايحيط من علوم الشرع بشيء سوى رسوم جدلية في مسائل خلافية ، فيعد بذلك من فحول العلماء ، معجهله بالتفسير و الأخبار وعلم المذهب وغيره ، وصار ذلك سببامهلكا كثير من أهل الطلب للعلم .

اللفظ الثالث: التوحيد – وقد جعل الآن عبـارة عن صناعة الكلام، ومعرفة طريق المجادلة ، والاحاطة بطرق مناقضات الخصوم ، والقدرة على النشدق فيها بتكثيرالأسئلةو إثارة الشبهات، وتأليف الالزامات، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وسمى المتكامون ، العلماء بالتوحيد ، مع أنجيع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منهاشيء في الدصر الأوَّل ، بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجــدل والمهاراة ، فأما مايشتمل عايه القرءان من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبـولها في أول السماع ، فلقد كان ذلك معلوما للكل. وكان العلم بالقرءان هو العلم كله ؛ وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لايفهمه أكثر المتكلمين، وإن فهموه لم يتصفوا به، وهو أن يرى الأمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط، فلا يرى الخـير والشركله إلامنه جل جلاله . فهذا مقام شريف إحــ دى عمراته التوكل كما سيأتى بيانه في كتاب التوكل . ومن ثمراته أيضا ترك شكاية الخلق، وترك الغضب عليهم، والرضا والتسليم لحكم الله تعالى. وكانت إحدى ثمراته قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قيل له في مرضه : أنطاب لك طبيبا ؟ فقال: الطبيب أمرضني . وقال آخر لما مرض فقيل له: ماذا قال لك الطبيب في مرضك ؟ فقال: قال لى : إنى فعال لما أريد . وسيأتي في كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . والتوحيد: جوهر نفيس، وله قشران: أحدها أبعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس

والتوحيد: جوهر نفيس، وله قشران: أحدهما ابعد عن اللب من الآخر، فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر، وأهملوا اللب بالكلية. فالقشر الأول: هو أن تقول بلسانك: لاإله إلا الله. وهذا يسمى توحيدا مناقضا للتثليث الذى صرح به النصارى، ولكنه قد يصدر من المنافق الذى يخالف سره جهره. والقشر الثانى: أن لايكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده، وكذلك التصديق به، وهو توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة. والثالث وهو اللباب: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط، وأن يعبده

عبادة يفرده بها فلا يعبد غيره ، ويخرج عنهذا التوحيد أتباع الهوى ، فكلمتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده . قال الله تعالى : ( أَفَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ )وقال صلى الله عليه وسلم : « أَبْغَضُ إِلَهِ عُبِدَ فِي الأَرْضِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى هُوَ الْهُوَى (١)». وعلى التحقيق: من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم و إنما يعبد هواه ، إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه ، فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحدالمعاني التي يعبرعنها بالهواء. ويخرج من هذا التوحيدالتسخط على الخلق والالتفات اليهم ، فان من يرى الكل من الله عز وجل كيف يتسخط على غيره ! فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام ، وهو مقام الصديقين . فانظــر إلى ماذا حول و بأي قشر قنع منه ، وكيف اتخذوا هذا معتصما في التمدح والتفاخر بما اسمه محمود مع الإفلاس عن المعنى الذي يستحق الحمد الحقيق ؟ وذلك كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول: وجهتُ وَجَهِيَ للذي فطر السمواتِ والأرضَ حنيفًا ، وهو أولَ كذب يفاتح الله به كل يوم إنَّ لم يكن وَجُهُ قلبه متوجها إلى الله تعالى على الخصوص ،فانه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فما وجَّهه إلا إلى الكعبة ، وما صرفه إلا عن سائر الجهات ؛ والكعبة ليست جهة للذي فطر السموات والأرض حتى يكونالمتوجه اليها متوجها اليه، تعالى عنأن تحده الجهات والأقطار؛ وإن أراد به وجه القلب ، وهو المطلوب المتعبد به فكيف يصدق في قوله، وقلبهُ متردّد في أوطاره وحاجاته الدنيوية، ومتصرف في طاب الحيل في جمع الأموال والجاه واستكشار الأسباب، ومتوجه بالكلية اليها، فمتى وجَّه وجهه للذي فطر السموات والأرض؟ وهــذه الكلمة خبر عن حقيقة التوحيد ، فالموحد هو الذي لايري إلا الواحد ، ولايوجه وجهه إلا اليه ، وهو امتثال قوله تعالى : ( قُلِ أُللَّهُ ثُمُ ذَرْهُمْ ۚ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ) وليس المراد به القول باللسان فانما اللسان ترجمـان يصدق مرة ويكذب أخرى ، وإنما موقع نظر الله تعالى المترجم عنه هو القلب، وهو معدن التوحيد ومنبعه

اللفظ الرابع: الذكروالتذكير \_ فقد قال الله تعالى: (وَذَكُّرْ ۚ فَإِنَّ ٱلذَّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ). وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر أخبار كثيرة ، كقوله صلى الله عليه وسلم (٢) «إِذَا مَرَرْتُمُ

<sup>(</sup>١) حديث أبغض إله عبد عند الله فىالارض هو الهوى: الطبراني من حديث أبى أمامه باسناد ضعيف (٢) حديث اذا مروتم برياض الجنة فارتعوا ـ الحديث: الترمذي من حديث أنس وحسنه

بر يَاضِ ٱلجُنَّةِ فَٱرْتَعُوا ، قيل: وَمَا رِيَاضُ ٱلجُنَّةِ ؟ قَالَ مَجَالِسُٱللَّهُ كُرِ » وفي الحديث (`` » إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً سَيًّا حِينَ فِي ٱلدُّنْيَا سِوَى مَلَائِكَةِ ٱلْخُلْقِ إِذَا رَأُواْ عَجَالِسَ ٱلذِّكْرِ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَلَاهَلُمُوا إِلَى بُغَيَتِكُمْ ۚ فَيَأْتُونَهُمْ وَيَحُفُونَ بِهِمْ وَيَسْتَمِهُونَ ، أَلَا فَأَذْ كُرُوا اللهَ وَذَكُّرُوا أَ نْفُسَكُمْ » فنقل ذلك إلى ماترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان ، يواظبون عليه ، وهو القصص زم القصص والأشعار والشطح والطامات ، أما القصص فهي بدعة ؛ وقد ورد نهي السلف عن الجلوس إلى القُصَّاصِ، وقالوا: (٢) لم يكن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما حتى ظهرت الفتنة وظهر القصاص.

وروى أن ابن عمر رضى الله عنهما خرج من المسجد فقال: ما أخرجني إلا القاصُّ ولولاه لما خرجت . وقال ضمرة : قلت لسفيان الثورى : نستقبل القــاص بوجوهنا ؟ فقــال : وَلُوا البدع َ ظَهُورَكُم . وقال ابنعون : دخلت على ابن سيرين فقال : ماكان اليوم من خبر ؟ فقلت : نهى الأمير القصاص أن يقصوا ، فقال : وُ فَقَ للصواب . ودخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصاً يقص ويقول: حدثنا الأعمش، فتوسط الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه، فقال القاص: ياشيخ ألا تستحيي! فقـال: لم؟ أنا في سنة وأنت في كذب، أنا الأعمش وما حدثتك! وقـال أحمد: أكثر الناسكذبا الْقُصَّاص والسُّؤَّال .

وأخرج على رضي الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة فلما سمع كلام الحسن البصري لم يخرجه، إذ كان يتكلم في علم الآخرة ، والتفكير بالموت، والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر منها ، ويذكُّر بآلاء الله ونعمائه ، وتقصير العبد فى شكره، ويعرّف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث عهدها، وخطر الآخرة وأهوالها. فهذا هو التذكير المحمود شرعا الذي روى الحث عليه في حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال: (٢٠) « حُضُورٌ عَبْلِسِ ذِ كُرِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ ، وَحُضُورٌ عَبْلِسِ عِنْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ عِيَادَة

<sup>(</sup>١) حديث إن لله ملائكة سياحين في الهواء سوى ملائكة الخلق \_ الحديث: متفقعليه من حديث أبي هريرة دون قوله فى الهواء، وللترمذي سياحين فى الارض ، وقال مسلم سيارة

<sup>(</sup>٢) حديث لم تكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبن ماجه من حديث عمر باسناد حسن

<sup>(</sup>٣) حديث أبى ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة: تقدم فى الباب الاول

أَنْفَ مَرِيضٍ ، وَحُضُورُ مَجْلِسِ عَلْمِ أَفْضَلُ مِنْ شُهُودِ أَنْفِ جَنَازَةٍ . فقيل ، يَا رَسُولَ الله : وَهِل تَنفَعُ قِرَاءَةُ أَلْقُرْءَانِ إِلاَّ بِالْعِلْمِ ؟ » وقال عطاء رحمه الله : مجلس فر يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهو . فقد اتخذ المذخر فون هذه الأحاديث حجة على تركية أنفسهم ، و نقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم ، وذهلوا عن طريق الذكر المحمود ، واشتغلوا بالقصص التي تتطرق اليها الاختلافات والزيادة والنقص ، وتخرج عن القصص الواردة في القرءان و تزيد عليها ، فان من القصص ما ينفع سماعه ، ومنها ما يضر و إن كان صدقا . ومن فتح القرءان و تزيد عليها ، فان من القصص ما ينفع سماعه ، ومنها ما يضر و إن كان صدقا . ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب ، والنافع بالضار ، فن هذا نهى عنه . ولذلك ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب ، والنافع بالضار ، فن هذا نهى عنه . ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق !

المباح من القصص فان كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم، وكانالقاص صادقاً صحيح الرواية ، فلست أرى به بأسا . فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومي ً إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها، أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسنات تغطى عليها ، فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذراً فيه ، ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشـايخ و بعض الأكابر ، فكلنــا بصدد المعاصى، فلاغرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر منى ، ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لايدري. فبعد الاحتراز عنهذين المحذورين فلا بأس به، وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة ، وإلى ما يشتمل عليه القرءان ، ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات، ويزعم أن قصده فيها دعوة الخالق إلى الحق ، فهذه من نزغات الشيطان ، فان في الصدق مندوحة عن الكذب ، وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ، كيف وقد كرة تكلف السجع وعد ذلك من التصنُّع ؟ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه عمر وقد سمعه يسجع: هذا الذي يبغُّضك إلى "، لا قضيت حاجتك أبدا حتى تتوب! وقد كان جاءه في حاجة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبدالله بنرواحة في سجع من ثلاث كلمات (١٠: ﴿ إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ يَاابْنَ رَوَاحَةً »

<sup>(</sup>١)حديث آياك والسجع يا ان رواحة لم أجده هكذا ولأحمد وأبى يعلى وابن السنى وأبى نعيم فى كاب الرياضة من حديث عائشة باسناد صحيح أنها قالت للسائب إياك والسجع فان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لايسجعون، ولابن حبان: واجتنب السجع، وفى الدخارى نحوه من قول ابن عباس

فكان السجع المحذور المتكلف مازاد على كلتين ، ولذلك لما قال الرجل فى دية الجنين : كيف ندى من لا شرب ولا أكل ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (۱) « أَسَجَعُ كَسَجْعِ ٱلْأَعْرَابِ! »

وأما الأشعار فتكثيرها في المواعظ مذموم ، قال الله تعالى : (وَالنُّمْ رَاء يَتَبِّعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ) وقال تعالى : ﴿ وَمَا عَاَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغَى لَهُ ﴾ وأكثر مااعتادهالوعاظ من الأشعار ما يتعلق بالتواصف بالعشق وجمال المعشوق ، وروح الوصال وألم الفراق، والمجلس لا يحوى إلا أجلاف العوام، وبواطنهم مشحونة بالشهوات، وقلوبهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة ، فلا تحرك الأشعارمن قلوبهم إلا ماهو مستكن فيها ، فتشتمل فيها نيران الشهوات، فيزعقون ويتواجدون، وأكثر ذلك أوكله يرجع إلى نوع فساد، فلاينبغي أن يستعمل من الشعر إلا مافيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: (٢) « إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِخَكْمَةً » ولو حوى المجلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب الله تعالى ولم يكن معهم غيرهم، فإن أولئك لايضر معهم الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق ، فان المستمع ينزل كل مايسمعه على ما يستولى على قلبه كما سيأتي تحقيق ذلك في كتاب السماع ، ولذلك كان الجنيد رحمه الله يتكلم على بضعة عشر رجلا، فان كثروالم يتكلم ، وما تم أهل مجلسه قط عشرين . وحضر جماعة باب دار ابن سالم فقيل له : تكلم فقد حضر أصحابك ، فقال : لا ماهـ ولاء أصحابي إنما هم أصحاب المجلس إن أصحابي ه الحواص.

وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية :

أحدها \_ الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى ، والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة ، حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب ، والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب ، فيقولون : قيل لنا كذا وقلنا كذا ، ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صلب لأجل إطلاقه كلات من هذا الجنس ، ويستشهدون بقوله : أنا الحق . وبما حكى عن أبى

<sup>(</sup>١) حديث أسجع كسجع الأعراب: مسلم من حديث المغيرة

<sup>(</sup>٧) حديث إن من الشعر لحكمة : البخارى من حديث أبي بن كعب

يزيد البسطامي أنه قال: سبحاني سبحاني؛ وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام؛ حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم، وأظهروا مثل هذه الدعاوى، فان هذا الكلام يستلذه الطبع، إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال، فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم، ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة، ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدره العلم والجدل، والعلم حجاب، والجدل عمل النفس. وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بحكاشفة نور الحق. فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. وأما أبو يزيد البسطامي رحمه الله، فلا يصح عنه ما يحكي، وإن سمع ذلك منه فلعله كان يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسه، كما لو سمع وهو يقول: إنني أنا الله لا إله أنا فاعبدني، فانه ما كان ينبغي أن يفهم منه ذلك إلا على سبيل الحكاية.

الصنف الثانى من الشطح: كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة، وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، وذلك إما أن تكون غير مفهومة عندقائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، وهذا هو الأكثر. وإماأن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره، لقلة ممارسته للعلم وعدم تعامه طريق التعبير عن المعانى بالألفاظ الرشيقة، ولا فائدة لهدذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول، ويحير الأذهان، أو يحمل على أن يفهم منها معانى ماأريدت بها، ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَاحدَّتَ أَحدُكُمُ فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَاحدَّتَ أَحدُكُمُ وَمَا بِحَديثُ لايفقهُونَهُ إلاَّ كَانَ فَيْنَةً عَلَيْهمْ ». وقال صلى الله عليه وسلم (۲) «كلمُوا النَّاسَ عَلَيْ وَرَسُولُهُ ؟ وهذا فيا يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع ، فكيف فيا لا يفهمه قائله ؟ فان كان يفهمه القائل دون المستمع فلا يحل ذكره. وقال عيسى عليه السلام لا تضعوا الحكمة عند غيراً هلها فتظموها، ولا عنعوها أهاما

<sup>(</sup>١) حديث ماحدث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه إلاكان فتنة عليهم : العقيلي فى الضعفاء وابن السنى وأ و نعيم فى الرياء من حديث ابن عباس باسناد ضعيف ولمسلم فى مقدمة صحيحه موقوفا على ابن مسعود

<sup>(</sup>٢) حديث كلوا الناس بما يعرفون ودعوا ماينكرون ــ الحديث : البخارى موقوفا على على ورفعه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم

فتظاموهم ، كو نوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء فى موضع الداء . وفى لفظ آخر : من وضع الحكمة فى غير أهلها فقد جهل ، ومن منعها أهلها فقدظلم ، إن للحكمة حقا ، وإن لها أهلا ، فأعط كل ذى حق حقه .

وأما الطامات، فيدخلها ماذكرناه فى الشطح، وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمورباطنة لايسبق منها إلى الأفهام فائدة: كدأب الباطنية فى التأويلات، فهذا أيضا حرام وضرره عظيم، فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع، ومن غيرضرورة تدعو اليه من دليل العقل، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه و سلم، فإن مايسبق منه إلى الفهم لايوثق به، والباطن لاضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر، ويمكن تنزيله على وجوه شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصداً صحابها الإغراب، لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له. وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها، وتنزيلها على رأيهم، كا حكيناه من مذاهبهم في كتاب المستظهرى المصنف في الرد على الباطنية

ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى : ( أَذْهَبْ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَنَيْ): إنه إشارة إلى قلبه، وقال هو المراد بفرعون، وهو الطاغى على كل إنسان، وفي قوله تعالى : (وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ) أى كل ما يتوكا عليه ويعتمده مما سوى الله عز وجل، فينبغى أن يلقيه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (۱ « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَ كَةً » أراد به الاستغفار في الأسحار. وأمثال ذلك، حتى يحرفون القرءان من أوله إلى آخره عن ظاهره، وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء. وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا، كتنزيل فرعون على القلب، فان فرعون شخص محسوس تواتر الينا النقل بوجوده ودعوة موسى له، فرعون على القلب، فان فرعون شخص محسوس تواتر الينا النقل بوجوده ودعوة موسى له، وكأ بى جهل وأبى لهب وغيرها من الكفار، وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل الى ألفاظه. وكذا حمل السحور على الاستغفار، فانه كان يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل الى ألفاظه. وكذا حمل السحور على الاستغفار، فانه كان

<sup>(</sup>١) حديث تسحروا فان في السحور بركة : متفق عليه من حديث أنس

صلى الله عليه وسلم: (۱) « يَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ، وَ يَقُولُ: تَسَحَّرُوا» (۲) وَ «هَالَمُوا إِلَى الْغَذَاءِ الْمُبَارَكِ » . فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلا ، وبعضها يعلم بغالب الظن ، وذلك في أمور لا يتعلق بها الاحساس . فكل ذلك حرام وضلالة ، وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم ، فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم (۳) «مَن فَسَرَ القُرْءَانَ برأيه فَلْيتَبواً مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ ، معنى إلا هذا النمط، وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه ، فيستجر شهادة القرءان اليه ، ويحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لنوية أو نقلية .

ولا ينبغى أن يفهم منه أنه يجب أن لايفسر القرءان بالاستنباط والفكر، فان من الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة ، ويعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ، فانها قد تكون متنافية لاتقبل الجمع ، فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم وطول الفكر . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضى الله عنه (\*) « اللهم فقه هُ في الدّين وَعَلّمه النّا أويل » ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق الى الخالق، يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع : كمن يضع في كل مسألة يراها حقاً حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذلك ظلم وضلال ، ودخول يضع في كل مسألة يراها حقاً حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذلك ظلم وضلال ، ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم (\*) « مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمّدًا فَلْمَتَبواً أَمَقْعَدَهُ مِن

<sup>(</sup>١) حديث تناول الطعام في السحور: البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا

 <sup>(</sup> ۲ ) حديث هاموا إلى الغذاء المبارك: أبوداود والنسائى وابن حبان من حديث العرباض بن سارية وضعفه
 ابن القطان

<sup>(</sup>٣) حدیث من فسر القرءان برأیه فلیتروأ مقعده من النار : الترمذي من حدیث ابن عباس وحسنه وهو عند أبیداود من روایة ابن العبد وعند النسائی فی الکبری

<sup>(</sup>٤) حديث اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل\_ قاله لابن عباس: البخارى من حديث ابن عباس دون قوله: وعلمه التأويل، وهو بهذه الريادة عند أحمد وابن حبان والحاكموة لل صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٥) حديث من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار : متفق عليه من حديث أبي هريرة وعلى وأنس

النَّارِ» بل الشر في تأويل هذه الألفاظ أطم وأعظم، لأنها مبطلة لاثقة بالألفاظ، وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من القرءان بالكلية. فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الخلق عن العلوم المحمودة إلى المذمومة. فكل ذلك من تلبيس علماء السوء بتبديل الأسلم، فأن اتبعت هؤلاء اعتمادا على الاسم المشهور من غير التفات الى ماعرف في العصر الأول، كنت كمن طلب الشرف بالحكمة باتباع من يسمى حكيا، فان اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنج في هذا العصر، وذلك بالغفلة عن تبديل الألفاظ

اللفظ الخامس: وهو الحكمة \_ فان اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم، حتى على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في شوارع الطرق. والحكمة هي التي أثني الله عز وجل عليها فقال تعالى : (يُؤْ تِي أَلِحْكُمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ أَلِحْكُمَةَ فَقَدْ أُوتِيَخَيْرًا كَثِيرًا). وقال صلى الله عليه وسلم (١) «كَلِمَة مِنَ ٱلِحْكُمَة يَتَعَلَّمُهَا ٱلرَّجُلُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » فانظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه ، وإلى ماذا نقل ، وقس به من بقية الألفاظ، واحترز عن الاغترار بتلبيسات علماء السوء، فان شرهم على الدين أعظم من شر الشياطين ، إذ الشيطان بواسطتهم يتدرج إلى انتزاع الدين من قلوب الخاق . ولهذا (٢) لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر الحاتى أبى وقال: « ٱللَّهُمَّ غَفْرًا » حتى كرروا عليه فقال : « هُمْ عُلَمَاءُ السُّوءِ » فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومثار الالتباس، واليك الخيرة في أن تنظر لنفسك ، فتقتدى بالسلف ، أو تتدلى بحبل الغرور و تتشبه بالخلف، فكل ماار تضاه السلف من العلوم قد اندرس ،وما أكب الناس عليه فأكثر ه مبتدع ومحدث ، وقد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) « بَدَأُ ٱلإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيُمُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَافَطُو بَىٰ لِلْغُرَ بَاءِ » فقيل: ومن الغرباء؟قَالَ أَلَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَهُ النَّاسُ مِنْ سُنَّتى. وَأَلَّذِينَ يُحْيُونَ مَا أَمَا نُوهُ مِن سُنَّتى»

<sup>(</sup>١) حديث كلة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا: تقدم بنحوه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لما سئل عن شر الحلق أبى وقل اللهم غفرا ــ الحديث : الدارمى بنحوه من رواية الأحوص ابن حكيم عن أبيه مرسلا وهو ضعيف وروأه البزار فى مسنده من حديث معاذ بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث بدأ الاسلام غريباً ــ الحديث : مسلم منحديث أبى هريرة مختصراً وهو بتمامه عند الترمذي من

حدیث عمرو بن عوف وحسنه

وفى خبر آخر (١) « ثُمُّ ٱلْمُتَمَسِّكُونَ عِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ٱلْيُوْمَ » وفى حديث آخر (٢) « الْغُرَبَاءِ نَاسٌ قَلِيلٌ صَالِحُونَ بَيْنَ نَاسٍ كَثِيرٍ مَن مُيْغِضُهُمْ فِي أَخَلْقِ أَكْثَرُ مِمَّن يَحِبِهُمْ». وقدصارت تلك العلُّوم غريبة بحيث يمقت ذا كُرها. ولذلك قال الشوري رحمه إلله: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط ، لأنه إن نطق بالحق أبغضوه

# بياى القدر المحمود من العلوم المحمودة

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذموم قليله وكثيره ، وقسم هو محمود قليله وكثيره ، وكلماكان أكثركان أحسن وأفضل، وقسم يحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه ، والاستقصاء فيه ، وهو مثل أحوال البدن ، فان منها مايحمد قليله وكثيره كالصحة والجمال ، ومنها مايذم قليله وكثيره كالقبح وسوء الخلق ، ومنها مايحمد الاقتصاد فيه كبـذل المال فإن التبذير لايحمد فيه وهو بذل، وكالشجاعة فان التهور لايحمد فيها وإن كان من جنس الشجاعة، فكذلك العلم

فالقسم المذموم منه قليله وكثيره هو مالافائدة فيه في دين ولا دنيا ، إذ فيه ضرر يغلب نفعه : كعلم السحر والطلُّسمات والنجوم، فبعضه لافائدة فيهأصلا، وصرف العمر الذي هو أنفس مايملكه الأنسان اليه إضاعة ، وإضاعة النفيس مذمومة ، ومنه مافيه ضرر يزيد على مايظن أنه

يحصل به من قضاء وطر في الدنيا ، فان ذلك لايعتد به بالاضافة إلى الضرر الحاصل عنه وأما القسم المحمود إلى أقصى غايات الاستقصاء ، فهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وسنته في خلقه وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا ، فان هذا علم مطلوب لذاته ، وللتوصل به إلى سعادة الآخرة ، وبذل المقدور فيه إلى أقصى الجهد قصور عن حد الواجب، فانه البحر الذي لايدرك غوره، وإنما يحوم الحائمون على سواحله وأطرافه بقدر مايسّر لهم، وما خاض أطرافه إلا الأنبياء والأولياء والراسخون في العلم على اختلاف درجاتهم ، بحسب اختلاف قوتهم وتفاوت

<sup>(</sup>١) حديث هم المتمسكون بما أنتم عليه اليوم يقوله في وصف الغرباء : لم أر له أصلا (٢) حديث الغرباء ناس قليلون صالحون : أحمد من حديث عبدالله بن عمرو

تقدير الله تعالى فى حقهم، وهذا هو العلم المكنون الذى لا يسطر فى الكتب. ويعين على التنبه له التعلم ومشاهدة أحوال علماء الآخرة كما سيأتى علامتهم، هذا فى أول الأمر. ويعين عليه في الآخرة المجاهدة والرياضة، وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا، والنشبه فيها بالأنبياء والأولياء، ليتضح منه لكل ساع إلى طلبه بقدر الرزق لا بقدر الجهد، ولكن لا غنى فيه عن الاجتهاد، فالمجاهدة مفتاح الهداية لامفتاح لها سواها

وأما العلوم التي لايحمد منها إلا مقدار مخصوص، فهي العلوم التي أوردناها في فروض الكفايات، فان في كل علم منها اقتصارا وهو الأقل، واقتصادا وهو الوسط، واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر العمر . فكن أحد رجلين : إما مشغولا بنفسك ، وإما متفرغا لغيرك بمد الفراغ من نفسك ، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، فان كنت المشغول بنفسَك فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك بحسب مايقتضيه حالك ، وما يتعلق منه بالأعمال الظاهرة: من تعلم الصلاة ، والطهارة ، والصوم ، وإنما الأهم الذي أهمله الكل علم صفات القلب وما يحمد منها وما يذم ، إذ لا ينفك بشرعن الصفات المذمومة : مثل الحرص والحسد، والرياء، والكبر، والعجب وأخواتها ؛ وجميع ذلك مهلكات، وإهمالها من الواجبات مع أن الاشتغال بالأعمال الظاهرة يضاهي الاشتغال بطلاء ظاهر البدن عند التأذي بالجرب والدماميل، والتهاون باخراج المادة بالفصد والإسهال. وحشويةُ العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة كمايشير الطرقية من الأطباء بطلاء ظاهر البدن، وعلماء الآخرة لايشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد الشر: بافساد منابتها ، وقلع مغارسها من القلب . وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح، واستصعاب أعمال القلوب، كما يفزع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة ، فلا يزال يتعب في الطلاء و يزيد في المواد، وتتضاعف به الأمراض

فان كنت مريداً للآخرة وطالبا للنجاة وهاربا من الهلاك الأبدى ، فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها ، على مافصلناه فى ربع المهلكات . ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة فى ربع المنحيات لامحالة . فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلا بالمحمود ، والأرض إذا نقيت من الحشيش نبت فيها أصناف الزرع والرياحين، وإن لم تفر ع من ذلك لم تنبت ذاك ، فلا تشتغل بفروض الكفاية ، لاسيا وفى زمرة الخلق من قد قام بها ، فإن مهلك نفسه فيا به

صلاح غيره سفيه. فما أشد حماقة من دخلت الأفاعى والعقارب تحت ثيابه و همت بقتله وهو يطلب مذَّبة يدفع بها الذباب عن غيره ممن لايغنيه ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيات والعقارب إذا همت به !

وإن تفرغت من نفسك وتطهيرها ، وقدرت على ترك ظاهر الاثم وباطنه ، وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك ، وما أبعد ذلك منك ، فاشتغل بفروض الكفايات ، وراع التدريج فيها : فابتدى الله تعالى ، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم بعلم التفسير وسائر علوم القرءان : من علم الناسخ والمنسوخ ، والمفصول والموصول ، والحيكم والمتشابه ، وكذلك في السنة . ثم اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الحلاف ، ثم بأصول الفقه ، وهكذا إلى بقية العلوم على مايتسع له العمر ويساعد فيه الوقت . ولاتستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء ، فإن العلم كثير، والعمر قصير . وهذه العلوم آلات ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغيرها ، وكل مايطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر منه ، فاقتصر من شائع علم اللغة على ماتفهم منه كلام العرب و تنطق به ، ومن غريبه على غريب القرءان وغريب الحديث ، ودع التعمق فيه . واقتصر من النحو على ما يتعاق على غريب القرءان وغريب الحديث ، ودع التعمق فيه . واقتصر من النحو على ما يتعاق بالكتاب والسنة ، فا من علم إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء .

ونحن نشير اليها في الحديث والتفسير والفقه والكلام لتقيسُ بها غيرها :

فالاقتصار فى التفسير مايبلغ ضعف القرءان فى المقدار ، كما صنفه على الواحدى النيسا بورى وهو الوجيز ، والاقتصاد مايبلغ ثلاثة أضعاف القرءان كما صنفه من الوسيط فيه ، وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه ، فلا مرد له الى انتهاء العمر .

وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل مافي الصحيحين بتصحيح نسخةعلى رجل خبير بعلم متن الحديث.

وأما حفظ أسامي الرجال فقد كفيت فيه بما تحمّله عنك من قبلك ، ولك أن تمول على كتبهم، وليس يلزمك حفظ متون الصحيحين ، ولكن تحصله تحصيلا تقدر منه على طاب ماتحتاج اليه عند الحاجة . وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف اليهما ماخرج عنهما مما ورد في المسندات. الصحيحة . وأما الاستقصاء فما وراء ذلك إلى استيعاب كل ما نقل من الضعيف والقوى والصحيح

والسقيم مع معرفة الطرق الكثيرة في النقل ، ومعرفة أحوال الرجال وأسمائهم وأوصافهم .
وأما الفقه فالاقتصار فيه على ما يحويه مختصر المزنى رحمه الله ، وهو الذي رتبناه في خلاصة المختص . والاقتصاد فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله ، وهو القدر الذي أوردناه في الوسيط من المذهب ، والاستقصاء ما أوردناه في البسيط ، الى ماوراء ذلك من المطولات

وأما الكلام فقصوده حماية المعتقدات التي نقلها أهل السنة من الساف الصالح لاغير، وما وراء ذلك طلب لكشف حقائق الأمور من غيرطريةتها . ومقصود حفظ السنة محصيل رتبة الاقتصارمنه بمعتقد مختصر ، وهو القدر الذي أوردناه في كتاب قواعد العقائد من جملة هذا الكتاب، والاقتصاد فيه مايبلغ قدر مائة ورقة ، وهو الذي أوردناه في كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد، ويحتاج اليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العامي، وذلك لاينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تعصبهم .وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولو شيئًا يسيراً فقلما ينفع معه الكلام ، فانك إن أفحمته لم يترك مذهبه ، وأحال بالقصور على نفسه ، وقدّر أنعند غيره جوابا ما وهو عاجز عنه ، وإنما أنتمابس عليه بقوة المجادلة . وأما العامي إذا مُصرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد اليه بمثله قبل أن يشتد التُعصب الأهواء. فاذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ، إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس ، وهو من آفات العلماء السوء، فانهم يبالغون في التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين بعـينالازدراء والاستحقار، فتنبعث منهم الدعوي بالمكافأة والمقابلة والمعاملة، وتتوافر بواعثهم على طاب نصرة البياطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا اليه ، ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لأنجحوا فيه .ولكن لماكان الجاه لايقوم إلابالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل التعصب واللمن والشتم للخصوم، أتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم وسموه ذباً عن الدين و نضالا عن المسلمين ، وفيه على التحقيق هلاك الخاق ورسو خ البدعة في النفوس

وأما الحلافيات التي أُحدثت في هذه الأعصار المتأخرة ، وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات مالم يعهد مثلها في السلف ، فإياك وأن تحوم حولها ، واجتنبها

اجتناب السم القاتل، فأنها الداء العضال، وهو الذي رد الفقهاء كلهم الى طلب المنافسة والمباهاة على ماسياً تيك تفصيل غوائلها و آفاتها. وهذا الكلام ربما يسمع من قائله ، فيقال: الناس أعداء ماجهلوا. فلا تسنن ذلك، فعلى الخبير سقطت ؛ فاقبل هذه النصيحة ممن ضيع العمر فيه زمانا، وزاد فيه على الأوليرن تصنيفا و تحقيقا وجدلا وبيانا، ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه، فهجره واشتغل بنفسه ؛ فلا يغرنك قول من يقول: الفتوى عماد الشرع، ولا يعرف علله إلا بعلم الخلاف، فإن علل المذهب مذكورة في المذهب، والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة، وكانوا أعلم بعال الفتاوى من غيرهم، بل هي مع أنها غير مفيدة في علم المذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه الذي يشهد له حدس المفتى إذا صح ذوقه في الفقه المذهب ضارة مفسدة لذوق الفقه عن الإدعان لذوق الفقه ، وإنما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت لمقتضيات الجدل وجبن عن الإدعان لذوق الفقه ، وإنما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت لمقتضيات الجدل وجبن عن الإدعان لذوق الفقه ، وإنما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت للخهب ، وقد ينقضى عليه العمر ولا تنصرف همته إلى علم المذهب . فكن من من شياطين الجن في أمان ، واحترز من شياطين الانس ، فأنهم أراحوا شياطين الجن من التعب في الإغواء والإضلال

وبالجلة فالمرضى عند العقلاء أن تقدر نفسك في العالم وحدك مع الله ، و بين يديك الموت والعرض والحساب والجنة والنار، و تأمل فيايعنيك مما بين يديك ، و دع عنك ماسواه ، والسلام وقد رأى بعض الشيوخ بعض العلماء في المنام فقال له : ماخبر تلك العلوم التي كنت تجادل فيها و تناظر عليها ؟ فبسط يده و نفخ فيها ، وقال : طاحت كلهاهباء منثورا، وما انتفعت كالا بركعتين خلصتا لى في جوف الليل ! و في الحديث (١) « مَاضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُواعَلَيْه إِلاً وَثُوا الْجُدَلُ » ثم قرأ ( مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ) . و في الحديث في مهنى أوله تعالى : ( فَأَحَدُرُهُمْ ) . وقال بعض السلف : يكون في آخر الزمان قوم يغلق عليهم باب العمل ، ويفتح ( فَاحْذَرُهُمْ ) . وقال بعض السلف : يكون في آخر الزمان قوم يغلق عليهم باب العمل ، ويفتح

<sup>(</sup>۱) حديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أو توا الجدل :الترمذى وابن ماجه من حديث أبى أمامة، قل الترمذى حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث هم أهل الجدل الذين عني الله بقوله فاحذرهم : متفق عايه من حديث عائشة

لهم باب الجدل. وفى بعض الأخبار (') « إِنَّكُمْ فِي زَمَانَ أُلِمْمْتُم فِيهِ ٱلْعَمَلَ وَسَيَأْتِي قَوْمُ اللّهُ مُنْهُ وَلَى اللهِ تَعَالَى ٱللّهِ تَعَالَى ٱللّهِ تَعَالَى ٱللّهِ تَعَالَى ٱللّهِ تَعَالَى ٱللّهُ ٱلْخُصِمُ » وفى الخبر المشهور (') « أَ بْغَضُ ٱلخُلْقِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى ٱلأَلَدُ ٱلْخُصِمُ » وفى الخبر (') « مَا أُوتِي قَوْمُ ٱلْمَنْطِقَ إِلاَّ مُنعِمُوا ٱلْعَمَلَ » . والله أعلم

### الباب إلرابع

### في سبب اقبال الخلق على علم الخلاف

وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها

اعلم أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون المهديون، وكانوا أئمة علماء بالله تعالى، فقهاء فى أحكامه، وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الأقضية، فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا، فى وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة، فتفرغ العلماء لعلم الآخرة وتجردوا لها، وكانوا يتدافعون الفتاوى وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنيا، وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهاده، كما نقل من سيره. فلما أفضت الخلافة بعده إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء، وإلى استصحابهم فى مجميع أحوالهم لاستفتائهم فى مجارى أحكامهم.

وكان قد بقى من عاماء التابعين من هو مستمر على الطراز الأول ، وملازم صفو الدين ، ومواظب على سمت عاماء السلف ، فكانوا إذا مطلبوا هربوا وأعرضوا ، فاضطر الخلفاء إلى الإلحاح فى طلبهم لتولية القضاء والحكومات

فرأى أهل تلك الأعصار عن العلماء وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنهم، فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العز ودرك الجاه من قبل الولاة ، فأكبوا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة ، وتعسر فوا اليهم ، وطابوا الولايات والصلات منهم ، فنهم من

<sup>(</sup>١) حديث إنكم في زمان أاهمتم فيه العمل وسيأتى قوم يلهمون الجدل: لم أجده

<sup>(</sup>٢) حديث أبغض الخلق الى الله الألد الخميم: متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث ما أوتى قوم المنطق إلا منعوا العمل: لم أجد له أصلا

حرم ومنهم من أنجح ، والمنجح لم يخل من ذل الطاب ومهانة الابتذال ، فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين ، وبعد أن كانوا أعزة بالإعراض عن السلاطين أذلة بالإِقبال عليهم، إلا من وفقه الله تعالى في كل عصر من علماء دين الله. وقد كان أكثر الاقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والأقضية لشدّة الحاجة اليها في الولايات والحكومات، ثم ظهر بعده من الصدور والأمراء من يسمع مقالات الناس في قواعد العقائد، ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيها ، فعامت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام ،فأكب الناس على علم الكلام ، وأكثروا فيه التصانيف، ورتبوا فيه طرقالمجادلات، واستخرجوا فنون المناقضات في المقالات، وزعموا أن غرضهم الذب عن دين الله والنضال عن السنة وقمع المبتدعة ، كما زعم من قبلهم أن غرضهم بالاشتغال بالفتاوي الدين وتقلد أحكام المسلمين ،إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم، ثم ظهر بعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب المناظرة فيه، لما كان قد تولد من فتح بابه من التعصبات الفاحشة والخصو مات الفاشية المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد، ومالت نفسه إلى المناظرة في الفقه، ويبان الأولى من مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما على الخصوص ، فترك الناس الكلام وفنون العلم ، وانثالوا على المسائل الخلافيــة بين الشافعي وأبي حنيفة على الخصوص ، وتساهلوا في الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تمالي وغيرهم، وزعموا أن غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول الفتاوي، وأكثروا فيها التصانيفوالاستنباطات، ورتبوا فيها أنواع المجادلاتوالتصنيفات، وهم مستمرون عليه إلى الآن ، ولسنا ندري ما الذي يحدث الله فيما بعدنا من الأعصار .فهذا هو الباعث على الاكباب على الخلافيات والمناظرات لاغير ، ولو مالت نفوس أرباب الدنيا إلى الخلاف مع إمام آخر من الأئمة أو الى علم آخر من العلوم لمالوا أيضا معهم، ولم يسكتوا عن التعلل بأن مااشتغاوا به هو علم الدين ، وأنَّ لامطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين.

#### بياسرالتلبيس فى تشبيه هذه المناظرات

بمشاورات الصحابة ومفاوضات السلف

اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس الى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح ، فان الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر ، هكذا كان عادة الصحابة رضى الله عنهم فى مشاوراتهم: كتشاورهم فى مسألة الجد والإخوة ، وحدّ شرب الحمر ، ووجوب الغرم على الامام إذا أخطأ ، كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر رضى الله عنه ، وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها ، وما نقل عن الشافعى وأحمد ومحمد ابن الحسن ومالك وأبى يوسف وغيرهم من العلماء ، رحمهم الله تعالى

و يطلعك على هذا التلبيس ماأذكره، وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ، ولكن له شروط وغلامات ثمان :

> شرط المناظرة لطلب الحق

الأول -- أن لايشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان. ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده الحق فهو كذاب ، ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول: غرضي أستر عورة من يصلى عريانا ولا يجد ثوبا ، فان ذلك ربما يتفق ، ووقوعه ممكن ، كايزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف ممكن ، والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين بالاتفاق . ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات الى الله تمالى عصى به ، فلا يكني في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات مالم يراع فيه الهوقت والشرط والترتيب .

الثانى ـ أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة ، فان رأى ماهو أهم وفعل غيره عصى بفعله، وكان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء ، فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض الكفايات ، ولو خلا البلد عنها لهمك الناس، وإذا قيل له فى البلد جماعة من الحجامين وفيهم غنية ، فيقول : هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية . فحال من يفعل هذا ويهمل الاشتغال بالواقعة المامة بجاعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة وفى البلد فروض كفايات مهملة لاقائم بها . فأما الفتوى فقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة ولا يلتفت الفقهاء اليها ، وأقربها الطب ، إذ لا يوجد فى أكثر البلاد طبيب مسلم يجوز اعتماد شهادته فعا يعول فيه على قول الطبيب شرعا ، ولا يرغب أحد من الفقهاء فى الاشتغال به . وكذا الأمر بالمعروف والنهى عن المنبوسا ومفروشا وهو ساكت ، و رعا يكون المناظر فى مجلس مناظرته مشاهدا للحرير ملبوسا ومفروشا وهو ساكت ، ويناظر فى مسألة لا يتفق وقوعها قط ، وإن وقعت قام بها ملبوسا ومفروشا وهو ساكت ، ويناظر فى مسألة لا يتفق وقوعها قط ، وإن وقعت قام بها

جاعة من الفقهاء ، ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات، وقد روى أنس رضى الله عنه أنه « قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ (١ مَتَى يُتُرَكُ الأَمْرُ بِاللهَ عُروفِ وَالنَّهْيُ عَنِ اللهُ كَر بِهِ فَقَالَ عليه السّلامُ : إِذَا ظَهَرَتِ اللهُ الْمُدَاهَنَةُ فِي خِيَارِكُمْ وَالْفَاحِسَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَالْفَاحِسَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَالْفَاحِسَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَالْفَاحُ فَقَالَ عَليه السّلامُ : إِذَا ظَهَرَتِ اللهُ المُدَاهَنَةُ فِي خِيَارِكُمْ وَالْفَاحِسَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَتَحَوَّلَ اللهُ للهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الثالث – أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لاعذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما، حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك مايوافق رأى الشافعي وأفتي بما ظهر له ، كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والأعمة ، فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل الحصر وإنما يفتي فيما أيسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن يتركه ، فأى فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره ، وما يشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فأبي لست مستقلا بالاجتهاد فيأصل الشرع ؟ ولو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أوقولان لصاحبه لكان أشبه به، فانه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط، بل ربماترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتا الرابع ــ أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبًا ، فان الصحابة رضي الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع، أو ما يغلب وقوعه كالفرائض، ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوي بالفتوي فيها ، بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيهاكيفهاكان الأمر. وربما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أو هي من الزوايا وليست من الطبوليات ، فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خبرية ومدرك الحق فيها هو الأخبار . أو لأنها ليست من الطبول فلا نطول فيها الكلام، والمقصود في الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول الخامس \_ أن تكون المناظرة في الخلوة أحب اليه وأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر

<sup>﴿</sup> الباب الرابع ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس قیل یارسول الله متی یترك الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر : ابن ماجه باسناد حسن م ۱۰ \_ إحیاء

والسلاطين. فإن الخلوة أجمع للفهم، وأحرى بصفاء الذهن والفكر ودرك الحق، وفى حضور الجمع ما يحرك دواعى الرياء ويوجب الحرص على نصرة كل واحد نفسه محقاً كان أو مبطلا، وأنت تعلم أن حرصهم على المحافل والمجامع ليس لله، وأن الواحد منهم يخلو بصاحبه مدة طويلة فلا يكامه، وربما يقترح عليه فلا يجيب، وإذا ظهر مقدم أو انتظم مجمع لم يغادر فى قوس الاحتيال منزعا حتى يكون هو المتخصص بالكلام

السادس \_ أن يكون في طاب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه ، ويرى رفيقه معينا لاخصما ، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق ، كما لو أخذ طريقا في طلب صالته فنبهه صاحبه على صالته في طريق آخر، فانه كان يشكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح به ، فهكذا كانتمشاورات الصحابة رضي الله عنهم ، حتى إن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه و نبهته على الحق وهو في خطبته على ملاَّ من الناس ، فقال : أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضي الله عنه فأجابه فقال: ليس كذلك ياأمير المؤمنين ولكن كذا وكذا ، فقال: أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. واستدراءُ ابن مسمود على أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال أبو موسى : لاتسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم، وذلك لما سئل أبوموسي عنرجل قاتل في سبيل الله فقتل، فقال: هو في الجنة، وكان أمير الكوفة، نقام ابن مسعود فقال أعده على الأمير فلمله لم يفهم ، فأعادوا عليه ، فأعاد الجوّاب ، فقال ابن مسعود: وأنا أقول: إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة ، فقال أبوموسي: الحق ماقال. وهكذا يكون إنصاف طالب الحق. ولو ذكر مثل هذا الآن لأقل فقيه لأنكره واستبعده وقال لايحتاج إلى أن يقال أصاب الحق ، فإن ذلك معلوم لكل أحد. فانظر إلى مناظري زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه ، وكيف يخجل به ، وكيف بجتهد في مجاحدته بأقصىقدرته ، وكيف يذم منأ فحمه طول عمره ، ثم لايستحيىمن تشبيه نفسه بالصحابة رضى الله عنهم في تعاونهم على النظر في الحق!

السابع \_ أن لا عنع معينه في النظر من الانتقال من دليل إلى دليل، ومن إشكال إلى إشكال، في كذا كانت مناظر ات السلف، و يُخرج من كلامه جميع دقائق الجدل المبتدعة فيما لهو عليه ، كقوله: هذا لا يلزمني ذكره ، وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منك ، فان الرجوع إلى الحق مناقض الباطل ، و يجب قبوله . و أنت ترى أن جميع المجالس تنقضى في المدافعات والمجادلات حتى يقيس

المستدل على أصل بعلّة يظنها فيقال له: ماالدايل على أن الحكم فى الأصل معلل بهذه العلة ؟ فيقول: هذا ماظهر لى فان ظهر الكماهو أوضح منه وأولى فا ذكره حتى أنظر فيه ، فيصر المعترض ويقول: فيه معان سوى ماذكرته وقدعر فتهاو لاأذكرها إذ لا يلزمني ذكرها ؛ ويقر ل المستدل: عليك إيراد ما تدعيه وراء هذا ، ويصر المعترض على أنه لا يلزمه ، ويتوخى مجالس المناظرة بهذا الجنس من السؤال وأمثاله، ولا يعرف هذا المسكين أن قوله إنى أعرفه ولاأذكره إذلا يلزمني ، كذب على الشرع ، فانه إن كان لا يعرف معناه وإنما يدعيه ليعجز خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى و تعرض لسخطه بدعواه معرفة هو خال عنها ، وإن كان صادقا فقدفسق بإخفائه ماعرفه من أصر الشرع وقد سأله أخوه المسلم ليفهمه وينظر فيه ، فان كان قويا رجع اليه ، وإن كان ضعيفا أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظامة الجهل إلى نور العلم . ولا خلاف أن إظهار وان كان صادقا فقدف ماعلم من علوم الدين بعد السؤال عنه واجب لازم . فعني قوله : لا يلزمني ، أي في شرع الجدل الذي أبدعناه بحكم التشهي والرغبة في طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لا يلزمني ، وإلا فهو الذي بالشرع ، فانه بامتناعه عن الذكر إماكاذب وإما فاسق .

فتفحّص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات السلف رضى الله عنهم: هل سمعت فيها مايضاهي هذا الجنس؟ وهل منع أحدمن الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خبر إلى آية؟ بل جميع مناظراتهم من هذا الجنس، إذ كانوا يذكرون كل ما يخطر لهم كما يخطر، وكانوا ينظرون فيه

الثامن — أن يناظر من يتوقع الاستفادة منه ممن هو مشتغل بالعلم ، والغالب أنهم كترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على ألسنتهم ، فيرغبون فيمن دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم

ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة؛ ولكن في هذه الشروط الثمانية ، ايهديك إلى من يناظر لله ومن يناظر لعلة

واعلم بالجملة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدو له ولا يزال يدعوه إلى هلاكه، ثم يشتغل بمناظرة غيره في المسائل التي المجتهد فيهامصيب أومساهم للمصيب في الأجر، فهو ضحكة للشيطان، وعبرة للمخلصين. ولذلك شمت الشيطان به لما غمسه فيه من ظلمات الآفات التي نعددها ونذكر تفاصيلها. فنسأل الله حسن العون والتوفيق.

### بيان آفات المناظرة وما يتولد منها

#### من مهلكات الأخلاق

اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإنجام، وإظهار الفضل والشرف والتشدق عند الناس، وقصد المباهاة والمهاراة واستهالة وجوه الناس، هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله ، المحمودة عند عدو الله إبليس، ونسبتها إلى الفواحش الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الخر إلى الفواحش الظاهرة: من الزنا، والقذف والقتل والسرقة، وكما أن الذي خُيِّر بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه، فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره، فكذلك من غلب الشرب فأقدم عليه، فدعاه ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في سكره، فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهاة، دعاه ذلك إلى إضار الخبائث كلها في النفس، وهيج فيه جميع الأخلاق المذمومة. وهذه الأخلاق ستأتى أدلة مذمتها من الأخبار والآيات في ربع المهلكات، ولكنا نشير الآن إلى مجامع ماتهيجه المناظرة:

فنها الحسد، وقد قال رسول الله صلى الله عن الحسد، فانه تارة يغلب و تارة يغلب، و تارة يحمد تأكّلُ النّارُ الخطب، و تارة يعلب، و تارة يحمد كلامه وأخرى يحمد كلام غيره ؛ فما دام يبقى فى الدنيا واحد يذكر بقوة العلم والنظر، أو يظن أنه أحسن منه كلاما وأقوى نظرا، فلا بدأن يحسده ويحب زوال النعم عنه، وانصراف القلوب والوجوه عنه اليه. والحسد نار محرقة، فمن بلى به فهو فى العذاب فى الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأعظم، ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما: خذوا العلم حيث وجدتموه ؛ ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فأنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس فى الزريبة

ومنها التكبر والترفع على الناس ، فقدقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ تَكَـبَّرَ وَضَعَهُ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب: أبو داود من حديث أبى هريرة ، وقال البخارى لايصح ، وهو عند ابن ماجه من حديث أنس باسناد ضعيف ، وفى تاريخ بغداد باسناد حسن

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من تكبر وضعه الله \_ الحديث : الخطيب من حديث عمر باسناد صحيح وقال غريب من حديث الثوري ولابن ماجه نحوه من حديث أبى سعيد بسند حسن

وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعُهُ اللهُ ». وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى () « العظمة أإزاري والدكبرياء ودائي ، فَنَ نَازَعَني فِيهِمَا قَصَمْتُهُ ». ولا ينفك المناظر عن التكبر على الأقران والأمثال ، والترفع إلى فوق قدره، حتى إنهم ليتقاتلون على مجلس من المجالس يتنافسون فيه في الارتفاع والانحفاض، والقرب من وسادة الصدر والبعد منها، والتقدم في الدخول عند مضايق الطرق . وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع منهم بأنه يبغي صيانة عز العلم، (٢) و «أنَّ المُؤْمِنَ الطرق عَن الإينفسه » فيعبر عن التواضع الذي أثني الله عليه وسائر أنبيائه بالذل ، وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين ، تحريفا للاسم ، وإضلالا للخلق به ، كما فعل في اسم الحكمة والعلم وغيرهما .

ومنها الحقد ، فلا يكاد المناظر يخلو عنه . وقد قال صلى الله عليه وسلم (٣) « أُ المُوْمِنَ لَيْسَ بِحَقُود » . وورد فى ذم الحقد مالا يخفى ، ولا نرى مناظرا يقدر على أن لا يضمر حقدا على من يحرك رأسه من كلام خصمه ، ويتوقف فى كلامه فلا يقابله بحسن الإصغاء ، بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إضهار الحقد وتربيته فى نفسه ، وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ، ويترشح منه إلى الظاهر لا محالة فى غالب الأمر . وكيف ينفك عن هذا ، ولا يتصور اتفاق جميع المستمعين على ترجيح كلامه ، واستحسان جميع أحواله فى إيراده وإصداره ؟ بل لو صدر من خصمه أدنى سبب فيه قلة مبالاة بكلامه انغرس فى صدره حقد لا يقلعه مدى الدهر إلى آخر اله م

ومنها الغيبة ، وقد شبهها الله بأكل الميتة ، ولا يزال المناظر مثابرا على أكل الميتة ، فانه لاينفك عن حكاية كلام خصمه ومذمته . وغاية تحقظه أن يصدق فيما يحكيه عليه ولا يكذب فى الحكاية عنه ، فيحكى عنه لامحالة ما يدل على قصو ركلامه وعجزه و نقصان فضله ، وهو الغيبة . فأما الكذب فبهتان ، وكذلك لا يقدر على أن يحفظ لسانه عن التمرض لمرض من يعرض عن كلامه و يصغى إلى خصمه و يقبل عليه ، حتى ينسبه إلى الجهل والحماقة وقلة الفهم والبلادة .

<sup>(</sup>۱) حديث الكبرياء ردائى والعظمة ازارى \_ الحديث : أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة ، وهو عند مسلم بلفظ الكبرياء رداؤه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد

<sup>(</sup>٢) حديث نهى المؤمن عن إذلال نفسه : الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث حذيفة لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه

<sup>(</sup>٣) حديث المؤمن ليس بحقود : لم أقف له على أصل

ومنها تزكية النفس ، قال الله تعالى: ( فَلَا تُزَكُوا أَنْفَسَكُم ْ هُوَ أَعْلَم مُ بَنَا اللّه على نفسه لحكيم: ما الصدق القبيح ؟ فقال: ثناء المرء على نفسه ، ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسه بالقوة والغلبة ، والتقدم بالفضل على الأقران . ولا ينفك فى أثناء المناظرة عن قوله: لست ممن يخفى عليه أمثال هذه الأمور ، وأنا المتفنن فى العلوم ، والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث ، وغير ذلك مما يتمدح به تارة على سبيل الصلف ، وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه . ومعلوم أن الصلف والتمدح مذمومان شرعا وعقلا .

ومنها التجسس وتتبع عورات الناس، وقدقال تعالى: (وَلا تَجَسَّسُوا). والمناظر لاينفك عن طلب عثرات أقرانه وتتبع عورات خصومه، حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من يخبر بواطن أحواله، ويستخرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة، حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره، ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان متاسكا، ويستحسن ذلك منه، ويعد من لطائف النسبب، ولا يمتنع عن الإفصاح به إن كان متبجحا بالسفاهة والاستهزاء، كما حكى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم.

ومنها الفرح لمساءة الناس والغم لمساره، ومن لايحب لأخيه المسلم مايحب لنفسه فهو بعيد من أخلاق المؤمنين ، فكل من طلب المباهاة باظهار الفضل يسره لامحالة مايسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل ، ويكون التباغض بينهم كما بين الضرائر ، فكما أن إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفر لونها ، فهكذا ترى المناظر إذا رأى مناظرا تغير لونه واضطر بعليه فكره ، فكأ نه يشاهد شيطانا ماردا أوسبعاضاريا ! فأين الاستئناس والاسترواح الذي كان يجرى بين علماء الدين عند اللقاء ، وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساه في السراء والضراء ، حتى قال الشافعي رضى الله عنه : العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل . فلا أدرى كيف يدعى الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة ، فهل يتصور أن ينسب الأنس ينهم مع طلب الغلبة والمباهاة ؟ هيهات هيهات! و ناهيك بالشر فهل يتصور أن ينسب الأنس ينهم مع طلب الغلبة والمباهاة ؟ هيهات هيهات! و ناهيك بالشر شرا أن يُلزمك أخلاق المنافقين ، و يبرئك عن أخلاق المؤمنين والمتقين

ومنها النفاق ، فلا يحتاج إلى ذكر الشواهد في ذمه، وهم مضطرون اليه ، فأنهم يلقون

الخصوم و محبيهم وأشياعهم و لا يجدون بدّا من التودد اليهم باللسان وإظهار الشوق والاعتداد عكانهم وأحوالهم ، ويعلم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من يسمع منهم أن ذلك كذب وزور ونفاق و فجور ، فأنهم متوددون بالألسنة متباغضون بالقلوب . نعوذ بالله العظيم منه ! فقدقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إِذَا تَعَلَّمَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَتَركُوا الْعَمَلَ وَتَحَابُوا بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا فِي اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَصَهُمُ اللهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَصَهَمُمُ وَأَعْمَى اللهُ عَمَادَهُمْ »رواه الحسن، وقد صح ذلك بمشاهدة هذه الحالة

ومنها الاستكبار عن الحق وكراهته والحرص على الماراة فيه ، حتى إن أبغض شيء إلى المناظر أن يظهر على لسان خصمه الحق، ومهما ظهر تشمر لجحده و إنكاره بأقصى جهده، وبذل غاية إمكانه فى المخادعة والمكر والحيلة لدفعه، حتى تصير الماراة فيه عادة طبيعية ، فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه، حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرءان وألفاظ الشرع، فيضرب البعض منها بالبعض . والمراء فى مقابلة الباطل محذور ، إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المراء بالحق على الباطل ، قال صلى الله عليه وسلم إلى ترك المراء بالحق على الباطل ، قال صلى الله عليه وسلم ألى ترك ألمراء بالحق على الباطل ، قال صلى الله عليه وسلم ألى ترك ألمراء بالحق على الباطل ، قال صلى الله كذبا وبين من كذب بالحق ، فقال تعالى : المجنّة من أظلم مين كذب بالحق ، فقال تعالى : ( فَمَنْ أَطْلَمُ مِمّنَ كَذَب عَلَى الله وكذب بألصّدق إذ جَاءه ) وقال تعالى : ( فَمَنْ أَطْلَمُ مِمّنَ كَذَب عَلَى الله وكذب بألصّدق إذ جَاءه )

ومنها الرياء وملاحظة الخلق، والجهد فى استمالة قلوبهم وصرف وجوههم . والرياء هو الداء العضال الذى يدعو إلى أكبر الكبائر، كما سيأتى فى كتاب الرياء، والمناظر لايقصد إلا الظهور عند الخلق، وانطلاق ألسنتهم بالثناء عليه

<sup>(</sup>١) حديث إذا تعلم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. الحديث : الطبرانى من حديث سلمان باسناد ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من ترك المراء وهو مبطل ـ الحديث : الترمذي وابن ماجه من حديث أنس مع اختلاف ، قال الترمذي : حسن

فهذه عشر خمال من أمهات الفواحش الباطنة ، سوى مايتفق لغير المهاسكين منهم : من الخصام المؤدى الى الضرب واللكم واللطم، وتمزيق الثياب ، والأخذباللحى ، وسب الوالدين وشتم الأستاذين ، والقذف الصريح ، فان أولئك ليسوا معدودين فى زمرة الناس المعتبرين ؛ وإنما الأكابر والعقلاء منهم هم الذين لا ينفكون عن هذه الخصال العشر . نعم قد يسلم بعضهم من بعضها ، مع من هو ظاهر الانحطاط عنه ، أو ظاهر الارتفاع عليه ، أو هو بعيد عن بلده وأسباب معيشته ، ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له فى الدرجة

ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل، لم نطو لل بذكرها و تفصيل آحادها: مثل الأنفة، والغضب، والبغضاء، والطمع، وحب طلب المال والجاه، للتمكن من الغلبة، والباهاة، والأشر، والبطر، و تعظيم الأغنياء والسلاطين، والتردد اليهم، والأخذ من حرامهم، والتجمل بالخيول والمراكب والثياب المحظورة، والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء، والخوض فيما لا يعني، وكثرة الكلام، وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب، واستيلاء الغفلة عليه حتى لا يدرى المصلى منهم في صلاته ماصلى، وما الذي يقرأ ومن الذي يناجيه، ولا يحس بالخشوع من قلبه مع استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أنها لا تنفع في الآخرة: من تحسين العبارة، وتسجيع اللفظ، وحفظ النوادر، إلى غير ذلك من أمور لا يحصى. والمناظرون يتفاو تون فيها على حسب درجاتهم، ولهم درجات شتى، ولا ينفك أعظمهم دينا وأكثرهم عقلا عن جمل من مواد هذه الأخلاق، وإنما غايته إخفاؤها وعاهدة النفس بها.

واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير والوعظ أيضاً إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه و نيل الثروة والعزة ، وهي لازمة أيضا للمشتغل بعلم المذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدم على الأقران

وبالجُملة هي لازمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى في الآخرة . فالعلم لايهمل العالم بل يهلك هلاك الأبد ، أو يحييه حياة الأبد . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَا باً يَوْمَ الْقيامَة عَالِمْ لا يَنفَعُهُ اللهُ بعِلْمِهِ » فلقد ضره مع أنه لم ينفعه ، وليته نجا منه رأساً برأس ؛ وهيهات هيهات ! فخطر العلم عظيم ، وطالبه طالب الملك المؤيد والنعيم السرمد ، فلا

ينفك عن المُـلك أو الهُـلك ، وهو كطالب الملك فى الدنيا ، فان لم يتفق له الإِصابة فى الأموال لم يطمع فى السلامة من الإِذلال ، بللابد من لزومأفضح الأحوال

فان قلت: في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس في طلب العلم ، إذ لولا الوعد الرياسة لاندرست العلوم . فقد صدقت فيما ذكر تَه من وجه ، ولكنه غير مفيد ، إذ لولا الوعد بالكرة والصولجان واللعب بالعصافير ما رغب الصبيان في المكتب ، وذلك لا يدل على أن الرغبة فيه محمودة ، ولولاحب الرياسة لاندرس العلم ، ولا يدل ذلك على أن طالب الرياسة ناج ، بل هو من الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم (۱) ﴿ إِنَّ ٱلله كَيُو يَدُ هَذَا ٱلدِّين َ بِالرَّجُلِ ٱلفَاحِر » . فطالب الرياسة فيم شم شم وقال على الله عليه وسلم غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا ، وذلك فيمن كان ظاهر في نفسه هالك ، وقد يصلح بسببه غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا ، وذلك فيمن كان ظاهر حاله في ظاهر الأمر ظاهر حال علماء السلف ، ولكنه يضمر قصد الجاه . فثاله مثال الشمع حلي يحترق في نفسه ويستضيء به غيره ؟ فصلاح غيره في هلاكه . فأما إذا كان يدعو إلى طلب الدنيا فثاله مثال النار المحرقة التي تأكل نفسها وغيرها

أقسام العلماء

فالعاماء الدنيا والمقبلون عليها ؛ وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها ؛ وإما مهلك نفسه وإما مسعد نفسه وغيره ، وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطنا ؛ وإما مهلك نفسه مسعد غيره ، وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصد و في الباطن قبول الخلق وإقامة الجاه . فانظر من أى الأقسام أنت ، ومن الذي اشتغلت بالاعتداد له ؛ فلا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل . وسيأتيك في كتاب الرياء بل في جميع ربع المهلكات ما ينفي عنك الريبة فيه ، إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم: النسائي من حديث أنس باسناد صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: متفق عليه من حديث أبي هريرة

# البانبانخامين

## نى آ داب المتعلم والمعلم

أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ، ولكن تنظم تفاريقها عشر جمل : الوظيفة الأولى ـ تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف ؛ إذ العلم عبادة القاب ، وصلاة السر ، وقر بة الباطن إلى الله تعالى . وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث ، فكذلك لاتصح عبادة الباطن وعمارة القاب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف . قال صلى الله عليه وسلم (١) « ُ بنِيَ ٱلدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ » وهو كذلك باطنا وظاهرا ؛ قال الله تعالى : ( إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحسُّ ، فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر ، أي باطنــه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه، وخبائث صفات البـاطن أهم بالاجتناب، فانها مع خبثها في الحال مهلكات في الما ل ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « لَاتَدْخُلُ (') ٱلْمَلَائِكَةُ يَبْتًا فِيهِ كَابُ » والقاب بيت هو منزل اللائكةومهبط أثرهم ومحل استقرارهم ؛ والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد ، والحسد والكبر والعجب ، وأخواتها ،كلاب نابحة ؛ فأنَّى تدخله الملائكة وهو مشحون بالـكلاب، و نورالعلم لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة ؟ (وَمَا كَانَ لِإِشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ وَحْيَّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشَاءٍ ) وهكذا مايرسل من رحمة العلوم إلى

#### ﴿ الباب الخامس ﴾

<sup>(</sup>١) حديث بنى الدين على النظافة: لم أجده هكذا. وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: تنظفوا فان الاسلام نظيف. وللطبرانى فى الاوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود: النظافة تدعو الي الايمان (٢) حديث لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب: متفق عليه من حديث أبي طلحة الانصارى

القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها ، وهم المقدسونالمطهرون المبرءون من الصفات المذمومات، فلا يلاحظون إلاطيبا ،ولا يعمرون عا عندهم من خزائن رحمةالله إلا طيبا طاهرا. ولستأقول:المرادبلفظ البيت هو القلب، وبالكابهوالغضب والصفات المذمومة،ولكني أقول: هو تنبيــه عليه. وفرق بين تعبير الظواهر إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من ذكر الظواهر مع تقريرالظواهر. ففارق الباطنية بهذه الدقيقة، فانهذه طريق الاعتبار، وهومسلك العلماءوالأبرار، إذ معنى الاعتبارأن يعبر ماذكر إلى غيره فلا يقتصر عليه، كما يرى العاقل مصيبة لغيره فيكون فيها له عبرة: بأن يعبرمنها الى التنبه لكو نه أيضا عرضة للمصائب؛ وكون الدنيا بصدد الانقلاب؛ فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة. فاعبر أنت أيضا من البيت الذي هو بناء الخلق ، إلى القلب الذي هو بيت من بناء الله تعالى ؛ ومن الكلب الذيذم لصفته لا لصورته وهو مافيه من سبعية ونجاسة ، الى الروح الكلبية وهي السبعية واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشره الى الدنيا والتكاب عليها والحرص على التمزيق لأعراض النَّاس ، كلب في المعنى ، وقلب في الصورة ، فنور البصيرة يلاحظ المعانى لا الصور ؛ والصور في هذا العالم غالبة على المعاني ، والمعاني باطنةفيها ، وفي الآخرة تتبع الصورُ الماني، وتغلب المعاني، فلذلك يحشركل شخص على صورته المعنوية، فيحشر الممزق (١٠ لأعراض الناس كلبا ضاريا، والشره إلى أموالهم ذئبا عاديا ، والمتكبر عليهم في صورة نمر، وطالب الرياسة في صورة أسد . وقد وردت بذلك الأخبار ، وشهد به الاعتبارعند ذوى البصائر والأبصار

فان قلت : كم من طالب ردىء الأخلاق حصل العلوم . فهيهات ماأ بعده عن العلم الحقيق النافع في الآخرة الجالب للسعادة ! فان من أوائل ذلك العلم أن يظهر له أن المعاصي سموم قاتلة مهلكة . وهل رأيت من يتناول سما مع علمه بكونه سما قاتلا ؟ إنما الذي تسمعه من المترسمين حديث يلفقونه بألسنتهم من ، ويرددونه بقلوبهم أخرى ، وليس ذلك من العلم في شيء ، قال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في القلب . وقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) حديث حشر الممزق لأعراض الناس في صورة كاب ضار \_ الحديث: الثعلمي فى النفسير من حديث البراء بسند ضعيف

إنما العلم الخشية لقوله تعالى: ( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ). وكما نه أشار إلى أخص عرات العلم . ولذلك قال بعض المحققين : معنى قولهم : تعلمنا العلم لغيرالله فأبى العلم أن يكون إلا لله ، أن العلم أبى وامتنع علينا فلم تنكشف لنا حقيقته ، وإنما حصل لنا حديثه وألفاظه

فان قلت : إنى أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين بر زوا فى الفروع والأصول، وعُدوا من جملة الفحول، وأخلاقُهم ذميمة لم يتطهروا منها. فيقال : إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة استبان لك أن مااشتغلوا به قليل الغناء من حيث كو نه علما، وإنما غناؤه من حيث كو نه عملا لله تعالى الله تعالى . وقد سبقت الى هذا إشارة، وسيأتيك فيه من يد بيان وإيضاح، إن شاء الله تعالى

الوظيفة الثانية — أن يقلل علائقه من الاستغال بالدنيا، ويبعد عن الأهل والوطن، فان العلائق شاغلة وصارفة، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق، ولذلك قيل: العلم لايعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فاذا أعطيته كلك فأنت من عطائه إياك بعضه على خطر. والفكرة التوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه، واختطف الهواء بعضه، فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع الوظيفة الثالثة — أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم، بل يلقى اليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته، قال الشعبى: صلى زيد بن ثابت على جنازة فقر بت اليه بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس (() فأخذ بركابه، فقال زيد: خل عنه بالن عم رسول الله على الله على الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: هكذا أمر نا أن نفعل بالعلماء والكبراء، فقبَّل زيد بن ثابت يده وقال: هكذا أمر نا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال المعنى على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم، ومن تكبره على المعلم أن يستنكف عن الاستفادة

<sup>(</sup>١) حــديث أخذابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقوله هكذا أمرنا أن نفعل بالعلمــاء: الطبراني والحاكم والباكم والبيهقي في المدخل الا أنهم قالوا: هكذا نفعل. قل الحاكم صحيح الاسنادعلي شرط مسلم

<sup>(</sup>٢) حديث ليس من أخلاق المؤمن الملق الا في طلب العلم: ابن عدى من حديث معاذ وأبي أمامة باسنادين .

إلا من المرموقين المشهورين، وهو عين الحماقة. فإن العلم سبب النجاة والسعادة. ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم يفرق بين أن يرشده الى الهرب مشهور أو خامل، وضراوة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع. فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها اليه كائنا من كان، فلذلك قيل:

#### العلم حرب للفتى المتعالى كالسيل حرب للمكان العالى

فلا ينال العلم إلا بالتواضع و إلقاء السمع . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبُ أَوْ أَلْقَى الْسَّمْعَ وَهُو َ شَهِيدٌ ﴾ . ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم فهماً ثم لاتعينه القدرة على الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب ، ليستقبل كل ماألقي اليه بحسن الاصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة . فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطرا غزيرا فشربت جميع أجزائها، وأذعنت بالكلية لقبوله. ومعما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأيه ، فان خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه ،إذ التجربة " تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفعها ، فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قو"ته إلى حد يحتمل صدمة العلاج، فيعجب منه من لاخبرة له به. وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليهما السلام حيث قال الخضر: ﴿ إِنَّكَ كُنْ تَسْتَطْيِعَ مَعِيَ صَبْرًا ، وَكَيْفَ تَصِبْرُ عَلَى مَالَمْ تَحْطِ بِهِ خُبْرًا ) ثم شرط عليه السكوت والتسليم فقال: ( فَإِنِ أُتَّبِعَثَنِي فَلَا تَسْأُلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ) ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته إلى أن كان ذلك سبب الفراق بينهما . وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيا واختيارا دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإِخفاق والخسران . فان قلت : فقد قال الله تعالى : ﴿ فَٱسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ) فالسؤال مأمور به

فأعلمأنه كذلك ، ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه ، فان السؤال عما لم تبلغ مرتبتك الى فهمه مذموم ، ولذلك منع الخضر موسى عليه السلام من السؤال ، أى دع السؤال قبل أوانه فالمعلم أعلم بما أنت أهلله ، وبأوان الكشف ، ومالم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراقي الدرجات لا يدخل أوان السؤال عنه . وقد قال على رضى الله عنه : إن من حق العالم من مراقي الدرجات لا يدخل أوان السؤال عنه . وقد قال على رضى الله عنه : إن من حق العالم

أن لاتكثر عليه بالسؤال ، ولا تعنته في الجواب ، ولا تلج عليه إذا كسل ، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ، ولا تفشى له سرا ، ولا تغتابن أحدا عنده ، ولا تطلبن عثرته ، وإن زل قبلت معذرته ، وعليك أن توقره و تعظمه لله تعالى مادام يحفظ أمر الله تعالى ، ولا تجلس أمامه ، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته

الوظيفة الرابعة - أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الاصغاء إلى اختلاف - الناس، سواءكان ماخاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرة ، فان ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ، ويفتر رأيه ويؤيسه عن الادراك والاطلاع ، بل ينبغي أن يتقن أولا الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذه ، ثم بمد ذلك يصغى الى المذاهب والشبه ، وإن لم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأى واحــد و إنما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها ، فليحذر منه ، فان إضلاله أكثر من إرشاده ، فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم ، ومن هذاحاله يعد في عمى الحيرة وتيه الجهل. ومنع المبتدئ عن الشبه يضاهي منع الحديث العهد بالاسلام عن مخالطة الكفار ، وندب القوى إلى النظر في الاختلافات يضاهي حث القوى على مخالطة الكفار . ولهذا يمنع الجبان عن التهجم على صف الكفار ، ويندب الشجاع له . ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائز ، ولم يدر أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء . وفي ذلك قال بعضهم : من رآني في البداية صار صديقا ، ومن رآني في النهاية صار زنديقا ، إذ النهاية ترد الأعمال إلى الباطن ، وتسكن الجوارح إلاعن رواتب الفرائض، فيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال، وهيهات. فذلك مرابطة القلب في عين الشهود والحضور، وملازمة الذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام. وتشبه الضعيف بالقوى فما يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهي اعتـذار من يلقي نجاسة يسيرة في كوز ماء ، ويتعلل بأن أضعاف هذه النجاسة قد يلقي في البحر. والبحر أعظم من الكوز ، فما جاز للبحر فهو للـكوز أجوز . ولا يدرى المسكين أن البحر بقوته يحيل النجاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته ، والقليل من النجاسة يغلب على الكوز ويحيله إلى صفته . ولمثل هذا جوز للنبي صلى الله عليه وسلم مالم يجو ّز لغيره ( ) «حَتَّى أُبِيحَ لَهُ تَسْعُ نِسْوَ ﴿ »

<sup>(</sup>١) حديث أبيح له صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ، وهو معروف. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس : كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع ــ الحديث

إذكان له من القوة ما يتعدى منه صفة العدل إلى نسائه وإنكثرن. وأما غيره فلا يقدر على بعض العدل بل يتعدى ما يينهن من الضرار اليه ، حتى ينجر إلى معصية الله تعالى في طلبه رضاهن، فما أفلح من قاس الملائكة بالحدادين

الوظيفة الخامسة - أن لايدع طالب العلم فنّا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته ، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه ، و إلا استغل بالأهم منه واستوفاه، و تطرف من البقية ، فأن العلوم متعاونة ، و بعضها مر تبط ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله ، فأن الناس أعداء ماجهلوا ، قال تعالى « وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمُ م » . قال الشاعر :

ومن يك ذا فم مر مريض \* يجد مُرا به الماء الزلالا

فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى، أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة. ولها منازل مرتبة فى القرب والبعد من المقصود، والقُوام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة، وله بحسب درجته أجر فى الآخرة اذا قصد به وجه الله تعالى

الوظيفة السادسة — أن لا يخوض فى فن من فنون العلم دفعة ، بل يراعى الترتيب، و يبتدى الأهم ، فإن العمر اذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه، و يكتفى منه بشمه ، و يصرف جمام قوته فى الميسور من علمه الى استكال العلم الذى هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة ، أعنى قسمى المعاملة والمكاشفة ، فغاية المعاملة المكاشفة ، وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى . ولست أعنى به الاعتقاد الذى يتلقفه العامى ورائة أو تلقفا ، ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة فى تحصين الكلام عن مراوغات الخصوم كما هو غاية المتكلم ، بل ذلك نوع يقين هو عمرة نور يقذفه الله تعالى فى قلب عبد طهر بالمجاهدة باطنه عن الخبائث بن ينتهى إلى رتبة إيمان أبى بكر رضى الله عنه "الذي «لَوْ وُزِنَ يَإِيمَانِ الْمَا لِمَن لَرَجَحَ » كما شهد له به سيد البشر صلى الله عليه وسلم ، هما عندى أن ما يعتقده العامى و يرتبه المتكلم الذى لايزيد على العامى إلا فى صنعة الكلام ، ولأجله سميت صناعته كلاما ، وكان يعجز عنه عمر وعمان وعلى على العامى إلا فى صنعة الكلام ، ولأجله سميت صناعته كلاما ، وكان يعجز عنه عمر وعمان وعلى

<sup>(</sup>۱) حدیث لو وزن ایمـــان أبی بکر بایمان العالمین لرجح: ابن عدی من حدیث ابن عمر باسناد ضعیف ورواه البیهتی فی الشعب موقوفا علی عمر باسناد صحیح

وسائر الصحابة رضى الله عنهم ، حتى كان يفضلهم أبو بكر بالسر الذى وقر فى صدره . والعجب ممن يسمع مثل هذه الأقوال من صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى مايسمعه على وفقه ، ويزعم أنه من ترهات الصوفية ، وأن ذلك غير معقول ، فينبغى أن تتئد فى هذا فعنده ضيعت رأس المال ، فكن حريصا على معرفة ذلك السر الحارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين ، ولا يرشدك اليه إلا حرصك فى الطلب

وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل، وهو بحر لايدرك منتهى غوره. وأقصى درجات البشر فيه رتبة الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الذين يلونهم. وقد روى أنه رئى صورة حكيمين من الحكماء المتقدمين في مسجد وفي يد أحدها رقعة فيها: إن أحسنت كل شيء فلا تظنن أنك أحسنت شيئا حتى تعرف الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجد الأشياء، وفي يد الآخر: كنت قبل أن أعرف الله تعالى أشرب وأظاً حتى إذا عرفته رويت بلا شرب.

الوظيفة السابعة -- أن لا يخوض فى فن حتى يستوفى الفن الذى قبله ، فان العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا ، وبعضها طريق إلى بعض ، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج ، قال الله تعالى : ( الدين آتيناهم الكتاب يَتْلُونه حق تلاوته ) أى لا يجاوزون فناحتى يحكموه علما وعملا . وليكن قصده فى كل علم يتحراه الترقى إلى ماهو فوقه ، فينبغى أن لا يحكم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصحابه فيه ، ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ، ولا بمخالفتهم موجب علمهم بالعمل ، فترى جماعة تركوا النظر فى العقليات والفقهيات متعللين فيها بأنها لوكان لها أصل بأدركه أربابها ، وقد مضى كشف هذه الشبه فى كتاب معيار العلم . وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من طبيب ، وطائفة اعتقدواصحة النجوم لصواب اتفق لواحد ، وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ شاهدوه من طبيب ، وطائفة اعتقدواصحة النجوم لصواب اتفق لواحد ، وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ الفي لآخر ، والكل خطأ ، بل ينبغى أن يعرف الشيء فى نفسه . ولذلك قال على رضى الله عنه : لا تعرف أهله

الوظيفة الثامنة ـ أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم، وأن ذلك يراد به شيئان: أحدهما شرف الثمرة، والثاني وثاقة الدليل وقوته، وذلك كعلم الدين وعلم الطب، فان ثمرة أحدهما الحياة الأبدية، وثمرة الآخر الحياة الفانية، فيكون علم الدين أشرف. ومثل علم الحساب وعلم النجوم، فان علم الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها، وإنْ نسب الحساب إلى الطبكان

الطب أشرف باعتبار ثمرته ، والحساب أشرف باعتبار أدلته ، وملاحظة الثمرة أولى ، ولذلك كان الطب أشرف وإن كان أكثره بالتخمين . وبهذا تبين أن أشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله ، والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم . فإياك وأن ترغب إلا فيه ، وأن تحرص إلاعليه

الوظيفة التاسعة \_ أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة ، وفي المآل القرب من الله سبحانه والترقى إلى جوار الملاُّ الأعلى من الملائكة والمقربين ، ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقران، وإذا كان هذا مقصده طلب لا محالة الأُقرب إلى مقصوده وهو علم الآخرة . ومع هذا فلا ينبغي له أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم، أعنى علم الفتاوي وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسنة ، وغير ذلك مما أوردناه في المقدمات والمتمات من ضروب العلوم التي هي فرض كفاية. ولا تفهمن من غلو ّنا في الثناء على علم الآخرة تهجين هذه العلوم، فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغور والمرابطين بها والغزاة المجاهدين في سبيل الله ، فنهم المقاتل ، ومنهم الرِّدْء ، ومنهم الذي يسقيهم الماء ، ومنهم الذي يحفظ دوابهم ويتعهده. ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده إعلاء كلة الله تعالى دون حيازة الغنائم، فكذلك العلماء، قال الله تعالى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا أَلْمِـلْمَ دَرَجَاتٍ ). وقال تعــالى: (هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْــدَ أُللهِ ). والفضيلة نسبية، واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لايدل على حقارتهم اذا قيسوا بالكناسين. فلا تظنن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدر ، بل الرتبة العليا للأنبياء ، ثم الأولياء ، ثم العلماء الراسخين في العلم ، ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم . وبالجملة من يعمل مثقال ذرة خيراً يَرهُ، ومَنْ يعمل ْ مثقال ذرة شراً يره ، ومن قصد الله تعالى بالعلم أيّ علم كان ، نفعه ، ورفعه لامحالة

الوظيفة العاشرة – أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد ، كيا يؤثر الرفيع القريب على البعيد ، والمهم على غيره . ومعنى المهم ما يهمك ، ولا يهمك إلا شأنك فى الدنيا والآخرة . وإذا لم يمكنك الجمع بين ملاذ الدنيا و نعيم الآخرة كما نطق به القرءان وشهد له من نور البصائر ما يجرى مجرى العيان ، فالأهم ما يبقى أبد الآباد ؛ وعند ذلك تصير الدنيا منزلا ، والبدن مركبا ، والأعمال سعيا إلى المقصد . ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى ، ففيه النعيم كله ، وإن كان لا يعرف فى هذا العالم قدره

مانب العلوم إلا الأقلون. والعلوم بالاضافة إلى سعادة لقاء الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم،أعني النظر الذي طلبه الأنبياء وفهموه دون مايسبق إلى فهم العوام والمتكلمين، على ثلاث مراتب، تفهمها بالموازنة بمثال: وهو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه من الملك بالحج وقيل له: إن حججت وأتممت وصلت إلى العتق والملك جميعاً ، وإن ابتدأت بطريق الحبح والاستعداد له وعاقك في الطريق مانع ضروري فلك المتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سعادة الملك، فله ثلاثة أصناف من الشغل: (الأول) تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة. و(الثاني) السلوك ومفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل. و(الثالث) الاشتغال بأعمال الحبح ركنا بعد ركن ، ثم بعد الفراغ والنزوع عن هيئة الإحرام وطواف الوداع استحق التعرض للملك والسلطنة . وله في كل مقام منازل ، من أول إعداد الأسباب إلى آخره ، ومن أول ســـلوك البوادي إلى آخره ، ومن أول أركان الحج الى آخره . وليس قرب من ابتدأ بأركان الحج من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد و الراحلة ، ولا كقرب من ابتدأ بالسلوك، بلهوأقرب،نه. فالعلوم أيضاً ثلاثة أقسام: قسم يجرى مجرى إعدادالزاد والراحلة وشراء الناقة ، وهو علم الطب والفقه وما يتعلق ؛صالح البدن في الدنيا . وقسم يجرى مجرى ساوك البوادي وقطع العقبات، وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وطلوع تلك العقبات الشامخة التي عجز عنها الأولون والآخرون إلاالموفقين ، فهذا سلوك الطريق ، وتحصيل علمه كتحصيل علم جهات الطريق ومنازله. وكما لاينني علم المنازل وطرق البوادي دون سلوكها ، كذلك لايغني علم تهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب، ولـكن المباشرة دون العـلم غير ممكن .وقسم ثالث يجرى مجرى نفس الحج وأركانه ، وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وأفعاله وجميع ماذكرناه في تراجم علم المكاشفة ، وهاهنا نجاة وفوز بالسعادة ، والنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلايناله إلا العارفون بالله تعالى، وهم المقربون المنعمون في جوار الله تعالى بالرَّوْح والريحان وجنة النعيم. وأما المنوعون دون ذروة الكمال فلهم النجاة والسلامة ، كما قال الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّ بِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ). وكل من لم يتوجه إلى المقصد ولم ينتهض له ، أو انتهض إلى جهته

لاعلىقصدالامتثال والعبودية بللغرضعاجل، فهومن أصحاب الشمال، ومن الضالين، فله نُزُل من حميم وتصلية جحيم

واعلم أن هذا هو حق اليقين عندالعاماء الراسخين ، أعني أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هي أقوى وأجلى من مشاهدة الأبصار ، وترقوا فيه عن حد التقليد لمجرد السماع ، وحالهم حال من أخبر فصدق ، ثم شاهد فحقق ، وحال غيرهم حال من قبل بحسن التصديق والايمان ولم يحظ بالمشاهدة والعيان. فالسعادة وراء علم المكاشفة ، وعلم المكاشفة وراء علم المعاملة التي هي سلوك طريق الآخرة . وقطع عقبات الصفات وسلوك طريق محو الصفات المذمومة وراء علم الصفات. وعلم طريق المعالجة وكيفية السلوك في ذلك وراء علم سلامة البدن؛ ومساعدة أسباب الصحة وسلامةالبدن بالاجتماع والتظاهر والتعاون الذي يتوصل به إلى المابس والمطعم والمسكن، وهو منوط بالسلطان، وقانونه في ضبط الناس على منهج العدل والسياسة في ناصية الفقيه. وأما أسباب الصحة ففي ناصية الطبيب. ومن قال: العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان، وأشار به الى الفقه ، أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لا العلوم العزيزة الباطنة

فان قلت: لم شبهت علم الطب والفقه باعداد الزاد والراحلة ؟

فاعلم أن الساعي إلى الله تعالى لينال قربه هو القلب دون البدن، ولست أعنى بالقاب كلمة في القلب ر اللحم المحسوس، بل هو سرمن أسرار الله عز وجـل لايدركه الحس، ولطيفـة من لطائفه تارة يعبر عنه بالروح ، وتارة بالنفس المطمئنة . والشرع يعبر عنه بالقلب لأنه المطية الأولى لذلك السر، وبواسطته صار جميع البدن مطية وآلة لتلك اللطيفة. وكشف الغطاء عن ذلك السرمن علم المكاشفة ، وهو مضنون به بل لارخصة في ذكره . وغاية الماذونفيه أن يقال : هو جوهر نفيس ودرعزيز أشرف من هذه الأجرام المرئية ،و إنماهو أمر إلهي، كما قال تعالى: « وَ يَسْأَلُونَكَ عَن أَلَرْ وَحِ قُلِ أَلَرْ وَحُ مِنْ أَمْر رَبِّي» وكل المخلوقات منسوبة إلى الله تعالى، ولكن نسبته أشرف من نسبة سائر أعضاء البدن ، فلله الخلق والأمر جميعا ، والأمر أعلى من الخلق ، وهـ ذه الجوهرة النفيسة الحاملة لأمانة الله تعالى المتقدمة بهذه الرتبة على السموات والأرضين والجبال إذ أبين أن يحملنها وأشفقن منها، من عالم الأمر . ولايفهممن هذا أنه تعريض بقدمها، فان القائل بقدم الأرواح مغرور جاهل لايدري مايقول. فلنقبض عنان البيان عن هذا الفن، فهو وراء مأنحن

بصدده . والمقصود أن هذه اللطيفة هي الساعية إلى قرب الرب لأنها من أمر الرب ، فمنه مصدرها، واليه مرجعها. وأما البدن فمطيتها التي تركبها وتسمى بواسطتها. فالبدن لهافي طريق الله تعالى كالناقة للبدن في طريق الحج ، وكالراوية الخازنة للماء الذي يفتقر اليه البدن ، فكل علم مقصده مصلحة البدن فهو من جملة مصالح المطية ، ولا يخنى أن الطب كذلك، فا نهقد يحتاج اليه في حفظ الصحة على البدن ، ولو كان الانسان وحده لاحتاج اليه ،والفقه يفارقه في أنهلوكان الانسان وحده ربماكان يستغني عنه، ولكنه خلق على وجهلايكنه أن يعيش وحده ،إذلايستقل بالسمي وحده في تحصيل طعامه ، بالحراثة والزرع والخبز والطبخ، وفي تحصيل الملبس والمسكن، وفى إعــداد آلات ذلك كله ، فاضطر إلى المخالطــة والاستعانة ، ومعها اختلط الناس وثارت شهواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات ، وتنازعوا وتقاتلوا ، وحصل من قتالهم هلاكهم بسبب التنافس من خارج ، كما يحصل هلاكهم بسبب تضاد الأخلاط من داخل ، وبالطب يحفظ الاعتدال في الأخلاط المتنازعة من داخل ، وبالسياسة والعدل يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج، وعلم طريق اعتدال الأخلاط طب، وعلم طريق اعتدال أحوال الناس في المعاملات والأفعال فقه ، وكلذلك لحفظ البدنالذي هو مطية . فالمتجرد لعلم الفقه أو الطب اذا لم يجاهد نفسه ولا يصلح قلبه كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها وشراء الراوية وخرزها أذالم يسلك بادية الحج، والمستغرق عمره في دقائق الكلمات التي تجري في مجادلات الفقه كالمستغرق عمره في دقائق الأسباب التي بها تستحكم الخيــوط التي تخرز بها الراوية للحج. ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القلب الموصل إلى علم المكاشفة كنسبة أولتك الى سالكي طريق الحج أو ملابسي أركانه . فتأمل هذا أولاً ، واقبل النصيحة مجّانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل اليه إلا بعد جهد جهيد، وجراءة تامة على مباينة الخلق العامة والخاصة، في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوة . فهذا القدركاف في وظائف المتعلم

### بيائه وظائف المدشد المعلم

اعلم أن للانسان في علمه أربعة أحوال، كحاله في اقتناء الأموال: اذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسبا، وحال ادخار لما اكتسبه فيكون به غنيا عن السؤال، وحال إنفاق على نفسه

فيكون منتفعا، وحال بذل لغيره فيكون به سخيا متفضلا، وهو أشرف أحواله. فكذلك العلم يقتني كما يقتني المال، فله حال طلب واكتساب، وحال تحصيل يغني عن السؤال، وحال استبصار وهو التفكر في المحصّل والتمتع به، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال. فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السموات، فانه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها، وكالمسك الذي يطيّب غيره وهو طيب. والذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم، وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع، والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية، وذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق، كما قيل:

#### ماهو إلا ذبالة وقدت \* تضيء للناس وهي تحترق

ومهما اشتغل بالتعايم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما، فليحفظ آدابه ووظائفه الوظيفة الأولى ــ الشفقة على المتعلمين ، وأن يجريهم تُعجرى بنيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّمَا أَنَا لَـكُمْ مِثْلُ ٱلْوَالِدِ لِوَلَدِهِ » بأن يقصد إنقاذهم من نارالآخرة، وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا، ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فان الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقيـة، ولولا المعلم لانساق ماحصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم ، وإنما المملم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة ، أعنى معلم علوم الآخرة ، أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا ، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك، نعوذ بالله منه. وكما أن حق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصدكلها ، فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد ، ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخرة ، ولا يكون إلا التحاسدوالتباغض إن كان مقصدهم الدنيا ، فان العلماء وأبناء الآخرة مسافروناليالله تعالى، وسالكون اليه الطريق منالدنيا، وسنوها وشهورها منازل الطريق ، والترافق في الطريق بين المسافرين الى الأمصار سبب التواد والتحاب، فكيف السفر الى الفردوس الأعلى والترافق في طريقه ولا ضيق في سعادة الآخرة؟ فلذلك لأيكون بين أبناء الآخرة تنازع ،ولا سعة في سعادات الدنيا، فلذلك لاينفك عن ضيق التزاحم .

<sup>(</sup>١) حديث إنا أنا لكم مثل الوالد لولده : أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث أبى هريرة

والعادلون الى طلب الرياسةبالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى: ( إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَ َ ۗ ) وداخلون في مقتضى قوله تعالى: ( ٱلْأَخِلَاءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ إِلاَّ ٱلْمُتَّةِينَ )

الوظيفة الثانية \_ أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه ، فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ، ولا يقصد به جزاء ولا شكراً ، بل يعلّم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب اليه ؛ ولا يرى لنفسه منَّة عليهم و إن كانت المنة لازمة عليهم ، بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها ، كالذى يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض، فكيف تقلده منة و ثوابك فى التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى، ولولا المتعلم مانلت هذا الثواب؟ فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى ، كما قال عز وجل : ﴿ وَ يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللهِ ﴾فان المال وما فى الدنيا خادم البــدن ، والبدن مركب النفس ومطيتها ، والمخــدوم هو العلم ، إذ به شرف النفس ؛ فن طلب بالعلم المالكان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه، فجعل المخدوم خادما والخادم مخدوما ، وذلك هو الانتكاس على أم الراس . ومثله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رءوسهم عند ربهم . وعلى الجلة فالفضل والمنة للمعلم . فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما ، فانهم يبـذلون المال والجاه و يتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات، ولو تركوا ذلك لتركوا ولم يختلف اليهم، ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له في كل نائبة ، وينصر وليه ، ويعادى عدوه ، وينتهض جهارا له في حاجاته ، ومسخرا بين يديه في أوطاره ، فان قصّر في حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدائه ، فأخسِسْ بعالم يرضي لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها ، ثم لايستحيي من أن يقول: غرضي من التدريس نشر العلم تقربا الى الله تعالى ونصرة لدينه! فانظر إلى الأمارات حتى ترى ضروب الأغترارات.

الوظيفة الثالثة — أن لا يدع من نصح المتعلم شيئًا ، وذلك بأن يمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها ، والتشاغل بعلم خنى قبل الفراغ من الجلى ، ثم ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمنافسة ، ويقدم تقبيح ذلك في نفسه بأقصى

ما يحكن، فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده، فان علم من باطنه أنه لا يطلب العلم إلا للدنيا نظر الى العلم الذي يطلبه: فان كان هو علم الخلاف في الفقه والجدل في الكلام والفتاوي في الخصومات والأحكام، فيمنعه من ذلك، فان هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولامن العلوم التي قيل فيها: تعلمنا العلم لغير الله فأبي العلم أن يكون إلا لله، وإنما ذلك علم التفسير وعلم الحديث، وما كان الأولون يشتغلون به من علم الآخرة ومعرفة أخلاق النفس وكيفية تهذيبها، فاذا تعلمه الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه، فانه يشمر له طمعا في الوعظ والاستتباع، ولكن قد يتنبه في أثناء الأمر أو آخره، إذ فيه العلوم المخوفة من الله تعالى المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة، وذلك يوشك أن يؤدي الى الصواب في الآخرة حتى يتعظ المحقرة للدنيا المعظمة للآخرة، وذلك يوشك أن يؤدي الى الصواب في الآخرة حتى يتعظ بما يعظ به غيره، و يجرى محب القبول والجاه مجرى الحب الذي ينثر حوالي الفخ ليقتنص به الطير، وقد فعل الله ذلك بعباده، إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها الى بقاء النسل، وخلق به الطير، وقد فعل الله ذلك بعباده، إذ جعل الشهوة ليصل الخلق بها الى بقاء النسل، وخلق أيضا حب الجاه ليكون سببا لإحياء العلوم. وهذا متوقع في هذه العلوم

فأما الخلافيات المحضة ومجادلات الكلام ومعرفة التفاريع الغريبة فلا يزيد التجرد لهامع الإعراض عن غيرها إلا قسوة في القلب، وغفلة عن الله تعالى، وتماديا في الضلال، وطلبا للجاه، إلا من تداركه الله تعالى برحمته، أو مزج به غيره من العلوم الدينية، ولا برهان على هذا كالتجربة والمشاهدة. فانظر واعتبر، واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك في العباد والبلاد، والله المستعان. وقد رئى سفيان الثورى رحمه الله حزينا، فقيل له: مالك؟ فقال: صرنا متجراً لأبناء الدنيا، يلزمنا أحده حتى إذا تعلم جعل قاضيا أو عاملا أو قهرمانا

الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم \_ أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ماأمكن ، ولا يصرح ، و بطريق الرحمة لا بطريق التو بيخ ، فان التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار ، إذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل معلم (۱) « لَوْ مُنعَ النّاسُ عَنْ فَتَ الْبَعْرِ لَفَتُوهُ وَقَالُوا مَا نَهِينَا عَنْهُ إِلا وَفِيهِ شَيْخٌ » ! وينبهك على هذا قصة آدم وحواء عليهما السلام وما نهيا عنه ، فها ذكرت القصة معك لتكون سمرا ، بل لتتنبه بها على سبيل العبرة ، ولأن التعريض أيضا عيل

<sup>(</sup>١) حديث لو منع الناسعن فت البعر لفتوه \_ الحديث: لم أجده

النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه، فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك مما لايعزب عن فطنته

الوظيفة الخامسة \_ أن المتكفل ببعض العلوم ينبغي أن لا يقبّح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه كمعلم اللغة إذ عادته تقبيح علم الفقه ، ومعلم الفقه عادته تقبيح علم الحديث والتفسير وأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائز، ولا نظر للعقل فيه، ومعلم الكلام ينفُّر عن الفقه ويقول: ذلك فروع وهو كلام في حيض النسوان، فأين ذلك من الكلام في صفة الرحمن . فهذه أخلاق مذمومة المعلمين ينبغي أن تجتنب ، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره ؛ و إن كان متكفلا بعلوم فينبني أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة

الوظيفة السادسة \_ أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ، فلا يلقي اليه ما لا يبلغه عقله ، فينفره أو يخبط عليه عقله ، اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال: (١) « نَحْنُ مَعَاشِرَ ٱلْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَن أُنْبَرِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَأُكَلَّمَهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ عُقْـُولِمِمْ ». فليبث اليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها. وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحَدُ يُحَدِّثُ قُومًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فَيْنَةً عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ». وقال على رضى الله عنه وأشار إلى صدره: إن هاهنا لعلوما جّة لو وجــدت ِلها حملة . وصدق رضي الله عنه ، فقلوب الأبرار قبور الأسرار ، فلا ينبغي أن يفشي العالم كل مايعلم إلى كل أحد. هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به ، فكيف فيما لا يفهمه ؟ وقال عيسى عليه السلام : لا تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير ، فان الحكمة خير من الجوهم ، ومن كرهها فهو شر من الخنازير . ولذلك قيل : كلُّ لكل عبد بمعيار عقله ، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك ، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار . وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب ، فقال السائل : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (" قال : « مَنْ كُتُمَ عِلْمًا نَافِعًا جَاء يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلْجَامٍ مِنْ نَارٍ »!

<sup>(</sup>١) حديث نحن معاشرالانبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ــ الحديث : رويناه فى جزء منحديث أبى بكر ابن الشخير من حديث عمر أخصر منه، وعند أبى داود من حديث عائشة : انزلوا الناس منازلهم (٢) حديث من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار : ابن ماجه من حديث أبي سعيد باسناد ضعيف ، وتقدم حديث أبي هريرة بنحوه

فَمَالَ : اتركُ اللَّجَامُ وَاذْهُبِ فَإِنْ جَاءَ مِن يَفْقُهُ وَكُتَّمَتُهُ فَلِيلْجَمْنِي، فَقَدْ قَالَ الله تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفْهَاءَ أَمُوالَكُمُ ) تَنْبِيهِ اعلى أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى ، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق:

> فأصبح مخزونا براعية الغنم فلا أنا أضحى أنأطوقه البهم وصادفت أهلا للعلوم وللحكم وإلا فمخزون لدى ومكتتم

أأثثر دراً بين سارحة النّعم لأنهم أمسوا بجهل لقدره فان لطف الله اللطيف بلطفه نشرت مفيدا واستفدتمودة فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقدظلم

الوظيفة السابعة – أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقي اليه الجلي اللائق به ، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه ، فأن ذلك يفتر رغبته في الجليّ ، ويشوّش عليه قلبه ، ويوهم اليه البخل به عنه ، إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق ، فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله ، وأشدم حماقة وأضعفهم عقلاً هو أفرحهم بكال عقله . وبهذا يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ، ورسيخ في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ومن غير تأويل ، وحسن مع ذلك سريرته ، ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك ، فلا ينبغي أن يشوَّش عليه اعتقاده ، بل ينبغي أن يخلى وحرفته ، فأنه لو ذكر له تأويلات الظاهر أنحلَّ عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الخواص ، فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي ، وينقلب شيطانا مريدا يهلك نفسه وغيره، بل لاينبغي أن يخاض مع العوام في حقائق العلوم الدقيقة، بل يقتصر معهم على تعليم العبادات، وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها، ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار ، كما نطق به القرءان، ولا يحرك عليهم شبهة ، فانه ربما تعلقت الشبهة بقابه ويعسر عليه حلمها فيشقى ويهلك. وبالجملة لاينبغي أن يفتح للعوام باب البحث ، فأنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ، ودوام عيش الخواص

الوظيفة الثامنة – أن يكون المعلم عاملا بعلمه ، فلا يكذب قوله فعله ، لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك بالأبصار، وأرباب الأبصار أكثر، فاذا خالف العمل العلم منع الرشد، وكل من تناول شيئًا وقال للناس لاتتناولوه فانه سم مهلك ، سخر الناس به واتهموه ، وزاد م ١٣ : أول \_ إحياء

حرصهم على مانهوا عنه ، فيقو لون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها لما كان يستأثر به . و مَثل المعلم المرشد من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود ، فكيف ينتقش الطين عالا نقش فيه ، ومتى استوى الظل والعود أعوج ؟! ولذلك قيل فى المعنى :

لاتنه عن مخلق و تأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

وقال الله تعالى : (أَتَأَمُرُون النَّاسَ بِأَلْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ). ولذلك كان وزر العالم فى معاصيه أكبر من وزر الجاهل، إذ يزل بزَلته عاكم كثير، ويقتدون به، و «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّنَةً فَعَكَيْه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا» ، ولذلك قال على رضى الله عنه : قَصَم ظهرى رجلان : عالم مهتك ، وجاهل متنسّك ، فالجاهل يغر الناس بتنسكه ، والعالم يغرهم بتهتكه . والله أعلم

## البابُ السادسُ

## نى آفات العلم

وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء

قد ذكرنا ماورد من فضائل العلم والعلماء ، وقد ورد فى العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة ، فمن المهات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ، ونعنى بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصده من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عندأهلها ، قال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا با يَوْمَ الْقيامَةِ عَالَمُ لَمْ يَنْفَعُهُ اللهُ بِعِلْهِ » . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (١) « لَا يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتَى يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا » . وقال صلى الله عليه وسلم أنه قال (١) « لَا يَكُونُ اللَّمَانِ ، فَذَلِكَ حُجَّةُ يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا » . وقال صلى الله عليه وسلم أنه قال (١ عَلَمْ عَلَى اللَّمَانِ ، فَذَلِكَ حُجَّةُ يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا » . وقال صلى الله عليه وسلم "الهلم عليه أنه قال (١ عَلَمْ عَلَى اللَّمَانِ ، فَذَلِكَ حُجَّةُ يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا » . وقال صلى الله عليه وسلم أنه علمان : عَلَمْ عَلَى اللَّمَانِ ، فَذَلِكَ حُجَّةُ يَكُونَ بِعِلْمِهِ عَامِلًا » . وقال صلى الله عليه وسلم "الله عليه وسلم أنه قال علم الله عليه وسلم عَلَيْ الله عليه وسلم أنه قال علم الله عليه وسلم أنه قال الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أنه قال الله عليه وسلم أنه قال الله عليه وسلم الله الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله

<sup>(</sup> الباب السادس )

<sup>(</sup>١) حديث لايكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا : ابن حبان فى كتاب روضة العقلاء ، والبيهتي فى المدخل موقوفا على أبى الدرداء ، ولم أجده مرفوعا

<sup>(</sup>٧) حدیث العلم علمان علم علیالاسان الحدیث: الترمذی الحکیم فی النوادر، و ابن عبدالبر من حدیث الحسن مرسلا باسناد صحیح، و أسنده الحطیب فی التساریخ من روایة الحسن عن جابر باسناد جیسد، و أعله ابن الجوزی

ٱلله تَعَالَى عَلَىٰ خَلْقِهِ ؛ وَعِلْم فِي ٱلْقَلْبِ فَذَلِكَ ٱلْدِيْمُ النَّافِعُ». وقال صلى الله عليه وسلم (١) « يَكُونُ فِي آخِرِ الْزَّمَانِ عُبَّالًا جُهَّالٌ وَعُـلَمَاءٍ فُسَّاقٌ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « كَا تَتَعَلَّمُوا ٱلْـلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ ٱلْمُلَمَاءَ وَلِتُمَارُوا بِهِ السُّفْهَاءَ، وَلْتَصْرِفُوا بِهِ وُجُوهَ الْنَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُو فِي النَّارِ ». وقال صلى الله عليه وسلم: « مَنْ كَتَم عِلْمًا عِنْدَهُ أَلِجُهُ ٱللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ». وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « لَأَنَا مِن ۚ غَيْرِ ٱلدَّجَّالِ أَخْوْفُ عَلَيْكُم ۚ مِنَ ٱلدَّجَّالِ »فقيل: وماذلك؟ فقال: « مِنَ ٱلأُعَّةِ ٱلْمُضِلِّينَ ». وقال صلى الله عليه وسلم (') « مَنِ أَزْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ هُدًى لَمْ ۚ يَزْدَدْ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ بُعْدًا ». وقال عيسىعليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمُدْلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين ا

فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم، فإن العالم إما متعرض لهلاك الأبد، أولسعادة الأبد، وإنه بالخوض في العلم قد حُرم السلامة إن لم يدرك السعادة

وأما الآثار ، فقد قال عمر رضى الله عنه : إن أخوف ماأخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قالواً : وكيف يكون منافقاً علماً ؟ قال : عليم اللسان جاهل القلب والعمل . وقال الحسن رحمه الله : لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ، ويجرى في العمل مجرىالسفهاء . وقال رجلً لأبي هريرة رضي الله عنه : أريد أن أنعلم العلم وأخاف أن أضيعه، فقال : كفي بترك العلم إصاعة له . وقيل لابراهيم بن عيينة : أي الناس أطول نَدما ؟ قال : أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لايشكره ، وأما عند الموت فعالم مفرّط. وقال الخليل بن أحمد:الرجال

<sup>(</sup>١) حديث يكون في آخر الزمان عباد جهال أوعلماء فسقة : الحاكم من حديث أنس وهو ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث لاتعلموا العلم لتباهوا به العلماء \_ الحديث : ابن ماجه من حديث جابر باسناد صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث غير الدجال أخوف عليكم من الدجال ــ الحديث : أحمد من حديث أبي ذر باسناد جيد

<sup>(</sup>٤) حديث من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا : أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وحديث على باسناد ضعيف إلا أنه قال: زهدا . وروى ابن حبان في روضة العقلاء موقوفا على الحسن : من ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصًا لم يزدد من الله إلا بعدًا . وروى أبو الفتح الاذري في الضعفاء من حديث علي من ازداد بالله علما ثم ازداد للدنيا حيا إزداد الله عليه غضيا

أربعة : رجل يدري ويدري أنه يدري ، فذلك عالم فاتبعوه ، ورجليدري ولايدري أنه يدري، فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لايدري ويدري أنه لايدري،فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل لايدري ولايدري أنه لايدري، فذلك جاهل فارفضوه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل فان أجابه و إلا ارتحل. وقال ابن المبـارك: لا يزال المرء عالمــا ما طلب العلم ، فاذا ظن أنه قد علم فقد جهل . وقال الفضيل بن عياض رحمــه الله : إنى لأرحم ثلاثة : عزيزَ قوم ذل ، وغني قوم افتقر ، وعالما تلعب به الدنيا. وقال الحسن :عقو بة العلماء موتالقلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. وأنشدوا:

ومن يشتري دنياه بالدين أعجب عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَيُعَذَّبُ عَذَابًا يَطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ ٱسْتِعْظَامًا لِشِدَّة

عَذَابِهِ » أَرادبه العالم الفاجر. وقال أسامة بن زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (٢): « يُؤْتَىٰ بِٱلْمَالِمِ يَوْمَ ٱلْقَيِامَةِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ فَتَنْدَاقِيُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ بِهَاكُمَا يَدُورُ ٱلِحْمَارُ بِالرَّحَىٰ فَيَطِيفُ بِهِ أَهْلُ ٱلنَّارِ فَيَقُولُونَ مَالَكَ ؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ آمُرُ بِٱلْخَيْرَ وَلَا آتِيهِ ، وأَنْهَىٰ عَنِ الشُّرِّ وَآتِيهِ » . وإنما يضاعفعذاب العالم في معصيته لأنه عصى عن علم . ولذلك قال الله عن وجل : ( إِنَّ ٱ لَهُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱ لأَسْفَلَ مِنَ النَّارِ ﴾ لأنهم جحدوا بعد العلم، وجعل اليهود شراً من النصاري مع أنهم ماجعلوا لله سبحانه ولداً ولا قالوا إنه ثالث ثلاثة ، إلا أنهم أنكروا بعــد المعرفة ، إذ قال الله : ( يَعْرِ فُونَهُ كَمَا يَعْرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمْ ) وقال تعــالى: ( فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَاعَرَ فُوا كَفَرُوا بِهِ ،فَلَمْنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ . وقال تعالى فى قصـة بلعام بن باعوراء : ( وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَاخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ )

<sup>(</sup>١) حديث إن العالم يعذب عذابا يطيف به أهل النار \_ الحديث : لم أجده بهذا اللفظ ، وهو معنى حديث أسامة المذكور بعده

<sup>(</sup> ٧ ) حديث أسامة بن زيد : يؤتى بال-الم يوم القيامة ويلقى فى النار فتندلق أقابه \_ الحديث : متفق عليه بلفظ ارجل بدل العالم

حتى قال: (فَتَلُهُ كَمَثَلُ إِلْكَالْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ )فكذلك العالم الفاجر، فان بلعام أوتى كتاب الله تعالى فأخلد إلى الشهوات، فشبه بالكلب، أى سواء أوتى الحكمة أو لم يؤت فهو يلهث إلى الشهوات

وقال عيسى عليه السلام: مثل علماع السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر لاهى تشرب الماء ولا هى تترك الماء ولا هى تترك الماء ولا هى تترك الماء يخلص الى الزرع. ومثل علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن ، ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى

فهذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشد عذابا من الجاهل ؛ وأن الفائزين المقربين همعلماء الآخرة ،ولهم علامات :

فنها أن لايطلب الدنيا بعامه ، فان أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورتها وانصرامها ، وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ، ويعلم أنهما متضادتان ، وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى ، وأنهما ككفتى الميزان مهمارجحت إحداهما خفت الأخرى ، وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر ، وأنهما كقدحين أحدهما مملوء والآخر فارغ ؛ فبقدر ماتصب منه في الآخر حتى يمتلىء يفرغ الآخر ؛ فان من لا يعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذتها بألمها ثم الصرام مايصفو منها ، فهو فاسد العقل ، فان المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك ، فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له ؟ ومن لا يعلم عظم أمر الآخرة ودوامها فهو كافر مسلوب الا يمان ، فكيف يكون من العلماء من لا إيمان له ؟ ومن لا يعلم مضادة الدنيا للآخرة ، وأن الجمع بينهما طمع في غير مطمع ، فهو جاهل بشرائع الأنبياء كلهم ، بل هو كافر بالقرءان كله من أوله الى آخره ، فكيف يعد من زمرة العلماء ؟ ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته ؟

وفى أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى : إن أدنى ماأصنع بالعالم اذا آثر شهو ته على محبتى أن أحرمه لذيذ مناجاتى . ياداو د لاتسأل عنى عالما قد أسكر ته الدنيا فيصد ك عن طريق محبتى ، أولئك قطاع الطريق على عبادي . ياداو د اذا رأيت لى طالبا فكن له خادما .

علاماتعلماء الاخرة يا داود من رد إلى هاربا كتبته جهبذا ، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبداً ». ولذلك قال الحسن رحمه الله : عقو بة العلماء موت القلب ، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة . ولذلك قال يحيى بن معاذ : إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا . وقال سعيد بن المسيتبرحمه الله : إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فهو لص . وقال عمر رضى الله عنه : إذا رأيتم العالم محب للدنيا فاتهموه على دينكم ، فان كل محب يخوض فيما أحب . وقال مالك بن دينار رحمه الله : قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول : إن أهون ماأصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه . وكتب رجل إلى أخ له : إنك قد أو تيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبق في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم . وكان يحيي بن نور علمك بظلمة الذنوب فتبق في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم . وكان يحيي بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا: ياأصحاب العلم قصوركم قيصرية ، وبيوتكم كسروية وأثوا بكم ظاهرية ، وأخفا فكم جالوتية ، ومراكبكم قارونية ، وأوانيكم فرعونية ، وما تمكم جاهلية ، ومذاهبكم شيطانية ، فأين الشريعة الحمدية ! قال الشاعر :

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب وقال آخر:

يامعشر القراء ياماح البلد مايصاح الملح إذا الملح فسد! وقيل لبعض العارفين: أترى ان من تكون المعاصى قرة عينه لا يعرف الله ؟فقال: لاأشك أن من تكون الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى. وهذا دون ذلك بكثير. ولا تظنن أن ترك المال يكفى فى اللحوق بعلماء الآخرة ، فان الجاه أضر من المال. ولذلك قال بشر: حد ثنا، باب من أبواب الدنيا ، فاذا سمعت الرجل يقول جد ثنا فاعايقول أوسعوا لى . ودفن بشر بن الحارث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول أنا أشتهى أن أحدث ، ولو ذهبت عنى شهوة الحديث لحدثت . وقال هوو غيره : إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت ، فاذا لم تشته فحدث . وهذا لأن التلذ بجاه الافادة ومنصب الارشاد أعظم لذة من كل تنعم فى الدنيا ، فن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا . ولذلك قال الثورى : فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد ، وكيف لا تخاف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين طلى الله عليه وسلم : (وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَتَنَاكُ لَقَدْ كِدْتَ تَرْ كَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيدًا)

وقال سهل رحمه الله : العملم كله دنيا ، والآخرة منه العمل به ، والعمل كله هباء إلا الاخلاص: وقال الناس كلهم موتى إلا العلماء ،والعلماء ُسكاري إلا العاملين، والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين ، والمخلص على وجل حتى يدرى ماذا يختم له به. وقال أبوسلمان الدارا بي رحمه الله : إذا طلب الرجل الحديث أو تزوَّج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. و إنما أراد به طلب الأسانيد العالية ، أو طلب الحديث الذي لايحتاج اليه في طلب الآخرة . وقال عيسى عليهالسلام : كيف يكونمن أهل العلم مَن مسيره إلى آخرته وهو مقبل على طريق دنياه ؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطاب الكلام ليخبر به لاليعمل به؟ وقال صالح بن كيسان البصرى: أدركت الشيوخ وهم يتموَّذون بالله من الفاجر العالم بالسنة . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا مُيْتَغَى ٰ بهِ وَجْهُ ٱلله تَعَالَى لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ ٱلجُّنَّةِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ »

وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ، ووصف علماءالآخرة بالخشوع والزهد فقال عز وجل في علماءالدنيا :(وَ إِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنَكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ) وقال تعالى في علماء الآخرة: ( وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للله لاَيَشْتَرُونَ بَآيَاتِ أَللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) وقال بعض السلف: العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء ، والقضاة يحشرون فيزمرة السلاطين .وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه

وروى أبو الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (٢) « أَوْحَى ٱلله عَنَّ وَجَلَّ إِلَىٰ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ: قُلْ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ النِّينِ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْغَمَلِ،

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة من طلب علما نما يبتغي به وجه الله ليصيب به عرضاً ــ الحديث: أبي داود وابن ماجه باسناد جيد

<sup>(</sup>٢) حديث أبى الدرداء أوحي الله الى بعض الأنبياء : قل للذين يتفقهون لغير الدين ــ الحديث : ابن عبد البر باسناد ضعيف

وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكًا لْكِبَاشِ وَقُلُو بُهُمْ كَفُلُو بِ الذِّيَابِ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ ، وَقُلُو بُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ ، إِيَّاىَ يُخَادِعُونَ ، وَ بِي يَسْتَهْزِ وْوَنَ : لَأَفْتَحَنُ لَهُمْ فِتْنَةً تَذَرُ الْخُلِيمَ حَيْرَانًا »

وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « عُلَمَا الله هذه الأُمَّة رَجُلان : رَجُلْ آتَاهُ الله عِلمًا فَبَدَلَهُ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَأْخُذُ عَلَيْهِ طَمَعًا وَلَمْ وَعُلَمَا اللهُ عَنَا ، فَذَلك يُصلّى عَلَيْهِ طَيْرُ السَّمَاء وَحِيتَانُ الْمَاءِ وَدَوَابٌ الأَرْضِ وَالْكَرَامُ يَشْتَر بِهِ ثَمَنًا ، فَذَلك يُصلّى عَلَيْهِ طَيْرُ السَّمَاء وَحِيتَانُ الْمَاءِ وَدَوَابٌ الأَرْضِ وَالْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ ، يَقُدمُ عَلَى الله عَزَ وَجَلَّ يَوْمَ القيمامة سَيدًا شَريفًا حَتَى يُرَافِق المُرْسَلِينَ ، وَرَجُلْ آتَاهُ الله عِلْمًا فِي الدُونِيَ اللهُ عَلَى عِبَادِ الله وَأَخَذَ عَلَيه طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا ، فَذَلك يَأْتِي يَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وأشد من هذا ماروى أن رجلاكان يخدم موسى عليه السلام فعل يقول: حدثنى موسى صفى الله ، حدثنى موسى نجى الله ، حدثنى موسى كايم الله ، حتى أثرى وكثر ماله ، ففقده موسى عليه السلام ، فجعل يسأل عنه ولا يحس له خبرا ، حتى جاءه رجل ذات يوم وفى يده خنزير وفى عنقه حبل أسود ، فقال له موسى عليه السلام : أتعرف فلانا ؟ قال : نعم ، هو هذا الخنزير ؟ فقال موسى : يا رب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا ؟ فأوحى الله عز وجل الله : لو دعو تنى بالذى دعانى به آدم فمن دو نه ما أجبتك فيه ، ولكن أخبرك لم صنعت هذا به : لأنه كان يطلب الدنيا بالدين

وأغلظ من هذا ماروي معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعاً في رواية عن النبي

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس علماء هذه الأمة رجلان ــالحديث: الطبراني في الأوسط باسناد ضعيف

صلى الله عليه وسلم قال: (١) «مِن فَتِنْةَ أَلْعَا لِمِ أَنْ يَكُونَ ٱلْكَلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلاسْتِمَاع، وَ فِي الْكَلَامِ تَنْمُينَ " وَزِيَادَةٌ وَلَا يُؤْمَن عَلَى صَاحِبِهِ أَخْطَأ ، وَ فِي الْصَّمْتِ سَلَامَة " وَعِلْم" ، وَمِن ٱلْمُلَمَاءِ مَنْ يَخْزُنُ عِلْمَهُ فَلَا يُحِبُّ أَنْ يُوجَدَعِنْدَ غَيْرِهِ فَذَلِكَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأُوّلِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ ٱلْمُلَمَاءِ مَنْ يُكُونُ فِي عِلْمِهِ عِنْزِلَةِ ٱلسُّلْطَانِ إِنْ رُدَّ عَلَيْهِ شَيْ مِنْ عِلْمِهِأَوْ تَهُوُونَ بِشَيْءِ مِنْ حَقِّهِ غَضِبَ فَذَلِكَ فِي أَلدَّرْكِ الْثَّانِي مِنَ النَّارِ ، وَمِنْ أَلْمُلْمَاءِ مَنْ يَجْعَلُ عِلْمَهُ وَغَرَائِبَ حَدِيثِهِ لأَهْلِ الشَّرَفِ وَالْيُسَارِ وَلَا يَرَى أَهْلَ ٱلْحَاجَةِ لَهُ أَهْلًا فَذَلِكَ فِي ٱلدَّرْك التَّالِثِ مِنَ النَّارِ ، وَمِنَ ٱلْعُلْمَاءِ مَنْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلْفُتْيَا فَيُفْتَى بِٱلْخُطَأ ، وَٱللهُ تَعَالَى يُبْغِضُ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ فَذَلِكَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلرَّا بِعِ مِنَ النَّارِ ، وَمِنَ ٱلْعُلَمَاءِ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ ٱلْيَهُود وَالنَّصَارَى لِيَغْزُرُ بِهِ عِلْمُهُ فَذَلِكَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْخُلْمِسِ مِنَ النَّارِ، وَمِنَ ٱلْعُلْمَاءِ مَنْ يَتَّخِذُ عِلْمَهُ مُرُوءةً وَنُبْلاً وَذِكْرًا فِي النَّاسِ فَذَلِكَ فِي الدَّرْكِ الْسَّادِسِ مِن النَّارِ ، وَمِنَ ٱلْعُلَمَاءِ مَنْ يَسْتَفِرْ أَهُ الزَّهُوُ وَٱلْعُجْبُ فَإِنْ وَعَظَ عَنَفَ وإِنْ وُعِظَ أَنِفَ فَذَلِكَ فِي الدَّرْكُ السَّابِع مِنَ النَّارِ. فَعَلَيْكَ يَا أَخِي بِأَلْصَّمْتِ فَبِهِ تَعْلَبُ الشَّيْطَانَ ، وَإِيَّاكَأَنْ تَضْحَكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ أَوْ تَمْشِي في غَيْر أرَب »

وفي خبر آخر (() « إِنَّ الْعَبْدَ لَيُنْشَرُ لَهُ مِنَ النَّنَاءِ مَا يَمْلاً مَابَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، وَمَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ) وروى أن الحسن حمل اليه رجل من خراسان كيسا بعد الصرافه من مجلسه فيه خمسة آلاف دره وعشرة أثواب من رقيق البز وقال: يأبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة. فقال الحسن: عافاك الله تعالى، ضم اليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك، إنه من جلس مثل مجلسي هذا وقبل من الناس مثل هذا، لقي الله تعالى يوم القيامة

<sup>(</sup>١) حديث معاذ من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب اليه من الاستماع \_ الحديث: أبو نعيم وابن الجوزى في الموضوعات

<sup>(</sup> ٢ ) حديث إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة: لم أجده هكذا وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة

م ١٤ : أول \_ إحياء

ولا خلاق له! وعن جابر رضى الله عنه موقو فا ومرفوعا قال بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « لا تَجُ لِدُهُ وا عَنْ حَلَّمَ اللهُ عَالِم اللهُ عَالِم اللهُ عَالِم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ومنها أن لا يخالف فعله قوله ، بل لا يأمر بالشيء مالم يكن هو أول عامل به ، قال الله تعالى : ( أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِأُ لْبِرِ وَ تَنْسَوْنَ أَ نَفْسَكُمْ ) وقال تعالى : ( كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ قُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ ) وقال تعالى في قصة شعيب : ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ ) وقال تعالى : ( وَ اتّقُوا الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله و الله والله وال

وقال الأوزاعي رحمه الله: شكت النواويس مأتجد من نتن جيف الكفار ، فأوحى الله اليها: بطون علماء السوءاً نتن مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغني أن

<sup>(</sup>١) حديث جابر لا تجلسوا عندكل عالم \_ الحديث: أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في الموضوعات

<sup>(</sup>۲ ) حدیث مررت لیلة أسری بی بأقوام تقرض شفاههم : قاریض من نار ـ الحـدیث : ابن حبــان من عدیث أنس

<sup>(</sup>٣) حديث هلاك أمتى عالم فاجر وشر الشرار شرار العلماء ــ الحديث : الدارمي من رؤية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا با خر الحديث نحوه، وقد تقدم ولم أجد صدر الحديث

الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لايعلم مرة ، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال الشعبي: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم : ماأدخلكم ألنار و إنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم ؟ فيقولون: إناكنا نأمر بالخير ولا نفعله ، وننهى عن الشرونفعُله . وقال حاتم الأصم رحمه الله : ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسببه وهلك هو . وقال مالك بن دينار : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القَـْطر عن الصفا . وأنشدوا :

ياواعظ الناس قد أصبحت متهم اذعبت منهم أمورا أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا فالموبقات لعمرى أنت جانيها

تعيب دنيا وناساً راغبين لها وأنت أكثر منهم رغبة فيها

وقال آخر:

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقال ابراهيم بن أدهم رحمه الله : مررت بحجر بمكة مكتوب عليه : اقلبني تعتبر، فقلبته فاذا عليه مكتوب : أنت بما تعلم لاتعمل فكيف تطلب علم مالم تعلم ! وقال ابن السماك رحمه الله : كم من مذكّر بالله ناس لله ؛ وكم من مخوّف بالله جرىء على الله، وكم من مقرّب إلى الله بعيدمن الله ؛ وكم من داع إلى الله فارّ من الله ؛ وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله ! وقال ابراهيم بن أدهم رحمه الله: لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحَن ولحنًّا في أعمالنا فلم نعرب. وقال الأوزاعي:إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع من المناسب المناسب

وروى مكحول عن عبد الرحمن بن غُنْم أنه قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : كنا ندرس العلم في مسجد ُ قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (١) « تَعَـَلَّمُوا مَاشِئْتُمْ أَن تَعَلَّمُوافَلَنْ يَأْجَرَ كُمُ ۖ ٱللهُ حَتَّى تَعْمَلُوا » وقال عيسى

<sup>(</sup>١) حديث عبد الرحمن بن غنم عن عشرة من الصحابة تعلموا ماشتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا: علقمة بن عبد البر وأسنده ابن عدى وابو نعيم والخطيب في كتاب اقضاء العلم للعمل من حديث معاذ فقط بسند ضعيف ورواه الدارمي موقوفاعلى معاذ بسند صخيح

عليه السلام: مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت في السر فحملت فظهر حملها فافتضحت ؛ فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الأشهاد . وقال معاذ رحمه الله: احذروا زَكَّـة العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلته. وقال عمر رضى الله عنه : إذا زل العالم زل بزلته عالمَ من الخلق .وقال عمررضي الله عنه : ثلاث بهن ينهدم الزمان: إحداهن زلة العالم. وقال ابن مسعود: سيأتي على الناس زمان تملُّح فيــه عذوبة القلوب فلا ينتفع بالعلم يومئذ عالمه ولامتعلمه ، فتكون قلوب علمائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل عليها قطر السماء فلا يوجد لها عذوبة، وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة ، فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة، ويطنىء مصابيح الهدى من قلوبهم ، فيخبرك عالمهم حين تلقاه أنه يخشى الله بلسانه والفجور ظاهر في عمله ، فما أخصب الألسن يومئذ وما أجدب القلوب! فوالله الذي لاإله إلا هو ماذلك إلا لأن المعلمين علموا لغير الله تعالى ، والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى . وفي التوراة والأنجيل مكتوب : لا تطلبوا علم مالم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم وقال حذيفة رضى الله عنه: إنكم في زمان من ترك فيه عُشر ما يعلم هلك ، وسيأ بي زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا ، وذلك لـكثرة البطالين

واعلم أن مثل العالم مثل القاضي ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (١) «ٱلقُضَاةُ ثَكَرَّتَهُ : قَاضِ قَضَى بِأَخْقٌ وَهُو َ يَعْلَمُ فَذَلِكَ فِي أَلِخْنَّةِ ، وَقَاضٍ قَضَى بِأَلْجُو رِ وَهُو َ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَهُو َ فِي النَّارِ ، وَقَاضِ قَضَى بِغَيْر مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ » . وقال كعب رحمه الله : يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون ، ويخوفون الناسولايخافون ، ويهمون عن غشيان الولاة ويأتونهم، ويؤثرون الدنيا على الآخرة، يأ كلون بألسنتهم، يقربون الأغنياء دون الفقراء ، يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرجال ، يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره ، أولئك الجبارون أعداء الرحمن . وقال صلى الله عايه وسلم (٢) «إِنَّ النَّمْيْطَانَ رُبَّعَا يُسَوِّفُكُمْ بِأَلْعِلْمِ » فقيل يارسول الله وكيف ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) حديث القضاة ثلاثة ـ الحديث: أصحاب السنن من حديث بريدة ، وهو صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث إن الشيطان ربا سبقيم بالعلم \_ الحديث : في الجامع من حديث أنس بسند ضعيف

« يَقُولُ : أَطْلُبِ ٱلْعِلْمَ وَلَا تَعْمَلُ حَتَّى تَعْلَمَ ، فَلَا يَزَ الْ لِلْعِلْمِ قَائِلاً وَلِلْعَمَلِ مُسَوِّفًا حَتَّى يَمُوتَ وَمَا عَمِلَ »

وقال سَرِى السَّقَطي : اعتزل رجل للتعبد كان حريصًا على طلب علم الظاهر ، فسألته فقال: رأيت في النوم قائلاً يقول لي إلى كم تضيع العلم ضيعك الله! فقلت: إنى لأحفظه، فقال حفظ العلم العمل به . فتركت الطلب وأقبلت على العمل . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم لخشية .وقال الحسن : تعامواماشئتم أن تعاموا فوالله لايأجركم الله حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية ، والعلماء همتهم الرعاية . وقال مالك رحمه الله : إن طلب العلم لحسن، وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية، ولكن انظر مايلزمك من حين تصبح إلى حين تمسى فلا تؤثرن عليه شيئا

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل القرءان ليعمل به فاتخذتم دراسته عملا، وسيأتي قوم يثقفو نه مثل القناة ليسوا بخياركم، والعالم الذي لا يعمل كالمريض الذي يصف الدواء، وكالجائع الذي يصف لذائذ الأطعمة ولا يجدها وفي مثله قوله تعالى : ﴿ وَلَـكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾. وفي الخبر (١٠ « مِمَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي زَلَّـةُ عَالِمٍ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ فِي الْقُرَءَانِ »

ومنها أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة ، المرغب في الطاعات ، مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال . فمثال من يعرض عن علم الأعمال ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا في وقت ضيق يخشى فواته ، فاشتغل بالسؤال عنخاصية العقاقير والأدوية وغرائب الطب ، وترك مهمه الذي هو مؤاخذبه ، وذلك محض السفه . وقد روى (٢) « أَنَّ رَجُلًا عَاءَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَاَل: عَلَّمْني مِن ْ غَرَائِبِ ٱلْعِلْم، فَقَالَ لَهُ: مَاصَنَعْتَ في رَأْسِٱلْعِلْمِ؟

<sup>(</sup>١) حديث ممـا أخاف على أمتى زلة عالم ــ الحديث : الطبراني من حديث أبي الدرداء ، ولان حان نحوه من حديث عمران بن حصين

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان رجلا جاء الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني من غرائبالعلم ــ الحديث : ابن السني وأ و نعيم في كناب الرياضة لهما وابن عبدالبرمن حديث عبدالله بن السور مرسلا وهو ضعيف جد ا

فَقَالَ : وَمَا رَأْسُ ٱلْعِلْمِ ؟ قَالَ صلى لله عليه وسلم : هَلْ عَرَفْتَ الرّبَّ تَعالى ؟ قَالَ نَعَمْ . قَال فَمَاصَنَعْتَ فِي حَقِّهِ ؟ قَالَ : ماشَاءَ اللَّهُ . فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : هَلْ عَرَفْتَ الْمُوثَ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَمَا أَعْدَدْتَ لَهُ ؟ قَالَ : مَاشَاء الله . قَالَ صلى الله عليه وسلم : اذْهُبْ فَأَحْكمْ مَاهُنَاكَ ثُمُّ تَمَال نُعَلِّمُكَ مِنْ غَرَا بْبِ الْعِلْمِ»

بل ينبغي أن يكون المتعلم من جنس ما روى عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رضي الله عنهما: أنه قال له شقيق: منذكم صحبتني ؟ قال حاتم: منذ ثلاث و ثلاثين سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة ؟ قال: ثماني مسائل. قال شقيق له: إنَّا لله وإنا اليه ِ رَاجِعُونَ ، ذهب عمرى معك ولم تتعلم إلا ثمانى مسائل! قال ياأستاذ لم أتعلم غيرها، وإنى لا أحب أن أكذب. فقال: هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها

قال حاتم : نظرت الى هذا الخاق فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه الى القبر فاذا وصل الى القبر فارقه ، فجعلت الحسنات محبوبي ، فاذا دخلت القبر دخل محبوبي معي ، فقال أحسنت ياحاتم، فما الثانية؟

فقال: نظرت في قول الله عز وجل: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۗ وَ نَهَى النَّفْسَ عَن الهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَدَّةَ مِي ٱلْمَأْوَى ) فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق، فأجهدت نفسي في دفع الهوى حتى استقرت علىطاعة الله تعالى

الثالثة: أنى نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، ثم نظرت الى قول الله عز وجل: ( مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَا قِ) فـكلما وقع معى شيء له قيمة ومقدار وجهته الى الله ليبقى عنده محفوظا

الرابعة : أنى نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع الى المال والى الحسب والشرفوالنسب، فنظرت فيها فاذا هي لاشيء ، ثم نظرت الى قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ أَكُرُّمُكُمْمُ عِنْدَ اللهِ أَتْقًا كُمْ ) فعمات في التقوى حتى أكون عند الله كريما

الخامسة: أنى نظرت الى هــذا الخلق وهم يطعن بعضهم فى بعض ويلعن بعضهم بعضاً ، وأصل هذا كله الحسد، ثم نظرت الى قول الله عز وجل: ( نَحْنُ قَسَمْنَا يَيْنَهُمْ مَعَيْشَتَهُمْ فى الْحَيَاةِ الدُّنيَا) فتركت الحسد واجتنبت الخلق، وعامت أن القسمة من عند الله سبحانه، فتركت عداوة الخلق عني

السادسة: نظرت الى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض، ويقاتل بعضهم بعضا، فرجعت إلى قول الله عزوجل (إنَّ الشَّيْطَانَ لَـكُمْ عَدُو ٌ فَاتَخِذُوهُ عَدُو اً)فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذرى منه، لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لى ، فتركت عداوة الخلق غيره

السابعة: نظرت الى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لايحل له، ثم نظرت الى قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةً فِي اللَّهِ رَزْقُهَا ) فعلمت أنى واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها ، فاشتغلت بما لله تعالى على ،وتركت مالى عنده

الثامنة: نظرت الى هذا الخلق فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق: هذاعلى ضيعته، وهذا على تجارته، وهذا على صناعته، وهذا على صحة بدنه، وكل مخلوق متوكل على مخلوق مثله، فرجمت الى قوله تعالى: ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) فتوكلت على الله عز وجل، فهو حسبى.

قال شقيق: ياحاتم وفقك الله تعالى ، فانى نظرت فى علوم التوراة والأنجيل والزبور والفرقان العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة ، وهى تدور على هذه الثمان مسائل ، فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة .

فهذا الفن من العلم لا يهتم بادراكه والتفطن له إلا علماء الآخرة ، فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه ، ويهملون أمثال هذه العلوم التي بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام . وقال الضحاك بن مزاحم : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إلا الورع ، وهم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام

ومنها أن يكون غير مائل إلى الترفه فى المطعم والمشرب، والتنعم فى الملبس، والتجمل فى الأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد فى جميع ذلك، ويتشبه فيه بالسلف رحمهم الله تعالى، ويميل الى الاكتفاء بالأقل فى جميع ذلك، وكلما زاد الى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه،

وارتفع في علماء الآخرة حزبه . ويشهدلذلك ماحكي عن أبي عبد الله الخوَّاص ، وكان من أصحاب حاتم الأصم ، قال : دخلت مع حاتم الى الرسى ومعنا ثلثمائة وعشرون رجلا نريد الحج وعليهم الزرمانقات وليس معهم جراب ولاطعام ، فدخلنا على رجل من التجار متقشف يحب المساكين، فأضافنا تلك الليلة، فلماكان من الغد، قال لحاتم: ألك حاجة ؟ فاني أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل. قال حاتم: عيادة المريض فيها فضل، والنظر إلى الفقيه عبادة، وأنا أيضا أجيء معك ، وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي الري ، فلما جئنا إلى الباب فاذا قصر مشرف حسن ، فبق حاتم متفكراً يقول: باب عالم على هذه الحالة! ثم أذن لهم فدخاوا ، فاذا دار حسناء قوراء ، واسعة نزهة ، واذا بزة وستور ، فبقى حاتم متفكرا ، ثم دخلوا الى المجلس الذي هو فيه ،وإذا بفرُش وطيئة وهو راقد عليها وعند رأسه غلام وبيده مذبة ، فقعد الزائر عنـــد رأسه وسأل عن حاله وحاتم قائم ، فأومأ اليه ابن مقاتل أن اجلس ، فقال : لاأجلس ، فقال : لعل لك حاجة ، قال : نعم ، قال : وما هي ؟ قال : مسألة أسألك عنها ، قال : سل ، قال : قم فاستو جالسا حتى أسألك ، فاستوى جالسا ، قال حاتم : علمك هـذا من أين أخذته ؟ فقال : من الثقات حدثوني به ، قال : عمن ؟ قال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن؟ قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ؟ قال: عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل ، قال حاتم: ففيها أداه جيرائيل عليه السلامعن الله عز وجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وأصحابه إلى الثقات، وأداه الثقات اليك: هل سمعت فيه من كان في داره إشراف وكانت سعتها أكثر ،كانله عند الله عزجل المنزلة أكبر ؟ قال : لا، قال: فكيف سمعت؟ قال: سمعت أنه من زهد في الدنيا ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقد م لآخرته،كانت له عند الله المنزلة . قال له حاتم : فأنت بمن اقتديت :أبالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم والصالحين رحمهم الله، أم بفرعونونمروذ أولمن بني بالجص والآجر ؟ ياعلماء السوء مثلكم يراه الجاهل المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول: العالم على هذه الحالة ،أفلا أكون أناشراً منه ؟وخرج منعنده فازداد ابن مقاتل مرضاً ، وبلغ أهل الرّى ماجرى بينه و بين ابن مقاتل ، فقالوا له : إن الطنافسي بقزوين أكثر توسعا منه،

فسار حاتم متعمدا فدخل عليه ، فقال : رحمك الله أنا رجل أعجمي أحب أن تعامني مبتدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف أتوضأ للصلاة . قال نعم وكرامة ، ياغلام هات إناءً فيه ماء ، فأتى به فقعد الطنافسي فتوضأ ثلانًا ثلانًا ثم قال : هكذا فتوضأ ، فقال حاتم : مكانك حتى أتوضأ بين يديك فيكون أوكد لما أريد، فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ ثم غسل ذراعيه أربعا أربعا ، فقال الطنافسي: ياهـذا أسرفت، قال له حاتم: فيماذا ؟ قال: غسلت ذراعيك أربعا، فقـال حاتم: ياسبحان الله العظيم: أنا في كف من ماء أسرفت وأنت في جميع هذا كله لم تسرف! فعلم الطنافسي آنه قصد ذلك دون التعلم ، فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس أربعين يوما ، فلما دخل حاتم بغداد اجتمع اليه أهل بغداد فقالوا: ياأبا عبد الرحمن أنت رجل ألكن أعجمي وليس يكلمك أحد إلا قطعته ، قال : معي ثلاث خصال أظهر بهن على خصمي : أفرح إذا أصاب خصمي ، وأحزن إذا أخطأ ،وأحفظ نفسي أن لا أجهل عليه . فبلغ ذلك الامام أحمد بن حنبل فقال: سبحان الله ماأعقله! قوموا بنا اليه، فلما دخلوا عليه قالله: ياأبا عبد الرحمن ما السلامةمن الدنيا ؟ قال : ياأبا عبدالله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال: تغفر للقوم جهلهم ، وتمنع جهلك منهم ، وتبذل لهم شيئك ، وتكون من شيئهم آيسا ، فاذا كنت هكذا سامت ثم سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة ، فقال : ياقوم أية مدينة هذه ؟ قالوا مدينةرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فأين قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلى فيه ؟ قالوا : ما كان له قصر إنما كان له بيت لاطيء بالأرض، قال: فأن قصور أصحابه رضي الله عنهم؟ قالوا: ما كان لهم قصور إنما كان لهم بيوت لاطئة بالأرض، قال حاتم : ياقوم فهذه مدينة فرعون ! فأُخذوه وذهبوا به الى السلطان وقالوا: هذا العجمي يقول: هذه مدينة فرعون، قال الوالى: ولم ذلك ؟ قال حاتم : لا تعجل على أنا رجل أعجمي غريب دخلت البلد فقلت : مدينة من هذه ؟ فقالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت فأين قصره، وقص القصة، ثم قال: وقد قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةٌ ۚ حَسَنَةٌ ۗ ) فأنتم بمن تأسيتم : أبرسول الله صلى الله عليه وسلم أم بفرعون أول من بني بالجص والآجر ؟ فخلوا عنه وتركـوه . فهذه حكاية حاتم الأصم رحمه الله تعالى ، وسيأتي من سيرة السلف في البذاذة وترك التجمل مايشهد لذلك في مواضعه

امتناب المياح تورعا

والتحقيق فيه : أن التزين بالمباح ليس بحرام ، ولكن الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه، واستدامة الزينة لاتمكن إلا بمباشرة أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصى: من المداهنة، ومراعاة الخلق ومراءاتهم، وأمور أخر هي محظورة، والحزم اجتناب ذلك ، لأن من خاض في الدنيا لايسلم منها ألبتة ، ولو كانت السلامة مبذولة مع الخوض فيها لكان صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا حتى (١) « نَزَعَ الْقَمِيصَ الْمُطَرَّزَ بِالْعَلَمِ» « وَ نَزَعَ خَاتَمُ الَّذَهُبِ (٢) فِي أَثْنَاء الْخُطْبَة » إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه

وقد حكى أن يحيي بن يزيد النوفلي كتب إلى مالك بن أنس رضي الله عنهما :

بسم الله الرحمن الرحم . وصلى الله على رسوله محمد في الأولين والآخرين . من يحيى بن يزيد بن عبدالملك إلى مالك بن أنس. أما بعد: فقد بلغني أنك تلبس الدقاق، ، و تأكل الرقاق، وتجلس على الوطيء، وتجعل على بابك حاجبا، وقد جلستَ مجلس العلم، وقد ضربت اليك المطى ، واربحل اليك الناس، وانخذوك إماما ، ورضوا بقولك ، فاتقالله تعالى يامالك ، وعليك بالتواضع . كتبت اليك بالنصيحة مني كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه و تعالى . والسلام فكتب اليه مالك:

إلى يحيي بن يزيد. سلام الله عليك. أما بعد: فقد وصل إلىّ كتابك فوقع مني موقع النصيحة والشفقة والأدب، أمتعك الله بالتقوى، وجزاك بالنصيحة خيرا، وأسال الله تعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، فأما ماذ كرت لى أنى آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطيء ، فنحن نفعل ذلك ، ونستغفر الله تعالى ، فقد قال الله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَللهِ أُلَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ). وإنى لأعم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه ، ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا . والسلام

فانظر الى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه ، وأفتى بأنه مباح ، وقد صد ق فيهما جميعاً ، ومثل مالك في منصبه اذا سمحت نفسه بالأنصاف والاعتراف في مثل

انصاف العلماء للحوبر

<sup>(</sup>١) حديث نزع القميص المعلم: متفق عليه من حديث عائشة (٢) حديث نزع الخاتم الذهب في أثناء الخطبة: متفق عليه من حديث ابن عمر

هذه النصيحة ، فتقوى أيضا نفسه على الوقوف على حدود المباح ، حتى لا يحمله ذلك على المراءاة والمداهنة ، والتجاوز الى المكروهات ، وأما غيره فلا يقدر عليه . فالتعريج على التنعم بالمباح خطر عظيم، وهو بعيد من الخوف والخشية . وخاصية عاماء الله تعالى الخشية . وخاصية الخشية التباعد من مظان الخطر

التحدزمن مخالطة السلاطين ومنها - أن يكون مستقصيا عن السلاطين، فلا يدخل عليهم ألبتة مادام يجد الى الفرار عنهم سبيلا، بل ينبغى أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا اليه، فإن الدنيا حلوة خضرة، وزمامها بأيدى السلاطين، والمخالط لهم لايخياو عن تكلف فى طلب مرضاتهم واستمالة قلوبهم، مع أنهم ظلمة، و يجب على كل متدين الإنكار عليهم، وتضييق صدوره باظهار ظلمهم وتقييح فعلهم. فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدرى نعمة الله عليه، أو يسكت عن الانكار عليهم فيكون مداهنا لهم، أو يتكلف فى كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم، وذلك هو عليهم فيكون مداهنا لهم، أو يتكلف فى كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم، وذلك هو البهت الصريح، أو أن يطمع فى أن ينال من دنياه، وذلك هو السحت. وسيأتى فى كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين ومالا يجوز من الأدرار والجوائز وغيرها. وعلى الجلة فخالطتهم مفتاح للشرور، وعلى الآخرة طريقهم الاحتياط

وقد قال صلى الله عليه وسلم () «مَنْ بَدَا جَفَا - يعنى من سكن البادية جفا - وَمَنِ أُتَبِعَ الْصَيْدُ غَفَلَ، وَهَنْ أَتَى السَّلْطَانَ ا فَتَدَّنَ » وقال صلى الله عليه وسلم () «سَيْكُمُ و نُعَلَيْكُمْ أَمَر ا فِي تَعْر فُونَ مَنْ كَره فَقَدْ سلّم ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَع مَنْهُمْ وَتُنْكِرُ وَنَ ، فَنَ أَنْكَر فَقَدْ بَرىء ، وَمَنْ كَره فَقَدْ سلّم ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَع مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ وَنَ ، فَنَ أَنْكَر فَقَدْ بَرىء ، وَمَنْ كَره فَقَدْ سلّم ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَع الْعَدَهُ الله تَعَالَى) قيل: أفلا نقاتلهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم «لا، مَاصَلُوه» . وقال سفيان: في جهنم واد لايسكنه إلا القُراء الزائر ون لله لوك . وقال حذيفة: إيا كم ومواتف الذتن ، قيل: وما هى ؟ قال : أبواب الأمراء ، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ماليس فيه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم () « الله عَمَا أَمْنَاءُ الرّسُلُ عَلَى عَبَادِ الله تَعَالَى مَالَم مُخَالِطُوا

<sup>(</sup>١) حديث من بدا جفاله الحديث: أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) حديث سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون \_ الحديث: مسلم من حديث أم سلمة

<sup>(</sup>٣) حديث أنس العلماء أمناء الرسل على عباد الله ــ الحديث : النقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزى في الموضوعات

السَّلَاطِينَ ، فَإِذَافَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ خَانُوا أَلْرُّسُلَ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ وَأَعْتَزَ لُوهُمْ ۗ » رواه أنس

وقيل للأعمش: لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك ، فقال : لاتعجلوا : ثلث يمو تون قبل الادراك، وثلث يلزموناً بواب السلاطين فهم شر الخلق. والثاث الباقى لايفلح منه إلا القليل. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله : اذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه فانه لص. وقال الأوزاعي : مامن شيء أبغض الي الله تعالى من عالم يزور عاملا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « شِرَارُ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلَّذِينَ يَأْتُونَ ٱلأُمْرَاءِ ، وَخِيَارُ ٱلأُمْرَاءِ ٱلَّذِينَ يَأْتُونَ ٱلْعُلَمَاءِ »

وقال مكحول الدمشقى رحمه الله : من تعلم القرءان وتفقه في الدين ثم صحب السلطـــان تملقا اليه وطمعا فيما لديه ، خاض في بحر من نار جهنم بعدد خطاه . وقال سمنون : ماأسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال : هو عندالأمير ! قال : وكنت أسمع أنه يقال: إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك ، إذ ما دخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك، وأنتم ترون ما ألقاه به من الغاظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه ، ولودِدت أنأنجو منالدخول عليه كفافا، مع أنى لا آخذ منه شيئًا، ولا أشرب له شربةماء، ثم قال: وعلماء زماننا شر من علماء بني اسرائيل: يخبرون السلطان بالرخص وبما يوانق هواه ، ولو أخبروه بالذي عليه وفيه نجاته لاستثقلهم وكره دخولهم عليه ، وكان

ذلك نجاة لهم عند ربهم

وقال الحسن : كان فيمن كان قبلكم رجل له قَدَم في الاسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عبدالله بن المبارك ، عنى به سمد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، قال : وكان لا يغشى السلاطين، وينفر عنهم. فقال له بنوه: يأتي هؤلاء من ليس هو مثلك في الصحبة والقدم في الاسلام فلو أتيتهم! فقال: يابني آتي جيفة قد أحاط بها قوم، والله ائن استطات لا أشاركهم فيها! قالوا يا أبانا إذن نهلك هز الا، قال: يابني لأن أموت مؤمنا مهز ولا أحب إلى من أن أموت منافقًا سمينًا! قال الحسن: خصمهم والله، إذ علم أن التراب يأكل اللحم والسمن، دون الايمان. وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لايسلم من النفاق ألبتة، وهو مضاد للايمان. وقال أبو ذر لسلمة : يا سلمة لاتغش أبواب السلاطين فانك لاتصيب شيئًا من دنياهم إلا أصابوا من .

<sup>(</sup>١) حديث شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء الذين يأتون العلماء: ابن ماجه بالشطر الأول نحوه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

دينك أفضل منه. وهذه فتنة عظيمة للعلماء، وذريعة صعبة للشيطان عليهم، لاسيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو، إذ لايزال الشيطان يلقى اليه أن فى وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجره عن الظلم ويقيم شعائر الشرع، الى أن يخيل اليه أن الدخول عليه من الدين، ثم اذا دخل لم يلبث أن يتلطف فى الكلام ويداهن، ويخوض فى الثناء والإطراء، وفيه هلاك الدين. وكان يقال: العلماء اذا علموا عملوا، فاذا عملوا شغلوا، فاذا شغلوا فقدوا، فاذا فقدوا طلبوا، فاذا طلبوا، فاذا هم به ا

وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله الى الحسن: أما بعد فأشر على بأقوام أستمين بهم على أمر الله تعالى فكتب اليه:

أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك بالأشراف فانهم يصو نون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة

هذا في عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، وكان أزهد أهل زمانه ، فاذا كان شرط أهل الدين لهرب منه فكيف يستنسب طلب غيره ومخالطته . ولم يزل السلف العلماء مثل الحسن والثورى وابن المبارك والفضيل وابراهيم بن أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون في علماء الدنيا من أهل مكة والشام وغيره ، إما لميلهم الى الدنيا ، وإما لمخالطتهم السلاطين

التحرچ من الفتيا ومنها ـ ألا يكون مسارعاً إلى الفتيا ، بل يكون ، توقفا ومحترزا ماوجد إلى الخلاص سبيلا، فان سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلى، أفتى ، و إن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره إن كان في غيره غنية . هذا هو الحزم لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم . وفي الحبر « ألعِلْمُ ثَلا ثَهَ " . كِتَابُ " نَاطِق" ، وَسُنَّة " قَامَّة " ، وَلا أَدْرِى » قال الشعبى : لا أدرى نصف العلم ، ومن سكت حيث لا يدرى لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق ، لان الاعتراف بالجهل العلم ، ومن سكت حيث لا يدرى لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق ، لان الاعتراف بالجهل

<sup>(</sup>۱) جدیث العلم ثلاثة :کتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدری: الخطیب فی أسماء من روی عن مالك موقوفا علی ابن عمر ولأبی داود و ابن ماجه من حدیث عبدالله بن عمر مرفوعا نحوه مع اختلاف وقد تقدم

أشد على النفس. فهكذا كانت عادة الصحابة والساف رضي الله عنهم

كان ابن عمر اذا سئل عن الفتيا قال: اذهب الى هذا الأمير الذى تقلد أمورالناس فضعها فى عنقه. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: إن الذى يفتى الناس فى كل ايستفتو نه لمجنون. وقال مجنة العالم لاأدرى ، فان أخطأها فقد أصيبت مقاتله. وقال ابراهيم بن أدهم رحمه الله: ليس شىء أشد على الشيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم ، يقول انظر وا الى هذا سكو ته أشد على من كلامه. ووصف بعضهم الأبدال فقال: أكلهم فاقة ، و نومهم غلبة ، وكلامهم ضرورة ، أى لا يتكلمون حتى يسألوا ، وإذا سئلوا ووجدوا من يكفيهم سكتوا ، فان اضطروا أجابوا . وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للكلام .

ومر على وعبد الله رضى الله عنهما برجل يتكام على الناس، فقال : هذا يقول اعرفونى . وقال بعضهم : إنما العالم الذي إذا سئل عن المسألة فكا أنما يقلع ضرسه . وكان ابن عمر يقول : تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون علينا الى جهنم ؟ وقال أبو حفص النيسا بورى : العالمهو الذي يخاف عند السؤال أن يقال له يوم القيامة : من أين أجبت ؟ وكان ابراهيم التيمي إذا سئل عن مسألة يبكى ويقول : لم تجدوا غيرى حتى احتجتم الى "؟ وكان أبو العالية الرياحي وابراهيم بن أدهم والثورى يتكامون على الانين والثلاثة والنفر اليسير ، فاذا كثروا انصرفوا . وقال صلى الله عليه وسلم (۱) مَا أَدْرِي أَعُنَ يُنْ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي أَعُنَ يُنْ أَمْ لا ، وَمَا أَدْرِي أَنْ فَقَال : لَا أَدْرِي ، إِلَى أَنْ أَعْلَمُ الله عليه وسلم عن خَيْر البقاع في الأرض وَشَرّها ، قال : لا أَدْرِي ، إِلَى أَنْ أَعْلَمُهُ الله عنه عَنْ حَيْر البقاع في الأرش وَشَرّها ، قال : لا أَدْرِي ، إِلَى أَنْ أَعْلَمُهُ الله عنه عَنْ حَيْر البقاع في الأربي ، إلى أَنْ أَعْلَمُهُ الله عنه عَنْ حَيْر البقاع في الله والله أله فقال : لا أَدْرِي ، إِلَى أَنْ أَعْلَمُهُ الله عنه عَنْ حَيْر الله عليه والله أله والله أله والله أله والله أله والله عليه والله عليه والله عليه والله أله والله أله والله أله والله والله والله أله والله والله

وكان ابن عمر رضّى الله عنها أيسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع. وكان ابن عباس رضى الله عنها يجيب عن تسع ويسكت عن واحدة. وكان في الفقهاء من يقول لاأدرى أكثر ممن يقول أدرى، منهم سفيان الثورى، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل

والحاكم وصححه ونحوهمن حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) حديث ما أدري أعزير نبى أم لا \_ الحديث: أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة (٣) حديث لما سئل عن خير البقاع وشرها قال لا أدرى حتى نزل جبريل \_ الحديث: أحمد وأبو يعلى والبزار

والفضيل بن عياض ، وبشر بن الحارث. وقال عبدالرحمن بن أبى ليلى : أدركت فى هذا المسجد مائة وعشر بن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنهم أحد "يسأل عن حديث أوفتيا إلا ود" أن أخاه كفاه ذلك . وفى لفظ آخر : كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ، ويردها الآخر الى الأول

وقال تعالى: ( لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِنْ نَجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أُمرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ) الآية . ورأى بعض العلماء بعض أصحاب الرأى من أهل الكوفة في المنام فقال: مارأيت فيما كنت عليه من الفتيا والرأى ؟ فكره وجهه وأعرض عنه ، و قال : ما وجدناه شيئا ، وما حمدنا عاقبته . وقال ابن حصين : إِن أحدهم ليفتى في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه المعرورة . وفي الحديث الله عنه المعرورة . وفي الحديث وإِذَا رَأَيْتُمُ (٢) أَلرَّ جُلَ قَدْ أُو تِيَ صَمْتًا وَزُهْدًا فَا قُتَر بُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلقَّنُ أَلِحُكُمة » .

<sup>(</sup>١) حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ثلاثة \_ الحديث: الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة قال الترمذي حديث غريب

<sup>(</sup>٢) حديث اذا رأيتم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا الحديث : ابن ماجه من حديث أبن خلاد باسناد ضعيف

وقيل: العالم إما عالم عامة وهو المفتى وهم أصحاب السلاطين، أو عالم خاصة وهو العالم بالتوحيد وأعمال القلوب وهم أصحاب الزوايا المتفرقون المنفردون

وكان يقال: مثل أحمد بن حنبل مثل دِجلة: كل أحد يفترف منها، ومثل بشر بن الحارث مثل بئر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد. وكانوا يقولون: فلان عالم، وفلان متكلم، وفلان أكثر كلاما، وفلان أكثر عملا. وقال أبو سليان: المعرفة إلى السكوت أقرب منها الى الكلام. وقيل: إذا كثر العلم قل الكلام، واذا كثر الكلام قل العلم. وكتب سلمان الى أبى الدرداء رضى الله عنها وكان «قدآخى في ينفهما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم»: يأخى: بلغنى أنك قعدت طبيبا تداوى المرضى، فانظر فان كنت طبيبا فتكلم فان كلامك شفاء وإن كنت متطبيا فالله الله لا تقتل مسلما. فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك اذاسئل. وكان أنس رضى الله عنه إذا سئل يقول: سلوا مولانا الحسن. وكان ابن عباس رضى الله عنها اذا وحكى أنه روى صحابى فى حضرة الحسن عمر رضى الله عنها يقول: سلوا سعيد بن المسيب. الا مارويت، فأخذ الحسن فى تفسيرها حديثا حديثا فعجبوا من حسن تفسيره وحفظه، فأخذ الصحابى كفاً من حصى ورماه به وقال: تسألونى عن العلم وهذا الحبر بين أظهركم!

ومنها ـ أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب، ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه، وصدق الرجاء في انكشاف ذلك، من المجاهدة والمراقبة، فان المجاهدة تفضى إلى المشاهدة، ودقائق علوم القلوب تتفجر بها ينابيع الحكمة من القلب، وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك، بل الحكمة الخمارجة عن الحصر والعد إنما تنفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة، والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة، والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه ، فذلك مفتاح الالهمام، ومنبع الكشف، فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة. وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوى الألباب!

<sup>(</sup>١) حديث مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء: البخارى من حديث أبي جعفة

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ عَمِلَ عِمَا عَلَمَ وَرَّتُهُ ٱللهُ عِلْمَ مَالُمْ يَعْدَلُمْ » وفي بعض الكتب السالفة: يابني اسرائيل لا تقولوا: العلم في السماء من ينزل به إلى الأرض، ولا في تخوم الأرض من يصعد به، ولا من وراء البحار من يعبر يأتي به، العلم مجمول في تلوبكم، تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين، وتخلقوا لى بأخلاق الصدّيقين أظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم . وقال سهل بن عبد الله النُّسْتَرى رحمه الله : خرج العلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقلوبهم مقفلة ، ولم تفتح إلا قلوب الصديقين والشهداء، ثم تلاقوله تعالى: ( وَعِنْدَهُ مَفَا يَحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو َ ) الآية . ولولا أن إدراك قاب من له قلب بالنــور الباطن حاكم على علم الظاهر لمـا قال صلى الله عليـه وسلم : « أَسْتَفْتِ قَلْبُكَ وَ إِنْ أَفْتُو ْكَ وَأَفْتُو ْكُ وَأَفْتُو ْكُ » . وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى : (٢) « لَا يَزَالُ ٱلْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ٱلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ »الحديث. فكم من معان دقيقة من أسرار القرءان تخطر على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين ، وإذا انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين استحسنوه ، وعلموا أن ذلكمن تبيهات القلوب الزكية ، وألطاف الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة اليه ، وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب، فان كل علم من هذه العلوم بحر لايدرك عمقه، وإنما يخوضه كل طالب بقدر ما رزق منه، وبحسب ماوفق له من حسن العمل

وفي وصف هؤ لاءالعلماء قال على رضي الله عنه في حديث طويل: «القلوب أوعية وخيرها أوعاها للخير ، والناس ثلاثة : عالم رباني ، ومتعلم على سبيل النجاة ، وهمج رعاع أتباع لكل ناعق ، يميلون مع كل ريح ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ، العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والعلم يزكو على الانفاق والمال ينقصه الانفاق ، والعلم دين يدان به ، تكتسب به الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته ، العلم حاكم والمال

<sup>(</sup>١) حديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم: أبو نعيم فى الحلية من حديث أنس وضعفه (٢) حديث لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبته كنت له سمعا وبصرا: متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ كنت سمعه وبصره.وهو فى الحلية كا ذكر المؤلف من حديث أنس بسند ضعيف م ١٦ : أول ـ احياء

محكوم عليه، ومنفعة المال ترول برواله، مات خُزّان الأموال وهم أحياء، والعلماء أحياء بافون ما بقى الدهر. ثم تنفس الصعداء، وقال: هاه! إن ها هناعلما جمّاً لو وجدت له حملة، بل أجد طالباً غير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، ويستطيل بنعم الله على أوليائه، ويستظهر بحجته على خلقه، أو منقاداً لأهل الحق لكن ينزرع الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا يصيرة له لاذا ولا ذاك، أو منهوما باللذات سلس القياد في طلب الشهوات، أو مغرى بجمع الأموال والادخار منقاداً لهواه، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، اللهم هكذا يموت العلم إذا مات حاملوه، ثم لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهر مكشوف، وإما خائف مقهور، لكيلا ببطل حجج الله تعالى وبيناته؛ وكم وأين أولئك هم الأقلون عدداً، الأعظمون قدرا، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، يحفظ الله تعالى بهم حججه حتى يودعوهامن وراءه، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح اليقين فاستلانوا مااستوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك أولياء الله عز وجل من خلقه، وأمناؤه وعماله في أرضه، والدعاة إلى دينه. ثم بكي وقال: واشوقاه إلى رؤيتهم اله

فهذا الذي ذكره أخيرا هو وصف علماء الآخرة ، وهو العلم الذي يستفاد أكثره من العمل والمواظبة على المجاهدة

ومنها أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين، فان اليقين هو رأس مال الدين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) « اليُقينُ الإِعَانُ كُلُنهُ » فلا بد من تعلم علم اليقين ، أعنى أوائله ، ثم ينفتح للقلب طريقه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (۲) «تَعَلَّمُوا الْيقينَ» ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم علم اليقين ، وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم كما قوى يقينهم ، وقليل من اليقين خير من كثير من العمل . وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له : رجل حسن اليقين من الذنوب ، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين ، فقال صلى الله عليه وسلم " « مَامِنْ آدَمِي الله عليه وسلم الله عليه وسلم " « مَامِنْ آدَمِي الله عليه وسلم الله عليه وسلم " « مَامِنْ آدَمِي الله عليه وسلم الله عليه وسلم " « مَامِنْ آدَمِي الله عليه وسلم الله عليه وسلم " « مَامِنْ آدَمِي الله عليه وسلم " « ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين ، فقال صلى الله عليه وسلم " « مَامِنْ آدَمِي الله عليه وسلم " « ورجل من كثير الذنوب ، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين ، فقال صلى الله عليه وسلم " « ورجل من كثير الذنوب ، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين ، فقال صلى الله عليه وسلم " « ورجل من كثير الذنوب ، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين ، فقال صلى الله عليه وسلم " « ورجل من كثير الذنوب ، ورجل من كثير من العمل . وقال من العمل الله عليه والم الله الله الله ورجل من كثير الذنوب ، ورجل من كثير الذنوب ، ورجل من كثير من العمل . ورجل من كثير الذنوب ، ورجل من كثير من العمل . ورجل من كثير من العمل . ورجل من كثير الذنوب ، ورجل من كثير من العمل . ورجل من كثير من العمل . ورجل من كثير من العمل . ورجل من العمل الله من العمل الله من العمل الله و العمل الله من العمل الله و العمل العمل العمل الله العمل الله و العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العم

<sup>(</sup>١) حديث اليمين الايمان كله: البيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود باسناد حسن

<sup>(</sup>٢) حديث تعلموا اليقين : أبو نعيم من رواية ثور بن يزيد مرسلا وهو معضل ورواه ابن أبى الدنيا فى اليه الدنيا فى اليقين من قول خالد بن معدان

<sup>(</sup>٣) حديث قيل له رجل حسن اليقين كثير الذنوب: الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أنس باسناد مظلم

إِلاَّ وَلَهُ ذُنُوبٌ » ولكن من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب ، لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم ، فتكفر ذنوبه ، ويبقى له فضل يدخل به الجنة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (() «إِنَّ مِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيتُمُ ٱلْمُقَينَ وَعَزِيمَة الصَّبْرِ وَمَنْ أُعْطِى حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يُبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قَيِامِ ٱللَّهُ عَلِيهِ وَسِيمًا مِ النَّهَارِ » . وفي وصية لقمان لابنه : يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ، ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه

وقال يحيى بن معاذ: إن للتوحيد نورا ، وللشرك نارا ، وإن نور التوحيد أحرقُ لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين . وأراد به اليقين . وقد أشار الله تعالى فى القرءان إلى ذكر الموقنين فى مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات

فان قلت : فمامعنى اليقين ، وما معنى قو ته وضعف فلا بد من فهمه أولاً ثم الاشتغال بطابه وتعلمه ، فان مالاتفهم صورته لايمكن طلبه؟

معنى اليقين

فاعلم أن اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان لمعنيين مختلفين: أما النظار والمتكلمون فيعبرون به عن عدم الشك، إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات:

به عن عدم الشك، إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له اربع مقامات:

البغبن في الأول ـ أن يعتدل التصديق والتكذيب، ويعبر عنه بالشك، كما إذا سئلت عن شخص اصطماع النظار معين أن الله تعالى يعاقبه أم لا وهو مجهول الحال عندك، فإن نفسك لاتميل إلى الحكم فيه باثبات والمتكلمين ولا نفى، بل يستوى عندك إمكان الأمرين، فيسمى هذا شكا

الثانى ـ أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين مع الشعور بامكان نقيضه ، ولكنه إمكان لا يمنع ترجيح الأول ، كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه أو مات على هذه الحالة هل يعاقب ؟ فأن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها الى العقاب ، وذلك لظهور علامات الصلاح ، ومع هذا فأنت تجو ز اختفاء أمر موجب للعقاب فى باطنه وسريرته ، فهذا التجويز مساو لذلك الميل ، ولكنه غير دافع رجمانه . فهذه الحالة تسمى ظنا

الثالث أن تميل النفس الى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخطر بالبال غيره، ولو خطر بالبال تأبي النفس عن قبوله، ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة، إذ لو أحسن صاحب

<sup>(</sup>۱) حديث من أولى ماأوتيتم اليقين وعزية الصبر \_ الحديث: لم أقف له على أصل وروى ابن عبد البر من حديث ما أنزل الله شيئا أقل من اليقين ولا قسم شيئا بين الناس أقل من الحلم \_ الحديث

هذا المقام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويز، وهذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين ، وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها ، إذ رسيخ في نفوسهم بمجرد السماع ، حتى إن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعها ، ولو ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله

الرابع \_ المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لايشك فيه و لا يتصور الشكفيه ، فاذا امتنع وجود الشك و إمكانه يسمى يقينا عند هؤلاء . ومشاله أنه إذا قيل للعاقل : هل في الوجود شيء هو قديم؟ فلا يمكنه التصديق به بالبديهة ، لأن القديم غير محسوس، لا كالشمس والقمر ، فأنه يصدق بوجودهما بالحس ، وليس العلم بوجود شيء قديم أزلى ضروريا مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، بل مثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال، فان هذا أيضًا ضروري ، فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجو دالقديم على طريق الارتجال والبديهة . ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقا جزما ويستمر عليه ، وذلك هو الاعتقاد، وهو حال جميع العوام. ومن الناس من يصدّق به بالبرهان وهو أن يقال له: إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة ، فان كانت كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال، فالمؤدى الى المحال، فيلزم في العقل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة ، لأن الأقسام ثلاثة : وهي أن تكون الموجودات كلها قديمة ، أوكلها حادثة ، أو بعضها قديمة وبعضها حادثة ، فانكانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قديم، وإن كان الكل حادثًا فهو محال، إذ يؤدي الى حدوث بغير سبب، فيثبت القسم الثالث أو الأول ، وكل علم حصل على هذا الوجه يسمى يتمينا عند هؤلاء ، سواء حصل بنظر مثل ما ذكرناه أو حصل بحس أو بغريزة العقل ، كالعلم باستحالة حادث بلاسبب ، أو بتواتر كالعلم بوجود مكة ، أو بتجر بة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل ، أو بدليل كماذكرنا فشرط إطلاق هذا الاسم عنده عدم الشك . فكل علم لاشك فيه يسمى يقينا عند هؤلاء، وعلى هذا لايوصف اليقين بالضعف، إذ لا تفاوت في نفي الشك.

الاصطلاح الثاني – اصطلاح الفقهاء والمتصوّفة وأكثر العاماء، وهو أن لا يلتفت فيه اليقين في اصطهاء الفقهاء الى اعتبار التجويز والشك، بل الىاستيلائه وغلبته على العقل، حتى يقال: فلانضعيف اليقين والمتصوفة

بالموت مع أنه لاشك فيه ، ويقال: فلان قوى اليقين في إتيان الرزق مع أنه قد يجوز أنه لا يأتيه . فهما مالت النفس إلى التصديق بشيء وغلب ذلك على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع ، سمى ذلك يقينا . ولا شك في أن الناس مشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه ، ولكن فيهم من لا يلتفت اليه ، ولا الى الاستعداد له ، وكا نه غير موقن به . ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع همه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متسعا لغيره، فيعبر عن مثل هذه الحالة بقو "ة اليقين . ولذلك قال بعضهم : مارأيت يقينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت . وعلى هذا الاصطلاح بوصف اليقين بالضعف والقو "ة . ونحن إنما أردنا بقولنا : إن من شأن علماء الآخرة صرف العناية الى تقوية اليقين بالمعنيين جميعا ، وهو نفي الشك ، ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها المتصرف فيها

فاذا فهمت هذا عامت أن المراد من قولنا إناليقين ينقسم ثلاثة أقسام، بالقوّة والضعف، والكثرة والقلة ، والخفاء والجلاء ، فأما بالقو"ة والضعف فعلى الاصطلاح الشانى ، وذلك فى الغلبة والاستيلاء على القلب ، ودرجات معانى اليقين في القوّة والضعف لاتتناهى ، وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعانى .وأما التفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضا ، أما فيما يتطرق اليه التجويز فلا ينكر،أعني الاصطلاح الثانى ، وفيما انتنى الشك أيضًا عنه لاسبيل الى إنكاره ، فانك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فُدَكُ مثلاً ، وبين تصديقك بوجود موسى ووجود يوشع عليهما السلام مع أنك لاتشك في الأمرين جميما ،اذمستندهما جميعا التواتر؛ ولكن ترى أحدهما أجلي وأوضح في قلبك من الثاني، لأن السبب في أحدهما أقوى وهوكثرة المخبرين، وكذلك يدرك الناظر هذا في النظريات المعروفة بالأدلة ، فانه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد كوضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة مع تساويهما في نني الشك، وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فيما يدركه من تفاوت الأحوال. وأما القلة والكثرة فذلك بكثرة متعلقات اليقين ، كما يقال : فلان أكثر علما من فلان ، أي معلوماته أكثر ، ولذلك قد يكون العالم قوى اليقين في جميع ماورد الشرع به ، وقد يكون قوى اليقين في بعضه فان قلت : قد فهمت اليقين وقو ته وضعفه ، وكثرته وقلته ، وجلاءه وخفاهه ، بمعنى نفي

محارى اليقين

الشك، أو بمعنى الاستيلاء على القلب، فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه، وفيماذا يطلب اليقين، فأنى مالم أعرف مايطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه ؟

فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من مجارى اليقين، فان اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة، ومتعلقه المعلومات التي وردت بها الشرائع، فلا مطمع في إحصائها، ولكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها:

من ذلك التوحيد: وهو أن يرى الأشياء كلها من مسبب الأسباب، ولا يلتفت إلى الوسائط، بل يرى الوسائط مسخرة لاحكم لها، فالمصدق بهذا موقن، فان انتفى عن قلبه مع الايمان الشك فهو موقن بأحد المعنيين، فان غلب على قلبه مع الايمان غلبة أزالت عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم، ونر للوسائط في قلبه منزلة القلم واليد في حق المنعم بالتوقيع فانه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهما، بل يراهما آلتين مسخرتين وواسطتين، فقد صار موقنا بالمعنى الثاني، وهو الأشرف، وهو ثمرة اليقين الأول وروحه وفائدته. ومهما تحقق أن الشمس والقمر والنجوم والجماد والنبات والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد الكاتب، وأن القدرة الأزلية هي المصدر للكل، استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم، وصار موقنا بريئا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق. فهذا أحد أبواب اليقين ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى: ( وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الأرْضِ إِلاً عَلَى الله ومن ذلك الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى: ( وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الأرْضِ إِلاً عَلَى الله على الطاعات والأخلاق الحيدة والحيدة من الطاعات والأخلاق الحيدة من الطاعات والأخلاق الحيدة من الطاعات والأخلاق الحيدة

ومن ذلك أن يغلب على قلبه أن مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ اللهِ اللهُ اللهُو

وثمرة هذا اليقينصدق المراقبة في الحركات والسكنات والخطرات، والمبالغة في التقوى، والتحرز عن كل السيئات، وكلما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أشد والتشمير أبلغ

ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال ، ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك ، فهذا متيةن عند كل مؤمن بالمعنى الأول وهو عدم الشك ، وأما بالمعنى الثانى وهو المقصود فهو عزيز يختص به الصديقون . وثمرته أن يكون الانسان في خلوته متأدبا في جميع أحواله ، كالجالس عشهد ملك معظم ينظر اليه ، فانه لايزال مطرقا متأدبا في جميع أعماله ، متماسكا محترزا عن كل حركة تخالف هيئة الأدب ، ويكون في فكرته الباطنة كهو في أعماله الظاهرة ، إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما يطلع الخلق على ظاهره ، فتكون مبالغته في عارة باطنه و تطهيره و تزيينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس ، وهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار، والذل تزيين ظاهره لسائر الناس ، وهذا المقام في اليقين يورث الحياء والخوف والانكسار، والذل والاستكانة والخضوع ، وجملة من الأخلاق المحمودة . وهذه الأخلاق تورث أنواعامن الطاعات رفيعة ، فاليقين في كل باب من هذه الأبواب مثل الشجرة . وهذه الأخلاق كالثمار وكالأنوار المتفرعة الأعصان المتفرعة منها . وهذه الأساس ، وله مجار وأبواب أكثر مما عددناه . وسيأتى ذلك من المنجيات ، إن شاء الله تعالى . وهذا القدركاف في معنى اللفظ الآن

ومنها - أن يكون حزينا منكسرا مطرقا صامتا ، يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته ، لا ينظر اليه ناظر إلا وكان نظره مذكرالله تعالى ، وكانت صورته دليلاعلى عمله ، فالجواد عينه مرآته ، وعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والذلة والتواضع . وقد قيل : ماألبس الله عبدا ألبسة أحسن من خشوع في سكينة ، فهي لبسة الأنبياء ، وسيما الصالحين والصديقين والعلماء

وأما التهافت في الكلام والنشد ق ، والاستغراق في الضحك والحدة في الحركة والنطق فكل ذلك من آثار البطر ، والأمن والغفلة عن عظيم عقاب الله تعالى وشديد سخطه ، وهو دأب أبناء الدنيا الغافلين عن الله دون العلماء به . وهذا لأن العلماء ثلاثة كما قال سهل التُسْتَرى رحمه الله : عالم بأمر الله تعالى لا بأيام الله ، وهم المفتون في الحلال والحرام ، وهذا العلم لا يورث الحشية ؛ وعالم بالله تعالى لا بأمر الله ولا بأيام الله ، وهم عموم المؤمنين ؛ وعالم بالله تعالى و بأمر الله المنه وهم عموم المؤمنين ؛ وعالم بالله تعالى و بأمر الله ولا بأيام الله ، وهم عموم المؤمنين ؛ وعالم بالله تعالى و بأمر الله

تُعالى وبأيام الله تعالى ، وهم الصديقون ، والخشية والخشوع إنما تنلب عليهم . وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السالفة واللاحقة . فمن أحاط علمه بذلك عظم خو فه وظهر خشوعه

وقال عمر رضى الله عنه : تعاموا العلم ، وتعاموا للعلم السكينة والوقار والحلم ، وتواضعوا لمن تتعامون منه ، وليتواضع لكم من يتعلم منكم ، ولا تركو نوا من جبابرة العاماء ، فلا يتموم علم بجهلكم . و يقال ما آتى الله عبدا عاما إلا آتاه معه حاما و تواضعا وحسن خلق ورفقا ؛ فذلك هو العلم النافع . وفي الأثر : من آتاه الله عاما وزهدا و تواضعا وحسن خلق فهو إمام فذلك هو العلم النافع . وفي الأثر : من آتاه الله علما وزهدا و تواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين . وفي الحبر (۱) « إن من خيار أُمَّتي قو ما يَضْحَكُونَ جَهْرًا مِنْ سَعَة رَحْمَة الله ، ويَبْكُونَ سِرًّا مِنْ شَعَة رَحْمَة الله ، ويَبْكُونَ سِرًّا مِنْ خَوْف عَذَابِه ، أَبْدَانُهُمْ في الأَرْضِ وَقُلُو بُهُمْ في السَّمَاء ، أَرْوَاحُهُمْ في النَّنْيَا وَعُقُولُهُمْ فِي السَّمَاء ، أَرْوَاحُهُمْ فِي النَّنْيَا وَعُقُولُهُمْ فِي اللَّهَ عَنْ الله عَلَى المُعْلَى الله عَلَى ال

وقال بشر بن الحارث: من طلب الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى ببغضه فانه ممقوت في السماء والأرض. ويروى في الاسرائيليات أن حكيما صنف ثلاثمائة وستين مصنفا في الحكمة حتى وصن بالحكيم، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل لفلان ملائت الأرض نفاقا ولم تردنى من ذلك بشىء وإنى لاأقبل من نفاقك شيئا. فندم الرجل وتركذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق وواكل بني إسرائيل و تواضع في نفسه، فأوحى الله تعالى إلى نبيهم: قل له : الآن وفقت لرضاى وحكى الأزاعى رحمه الله عن بلال بن سعد أنه كان يقول: ينظر أحدكم إلى الشرطى في ستعيذ بالله منه؛ و ينظر إلى علماء الدنيا المتصنعين للخلق المتشوفين إلى الرياسة فلا يحقتهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطى . وروى أنه ( قيل : يارَسُولَ الله أَيُّ الاَّ عَمَالِ أَفْضَلُ ؟ قالَ أحق بالمقت من ذلك الشرطى . وروى أنه ( قيل : يارَسُولَ الله أَيُّ الاَّ عَمَالِ أَفْضَلُ ؟ قالَ أَحق بالمقت من ذلك الشرطى . وروى أنه ( قيل : يارَسُولَ الله أَيُّ الاَّ عَمَالِ أَفْضَلُ ؟ قالَ

<sup>(</sup>١) حديث إنامن خيار أمتى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله ويبكون سرا أمن خوف عذابه الحديث : الحاكم والبيهتي في شعب الايمان وضعفه من حديث عياض بن سليمان

<sup>(</sup>٢) حديث قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله الحديث : لم أجده هكذا بطوله وفى زيادات الزهد لابن المبارك من حديث الحسن مرسلا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أى الأعمال أفضل قال أن : وت يوم : وت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وللدار مى من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلا ألا إن شر الشر شرار العماء وإن خير الحير خيار العماء. وقد تقدم

أَجْتِنَابُ ٱلْمَارِمِ، وَلَا يَزَالُ فُوكَ رَطْبًا مِنْ ذَكْرِاللهِ تَعَالَى. قيل : فَأَى ٱلأَصْحَابِ خَيْنَ؟
قال صلى الله عليه وسلم : صَاحِب إِنْ ذَكَرْتَ ٱلله أَعانَكَ ، وَ إِنْ نَسِيتَهُ ذَكَرْكَ . قِيلَ : فَأَى الله عليه وسلم : صَاحِب إِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكّر وَكَ ، وَإِنْ ذَكَرْتَ لَمْ الله عليه وسلم : صَاحِب إِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكّر وَكَ ، وَإِنْ ذَكَرْتَ لَمْ الله عليه وسلم : صَاحِب إِنْ نَسِيتَ لَمْ يُذَكّر وَكَ ، وَإِنْ ذَكَرْتَ لَمْ الله عليه وسلم : أَشَدُهُم وَ لِلهِ خَشْيَةً . قيل : فَأَيْ النَّاسِ شَرْ ؟ قال : أَشَدُهُم فَرْ الله خَشْيَةً . قيل : فَأَيْ النَّاسِ شَرْ ؟ قال : أَنْ الله عليه وسلم : الله عليه وسلم الله عليه وسلم : الله : الله عليه وسلم الله عليه وسلم : الله عليه وسلم : الله عليه وسلم : الله عليه وسلم الله عليه وسلم : الله عليه وسلم الله عليه وسلم : الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم

وقال صلى الله عليه وسلم (١) «إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَمَانًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ فَكُرًا فِالدُّنْيَا، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم (١) «إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَمَانًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ وَأَكُمْ وَأَكُمْ وَأَكُمُ النَّاسِ فَرَحًا فِي ٱلآخِرَةِ أَكْثَرُهُم بُكَاءً فِي ٱلدُّنْيَا، وَأَشَدُ النَّاسِ فَرَحًا فِي ٱلآخِرَةِ أَكْثَرُهُمْ بُكَاءً فِي ٱلدُّنْيَا » وَأَلْمَ مُنْ نَا فَي ٱلدُّنْيَا »

وقال على رضى الله عنه فى خطبة له: ذمتى رهينة وأنا به زعيم ، إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم ، ولا يظمأ على الهدى سبخ أصل ، وإن أجهل الناس من لا يعرف قدره ، وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قَشَ علما أغار به فى أغباش الفتنة ، سمّاه أشباه له من الناس وأرذالهم عالما ، ولم يعش فى العلم يوما سالما ، بكر واستكثر ، فما قل منه وكنى خير مماكثر وألهى ، حتى إذا ارتوى من ماء آجن ، وأكثر من غير طائل ، جلس للناس معلما لتخليص ما التبس على غيره ، فأن نرات به إحدى المهات هيأ لها من رأيه حشو الرأى ، فهو من قطع الشبهات فى غيره ، فأن نرات به إحدى المهات هيأ لها من رأيه حشو الرأى ، فهو من قطع الشبهات فى مثل نسج العنكبوت لا يدرى أخطأ أم أصاب ، ركّاب جهالات ، خباط عشوات ، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ، ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم ، تبكى منه الدماء ، وتستحل بقضائه الفروج الحرام ، لا ملىء والله بإصدار ما ورد عليه ، ولا هو أهل لما فوض اليه ، أولئك الذين حلت عليهم المشلات ، وحقت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا . وقال على رضى الله عنه: حلت عليهم العلم فا كظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب

وقال بعض السلف: العالم إذا ضحك ضَحْكَة مَج من العلم مَجة. وقيل: إذا جمع المعلم

<sup>(</sup>١) حديث إن أكثرالناس أمناً يوم القيامة أكثرهم خوفا في الدنيا\_ الحديث: لم أجد له أصلا م ١٧: أول \_ إحياء

ثلاثًا تمت النعمة بها على المتعلم : الصبر ، والتواضع ، وحسن الخلق ، وإذا جمع المتعلم ثلاثًا تمت النعمة بها على المعلم : العقل، والأدب، وحسن الفهم. وعلى الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرءان لاينفك عنها علماء الآخرة لأنهم يتعلمون القرءان للعمل لاللرياسة. وقال ابن عمر رضى الله عنها" « لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنَ ٱلدَّهْرِ وَ إِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى ٱلإِيمَانَ قَبْلَ ٱلْقُرْءَانِ، وَتَنْزِلُ السُّورَةُ فَيَتَعَلَّمُ حَلَّا لَهَا وَحَرَامَهَا وَأُوامِرَهَا وَزُواجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ وِنْهَا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمْ ٱلْقُرْءَانَ قَبْلَ ٱلإِيمَانِ فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ إِلَى خَاتِمَتِهِ لَا يَدْرى مَا آمِرُهُ وَمَا زَاجِرُهُ وَمَا يَنْبَغَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ ، يَنْثُرُهُ أَثْرَ ٱلدَّقَلَ» وفي خبر آخر عثل معناه (٢) «كُنَّا أُصْحَابَ رَسُولِ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم أُوتِينَا ٱلإِيمَانَ قَبْلَ ٱلْقُرْءَانِ ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ كُمْ قَوْمٌ يُوْ تَوْنَ ٱلْقُرْءَانَ قَبْلَ ٱلإِيَانِ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ وَيُضَيِّعُونَ حُدُودَهُ وَحُقُوقَهُ يَقُولُونَ قَرَأْنَا أَفَىنْ أَقْرَأُ مِنَّا وَعَلِمْنَا فَمَنْ أَعْلَمُ مِنَّا ؟ فَذَلِكَ حَثْظَهُمْ » وفي لفظ آخر: «أُولَئِكَ شِرَارُ هَذِهِ ٱلأَثْمَّةِ » وقيل: خمس من الأخلاق هي من علامات عاماء الآخرة مفهومة من خمس آيات من كتاب الله عز وجل: الخشية، والخشوع ، والتواضع ، وحسن الخلق ، و إيثار الآخرة على الدنيا، وهو الزهد، فأما الخشية فمن قوله تعالى: ( إِنَّمَا يَخْشَى ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ ) . وأما الخشوع فَن قوله تعالى: (خَاشِعِينَ للهِ كَايَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا). وأما التواضع فمن قوله تعالى: (وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ). وأماحسن الخلق فمن قوله تعالى (فَجَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللهِ لِنْتَ كُلُّمْ) وأما الزهد فمن قوله تعالى ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَ يُلَكُمُ ۚ كُوابُ ٱللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا) ولما تلا (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ

<sup>(</sup>١) حــديث ابن عمر لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الايّان قبل القرءان الحديث : الحاكم وصححه على شرط الشيخين والبيرقي

<sup>(</sup> ٧ ) حديث كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتينا الايّان قبل القرءان ــ الحديث: ابن ماجه من حديث جندب مختصرا مع اختلاف

<sup>(</sup>٣) حديث لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام» الحديث الحاكم والبيهقي في الزهد من حديث ابن مسعود

صَدْرَهُ للإِسْلَامِ) فقيل له: ماهذا الشَّرْحُ؟ فقال: إِن النُّورَ إِذَا قُذِفَ فِي ٱلْقَلْبِ ٱنْشَرَحَ لَهُ السَّدْرُ وَانْفُسَحَ، قيل: فَهَلْ لِذَلِكَ مِن عَلَامَةٍ؟ قال صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ: النَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُ وَرِ، وَٱلْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ ٱلْخُلُودِ، وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمُوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ »

ومنها \_ أن يكون أكثر بحثه عن علم الأعمال وعما يفسدها ويشوش القلوب و يهيج الوسواس ويثير الشر ، فان أصل الدين التوقى من الشر ، ولذلك قيل :

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

ولأن الأعمال الفعلية قريبة ، وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان ، وإنما الشأن في معرفة ما يفسدها ويشوشها ، وهذا مما تكثر شعبه ويطول تفريعه ، وكل ذلك مما يغلب مسيس الحاجة اليه ، وتعم به البلوى في سلوك طريق الآخرة

وأما علماء الدنيا فانهم يتبعون غرائب التفريعات في الحكومات والأقضية ، ويتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع أبدا ، وإن وقعت فانما تقع لغيرهم لالهم ، وإذا وقعت كان في القائمين بها كثرة ، ويتركون ما يلازمهم ويتكرر عليهم آناء الليل وأطراف النهار، في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم . وما أبعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر ، إيثارا للتقرب والقبول من الخلق على التقرب من الله سبحانه ، وشرها في أن يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا محققا عالما بالدقائق! وجرزاؤه من الله أن لا ينتفع في الدنيا بقبول الخلق ، بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ، ثم يرد القيامة مفلسام تحسرا على ما يشاهده من ربح العاملين وفوز المقربين ، وذلك هو الحسران المبين

ولقد كان الحسن البصرى رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأقربهم هديا من الصحابة رضى الله عنهم ، اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك ، وكان أكثر كلامه فى خواطر القلوب ، وفساد الأعمال ، ووساوس النفوس ، والصفات الخفية الغامضة ، من شهوات النفس . وقد قيل له : ياأبا سعيد إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك فمن أين أخذته ؟ قال : من حذيفة بن اليمان . وقيل لحذيفة : نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن قال : من حذيفة بن اليمان . وقيل لحذيفة : نراك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن

أين أخذته ؟ قال: خصَّني به رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَن أَخَدْيُو وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ نَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ وَعَلِمْتُ أَنَّا أَخْدِيْرِ لَا يَسْبِقُنِي عِنْمُهُ ». وقال مرة: « فَعَلِمْتُ أَنَّ مَنْ كَايُعْرِفُ الشُّرَّ كَايَعْرِفُ انْخُـيْرَ » وفي لفظ آخر «كَانُوا يَقُولُونَ يَارَسُولَ ٱلله مَا لَمَنْ عَمَلَ كَذَا وَكَذَا ؟ يَسْأَلُونَهُ عَنْ فَضَائِلِ ٱلْأَعْمَال ، وَكُنْتُ أَقُولُ يَارَسُولَ ٱللهِ: مَا يُفْسِدُ كَذَوَكَذَا ؟ فَلَمَّا رَآنِي أَسْأَلُهُ عَن آفَاتِ الْأَعْمَالِ خَصَّنِي بِهِذَا الْعِلْمِ »

وكان حذيفة رضى الله عنه أيضا قدخص بعلم المنافقين ، وأفرد بمعرفة علم النفاق وأسبابه ودقائق الفتن ، فكان عمر وعثمان وأكابر الصحابة رضى الله عنهم يسألو نه عن الفتن العامة والخاصة . وكان يسأل عن المنافةين فيخبر بعدد من بقي منهم، ولا يخبر بأسمائهم . وكان عمر رضى الله عنه يسأله عن نفسه : هل يعلم فيه شيئا من النفاق ؟ فبرأه من ذلك . وكان عمر رضى الله عنه اذا دُعي الى جنازة ليصلى عليها نظر : فان حضر حذيفة صلى عليها ، و إلا ترك. وكان يسمى صاحب السر

﴿ فَالْمُمْايَةُ بِمُقَامَاتُ القَلْبِ وَأَحُوالُهُ دَأْبِ عَلَمَاءُ الْآخِرَةُ ، لأَنْ القَلْبِ هُو الساعي إلى قربِ الله تعالى . وقد صار هذا الفن غريبًا مندرسا ، وإذا تعرض العالم لشيء منه استغرب واستبعد ، وقيل هذا تزويق المذكـرين ، فأين التحقيق ، ويرون أن التحقيق في قادئق المجادلات . ولقد

الطُّر ْق شتى وطرُ ق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد لأيمرفون ولا تُدرى مقاصـدُهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غفلة عما يراد بهم فجلهم عن سبيل الحق رقاد

وعلى الجلة فلا يميل أكثر الخلق إلا إلى الأسهل والأوفق لطباعهم، فان الحق مر"، والوقوف عليه صعب ، وإدراكه شديد ، وطريقه مستوعر ، ولا سيما معرفة صفات القلب وتطهيره عن الأخلاق المذمومة، فإن ذلك نزع للروح على الدوام، وصاحبه ينزل منزلة الشارب

<sup>(</sup>١) حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أساله عن الشر\_ الحديث: أخرجاه مختصرا

للدواء يصبر على مرارته رجاء الشفاء ، وينزل منزلة من جعل مدة العمر صومه ، فهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت ، ومتى تكثرالرغبة في هذا الطريق . ولذلك قيل : إنه كان في البصرة مائة وعشرون متكلما في الوعظ والتذكير، ولم يكن من يتكلم في علم اليقين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة : منهم سهل التُستركى ، والصبيحى ، وعبد الرحيم ، وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى ، وإلى هؤلاء عدد يسير قلّما يجاوز العشرة ، لأن النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الخصوص ، وما يبذل للعموم فأمره قريب

ومنها \_ أن يكون اعتماده في علومه على بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه ، لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما يسمعه من غيره، و إنما المقلَّد صاحبُ الشرع صلوات الله عليه وسلامه فيما أمر به وقاله: وإنما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قلد صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في تلقى أقواله وأفعاله بالقبول فينبغي أن يكون حريصا على فهم أسراره ، فان المقلد إغا يفعل الفعل لأت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله لا بد وأن يكون اسر" فيه ، فينبغي أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال ، فانه إن اكتنى بحفظ مايقالكان وعاء للعلم ، ولا يكون عالمًا . ولذلك كان يقال : فلان من أوعية العلم ، فلا يسمى عالمًا اذا كان شأ نه الحفظ من غير اطلاع على الحركم والأسرار، ومن كشف عن قابه الغطاء واستنار بنور الهداية صار في نفسه متبوعا مقلدا ، فلاينبغي أن يقلد غيره . ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما (١) «مَامِنْ أَحَدٍ إِلاَّ يُوْخَذَ مِنْ عِلْمِهِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ رَسُولَ أَللهِ صلى الله عليه وسلم » وقد كان تعلم من زيد بن ثابت الفقه ، وقرأ على أبي بن كب ، ثم خالفها في الفقه والقراءة جميعًا. وقال بعض السلف: ماجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والدين، وما جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم فنأخذ منه و نترك ، وما جاءنا عن التابعين فهم زجال وكحن رجال

و إنما فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتلاق قلوبهم أمورا أدركت بالقرائن، فسددهم ذلك الى الصواب من حيث لايدخل في الرواية والعبارة

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس مامن أحد الا يؤخذ من علمه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطبراني من من حديثه يرفعه بلفظه من قوله: ويدع

إذ فاض عليهم من نور النبوة مايحرسهم في الأكثر عن الخطأ . وإذا كان الاعتماد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضى فالاعتماد على الكتب والتصانيف أبعد ، بل الكتب والتصانيف مد الغير تقليدا غير مرضى فالاعتماد على السحابة وصدر التابعين ، وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة ، وبعد وفاة جميع الصحابة وجلة التابعين رضى الله عنهم ، وبعد وفاة سعيد بن المسيب والحسن وخيار التابعين ، بل كان الأولون يكرهون كتب الأحاديث وتصنيف الكتب ، لئلا يشتغل الناس بها عن الحفظ وعن القرءان وعن التدبر والتذكر ، وقالوا : احفظوا كماكنا نحفظ . ولذلك كره أبو بكر وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم تصحيف القرءان في مصحف ، وقالوا : كيف نفعل شيئا مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخافوا اتكال الناس على المصاحف ، وقالوا : تترك القرءان يتلقاه بعضهم من بعض بالتلقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم ، حتى أشار عمر رضى الله عنه و بقية الصحابة بكتثب القرءان ، خوفا من تخاذل الناس وتكاسلهم ، وحذرا من أن يقع نزاع فلا يوجد أصل يرجع اليه في كلة أو قراءة من المتشابهات ، فانشرح صدر أبى بكر رضى الله عنه لذلك ، فجمع القرءان في مصحف واحد . وكان أحمد بن حنبل ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ ، ويقول : ابتدع مالم تفعله الصحابة رضى الله غنهم من ينكر على مالك في تصنيفه الموطأ ، ويقول : ابتدع مالم تفعله الصحابة رضى الله عنهم

أوائل المصنفات نى الاسلام

وقيل: أول كتاب صنف في الاسلام كتاب ابن جريج في الآثار، وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس رضى الله عنهم بمكة، ثم كتاب معمر بن راشد الصنعاني باليمن، جمع فيه سننا مأ ورة نبوية، ثم كتاب الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس، ثم جامع سفيان الثه رى.

ابتداد تصنیف السکلام

ثم في القرن الرابع حدثت مصنفات الكلام، وكثر الخوض في الجدال، والغوص في الإندراس إبطال المقالات، ثم مال الناس اليه وإلى القصص والوعظ بها، فأخذ علم اليقين في الاندراس من ذلك الزمان، فصار بعد ذلك يستغرب علم القلوب، والتفتيش عن صفات النفس ومكايد الشيطان، وأعرض عن ذلك إلا الأقلون، فصار يسمى المجادل المتكلم عالما، والقاص المزخر ف كلامه بالعبارات المسجعة عالما، وهذا لأن العوام هم المستمعون اليهم، فكان لا يتميز لهم حقيقة العلم من غيره، ولم تكن سيرة الصحابة رضى الله عنهم وعلومهم ظاهرة عندهم حتى كانوا يعرفون بها مباينة هؤلاء لهم، فاستمر عليهم اسم العاماء، وتوارث اللقب خلف عن سلف، وأصبح بها مباينة هؤلاء لهم، فاستمر عليهم اسم العاماء، وتوارث اللقب خلف عن سلف، وأصبح

علم الآخرة مطويا، وغاب عنهم الفرق بين العلم والكلام إلا عن الخواص منهم: كانوا إذا قيل لهم فلان أعلم أم فلان ، يقولون: فلان أكثر علما، وفلان أكثر كلاما، فكان الخواص يدركون الفرق بين العلم وبين القدرة على الكلام. هكذا ضعف الدين في قرون سالفة ، فكيف الظن بزمانك هذا؟ وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الانكار يستهدف لنسبته إلى الجنون، فالأولى أن يشتغل الانسان بنفسه و يسكت

ومنها أن يكون شديد التوقى من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور ، فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضى الله عنهم ، وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم ، وما كان فيه أكثر همهم : أكان في التدريس والتصنيف والمناظرة والقضاء والولاية و تولى الأوقاف والوصايا وأكل مال الأيتام ومخالطة السلاطين ومجاملتهم في العشرة ، أمكان في الخوف والحزن والتفكر والمجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله ، والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايدالشيطان ، إلى غير ذلك من علوم الباطن

مفياس العلم الصحيح واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف ، فمهم أخذ الدين ، ولذلك قال على رضى الله عنه : خير نا أتبعنا لهذا الدين لله الله على خالفت فلانا . فلا ينبغى أن يكترث بمخالفة أهل الدصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن الناس رأوا رأيا فيما هم فيه لميل طباعهم اليه ، ولم تسمح نفوسهم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة ، فاد عوا أنه لا سبيل إلى الجنة سواه . ولذلك قال الحسن : محدثان أحدثا في الاسلام : رجل ذو رأى سيء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ، ومتر في يعبد الدنيا ، في الاسلام : رجل ذو رأى سيء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ، ومتر في يعبد الدنيا، لها يغضب ولها يرضى وإياها يطلب ، فارفضوها إلى النار ، وإن رجلا أصبح في يعبد الدنيا بين مترف يدعوه إلى دنياه ، وصاحب هوى يدعوه إلى هواه ، وقد عصمه الله تعالى منها ، يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتني آثارهم ، متعرض لأجر عظيم ، فكذلك كونوا

وقد روى عن ابن مسعود موقوفا ومسندا (١) أنه قال : « إِنَّمَا هُمَا أَثْنَتَان : ٱلْكَلَّامُ

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود إنما هما اثنتان السكلام والهدى \_الحديث: ابن ماجه

وَاللَّهُ دُى مَ اَ اللَّهِ اَللَّهِ مَكَلامُ اللهِ تَعَالَى، وَأَحْسَنُ الْهَدْ يَهَدْىُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه والله عليه وسلم ، أَلَا وَإِيَّا كُمْ وَمُحْدَثَاثُ الأَمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الاَّمُورِ مُحْدَثَاثُهَا ، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً ، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً ، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً وَلِنَّ مُلَا أَمُورِ مُحْدَثَاثُهَا ، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً وَلَا تُحْدَثَاثُ اللهُ اللهُ

وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا) « طُو بَل لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَأَنْفَقَ مِنْ مَالٍ اكْتَسَبَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَخَالَطَ أَهْلَ الْفَقْهِ وَالحِلَمِ ، وَجَانَبَ أَهْلَ النَّالَ وَالْمَعْصِيَةِ ، طُو بَيْ لَمِنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ ، وَصَلَحَتْ بَسريرَ نُهُ ، وَعَزَلَ الزَّلُ وَاللَّهُ مَاكُ الفَضْلَ مِنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَوَسَعَتْهُ السَّنَةُ وَلَمْ يَعْدُهَا إِلَى بِدْعَةٍ »

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول: حُسن الهدى فى آخر الزمان خير من كثير من العمل، وقال: أنتم فى زمان خيركم فيه المسارع فى الأمور، وسيأتى بعدكم زمان يكون خيرهم فيه المتثبت المتوقف لى كثرة الشبهات. وقد صدق، فمن لم يتوقف فى هذا الزمان ووافق الجماهير فيما هم عليه وخاض فيما خاضوا فيه، هلك كما هلكوا. وقال حذيفة رضى الله عنه: أعجب من هذا أن معروف إليوم منكر زمان قد مضى، وأن منكركم اليوم معروف زمان قد أتى، وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق وكان العالم فيكم غيرمستخف به. ولقد صدق، فان أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات فى عصر الصحابة رضى الله عنهم، إذ من غرر المعروفات فى زماننا تزيين المساجد و تنجيدها، وإنفاق الأموال العظيمة فى دقائق عماراتها، وفرش البسط الرفيعة فيها

ولقدكان يعد فرش البوارى فى المسجد بدعة . وقيل إنه من محدثات الحجاج ، فقدكان الأولون قلما يجعلون يينهم وبين التراب حاجزا

<sup>(</sup>۱)حدیث طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس و أنفق مالا اكتسبه \_ الحدیث: أبو نعیم من حدیث الحسین ابن علی بسند ضعیف والبزار من حدیث أنس أول الحدیث و آخره ، والطبرانی والبیهقی من حدیث ركب المصری وسط الحدیث و كلها ضعیفة

وكذلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل الزمان ، ويزعمون أنه من أعظم القربات . وقد كان من المنكرات ومن ذلك التلحين في القرءان والأذان

ومن ذلك التعسف في النظافة والوسوسة في الطهارة ، وتقدير الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب، مع التساهل في حل الأطعمة وتحريمها؛ إلى نظائر ذلك

ولقد صدق ابن مسمود رضي الله عنه حيث قال : أنتم اليوم في زمانٍ الهوى فيه تابع للعلم ؛وسيأتى عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى . وقد كان أحمد بن حنبل يقول: تركوا العلم وأُقبلوا على الغرائب، ماأقل العلم فيهم! والله المستعان. وقال مالك بن أنسِ رحمه الله: لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هـذه الأمور كما يسأل الناس اليوم ، ولم يكن العلماء يقولون : حرام ولا حلال ، ولكن أدركتهم يقولون : مستحب ومكروه . ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب، فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا. وكان هشام بن عروة يقول: لاتسألوهم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فانهم قد أعدوا له جوابا ، ولكن سلوهم عن السنة فأنهم لايمرفونها . وكان أبو سلمان الداراني رحمه الله يقول : لاينبغي لمن ألهم شيئًا من الخير أن يعمل به حتى يسمع به في الأثر فيحمدالله تعالى إذ وافق مافي نفسه. وإنما قال هذا لأن ماقد أبدع من الآراء قد قرع الأسماع وعلق بالقلوب، وربمايشوش صفاء القاب فيتخيل بسببه الباطل حقا . فيحتاط فيه بالاستظهار بشهادة الآثار . ولهذا لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام اليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: يامروان ماهذهالبدعة ؟ فقال: إنها ليست ببدعة ، إنها خيرمما تعلم ،إن الناس قد كثروا فاردت أن يبلغهم الصوت، فقال أبو سعيد: والله لاتأتون بخير مما أعلم أبدا، ووالله لاصليت وراءك اليوم! وإنما أنكر ذلك عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) «كَانَ يَتُوكَا فِي خُطَبَةِ ٱلْعِيدِ وَالْاسْتِسْقَاءِ عَلَى قَوْسِ أَوْ عَصاً » لَا عَلَى ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) حديث كان يتوكأ فى خطبة العيد والاستسقاء على قوس او عصا: الطبرانى من حديث البراء ونحوه فى يوم الأضحى ليس فيه الاستسقاء وهوضعيف ورواه فى الصغير من حديث سعد الفرظ كان اذا خطب فى العيدين خطب على قوس واذا خطب فى الجمعة خطب على عصا وهو عند ابن ماجه بلفظ كان اذا خطب فى الحرب خطب على قوس ــ الحديث

م ١٨ : أول \_ إحياء

وفي الحديث المشهور (() « مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ ». وفي خبر آخر: « مَنْ (٢) غَسَّ أُمَّتِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » قيل يارسول الله: وما غش أمتك ؟ قَالَ \* أَنْ يَبْتَدِعَ بِدْعَةً يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَيْهَا » وقال صلى الله عليه وسلم (() « إِنَّ لِلهِ عَنَّ وَجَلَّ مَلَكَلًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ: مَنْ خَالَفَ شُنَّةَ رَسُولِ الله عليه وسلم لَمْ " وَجَلَّ مَلَكَلًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ: مَنْ خَالَفَ شُنَّةَ رَسُولِ الله عليه وسلم لَمْ " تَنَلَّهُ شَعَاعَتُهُ » ومثال الجانى على الدين بابداع مايخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذنبا مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة ،وذلك قد يغفر له؛ فأما قلب الدولة فلا. وقال بعض العلاء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وماسكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف. وقال بعض العلاء: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وماسكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف. وقال على الله عليه وسلم (() « عَلَيْكُمْ " بِأُ لِنَمَطَ اللهُ وسط اللّه يَعْ إِلَيْهِ النَّهُ عليه وسلم (ا) « عَلَيْكُمْ " بِأُ لِنَمَطَ اللهُ وسط الله ي ومن وقف معه اكتفى و قال على الله عليه وسلم (() « عَلَيْكُمْ " بِأُ لِنَمَطَ اللهُ وسط الله ي وسلم الله عليه وسلم () « عَلَيْكُمْ " بِأُ لِنَمَطَ اللهُ وسط الله ي يَهْ إِلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وسلم الله عليه وسلم () « عَلَيْكُمْ " بِأُلْنَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وقال ابن عباس رضى الله عنها: الضلالة لها حلاوة فى قلوب أهلها، قال الله تعالى: (وَذَرِ اللّذِينَ اُتَخَذُوا دِينَهُمْ لَعبًا وَلَهْرًا) وقال تعالى: (أَ فَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءٍ عَمَلِهِ فَرَ آهُ حَسَنًا) . فكل ما أحدث بعد الصحابة رضى الله عنهم مماجاوز قدرالضرورة والحاجة ، فهو من اللعب واللهو وحكى عن إبليس لعنه الله أنه بث جنوده فى وقت الصحابة رضى الله عنهم فرجعوا اليه عدورين ، فقال: ما شأنكي ؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء: ما نصيب منهم شيئا وقدأ تعبونا، فقال: إنكم لا تقدرون عليهم: قد صحبوا نبيهم ، وشهدوا تنزيل ربهم ، ولكن سيأتى بعدهم قوم تنالون ونهم حاجت في فاما جاء التابعون بث جنوده فرجعوا اليه منكسين ، فقالوا: ما رأينا أعد الشيء من هؤلاء: ما ناذنوب فاذا كان آخر النهار

<sup>(</sup>١) حديث من أحدث في ديننا ما ليس في فهو رد : متفقعلي من حديث عائشة بلفظ :في أمرنا ماليس منه ، وعند أبي داود فيه

<sup>(</sup> ٧ ) حديث من غش أمتى فعليه لعنة الله \_الحديث :الدار قطني في الافراد من حديث أنس بسند ضعيف جداً

<sup>(ُ</sup> ٣ ) حدیث اِن لله ملکا ینادی کل یوم من خالف سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم لم تنله شفاعته: لم أجد له أصلا

<sup>(</sup>٤) حديث عليكم بالنمط الأوسط\_الحديث: أبو عبيد في غريب الحديث موقوفا على على بن أبى طالب ولم أجده مرفوعا

أخذوا في الاستغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات، فقال: إنكم لن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة توحيده، واتباعهم لسنة نبيهم، ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم، تلعبون بهم العبا، وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شئتم، إن استغفروا لم يغفر لهم، ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات. قال: فجاء قوم بعد القرن الأول فبث فيهم الأهواء وزين لهم البدع، فاستحلوها، واتخذوها دينا ، لا يستغفرون الله منها، ولا يتوبون عنها، فساطعليهم الأعداء، وقلدوهم أين شاءوا

فان قلت :من أين عَرَف قائل َهذا ماقاله إبليس ولم يشاهد إبليس ولا حدّ ثه بذلك؟ فاعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت ، تارة على سبيل الإلهام بأن يخطر لهم على سبيل الورود عليهم من حيث لا يعلمون ، و تارة على سبيل الرؤيا الصادقة ، و تارة في اليقظة

على سبيل الورود عليهم من حيث د يعامون، و ناره على سبيل الرويا الصادفة، و ناره في اليقطة على سبيل كشف المعاني عشاهدة الأمثلة كما يكون في المنام، وهذا أعلى الدرجات، وهي من

درجات النبو"ة العالية ، كما أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبو"ة

فاياكأن يكونحظكمن هذا العلم إنكار ماجاوز حد قصورك ففيه هلك المتحذلة ونمن العلماء ،الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول . فالجهل خير من عقل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى . ومن أنكر ذلك للأولياء لزمه إنكار الأنبياء ، وكان خارجا عن الدين بالكلية . قال بعض العارفين : إنما انقطع الأبدال في أطراف الأرض واستترواعن أعين الجمهور ، لأنهم لا يطيقون النظر إلى علماءالوقت ، لأنهم عنده جهال بالله تعالى ، وهم عندا نفسهم وعند الجاهلين علماء . قال سهل النسترى رضى الله عنه : إن من أعظم المعادى الجهل بالجهل ، والنظر إلى العامة ، واستماع كلام أهل الغفلة ، وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبني أن يصنى إلى قوله ، بل ينبني أن يتهم في كل ما يقول ، لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ، ويدفع مالا يوافق قوله ، بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول ، لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ، ويدفع مالا يوافق عبو به . ولذلك قال الله عز وجل ( وَلا تُنطِع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْر نَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْنُ العاماء ، والدوام العصاة أسعد حالا من الجهال بطريق الدين ، المعتقدين أنهم من العاماء ، لأن العامى العامى معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب ، وهذا الجاهل الظان أنه عالم فان ماهو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين، فلا يتوب ولايستغفر ، فلا يزال مستمرا عليه إلى الموت

وإذ غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى ، وانقطع الطمع من إصلاحهم ، فالاسلم لذى الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم ، كماسياتي في كتاب العزلة بيانه، إن شاء الله تعالى . ولذلك كتب يوسف بن أسباط الى حذيفة المرعشي : ماظنك بمن بقي لا يجد أحدا لا يذكر الله تعالى معه إلا كان آ ثما أو كانت مذاكرته معصية ، وذلك أنه لا يجد أهله ؟ ولقد صدق ، فان مخالطة الناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة ، أو سكوت على منكر . وإن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيده . ولو تأمل هذا المسكين وعلم أن إفادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطاب يفيد علما أو يستفيده . ولو تأمل هذا المسكين وعلم أن إفادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطاب الجلم والرياسة ، علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك آلة الى طلب الدنيا ، ووسيله الى الشر ، فيكون هو معينا له على ذلك ؛ وردءاً وظهيرا و مهيئا لا سبابه ، كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق . فالعلم كالسيف ، وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ، ولذلك لا يرخص له في البيع من يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق

فهذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علماء السلف . فكن أحد رجلين : إما متصفا بهذه الصفات ، أومعترفا بالتقصيرمع الإقرار به. وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت آلة الدنيا بالدين ، وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين ، وتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين . نه وذبالله من خدع الشيطان ، فهما هلك الجمهور . فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ، ولا يغره بالله الغرور !

## الباب السّابع

# نى العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه

#### يبات شرف العقل

اعلم أن هذا مما لايحتاج إلى تكلف فى إظهاره ، لاسما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل. والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه ،والعلم يجرى منه تجرى الثمرة من الشجرة ، والنور من الشمس ، والرؤية من العين ، فكيف لايشرف ماهو وسيلة السعادة فى الدنيا والآخرة ؟

أوكيف يستراب فيه والبهيمة مع قصور تمييزها تحتشم العقل، حتى إن أعظم البهائم بدناو أشدها ضراوة وأفواها سطوة اذا رأى صورة الانسان احتشمه وهابه، لشعوره باستيلائه عليه، لما خص به من إدراك الحيل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١)« الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَا لُنْبِيِّ فِي أُمَّتِهِ» وليس ذلك ا\_كمرة ماله ، ولا لكبر شخصه ، ولا لزبادة قوته ، بل لزيادة تجربته التي هي عُرة عقله ، ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزلتهم من رتبة البهائم يوقرون المشايخ بالطبع ، ولذلك حين قصد كثير من المعاندين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما و قعت أعينهم عليه واكتحلوا بغرته الكريمة ، هابوه ، وتراءى لهم ما كان يتلاُّ لأ على ديباجة وجهه من نور النبوة ، وإن كان ذلك باطنا في نفسه بطون العقل فشرف العقل مدرك بالضرورة . وإنما القصد أن نورد ماوردت به الأخبار والآيات في ذَكُرُ شَرِفُهُ ، وقد سَهَاهَا للهُ نُورًا فِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشْكُمَاٰةٍ ﴾ . وسمى العلم المستفاد منه روحا ووحيا وحياة ، فقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ) . وقال سبحانه : ( أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا ۖ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ). وحيث ذكر النور والظامة أراد به العلم والجهل ، كقوله : ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الَظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ) . وقال صلى الله عليه وسلم (\* ﴿ يَأْيُّهَا الْنَّاسُ ٱعْتَلُوا عَنْ رَبِّكُمْ وَتَوَاصَوْ ا بِٱلْعَقَلِ تَعْرِفُوا مَا أُمِرْتُم بِهِ وَمَا نَهِيتُمْ عَنْهُ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ يُنْجِدُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ يُنْجِدُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَ إِنْ كَانَ دَمِيمَ ٱلْمَنْظَرِ حَقِينَ ٱلْخُطَرِ دَنِيَّ ٱلْمَنْزَلَةِ رَثَّ ٱكَمْيْئَةِ ، وَ إِنَّ ٱلْجُاهِلَ مَنْ عَصَى ٱللهَ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ جَمِيلَ ٱلْمَنْظَرِ عَظِيمَ ٱلْخَطَرِ شَرِيفَ ٱلْمَنْزِلَةِ حَسَنَ لْهُيْئَةِ فَصِيحًا نَطُوقًا ، فَٱلْقِرَدَةُ وَٱلْخُنَازِيرُ أَعْقَلُ عِنْــدَ ٱللهِ تَعَالَى مِّمَنْ عَصَاهُ ، وَلَا تَغْبَرَّ

<sup>﴿</sup> الباب السابع في العقل ﴾

<sup>(</sup>١) حديث الشيخ فى قومه كالنبي فى أمته : ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عمر وأبو منصور الديلمي من حديث أبى رافع بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث يأيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل \_الحديث : داود بن المحبر أحد الضعفاء في كتاب العقل من حديث أبي هريرة وهو في مسند الحارث بن أبي أسامة عن داود

بِتَعْظِيمٍ أَهْلِ الدُّنْيَا إِيَّا كُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَ النُّاسِينَ ». وقال صلى الله عليه وسلم () «أُوَّلُ مَاخَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ فِي وَجَلَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ فِي وَجَلَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ فِي وَجَلَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ فِي وَجَلَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَعِزَّ فِي وَجَلَالِي مَا خَلَقَ تُعَالَ لَهُ أَقْبِلُ فَأَوْبُ ». مَا خَلَقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فاعلم أن هذا من علم المكاشفة ، فلا يليق ذكره بعلم المعاملة . وغرضنا الآن ذكر علوم المعاملة . وعن أنس رضى الله عنه (٢) قال « أَثْنَى قَوْ ثُمْ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَالغُوا ، فقال صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ ؟ فَقَالُوا : نُحْبُرُكَ عَن الْمُوا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّ حَقَ الْمُعَلَدِهِ فِي الْمُبادَةِ وَأَصْنَافِ النَّهُ يُو وَسَمَّا لُننَا عَن عَقْلُهِ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّ حَقَ الْمُعَلِدِ بُحَهُ لِهِ الْمُبادَةِ وَأَصْنَافِ النَّهُ يُو وَسَمَّا لُننَا عَن عَقْلُه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهُ عَلَى مِن يُحَمِّلُهِ أَ كُثَرَ مِن فُجُورِ الْفَاجِرِ ، وَ إِنَّمَا يَرْ تَفْعُ الْعَبادُ غَدًا فِي الله عليه وسلم (٣) يُصِيبُ بُحِهُ لِهِ أَ كُثَرَ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ ، وَ إِنَّمَا يَرْ تَفْعُ الله عليه وسلم (٣) رَجُّلُ مِثْلُ مَقْلُه عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ » . وعن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم (٣) « وَمَا تَمَّ وَمَا تَمَّ مَا كُنَسَبَ رَجُلُ مُشْلُ عَقْلُه عَلْمُ وَعَلْ عَقْلُهُ » . وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ الرَّجُلُ وَمَا عَمْ وَمَا عَمْ اللهُ عَلَى عَدْرُوهُ إِبْلِيسَ » لَيْدُركُ بُحُسْن خُلُقُه حَرَّجَةَ الصَّاعِ رَبَّهُ وَعَصَى عَدُوّهُ إِبْلِيسَ » فَعَنْدُ ذَلِكَ تَمَّ إِعَالُهُ وَأَطَاعَ رَبَّهُ وَعَصَى عَدُوّهُ إِبْلِيسَ »

<sup>(</sup>١) حديث أول ما خلق الله العقل قل له أقبل \_ الحديث : الطبرانى فى الأوسط من حــديث أبى أمامة وأبو نعيممن حديث عائشة باسنادين ضعيفين

<sup>(</sup>٢) حديث أنس أثنى قوم على رجل عندالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فى الثناء فقال: كيف عقل الرجلُّ الحديث: ابن المحبر في العقل بتمامه والترمذي الحكيم في النوادر مختصراً

<sup>(</sup>٣) حديث عمر ما اكتسب رجل مثل فضل عقل ـ الحديث: أبن المحبر في العقل وعنه الحارث بن أبي أسامة

<sup>(</sup>٤) حديث إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خلقه حتى يتم عقله الحديث: ابن المحبر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به والحديث عند الترمذي مختصر دون قوله ولا يتم ، من حديث عائشة وصحه

وعن أبى سـ ميد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (١) « لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةٌ أَ الْمُوْمِنِ عَقْلُهُ ، فَبِقَدْرِ عَقْلِهِ تَكُونُ عِبَادَتُهُ ، أَمَا سَمِعْتُم وَوَلَ الفُحَّارِ فِي النَّارِ : «لَو ْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّمِيرِ!» . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لتميم الدارى (١) : « مَا السَّوْدَدُ فِي كُم ؟ قالَ الْعَقْلُ . قالَ : صَدَقْتَ : سَأَلْت رَسُولَ الله عليه وسلم كما سَأَنْتُكَ فَقَالَ كما قُلْتَ ، ثُمُ قالَ : سَأَلْت جُبْرِيلَ عَلَيْهِ رَسُولَ الله عليه وسلم كما سَأَنْتُكَ فَقَالَ كما قُلْت ، ثُمُ قالَ : سَأَلْت جُبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّائِلُ ، مَا السَّوْدُدُ فَقَالَ : الْعَقْلُ » وعن البراء بن عازب رضى الله عنه (٢) قالَ « كَثَرَت السَّائِلُ ، وَمَا الله عليه وسلم فَقَالَ : يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً وَمَطِيَّةً الْمَائِلُ ، وَمَا الله عليه وسلم فَقَالَ : يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً وَمَطِيَّةً الْمُولُ الله عليه وسلم فَقَالَ : يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً وَمَطِيَّةً الْمُولُ الله عليه وسلم فَقَالَ : يَأْيُهَا النَّاسُ عَلَى مَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَأْيُهَا النَّاسُ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً وَمَعْرَفَةً بِالْمُحْرَةِ قَالَ كُمْ عَقْلًا » .

و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( ) ﴿ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ فَدَا ، أُحدِسَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ : فَكُرُنْ أَشْجَعُ مِنْ فُلاَنْ وَفُلاَنْ أَبْلَى مَالَم الله عليه وسلم عَن فُلاَنْ وَفُكُونَ أَبْلَى مَالَم الله عليه وسلم : أمَّا هَذَا فَلاَ عَلْمَ لَكُم الله عَلَيه وسلم : إنَّهُم قَانَدُوا عَلَى قَدْرِ مَاقَسَمَ الله الله عليه وسلم : إنَّهُم قَانَدُوا عَلَى قَدْرِ مَاقَسَمَ الله الله عليه وسلم : إنَّهُم قَانَدُوا عَلَى قَدْرِ مَاقَسَمَ الله الله المه الله عليه وسلم : إنَّهُم قَانَدُوا عَلَى قَدْرِ مَاقَسَمَ الله الله عليه وسلم : فَالْوَا عَلَى قَدْرِ مَاقَسَمَ الله عَلَيه مِن الْعَقل ، وَكَانَت الله وَلَا الله عليه وسلم : إنَّهُم قَانَدُوا عَلَى قَدْرِ مَاقَسَمَ الله عَلَيه وسلم ، فَأُصيبَ مِنْهُم مَن أُصِيبَ عَلَى مَناذِلَ شَتَّى ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الله الله عَلَى قَدْرِ غَقُولِهم فَأُصيبَ مِنْهُم مَن أُصِيبَ عَلَى مَناذِلَ شَتَّى ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الله الله الله الله عَلَى قَدْرِ نِياتَهِم وَقَدْرِ عُقُولِهم » .

وعن البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال (٥): «جَـدَّ أَنْلَلَا ثِكَةُ وَأَجْتُهَدُوا

<sup>(</sup>١) حديث أبي سعيد لكل شيء دعامة ودعامة المؤمن عقله ــ الحديث : ابن المحبر وعنه الحارث

<sup>(</sup>٢) حديث عمر أنه قال لتميم الدارى ما السودد فيكم قال العقل قال صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الحديث : ابن المحبر وعنه الحارث

<sup>(</sup>٣) حديث البراء كثرت المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأيها الناس ان لكل شيء مطية – الحديث : ابن المحبر وعنه الحارث

<sup>(</sup>٤) حديث أبي هريرة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد سمع الناس يقولون كان فلان أشجع من فلان ــ الحديث : ابن المحبر

<sup>(</sup>٥) حديث البراء بن عازب جد الملائكة واجتهدوا فى طاعة الله بالعقل ـ الحديث ابن المحبر كذلك وعنه الحارث فى مسنده ورواه البغوى فى معجم الصحابة من حديث ابن عازب رجل من الصحابة غبر البراء وهو بالسند الذى رواه ابن المحبر

في طَاعَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَ لَعَقْلِ ، وَجَدَّ ا لَمُؤْمِنُونَ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ فَأَعْمَلُهُم بِطَاعَة اللهِ عَهَا قالت (١) «قُلْتُ يَارَسُول اللهِ بِطَاعَة اللهِ عَهَا قالت (١) «قُلْتُ يَارَسُول اللهِ بَمَ يَتَفَاضَلُ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : بِأَلْعَقْلِ ، قُلْتُ : وَفِي الآخِرَةِ ؟ قَالَ : بِأَلْعَقْلِ ، قُلْتُ اللهِ عَلَيه وسلم : يَاعَائِشَةُ : وَهَلْ عَمِلُوا إِلاَّ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَعْمَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ أَوْمُ اللهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ كَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِمْ وَالْعَلْ كَانَتُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُمْ ، وَ بِقَدْرِ مَا أَعْطُوا مِنَ الْعَقْلِ كَانَتُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (\*) « إِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةُ وَمَطِيَّةُ الْمَرْءِ الْعَقْلُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْمَرْءِ الْعَقْلُ، وَلِكُلِّ قَوْمِ عَايَةٌ وَعَايَةٌ وَعَايَةٌ الْمَدِيةِ الْعَقْلُ، وَلِكُلِّ قَوْمِ عَايَةٌ وَعَايَةٌ الْعَبِدِ الْعَقْلُ، وَلِكُلِّ قَوْمِ عَايَةٌ وَعَايَةٌ وَعَايَةٌ الْمُجْتِهِدِينَ الْعَقْلُ، وَلِكُلِّ تَاجِرِ بِضَاعَةُ اللَّهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا أَمْ كُمْ بِهِ وَهَهَى عَنْ لَهُ فَطَرًا ، وَإِنْ كَانَأَقَلَّكُمْ تَطُوعُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا أُمَرَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا أُمْرَكُمْ فَيَا اللهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا اللهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا أُمْرَكُمْ وَاللهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا أُمْرَكُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَوْقًا وَأَحْسَنُكُمْ فَيَا أُمْرَا اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) حديث عائشة قلت يارسول الله بأى شيء يتفاضل الناس في الدنيا قال بالعقل ـ الحديث ابن المحبر والترمذي الحكيم في النوادر نحوه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ابن عباس لـكل شيء آلة وعدة وان آلة المؤمن العقل\_الحديث: ابن المحبر وعنه الحارث

 <sup>(</sup>٣)حديث ان أحب المؤمنين الى الله من نصب فى طاعة الله \_ الحديث ابن المحبر من حديث ابن عمر
 ورواه أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس باسناد آخر ضعيف

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أتمكم عقلا أشدكم للهخوفا \_ الحديث: ابن المحبر من حديث أبي قتادة

# بيان حقيقة العقل وأقسامه

اعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته ، وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان مختلفة ، فصار ذلك سبب اختلافهم

والحق الكاشف للغطاء فيه: أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان ، كما يطلق اسم العين مثلا على معان عدة ، وما يجرى هذا المجرى ، فلا ينبغى أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد ، بل يفرد كل قسم بالكشف عنه

فالأول – الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم، وهو الذي استعدّ به لقبول العلوم النظرية ، وتدبير الصناعات الخفية الفكرية ، وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية ، وكا نه نور يقذف في القلب به يستعد لادراك الأشياء. ولم ينصف من أنكر هذا ورد العقل الى مجرد العلوم الضرورية، فان الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم. وكما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والادراكات الحسية ، فكذلك العقسل غريزة بهاتتهيأ بعض الحيو انات للعلوم النظرية .ولو جاز أن يسوى بين الانسان و الحمار في الغريزة والادراكات الحسية ، فيقال : لافرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراءالعادة يخلق في الانسان علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم ، لجاز أن يسوتي بين الحمار و الجماد في الحياة ، ويقال: لافرق إلا أن الله عز وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصةً بحكم إجراء العادة ، فانه لو قدر الحمار جمادا ميتا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد، وكما وجب أن يقال: لم يكن مفارقته للجهاد في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة ، فكذا مفارقة الانسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل، وهو كالمرآة التي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة ، وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية . فنسبة هذه الغريزة الى العلوم كنسبة العين الى الرؤية، ونسبة القرءان والشرع إلى هذه الغريزة في سياقها الى أنكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس الى البصر، فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة م ١٩ : أول - إحياء

الثانى \_ هى العلوم التى تخرج إلى الوجود فى ذات الطفل الميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات: كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون فى مكانين فى وقت واحد، وهو الذى عناه بعض المستكلمين حيث قال فى حد العقل: إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. وهو أيضا صحيح فى نفسه، لأن هذه العلوم موجودة، وتسميتها عقلا ظاهر، وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال: لا موجود إلا هذه العلوم

الثالث\_علوم تستفاد من التجارب بمجارى الأحوال ، فان من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبى غمر جاهل ، فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا

الرابع - أن تنتهى قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور، ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فاذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلا، من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذه أيضا من خواص الانسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان. فالأول هو الأس والسنخ والمنبع، والثاني هو الفرع الأقرب اليه، والشائث فرع الأول والشاني، إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب، والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى، فالأولان بالطبع، والأخيران بالاكتساب، ولذلك قال على كرم الله وجهه:

رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كا لاتنفع الشمس وضوء العين ممنوع

والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : (١) «مَاخَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهُ مِنَ ٱلْعَقْلِ » والأخير هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم (٢) « إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ بِأَ بُوابِ ٱلْبِرِّ

<sup>(</sup>١) حديث ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل : الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف من رواية الحسن عن عدة من الصحابة

<sup>(</sup>٢) حديث اذا تقرب الناس بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك : أبو نعيم في الحلية من حديث على اذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها الى ربنا عز وجل فا كتسب أنت من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب. وإنسناده ضعيف

وَالاَّ عُمَالِ الصَّالِحَةِ فَتَقَرَّبُ أَنْتَ بِعَقَلْكَ » وهو المرادبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بي المدرداء رضى الله عنه ('' « اُزْدَدْ عَقَلا تَزْدُدْ مِنْ رَبِّكَ قُرْبًا » فقال: بأ بي أَنْتَ وَأُمِّى وَكَيْفَ لِى بِذَلِكَ ؟ فقال: « اُجْتَنَبْ عَارِمَ اللهِ تَعَالَى وَأَدِّ فَرَائِضَ اللهِ سُبْحَانَهُ تَكُنْ عَاقِلاً ، وَاعْمَلْ بِالْصَّالِحَاتِ مِنَ الأَعْمَالِ تَزْدُدْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا رِفْعَةً وَكَرَاهَةً وَتَنَلْ فِي آجِلِ العُقْبَى بِهَامِنْ بِالْصَالِحَاتِ مِنَ الأَعْمَالِ تَزْدَدْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا رِفْعَةً وَكَرَاهَةً وَتَنَلْ فِي آجِلِ العُقْبَى بِهَامِنْ بِالْصَالِحَاتِ مِنَ اللهُ عَمَالِ تَزْدَدْ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا رِفْعَةً وَكَرَاهَةً وَتَنَلْ فِي آجِلِ العُقْبَى بِهَامِنِ رَبِّكُ وَاللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عليه وسلم فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَعْشَلُ النَّاسِ؟ قال : الْعَاقِلُ . قَالُوا: أَلَيْسَ اللهَ عليه وسلم « وَإِنْ كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْمُعَلَّ فَصَاحَتُهُ وَجَادَتْ كَفُهُ وَعَظُمَتْ مَنْ لِنَهُ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « وَإِنْ كُلْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْمُعَلَّ وَجَادَتْ كُولُ اللهُ عَلَيه وسلم « وَإِنْ كُلْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْمُعَلِي وَاللهِ عَلَيه وسلم « وَإِنْ كُلْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْمُعَلِي وَاللهِ عَلَيه وسلم قَوْلُ مَنْ اللهُ عَلَيه وسلم فَقَالُوا: فَلَا لَمْ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم فَوَ إِنْ كُلُ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْمُعَلِي وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَاكَتُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَالِلُ مَنْ اللهُ عَلَيه وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَصَدَّقَ رُسُلُهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيه وَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَصَدَّقَ رُسُلُهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيه وَلَمْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيه وَلَا طَاعَتِه » .

ويشبه أن يكون أصل الاسم في أصل اللغة لتلك الغريزة وكذافي الاستعال، وإنما أطلق على العلوم من حيث إنها عرتها كما يعرف الشيء بثمرته، فيقال: العلم هو الخشية، والعالم من يخشى الله تعالى، فان الخشية عرة العلم، فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة، ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة. والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة، والاسم يطلق على جميعها، ولاخلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول. والصحيح وجودها، بل هي الأصل، وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة، ولكن تظهر في الوجود إذا جرى سبب

(٢) حديث ابن السيب أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من أعلم الناس فقال العاقل ــ الحديث : ابن المحبر

<sup>(</sup>١) حديث ازدد عقلا تزدد من ربك قربا - الحديث: قاله لأبي الدرداء: ابن المحبر ومن طريقه الحارث ابن أبي أسامة والترمذي الحكم في النوادر

<sup>(</sup>٣) حديث إنّا العلقل من آمين بالله وصدق رسله وعمل بطاعته : ابن المحبر من حديث سعيد بن السيب مرسلا وفيه قصة

يخرجها إلى الوجود ، حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من خارج ، وكائها مستكنة فيها فظهرت . ومثاله الماء في الأرض ، فانه يظهر بحفر البئر ، ويجتمع ويتميز بالحس ، لابأن يساق اليها شيء جديد . وكذلك الدهن في اللوز ، وماء الورد في الورد ، ولذلك قال تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ وَأَوْهَا بَكَى ) فالمراد به إقرار نفو مهم لا إقرار الألسنة ، فانهم انقسموافي إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص الى مُقرّر والى جاحد ، ولذلك قال تعالى : ( ولئينْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَ اللهُ ) معناه : إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم (فطرة الله ألي فَظَرَ النّاسَ عَلَيْهَا) أي كل آدمي فطر على الايمان بالله عز وجل ، بل على معرفة الأشياء على ماهي عليه ، أعني أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للادراك

ثم لما كان الايمان مركوزا في النفوسبالفطرة انقسم الناس إلى قسمين: إلى من أعرض فنسى وهم الكفار، وإلى من أجال خاطره فتذكر فكان كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تَذَكُرِهَا . ولذلك قال عز وجل : ( لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)( وَليِتَذَكَّرَ أُولُو ٱلأَلْبَابِ )( وَٱذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم ْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم ْ بِهِ ﴾ (وَلَقَدْ يَسَّر ْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدّ كِرٍ). وتسمية هذا النمط تذكر اليس ببعيد، في كأن التذكر ضربان: أحدهماأن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود، والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة . وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ، ثقيلة على من مستروحه السماع والتقليد دون الكشف والعيان ، ولذلك تراه يتخبط في مثلهذه الآيات ، ويتعسف في تأويل التذكر وإقرارالنفوسأنواعا منالتعسفات ، ويتخايل اليه في الأخبار والآيات ضروب من المناقضات ، ور بما يغلب ذلك عليه حتى ينظر اليها بعين الاستحقار ، ويعتقد فيها التهافت. ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل دارا فيعثر فيها بالأواني المصفوفة في الدار فيقول : مالهذه الأواني لاترفع من الطريق وترد إلى مواضعها ؟ فيقال له إنها في مواضعها وإنما الخلل في بصرك . فكذلك خلل البصيرة يجرى مجراه وأطمّ منه وأعظم ، إذ النفس كالفارس ، والبدن كالفر, س ، وعمى الفارسأضر من عمى الفرس.

ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال الله تعالى: (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) وقال تعالى: (وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) الآية. وسمى ضده عمى افقال تعالى: (وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْلاَرْضِ) الآية. وسمى ضده عمى افقال تعالى: (وَمَنْ كَانَ تعالى: (فَإِنَّهَ الْالْمَوْرِ) وقال تعالى: (وَمَنْ كَانَ تعالى: (فَإِنَّهُ اللهُ تَعْمَى فَهُو فَي الْالْمِيرة على وَأَصَلُ سَبِيلًا). وهذه الأور التي كشفت للا نبياء بعضها كان بالبصر و بعضها كان بالبصيرة عوسمى الكلرؤية

وبالجلة من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة ، لم يعلق به من الدين إلا قشوره ، وأمثلته دون لبابه وحقائقه . فهذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها

## بياى تفاوت النفوس فى العقل

قد اختلف الناس في تفاوت العقل ، ولا معنى للاشتغال بنقل كلام من قلَّ تحصيله ، بل الأولى والأهم المبادرة الى التصريح بالحق

والحق الصريح فيه أن يقال: إن التفاوت يتطرق الى الأفسام الأربعة سوى القسم الثانى وهو العلم الضرورى بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، فان من عرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضا استحالة كون الجسم في مكانين، وكون الشيء الواحد قديما حادثا، وكذا سائر النظائر وكل ما يدركه إدراكا محققا من غير شك. وأما الأقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق اليها

أما القسم الرابع وهو استيلاء القو"ة على قمع الشهوات ، فلا يخفي تفاوت الناس فيه ، بل لا يخفي تفاوت أحوال الشخص الواحد فيه ، وهذا التفاوت يكون تارة لتفاوت الشهوة ، إذ قد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض ، ولكن غير مقصور عليه ، فان الشاب قد يعجز عن ترك الزنا ، واذا كبر وتم عقله قدر عليه ، وشهوة الرياء والرياسة ترداد قو "ة بالكبر لا ضعفا ، وقد يكون سببه التفاوت في العلم المعرف لغائلة تلك الشهوة ، ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرة ، وقد لا يقدر من يساويه في العقل على ذلك إذا لم يكن

طبيبا وإن كان يعتقد على الجملة فيه مضرة ، ولكن اذا كان علم الطبيب أتم كان خوفه أشد ، فيكون الخوف جندا للعقل و عدة له في قمع الشهوات وكسرها ، وكذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الجاهل لقو ة علمه بضر رالمعاصى، وأعنى به العالم الحقيق دون أرباب الطيالسة وأصحاب الهذيان . فان كان التفاوت من جهة الشهوة لم يرجع الى تفاوت العقل ، وإن كان من جهة العلم فقد سمينا هذا الضرب من العلم عقلا أيضا ، فانه يقوى غريزة العقل ، فيكون جهة التفاوت في غريزة العقل ، فأنها اذا قويت كان قمها الشهوة لامحالة أشد

وأما القسم الثالث وهو علوم التجارب، فتفاوت الناس فيها لا ينكر ، فانهم يتفاوتون بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك ، ويكون سببه إما تفاوتا في الغريزة ، وإما تفاوتا في المهارسة. فأما الأول وهوالأصل أعنى الغريزة ، فالتفاوت فيه لاسبيل إلى جحده ، فانه مثل نور يشرق على النفس و يطلع صبحه . ومبادىء إشراقه عند سن التمييز ، ثم لايزال ينمو ويزداد نموا خنى التدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعين سنة . ومثاله نور الصبح ، فان أوائله يخنى خفاء يشق إدراكه ، ثم يتدرج إلى الزيادة ، إلى أن يكمل بطلوع قرص الشمس

و تفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر، والفرق مدرك بين الأعمش وبين حادالبصر، بل سنة الله عزوجل جارية في جميع خلقه بالتدريج في الإيجاد، حتى إن غريزة الشهوة لا تظهر في الصبي عند البلوغ دفعة و بغتة بل تظهر شيئا فشيئا على التدريج، وكذلك جميع القوى والصفات. ومن أنكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكائنه منخلع عن ربقة العقل

ومن ظن أن عقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل عقل آحاد السوادية وأجلاف البوادى فهو أخس فى نفسه من آحاد السوادية ، وكيف ينكر تفاوت الغريزة ولولاه لما اختلف الناس فى فهم العلوم ، ولما انقسموا الى بليد لايفهم بالتفهيم إلا بعد تعب طويل من المعلم ، والى ذكى يفهم بأدنى رمن وإشارة ، والى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم ، كما قال تعالى : بأدنى رمن وإشارة ، والى كامل تنبعث من نفسه حقائق الأمور بدون التعليم ، كما قال تعالى : (يَكَادُ زَيْنُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارْ ، نُورْ عَلَى نُورٍ ) وذلك مثل الأنبياء عليهم السلام ، إذ يتضح لهم فى بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع ، ويعبر عن ذلك بالإلهام . وعن مثله يتضح لهم فى بواطنهم أمور غامضة من غير تعلم وسماع ، ويعبر عن ذلك بالإلهام . وعن مثله

عبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال () «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فَى رَوْعِي: أَحْبِهُ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ ، وَعِشْ مَا شِئْتَ فَانَّكَ مَيِّتْ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَا نَّكَ عَجْزِي بِهِ ». وهذا النمط من تعريف الملائكة للا نبياء يخالف الوحى الصريح الذي هو سماع الصوت بحاسة الأذن ، ومشاهدة الملك بحاسة البصر ، ولذلك أخبر عن هذا بالنفث في الروع. ودرجات الوحى كثيرة ، والخوض فيها لا يليق بعلم المعاملة ، بل هو من علم المكاشفة

ولا تظنن أن معرفة درجات الوحى تستدعى منصب الوحى ، إذلا يبعد أن يعرِّف الطبيبُ المريضَ درجات العدالة وإن كان خاليا عنها ، فالعلم شيء المريضَ درجات العدالة وإن كان خاليا عنها ، فالعلم شيء ووجود المعلوم شيء آخر ، فلاكل من عرف النبوّة والولاية كان نبيا ولاوليا ، ولا كل من عرف التقوى والورع ودقائقه كان تقيا

حديث أنس بتهامه والترمذي الحكيم في النوادر مختصرا

<sup>(</sup>۱) ان روح القدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه ــ الحديث :الشيرازى في الألقاب من حديث سهل بن سعد نحوه والطبرانى فى الأصغر والأوسط من حديث على وكلاها ضعيف حديث ابن سلام سئل النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت يارب هل خلقت شيئا أعظم من العرش ــ الحديث : ابن المحبر من

فإن قلت : فما بال أقوام من المتصوفة يذمون العقل والمعقول ؟

فأعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل والمعقول الى المجادلة والمناظرة بالمناقضات والإلزامات، وهو صنعة الكلام، فلم يقدروا على أن يقرروا عندهم أنكم أخطأتم في النسمية، إذ كأن ذلك لا ينمحي عن قلوبهم بعد تداول الألسنة به ورسوخه في القلوب، فذموا العقل والمعقول، وهو المسمى به عنده. فأمانو رالبصيرة الباطنة التي بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رسله فكيف يتصور ذمه وقد أثنى الله تعالى عليه ؟ وإن ذم في الذي بعده يحمد ؟ فان كان الحمود هو الشرع فبم علم صحة الشرع ؟ فان علم بالعقل المذموم الذي لا يوثق به فيكون الشرع أيضا مذموما. ولا يلتفت إلى من يقول: إنه يدرك بعين اليقين و نور الإيمان لا بالعقل، فانا نريد بالعقل ماريده بعين اليقين و نور الإيمان لا بالعقل، عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور

وأكثر هذه التخبيطات إنما ثارت من جهل أقوام طلبوا الحقائق من الألفاظ فتخبطوا فيها لتخبط اصطلاحات الناس في الألفاظ. فهذا القدركاف في بيان العقل. والله أعلم

تم كتاب العلم بحمد الله تعالى ومنّه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء ، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب قواعدالعقائد . والحمدلله وحده أو لاو آخراً

رِن فِ وَرُورُورُولُوعَا مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِي مِلْمِلْمِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ

م ۲۰ : أول \_ إحياء

السااح الحم

رين فراهور (العمَّامُر وفيه أربعة فصول

## الفصل الاول

فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلتى الشهادة التي هى أحد مبانى الاسلام فنقول وبالله التوفيق:

الحمد لله المبدىء المعيد، الفعال لما يريد، ذى العرش المجيد، والبطش الشديد، الهادى صفوة العبيد، الى المنهج الرشيد، والمسلك السديد، المنع عليهم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد، السالك بهم الى اتباع رسوله المصطفى واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد، المتجلى لهم فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه التى لا يدركها إلامن ألتى السمع وهوشهيد، المعرف إياهم أنه فى ذاته واحدلاشريك له، فرد لامثيل له، صمدلاضد له، منفردلاند له، وأنه واحد قديم لاأول له، أزلى لابداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدى لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال، بتصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم

#### √ التزيه:

وأنه ليس بجسم مصور، ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام، لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، ولا تعلم الجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار، ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأرضون ولا السموات، وأنه المقدار، ولا تحويه الأقطار،

مستو على العرش على الوجه الذي قاله ، وبالمغي الذي أراده ، استواء منزها عن المعاسة والاستقرار، والتمكن والحلول والانتقال ، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ، ومقهورون في قبضته ، وهو فوق العرش والسهاء ، وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى ، فوقية "لانزيده قربا إلى العرش والسهاء ، كما لانزيده أبعدا عن الأرض والثرى ، بلهو رفيع الدرجات عن الأرض والثرى ، وهو مع ذلك قريب من كل موجود ، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد ، وهو على كل شيء شهيد ، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام ، كما لا تعاثل ذاته ذات الأجسام ، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ، قرب أن يحويه مكان ، كما تقدس عن أن يحده زمان ، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان ، وهو الآن على ما عليه كان ، وأنه بائن عن خلقه بصفاته ، ليس في ذاته سواه ، ولا في سواه ذاته ، وأنه مقدس عن التغير والانتقال ، لا تحله الحوادث ، ولا تعتريه ولا في سواه ذاته ، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول ، مرئي " الذات بالأ بصار ، نعمة منه واطفا بالأبرار في دار القرار ، وإنماماً منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم

#### الحياة والقدرة:

وأنه تمالى حى قادر، جبار قاهر ، لايعتريه قصور ولا عجز ، ولا تأخذه سنة ولانوم ، ولا يعارضه فناء ولا موت ، وأنه ذو الملك والملكوت ، والعزة والجبروت ، له السلطان والقهر ، والخلق والأمر ، والسموات مطويات بيمينه ، والخلائق مقهورون فى قبضته ، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع ، المتوحد بالإيجاد والابداع ، خلق الخلق وأعمالهم ، وقد ر أرزاقهم وآجالهم ، لا يشذ عن قبضته مقدور ، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور ، لا تحصى مقدوراته ، ولا تتناهى معلوماته

العلم:

وأنه عالم بجميع المعلومات ، محيط بما يجرى من تخوم الأرضين إلى أعلى السموات ، وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، بل يعلم دبيب النملة السوداء، على

الصخرة الصاء، فى الليلة الظاماء، ويدرك حركه الذر" فى جو" الهواء، ويعلم السر وأخنى، ويطلع على هو اجس الضمائر، وحركات الخواطر، وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلى لم يزل موصوفا به فى أزل الآزال، لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته بالحلول والانتقال

#### الإرادة :

وأنه تعالى مريد للكائنات مدبر للحادثات ، فلا يجرى في الملك والملكوت قليل أو كثير، صغير أو كبير، خير أوشر ، نفع أوضر، إيمان أو كفر ، عرفانأو نكر ، فوزأو خسران ، زيادة أو نقصان ، طاعة أو عصيان ، إلا بقضائه وقدره ، وحكمته ومشيئته ، فما شاءكان ومالم يشأ لم يكن ، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ، ولا فلتة خاطر ، بل هو المبدىء المعيد ، الفعال لما يريد ، لا راد لأمره ، ولا معقب لقضائه ، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ، ولا قوة له على طاعته إلا بمشيئته وإرادته ، فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته لعجزوا عن ذلك ، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته ، لم يزل كذلك موصوفا بها ، مريداً في أزله لوجود وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته ، لم يزل كذلك موصوفا بها ، مريداً في أزله لوجود بل وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته ، لم يزل كذلك موصوفا بها ، مريداً في أزله لوجود بلا شياء في أوقاتها لكا أراده في أزله من غير تقدم و لا تأخر ، بل وقعت على وفق علمه وإراته من غير تبدل ولا تغير ، دبر الأمور لا بترتيب أفكار ، ولا تربص زمان ، فلذلك لم يشغله شان عن شان

### السمع والبصر:

وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى ، لايعزب عن سمعه مسموع وإن خنى ، ولايغيب عن رؤيته مرئى وإن دق ، ولا يحجب سمعه بُعد ، ولا يدفع رؤيته ظلام ، يرى من غير حدقة وأجفان ، ويسمع من غير أصمخة وآذان ، كما يعلم بغير قلب ، ويبطش بغير جارحة ، ويخلق بغير آلة ، إذ لاتشبه صفاته صفات الخلق ، كما لاتشبه ذاته ذوات الخلق

### الكلام:

وأنه تعالى متكلم آمر "ناه ، واعد" متوعد ، بكلام أزلى قديم قائم بذاته ، لا يشبه كلام الخلق ، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام ، ولا بحرف ينقطع

باطباق شفة أو تحريك لسان ، وأن القرءان والتوراة والانجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام ، وأن القرءان مقروء بالألسنة ، مكتوب في المصاحف ، محفوظ في القلوب ، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى ، لا يقبل الانفصال والافتراق ، بالانتقال إلى القاوب والأوراق ، وأن موسى صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بغير صوت ولاحرف ، كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة من غير جوهم ولاعرض ، وإذا كانت له هذه الصفات كان حياً ، عالما ، قادراً ، مريدا ، سميعا ، بصيراً ، متكلاً ، بالحياة ، والقدرة ، والعلم ، والارادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، لا بمجرد الذات

وأنه سبحانه وتعالى لاموجود سواه إلا وهو حادث بفعله، وفائض من عدله، على أحسن الوجوه وأكلها، وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله، عادل في أقضيته، لايقاس عدله بعدل/ العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله تعالى، فأنه لايصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما ، فكل ما سواه من إنس وجن ، وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ، و نبات وجماد وجوهر وعرض، ومدرك ومحسوس ـحادث اخترعه بقدرته بعد العدم اخـتراعا، وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن معه غيره ، فأحدث الخلق بعد ذلك إظهاراً لقدرته ، وتحقيقا لما سبق من إرادته، ولما حق في الأزل من كلته، لا لافتقاره اليه وحاجته، وأنه متفضل بالخاتي والاختراع والتكليف لاعن وجوب، ومتطول بالانعام والاصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب، ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب . ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ، ولم يكن منه قبيحا ولا ظامــا ، وأنه عن وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد ، لا بحكم الاستحقاق واللزوم له ، إذ لا يجب عليه لأحــد فعل ، ولا يتصور منه ظــلم ، ولا يجب لأحد عليه حق ، وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على ألسنة أنبيائه عليهم السلام لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة ، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده ، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به

### معنى الكلمة الثانية وهي الشهادة للرسل بالرسالة

<sup>(</sup>١) حديث سؤال منكر ونكير: انترمذي وصححه وابن حان من حديث أبي هريرة اذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر وللآخر النكير. وفي الصحيحين من حديث أنس أن العبد اذا وضع في قبره و تولى عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعد انه ـ الحديث

<sup>(</sup>٢) حديث انهما فتانا القبر: أحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر فقال عمر: أترد علينا عقولنا \_ الحديث

<sup>(</sup>٣) حديث ان سؤالهما أول فتنة بعد الموت: لم أجده

<sup>(</sup>٤) حديث عذاب القبر : أخرجاه من حديث عائشة انكم تفتنون أو تعذبون فى قبوركم ــ الحديث . ولهما من حديث أبى هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر

<sup>(</sup>٥) حديث الايان بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم انه مثل طباق السموات والارض: البيهقي فى البعث من حديث عمر قال الايان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤهن بالجنة والناو والميزان ـ الحديث . وأصله عند مسلم ليس فيه ذكر الميزان ولأبى داود من حديث عائشة أما فى ثلاثه مواطن لايذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ، زاد ابن مردويه فى تفسيره قالت عائشة أى حبى قد علمنا الموازين هي الكفتان فيوضع فى هذه الشيء ويوضع فى هذه الشيء ويوضع فى هذه الشيء ويوضع فى هذه الشيء عبد الله بن عمر فى حديث البطاقة فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة \_ الحديث . وروى ابن شاهين فى كتاب السنة عن ابن عباس كفة الميزان كأطاق الدنيا كلها

السَّمُوات وَأُ لأَرْضَ ، توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى ، والصنج يومئذ مثافيل الذر والخردل ، تحقيقا لتمام العدل ، وتوضع صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور ، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله ، وتطرح صحائف السيئات في صورة قييحة في كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله (۱) وَأَنْ يُوْمِنَ بِأَنَّ الصِّرَاطَ حَقُّ، وَهُو جِسْر مَمْدُودُ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْف وَأَدَقُ مِن الشَّعرة تَز لُ عَلَيْه أَقْدَامُ الله عليه مَمْدُودُ عَلَى مَثْنِ بَهَمَّا أَحَدُ مِنَ السَّيْف وَأَدَقُ مِن الشَّعرة تَز لُ عَلَيْه الله عليه وسلم في مَنْ بَهُ عَنْ فَهُوي بهمْ إِلَى النَّارِ وَتَشْبُتُ عَلَيْه أَقْدَامُ الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جَواز الصِّراط (۱) مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَ فيه مِن المُعْمَلُ مَنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِن السَّمَاء وَمُ فَعَدُهَا أَبَدًا عَرْضُهُ مَسِيرة شَهْر ، مَاؤُهُ أَشَدُ بيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِن الْعَسَل حَوله أَبْرِيقُ عَدَدُهَا بِعَدَدِ بَحُومُ السَّمَاء (السَّمَاء في مِيزابَانِ يَصُبَّانِ فيه مِن الْعَسَل حَوله أَبَرِيقُ عَدَدُهَا بِعَدَدِ بَحُومُ السَّمَاء (السَّمَاء في مِيزابَانِ يَصُبَّانِ فيه مِن العَسَل حَوله أَبَرِيقُ عَدَدُهَا بِعَدَدِ بَحُومُ السَّمَاء (السَّمَا فيه مِيزابَانِ يَصُبَّانِ فيه مِن العَسَل حَوله أَبَرِيقُ عَدَدُهَا بِعَدَدِ بَحُومُ السَّمَاء (السَّمَاء فيه مِيزابَانِ يَصُبَّانِ فيه مِن العَسَل حَوله أَبْرَيقُ عَدَدُها بِعَدَدِ بَحُومُ السَّمَاء (السَّمَاء في في مِيزابَانِ يَصُبَّانِ فيه مِن المُعْمَا أَبَدَانِ الْعَرْقِ فَيْ مِيزابَانِ يَصَالَعُ في مِيزابَانِ يَصَالَعُ في مِيزابَانِ يَصَالَعُ في مِن السَّمَاء والله المُورِقِ المَنْ الله مِن السَّمَاء المُعْمَا أَبْدُا عَرْفَهُ الْعَمْ أَلْهُ الْعَرْقِ اللَّهُ الْعَلْمُ واللَّهُ الْعَرْقِ الْعَلَالَة مِنْ السَّمَاء الله المُؤْهُ أَسَانًا الله المُنْ اللَّهُ المُعْمَلِ الله المُعْمَا أَبْدُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَرْقُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَ

<sup>(</sup>۱) حديث الايان بالصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر:الشيخان من حديث أبى هريرة ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم. ولهما من حديث أبى سعيد ثم يضرب الجسر أبو سعيد إن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف ورفعه أحمد من "حديث عائشة والبيهتي في الشعب والبعث من حديث أنس وضعفه وفي البعث من رواية عبيد بن عمير مرسلا ومن قول ابن مسعود الصراط كحد السيف وفي آخر الحديث مايدل على أنه مرفوع

<sup>(</sup>۲) حدیث الایان بالحوض وانه یشرب منه المؤمنون :مسلم من حدیث أنس فی نزول «إنا أعطیناك الكوثر» هو حوض ترد علیه أمتی یوم القیامة آنیته عدد النجوم .ولها من حدیث ابن مسعود وعقبة ابن عام وجندب وسهل بن سعد أنا فرطكم علی الحوض ومن حدیث ابن عمر أمالكم حوض كما بین عرباء وأدرج وقال الطبرانی كما بینكم وبین جرباء وأدرج وهو الصواب وذكر الحوض فی الصحیح من حدیث أبی هریرة وأبی سعید وعبد الله بن عمر وحدیفة وأبی ذر وحابس بن سمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأم سلمة وأسماء

<sup>(</sup>٣) حديث من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا عرضه مسيرة شهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل حوله أباريق عدد نجوم السماء من حديث عبد الله بن عمرو ولهما من حديث أنس فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء . وفى رواية لمسلم أكثر من عدد نجوم السماء

<sup>(</sup>٤) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر: مسلم من حديث ثوبان يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق

الْكُوْرَ (' وَأَنْ نُيوْمِنَ بِالْحُساَبِ وَتَفَاوُتِ النَّاسِ فِيهِ إِلَى مُنَاقَسَ فِي الْحُساَبِ وَإِلَى مُسَامَحِ فِيهِ ، وَ إِلَى مُنَاقَسَ فِي الْحُساَبِ وَهُمُ الْمُقَرَّبُونَ عَنِسْأَلُ اللهُ تَعَالَى '' مَنْ شَاءِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ ، وَمَنْ شَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْ تَكْذِيبِ الْمُرْسَلِينَ '' وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْكُفَّارِ عَنْ تَكْذِيبِ الْمُرْسَلِينَ '' وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْأَعْمَالُ ، وَأَنْ يُؤْمِنَ '' بِإِخْرَاجِ اللهُ وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ اللّهَ عَمَالُ ، وَأَنْ يُؤْمِنَ '' بِإِخْرَاجِ اللهُ وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ اللّهُ عَمَالُ ، وَأَنْ يُؤْمِنَ '' بِإِخْرَاجِ اللّهُ وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ اللّهُ عَمَالُ ، وَأَنْ يُؤْمِنَ '' بِإِخْرَاجِ اللهُ وَيَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ السَّنَةِ فَي النَّذِي اللهِ اللهِ تعالَى ، فَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ بَعْدَ اللهِ تعالَى ، فَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ بَعْدَ الْكُنْتَقَامِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي جَهَنَّمَ مُوحَدِّ بِفَضْلُ اللهِ تعالَى ، فَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ بَعْدَ اللهِ تعالَى ، فَلَا يَخْلُهُ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ بَعْدَ الْكُنْتِقَامِ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي جَهَنَّمَ مُوحَدِّ بِفَضْلُ اللهِ تعالَى ، فَلَا يَخْلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُلْ اللهِ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعْلَمِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ

- (۱) حديث الايمان بالحساب وتفاوت الحلق فيه الي مناقش في الحساب ومسامح فيه والي من يدخل الجنة بغير حساب :البيرق في البعث من حديث عمر فقال يا رسول الله ما الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث من بعد الموت والحساب والجنة والنار والقدر كله \_ الحديث . وهو عند مسلم دون ذكر الحساب . وللشيخين من حديث عائشة من نوقش الحساب عذب قالت قلت أليس يقول الله تعالى « فسوف يحاسب حسابا يسيرا » قال ذلك العرض ولها من حديث ابن عباس عرضت على الأمم فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ولمسلم من حديث أبي هريرة وعمران بن حصين يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب زاد البيهق في البعث من حديث عمرو بن حزم وأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا زاد أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه بعده هذه الزيادة فقال فهلا استردته فأعطاني هكذا وفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بين يديه عمر فهلا استردته ؟ قال: قد استردته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا قال الحديث
- (٧) حديث سؤال من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين: البخارى من حديث أبى سعيد يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته الحديث . ولابن ماجه يجىء النبى يوم القيامة \_ الحديث وفيه فيقال هل بلغت قومك \_ الحديث
- (٣) حديث سؤال المبتدعة عن السنة: ابن ماجه من حديث عائشة من تكلم بشيء من القدر سئل عنه يوم القيامة . ومن حديث أبى هريرة مامن داع يدعو الى شيء الا وقف يوم القيامة لازما لدعوة مادعا اليه وان دعا رجل رجلا واسنادهما ضعيف
- (٤) حديث سؤال المسلمين عن الاعمال: أصحاب السنن من حديث أبي هريرة إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ــ الحديث. وسيأتي في الصلاة
- ( o ) حديث اخراج الموحدين من النار حتى لايبقي فيها موحد بفضل الله سبحانه : الشيخان من حديث أبى هريرة فى حديث طويل حتى اذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمم الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لاإله الا الله ـ الحديث

مُوحِد، وأَنْ مُوْمِنَ (الله عَلَى الله ومن بقى من المؤمنين ولم يسكن له شفيع ، أُخْرِج بَفضل الله عن وجاه و وَمَنْزِلَته عِنْدَالله تعالى ، ومن بقى من المؤمنين ولم يسكن له شفيع ، أُخْرِج بَفضل الله عز وجل ، فلا يُخْلُدُ فِي النّارِ مؤمن بل يخرُجُ منها مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ دُرَّةٍ مِن الْإِعَانِ ، وَأَن يَعْتَقِدَ فَضْلَ الصَّحَايَة رضى الله عنهم وَتَرْتِيبهمْ ، وَأَن الله عنهم ، (الأَعْنَ النّاسِ بَعْدَ النّبي صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكُر الله عَمْم مَعْمَ مَعْم على رضى الله عنهم ، (اوأن يُحْسَنَ بَعْدَ النّبي صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْر الله عَمْم مَعْمَ مَعْمَ الله عليه وسلم أَبُو بَكْر الله عليه عزوجلو ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين الظّنَ بجميع الصحابة ، و مُراثني عليهم على أثنى الله عز وجلو ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في خلل ذلك مما وردت به الأخبار وشهدت به الآثار . فن اعتقد جميع ذلك موقنا به كان من أهل الحق وعصابة السنة ، وفارق رَهْط الضلال وحزب البدعة . فنسأل الله كال اليقين ، وحسن الثبات في الدن لنا ولكافة المسلمين برحمته ، إنه أرحم الراحمين . وصلى الله على سيدنا وحسن الثبات في الدن لنا ولكافة المسلمين برحمته ، إنه أرحم الراحمين . وصلى الله على سيدنا مصطفى

## الفصل الثأنى

فى وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب درجات الاعتقاد اعلم أن ما ذكرناه فى ترجمة العقيدة ينبغى أن يقدم إلى الصبى فى أول نشوه ليحفظه حفظا

(۱) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين ومن بقى من المؤمنين ولم يكن لهم شفيع أخرج بفضل الله فلا يخلد فى النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان ابن ماجه من حديث عثان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وقد تقدم فى العلم . وللشيخين من حديث أبي سعيد الحدرى من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من الايمان فأخرجوه وفى رواية من خير وفيه فيقول الله تعالي شفعت الملائد شفعت الملائد وشفعت النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط \_ الحديث:

(٢) حديث أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر شم عمر شم عثمان شم على البخارى من حديث ابن عمر قل كنا نخير بين الناس فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر شم عمر ابن الخطاب شم عثمان بن عفان ولأبى داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر شم عمر شم عثمان رضى الله عنهم زاد الطبراني ويسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره

(٣) حديث أحسان الظن مجميع الصحابة والثناء عليهم الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل الله الله في أصحابي لاتتخذوهم غرضا بعدى وللشيخين من حديث أبي سعيد لا تسبوا أصحابي . وللطبراني من حديث ابن مسعود اذا ذكر أشحابي فأمسكوا

ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا، فابتداؤه الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والايقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان. فمن فضل الله سبحانه على قلب الانسان أن شرحه في أول نشو م للايمان من غير حاجة إلى حجة وبرهان، وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد والتقليد المحض، نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير خال عن نوع من الضعف في الابتداء، على معنى أنه يقبل الازالة بنقيضه لوألق اليه، فلابدمن تقويته وإثباته في نفس الصبي والعلى حتى يترسخ ولا يتزلزل، وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام، بل يشتغل بتلاوة القرءان وتفسيره، وقراءة الحديث ومعانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة القرءان وحجه، وبما يرد عليه من شواهد الأحاديث وقوائدها، وبما يسطع عليه من أدرا العبادات ووظائفها، وبما يسرى اليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم، وسياهم وسماعهم وهيا تهم في الخضوع لله عز وجل والخوف منه والاستكانة له، فيكون أول التلقين كا لقاء بذر في الصدر، و تكون هذه الأسباب كالسقى والتربية له حتى ينمو ذلك البذر ويقوى وبرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء

وينبغى أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة ، فان ما يشوشه الجدل أكثر مما يمده ، وما يفسده أكثر مما يصلحه ، بل تقويت بالجدل تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن تكثر أجزاؤها وربما يفتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب، والمشاهدة تكفيك في هذا بيانا ، فناهيك بالعيان برها نا

فقس عقيدة أهل الصلاح والتق من عوام الناس بعقيدة المتكامين والمجادلين ، فترى اعتقاد العامى فى الثبات كالطود الشاه خلا تحركه الدواهي والصواعق ، وعقيدة المتكام الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا ، الامن سمع منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليداً ، كما تلقف نفس الاعتقاد تقليداً اذ لافرق في التقلد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول ، فتلقين الدليل شيء والاستدلال بالنظر شيء آخر بعيد عنه

أثم الصبي اذا وقع نشوه على هذه العقيدة ان اشتغل بكسب الدنيا لم ينفتح له غيرها ، ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق ، إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد ، فأما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم يكلفوه أصلا .وإن

أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة ، وساعده التوفيق حتي اشتغل بالعمل ، ولازم التقوى ونهى النفس عن الهوى ، واشتغل بالرياضة والمجاهدة ، انفتحت له أبواب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهى يقذف فى قلبه بسبب المجاهدة تحقيقا لوعده عز وجل إذ قال : ( وَالدَّينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدْينَةًمُ مُسُبُلناً وَإِنَّ الله لَمَ الْحُسْنِين ) . وهو الجوهر النفيس الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقربين ، واليه الاشارة بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق رضى الله عنه حيث فضل به الخلق . وانكشاف ذلك السر بل تلك الأسرار له درجات بحسب درجات المجاهدة ودرجات الباطن ، في النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى، وفي الاستضاءة بنور اليقين ، وذلك كتفاوت الحلق في أسرار الطب والفقه وسائر العلوم ، إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة في الذكاء والفطنة وكما لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه

مسئلة

فان قلت: تعلَّم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم أو هو مباح أومندوب اليه ؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف: فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد إن لقي الله عز وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل أنه واجب وفرض إما على الكفاية أو على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فانه تحقيق لعلم التوحيد، ونضال عن دين الله تعالي

والى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الاعلى رحمه الله : سمعت الشافعي رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متكلمي المعتزلة يقول : لأن ياقي الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير لهمن أن يلقاه بشيء من علم الكلام . ولقد سمعت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه . وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ، ولأن يبتلي العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام . وحكى الكرابيسي أن الشافعي رضى الله عنه عن شيء من الكلام فغضب وقال سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله . ولما مرض الشافعي رضى الما مرض الشافعي رضى الما مرض الشافعي رضى الله من أنا : فقال حفص الفرد:

لاحفظك الله ولارعاك حتى تتوب مما أنت فيه . وقال أيضا : لوعلم الناس مافى الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد . وقال أيضا اذا سمعت الرجل يقول : الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد با أنه من أهل الكلام ولا دين له. قال الزعفر الى قال الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل والدشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذفي الكلام

وقال أحمد بن حنبل: لايفلح صاحب الكلام أبداً ، ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفى قلبه دغل . وبالغ فى ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتابافى الرد علي المبتدعة ، وقال له ويحك ألست تحكى بدعتهم أولاثم تردعليهم! ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة و التفكر في تلك الشبهات فيدعوهم ذلك إلى الرأى و البحث! وقال أحمد رحمه الله: علماء الكلام زنادقة

وقال مالك رحمه الله: أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ يعني أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك رحمه الله أيضًا : لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. فقال بعض أصحابه في تأويله إنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا وفال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق

وقال الحسن: لاتجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم. وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا . ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه ، وقالوا : ماسكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر : ولذلك : قال النبي صلى الله عليه وسلم (١) « هَلَكَ ٱلْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ ٱلْمُتَنَطِّعُونَ هَلَكَ ٱلْمُتَنَطِّعُونَ؟)أي المتعمقون في البحث والاستقصاء

واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني عليه وعلى أربابه (٢) فقد عَلَّمَهُمْ ٱلاسْتِنْجَاء (٣) وَنَدَبَهُمْ إِلَى عِـلْم

<sup>(</sup>٢) حديث هلك المتنطعون مسلم من حديث ابن مسعود (٢) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الاستنجاء مسلم من حديث سلمان الفارسي (٣) حديث ندبهم إلى علم الفرائص وأثني عليهم: ابن ماجه من حديث أبي هريرة تعلموا الفرائص وعلموها الناس الحديث وللترمذي من حديث أنس وأفرضهم زيد بن ثابت

أَلْفَرَائِضِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ (') وَنَهَاهُمْ عَنِ ٱلْكَلَامِ فِي ٱلْقَدَرِ وَقَالَ : أَمْسِكُوا عَن ٱلْقَدَرِ » وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة على الاستاذ طغيان وظلم ، وهم الاستاذون والقدوة ، ونحن الاتباع والتلامذة

وأما الفرقة الأخرى فاحتجوا بأن قالوا: إن المحذور من الكلام إن كان هو لفظًا لجوهر والعرض. وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم تعهدها الصحابة رضي الله عهم فالأمر فيه قريب، إذ ما من علم إلاوقد أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم كالحديث والتفسير والفقه، ولو عرض عليهم عبارة النقض والكسر والتركيب والتعدية وفساد الوضع، الى جميع الاسئلة التي تورد على القياس، لما كانوا يفقهو نه فاحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كاحداث آنية على هيئة جديدة لاستعالها في مباح.

و إن كان المحذور هو المعنى فنحن لا نعنى به آلا معرفة الدليل على حدوث العالم و وحدانية الخالق وصفاته كما جاء في الشرع ، فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل ؟

وعلى الجمَـلة فالقَرءان من أُوله إلى آخره محاجة مع الكفار. فعمدة أدلة المتكلمين في

<sup>(</sup>١) حديث نهاهم عن الكلام في القدر وقال: أمسكوا: تقدم في العلم

التوحيد قوله تعالى (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةُ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا) .وفى النبوة : (وَ إِنْ كُنْتُمْ فِيرَيْبِ
مِمَّا نَزَّ لْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) وفى البعث : (قُلْ يُحْيِيهَا النَّى أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ)
الى غير ذلك من الآيات والأدلة

ولم تزل الرسل صلوات الله عليهم يحاجون المنكرين و يجادلونهم قال تعالى: ( وَلَجَادِلْهُمْ وَاللَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَعَاجُونَ المنكرين و يجادلون ولكن عند الحاجة ، وكانت الحاجة اليه قليلة في زمانهم

وأول من سن دعوة المبتدعة بالمجادلة الى الحق على بن أبى طالب رضى الله عنه ، اذ بعث ابن عباس رضى الله عنهما الى الخوارج فكلمهم فقال: ما تنقمون على إمامكم ؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم. فقال: ذلك فى قتال الكفار ، أرأيتم لوسبيت عائشة رضى الله عنها فى يوم الجمل فو قعت عائشة رضى الله عنها فى سهم أحدكم أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهى أمكم فى نص الكتاب؟ فقالوا: لا ، فرجع منهم الى الطاعة بمجادلته ألفان وروى أن الحسن ناظر قدريا فرجع عن القدر. وناظر على بن أبى طالب كرم الله وجهه

رجلا من القدرية. وناظر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يزيد بن عميرة فى الاعان ، قال عبد الله لو قلت إنى مؤمن لقلت إني فى الجنة ، فقال له يزيد بن عميرة : يا صاحب رسول الله هذه زلة منك ، وهل الايمان الا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والميزات وتقيم الصلاة والصوم والزكاة ، ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا أننا من أهل الجنة ، فن أجل ذلك نقول انا مؤمنون ولا نقول انا من أهل الجنة ، فقال ابن مسعود : صدقت والله إنها منى زلة ، فينبغى أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لا كثيرا وقصيرا لا طويلا ، وعند الحاجة لا بطريق التنصيف والتدريس واتخاذه صناعة ، فيقال اما قلة خوضهم فيه فانهكان لقلة الحاجة اذ لم تكن البدعة تظهر فى ذلك الزمان

واما القصر فقد كان الغاية إلحام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشبهة ، فلو طال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لامحالة إلزامهم ، وماكانوا يقدرون قدر الحاجة بميزان ولا مكيال بعد الشروع فيها

وأماعدم تصديهم للتدريس والتصنيف فيه فهكذاكان دأبهم في الفقه والتفسير والحديث

أيضا، فإن جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة التي لاتنفق إلا على الندور إما ادخاراً ليوم وقوعها وإن كان نادراً، أو تشحيذاً للخواطر، فنحن أيضا نرتب طرق المجادلة لتوقع وقوع الحاجة بثوران شبهة، أو هيجان مبتدع، أو لتشحيذ الخاطر، أو لادخار الحجة حتى لا يمجز عنها عند الحاجة على البديهة والارتجال، كمن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال. فهذا ما يمكن أن يذكر للفريقين

التحقيق فى حكم الجدل فان قلت: فما المختار عندك فيه فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ، بل لا بدفيه من تفصيل. فاعلم أو لا أن الشيء قد يحرم لذاته كالحمر والميتة وأعنى بقولى لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته وهو الإسكار والموت. وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام، ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار، وإباحة تجرع الحمر إذا غص الانسان بلقمة ولم يجدما يسيغها سوى الحمر. وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على يبع أخيك المسلم في وقت الخيار، والبيع وقت النداء، وكأكل الطين، فانه يحرم لما فيه من الاضرار. وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيره، فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالاباحة كالعسل، فان كثيره يضر وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق التحريم على الطين والحمر، والتحليل على العسل، بالمحرور، وكأكل الطين وكان اطلاق التحريم على الطين والحمر، والتحليل على العسل، التفات الى أغلب الأحوال. فإن تصدّى شيء تقابلت فيه الاحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل

فنعودالى علم الكلام و نقول: إن فيه منفعة وفيه مضرة ، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب اليه أو واجب كما يقتضيه الحال ، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام . أما مضرته فإثارة الشبهات ، وتحريك العقائد ، وإزالتها عن الجزم والتصميم ، فذلك مما يحصل في الابتداء ، ورجوعها بالدليل مشوك فيه ، ويختلف فيه الاشخاص فهذا ضرره في الاعتقاد الحق

وله ضرر آخر فى تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة ، وتثبيته فى صدوره ، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الأصرار عليه ، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذى يثور من الجدل ، ولذلك ترى المبتدع العامى يمكن أن يزول اعتقاده باللطف فى أسرع زمان ، إلا

اذا كان نشؤه فى بلد يظهر فيها الجدل والتعصب ، فانه لو اجتمع عليه الأو لون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره ، بل الهوى والتعصب وبغض خصوم المجادلين وفرقة المخالفين يستولى على قابه و يمنعه من ادراك الحق ، حتى لو قيل له : هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك ، لكره ذلك خيفة من أن يفرح به خصمه. وهذا هو الداء العضال الذى استطارفى البلاد والعباد ، وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب . فهذا ضرره

وأما منفعته ، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه ، وهيهات ، فايس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ، ولعل التخييط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف ، وهذا اذا سمعته من محدّث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ماجهلوا . فأسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة ، وبعد التغلل فيه الى منتهى درجة المتكامين ، وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام ، وتحقق أن الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود

ولعمرى لا ينفك الكلام عن كشف و تعريف وايضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام، بل منفعته شيء واحد، وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام، وحفظها عن تشويشات المبتدعة بانواع الجدل، فان العامى ضعيف يستفزه جدل المبتدع و إن كان فاسدا، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها، إذ ورد الشرعبها لما فيها من صلاح دينهم ودنياه، و أجمع السلف الصالح عليها، والعلماء يتعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة، كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب. واذا وقعت الاحاطة بضرره ومنفعته فيسنبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر، اذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت إلحاجة، وعلى قدر الحاجة

و تفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها معها تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه ، فان تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم إذ ربحا يثير لهم شكا ، ويزلزل عليهم الاعتقاد ، ولا يمكن القيام بعد ذلك بالاصلاح

وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغى أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرءان والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير، فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين، إذ العامى إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعامها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده. فإن عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه. فالجدل مع هذا ومع الأول حرام، وكذا من وقع في شك، إذ يجب إزالته باللطف والوعظ، والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام

واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهـو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجـدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق ، وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية ، فقد انتهى هذا إلى حالة لايشفيه منها إلا دواء الجدل . فجاز أن يلق اليه

واما فى بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذى ذكرناه ، ولا يتعرض للأدلة ، ويتربص وقوع شبهة فان وقعت ذكر بقدر الحاجة

فانكانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا ، فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سبباً لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم . وهذا مقدار مختصر . وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره

فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكر ناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة ، وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد ، إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين

فان أقنعه ذلك عنه ، وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة ، والداء غالبًا ، والمرض ساريًا ، فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه ، وينتظر قضاء الله تعالى فيه ، إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه ، أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له

فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه

م ٢٢ : أول \_ إحياء

فأما الخارج منه فقسمان (أحدهما) بحث عن غير قو اعد العقائد، كالبحث عن الاعتمادات وعن الأكوان، وعن الادراكات، وعن الخوض في الرؤية: هل لها ضديسمي المنع أو العمي؛ وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع مالايري، أو ثبت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده، إلى غير ذلك من الترهات المضلات. والقسم الثاني: زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد، وزيادة أسئلة وأجوبة، وذلك أيضاً استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر. فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً

ولو قال قائل: البحث عن حكم الادراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر، والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد، فلا بأس بتشحيذه، كان كقوله لعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين أيضا، وذلك هوس، فان الخاطر يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف فيها مضرة فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام، والحال التي يذم فيها، والحال التي يخمد فيها، والشخص الذي ينتفع به، والشخص الذي لا ينتفع به

فان قلت مهما اعترفت بالحاجة اليه في دفع المبتدعة ، والآن قد ثارت البدع وعمت الباوى وأرهقت الحاجة ، فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرها ، وما لم يشتغل العلماء بنشر ذلك والتدريس فيه والبحث عنه لا يدوم ، ولو ترك بالكلية لا ندرس ، وليس في مجرد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة مالم يتعلم ، فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات ، بخلاف زمن الصحابة رضى الله عنهم ، فإن الحاجة ما كانت ماسة اليه

فاعلم أن الحق أنه لا بد فى كل بلد من قائم بهذا العلم ، مستقل بدفع شبه المبتدعة التى ثارت فى تلك البلدة ، وذلك يدوم بالتعليم ، ولكن ليسمن الصواب تدريسه على العموم كتدريس الفقه والتفسير ، فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغداء ، وضرر الغذاء لا يحذر ، وضرر الدواء محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر

فالعالم ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال

(احداها) التجرد للعلم والحرص عليه ، فان المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت.

(الثانية) الذكاء والفطنة والفصاحة ، فان البليد لا ينتفع بفهمه والقدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه

(الثالثة) أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى، ولا تكون الشهوات غالبة عليه ، فان الفاسق بادنى شبهة ينخلع عن الدين ، فان ذلك يحل عنه الحجرو يرفع السد الذي بينه وبين الملاذ، فلا يحرص على إزالة الشبة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف، فيكون ما يفسده مثل هذا المتعلم أكثر مما يصلحه

وأذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في السكلام إنما هي منجنس حجج القرءان من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب، المقنعة للنفوس، دون التغلغل في التقسيمات والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس، وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس. فاذا قابله مثله في الصنعة قاومه. وعرفت أن الشافعي وكافة السلف انما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه مرن الضرر الذي نبهنا عليه ، وأن ما نقل عرب ابن عباس رضي الله عنهما من مناظرة الخوارج وما نقل عن علىّ رضي الله عنه من المناظرة في القدّر وغيره ، كان من الكلام الجلي الظاهر وفى محل الحاجة ، وذلك مُحمود في كل حال . نعم : قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها، فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك . فهذا حكم العقيدة التي تعبد الخلق بها ، وحكم طريق النضال عنها وحفظها . فأما ازالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ماهي عليه ، وإدراك الآسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة ، فلا مفتح له الا المجاهد ، وقمع الشهوات والافيال بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصافي عن شوائب المجادلات، وهي رحمة من الله عز وجل تفيض على من يتعرض لنفحـاتها بقدر الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب، وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ ساحله

فان قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهم وأسرار ، وبعضها جلي يبدو أولًا ، وبعضها خني يتضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافي والسر الخالى عن كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب، وهذا يكاد يكون مخالفا للشرع، إذ

الحفيقة والشريعة

ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن ، بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم الى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيره، وإنما ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيئًا وجمَدوا عليه ، فلم يكن لهم ترق الى شأوالعلاء ، ومقامات العاماء والأولياء، وذلك ظاهر من أدلة الشرع. قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ لِلْقُرُ ءَانِ ظَاهِراً وَبَاطِناً وَحَدًّا وَمُطْلَعاً » وقال على وضى الله عنه وأشار الى صدره: ان ها هنا علوما جمة لو وجدت لها حملة . وقال صلى الله عليه وسلم <sup>(۲)</sup> « نَحَنُ مَعَا شِرَ ٱلْأَنْبِيَاءِ أُمِرْ نَا أَنْ نُكَالِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُو لِهُمْ » وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « مَا حَدَّثَ أَحَدُ قَو مًا بِحَدِيثٍ لَمْ تَبْلُغُهُ ءُقُولُهُمْ ۚ إِلَّا كَانَ فِتْنَـةً عَلَيْهِم » وقال الله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لَلِنَّاسِ وَمَا يَعْـ قِلْهَا إِلاَّ ٱلْعَالِمُونَ ). وقال صلى الله عليه وسلم (' ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلْعِـلْمِ كَهَيْئَةِ ٱلْمُـكُنُونَ لَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ الْعَالِمُونَ بِاللهِ تَعَالَى» الحديث الى آخره كما أوردناه فى كتاب العلم . وقال صلى الله عليه وسلم (٥) « لَو ْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم ْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم ْ كَثِيراً » فليت شعرى إن لم يكن ذلك سرا منع من إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أولمعني آخر ، فلم لم يذكره لهم، ولاشك أنهم كانوايصدقونه لوذكره لهم؟

وقال ابن عباس رضى الله عنها فى قوله عز وجل : ( اُللهُ اُلدَّى خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ اللهُ وقال ابن عباس رضى الله عنها فى قوله عز وجل : ( اُللهُ اُلدَّى خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ اللهُ اللهُ رَفِي الفظ آخر لقلتم الله كافر وقال أبو هريرة رضى الله عنه خفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدها فبثنته وأما الآخر لو بثنته لقطع هذا الحلقوم . وقال صلى الله عليه وسلم (٥٠ « مَا

<sup>(</sup>١) حديث ان للقرآن ظاهرا وباطنا الحديث ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه

<sup>(</sup>٢) حديث نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نكلم الناس على عقولهم \_ الحديث: تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث ماحدث أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم \_ الحديث : تقدم في العلم

<sup>(</sup>٤) حديث ان من العلم كهيئة المكنون \_ الحديث تقدم في العلم

<sup>(</sup> ٥ ) حديث لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أخرجاًه من حديث عائشة وأنس

<sup>(</sup>٦) حديث ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام \_ الحديث : تقدم في العلم

فَضَلَكُمُ أَبُو بَكْرٍ بِكُثْرَةِ صِيَامٍ وَلاَ صَلَاةٍ وَلَـكِن ْ بِسِرِّ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ولاشك في أن ذلك السركان متعلقا بقواعد الدين غير خارج منها ، وما كان من قواعد الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره

وقال سهل التسترى رضى الله عنه: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهر يبذله لأهل الظاهر، وعلم باطن لايسعه إظهاره الالأهله، وعلم هو بينه وبين الله تعالى لا يظهره لأحد. وقال بعض العارفين: إفشاء سر الربوبية كفر. وقال بعضهم: للربوبية سرلو أظهر ابطلت النبوة، وللنبوة سرلو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام وهذا القائل إن لم يرد بذلك بطلان النبوة في حق الضعفاء لقصور فهمهم فما ذكره ليس بحق، بل الصحيح أنه لا تناقض فيه، وأن الكامل من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه، وملاك الورع النبوة مسألة

فان قلت: هذه الآيات والأخبار يتطرق اليها تأويلاب ، فبين لناكيفية اختلاف الظاهر والباطن ، فان الباطن إن كان مناقضا للظاهر ففيه إبطال الشرع ، وهو قول من قال إن الحقيقة خلاف الشريعة ، وهو كفر ، لان الشريعة عبارة عن الظاهر ، والحقيقة عبارة عن الباطن ، وإن كان لا يُراقضه ولا يخالفه فهو هو ، فيزول به الانقسام ، ولا يكون للشرع سر لايفشى ، بل يكون الخلى واحداً

فاعلم أن هذا السؤال يحرك خطبا عظيا ، وينجر الى علوم المكاشفة ويخرج عن مقصود علم المعاملة ، وهو غرض هذه الكتب ، فان العقائد التى ذكر ناها من أعمال القلوب وقد تعبدنا بتلقينها بالقبول والتصديق بعقد القلب عليها ، لابأن يتوصل الى أن ينكشف لنا حقائقها ، فان ذلك لم يكلف به كافة الخلق ، ولولا أنه من الأعمال لما أوردناه فى هذا الكتاب ، ولولا أنه عمل ظاهر القاب لاعمل باطنه لما أوردناه فى الشطر الاول من الكتاب واعمال الكشف الحقيق هو صفة سر القاب وباطنه ، ولكن اذا ابحر الكلام الى تحريك خيال فى مناقضة الظاهر للباطن فلا بد من كلام وجيز فى حله :

فن قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر ، فهو الى الكفر أقرب منه الى الأسرار التي يختص بها المقربون يدركها ، ولا يشاركهم الأكثرون في

عملها ، ويمتنعون عن إفشائها اليهم ترجع الى خمسة أقسام

القسم الأول \_ أن يكون الشيء في نفسه دقيقا تكل أكثر الافهام عن دركه، فيختص بدركه الخواص، وعليهم أن لا يفشوه الى غير أهله، فيصير ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك و إخفاء سر الروح (أو «كَف رُسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بيانه » من هذا القسم، فان حقيقته مما تكل الأفهام عن دركه، وتقصر الأوهام عن تصور كنه

ولا تظنن أن ذلك لم يكن مكشو فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان من لم يعرف الروح فكا نه لم يعرف نفسه ، ومن لم يعرف نفسه ، فكيف يعرف ربه سبحانه ؟ ولا يبعد أن يكون ذلك مكشو فا لبعض الأولياء والعلماء ، وان لم يكونوا أنبياء ، ولكنهم يتأدبون بآداب الشرع فيسكتون عما سكت عنه ، بل في صفات الله عز وجل من الخفايا ما تقصر أفهام الجماهير عن دركه ، ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الاالظواهر للأفهام : من العلم ، والقدرة ، وغيرها ، حتى فهمها الخلق بنوع مناسبة توهموها الى علمهم وقدرتهم ، اذ كان لهم من الأوصاف ما يسمى علما وقدرة ، فيتوهمون ذلك بنوع مقايسة ، ولو ذكر من صفاته ماليس للخلق مما يناسبه بعض المناسبة شيء لم يفهموه ، بل لذة الجماع اذا ذكرت للصبي أو العنين للخلق مما يناسبة الى لذة المحلما الا بمناسبة الى لذة المحلما وقدرته و الخالفة بين لذة الجماع والأكل علم الله تعالى وقدرته و علم الخلق وقدرتهم أكثر من المخالفة بين لذة الجماع والأكل

وبالجملة فلا يدرك الانسان الا نفسه وصفات نفسه مما هي حاضرة له في الحال، أو مما كانت له من قبل، ثم بالمقايسة اليه يفهم ذلك لغيره، ثم قد يصدق بأن بينهما تفاو تافي الشرف والكمال، فليس في قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ما هو ثابت لنفسه من الفعل والعلم والقدرة وغيرها من الصفات مع التصديق بان ذلك أكمل وأشرف، فيكون معظم تحويمه على صفات نفسه لاعلى ما اختص الرب تعالى به من الجلال، ولذلك قال صلي الله عليه وسلم (٢) «كا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْت كَما أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِكَ» وليس المعنى أنى أعجز عن التعبير عماأ دركته، بل هو اعتراف بالقصور

<sup>(</sup>١) حديث كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان الروح الشيخان من حديث ابن مسعود حين سأله اليهود عن الروح قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيأ \_ الحديث: (١) حديث لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مسلم من حديث عائشة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في سجوده

عن إدراك كنه جلاله . ولذلك قال بعضهم : ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عزوجل . وقال الصديق رضى الله عنه : الحمد لله الذي لم يجعل لاخلق سبيلا الى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط . ولنرجع الى الغرض وهو أن أحد الأفسام ما تكل الأفهام عن أدراكه ، ومن جملته الروح ، ومن جملته بعض صفات الله تعالى . ولعل الاشارة الى مثله فى قوله صلى الله عليه وسلم (۱) «إِنَّ للهِ سُبْحاً نَهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِن أنو رِلَو كَشَفَهَا لَا حُرَقَتْ سُبُحاً نَهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِن أنو رِلَو كَشَفَهَا لَا حُرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِهِ كُلَّ مِن أَدْرَكَهُ » بَصَرُهُ

القسم الثانى — من الخفيات التى تمتنع الأبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه ، ولكن ذكره يضر با كثر المستعمين ، ولا يضر بالابياء والصديقين . وسر القدر الذي منع أهل العلم من إفشائه من هذا القسم ، فلا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا يبعض الخلق ، كما يضر نور الشمس بابصار الخفافيش ، وكما تضر رباح الورد بالجعل ، وكيف يبعد هذا وقولنا أن الكفر والزنا والمعاصي والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق في نفسه وقد أضر سماعه بقوم ، اذ أوه ذلك عنده أنه دلالة على السفه ، ونقيض الحكمة والرضا بالقبيح والظلم . وقد ألحد بن الرواندي وطائفة من المخذولين بمثل ذلك ، وكذلك سر القدر ، ولو أفشي لأوه عند أكثر الخلق عجزا اذ تقصر أفهامهم عن ادراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم . ولو قال قائل : ان القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعدأ لفسنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ، ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفامن الضرر ، فلعل المدة اليها بعيدة فيطول الامد ، ولوذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الأعمال وخربت الدنيا . فهذا المعني لواتجة وصح فيكون مثالا لهذا القسم

<sup>(</sup>۱) حدیث ان لله سبعین حجابا من نور لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدرکه بصره أبو الشیخ ابن حبان فی کتاب العظمة من حدیث أبی هریرة بین الله وبین الملائکة الذین حول العرش سبعون حجابا من نور واسناده ضعیف. وفیه أیضا من حدیث أنس قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لجبریل هل تری ربك قال ان بینی وبینه سبعین حجابا من نور وفی الأ كبر للطبرانی من حدیث سهل بن سعد دون الله تعالی ألف حجاب من نور وظامة ولمسلم من حدیث أبی موسی حجابه الذور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه ولابن ماجه شیء أدکه بصره

القسم الثالث ـ أن يكون الشيء بحيث لوذكر صريحا لفهم ولم بكن فيه ضرر ، ولكن يكني عنه على سبيل الاستعارة والرمز ، ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب ، وله مصلحة في أن يعظم وقع ذلك الأمر في قلبه ، كما لو قال قائل : رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازير ، فكني به عن افشاء العلم و بث الحكمة الى غير أهلها ، فالمستمع قد يسبق الى فهمه ظاهر اللفظ ، والمحقق اذا نظر وعلم أن ذلك الانسان لم يكن معه در ولاكان في موضعه خنزير تفطن لدرك السر والباطن ، فيتفاوت الناس في ذلك. ومن هذا قال الشاعر : رجلان خياط و آخر حائك \* متقابلان على السماك الأعزل رجلان غياط و آخر حائك \* متقابلان على السماك الأعزل للمناج ذاك خرقة مدبر \* ويخيط صاحبه ثياب المقبل

فانه عبر عن سبب سماوى في الاقبال والادبار برجلين صانعين. وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي تنضمن عين المعنى أومثله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (۱) إِنَّ السّحِدَ لَيَنْزَوي مِنَ النّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوي الْجِلْدَةُ عَلَى النّارِ» وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة . ومعناه أن روح المسجد كو نه معظما ورمى النخامة فيه تحقير له ، فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (۱) « أمّا يَخْشَى النّدى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حَمَارِ!؟ » وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ، ولكن من حيث المعني هو كائن ، إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته لكونه وشكله ، بل بخاصيته وهى البلادة والحمق . ومن رفع رأسه قبل الامام فقد صار رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحمق وهو المقصود ، دون الشكل الذي هو قالب المعنى ، اذ من غاية الحق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم فانها متناقضان

وإنما يمرف أن هذا السرعلى خلافالظاهر إما بدليل عقلي أو شرعي

أما العقلي فأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن كقوله صلى الله عليه وسلم: (") « قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بِيْنَ أَصْبُعَـيْنِ مِن قَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ » إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين فلم نجد فيها أصابع

<sup>(</sup>١) حديث أن السجد لينزوي من النخامة \_ الحديث : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup>٢) حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام \_ الحديث : أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث قلب العبديين أصبعين من أصابع الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن عمرو

فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر الأصابع وروحها الخفي ، وكني بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعا في تفهم تمام الافتدار . ومن هذا القبيل في كنايته عن الاقتدار قوله تعالى : ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) فان ظاهره ممتنع ؛ إذ قوله : (كن) إن كان خطابا للشيء قبل وجوده فهو محال ؛ إذ المعدوم لايفهم الخطاب حتى يمتثل ، وإن كان بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين ، ولكن لما كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفهيم غاية الاقتدار عدل اليها

وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر ممكنا ، ولكنه يروى أنه أريد به غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى : (أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَت أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِها) الآية ، وأن معنى الماء ها هنا هو القرءان ، ومعنى الأودية هى القلوب ، وأن بعضها احتملت شيئا كثيراً ، وبعضها قليلا ، وبعضها لم يحتمل ، والزبد مثل الكفر والنفاق ، فانه وإن ظهر وطفا على رأس الماء فانه لا يثبت ، والهداية التي تنفع الناس تمكث. وفي هذا القسم تعمق جماعة فأولوا ما ورد في الآخرة من الميزان والصراط وغيرهما ، وهو بدعة ، إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية ، وإجراؤه على الظاهر غير محال ، فيجب إجراؤه على الظاهر

القسم الرابع \_ أن يدرك الانسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والنوق بأن يصير حالاملابسا له ، فيتفاوت العلمان ويكون الأول كالقشر ، والثاني كاللباب ، والأول كالظاهر ، والثاني كالباطن ، وذلك كما يتمثل للانسان في عينه شخص في الظلمة أو على البعد فيحصل له نوع علم ، فاذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهما ، ولا يكون الأخير ضد الأول بل هو استكال له . فكذلك العلم والايمات والتصديق ، إذ قد يصدق الانسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ، ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع ، بل للإنسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة . ( الأول ) تصديقه بوجوده قبل وقوعه . ( والثاني ) عند وقوعه ( والثالث ) بعد تصرمه ، فان تحققك بالجوع بعد زواله يخالف التحقق به قبل الزوال . وكذلك من علوم الدين مايصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ماقبل ذلك، ففرق بين علم المريض بالصحة و بين علم الصحيح بها . ففي هذه الأقسام الأربعة تتفاوت ففرق بين علم المريض بالصحة و بين علم الصحيح بها . ففي هذه الأقسام الأربعة تتفاوت

الخلق، وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر، بل يتممه ويكمله كما يتمم اللب القشر. والسلام القسم الخامس - أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال، فالقاصر الفهم يقف على الظاهر ويمتقده نطقا، والبصير بالحقائق يدرك السر فيه. وهذا كقول القائل: قال الجدار للوتد: لم تشقني ؟ قال: سل من يدقني فلم يتركني ورائي الحجر الذي ورائي. فهذا تعبير عن لسان الحال بلسان المقال. ومن هذا قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء وَهِي دُخانٌ فَقَالَ هَمَا وَللاَّرْضِ الْتَياطُوعُ عَا أَوْ كُرْهًا قَالِمًا أَتَينًا طَائِمِينَ). فالبليد يفتقر في فهمه الى أذ يقدر لهما حياة و عقلا، وقهما للخطاب، وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السهاء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان: أتينا طائمين، والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال، وأنه إنباء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين الى التسخير. ومن هذا قوله تعالى: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) فالبليد يفتقر فيه إلى أن يقدر للجهادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحان الله ليتحقق تسبيحه، والبصير يعلم أن دله ما أريد به نطق اللسان، بل كو نه مسبحا بوجوده، ومقدسا بيتحقق تسبيحه، والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان، بل كو نه مسبحا بوجوده، ومقدسا بذاته، وشاهدا بوحدانية الله سبحانه، كما يقال

وفى كل شيء له آية ، تدل على أنه الواحد

وكما يقال: هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم، لا يمعني أنها تقول أشهد بالقول، ولكن بالذات والحال. وكذلك: ما من شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده و يبقيه ويديم أوصافه و يردده في أطواره ، فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس، يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على الظواهر ، ولذلك قال تعالى : ( وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ). وأما القاصرون فلا يفقهون أصلا. وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه وكماله و إذ لكل شيء شهادات شي على تقديس الله سبحانه و تسبيحه ، ويدرك كل واحد بقدر عقله و بصيرته . و تعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة . فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه ، و تظهر به مفارقة الباطن للظاهر

و فى هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد: فمن مسرف فى رفع الظو اهر انتهى الى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها ، حتى حملوا قوله تعالى: (وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ) وقوله تعالى: (وَقَالُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُو

الثاويل والتفويض كُلَّ شَيْءٍ) وكذلك المخاطبات التي تجرى من منكر ونكير، وفي الميزان والصراط والحساب، ومناظرات أهل النار وأهل الجنة فى قولهم: ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) زعموا أن ذلك كله بلسان الحال

وغلا آخرون في حسم الباب ، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله: (كُن ْ فَيَكُونُ ) وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة بعدد كُونْ كُلُّ مُكُونْ ، حتى سمعت بعض أصحابه يقول : إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة أَلْفَاظ: قوله صلى الله عليه وسلم (١) « أَخْجَرُ أَ الأَسْوَدُ يَمَيِنُ اللهِ فِي أَرْضِهِ » وقوله صلى الله عليه وسلم « قَلْبُ أَكْرُمِنِ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصاَ بِعِ الرَّحْمٰنِ » وقوله صلى الله عليه وسلم (٢) إِنِّي لَأجِد نَفَسَ الرَّ عُمِن مِن ْ لِجَانِبِ أَلْيَمَنِ » ومال الى حسم الباب أرباب الظواهر

والظن بأحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار ، والنزولَ ليس هو الانتقالَ ، ولكنه منع من التأويل حسما للباب ، ورعاية لصلاح الخلق ، فانه إذا فتح الباب اتسع الخرق ، وخرج الأمر عن الضبط ، وجاوز حد الاقتصاد ، إذ حد ما جاوز الاقتصاد لا ينضبط، فلا بأس بهذا الزجر

ويشهد له سيرة السلف، فأنهم كانوا يقولون أمِر"وها كماجاءت، حتى قال مالك رحمهالله لما سئلءنالاستواء: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائفة الى الاقتصاد ، وفتحوا باب التأويل فى كل ما يتعلق بصفات الله سبحانه، وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ، ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية

وزاد المعتزلة عليهم حتى أوَّلو إ من صفاته تعالى الرؤية ، وأوَّلو اكونه سميعا بصيرا ، وأوَّلُوا المعراج، وزعموا أنه لم يكن بالجسد، وأوَّلُوا عذاب القبر، والميزان، والصراط، وجملة من أحكام الآخرة ، ولكن أقروا بحشر الأجساد ، وبالجنة واشتمالها على المأكولات والمشموماتوالمنكوحات والملاذالمحسوسة ، وبالنار واشتمالها على جسم محسوس محرق يحرق الجلود ويذيب الشحوم

<sup>(</sup>١) حديث الحجريمين الله في الأرض الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو (٢) حديث انى لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن أحمد من حديث أبى هريرة فى حديث قال فيه وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ورجاله ثقات

ومن ترقيهم الى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد فى الآخرة ، وردوه الى آلام عقلية وروحانية ، ولذات عقلية ، وأنكروا حشر الأجساد ، وقالوا ببقاء النفوس ، وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب و نعيم لا يدرك بالحس . وهؤلاء هم المسرفون

وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه الاالموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لابالسماع . ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا الى السمع والألفاظ الواردة: فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه، وما خالف أولوه . فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد ،فلايستقر له فيها قدم، ولا يتعين له موقف ، والأليق بالمقتصر على السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل رحمه الله

والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة ، والقول فيه يطول ، فلا نخوض فيه . والعرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالف له. فقد الكشفت بهذه الأقسام الخسة أموركثيرة

وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حررناها ، وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذاكان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمق ، فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع، ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس ، وسميناه الرسالة القدسية فى قواعد العقائد، وهى مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب

## الفصل الثالث

من كتاب قواعد العقائد فى لوامع الأدلة للعقيدة التى ترجمناها بالقدس فنقول :

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين ، وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم الدين ، وجنبهم زيغ الزائغيرف وضلال الملحدين ، ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين ، وسد دهم للتأسى بصحبه الأكرمين ، ويسر لهم اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ، ومن سير الأولين وعقائدهم بالمنهج المبين ، فجمعوا

بالقبول بين نتائج العقول وقضايا الشرع المنقول ، وتحققوا أن النطق بما تعبدوا به من قول لا إله إلاالله محمد رسول الله ليس له طائل ولامحصول ، إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هذه الشهادة من الأقطاب والأصول ، وعرفوا أن كلتي الشهادة على إيجازها تتضمن إثبات ذات الاله وإثبات صدق الرسول ، وعلموا أن بناء الإيمان على هذه مر الأركان وهي أربعة ، ويدوركل ركن منهاعلى عشرة أصول:

الركن الأول: في معرفة ذات الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول ، وهي: العلم بوجود الله تعالى ، وقدمه ، وبقائه ، وأنه ليس بجوهر ، ولاجسم ولا عرض، وأنه سبحانه إيس مختصا بجهة ولا مستقراً على مكان ، وأنه يرى ، وأنه واحد

الركن الثانى: فى صفاته ، ويشتمل على عشرة أصول ، وهو: العلم بكونه حيا ، عالما ، قادراً ، مريداً ، سميماً ، بصيراً ، متكاما ، منزها عن حلول الحوادث ، وأنه قديم الكلام ، والعلم ، والإرادة

الركن الثالث: في أفعاله تعالى ، ومداره على عشرة أصول ، وهي : أن أفعال العباد غلوقة لله تعالى ، وأنهامكتسبة للعباد ، وأنها مرادة لله تعالى ، وأنه متفضل بالخلق والاختراع ، وأن له تعالى تكليف مالا يطاق ، وأن له إيلام البرى ، ، ولا يجب عليه رعاية الأصلح ، وأنه لا واجب إلا بالشرع ، وأن بعثه الأنبياء جائز وأن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة مؤيدة بالمعجزات

الركن الرابع: في السمعيات ، ومداره على عشرة أصول ، وهي : إثبات الحشر ، والنشر، وسؤال منكر ونكير ، وعذاب القبر ، والميزان ، والصراط ، وخلق الجنة والنار ، وأحكام الإمامة ، وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم ، وشروط الإمامة

# فاما الركن الأوّل من أركان الايمان في معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى واحدومداره على عشرة أصول

الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى

وأوَّل ما يستضاء به من الأنوار ، ويسلك من طريق الاعتبار ، ما أرشد اليه القرءان ، فليس بعد بيان الله سبحانه بيان. وقد قال تعالى: ﴿ أَلَمْ ۚ نَجْعَلَ ٱلْأَرْضَ مِهِاداً ، وَٱلْجُبَال أَوْتَادًا ، وَخَلَقْنَا كُمْ أَزْوَاجًا ، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبِاَسًا ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُم ْ سَبْعًا شِدَادًا ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثُجَّاجًا ، اِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ) وقال تعالى : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ الَّتِي تَجَرْىِ فِي ٱلْبَحْرِ بِمِـاً يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أُنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دا بَّةٍ وَتَصِريفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِٱ ُلْسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ كَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) وقال تعالى: ( أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُواتِ طِبَاقًا وَجَعَـلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ، وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعيِدُكُمْ فِمِ اَ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ) وقال تعالى : ( أَفَرَأُ يَتُمْ ۚ مَا يَمْنُونَ ، أَأْ نَتُم ۚ تَحَٰلُقُو نَهُ أَمْ نَحَٰنُ ٱلْخُالِقُونَ ﴾ إِلى قوله : ( لِلْمُقُوسَ ) فليس يخفي على من معه أدنى مُسْكَة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات ، وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسموات ، وبدائع فطرة الحيوان والنبات ، أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغنى عن صانع يدبره، وفاعل يحكمه ويقدره، بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره، ومصرفة بمقتضى تدبيره، ولذلك قال الله تعالى : ( أَفِي اللهِ شَكُ قَاطِرِ السَّمُوَاتِ وَأَكْارُ ضِ ) . ولهذا بعث الأنبياء صلوات ، الله عليهم لدعوة الخلق الى التوحيد ليقولوا : لا إله إلا الله ، وما أمروا أن يقولوا : لنا إله وللعالم إله ،فإن ذلك كان مجبولا في فطرة عقولهم من مبدأ نشوهم وفي عنفوان شبابهم

العلم بوجوده تعالی

البرهادد العقلى على وجوده من بدائه العقول أن الحادث لا يستغنى فى حدوثه عن سبب يحدثه ، والعالم حادث ، فاذاً لا يستغنى فى حدوثه عن سبب فجلي ، فان كل حادث مختص بوقت يجوز فى العقل تقدير تقديمه وتأخيره ، فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة الى المخصص . وأما قولنا : العالم حادث ، فبرهانه أن أجسام العالم لاتخلو عن الحركة والسكون ، وهما حادثان ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى :

الأولى: قولنا: إن الأجسام لاتخلو عن الحركة والسكون، وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار، فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار؛ فانمن عقل جسما لاساكنا ولامتحركا، كان لمتن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا

الثانية: قولنا: إنها حادثان. ويدل على ذلك تعاقبهما ووجودالبعض منهما بعد البعض، وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد منها وما لميشاهد. فما من ساكن إلاوالعقل قاض بجواز حركته، وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، فالطارىء منهما حادث لطريانه، والسابق حادث لعدمه، لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، على ما سيأتى بيانه و برهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى و تقدس

الثالثة: قولنا: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أوّل لها ، ولو لم تنقض تلك الحوادث بجملتها لا تنتهى النوبة الى وجود الحادث الحاضر فى الحال ، وانقضاء مالا نهاية له محال؛ ولأنه لو كان للفلك دورات لانهاية لها لكان لا يخلو عددها عن أن تكون شفعا أو وترا ، أو شفعاو وتراجميعا، أولا شفعا ولا وترا ؛ فان ذلك جمع أولا شفعا ولا وترا ؛ فان ذلك جمع بين النفى والاثبات ، إذ فى إثبات أحدهما نفى الآخر ، وفى نفي أحدهما إثبات الآخر ، ومحال

أن يكون شفعا ؛ لأن الشفع يصير وترا بزيادة واحد ، وكيف يعوز مالانهاية لهواحد؟! ومحال أن يكون وترا إذ الوتر يصير شفعا بواحد ، فكيف يعوزها واحد مع أنه لانهاية لأعدادها ؟ ومحال أن يكون لاشفعا ولا وترا ، إذ له نهاية .فتحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث فهو إذا حادث . وإذا ثبت حدوثة كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة الأصل الثاني

القدم

العلم بأن الله تعالى قديم لم يزل أزلى ليس لوجوده أول بل أول كل شيء وقبل كل ميت وحى و برهانه أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لافتقر هو أيضا إلى محدث، وافتقر محدثه إلى محدث، وتسلسل ذلك إلى ما لانهاية، وما تسلسل لم يتحصل، أو ينتهى إلى محدث قديم هو الأوال، وذلك هو المطلوب الذي سميناه صانع العالم ومبدئه وبارئه ومحدثه ومبدعه

الأصل الثالث

العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبديا ليس لوجوده آخر ، فهو الأولوالآخر ،والظاهروالباطن، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه

اليفاء

وبرهانه: أنه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده ، ولو جاز أن ينعدم شيء يتصور دوامه بنفسه لجاز أن يوجد شيء يتصور عدمه بنفسه ، فكما يجتاج طريان الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج طريان العدم إلى سبب ، وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده ، لأن ذلك المعدم لوكان قديما لما تصور الوجود معه ، وقد ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه ، فكيف كان وجوده في القدم ومعه ضده ؟ فإن كان الضد المعدم حادثا كان محالا إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده ، بل الدفع أهون من القطع ، والقديم أقوى وأولى من الحادث

ً الأصل الرابع

العلم بأنه تعالى ليس بجوهر يتحيز، بل يتعالى ويتقدس عن مناسبة الحيز و برهانه أن كل جوهر متحيز فهو مختص بحيزه، ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحركا عنه، فلا يخلو عن الحركة أو السكون وهما حادثان، وما يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ولو تصور جوهر متحيز قديم لكان يعقل قدم جواهر العالم، فان سماه مسمّ جوهراً

النزه عن كونه چوهرأ ولم يرد به المتحيز كان مخطئا من حيث اللفظ لا من حيث المعنى

الأصل الخامس

الترّه عن الجسمية

العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من جواهر ، إذ الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر ، وإذا بطل كونه جوهراً مخصوصا بحيز بطل كونه جسما ، لأن كل جسم مختص بحيز ومركب من جوهر ، فالجوهر يستحيل خاوه عن الافتراق والاجتماع ، والحركة والسكون ، والهيئة والمقدار . وهذه سمات الحدوث ، ولو جاز أن يعتقد أن صائع الدالم جسم ، لجاز أن يعتقد الالهية الشمس والقمر ، أو لشيء آخر من أقسام الأجسام . فان تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما من غير إرادة التأليف من الجواهر ، كان ذلك غلطا في الإسم ، مع الإصابة في نني معنى الجسم

الأصل السادس

النزه عن كوز عرضاً العلم بأنه تعالى ليس بعرض قائم بجسم أو حال في على ، لأن العرض ما يحل في الجسم، فكل جسم فهو حادث لا محالة ، و يكون محدثه موجوداً قبله ، فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجوداً في الأزل وحده وما معه غيره ، ثم أحدث الأجسام والأعراض بعده ؟ ولأنه عالم قادر مريد خالق، كما سيأتي بيانه ، وهذه الأوصاف تستحيل على الأعراض ، بل لا تعقل إلا لموجود قائم بنفسه ، مستقل بذاته ، وقد تحصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ، ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ، وأن العالم كله جواهر وأعراض وأجسام ، فإذاً لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء ، بل هو الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء . وأني يشبه المخلوق خالقه ، والمقدور مقدره ، والمصور مصوره والأجسام والأعراض كلها من خلقه يوصنعه ؟! فاستحال القضاء عليها عما ثلته ومشام ته

الأصل السابع \_ العلم بأن الله تعالى منزه الذات عن الاختصاص بالجهات

النزه عن الجهة والمكامه فان الجهة إما فوق ، وإما أسفل ، وإما يمين ، وإما شمال : أوقدام ، أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان ، إذ خلق له طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلا ، والآخر يقابله ويسمى رأسا . فحدث اسم الفوق لما يلى جهة الرأس ، الأرض ويسمى رجلا ، والآخر يقابله ويسمى رأسا . فعدث اسم الفوق لما يلى جهة الرأس ،

واسم السفل لما يلي جهة الرجل، حتى إن النملة التي تدب منكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتا، وإن كان في حقنا فوقا. وخلق للإنسان الدين وإحداهما أقوى من الأخرى فى الغالب، فحدث اسم اليمين للأقوى، واسم الشمال لما يقابله، وتسمى الجهة التي تلي اليمين يمينا ، والأخرى شمالا ، وخلق له جانبين يبصر من أحدهما ويتحرك اليه ، فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم اليها بالحركة ، واسم الخلف لما يقابلها : فالجهات حادثة بحدوثالإِنسان ، ولولم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستدير اكالكرة ، لم يكن لهذه الجهات وجود ألبتة ، فكيفكان في الأزل مختصا بجهة والجهة حادثة؟ أوكيف صار مختصا بجهة بعد أن لم يكن له: أبأن خلق العالم فوقه ، وتعالى عن أن يكون له فوق ، إذ تعالى أن يكون له رأس ، والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس، أو خلق العالم تحته، فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل ، والتحت عبارة عما يلي جهة الرجل، وكل ذلك مما يستحيل في العقل، ولأن المعقول من كونه مختصا بجهـة أنه مختص بحيز اختصاص الجواهر، أو مختص بالجواهر اختصاص العرض ، وقد ظهر استحالة كونه جوهراً أوعرضا ، فاستحال كونه مختصا بالجهة . وإن أريد بالجهة غير هذين المعنيين كان غلطا في الاسم مع المساعدة على الممني ، ولأنه لوكان فوق العالم لكان محاذيا له، وكل محاذ لجسم فإِما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر، وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى مقدر، ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر. فأما رفع الأيدى عند السؤال إلى جهــة السماء، فهو لأنها قبلة الدعاء، وفيه أيضا إشارة إلى ما هو وصف للمدعو من الجلال والكبرياء ، تنبيها بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء ، فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء

الأصل الثامن

العلم بأنه تعالى مستوعلى عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء ، وهو الذى لا ينافى وصف الكبرياء ، ولا يتطرق اليه سِمات الحدوث والفناء ، وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرءان : (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانٌ) وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء ، كما قال الشاعر :

٧ الاستواد

قد استوى بشر على العراق \* من غير سيف ودم مهراق واضطر أهل الحق الى هذا التأويل كما اضطر أهل الباطل الى تأويل قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُم ) إذ حمل ذلك بالاتفاق على الإحاطة والعلم ، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « قَلْبُ ٱلْدُوْمِن بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِن أَصا بِعِ الرَّحْمٰنِ » على القدرة والقهر ، وحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « ٱلْخُجَرُ ٱلْأَسُودُ يَمِينُ الله فِي أَرْضِهِ » على التشريف والإكرام ؛ لأنه لو ترك على عليه وسلم: « ٱلْخُجَرُ ٱلْأَسُودُ يَمِينُ الله فِي أَرْضِهِ » على التشريف والإكرام ؛ لأنه لو ترك على ظاهره للزم منه المحال ، فكذا الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسما مماساللعرش ، إما مثله أو أكبرمنه أو أصغر ، وذلك مال ، وما يؤدى الى المحال فهو محال الأصل التاسع

العلم بأنه تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار مقدسا عن الجهات والأقطار ، مربي بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار ، لقوله تعالى: (وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّمَا نَاظِرَةٌ) ولا يُرى في الدنيا تصديقا لقوله عز وجل: ( لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ ) ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام: ( لَنْ تَرَانِي ). وليت شعرى الأبصار ) ولقوله تعالى في خطاب موسى عليه السلام: ( لَنْ تَرَانِي ). وليت شعرى كيف عرف المعتزلي من صفات رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام؟! وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها محالا ؟! ولعل الجهل بذوى البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء صلوات الله عليهم!

وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر ، فهو أنه غير مؤد الى المحال ، فان الرؤية نوع كشف وعلم ، إلا أنه أتم وأوضح من العلم ، تإذا جاز تعلق العلم به وليس فى جهة جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة . وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس فى مقابلتهم ، جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة ، وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة ، جاز أن يرى كذلك يراه الخلق من غير مقابلة ، وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة ، جاز أن يرى كذلك

الاصل العاشر

العلم بأن الله عز وجل واحد لا شريك له ، فرد لا ند له ، انفرد بالخلق والابداع واستبد بالإيجاد والاختراع ، لا مثل له يساهمه ويساويه ، ولا ضد له فينازعه ويناويه . وبرهانه قوله تعالى : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا) وبيانه : أنه لو كانا اثنين وأراد

الرؤية

الوحدانية γ

أحدهما أمراً فالثاني إن كان مضطرا الى مساعدته كان هذا الثاني مقهورا عاجزا ولم يكن إلها قادراً ، وإن كان قادراً على مخالفته ومدافعته كان الثاني قويا قاهراً ، والأول ضعيفا قاصراً ولم يكن إلها قادراً

(الركن الثاني العلم بصفات الله تعالى ومداره على عشرة أصول)

العلم بأن صانع العالم قادر ، وأنه تعالى فى قوله : ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَى ۚ ۚ قَدِيرٌ ۗ ) صادق ، لأن العالم محكم في صنعته ، مرتب في خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن النسج والتأليف متناسب التطريز والتطريف، ثم توهم صدور نسجه عن ميت لااستطاعة له ، أو عن إنسان لاقدرة له ، كان منخلما عن غريزة العقل ، ومنخرطا في سلك أهل الغباوة والجهل

العلم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات، ومحيط بكل المخلوقات، لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، صادق في قوله : ( وَهُو َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) و مرشد إلى صدقه بقوله تعالى: ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ أَلَّخِيرٌ ) أُرشدك إلى الاستدلال بالخلق علي العلم بأنك لاتستريب في دلالة الخلق اللطيف، والصنع المزين بالترتيب ولو في الشيء الحقير الضعيف، علي عـلم الصانع بكيفية الترتيب والترصيف، فما ذكره الله سبحانه هو المنتهى في الهداية والتعريف

الأصل الثالث

العلم بكونه عز وجل حيا ، فإن من ثبت علمه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ، ولوتصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن يكون حيا لجاز أن يشك في حياة الحيوانات عنـــد ترددها في الحركات والسكنات ، بل في حياة أرباب الحرف والصناعات ، وذلك انغاس في غمرة الجهالات والضلالات

الاصل الرابع

الملم بكونه تمالى مريدا لأفعاله ، فلا موجود إلاوهو مستند إلى مشيئته وصادر عن

الارادة

إرادته ، فهو المبدىء المعيد ، والفعال لما يريد ، وكيف لا يكون مريدا وكل فعل صـــدر منه أمكن أن يصدر منه ضده، ومالاضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده، والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة ، فلابد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين ، ولوأغنى العلم عن الإرادة في تخصيص المعلوم حتى يقال إنما وجد في الوقت الذي سبق العلم وجوده ، لجاز أن يغني عن القدرة حتى يقال : وجد بغير قدرة ، لأنه سبق العـــلم بوجوده فيه

الأصل الخامس

العلم با نه تعالى سميع بصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا الوهم والتفكير، ولا يشذ عن سمعه صوت دبيب النمــلة السوداء في الليلة الظاماء على الصخرة الصماء، وكيف لأيكون سميعا بصيراً والسمع والبصركمال لامحالة وليس بنقص ؟ فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق، والمصنوع أسنى وأتم من الصانع؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع النقص في جهته والكمال في خلقه وصنعته ؟ أو كيف تستقيم حجة إبراهيم صلى الله عليه وســـلم على أبيه إِذَكَانَ يَعْبِدُ الأَصْنَامُ جَهِلا وغيا ،فقالُ له : «لِمَ تَعْبُدُ مَالاَيَسْهَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلاَ يُغْنَى عَنْكَ شَيْئًا» ولو انقلب ذلك عليه في معبوده لأضحت حجته داحضة ودلالته ساقطة، ولم يصدق قوله تعالى: ﴿ وَ تِلْكَ خُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾ وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة ، وعالما بلا

الاصلالسادس

أنه سبحانه و تعالى متكلم بكلام ، وهو وصف قائم بذاته ليس بصوت ولا حرف ، بل لا يشبه كلامه كلام غيره ، كما لا يشبه وجوده وجود غيره . والكلام بالحقيقة كلام النفس ، وإنما الأصوات قطعت حروفًا للدلالات كما يدل عليها تارة بالحركات والإِشارات، وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم يلتبس على جهلة الشعراء، حيث قال قائلهم:

قلب ودماغ ، فليعقل كو نه بصيرا بلا حدقة ، وسميعا بلا أذن ، إذ لا فرق بينهما

إنالكلام لفي الفؤاد وإنما \* جعل اللسان على الفؤاد دليلا!

ومن لم يعقله عقله ولا نهاه منهاه عن أن يقول: لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتي الحادثة قديم ، فاقطع عرب عقله طمعك ، وكف عن خطابه لسانك . ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شيء ، وأن الباء قبل السين في قولك : بسم الله ، فلا يكون

السمع والبصر

الكلام

السين المتأخر عن الباء قديما ، فنزه عن الالتفات اليه قلبك ، فلله سبحانه سر في إبعاد بعض العباد ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السلام في الدنيا كلاما ليس بصوت ولا حرف فليستنكر أن يرى في الآخرة موجوداً ليس بجسم ولا لون وإن عقل أن يرى ما ليس بلون ولا جسم ولا قدر ولا كمية وهو إلى الآن لم يرغيره ، فليعقل في حاسة السمع ما عقله في حاسة البصر . وإن عقل أن يكون له علم واحد هو علم بجميع الموجودات ، فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام بجميع ما دل عليه بالعبارات . وإن عقل كون السموات السبع وكون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة ومحفوظة في مقدار ذرة من القلب وأن كل ذلك مرئى في مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السموات والأرض والجنة والنار في الحدقة والقلب والورقة ، فليعقل كون الكلام مقروءاً بالألسنة ، مخوظا في القلوب ، مكتوبا في المصاحف ، من غير حلول ذات الكلام فيها ، إذ لو حلت بحناب الله ذات الكلام فيها ، إذ لو حلت بكتاب الله ذات الكلام في الورق ، ولاحترق النار بكتابة اسمه في الورق ، ولاحترق

الاصل السابع

أن الكلام القائم بنفسه قديم ، وكذا جميع صفاته ، إذ يستحيل أن يكون محلا للحوادث داخلا تحت التغير بل يجب للصفات من نعوت القدم ما يجب للذات فلاتعتريه التغيرات ولا تحله الحادثات بل لم يزل فى قدمه موصوفا بمحامد الصفات ، ولا يزال فى أبده كذلك منزها عن تغير الحالات ، لأن ماكان محل الحوادث لا يخلو عنها ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، و إنما ثبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير و تقلب الأوصاف ، فكيف يكون خالقها مشاركا لها فى قبول التغير ، وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته ، وإنما الحادث بكون خالقها مشاركا لها فى قبول التغير ، وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته ، وإنما الحادث على الأصوات الدالة عليه . وكما عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده ، حتى إذا خلق ولده وعَقل وخلق الله له علما متعلقا بما فى قلب أبيه من الطلب ، صار مأموراً بذلك الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل : (أخْلَعْ نَعْلَيْك) بذات الله ، وصمير موسى عليه السلام الطلب الذى دل عليه قوله عز وجل : (أخْلَعْ نَعْلَيْك) بذات الله ، وسمع لذلك الكلام القديم خاطبا به بعد وجوده ، إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب ، وسمع لذلك الكلام القديم

قدم الكلام والصفات والتزهعن حاول الحوادث

### الأصل الثامن

فدم العلم

أن علمه قديم ، فيلم يزل عالما بذاته وصفاته ، وما يحدثه من مخلوقاته ، ومهما حيدثت المخلوقات لم يحدث له علم بها ، بل حصلت مكشوفة له بالعلم الأزلى ، إذلو خلق لنا عملم بقدوم زيد عند طلوع الشمس ودام ذلك علم تقديرا حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عند طلوع الشمس معاوما لنا بذلك العلم من غير تجدد علم آخر . فهكذا ينبغي أن يفهم قدم علم الله تعالى

أن إرادته قديمة ، وهي في القــدم تعلقت بإحــداث الحوادث في أوقاتها الللائقة بهــا على وفق سبق العلم الأزلى ، إذلوكانت حادثة لصارمحل الحوداث ، ولوحدثت في غير ذاته لم يكن هو مريدا لهـ أ ، كما لا تكون أنت متحركا بحركة ليست في ذاتك ، وكيفها قـــدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى ، وكذلك الارادة الأخرى تفتقر إلى أخرى ، ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية . ولو جاز أن يحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن يحدث العالم بغير إرادة

### الأصل العاشر

أن الله تعالى عالم بعلم ، حي بحياة ، قادر بقدرة ، ومريد بارادة ، ومتكلم بكلام ، وسميع بسمع ، وبصير ببصر . وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة . وقول القائل : عالم بلا علم ، كقوله : غني بلا مال وعلم بلا عالم وعالم بلا معلوم ، فان العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقياتل. وكما لايتصور قاتل بلا قتل ولا قتيل ولايتصور قتيل بلاقياتل ولا قتل ، كذلك لا يتصوّر عالم بلا علم ، ولا علم بلا معلوم ، ولا معلوم بلا عالم . بل هذه الثلاثة متلازمة في العقل لا ينفك بعض منها عن البعض: فمن جوز انفكاك العالم عن العلم فليجوّز انفكاكه عن المعلوم ، وانفكاكُ العلم عن العالم إذ لا فرق بين هذه الأوصاف

(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله الركن الثالث من أركان الإيمان )

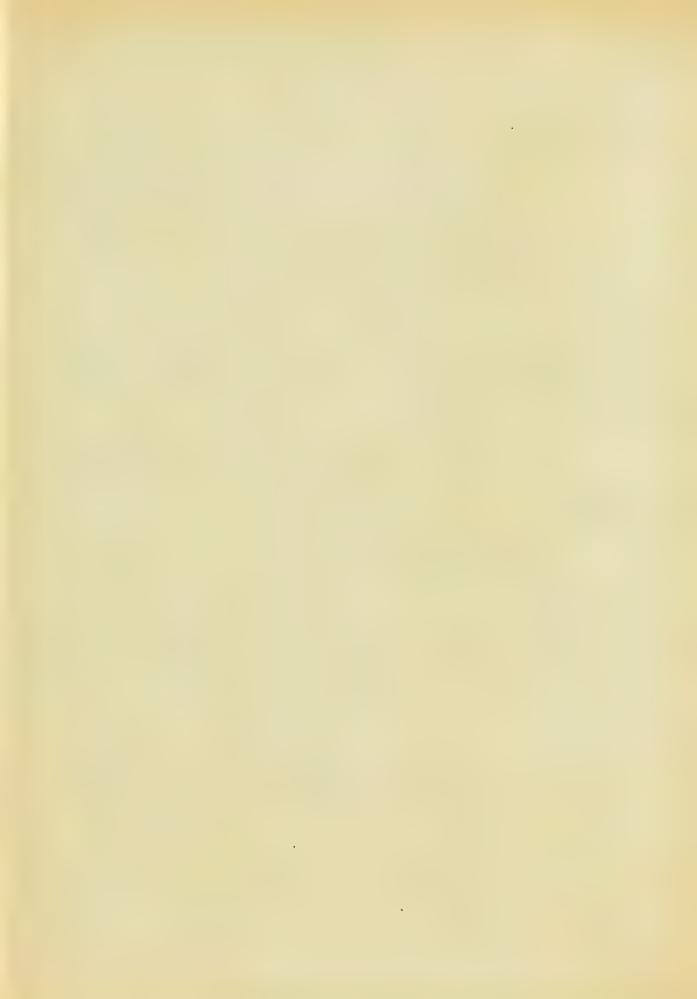

لجنتُّ نشار لثقتَ مْزَالاً سِيْرِياميْة

# المناع المناع المناكم المناكم

الجيم الثاني

مضاف إليه تخريج الحافظ العراق



الركن الثالث: العلم بأفعال الله تعالى ، ومداره على عشرة أصول الأصل الأول

العلم بأن كل حادث في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه ، لا خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه ، خلق الخلق وصنعهم ، وأوجد قدرتهم وحركتهم ، فجميع أفعال عباده مخلوقة له ، ومتعلقة بقدرته ، تصديقا له في قوله تعالى : (اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) وفي قوله تعالى : (وأللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) وفي قوله تعالى : (وأليمُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) وفي قوله تعالى (وأيرو أقول كُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذات الصَّدُورِ . أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق وَهُو اللَّطيفُ أَخْبِيرُ ) أمر العباد بالتحرز في أقوالهم وأفعالهم وإسراره وإضاره ، العامه بموارد أفعالهم واستدل على العلم بالخلق ، وكيف لا يكون خالقا لفعل العبد وقدرته تامة لاقصور فيها ، وهي متعلقة بحركة أبدان العباد ، والحركات متماثلة ، وتعلق القدرة بها لذاتها ؟ فما الذي يقصر تعلقها عن بعض الحركات دون البعض مع تماثلها ؟ أو تعلق يكون الحيوانات كيف يكون الحيوان مستبدا بالاختراع ويصدر من العنكبوت والنحل وسائر الحيوانات من يطائف الصناعات ما يتحير فيه عقول ذوى الألباب ؟ فكيف انفردت هي باختراعها دون رب الأرباب وهي غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الاكتساب ؟ هيهات هيهات! ذلت الخلوقات ، وتفرد بالملك والملكوت جبار الأرض والسموات

الأصلالثاني

أن انفراد الله سبحانه باختراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب، بل الله تعالى خلق القدرة والمقدور جميعا، وخلق الاختيار والمختار جميعا. فأما القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه وليست بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب له، فانها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه، وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة، فتسمى باعتبار تلك النسبة كسبا، وكيف تكون جبرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أوكيف يكون خلقا للعبد وهو لا يحيط علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها، وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا الاقتصاد في الاعتقاد، وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب، وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط، إذ

كسب العبد

قدرة الله تعالى في الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاختراع حاصلا بها ، وهي عندالاختراع متعلقة به نوعاً آخر من التعلق . فبه يظهر أن تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور بها الأصل الثالث

ارادة الله فعل العبد

أن فعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كو نه مراداً لله سبحانه ، فلا يجرى في الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته، وبإرادته ومشيئته، ومنه الشر والخير، والنفع والضر، والاسلام والكفر، والعرفان والنكر، والفوز والخسران، والغواية والرشد، والطاعة والعصيان، والشرك والإيمان، لاراد لقضائه، ولامعقب لحكمه ، يضل من يشاء ويهدى من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويدل عليـه من النقل قول الأمة قاطبة : ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وقول الله عز وجل : (أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيمًا ) وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا ۖ لَا تَيْنَا كُلَّ أَنْسِ هُدَاهَا ﴾ ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدها وإنما هي جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله مع أنه عدو لله سبحانه والجــارى على وفق إرادة العدو أكثرمن الجارى على وفق إرادته تعالى، فليت شعرى،كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك الجبار ذي الجلال والاكرام إلى رتبة لو ردت اليها رياسة زعيم ضيعة لاستنكف منها ! إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته وتبرأ عن ولايته ، والمعصية هي الغالبة على الخلق ، وكل ذلك جار عند المبتدعة علىخلاف إرادة الحق تعالى . وهذا غاية الضعف والعجز ، تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علواً كبيراً .

ثم معها ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له فإن قيل: فكيف ينهى عمايريد ويأمر بمالا يريد؟ قلنا الأمر غير الارادة ، ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه بين يديه ، فقال له : أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان فهو يأمره بما لايريد امتثاله ، ولو لم يكن آمراً لما كان عذره عند السلطان ممهدا ، ولو كان مريداً له لامتثاله لكان مريداً له لاك نفسه ، وهو محال

الأصل الرابع

تفضل اللّہ ہا<sup>کی</sup>لی أن الله تعالى متفضل بالخلق والاختراع، ومتطول بتكليف العباد، ولم يكن الخلق والتكليف واجبا عليه. وقالت المعتزلة: وجب عليه ذلك لما فيه من مصلحة العباد، وهو محال، إذ هو الموجب والآمر والناهى، وكيف يتهدف لإيجاب أو يتعرض للزوم وخطاب؟ والمراد بالواجب أحد أمرين: إما الفعل الذى فى تركه ضرر إما آجل كما يقال: يجب على العبد أن يطيع الله حتى لايعذبه فى الآخرة بالنار، أوضرر عاجل كما يقال: يجب على العبطشان أن يشرب حتى لايموت، وإما أن يرادبه الذى يؤدى عدمه إلى محال، كما يقال: وجود المعلوم واجب، إذ لا عدمه يؤدى إلى محال وهو أن يصير العلم جهلا، فان أراد الخصم بأن الخلق واجب على الله بالمنى الأول فقد عرضه للضرر، وأن أراد به المعنى الثانى فهو مسلم، إذ بعد سبق العلم لابد من وجود المعلوم وإن أراد به معنى ثالثا فهو غير مفهوم . وقوله : يجب لمصلحة عباده، كلام فاسد، فانه اذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن للوجوب فى حقه معنى . ثم ان مصلحة العباد فى أن يخلقهم فى دار البلايا و يعرضهم للخطايا ثم مصلحة العباد فى أن يخلقهم فى دار البلايا و يعرضهم للخطايا ثم مصلحة العباد فى ذلك غبطة عند ذوى الألباب

الأصل الخامس

النكليف يما لايطاق أنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق مالا يطيقونه ، خلافا للمعتزلة ، ولولم يجزذلك لاستحال سؤال دفعه ، وقد سألواذلك فقالوا : « رَبّنا وَلَا تَحَمّلْنا ما لاطاقة كنا به »ولأن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أباجهل لا يصدقه ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه في جميع أقواله ، وكان من جملة أقواله أنه لا يصدقه ، فكيف يصدقه في أنه لا يصدقه ؟ وهل هذا الا محال وجوده ؟

الأصل السادس

حواز ایلام الحلق أن لله عز وجل إيلام الحلق وتعذيبهم من غير جرم سابق ، ومن غير ثواب لاحق ، خلافا للمعتزلة ، لأنه متصرف فى ملكه ، ولا يتصور أن يعدُو تصرفه ملكه ، والظلم هو عبارة عن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه ، وهو محال على الله تعالى ، فانه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما . ويدل على جواز ذلك وجوده ، فان ذبح البهائم إيلام لها ، وما صب عليها من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم يتقدمها جريمة

فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها و يجازيها على قدرماقاسته من الآلام، و يجب ذلك على الله سبحانه فنقول: من زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة وُطئت، وكل بقة عُركت حتى يشيها على آلامها، فقد خرج عن الشرع والعقل، اذيقال: وصف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد به أنه يتضرر بتركه، فهو محال، وإن أريدبه غيره فقد سبق أنه غير مفهوم إذا خرج عن المعانى المذكورة للواجب

الأصل السابع

عدم رعاية الاصلح عليه

أنه تعالى يفعل بعباده ما يشاء ، فلا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكر ناه من أنه لا يجب عليه سبحانه شيء ، بل لا يعقل في حقه الوجوب ، فانه لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون . وليت شعرى بما يجيب المعتزلي في قوله : إن الاصلح واجب عليه في مسألة نعرضها عليه ، وهو أن يفرض مناظرة في الآخرة بين صبى وبين بالغ ماتا مسامين فإن الله سبحانه يزيد في درجات البالغ ويفضله عن الصبى لا نه تعب بالايمان والطاعات بعد البلوغ ، ويجب عليه ذلك عند المعتزلي ، فلو قال الصبى : يارب لم رفعت منزلته على ؟ فيقول : لا نه بلغ واجتهد في الطاعات ويقول الصبى : أنت أمتتى في الصبا فكان يجب عليك أن تديم حياتي حتى أبلغ فأجتهد فقد عدلت عن العدل في التفضيل عليه بطول العمر له دوني فلم فضلته ؟ فيقول الله تعالى : لا ني عامت عن الله عز وجل ، وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظي ويقولون : يارب أما علمت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا في الصبا فانا رضينا عا دون منزلة الصبى المسلم : فما ذا بجاب عن ذلك؟ وهل يجب عند هذا إلا القطع بأن الأمور الالهية تتعالى بحكم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال

فان قيل: مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد ثم سلطعليهم أسباب العذاب كان ذلك قبيحاً لا يليق بالحكمة

قلنا: القبيح مالا يوافق الغرض، حتى إنه قد يكون الشيء قبيحا عند شخص حسنا عند غيره إذا وافق غرض أحدهما دون الآخر، حتى يستقبح قتل الشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه ، فان أريد بالقبيح مالا يوافق غرض البارى سبحانه فهو محال ، إذ لاغرض له ، فلا يتصور منه قبيح ، كما لا يتصور منه ظلم ، إذ لا يتصور منه التصرف في ملك الغير . وإن أريد بالقبيح مالا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال ؟ وهل هذا إلا مجرد تشهى يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار ؟ ثم الحكيم معناه العالم بحقائق الأشياء القادر على فعلها على وفق إرادته ، وهذا من أين يوجب رعاية الأصلح ، وأما الحكيم منايراى الأصلح نظرا لنفسه ليستفيد به في الدنيا ثناء وفي الآخرة ثوابا ، أو يدفع به عن نفسه آفة ، وكل ذلك على الله سبحانه وتعالى محال

### الأصل الثامن

أن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بايجاب الله تعالى وشرعه ، لا بالعقل ، خلافًا للمعتزلة لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو إما أن يوجبها لغير فائدة وهو محال ، فان العـقل لا يوجب العبث ، وإما أن يوجبها لفائدة وغرض ، وذلك لا يخلو إما أن يرجع إلى المعـبود وذلك محال في حقه تعمالي ، فإنه يتقدس عن الأغراض والفوائد ، بل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سِيَّان . وإما أن يرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضاً محال لأنه لا غرض له في الحال ، بل يتعب به وينصرف عن الشهوات بسببه ، وليس في المآل إلا الثواب والعقاب. ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليهما مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان، إذ ليس له إلى أحدهما ميل ولا به لأحدهما اختصاص وإنما عرف تمييز ذلك بالشرع ؟ ولقــد ذل من أخذ هــذا من المقايسة بين الخالق والمخلوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدهما دون الآخر فإن قيل: فإذا لم يجب النظر والمعرفة إلا بالشرع والشرع لا يستقر ما لم ينظر المكلف فيه ، فإذا قال المكلف للنبي : إن العقل ليس يوجب على النظر والشرع لا يثبت عندى إلا بالنظر ، واست أقدم على النظر ، أدّى ذلك إلى إلحام الرسول صلى الله عليه وسلم قلناً: هـذا يضاهي قول القائل للواقف في موضع من المواضع: إن وراءك سبعاً ضارياً

فإنالم تبرح عن المكان قتلك ، وإن التفتُّ وراءك ونظرت عرفت صدقى . فيقول الواقف :

لا يثبت صدقك ما لم ألتفت ورائي ، ولا ألتفت ورائي ولا أنظر ما لم يثبت صدقك . فيدل هذا على حماقة هذا القائل وتهدفه للهلاك، ولا ضرر فيه على الهادي المرشد، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن وراءكم الموت ، ودونه السـباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا منها حذركم وتعرفوا لى صدقى بالالتفات إلى معجزتى وإلا هلكتم ، فمن التفت عرف واحترز ونجا، ومن لم يلتفت وأصر هلك وتردى، ولا ضرر عَلَىَّ إن هلك الناسكامهم أجمعون، وإنما عَلَى البلاغ المبين. فالشرع يعرف وجود السباع الضارية بعد الموت، والعقل يفيد فهم كلامه والإِحاطة بإِمكان ما يقوله في المستقبل، والطبع يستحث على الحذر من الضرر ومعنى كون الشيء واجبا أن في تركه ضرراً . ومعنى كون الشرع موجبا أنه معرف للضرر المتوقع، فإن العقل لا يهدى إلى التهدف للضرر بعد الموت عند اتباع الشهوات. فهذا معنى الشرع والعقل وتأثيرهما في تقدير الواجب. ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر به لم يـكن الوجوب ثابتًا، إذ لا معنى للواجب إلا ما يرتبط بتركه ضرر في الآخرة

بعثة الانبياء مبائزة

أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام ، خلافا للبراهمة حيث قالوا: لا فائدة في بعثتهم إذ في العقل مندوحة عنهم، لأن العقل لايهدى إلى الأفعال المنجية في الآخرة كما لا يهدى إلى الأدوية المفيدة للصحة ، فحاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء، ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ، ويعرف صدق النبي بالمحزة

الأصل العاشر

أن الله سبحانه قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ، و ناسخا لما قبله من شرائع اليهو دوالنصاري والصابئين، وأيده بالمعجز ات الظاهرة والآيات الباهرة (١) «كَأَنْشقاَق أَلْقَمَر» (٢) « وتَسْبِيحِ أَخْصَى » (٣) « وَ إِنْطَاقَ أَلْعَجْمَاءِ وَمَا تَفَجَّرَ مِنْ بِيْنِ أَصاً بِعِهِ مِنَ أَلْمَاءِ »

ثبوت نبوة خاتم النبين

<sup>(</sup>۱) حديث انشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وابن مسعود وابن عباس (۲) حديث تسبيح الحصى البيهتي في دلائل النبوة من حديث أبي ذر وقال صالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ والمحفوظ رواية رجل من بني سليم لم يسم عن أبي ذر

 <sup>(</sup>٣) حديث إنطاق العجاء أحمد والبيهق باسناد صحيح من حديث يعلي بن مرة في البعير الذي شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقد ورد فى كلام الضبوالذئب والحرة أحاديثرواها البيهتي فى الدلائل

ومن آياته الظاهرة التي تحدي بها مع كافة العرب القرءان العظيم ، فانهم مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهد فوا لسبيه و نهبه وقتله وإخراجه كما أخبر الله عن وجل عنهم ، ولم يقدروا على معارضته بمثل القرءان ، إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرءان و نظمه ، هذا مع ما فيه من أخبار الأولين ، مع كونه أمياً غير ممارس للكتب ، والإ نباء عن الغيب في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال ، كقوله تعالى : (لتَدْخُلنَّ المسْجِدَ اللهِ مَا فِن شَاء اللهُ وَمُوسَدُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) وكقوله تعالى : (أَلمَ عُلبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُ مِن بَعْدِ عَلَبهِ مَا سَيْعِلْبُونَ في بضْع سِنِينَ )

ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا لله تعالى ، فهما كان مقرونا بتحدى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل منزلة قوله: صدقت ، وذلك مثل القائم بين أيدى الملك المدعى على رعيته أنه رسول الملك اليهم ، فانه مهما قال للملك إن كنت صادقا فقم على سريرك ثلاثا واقعد على خلاف عادتك ففعل الملك ذلك ، حصل للحاضرين علم ضرورى بأن ذلك نازل منزلة قوله صدقت

الركن الرابع في السمعيات وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه ومداره على عشرة أصول

الأصل الأول

« أَخْشُرُ وَالنَّشُرُ » (1) وقد ورد بهما الشرع ، وهو حق ، والتصديق بهما واجب لأنه في الخمر رالنمر النمت العقل ممكن . ومعناه الاعادة بعد الافناء ، وذلك مقدور لله تعالى ، كابتداء الانشاء ، قال الله تعالى : ( قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ . قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ ) فاستدل بالابتداء على الاعادة . وقال عز وجل : ( مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْشُكُمْ وَلَا بَعْشُكُمْ وَلَا تَعْفُ وَاحِدَةٍ ) والاعادة ابتداء ثان ، فهو ممكن كالابتداء الأول

<sup>(</sup>۱) حديث الحنه والنشر الشيخان من حديث ابن عباس انكم لمحشورون الى الله \_ الحديث : ومن حديث سهل يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء \_ الحديث : ومن حديث عائشة يحشرون يوم القيامة حفاة ومن حديث أبى هريرة يحشر الناس على ثلاث طرائق \_ الحديث : ولابن ماجه من حديث ميمونة مولاة النبى صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس وأرض المحشر والمنشر الحديث واسناده جيد

### الأصل الثاني

«سُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ » (') وقد وردت به الأخبار ، فيجب التصديق به ، لأنه ممكن ، إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به فهم الخطاب ، وذلك ممكن في نفسه ، ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا للسؤال له ، فان النائم ساكن بظاهره ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند التنبه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) « يَسْمَعُ كلا مَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَيُشَاهِدُهُ وَمَنْ حَوْلَهُ لا يَسَعُونَهُ وَلا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَالِمَةً إلاَّ بِمَا شَاءً » فاذا لم يخلق لهم السمع والرؤية لم يدركوه

#### الأصل الثالث

« عَذَابُ الْقَبْرِ » وقد ورد الشرع به قال الله تعالى (") (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْ خِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ) واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الاستعادة من عذاب القبر ، وهو ممكن ، فيجب التصديق به ، ولا يمنع من التصديق به تفرق أجزاء الميت في بطون السباع وحواصل الطيور ، فان المدرك لألم العذاب من الحيوان أجزاء مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الادراك إليها

### الأصل الرابع

الميزان، وهوحق، قال الله تعالى: (وَنَضَعُ اللَّوَازِنَ القِسْطَ لِيَوْمِ القَيامَةِ). وقال تعالى: (فَمَنْ شَقُلَتْ مَوَازِينَهُ وَالقَيامَةِ). وقال تعالى: (فَمَنْ شَقُلَتْ مَوَازِينَهُ وَالْكِيهُ وَوجِهه أَن الله تعالى عَند الله تعالى، فتصير مقادير تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب درجات الأعمال عند الله تعالى، فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد، حتى يظهر لهم العدل في العقاب، أو الفضل في العفو و تضعيف الثواب

حؤال منکر ونکیر

عذاب القبر

الميزاد

<sup>(</sup>۱) حدیث سؤال منکر ونکیر تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث كان يسمع كلام جبريل ويشاهده ومن حوله لايسمعونه ولا يرونه البخارى ومسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ياعائشة هذا جبريل جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وكعب بن مالك وغيرهم

<sup>(</sup>٣) حديث استعاد من عذاب القبر أخرجاه من حديث أبى هريرة وعائشة وقد تقدم

الأصل الخامس

الصراط

الصراط ، وهو جسر ممدود على متن جهنم ، أرق من الشــعرة وأحد من السيف ، قال الله تمالى : ( فَأَ هْدُو هُمْ إِلَى صِرَاطِ أَلْجُدِيمٍ ، وَقِفُو هُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ) . وهذا ممكن ، فيجب التصديق به ، فان القادر على أن يطير الطير في الهواء قادر على أن يسير الإنسان على الصراط

الأصل السادس

الجئة والنار

أَن الجِنة والنار مخلوقتان ، قال الله تمالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن ۚ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَر ْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ). فقوله تعالى : (أعدت)، دليل على أنها مخلوقة، فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه . ولا يقال : لا فائدة في خلقها قبل يوم الجزاء لأن الله تمالى : « لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعُلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ »

الامارة الحقة

أن الإمام الحق بعــد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم على رضي الله عنهم ، ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا ، إذ لوكان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد، ولم يخفَ ذلك، فكيف خفي هــذا؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إماماً إلا بالاختيار والبيمة . وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرق الإجماع ، وذلك ممـا لا يستجرىء على اختراعه إلا الروافض . واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . وما جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما كان مبنيًا على الإجتهاد لامنازعة من معاوية في الأمامة ، إذ ظن على رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها ، فرأى التأخير أصوب ، وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرّض الدماء للسفك. وقدقال أفاضل العاماء: كل مجتهد مصيب. وقال قائلون : المصيب واحد ، ولم يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيلأصلا

#### الاصل الثامن

أن فضل الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتيبهم فى الخلافة ، إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل ، وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) وقد ورد فضل عند الله على جميعهم آيات وأخبار كثيرة وإنما يدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحى والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل ، فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذ كانوا لا تأخذه فى الله لومة لائم ، ولا يصرفهم عن الحق صارف

الأصل التاسع

أَن شرائط الامامة بعد الإسلام والتكليف خمسة : الذكورة ، والورع ، والعلم، والكفاية ، ونسبة قريش ، لقوله صلى الله عليه وسلم (٢) « الأُعَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ » وإذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالامام من انعقدت له البيعة أكثر الخلق ، والمخالف للأكثر باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق

الاصل العاشر

أنه لو تعذر وجود الورع والعلم فيمن يتصدى للامامة وكان في صرفه إثارة فتنة لاتطاق حكمنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن نحرك فتنة بالاستبدال ، فما يلق المسلمون فيه من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة ، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها ، كالذي يبني قصرا و يهدم مصرا ، وبين أن نحكم بخلو "البلاد عن الأمام و بفساد الأقضية وذلك محال ، ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البغى في بلادهم لمسيس حاجتهم ، فكيف لانقضى بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة

فهذه الأركانُ الأربعة الحاوية للاصول الأربعين هي قواعد العقائد. فمن اعتقدها كان موافقاً لأهلالسنة ومباينا لرهط البدعة. فالله تعالى يسددنا بتوفيقه، ويهدينا الى الحقو تحقيقه، عنه وسعة جوده وفضله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكل عبد مصطفى

شروط الامامة

فضل الصحابة

ورتيبم

انعقاد الامامة عند خوف الفتنة

<sup>(</sup>١) حديث الثناء على الصحابة تقدم

<sup>(</sup>٢) حديث الائة من قريش النسائي من حديث أنس والحاكم من حديث ابن عمر

#### الفصل الرابع

من قواعد العقائد

في الايمان والاسلام وما ينهما من الاتصال والانفصال، وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان، ووجه استثناء السلف فيه، وفيه ثلاث مسائل

مسألة

اختلفوا في أن الاسلام هو الايمان أو غيره ، وإن كان غيره فهل هو منفصل عنه يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه ؟ فقيل: إنهما شيء واحد. وقيل: إنهما شيآن لايتواصلان . وقيل إنهما شيآن ولكن يرتبط أحدهما بالآخر . وقد أورد أبو طالب المكي في هذا كلاما شديد الاضطراب كثير التطويل . فلنهجم الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل مالا تحصيل له . فنقول: في هذا ثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين في اللغة ، وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع ، وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة . والبحث الأول لغوى ، والثاني تفسيري ، والثالث فقهي شرعي

البحث الأول في موجب اللغة

والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق قال الله تعالى: (وَمَا أَنْتَ عُوْمِن لَنَا) أي بمصدة والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التمرد والاباء والعناد . وللتصديق محل خاص وهو القلب ، واللسان ترجمانه . وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح ، فأن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الاباء والجحود ، وكذلك الاعتراف باللسان ، وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح . فوجب اللغة أن الاسلام أعم ، والايمان أخص ، فكان الايمان عبارة عن أشرف أجزاء الاسلام ، فاذن كل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقاً

البحث الثاني عن إطلاق الشرع

والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعالها على سبيل الترادف والتوارد، وورد على سبيل الاختلاف، وورد على سبيل التداخل

أما الترادف فني قوله تعالى: ( فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا عَيْرَ يَبْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ولم يكن بالاتفاق إلا يبت واحد. وقال تعالى: ( يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ الْمَنْتُمْ ، بِالله عليه وسلم : (١) « أَبني الله عليه وسلم : (١) « أَبني الله عليه وسلم عَنْ عَنْ الايمان فأجاب بهذه الحس الله على حَمْسٍ » (٢) وسئل رسول الله على الله عليه وسلم مرة عن الايمان فأجاب بهذه الحس وأما الاختلاف فقوله تعالى: ( قَالَتِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مُنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْهَمْنَا) ومعناه استسلمنا في الظاهر فأراد بالايمان هاهنا التصديق فقط ، وبالاسلام الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح . و في حديث جبرائيل عليه السلام (٣) لَمَّ سألَهُ عَنِ الْإِيمَان . فقالَ « أَنْ وَباللسان والجوارح . و في حديث جبرائيل عليه السلام (٣) لَمَّ سألَهُ عَنِ الْإِيمَان . فقالَ « أَنْ وَباللسان والجوارح . و في حديث جبرائيل عليه السلام (٣) لَمَّ سألَهُ عَنِ الْإِيمَان . فقالَ « أَنْ وَبالله عَنْ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَنْ الله عَلْه وسلم عَنْ الله عَلْه وسلم (١ و في الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه وسلم (١ و مُشْلُمُ مُ فَاعَاد عليه فَا عَلَى وَسُمُ وَالله عليه وسلم و وهو مُنْ مِنْ أَعَاد عليه فَا عَلْ الله عليه وسلم وهو مُوهُ مُؤْمِن مُ الله عليه وسلم الله عليه وسلم (١ و مُسْلمِ الله عليه وسلم والله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم و المؤمن و المؤمن الله عليه وسلم و الله وسلم و الله وسلم و المؤمن و الله وسلم و الله وسلم و الله وسلم و الله عليه وسلم و الله و المؤمن و الله و الله و المؤمن و الله و المؤمن و المؤمن

وأما التداخل فما روى أيضاً أنه سئل (<sup>()</sup> فقيل « أَىُّ ٱلاَّعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « ٱلْإِسْلَامُ » فقال: أَيُّ ٱلْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ فقال صلى الله عليه وَسلم: «أَلْإِ يَمَانُ» وهذا دليل على الاختلاف ، وعلى التداخل ، وهو أوفق الاستعالات فى اللغة ، لأن الايمان عمل من

<sup>(</sup>١) حديث بني الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٢) حديث سئل عن الايمان فأجاب بهذه الحمنس البيه في في الاعتقاد من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس تدرون ما الأيمان شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت الحرام والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر الحج وزاد وأن تؤتوا خمسا من المغنم

<sup>(</sup>٣) حديث جبريل لما سأله عن الايمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته ــ الحديث : أخرجاه من حديث أبى هريرة ومسلم من حديث عمر دون ذكر الحساب فرواه البيهتي في البعث وقد تقدم

<sup>(</sup>٤) حديث سعد أعطى رجلا عطاء ولم يعط الاخر فقال له سعد يارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن فقال أو مسلم ــ الحديث : أخرجاه بنحوه

<sup>(</sup> o ) حديث سئل أى الأعمال أفضل فقال الاسلام فقال أى الاسلام أفضل فقال الايمان أحمد والطبراني من حديث عمرو بن عنبسة بالشطر الاخير قال رجل يارسول الله أي الاسلام أفضل قال الايمان واسناده صحيح

الاعمال وهو أفضلها ، والاسلام هو تسليم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأفضلها الذي بالقلب ، وهو التصديق الذي يسمى إيماناً . والاستعال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة

أما الاختلاف فهو أن يجعل الايمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط ، وهو موافق للغة . والاسلام عبارة عن التسليم ظاهرا ، وهو أيضا موافق للغة ، فان التسليم يبعض محال التسليم ينطلق عليه اسم التسليم فليس من شرط حصول الاسم عموم المعني لكل محل يمكن أن يوجد المعني فيه ، فان من لمس غيره ببعض بدنه يسمى لامسا وإن لم يستعرق جميع بدنه : فاطلاق اسم الاسلام على التسليم الطاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق لاسان وعلى هذا الوجه جرى قوله الاسلام على التسليم الطاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق فلسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى: (قَالَتِ اللَّعْرَابُ آمَنَا قُلْ لَمْ تُو مُنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْامَنْاً) . وقوله صلى الله عليه وسلم: في حديث سعد «أو مُسْلِمْ "كُو مُنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْامَنْاً) . وهو أن يجعل الإسلام عبارة وأما التداخل فوافق أيضاً الغة في خصوص الإيمان ، وهو أن يجعل الإسلام وهو عن التسليم بالقلب وهو الذي عنيناه بالتداخل وهو موافق للغة في خصوص الايمان وعموم الاسلام للكل . وعلى هذا خرج قوله : (الايمان) ، في جواب قول السائل : أي الاسلام أفضل؟ لأنه جعل الايمان خصوصاً من الاسلام فأدخله فيه

وأما استعاله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الاسلام عبارة على التسليم بالقلب والظاهر جميعاً فان كل ذلك تسليم ، وكذا الايمان ، ويكون التصرف في الايمان على الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه ، وهو جائز ، لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل عمرة تصديق الباطن و نتيجته . وقد يطلق إسم الشجر ويراد به الشجر مع عمره على سبيل التسامح ، فيصيو بهذا القدر من التعميم مرادفا لاسم الاسلام ومطابقا له ، فلا يزيد عليه ولا ينقص . وعليه خرج قوله : (فَمَا وَجَدْنا فَيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ)

البحث الثالث عن الحكم الشرعي

وللاسلام والايمان حكمان أخروى ودنيوى

أما الأخروى فهو الأخراج من النار ، ومنع التخليد ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('): « يَخُرُجُمِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دُرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ » وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب ، وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ فمن قائل : إنه مجرد العقد ، ومن قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالاركان قائل يزيد ثالثا وهو العمل بالاركان

ونحن نكشف الغطاء عنه و نقول : من جمع بين هذه الثلائة فلاخلاف في أن مستقره الجنة : وهذه درجة

والدرجة الثانية: أن يوجد ائنان وبعض الثالث، وهو القول والعقد وبعض الأعمال، والحدرجة الثانية: أن يوجد ائنان وبعض الكبائر، فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الأيمان ولم يدخل في الكفر، بل اسمه فاسق، وهو على منزلة بين المنزلتين، وهو مخلد في النار وهذا باطل كما سنذكره

الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح. وقد اختلفوا في حكمه ، فقال أبو طالب المكي: العمل بالجوارح من الإيمان ولا يتم دونه ، وادعى الاجماع فيه ، واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه ، كقوله تعالى: (الذّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان لا من نفس الإيمان ، وإلا يكون العمل في حكم المعاد. والعجب أنه ادعى الاجماع في هذا ، وهو مع ذلك ينقل قوله صلى الله عليه وسلم: (٢) هذا يُكفُرُ إلّا بَعْدَ جُحُوده لما أَقَرَ به » وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر. والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات في الحال فهل هو في الجنة : فلا بد أن يقول نعم ، وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل، فنزيد و نقول : لو بق حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات ، أو زني ثم مات فنزيد و نقول : لو بق حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات ، أو زني ثم مات

<sup>(</sup>١) حديث يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان أخرجاه من حديث أبى سعيد الخدرى فى الشفاعة وفيه اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من ايمان فأخرجوه ـ الحديث : ولهما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان وهو عندها متصل بلفظ خير مكان ايمان

<sup>(</sup> ٧ ) حديث لاتكفروا أحدا لا مجحوده بما أقربه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد لن نخرج أحد من الايمان الا مجحود ما دخل فيه واسناده ضعيف

فهل يخلد فى النار؟ فأن قال نعم فهو مراد المعتزلة، وإن قال لا فهو تصريح بأن العمل ليس ركنا من نفس الايمان ولاشرطا فى وجوده ولا فى استحقاق الجنة به، وإن قال: أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلى ولا يقدم على شىء من الأعمال الشرعية، فنقول: فما ضبط تلك المدة؟ وما عدد تلك الطاعات التى بتركها يبطل الايمان؟ وما عدد الكبائر التى بارتكابها يبطل الايمان؟ وهذا لايمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر أصلا

الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعال ومات، فهل نقول: مات مؤمناً بينه وبين الله تعالى؟ وهذا مما اختلف فيه. ومن شرط القول لتمام الإيمان يقول هذا مات قبل الإيمان وهو فاسد، إذ قال صلى الله عليه وسلم « يَخْرُجُ مِنَ النّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ ». وهذا قلبه طافح بالإيمان، فكيف يجله في النار ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر، كما سبق

الدرجة الخامسة: أن يصدّق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها، فيحتمل أن يجمل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة و نقول: هو مؤمن غير مخلد في النار، والإيمان هو التصديق المحض، واللسان ترجمان الإيمان فلا بد أن يكون الإيمان موجوداً بتهامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان، وهذا هو الأظهر، إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمانهو عبارة عن التصديق بالقلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: « يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَن ْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّة » ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب، كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب، الايمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب، كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب. وقال قائلون : القول ركن إذ ليس كلتا الشهادة إخباراً عن القلب بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام، والأول أظهر وقد غلا في هذا طائفة المرجئة فقالوا: هذا لا يدخل وابتداء شهادة والوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النار. وسنبطل ذلك عليهم

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: لااله إلاالله محمد رسول الله، ولكن لم يُصدق بقلبه، فلا نشك في أنه في فلا نشك في أنه في فلا نشك في أنه في أنه

حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة ، من المسلمين ، لأن قلبه لا يطلع عليه وعلينا أن نظن به آنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه ، وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم الدنيوي فيا بينه وبين الله تعالى ، وذلك بأن يموت له فى الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفتي ويقول :كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت والميراث الآن في يدى ، فهل يحل لى بيني وبين الله تعالى ؟ أو نكح مسلمة ثم صدق بقلبه هل تلزمه إعادة النكاح ؟ هذا محل نظر ، فيحتمل أن يقال : أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا ، ويحتمل أن يقال: تناط بالظاهر في حق غيره ، لأن باطنه غير ظاهر لغيره ، وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى . والأظهر والعلم عند الله تعالى أنه لا يحل له ذلك الميراث ، ويلزمه إعادة النكاح . ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لايحضرجنازة من يموت منالمنافقين، وعمر رضي الله عنه كان يراعىذلك منه فلايحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه ، والصلاة فعل ظاهر في الدنياو إن كان من من العبادات. والتوقى عن الحرام أيضا من جملة ما يجب لله كالصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « طَلَبُ ٱلْخَلَالَ فَرِيضَةٌ بَعْدَ ٱلْفَريضَةِ » وليس هذا مناقضاً لقولنا أن الارث حكم الاسلام وهو الاستسلام ، بل الاستسلام التام هوما يشمل الظاهر والباطن ، وهذه مباحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة، فلا ينبغي أن يظن القاصر في العلوم أن المطلوب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع ، فما أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في العلوم

شبهة المرجئة

فان قلت : فما شبهة المعتزلة والمرجئة ؟ وماحجة بطلان قولهم؟ فأ قول شبهتهم عمو مات القرءان أما المرجئة فقالوا : لا يدخل المؤمن النار وإذ أتى بكل المعاصى لقوله عز وجل : (فَنَ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلارَهَقاً ) ولقوله عز وجل : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلارَهَقاً ) ولقوله عز وجل : (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولئِكَ ثُمُ الصِّدِيقُونَ ) الآية ولقوله تعالى: (كُلَّما أُلْقِي فِيها فَوْجُ سَالَهُمُ خَزَنَتُها) إلى قوله : (فَكَذَّبْنا وَقُوله : «كُلَّما أُلْقِي فِيها فَوْجُ » عام ، فينبغي أن يكون كل من وَقُوله : «كُلَّما أُلْقِي فِيها فَوْجُ » عام ، فينبغي أن يكون كل من ألقى في النار مكذباً ، ولقوله تعالى : (كَايَصْلَاهَا إِلاَّ اللهَ اللَّهِ عَلَى كَذَّبَ وَتَوَلَى ) وهذا حصر ألقى في النار مكذباً ، ولقوله تعالى : (كَايَصْلَاهَا إِلاَّ اللهَّ عَلَى كَذَّبَ وَتَوَلَى ) وهذا حصر

وإثبات و نفى ، ولقو له تعالى : ( مَنْ جَاء بِالْحْسَنَةِ ۖ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَكُمْ مِنْ فَزَع ٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ فالايمان رأس الحسنات ، ولقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِنَّالَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ) ولا حجة لهم في ذلك ، فانه حيث ذكر الايمان في هذه الآيات أريد به الايمان مع العمل، إذ بيناً أن الايمان قد يطلق ويراد به الاسلام، وهو الموافقة بالقلب والقول والعمل ودليل هذا التأويل أخبار كثيرة في معاقبة العاصين ومقادير العقاب. وقوله صلى الله عليه وسلم « يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ إِيمَانِ » فَكَيف يخرج إِذا لَمْ يَدْخُلُ ؟ وَمَنِ القَرْءَانَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِئُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِئُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٍ) والاستثناء بالمشيئة يدل على الانقسام، وقوله تعالى : (وَمَن يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيِهَا ﴾ وتخصيصه بالكفر تحكُّم، وقوله تعالى: (أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ). وقال تعالى : (وَمَن ْجَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ في النَّار ) فهذه العمومات في معارضة عموماتهم ، ولابد من تسليط التخصيص والتأويل على الجانبين؛ لأن الأخبار مصرحة بأن العصاة يعذبون (١)، بل قوله تعالى : ﴿ وَإِن ۚ مِنْكُمْ ۚ إِلَّا واردُها ) كالصريح في أن ذلك لا بد منه للكل إذ لا يخلو مؤمن عن ذنب يرتكبه ، وقوله تعالى : (لا يَصْلَاهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَىَّ ) أراد به من جماعة مخصوصين أو أراد بِالْأَشْقِ شَخْصًا مَعِينًا أَيْضًا. وقوله تعالى: (كُلَّمَا أَنْتِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا)أى فوج من الكفار . وتخصيص العمومات قريب . ومن هذه الآية وقع للأشعري وطائفة من المتكلمين إنكار صيغ العموم ، وأنهذه الألفاظ يتوقف فيها إلى ظهور قرينة تدل على معناها وأما المعتزلة فشبهتهم قوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُّ أَهْتَدَى) وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَغِيخُسْرِ إِلاَّ الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكِاتِ) وقوله تعالى: ( وَإِنْ مِنْكُمْ ۚ إِلاَّ وَارِدُهَاكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ) ثم قال : ( ثُمَّ نُنَجِّىالَّذِينَ ٱتَّقَوْا) وقوله

<sup>(</sup>١) حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس «ليصيبن أقواماسفع من النار بذنوب أصابوها » الحديث ويأتى في ذكر الموت عدة أحاديث

تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) . وكل آية ذكر الله عز وجل العمل الصالح فيها مقروناً بالإِيمان. وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقَتْلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً كَفِرَاؤُهُ جَهَيُّمُ خالِداً فيهمًا ﴾ وهــذه العمومات أيضاً مخصوصة ، بدليــل قوله تعالى : ﴿ وَيَغْـفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءٍ ﴾ فينبغي أن تبقى له مشيئة في مغفرة ما سوى الشرك. وكذلك قوله عليــه السلام « يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ » وقو له تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أُجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ) وقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱللَّحْسِنِينَ ) فكيف يضيع أجر أ<mark>صل</mark> الايمان وجميع الطاعات بمعصية واحدة ؟ وقوله تعالى : ﴿ وَمَن ْ يَقَنُّلُ مُؤ ْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ أي لا يمانه وقد ورد على مثل هذا السبب

فإِن قلت : فقدمال الاختيار إلى أن الايمان حاصل دون العمل ، وقد اشتهر عن السلف قولهم : الايمان عقد وقول وعمل فما معناه ؟

قلنا : لا يبعد أن يعد العمــل من الايمان لأنه مكمل له ومتمم ، كما يقال الرأس واليدان من الانسان ، ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنسانًا بعدم الرأس ، ولايخرج عنه بكونه مقطوع اليد. وكذلك يقال التسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لا تبطل بفقدها. فالتصديق بالقلب من الايمان كالرأس من وجود الانسان، إذ ينعدم بعدمه. وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى من بعض . وقد قال صلى الله عليــه وسلم : (١) « لَايَزْ نِي الزَّا نِي حِينَ تَزْ نِي وَ هُوَ مُؤْمِن ۗ » والصحابة رضي الله عنهـم ما اعتقدوا مذهب المعتزلة في الخروج عن الايمان بالزنا ، ولكن ممناه غير مؤمن حقا إيمانًا تامًا كاملاً ، كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف: هذا ليس بإنسان أي ليس له الكال الذي هو وراء حقيقة الانسانية

زيادة الايمان ونقصائه

فان قلت : فقد اتفق السلف على أن الايمان يزيد وينقص : يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، فاذا كان التصديق هو الايمان فلا يتصورفيهزيادة ولا نقصان

فاقول: السلف هم الشهود العدول وما لأحد عن قولهم عدول، فما ذكروه حق، وإنما

<sup>(</sup>١) حديث: لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن: متفق عليه من حديث أبي هريرة

الشأن في فهمه ، وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الايمان وأركان وجوده ، بل هو مزيد عليه يزيد به ، والزائد موجود ، والناقص موجود ، والشيء لايزيد بذاته ، فلا يجوز أن يقال: الانسان يزيد برأسه، بل يقال: يزيد بلحيته وسمنه، ولا يجوز أن يقال: الصلاة تزيد بالركوع والسجود، بل تزيد بالآداب والسنن. فهذا تصريح بان الإيمان له وجود، ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان

فان قلت : فالإِشكال قائم في أن التصديق كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة ؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث يتشغيب من تشغب وكشفنا الغطاء ارتفع الأشكال فنقول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه

الملافات الايماد

الأول – أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد والتقليد من غير كشف وانشراح صدر ، وهو إيمان العوام ، بل إيمان الخلق كلهم إلاالخواص . وهذا الاعتقاد عقدة علىالقلب، تارة تشتد وتقوى، وتارة تضعف وتسترخي ،كالعقدة على الخيط مثلا، ولا تستبعد هــذا ، واعتبره باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذير، ولا بتخييل ووعظ، ولا تحقيق وبرهان. وكذلك النصراني والمبتدعة، وفيهم من يمكن تشكيكه بأدني كلام، و يمكن استنزاله عن اعتقاده بأدبي استمالة أو يخويف، مع أنه غير شاك في عقده كالأوّل ولكنها متفاوتان في شدة التصميم. وهذا موجود في الاعتقاد الحق أيضاً. والعـمل يؤثر في نماء هذا التصميم وزيادته ، كما يؤثر ستى الماء في نماء الأشجار . ولذلك قال تعالى : ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ وقال تعالى : ( لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾. وقال صلى الله عليه وسلم : فيما يروى فى بعض الأخبار<sup>(١)</sup>« ٱلْإِيمَانُ يَزيدُ وَ يَنْقُصُ » وذلك بتأثير الطاعات فىالقلب ، وهذا لايدركه إلا من راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإِيمان في هـــذه الأحوال حتى يزيد عقده استعصاء على من يريد حله بالتشكيك ، بل من يعتقد في اليتيم معنى الرحمــة إذا عمل

<sup>(</sup>١) حديث: الايمان يزيد وينقص: ابن عدى فى الـكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث أبى هريرة وقال ابن عدى باطل فيه محمد بن أحمد بن حرب الملحى يتعمد الكذب وهو عند ابن ماجه موقوف على أبى هريرة وابن عباس وأبى الدرداء

عوجب اعتقاده فسح رأسه وتلطف به ، أدرك من باطنه تأكيد الرحمة وتضاعفها بسبب العمل . وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملا مقبلا أو ساجدا لغيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدمة . وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال الجوارح ، ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدها وسيأتي هذا في ربع المنجيات والمهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن بالظاهر ، والأعمال بالعقائد والقلوب ، فان ذلك من جنس تعلق الملك بالملكوت ، وأعنى بالملك عالم الشهادة المدرك بالحواس ، وبالملكوت عالم الغيب المدرك بنور البصيرة ، والقلب من عالم الملكوت ، والأعضاء وأعمالها من عالم الملك ولطف الارتباط ودقته بين العالمين انتهى الى حد ظن بعض النياس اتحاد أحدها بالآخر ، وظن آخرون أنه لا عالم الا عالم الشهادة ، وهو هذه الأجسام المحسوسة . ومن أدرك الأمرين وأدرك تعددها ثم ارتباطها عبر عنه فقال :

#### رق الزجاج وراقت الخمر \* وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح \* وكأنما قدح ولا خمر

ولنرجع إلى المقصود فان هذا العالم خارج عن علم المعاملة، ولكن بين العالمين أيضاً اتصال وارتباط فلذلك ترى علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تذكشف عنها بالتكليف، فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب هذا الاطلاق، ولهذا قال على كرم الله وجهه: إن الايمان ليبدو لمعة يضاءً، فاذا عمل العبد الصالحات نمت فزادت حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء فاذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه فذلك هو الختم، وتلا قوله تعالى: (كلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) الآية

الاطلاق الشانى ـ أن يراد به التصديق والعمل جميعاً . كما قال صلى الله عليه وسلم : ('') « الأيمَانُ بِضْعُ وَسَبْعُونَ بَابًا » وكما قال صلى الله عليه وسلم : « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وإذا دخل العمل في مقتضى لفظ الايمان لم تخف زيادته و نقصانه ، وهل يؤثر

<sup>(</sup>١) حديث : الايمان بضع وسبعون بابا : وذكر بعد هذا فزاد فيه : أدناها إماطة الأذى عن الطريق : البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة : الايمان بضع وسبعون : زاد مسلم فى رواية : وأفضلها قول لا الله الا الله وأدناها : فِذِكره ورواه بلفظ المصنف الترمذي وصحيحه

ذلك في زيادة الايمان الذي هو مجرد التصديق ؟ هذا فيه نظر . وقد أشرنا إلى أنه يؤثر فيه الاطلاق الثالث \_ أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدر والمشاهدة بنور البصيرة . وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة ، ولكني أقول : الأم اليقيني الذي لا شك فيه تختلف طمأ نينة النفس إليه ، فليس طمأ نينة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد كطمأ نينتها إلى أن العالم مصنوع حادث وإن كان لا شك في واحد منها ، فان اليقينيات تختلف في درجات الايضاح ، ودرجات طمأ نينة النفس اليها . وقد تعرضنا لهذا في فصل اليقين من كتاب العلم في باب علامات علماء الآخرة ، فلا حاجة إلى الاعادة . وقد ظهر في جميع الاطلاقات أن ما قالوه من زيادة الايمان و نقصانه حق ، وكيف لا وفي الأخبار في جميع الاطلاقات أن ما قالوه من زيادة الايمان . وفي بعض المواضع في خبر آخر (۱) «مثقال دينار » فأى معني لاختلاف مقاديره إن كان ما في القلب لا يتفاوت ؟!

الاستثناء نی الاقرار بالامِادہ فان قلت : ما وجه قول السلف : أنا مؤمن إن شاء الله ، والاستثناء شك ، والشك في الايمان كفر ، وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالايمان ويحترزون عنه ، فقال سفيان الثورى رحمه الله : من قال أنا مؤمن عند الله فهو من الكذابين ، ومن قال أنا مؤمن حقا فهو بدعة ، فكيف يكون كاذبا وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه ، ومن كان مؤمناً في نفسه كان مؤمناً عند الله ، كما أن مر كان طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله ، مؤمناً عند الله ، كما أن مر كان طويلا وسخيا في نفسه وعلم ذلك كان كذلك عند الله ، وكذامن كان مسروراً أو حزينا أو سميعاً أو بصيراً . ولوقيل للإنسان . هل أنت حيوان لم يحسن أن يقول أنا حيوان إن شاء الله . ولما قال سفيان ذلك قيل له : فاذا نقول ؟ قال : قولوا آمنا وقيل للحسن : أمؤمن أنت ؟ فقال : إن شاء الله ، فقيل له : لم تستثني يا أبا سعيد في الايمان ؟ فقال : أخاف أن أقول نعم فيقول الله سبحانه كذبت يا حسن فتحق على الكلمة ، وكان يقول ما يؤمني أن يكون الله سبحانه كذبت يا حسن فتحق على الكلمة ، وكان يقول ما يؤمني أن يكون الله سبحانه قد اطلع على في بعض ما يكره فقتني وقال اذهب يقول ما يؤمني أن يكون الله سبحانه قد اطلع على في بعض ما يكره فقتني وقال اذهب

<sup>(</sup>۱) حديث: يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال دينار: متفق عليه من حديث أبى سعيد وسيأتي فى ذكر الموت وما بعده

لاقبلت ُ لك عملا فأنا أعمل في غير معمل. وقال ابراهيم بن أدهم. إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل لا إله إلا الله. وقيال مرة. قل: أنا لا أشك في الايمان وسؤالك إياى بدعة. وقيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله. وقال الثورى: نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، وماندرى ما نحن عند الله تعالى، فما معنى هذه الاستثناءات؟

فالجواب أن هذا الاستثناء صحيح وله أربعة أوجه: وجهان مستندان إلى الشك لا في أصل الايمان ولكن في خاتمته أو كماله ، ووجهان لايستندان إلى الشك

الوجه الأول الذي لا يستند إلى معارضة الشك: الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه من تزكية النفس، قال الله تعالى: ( فَلا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ) وقال: ( أَكَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُونَ أَنْفُسُهُمْ) وقال تعالى: ( أَنْظُر ۚ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ أَلْكَذِبَ). وقيل لحكيم. ما الصدق القبيح ؟ فقال: ثناء المرء على نفسه. والإيمان من أعلى صفات المجد، والجزم به تزكية مطلقة، وصيغة الاستثناء كأنها نقل من عرف التزكية كما يقال للإنسان أنت طبيب أو فقيه أومفسر ؟ فيقول نعم إن شاء الله، لافي معرض التشكيك، ولكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه. فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر، ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو التزكية وبهذا التأويل لوسئل عن وصف ذم لم يحسن الاستثناء

الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فى كل حال ، وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة الله سبحانه ، فقد أدب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّى فَاعِلْ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءِ اللهُ ) ثم لم يقتصر على ذلك فيما لا يشك فيه ، بل قال تعالى : (لَتَدْخُلُن أَلْسَجِدَ الله عَلَى : وَمُقَصِّرِينَ ) وكان الله سبحانه عالما بأنهم أَلْسَجِدَ الله عالمة ، وأنه شاءه ، ولكن المقصود تعليمه ذلك ، فتأدب رسول الله صلى الله عليه يدخلون لا محالة ، وأنه شاءه ، ولكن المقصود تعليمه ذلك ، فتأدب رسول الله عليه وسلم لما دخل وسلم فى كل ما كان يخبر عنه معلوما كان أو مشكوكا ، حتى قال صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر (۱) « السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَارَ قَوْمٍ مُؤْ مِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ » واللحوق بهم المقابر (۱) « السَّلامُ عَلَيْكُمْ ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى ، وربط الأمور به ، وهذه الصيغة غير مشكوك فيه ، ولكن مقتضى الأدب ذكر الله تعالى ، وربط الأمور به ، وهذه الصيغة دالة عليه حتى صار بعرف الاستعال عبارة عن إظهار الرغبة والتمنى . فاذا قيل لك : إن فلاناً دالة عليه حتى صار بعرف الاستعال عبارة عن إظهار الرغبة والتمنى . فاذا قيل لك : إن فلاناً

<sup>(</sup>١) حديث لما دخل المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ـ الحديث: مسلم من حديث أبي هريرة

يموت سريعا، فتقول: إن شاء الله، فيفهم منه رغبتك لا تشككك. وإذا قيل لك: فلان سيزول مرضه ويصح، فتقول: إن شاء الله، بمعنى الرغبة، فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى معنى الرغبة، وكذلك العدول إلى معنى التأدب لذكر الله تمالى كيف كان الأمر الوجه الثالث

مستنده الشك ، ومعناه : أنا مؤ من حقا إن شاء الله ، إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعيانهم: ( أُولئكَ مُمُ أُ الله ومنون حقاً \* ) فانقسموا إلى قسمين ، ويرجع هذا إلى الشك في كال الإيمان لا في أصله ، وكل إنسان شاك في كال إيمانه ، وذلك ليس بكفر ، والشك في كال الإيمان حق من وجهين :

أحدها من حيث إن النفاق يزيل كال الايمان وهو خنى لا تتحقق البراءة منه والثانى أنه يكمل بأعهال الطاعات ولا يدرى وجودُها على الكال. أما العمل فقد قال الله تعالى: (إِنَّمَا أُمُدُومَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْهَدُوا بِأَمْوَ الهِمْ وَأَ نفسهِمْ قَع سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ ثُمُ الصَّادِقُونَ \*) فيكون الشك في هذا الصدق. وكذلك قال الله تعالى: في سَبِيلِ اللهِ أُولئِكَ ثُمُ الصَّادِقُونَ \*) فيكون الشك في هذا الصدق. وكذلك قال الله تعالى: (وَلَكِكنَ الْبِرِّ مَن آمَنَ بِاللهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ وَاللهَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ \*) فشرط عشرين وصفاً :كالوفاء بالعهد، والصبر على الشدائد، ثم قال تعالى: (أولئيكَ النّبين صَدَقُوا \*) وقد قال تعالى: (يَرْفَعِ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ \*). وقال تعالى: (كَا يَسْتُومِى مِنْكُمْ مَن أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ \*) الآية. وقد قال تعالى: (مُمْ دَرَجَاتُ \*)

وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « ألإِ عَانُ عُرْ يَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقُوَى » الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: « ألْإِ عَانُ بِضْعُ وَسَبَعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ أَلْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ». فهذا ما يدل على ارتباط كمال الإِ عان بالأعمال

<sup>(</sup>١) حديث الايمان عريان تقدم في العلم

<sup>\*</sup> الانفال الآية ٤ . الحجرات الآية ١٥ \_ البقرة : ١٧٧ \_ المجادلة : ١١ الحديد : ١٠ \_ آل عمران : ٢٩١ \* الانفال الآية ٤ . ثان \_ إحياء

ارتبالحالائجالد بالبرادة عن النفاق

بعضہ الا ثار التی وردت نی النملی عن النفاق

وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الخي فقوله صلى الله عليه وسلم: (١) « أُرْبَعُ مَنْ كُنَّ فيهِ فَهُوَ مُنَافِقُ خَالِصٌ وَ إِنْ صَامَ وَصَلَّى وَ زَعَمَ أَنَهُ مُؤْمِنٌ: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَأَ خُلَفَ وَإِذَا أُنْتُمْنَ خَانَ، وَ إِذَا خَاصَمَ خَفَرَ» وفي حديث أبى سعيد الحدرى (٢) « الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبُ أَجْرَدُ وَفِيهِ سِراجٌ يُرْهِرُ فَذَلِكَ قَلْبُ اللهُ عَلَيْهِ حُكْمَ لَهُ بِهَا » وفي لفظ آخر كَمْثُلُ اللهُ اللهُ خَلَمُ مُنَا فِقِ هَذِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ حُكْمَ لَهُ بِهَا » وفي لفظ آخر « غَلَبَتْ عَلَيْهِ خُكْمَ لَهُ بِهَا » وفي لفظ آخر « غَلَبَتْ عَلَيْهِ خُكْمَ لَهُ بَهَ اللهُ اللهُ

وقال حذيفة رضى الله عنه : ( َ َ ) ﴿ كَانَ الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِأَ لَكَلَمَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصِيرُ بِهَا مُنَافِقًا إِلَى أَنْ يَمُوتَ ، وَ إِنِّى لَأَسْمَهُهَا مِنْ أَحَدِكُم ۚ فِي ٱلْيَو مِ عَشْرَ مَرَّات »

وقال بعض العلماء: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه برى عمن النفاق. وقال حذيفة: «المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذ ذاك يُخفُونه وهم اليوم يُظْهِرونه » وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان وكماله ، وهو خنى وأبعد الناس منه من يتخوفه ، وأقربهم منه من يرى أنه برىء منه ، فقد قيل للحسن البصرى: يقولون أن لا نفاق اليوم ، فقال : يا أخى لو هلك المنافقون لاستوحشتم فى الطريق . وقال هو أوغيره : لو نبت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا

الله صلى الله عليه وسلم ــ الحديث : البخارى الا أنه قال شر بدل أكثر

<sup>(</sup>١) حديث أربع من كن فيه فهو منافق ــ الحديث : متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup> ٧ ) حديث القلوب أربعة قلب أجرد \_ الحديث : أحمد من حديث أبىسعيد وفيه ليث بن أبىسليم مختلف فيه

<sup>(</sup>٣) حديث أكثر منافق هذه الأمة قراؤها : أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر

<sup>(</sup> ٤ ) حديث الشرك أخنى فى أمتي من دبيب النملة على الصفا: أبو يعلى وابن عدى وابن حبان فى الضعفاء من حديث أبي بكر. ولأحمد والطيراني نحوه من حديث أبي موسى وسيأتني فى ذم الجاه والرياء

<sup>(</sup> o ) حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا . الحديث : أحمد باسناد فيه جهالة وحديث حذيفة المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد رسول

وسمع ابن عمر (') رضى الله عنه رجلا يتعرض للحَجاج فقال: « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ حَاضِراً يَسْمَعُ أَ كُنْتَ تَتَكُلَّمُ فِيهِ ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ : كُناَّ نَمُدُ هَــذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله

وَقَالَ صَلَى الله عليه وسلم: « مَن ۚ كَانَ ذَا لِسَا َنْينِ فِى الدُّنْيَا جَعَلَهُ اللهُ ذَالِسَا نَيْنِ فِي ٱ لَآخِرَة » وقال أيضًا: صلى الله عليه وسلم « شَرُّ النَّاسِ ذُو ٱلْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُؤُ لَا عِرِجْهٍ وَيَأْتِي الْمُؤْكَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هو لاء بوجه ،

وقيل للحسن : إن قوماً يقولون إنا لا نخاف النفاق ، فقال : والله لأن أكون أعلم أنى برىء من النفاق أحبُّ إلىَّ من تلاع الأرض ذهباً . وقال الحسن : إن من النفاق اختـــلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج . وقال رجل لحذيفة رضي الله عنــه : إنى أخاف أن أكون منافقاً ، فقال لوكنت منافقاً ما خفت النفاق، إنالمنافق قد أمن منالنفاق . وقال ابن أبي مليكة : « أدركت ثلاثين ومائة . وفي رواية : خمسين ومائة من أصحاب النبي صلى

الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق »

ورِويأن رسولالله صلى الله عليه وسلم (٢) « كَانَ جَالِسًافِي جَمَاعَة مِن أَصْحَابِهِ فَذَكَّرُوا رِجُلاً وَأَكْثَرُوا الثَّنَاءَ عَلَيْهِ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجُلُ وَوَجْهُهُ يَقَطُرُ مَاء مِنْ أَثَرَ ٱلْوُصُوءِ وَقَدْ عَلَّقَ لَهُ لَهُ بِيَدِهِ وَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ هُوَهَذَا الرَّجُلُ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : أرَى عَلَى وَجَهِدِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ ، كَفَاءَ الرَّجُلُ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَ ٱلْقُوْمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : نَشَدْتكَ اللهَ هَل ْحَدِّثْتَ نَفْسَكَ حِينَ أَشْرَفْتَ عَلَى أَلْقُومِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ » وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه : (\*) ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكُ لِمَا عَلِمْتُ وَلِمَا لَمْ أَعْلَمْ ' فَقَيلَ لَهُ : أَتَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟

وشر ما أعلم وشر مالا أعلم

<sup>(</sup>١) حديث سمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج فقال أرأيت لو كان حاضرا أكنت تتكلم فيه قال لا قال كنا نعــد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحمد والطبراني بنحوه وليس فيه

<sup>(</sup>٢) حديث كان جالساً في جماعة من أصحابه فذكروا رجلاً فأكثروا الثناء عليه فينهاهم كذلك إذ طلع رجل عليهم ووجهه يقطرماء من أثرالوضوء ــ الحديث : أحمد والبزار والدارقطني من حديث أنس (٣) حديث اللهم إنى أستغفرك لما علمت وما لم أعلم \_ الحديث : مسلم من حديث عائشة اللهم إنى أعوذ بن الضحاك في الشمائل في حديث مرسل بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ولأبي بكر بن الضحاك في الشمائل في حديث مرسل

فَقَالَ : وَمَا يُؤْمِنُنِي وَٱلْقُلُوبُ بَيْنَ أَصْبُعَـيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ يُقَلِّبُهَـا كَيْفَ يَشَاءِ » وقد قال سبحانهُ : (وَبَدَا لَهُمُ مِنَ اللهِ مَاكُم ْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ \* ) قيل فى التفسير :عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت فى كفة السيئات

وقال سَرِيّ السَّقَطِى: لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الطيور فخاطبه كل طير منها بلغة فقال: السلام عليك يا ولى الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان أسيراً في يذبها

فهذه الأَخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخني ، وأنه لا يؤمن منه ، حتى كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلذُ كر في المنافقين ؟ وقال أبوسليمان الداراني: سمعت من بعض الأُمراء شيئا فأردت أن أنكره فخفت أن يؤمر بقتلي ولم أخف من الموت ، ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت . وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لا أصله

فالنفاق نفاقان:

أقسام النفاق

أحدهما يُخرج من الدين ، ويُلحق بالكافرين ، ويُسلك فى زمرة المخلدين فى النار والثانى : يفضى بصاحبه إلى النار مدة ، أو ينقص من درجات عليين، ويحط من رتبة الصدِّيقين ، وذلك مشكوك فيه ، ولذلك حُسن الاستثناء فيه

وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية ، والأمن من مكر الله ، والعجب، وأمور أخر لا يخلو عنها إلا الصدِّيقون

الوجه الرابع

وهو أيضا مستند إلى الشك، وذلك من خوف الخاتمة ، فانه لا يدرى أيسلم له الإيمان عند الموت أم لا ، فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق ، لأنه موقوف على سلامة الآخر، ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أنا صائم قطعا ، فلو أفطر فى أثناء نهاره بعد

<sup>\*</sup> الزمر: ٤٧

ذلك لتبين كذبه ، إذ كانت الصحة موقوفة على التمام الى غروب الشمس من آخر النهار ، وكما أن النهار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات تمام صحة الإيمان ، ووصفه بالصحة فبل آخره بناء على الإستصحاب ، وهو مشكوك فيه ، والعاقبة مخوفة، ولا جلها كان بكاء أكثر الخائفين لأ جل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية التي لا تظهر إلا بظهور المقضى به ، ولامطلع عليه لأحد من البشر ، فخوف الخاتمة كحوف السابقة . وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه ، فن الذي يدرى أنه من الذين سبقت لهم من الله الحسنى ؟

وقيل فى معنى قوله تعالى: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمُوتِ بِٱكْوْقَ \*) أى بالسابقة ، يعنى أظهرتها. وقال بعض السلف : إنما يوزن من الأعمال خواتيمها . وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا شكبه

وقيل : من الذنوب ذنوب عقو بتها سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك . وقيل : هي عقو بات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء

وقال بعض العارفين: لو عرضت على الشهادة عنــد باب الدار والموتُ على التوحيــد عند باب الحجرة ، لأنى لا أدرى ما يعرض عند باب الحجرة ، لأنى لا أدرى ما يعرض لقابى من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار

وقال بعضهم : لو عرفت واحداً بالتوحيد خمسينسنة ثم حال بيني وبينه سارية ومات ، لم أحكم أنه مات على التوحيد

وفى الحديث (١) « مَنْ قَالَ أَنَا مُؤْمِنَ فَهُ وَكَافِرْ ، وَمَنْ قَالَ أَنَا عَالِمْ فَهُ وَ جَاهِلْ ». وقيل فى قوله تعالى : ( وَ تَمَّتْ كَامِنَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ») صدقًا لمن مات على الإِيمان ، وعدلاً لمن مات على الشرك . وقد قال تعالى : ( وَللهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ »)

<sup>(</sup>١) حديث من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل: الطبراني فى الأوسط بالشطر الاخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث بن أبى سليم تقدم والشطر الاول روى من قول يحى بن أبي كثير رواه الطبرانى فى الاصغر بلفظ من قال أنا فى الجنة فهو فى النار وسنده ضعيف

<sup>\*</sup> ق: ١٩ \* الأنعام: ١٥ \* الحج: ٤١

فهما كان الشك بهذه المثابة كان الاستثناء واجباً لأن الإيمان عبارة عما يفيد الجنة ، كما أن الصوم عبارة عما يبرىء الذمة ، وما فسد قبل الغروب لا يبرىء الذمة ، فيخرج عن كونه صوماً ، فكذلك الإيمان ، بل لا يبعد أن يسأل عن الصوم الماضى الذى لا يشك فيه بعد الفراغ منه ، فيقال : أصمت بالأمس ؟ فيقول : نعم إن شاء الله تعالى . إذ الصوم الحقيقي هو المقبول ، والمقبول غائب عنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى . فن هذا حسن الإستثناء في جميع أعال البر ، ويكون ذلك شكا في القبول ، إذ يمنع من القبول بعد جريان ظاهر شروط الصحة أسباب خفية لا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل جلاله . فيحسن الشك فيه

فهده وجوه حسن الا ستثناء في الجواب عن الإيمان، وهي آخر ما نختم به كتاب قواعد العقائد

تم الكتاب بحمد الله تعالى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى !

# كنب (سُركرالظهارة

#### وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات

## 

الحمد لله الذى تلطف بعباده فتعبدهم بالنظافة، وأفاض على قلوبهم تزكية لسرائرهم أنواره وألطافه، وأعدلظو اهرهم تطهيرا لها الماء المخصوص بالرقة واللطافة. وصلى الله على النبي محمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأكنافه، وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها يوم المخافة، وتنتصب جُنة بيننا وبين كل آفة:

أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (۱) «أبني الدِّينُ عَلَى النَّظَافَة » وقال صلى الله عليه وسلم (۲) « مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورِ » وقال الله تعالى (فيه رَجَالُ يُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَّهِّرِ ينَ \*) وقال النَّي على الله عليه وسلم (۱) « الطُّهُورُ نَصْفُ الإِيمَانِ » قال الله تعالى (ما يُريدُ اللهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَـكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ \* ) فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أه عليه كُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَـكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ \* ) فتفطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أه الأمور تطهير السرائر ، إذ يبعد أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم « الطهور نصف الأمون » عمارة الظاهر بالتنظيف بافاضة الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه مشحونا بالأخباث والأقذار هيهات هيهات

<sup>﴿</sup> كتاب الطهارة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث بنى الدين على النظافة لم أجده هكذا وفى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان الاسلام نظيف. والطبراني في الاوسط بسند ضعيف جدا من حديث ابن مسعود: النظافة تدعوالي الايمان

<sup>(</sup>٢) حديث مفتاح الصلاة الطهور \* دت ه من حديث علىقال الترمذي هذا أصحشي، في هذا الباب وأحسن

<sup>(</sup> ٣ ) حديث الطهور نصف الايمان ت من حديث رجلمن بنى سليم وقال حسن ورواه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى بلفظ شطركا فى الاحياء

يمه هذه رموزيشير بها الحافظ العراق الى مراجع التخريج وبيانها أن خ للبخارى و م لسلم و ت للترمذى و ن للنسائى و ه لابن ماجه و د لأبى داود وقط للدار قطنى وطس للطبرانى فى الأوسط وطص للطبرانى فىالأصغر وهق للبيهتى وحب لابن حبان وعق للعقيلى و ك للحاكم

<sup>\*</sup> التوبة: ١٠٨ \* المائدة: ٢

مدانب الطمارة

والطهارة لها أربع مراتب

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات المرتبة الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام

المرتبة الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة

المرتبة الرابعة: تطهير السرعما سوى الله تعالى ، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم والصديقين . والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها ، فإن الغاية القصوى في عمل السر أن ينكشف له جلال الله تعالى وعظمته ، ولن تحل معرفة الله تعالى بالحقيقة في السر مالم يرتحل ما سوى الله تعالى عنه ، ولذلك قال الله عزوجل ( قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهُم يَلْعَبُونَ ﴿) لأَنْهِمَا لا يجتمعان في قلب، وَمَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. وأماعمل القلب فالغاية القصوى عارته بالأخلاق المحمودة والعقائد المشروعة، ولن يتصف بها مالم ينظُّف عن نقائضها، من العقائد الفاسدة والرذائل الممقوتة، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هوشرط في الثاني. فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعني، وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني، فتطهيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول، وعمارتها بالطاعات الشطر الثاني، فهذه مقامات الإيمان، ولكل مقام طبقة ،ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوزالطبقة السافلة ،فلايصل إلى طهارة السرعن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمود ، ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ عن طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات ،وكلا عز المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته،فلا تظن أن هــذا الأمر يدرك بالمني وينال بالهوينا ،نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب، فصار يمعن فيها ويستقصى في مجاريها، ويستوعب جميع أوقاته في الاستنجاء، وغسل الثياب، وتنظيف الظاهر، وطلب المياه الجارية الكثيرة، ظنا منه بحكم \* الانعام: ١٩ م - ٥ - ثان - إحياء

الوسوسة وتخيل العقل أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقط، وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب، وتساهلهم في أمر الظاهر ، حتى إن عمر رضى الله عنه مع علو" منصبه توضأ من ماء في جرة نصرانية ، وحتى إنهم ماكانوا يغسلون اليد من الدسومات والأطعمة، بل كانوا يمسحون أصابعهم بأخمص أقدامهم ، وعدوا الأشنان من البدع المحدثة ، ولقد كانوا يصلون على الأرض في المساجد ويمشون حفاة في الطرقات، ومن كان لايجعل بينه وبين الأرض حاجزا في مضجعه كان من أكابرهم ، وكانوا يقتصرون على الحجارة في الاستنجاء، وقال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة (١) «كُنَّا نَأْكُلُ الشُّواء فَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَنَدْخِلُ أَصَابِعَنَا فِي ٱلْحُصَى ثُمَّ نَفْرَكُهَا بِالتُّرابِ وَنُكَبِّرُ» وقال عمر رضي الله عنه (٢) « مَا كُنَّا نَعْرِفُ ٱلْأَشْنَانَ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» وأعا كانت مناديلنا بطون أرجلنا كنا إذا أكلنا الغمرمسحنا بها، ويقال أول ماظهر من البدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع: المناخل، والأشنان، والموائد، والشبع، فكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن حتى قال بعضهم، الصلاة في النعلين أفضل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) «لَمَّا نَزَعَ لَعْلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ بِإِخْبَارِ جِبْرائِيلَ عليهِ السلامُ لَهُ أَنَّ بِهَا نَجَاسَةً » وخلع الناس نعالهم ، قال صلى الله عليه وسلم «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟» وقال النخمي في الذين يخلمون نعالهم: وددت لوأن محتاجا جاء اليها فأخذها، منكرا لخلع النعال، فكذا كان تساهلهم في هذه الأمور، بل كانوا يمشون في طين الشوارع حفاة ، ويجلسون عليها، ويصلون في المساجد على الأرض، ويأ كلون من دقيق البر والشمير ، وهو يداسبا لدواب وتبول عليه ولا يحترزون من عرق الابل والخيل مع كثرة تمرغها في النجاسات، ولم ينقل قط عن أحد منهم سؤال في دقائق النجاسات، فهكذا كان تساهلهم فيها ، وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة ، فيقولون هي مبني

<sup>(</sup>١) حديث كنا نأكل الشواء فتقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحصباء \_ الحديث همن حديث عبدالله بن الحارث ابن جزء ولم أره من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٧) حدیث عمر ما کنا نعرف الأشنان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و آنما کانت منادیلنا باطن أوجلنا ــ الحدیث : لم أجده من حدیث عمر ولابن ماجه نحوه مختصرا من حدیث جابر

<sup>(</sup>٣) حدیث خلع نعلیه فی الصلاة اذ أخبره جبریل علیه الصلاة والسلام أن علیه نجاسة د له و صححه من حدیث أبی سعیدالخدری

الدين، فأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها، والباطن خراب مشحون بخبائث الكبر. والعجب. والجهل. والرياء. والنفاق، ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه، ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر، أومشى على الأرض حافيا، أوصلى على الأرض أو على بوارى المسجد من غير سجادة مفروشة، أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم من أدم، أو توضأ من آنية عجوز، أو رجل غير متقشف أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه النكير، ولقبوه بالقذر، وأخرجوه من زمهم، واستنكفوا عن مؤاكلته وخالطته، فسموا البذاذة التي هي من الإيمان قذراة، والرعونة نظافة، فانظر كيف صار المنكر معروفا والمعروف منكرا وكيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه فإن قلت: أفتقول إن هذه العادات التي أحدثها الصوفية في هيآتهم ونظافتهم من المحظورات أو المنكرات ؟

فأقول: حاش لله أن أطلق القول فيه من غير تفصيل، ولسكني أقول: إن هذا التنظيف والتكلف وإعداد الأواني والآلات واستعال غلاف القدم والإزار المقنع به لدفع الغبار وغير ذلك من هذه الأسباب، إن وقع النظر إلى ذاتها على سبيل التجرد فهى من المباحات، وقد يقترن بها أحوال ونيات تلحقها تارة بالمعروفات وتارة بالمنكرات

فأماكونها مباحة فى نفسها فلايخنى أنصاحبها متصرف بها فى مالهو بدنه وثيابه ، فيفعل بها ما يريد إذا لم يكن فيه إضاعة و إسراف

وأما مصيرها منكراً ، فبأن يجعل ذلك أصل الدين ، ويفسر به قوله صلى الله عليه وسلم « رُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ » حتى ينكر به على من يتساهل فيه تساهل الأولين ، أو يكون القصد به تزيين الظاهر للخلق ، وتحسين موقع نظرهم ، فان ذلك هو الرياء المحظور، فيصير منكرا بهذين الاعتبارين

وأماكونه معروفاً ، فبأن يكون القصد منه الخير دون التزين ، وأن لا ينكر على من ترك ذلك ، ولا يؤخر بسببه الصلاة عن أوائل الأوقات ، ولا يشتغل به عن عمل هو أفضل منه ، أو عن علم ، أو غيره ، فإذا لم يقترن به شيء من ذلك فهومباح يمكن أن يجعل

قربة بالنية ، ولكن لا يتيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا بصرف الأوقات فيه لاشتغلوا بنوم أو حديث فيما لا يعني، فيصير شغلهم به أولى : لأن الاشتغال بالطهارات يجدد ذكر الله تعالى وذكر العبادات ، فلا بأس به إذا لم يخرج إلى منكر أو اسراف وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغى أن يصرفوا من أوقاتهم اليه إلا قدر الحاجة ، فالزيادة عليه منكر في حقهم ، وتضييع العمر الذي هو أنفس الجواهر وأعزها في حق من قدر على الانتفاع به . ولا يتعجب من ذلك فان حسنات الأبرار سيآت المقربين . ولا ينبغي للبطال أن يترك النظافة وينكر على المتصوفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة ، إذ التشبه بهم في أن لا يتفرغ إلا لما هـو أه منه ، كما قيل لداود الطـائى : لم لا تسرح لحيتك ؟ قال : إنى إذاً لَفَارغ . فلهذا لاأرى للعـالم ولا للمتعلم ولا للعامل أن يضيع وقته فى غسل الثيـاب احترازًا من أن يلبس الثيـاب المقصورة ، وتوهما بالقصـار تقصيراً في الغسل ، فقد كانوا في العصر الأول يصلون في الفراء المدبوغة ، ولم يعلم منهم من فرق بين المقصورة والمدبوغة في الطهارة والنجاسة ، بل كانوا يجتنبون النجاسة إذا شاهدوها ، ولا يدققون نظره في استنباط الاحتمالات الدقيقة ، بل كانوا يتأملون في دقائق الرياء والظلم ، حتى قال سفيات الثوري لرفيق له كان يمشي معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور: لا تفعل ذلك فات النـاس لولم ينظروا اليه لكان صاحبه لا يتعـاطى هذا الإِسراف. فالناظر اليه مُعين له على الإسراف ، فكانوا يعدون جمام الذهن لاستنباط مثل هـذه الدقائق لا في احتمالات النجاسة ، فلو وجد العالم عاميا يتماطى له غسل الثياب محتاطًا فهو أفضل ، فانه بالإضافة إلى التساهل خير ، وذلك العامي ينتفع بتعاطيه ، إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل المباح في نفسه ، فيمتنع عليه المعاصي في تلك الحال . والنفس إن لم تشغل بشيء شغلت صاحبها وإذا قصد به التقرب إلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات ، فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبقى محفوظا عليه ، وأشرف وقت العامى أن يشتغل بمثله ، فيتوفر الخير

عليه من الجوانب كلها وليتفطن بهذا المثل لنظائره من الأعال ، وترتيب فضائلها ، ووجه

تقديم البعض منها على البعض ، فتدقيق الحساب في حفظ لحظات العمر بصرفها إلى الأفضل أه من التدقيق في أمور الدنيا بحذافيرها

وإذا عرفت هذه المقدمة ، واستبنت أن الطهارة لها أربع مراتب ، فاعلم أناً في هذا الكتاب لسنانت كلم إلا في المرتبة الرابعة و هي نظافة الظاهر ، لأنا في الشطر الأول من الكتاب لا نتعرض قصدا إلا للظواهر

فنقول: طهارة الظاهر اللائة أقسام: طهارة عن الخبث، وطهارة عن الحدث، وطهارة عن الحدث، وطهارة عن الحدث، وطهارة عرف فضلات البدن، وهي التي تحصل بالقلم، والاستحداد، واستعال النورة والختان وغيره

# القسم الاُول في طهارة الخبث

والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة

الطر فالأو"ل فيالمزال

وهى النجاسة. والأعيان ثلاثة: جمادات، وحيوانات، وأجزاء حيوانات أما الجمادات فطاهرة كلها إلا الحمر، وكل منتبذ مسكر

والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدها ، فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خمسة : الآدمى ، والسمك ، والجراد ، ودود التفاح ، وفى معناه كل ما يستحيل من الأطعمة ، وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما ، فلا ينجس الماء بوقوع شيء منها فيه

وأما أجزاء الحيوانات فقسمان: (أحدها) ما يقطع منه ، وحكمه حكم الميت. والشعر لا ينجس بالجز والموت ، والعظم ينجس. (الثاني) الرطوبات الخارجة من باطنه ، فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو طاهر: كالدمع والعرق، واللعاب، والمخاط، وماله مقر وهو مستحيل فنجس إلا ما هو مادة الحيوان: كالني ، والبيض ، والقيح ، والدم ، والروث والبول نجس من الحيوانات كلها

ولا يعنى عن شيء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة: (الأول) أثر النجو بعد الاستجار بالأحجار يعنى عنه ما لم يعدد المحرج

(الثانى) طين الشوارع وغبار الروث فى الطريق. يعنى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما يتعذر الاحتراز عنه، وهوالذى لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة

(الثالث) ما على أسفل الخف من نجاسة لا يخالو الطريق عنها ، فيعفى عنه بعد الدلك للحاجة

(الرابع) دمالبراغيث ما قل منه أوكثر ، إلاإذا جاوز حد العادة ، سواء كان فى ثو بك أو فى ثوب غيرك فلبسته

(الخامس) دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد. ودلك ابن عمر رضى الله عنه بثرة على وجهه ، فخرج منها الدم وصلى ولم يغسل. وفى معناه ما يترشح من لطخات الدماميل التي تدوم غالبا ، وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من خُرَّاج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ، ولا يكون فى معنى البثرات التي لا يخلو الإنسان عنها فى أحواله.

ومسائحة الشرع فى هذه إلنجاسات الخمس تعرفك أنّ أمر الطهارة على التساهل ، وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لهــا

الطرف الثاني في المزال به

وهو إما جامد، وإما مائع. أما الجامد فحجر الاستنجاء، وهو مطهر تطهير تجفيف، بشرط أن يكون صلباً طاهراً منشفاً غير محترم

وأما المائعات فلا تُزال النجاسات بشيء منها إلاالماء ، ولا كل ماء بل الطاهر الذي لم يتفاحش تغيره بمخالطة ما يستغني عنه

و يخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير علاقاة النجاسة طعمه . أو لو نه . أو ريحه ، فان لم يتغير وكان قريبًا من مائتين وخمسين مَنَّا وهو خمسائة رطل برطل العراق ، لم ينجس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (۱) « إِذَا بَلَغَ أَلْكَءُ تُلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا » وإن كان دو نه صار نجسا عند الشافعي رضي الله عنه . هذا في الماء الراكد

<sup>(</sup>١) حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وصححه منحديث ابن عمر

وأما الماء الجارى إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتها ، لأن جريات الماء متفاصلات . وكذا النجاسة الجارية إذا جرت بمجرى الماء فالنجس موقعها من الماء ، وما عن يمنها وشمالها إذا تقاصر عن قلتين ، وإن كان جرى الماء أقوى من جرى النجاسة فا فوق النجاسة طاهر ، وما سفل عنها فنجس وإن تباعد وكثر ، إلا إذا اجتمع في حوض قدر قلتين ، وإذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق . هذا هو مذهب الشافعي رضى الله عنه

وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضى الله عنه ، فى أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير ، إذ الحاجة ماسة إليه ، ومثار الوسواس اشتراط القلتين ، ولأجله شق على الناس ذلك . وهو لعمرى سبب المشقة ، ويعرفه من بجربه ويتأمله

ومما لا أشك فيه أن ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسر الطهارة مكة والمدينة ، إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية ولاالراكدة الكثيرة . ومن أول عصر رسو ل الله على الله عليه وسلم إلى آخر عصر أصحابه لم تنقل واقعة في الطهارة ، ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات ، وكانت أو أي مياههم يتعاطاها الصبيان والاماء الذين لا يحترزون عن النجاسات . وقد توضأ عمر رضى الله عنه عاء في جرة نصرانية . وهذا كالصر يح في أنه لم يعول إلا على عدم تغير الماء ، وإلا فنجاسة النصرانية وإنائها غالبة تُعلم بظن قريب ، فإذا عسر القيام بهذا المذهب وعدم وقوع السؤال في تلك الاعصار دليل أول ، وفعل عمر رضى الله عنه دليل ثان

والدليل الثالث (١) « إِصْغَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الآناء لِلْهِرَّةِ » وَعَدَمُ تَغْطِيَةِ اللهَ الثَّا وَالْهِ مِنْهَا بعد أَن يرى أَنها تأكل الفَّارة ، ولم يكن في بلادهم حياض تلغ السنانير فيها وكانت لا تنزل الآبار .

والرابع: أن الشافعي رضى الله عنه نص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إن تغيرت . وأى فرق بين أن يلاقى الماء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه؟ وأى معنى لقول القائل: إن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمنع مخالطة النجاسة؛

<sup>(</sup>١) حديث اصغاء الاناء للهرة الطبراني في الأوسط والدار قطني من حديث عائشة وروى أصحاب السنن ذلك من فعل أبي قتادة

وإنا حيل ذلك على الحاجة ، فالحاجة أيضاماسة إلى هذا ، فلافرق بين طرح الماء في أجانة فيها أو بيس ، أوطرح الثوب النجس في الأجانة فيها ماء ، وكل ذلك معتاد في عسل الثياب والأوانى والخامس: أنهم كانوا يستنجون على أطراف المياه الجارية القليلة ، ولاخلاف في مذهب الشافعي رضى الله عنه أنه إذا وقع بول في ماء جار ولم يتغير أنه يجوز التوضو به وإن كان قليلا ، وأي فرق بين الجاري والراكد . وليت شعري هل الحوالة على عدم التغير أولى أو على قوة الماء بسبب الجريان ؟ ثم ماحدُ تلك القوة : أتجرى في المياه الجارية في أنا بيب الحامات أم لا ؟ فإن لم تجر فا الفرق ، وإن جرت فا الفرق بين ما يقع فيها وبين ما يقع في عجرى الماء من الأواني علي الأبدان وهي أيضا جارية ؟ ثم البول أشد اختلاطا بالماء الجاري من نجاسة جامدة ثابتة إذا قضي بأن ما يجرى عليها وإن لم يتغير نجس إلى أن يجتمع في مستنقع قلتان ، فأي فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من الجاورة ؟ والسادس : أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين ، ثم فرقتا فكل كوز يغترف منه طاهر ، ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل ، وليت شعرى : هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوة كثرة الماء بعد ما الخاسة في المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في النجاسة في المناه في

والسابع: أن الحمامات لم تزل فى الأعصار الخالية يتوصأ فيها المتقشفون ويغمسون الأيدى والأوانى فى تلك الحياض مع قلة الماء ، ومع العلم بأن الأيدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد عليها

فهذه الأمور مع الحاجة الشديدة تقوى في النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير، معوّلين على قوله صلى الله عليه وسلم (١) « خُلِقَ ٱلْمَاءُ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٍ إِلاَّ مَا غَيْرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْ نَهُ أَوْ رِيحَهُ » وهـ ذا فيه تحقيق، وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايقع فيه وكان مغاوبا من جهته، فكا ترى الكلب يقع في المملحة فيستحيل ملحا، ويحكم بطهارته بصيرورته ملحا وزوال صفة الكلبية عنه، فكذلك الخل يقع في الماء،

<sup>(</sup>۱) حدیث خلق الله الماء طهورا لاینجسه شیء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه ه من حدیث أبی أمامة باسناد ضعیف وقد رواه بدون الاستثناء د ن ت من حدیث أبی سعید وصححه د وغیره

وكذا اللبن يقع فيه وهو قليل فتبطل صفته ، ويتصوّر بصفة الماء وينطبع بطبعه ، إلا إذكثر وغلب . وتعرف غلبته بغلبة طعمه أولونه أوريحه

فهذا المعيار وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى على إزالة النجاسة ، وهو جدير بأن يعول عليه ، فيندفع به الحرج ، ويظهر به معنى كونه طهورا ، إذ يغلب عليه فيطهره ، كما صار كذلك فيما بعد القلتين ، وفى الغسالة ، وفى الماء الجارى ، وفى إصغاء الإناء للهرة

ولا تظن ذلك عفواً إذ لوكان كذلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث حتى يصير الماء الملاقى له نجسا ، ولا ينجس بالغسالة ، ولابولوغ السنور في الماء القليل

وأما قوله صلى الله عليه وسلم «كَ يَحْمِلُ خَبَثاً » فهو فى نفسه مبهم ، فانه يحمل إذا تغير . فان قيل : أراد به إذا لم يتغير ، فيمكن أن يقال : إنه أراد به أنه فى الغالب لا يتغير بالنجاسات المعتادة . ثم هو تمسك بالمفهوم فيما إذا لم يبلغ قلتين ، وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكر ناها ممكن . وقوله : «لا يحمل خبثا » ظاهره نفى الحمل أى يقلبه إلى صفة نفسه ، كما يقال للمملحة لا يحمل كلبا ولاغيره أى ينقلب ، وذلك لأن الناس قد يستنجون نفسه ، كما يقال للمملحة لا يحمل كلبا ولاغيره أى ينقلب ، وذلك لأن الناس قد يستنجون فى المياه القليلة وفى الغدران ويغمسون الأوانى النجسة فيها ثم يترد دون فى أنها تغيرت تغيرا مؤثرا أم لا . فتبين أنه إذا كان قلتين لا يتغير بهذه النجاسات المعتادة

وَإِن قلت : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لَا يَحْمِلُ خَبَثًا » ومهما كثرت حملها ، فهذا ينقلب عليك فإنها مهما كثرت حملها حكاكما حملها حسا ، فلا بد من التخصيص بالنجاسات المعتادة على المذهبين جميعا

وعلى الجملة فيلى فى أمور النجاسات المعتادة إلى التساهل، فهما من سيرة الأولين، وحسما لمادة الوسواس، وبذلك أفتيت بالطهارة فيما وقع الخلاف فيه فى مثل هذه المسائل الطرف الثالث فى كيفية الازالة

والنجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس لها جرم محسوس ، فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها . وإن كانت عينية فلابد من إزالة العين . وبقاء الطعم يدل على بقاء العين . مواردها . وإن كانت عينية فلابد من إزالة العين . وبقاء الطعم يدل على بقاء العين .

وكذا بقاء اللون إلافيما يلتصق به فهو معفو عنه بعد الحت والقرص . وأما الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين . ولا يعنى عنها إلاإذا كان الشيء له رائحة فائحة يعسر إزالتها . فالدلك والعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص في اللون . والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين ، فما لايشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقينا يصلى معه ، ولا ينبغى أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجاسات

القسم الثانى طهارة الأحداث

ومنها الوضوء والغسل والتيمم ، ويتقدمها الاستنجاء فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء

الحاجة ، إن شاء الله تعالى

### باب آداب فضاء الحاجة

ينبغى أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء، وأن يستتر بشيء إن وجده، وأن لا يمتقبل الشهس والقمر، لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، وأن لا يستقبل الشهس والقمر، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إذاكان في بناء، والعدول أيضا عنها في البناء أحب، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إذاكان بديله، وأن يتقي الجلوس في متحدث الناس، وإن استتر في الصحراء براحلته جاز، وكذلك بديله، وأن يتقي الجلوس في متحدث الناس، وأن يبول في الماء الراكد، ولا تحت الشجرة المثمرة، ولا في الجحر، وأن يتقي الموضع الصلب، ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه، وأن يتكيء في جلوسه على الرجل اليسرى، وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمني في الخروج، ولا يبول قائمًا. قالت عائشة رضى الله عنه (۱) «مَنْ حَدَّنَكُمْ أَنَّ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم كان يَبُولُ قَائمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ » وقال عمر رضى الله عنه (۲) رَآنِي « رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أَبُولُ قَائمًا فَقَالَ : يَا نُحَرُ لَا تَبُلُ قَائمًا. قَالَ عُمَرُ : فَمَا بُلْتُ قَائمًا بَعْدُ » وفيه رخصة، وأنا أَبُولُ قَائمًا فَقَالَ : يَا نُحَرُ لَا تَبُلُ قَائمًا. قَالَ عُمَرُ : فَمَا بُلْتُ قَائمًا بَعْدُ » وفيه رخصة،

<sup>(</sup>١) حديث عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قتمًا فلا تصدقوه ت ن ه قل ت
هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح

<sup>(</sup>٢) حدیث عمر رآنی النبی صلی الله علیه وسلم وأنا أبول فأنا فقال یاعمر لاتبل قائنا ابن ماجه باسناد ضعیف ورواه ابن حبان من حدیث ابن عمر لیس فیه ذکر لعمر

إذ روى حذيفة رضى الله عنه « أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (') بَالَ قَائِمًا فَأْ يَبْتُهُ بِوَصُوءٍ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيَّهِ » ولا يبول فى المغتسل، قال صلى الله عليه وسلم (') « عَامَّةُ ٱلْوَسُواسِ مِنْهُ » وقال ابن المبارك: قد وسع فى البول فى المغتسل اذا جرى الماء عليه ، ذكره الترمذى . وقال عليه السلام: « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمُّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ ٱلْوَسُواسِ مِنْهُ » عليه السلام: « لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمُّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ ٱلْوَسُواسِ مِنْهُ » وقال ابن المبارك: إن كان الماء جاريا فلا بأس به

ولا يستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى أورسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولايدخل يبت الماء حاسر الرأس . وأن يقول عند الدخول : بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث الخبيث الشيطان الرجيم ، وعند الخروج : الجمدلله الذي أذهب عنى ما يؤذ بنى وأبق على ما ينفعنى . ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء ، وأن يعد النبل قبل الجلوس ، وأن لا يستنجى بالماء في موضع الحاجة ، وأن يستبريء من البول بالتنحنح والنثر ثلا الوإمرار اليد على أسفل القضيب ، ولا يكثر التفكر في الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الأم . وما يجس به من بلل فليقدر أنه بقية الماء ، فإن كان يؤذيه ذلك فايرش عليه الماء حتى يقوى في نفسه ذلك ، ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس . وفي الخبر (٢٠ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم في قلة الفقه . فعكمة » أعنى رَسَّ الماء . وقد كان أخفهم استبراء أفقهم . فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . وفي حديث سلمان رضى الله عنه (٤) « علَّمناً رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْء حَتَى وقال رجل لبعض الصحابة من العرب وقد خاصمه : لا أحسبك تحسن الخراءة ، قال: بلى وأبيك إنى لأحسنها وإني مها لحاذق : أبعد ألاً شَرُ وأعدً المُدَر ، واستقبل الشيح ، واستدب واستدبل الشيح ، واستدب وأبيك إني لا خصنها وإني مها لحاذق : أبعد ألاً شَرْ وأعدً المُدَر ، واستقبل الشيح ، واستدب واستدب واستدب المناس واستعبل الشيح ، واستدب واستدب المناس الشيح ، واستدب واستدب المناس الشيح ، واستدب واستد

<sup>(</sup>١) حديث أنه عليه الصلاة والسلام بال قائها الحديث متفق ءاير

<sup>(</sup> ٧ ) حديث قال فى البول فى المغتسل عامة الوسواس منه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مغفل قال الترمذي غريب قلت واسناده صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث رش الماء بعد الوضوء وهو الانتضاح د ن . من حديث سفيان بن الحكم الثقفي أوالحكم بن سفيان وهو مضطرب كما قال ت وابن عبدالبر

<sup>(</sup>٤) حديث سلمان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحراءة الحديث م وقد نقدم في قواعد العقائد

الريح ، وأقمِى إفعاء الظبى ، وأُجفل إجفال النعام . الشيح : نبت طيب الرائحة بالبادية . والإِقعاء هاهنا أن يستوفز على صدور قدميه ، والاجفال أن يرفع عجزه

ومن الرخصة أن يبول الانسان قريبا من صاحبه مستترا عنه (۱) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حيائه ليبين لاناس ذلك

## كيفية الاستنجاء

ثم يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار ، فان أنتى بها كنى ، وإلا استعمل رابعا ، فان أنتى؟ استعمل خامسا ، لأن الإ نقاء واجب والإيتار مستحب . قال عليه السلام (٢٥ « مَن اسْتَجْمَر فَلْيُوتِو ٩ » ويأخذ الححر بيساره ويضعه على مقدم المقعدة قبل موضع النجاسة وَيُمرِ ه بالمسح ، والإدارة الى المؤخر ، ويأخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى المقدمة ، ويأخذ الشالث فيديره حول المسربة إدارة ، فإن عسرت الادارة ومسح من المقدمة إلى المؤخر أجزأه ، ثم يأخذ حجرا كبيرا بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجر بقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا في ثلاثة مواضع أو في ثلاثة أحجار أو في ثلاثة مواضع من جدار ، إلى أن لايرى الرطوبة في محل المسح ، فإن حصل ذلك بمر تين أتى بالثالثة ، ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر ، وإن حصل بالرابعة استحب الحامسة للإيتار ، ثم ينتقل من ذلك الموضع إلى موضع آخر ، ويستنجى بالماء بأن يفيضه باليمنى على محل النجو ، ويدلك باليسرى حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بحس اللمس ، ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض بالماطن فإن ذلك منبع الوسواس

وليعلم أن كل مالا يصل إليه الماء فهو باطن ، ولا يثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة ما لم تظهر ، وكل ماهو ظاهر وثبت له حكم النجاسة فحد ظهوره أن يصل الماء اليه فيزيله، ولا معنى للوسواس

<sup>(</sup>١) حديث البول قريبا من صاحبه متفق عليه من حديث حذيفة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من استجمر فليو تر متفق عليه من حديث ألى هريرة

ويقول عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش. ويدلك يده بحائط أو بالأرض إزالة للرائحة إن بقيت. والجمع بين الماء والحجر مستحب فقد روى أنه لما نزل قوله تعالى (' (فيه رجاَلُ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحبُّ اللهُ عُلهُ اللهُ عليه وسلم لأهل قُباء «ما هَذِهِ الطَّهَارَةُ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عليه وسلم لأهل قُباء «ما هَذِهِ الطَّهَارَةُ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عليه وسلم لأهل قُباء «ما هَذِهِ الطَّهَارَةُ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عليه وسلم لأهل قُباء «ما هَذِهِ الطَّهَارَةُ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عليه وسلم لأهل قُباء «ما هَذِهِ الطَّهَارَةُ الَّتِي أَثْنَى اللهُ عليه وسلم لأهل قُباء «ما هَذِهِ الطَّهَارَةُ اللهُ عليه واللهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُولُ ا بَكُنَا نَجُمْعُ مَيْنَ اللهُ عَليه واللهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُولُ ا بَكُنَا نَجُمْعُ مَيْنَ اللهُ عَله واللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَليه واللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْمَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهَ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

كيفية الوضوء

إذا فرغ من الاستنجاء اشتغل بالوضوء ، فلم أير رسول الله صلى الله عليه وسلم قط خارجا من الغائط إلا توضأ ، و يبتدئ بالسواك ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (" خارجا من الغائط إلا توضأ ، و يبتدئ بالسواك » فينبغى أن ينوى عند السواك تطهير « إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْءان فَطَيَّبُوها بِالسِّواك » فينبغى أن ينوى عند السواك تطهير فه لقراءة القرءان وذكر الله تعالى فى الصلاة ، وقال صلى الله عليه وسلم (" « صَلاَة عَلَى أَثَر سواك أَدُ فَضَلُ مِنْ خَمْس وَسَبْعِينَ صَلاَة بَغيْر سواك » . وقال صلى الله عليه وسلم (الله مَالي الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الله عليه وسلم أن الله عليه وسلم (الله عنه عليه وسلم (الله عنه عليه وسلم (الله عنه الله عليه وسلم (الله عنه الله عليه وسلم (الله عنه الله عليه وسلم (الله والله عنه الله عليه وسلم (الله والله عنه الله عليه وسلم (الله والله والله عنه الله عليه وسلم (الله والله عنه الله عنه الله عليه وسلم (الله والله والله والله والله الله عليه وسلم (الله والله و

<sup>(</sup>۱) حدیث لما نزل قوله تعالی فیه رجال یحبون أن یتطهروا الحدیث فی أهل قباء و جمعهم بین الحجر والماء البزارمن حدیث ابن عباس بسند ضعیف ورواه هك و صححه من حدیث أبی أیوب و جابر و أنس فی الاستنجاء بالماء لیس فیه ذكر الحجر و قول النووی تبعا لابن الصلاح إن الجمع بین الماء و الحجر فی أهل قباء لا یعرف مردود بما تقدم

 <sup>(</sup> ۲ ) حدیث ان أفواهکم طرق القرءان : أبو نعیم فی الحلیة من حدیث علی ورواه ه موقوفا علی علی
 وکلاها ضعیف

<sup>(</sup>٣) حديث صلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك أبو نعيم فى ك اب السواك من حديث ابن عمر باسناد ضعيف ورواه د ك وصححه والبيهقي وضعفه من حديث عائشة وضعفه بلفظ من سبعين صلاة

<sup>(</sup>٤) حديث لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> o ) حدیث مالی أرا كم تدخلون علی قلحا استاكوا البزار والبیه قی من حدیث العباس بن عبد المطلب د والبغوی من حدیث تمام بن عباس والبیه قی من حدیث عبدالله بن عباس و هو مضطرب

<sup>(</sup>٦) حديث كان يستاك من الليل مرارا م من حديث ابن عباس

<sup>\*</sup> التوبة : ١٠٨

فِي اللَّيْلَةِ مِرَاراً » وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال (١) « لَمْ يَزَلْ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِالسَّواكِ حَقَّى ظَنَناً أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٍ ». وقال عليه السلام (٢) « عَلَيْكُمْ بِالسَّواكِ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ». وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : السَّواكُ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ». وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : السَّواكُ يزيد في الحفظ ويُذهبُ البلغم (٢) « وكان أصحابُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَرُوحُونَ وَالسَّواكُ عَلَى آذَانِهم »

وكيفيته أن يستاك بخشب الأراك أو غيره من قضبان الأشجار مما يخشن ويزيل القلح، ويستاك عرضا وطولا، وإن اقتصر فعرضا

ويستحب السواك عندكل صلاة ، وعندكل وضوء وإن لم يصلّ عقيبه ، وعند تغير النَّــُ لهة بالنوم ، أوطول الأزم ، أوأكل ماتكره رائحته

ثم عند الفراغ من السواك يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول: بسم الله الرحمى الرحيم، قال صلى الله عليه وسلم () « لأوصوء لمن لم يُسَمِّ الله تعالى » أى لاوضوء كامل. ويقول عند ذلك: أَعُوذُ بِكَ من هَمَزات الشَّيَاطينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. ثم يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الاناء ويقول: اللهم إنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشوئم والهلكة، ثم ينوى رفع الحدث أواستباحة الصلاة، ويستديم النية إلى غسل الوجه، فإن نسيها عند الوجه لم يُجزه، ثم يأخذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثا و يُغَرْغِر: بأن يرد الماء إلى الْفَلْصَمة إلا أن يكون صاعًا ويرفق، ويقول: اللهم أعنى على وثيقول: اللهم أعنى على

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس لم يزل يأمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه شيء رواه أحمد

<sup>(</sup>٧) حديث عليكم بالسواك فانه مطهرة للفم مرضاة للرب البخارى تعليقا مجزوما من حديث عائشة والنسائى وابن خزية موصولا قلت وصل المصنف هذا الحديث بحديث ابن عباس النبى قبله وقد رواه من حديث ابن عباس الطبراني في الاوسط والبهيقي في شعب الايمان

<sup>(</sup>٣) حدیث کان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یروحون والسواك علی آذانهم الخطیب فی کتاب أسهاء من روی عن مالك وعند د ت أن زید بن خالد کان یشهد الصلوات وسوا که علی أذنه موضع القلم من أذن الـکاتب

<sup>(</sup>٤) حديث لا وضوء لمن لم يسم الله ت ه من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة ونقل ت عن البخارى أنه أحسن شيء في هذا الباب

اللاوة كتابك و كثرة الذكر لك ، ثم يأخذ غرفة لأنفه ويستنشق ثلاثا ويصعد الماء بالنفس إلى خياشيمه ويستنثر ما فيها ، ويقول في الأستنشاق : اللهم أوجدلي رائحة الجنة وأنت عن راض ، وفي الاستنثار : اللهم إنى أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار ، لأن الاستنشاق إيصال ، والاستنثار إزالة . ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى مايقبل من الذفن في الطول ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض . ولايدخل في حد الوجه النزعتان اللتان على طرفي الجبينين فهما من الرأس ، ويوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو مايعتاد النساء تنحية الشعر عنه ، وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه مهما وضع طرف الخيط على رأس الأذن ، والطرف الثاني على زاوية الجبين ، ويوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة : الحاجبان ، والشاربان ، والعذاران ، والأهداب ، لأنها خفيفة في الغالب . والعذاران هما مايوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية

ويجب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة ، أعنى ما يقبل من الوجه ، وأما الكشيفة فلا . وحكم الْعَنْفَقة حكم اللحية في الكثافة والخفة ، ثم يفعل ذلك ثلاثا ، أو يفيض الماء على ظاهر مااسترسل من اللحية ، ويدخل الأصابع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما (1) فقد رُوى أنه عليه السلام فعَلَ ذَلك َ . ويأمل عند ذلك خروج الخطايا من عينيه ، وكذلك عند كل عضو ، ويقول عنده : اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ، ولا تسود وجهي بظاماتك يوم تسود وجوه أعدائك . ويخلل اللحية الكثيفة عند عسل الوجه فإنه مستحب ، ثم ينسل يديه إلى مرفقيه ثلاثا ، ومحرك الخاتم ، ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلى العضد « فإنهم مُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ غُرًّا مُحَجَلِينَ مِنْ آثَار الوُصُوء » كذلك ورد الخبر ، قال عليه السلام (٢) « مَن اسْتَطاعَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَروى « أَنَ (٣) الحُلية تَبْلُغُ مَوَاضِعَ الْوضُوء » . ويبدأ باليمني ويقول : اللهم إنى أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ، ويقول عند غسل الشمال : اللهم إنى أعوذ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا ، ويقول عند غسل الشمال : اللهم إنى أعوذ

<sup>(</sup>١) حديث ادخاله الاصبع في محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الـكحل أحمد من حديث أبي أمامة كان يتعاهد الماقين ورواه المار قطني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أشربوا الماء أعينكم

<sup>(</sup>٢) حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل خرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ ماء الوضوء أخرجاه من حديثه

بك أن تُعطِيني كتابى بشمالى أو مِن وراء ظهرى ، ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن يبل يديه ويلصق رءوس أصابع يديه اليمنى باليسرى ويضعها على مقدمة الرأس ويمدها الى القفا ، ثم يردها الى المقدمة . وهذه مسحة واحدة ، يفعل ذلك ثلاثا ، ويقول: اللهم اغشنى برحمتك وأنزل عَلَى من بركاتك ، وأظانى تحت ظل عرشك يوم لاظل إلا ظلك . ثم يمسح أذنيه فلهرهما وباطنهها بماء جديد بأن يدخل مسبحتيه فى صاخى أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه ، ثم يضع الكف على الأذنين استظهارا ويكرره ثلاثا ، ويقول : اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الأبرار ، ثم يمسح رقبته بماء جديد لقوله صلى الله عليه وسلم (١) « مَسْحُ الرَّقبَةِ أَمَانُ مِن الْفُلِّيومَ الْقِيامَةِ» ويقول اللهم فك رقبتى من النار وأعوذ بك من السلاسل والأغلال ، ثم يغسل رجله اليمنى ثلاثاو يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليني ، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمني يوم المنافقين ، ويقول عند غسل اليسرى : أعوذ بك أن تزل قدى عن الصراط المستقيم يوم تزل فيه أقدام المنافقين ، ويرفع الماء الى أنصاف الساقين

فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،سبحانك اللم وبحمدك لا إله إلا أنت، عملت سوءاً وظامت نفسى أستغفرك اللم وأتوب اليك فاغفرلى وتب على إنك أنت التواب الرحيم ، اللم اجعلنى من التوابين ، واجعلنى من التطهرين ، واجعلنى مرف عبادك الصالحين ، واجعلنى عبداً صبوراً شكوراً ، واجعلنى أذكرك كثيراً وأسبحك بكرة وأصيلا . يقال : إن من قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فيلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة

ويكره في الوضوء أمور: منها أن يزيد على الثلاث ، فمن زاد فقد ظلم ، وأن يسرف

<sup>(</sup>١) حديث مسح الرقبة أمان من الغسل أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث عمروهوضعيف

في الماء (۱) « تَوَضَّأُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثًا وَقَالَ: مَنْ زَادَ فَقَدْ ظَلَمَ وَأَسَاءً » وقال: (۲) « مِنْ وَهَنِ « سَيَكُونُ قَوْمُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ » ويقال إن أول ما يبتدئ علم الرَّجُلِ ولُوعُهُ بِالْمُاءِ فِي الطَّهُورِ » وقال ابراهيم بن أده : يقال إن أول ما يبتدئ الوسواس من قبل الطَهور . وقال الحسن : إن شيطانا يضحك بالناس في الوضوء يقال له الولهان . ويكره أن ينفض اليد فيرش الماء ، وأن يتكلم في أثناء الوضوء ، وأن يلطم وجهه بالماء لطماً ، وكره قوم التنشيف وقالوا : الوضوء يوزن ، قاله سعيد بن المسيب والزهري ، لكن روى مماذ رضي الله عنه أنّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَعَ وَجُهَهُ (۱) بطرَف ولكن طعن في هذه الرواية عنها « أنّهُ صلى الله عليه وسلم (۱) كانت لهُ منشقة " ولكن طعن في هذه الرواية عن عائشة . ويكره أن يتوضأ من إناء صفر ، وأن يتوضأ بالماء الشمس ، وذلك من جهة الطب . وقد روى عرف ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنها كراهية الإناء الصفر . وقال بعضه مأخرجت لشعبة ماء في إناء صفر فأبي أن يتوضأ من منه ونقل كراهية ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنها

ومهما فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة فينبغى أن يخطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع نظر الخلق ، فينبغى أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه . وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأخلاق المندومة والتخلق بالأخلاق الحميدة أولى ، وأن من يقتصر على طهارة الظاهر كمن أراد أن يدعو ملكا إلى بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتجصيص ظاهر الباب البراني من الدار . وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار والله سبحانه أعلم

<sup>(</sup>۱) حدیث توضأ ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد أساء وظلم د ن واللفظ له و ه من روایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده

<sup>(</sup> ٢ ) حديث سيكون قوم من هذه الامة يعتدون فىالدعاء والطهورد ، وابن -بان و ك منحديث عبدالله ابن مغفل

<sup>(</sup>٣) حديث من وهن علم الرجل ولوعه فى الماء فى التطهير لم أجدله أصلا

<sup>(</sup> ٤ ) حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بطرف ثوبه ت وقال غربب واسناءه ضعيف

<sup>(</sup> o ) حديث عشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منشفة ت وقل ليس بالقائم قل ولا يسح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء

فضبلة الوضوء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (() « مَنْ قَوضاً فَأَحْسَنَ ٱلْوُصُوءَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ فَحَدَّثْ أَفْسَهُ فَيهِ مَا يَشَيْءُ مِنَ الدُّنْيَا خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْ مِ وَلَدَّهُ أُمَّهُ » و فى لفظ آخر : ﴿ كَمْ يَسْهُ فَهِ مَا غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْهِ » وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : (() « أَلا أُنبَّكُمُ وَيَعَلَّ اللهُ عَلَى الْمُكَارِهِ وَنَقْلُ ٱلأَنبُكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُكَارِهِ وَنَقْلُ ٱلأَنْدَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الصَّلَاةِ وَتَوَصَالًا مَنَ مَرَةً وَقَالَ هَذَا وَصُوءٍ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاة وَقَالَ مَنَ مَرَةً وَقَالَ هَذَا وَصُوءٍ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاة وَلَا مَنَ مَرَةً وَقَالَ هَذَا وَصُوءٍ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاة وَلَاهُ وَمَنَّ مَرَّ يَنِي وَقَالَ هَذَا وَصُوءٍ خَلِيلِ الرَّحْمِي وَقُوضاً ثَلاَثُم وَقَالَ هَذَا مَرَّ يَنِي وَقَالَ مَن وَقَالَ مَن وَقَالَ هَذَا وَصُوءٍ خَلِيلِ الرَّحْمِي وَقُوضاً ثَلاَثُم وَقَالَ هَذَا مَن وَقَالَ مَن وَقَالَ مَن وَقَالَ هَذَا وَصُوءٍ خَلِيلِ الرَّحْمِي وَقُوضاً ثَلاَثُهُ وَمَن لَمْ يَوْ وَقَالَ هَذَا مَن وَقَالَ مَن وَقَالَ هَذَا عَمَالَ اللهُ عَلَيه وسلم عَلَيْهِ السَّلامُ » وقال صلى الله عليه وسلم : (() ﴿ مَن ذَكَرَ اللهُ عَيْدَ وَصُوءٍ خَلِيلِ الرَّحْمِ وَقَلَ عَلَى اللهُ عَليه وسلم : (اللهُ مَن وَقَالَ عَلْمُ وَعَلَى اللهُ عَليه وسلم : (اللهُ عَليه وسلم : (اللهُ عَليه وسلم : (اللهُ عَليه وسلم : (الله عليه الله عليه الله عليه السلام : (إذَا الله عَلَهُ الله عَلْهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَلَهُ ال

(٣) حديث توضأ مرة مرة وقل هذا وضوء لا يُقبِل الله الصلاة الا به الحديث ه من حديث ابن عمر باسناد ضعف

(٤) حدیث من ذکر الله عند وضوء طهر الله جسده کله الحدیث دار قطنی من حدیث أبی هریرة باسناد ضعیف

(٥) حديث من توضأ على طهركتب الله له عنمر حسناتٍ دت ه من حديث ابن عمر باسناد ضعيف

(٦) حديث الوضوء على الوضوء نور على نور لم أجد له أصلا

(٧) حديث اذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فنمضمض خرحت الخطايا من فيه الحديث دهمن حديث الصنابجي واسناده صحيح ولكن اختلف في صحته وعند م من حديث أبي هريرة وعمرو بن عنبسة نحوه مختصرا

<sup>(</sup>۱) حدیث من توضأ وأسبغ الوضوء وصلی رکعتین لم یحدث فیهما نفسه بشیء من الدنیا خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه وفی لفظ آخر لم یسه فیهما غفر له ما تقدم من ذنبه ابن المبارك فی كتاب الزهد والرقائق باللفظین معا وهو متفق علیه من حدیث عثمان بن عفان دون قوله بشیء من الدنیا ودون قوله لم یسه فیهما و د من حدیث زید بن خالد ثم صلی رکعتین لاسهوفیهما الحدیث (۲) حدیث ألا أنبئكم بما یكفر الله به الخطایا و یرفع به الدرجات الحدیث م عن أبی هریرة

أَخْطَايَا مِنْ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ أَخْطَايَا مِنْ أَنْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ أَخْطَايَا مِنْ يَدَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ أَخْطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَخْطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ حَتَى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ أَنْ الطَّاهِرَ كَالْطَاجُمِ الْفَالَور رَجْلَيْهِ مُنَّ كَانَ مَسْيُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : قَالَ عَلَى السَمَاءِ فَقَالَ : قَالَ عَلَيْهِ الصلام وَالسلام (١) « مَنْ تُوصَدَّا فَأَصْهُ لُمُ أَنْ تُحَمِّدَ أَنْ لَا يَعْمَلُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَلَمَ اللهِ فَوْ وَسُولُهُ فَتَحَتْ لَهُ أَنْ لَكُمَّ لَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ فَتَحَتْ لَهُ السَّمَاءِ أَنْ لايبِيت إلاطَاهِرَا ذَاكُراً مستغفراً السَلَطَاع أَن لايبيت إلاطَاهرا ذَاكراً مستغفراً وليفعل فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه فيفعل فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه

## كيفية الغسل

وهو أن يضع الإناء عن يمينه ، ثم يسمى الله تعالى ، ويغسل يديه ثلاثًا ، ثم يستنجى كا وصفت لك ، ويزيل ماعلى بدنه من نجاسة إن كانت ، ثم يتوضأ وضوأه للصلاة كا وصفنا إلاغسل القدمين فإنه يؤخرها ، فإن غسلهما ثم وضعهما على الأرض كان إضاعة الماء ، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثا ، ثم على شقه الأيمن ثلاثا ، ثم على شقه الأيسر ثلاثا ، ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر ، ويخلل شعر الرأس واللحية ، ويوصل الماء إلى منابت ما كثف منه أو خف . وليس على المرأة نقض الضفائر إلاإذا علمت أن الماء لايصل إلى خلال الشعر ، ويتعهد معاطف البدن ، وليتق أن يمس ذكره في أثناء ذلك ، فإن فعل ذلك فليعد الوضوء ، وإن توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد الغسل

<sup>(</sup>١) حديث الطاهر النائم كالصائم أبو منصور الديلمي من حديث أبي هريرة وعمرو بن حريث الطاهر النائم كالصائم القائم وسنده ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث د من حديث عقبه بن عامر وهو عندم دون قوله ثم رفع هكذا عزاه المزى فى الأطراف وقد رواه ن فى اليوم والليلة من رواية عقبة بن عامر وكذا رواه الدارمى فى مسنده

فهذه سنن الوضوء والنسل ، ذكرنا منها مالابدلسالك طريق الآخرة من علمه وعمله ، وما عداه من المسائل التي يحتاج اليها في عوارض الأحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه والواجب من جملة ماذكرناه في الغسل أمران : النية ، واستيعاب البدن بالغسل وفرض الوضوء : النية ، وغسل الوجه ؛ وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح ما ينطلق عليه الاسم من الرأس ، وغسل الرجاين إلى الكيبين ، والترتيب . وأما الموالاة فليست بواجبة

والغسل الواجب بأربعة : بخروج المنى ، والتقاء الختانين ، والحيض ، والنفاس . وماعداه من الأغسال سنة : كغسل العيدين ، والجمعة ، والأعياد والإحرام ، والوقوف بعرفة ومزدلفة ، ولدخول مكة ، وثلاثة أغسال أيام التشريق ، ولطواف الوداع على قول ، والكافر إذا أسلم غير جنب ، والمجنون إذا أفاق ، ولمن غسل ميتا . فكل ذلك مستحب

كيفية التيمم

من تعذر عليه استعال الماء لفقده بعد الطلب، أو بمانع له عن الوضوء إليه من سبع أو حابس، أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أولعطش رقيقه، أوكان ملكا لغيره ولم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل، أوكان به جراحة أومرض وخاف من استعاله فساد العضو أوشدة الضنا، فينبغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة، ثم يقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر خالص لين بحيث يثور منه غبار، ويضرب عليه كفيه ضامابين أصابعه، ويسح بهما جميع وجهه مرة واحدة، وينوى عند ذلك استباحة الصلاة

ولا يكلف إيصال الغبار إلى مأتحت الشعور خفّت أو كثفت ، ويجتهد أن يستوعب بشرة وجهه بالغبار ، ويحصل ذلك بالضربة الواحدة ، فإن عرض الوجه لا يزيد على عرض الكفين ، ويكنى فى الاستيعاب غالب الظن ، ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرج بين أصابعه ، ثم يلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عن المسبحة من الأخرى ، ثم يُمر يده اليسرى من خيث وضعها على ظاهر ساعده الأيمن إلى المرفق ، ثم يقلب بطن كفه اليسري على باطن خيث وضعها على ظاهر ساعده الأيمن إلى المرفق ، ثم يقلب بطن كفه اليسري على باطن

ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع، ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمني، ثم يفعل باليسري كذلك، ثم يمسنح كفيه ويخلل بين أصابعه

وغرض هذا التكايف تحصيل الاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة ، فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزيادة

وإذا صلى به الفرض فله أن يتنف ل كيف شاء، فإن جمع بين فريضتين فينبغى أن يعيد التيمم للثانية، وهكذا يفردكل فريضة بتيمم. والله أعلم

القسم الثالث في النظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة وهي نوعان أوساخ وأجزاء النوع الأول الأوساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية

الأوّل: ما يجتمع في شعر الرأس من الدّرَن والقمل ، فالتنظيف عنه مستحب بالغسل والترجيل والتدهين ، إزالة للشعث عنه . «وَكَانَ صلى الله عليه وسلم () يَدْهُنُ الشَّعْرَ وَيُرَجِّلُهُ عَبًّا » ويأمر به ويقول عليه السلام: (٢) « ادْهِنُوا غِبًّا » وقال عليه الصلاه والسلام: (٣) « مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرَةٌ فَلْيُكُرِمْهَا » أي ليصنها عن الأوساخ . « وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ (٤) ثَاتُو الرّأْسِ أَشْعَتُ اللّهُ شَعْرَةٌ فَقَالَ : أَمَا كَانَ لِهَ لَذَا دُهْنُ يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ؟ ثم قال : يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ كَانَهُ شَعْطَانُ ؟ »

الثانى: ما يجتمع من الوسيخ فى معاطف الأذن، والمسح يزيل مايظهر منه وما يجتمع فى قعر الصماخ، فينبغى أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام، فإن كثرة ذلك ربما تضر بالسمع

<sup>(</sup>١) حديث كان يدهن الشعر ويرجله غبات فى الشمائل باسناد ضعيف من حديث أنس كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته وفى الثمائل أيضا باسناد حسن من حديث صحابى لم يسم أنه عليه الصلاة والسلام كان يترجل غبا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ادهنوا غبا قل ابن الصلاح لم أجد له أصلا وقل النووى غير معروف وعند دت ن من حديث عبد الله بن مغفل النهى عن الترجل إلا غبا باسناد صحح

<sup>(</sup>٣) حديث من كانت له شعرة فليكرمها من حديث أبي هريرة وذل به شعرفليكرمه وليس اسنادهبالفوي

<sup>(</sup>٤) حدیث دخل علیه رجل سائر الرأس أشـث اللحیة فقال أما کان لهذا دهن یسکن به شعره الحدیث د ت وابن حبان من حدیث جابر باسناد جید

الثالث : مايجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات المنعقدة الملتصقة بجوانبه ، ويزيلها بالاستنشاق والاستنثار

الرابع : ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان من القَلَح ، فيزيله السواك والمضمضة ، وقد ذكرناهما

الخامس: ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا لم يتمهد. ويستحب إزالة ذلك بالفسل والتسريح بالمسط. وفي الحبر المشهور « أنه صلى الله عليه وسلم (١٠ كأن لا يُفَارِقُهُ المُشْطُ وَالْمِدْرَى وَالْمِرْآةُ فِي سَفَرِ وَلاَ حَضَرٍ » وهي سنة العرب. وفي خبر غريب أنه صلى الله عليه وسلم (٢٠ كان يسرح لحيته في اليوم مرتين وكان صلى الله عليه وسلم (٣٠ كث اللحية وكذلك كان أبو بكر وكان عثمان طويل اللحية رقيقها وكان على عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه وفي حديث أغرب منه قالت عائشة رضى الله عنها (١٠ « اجْتَمَعَ قَوْمُ بِياب رَسُول الله عليه وسلم خَفْرَجَ إِلَيهم فَرَاً يُثَهُ يُطلع فِي الحبية بيسوم من ورأسه ورايه والله عليه وسلم خَفْرَجَ إِلَيهم فَرَاً يُتَهُ يُطلع فِي الحبية بيسوم من ورأسه والله عنها الله عليه وسلم عَفْرَجَ إِلَيهم فَرَاً يُتَهُ يَطلع في الحب من عَبْدِه أَن يَتَحَمَّل وَلْ يَحْوَل الله عليه وسلم عَلى الله عليه وسلم عَل الله عليه وسلم عَلى ورأسه والله عنه ويله الله عليه وسلم عَلى الله عنه والله وعليها أم نفسه في قلوبهم ، كيلا تزدريه نفوسهم ، وكان من وظائفه أن يسعى ، في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم ، كيلا تزدريه نفوسهم ، ويحسن صورته في أعينهم كيلا تستصغره أعينهم فينفره ذلك . ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيره وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل ، وهوأن تنفيره وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل ، وهوأن

<sup>(</sup>١) حديث كان لايفارقه المشط والمدرى فى سفر ولا حضر ابن طاهر فى كتاب صفة التصوف من حديث أبى سميد كان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه ورواه الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة واسنادها ضعيف وسيأتى فى آداب السفر مطولا

<sup>(</sup> ٢ ) حدیث کان یسرح لحیته کل یوم مرتین تقدم حدیث أنس کان یکثر تسریح لحیته وللخطیب فی الجامع من حدیث الحکم مرسلاکان یسرح لحیته بالمشط

<sup>(</sup>٣) حديث كان كث اللحية ت فى الشمائل من حديث هند بن أبى هاله وأبو نعيم فى دلائل النبوه من حديث على وأصله عند ت

<sup>(</sup>٤) حديث عائشة اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرأيته يطلع فى الحب يسوى من رأسه ولحيته ابن عدى وقال حديث منكر

يراعي من ظاهره مالا يوجب نفرة الناس عنه . والاعتماد في مشل هده الأمور علي النية فإنها أعمال في أنفسها تكتسب الأوصاف من المقصود . فالتزين على هذا القصد محبوب ، وترك الشعث في اللحية اظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور ، وتركه شغلا بما هوأهم منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عز وجل . والناقد بصير ، والتلبيس غير رابح عليه بحال

وكم من جاهل يتعاطي هذه الأمور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس على نفسه وعلى غيره، ويزعم أن قصده الخير، فترى جماعة من العلماء يلبسون الثياب الفاخرة ويزعمون أن قصدهم إرغام المبتدعة والمجادلين والتقرب إلى الله تعالى به. وهدذا أمر ينكشف يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائر \* ويوم، يُبَعْثَر مافى القبور، ويُحصَّل مافى الصدور، فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة من النبهرجة، فنعوذ بالله من الخزى يوم العرض الأكبر

السادس: وسخ البراجم. وهي معاطف ظهور الأنامل، كانت العرب لاتكثر غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام، فيجتمع في تلك الغضون وسخ، فأُمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (١) بِغَسْلِ ٱلْبَرَاجِم

السابع: تنظيف الرَّوَاجِبِ، أَمَرَ (٢) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ألْعَرَبَ بِتَنْظِيفِهاً. وَهَى رُبُوسِ أُلاَّ نَامِلِ وَمَا تَحْتَ أُلاَّظْفَارِ مِن ٱلْوَسَيْخِ، لأنهاكانت لا يحضرها المقراض في كل وقت فتجتمع فيها أوساخ (٣) فَوَقَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَلْمَ ٱلْأَظْفَارِ وَنَتْفَ ٱلْإِبْطِ وَحُلْقَ ٱلْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. لحكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَتْفَ ٱلْإِبْطِ وَحُلْقَ ٱلْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. لحكنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث الأمر بغسل البراجم الترمذي الحكيم في النوادر من حديث عبد الله بن بسر نقوا براجمكم ولابن عدى في حديث لأنس وأن يتعاهد البراجم اذا توضأ ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة وفيه وغسل البراجم

<sup>(</sup>٢) حديث الأمر بتنظيف الرواجب أحمد من حديث ابن عباس أنه قيل له يا رسول الله لقد أبطأ عنك جريل فقيل ولم لا يبطأ وأنتم لاتستنون ولا تقلمون أظافركم ولا تقصون شواريكم ولاتنقون رواجبكم وفيه اسمعيل بن عياش

 <sup>(</sup>٣) حديث التوقيت في قلم الاظفار و نتف الابط وحلق العانة أربعين يوما م من حديث أنس
 \* الطارق : ٨

(۱) بتنظيف ما تحت الأظفار. وجاء في الأثر « أَنَّ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم (۲) اسْتَبْطاً الوحْيَ فَامَا هَبَطَ عَلَيْهِ مِرْيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لَهُ :كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُم وَأَ نَتُم لَا تَعْسِلُونَ بَرَاجِمَكُم وَلا تُنْظَفُونَ رَوَاجِبَكُم وَقُلْحًا لاَ تَسْتَاكُونَ ؟ مُرْ أُمَّتَكَ بِذَلِكَ » والأف : وسخ الظفر . والتف : وسخ الظفر والتف : وسخ الأذن . وقوله عز وجل : ( فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ \* ) تعبها أي بما تحت الظفر من الوسخ . وقيل لا تتأذ بهما كما تتأذى بما تحت الظفر

الثامن : الدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق ، وذلك يزيله الحمام ، ولا بأس بدخول الحمام ، دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام وقال بعضهم : نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن ويذكر النار . روى ذلك عن أبى الدرداء وأبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه ما . وقال بعضهم : بئس البيت بيت الحمام يبدى العورة ويذهب الحياء . فهذا تعرض لآفته وذاك تعرض لفائدته . ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته . ولكن على داخل الحمام وظائف من السنن والواجبات

فعليه واجبان في عورته ، وواجبان في عورة غيره . أما الواجبان في عورته فهو أن يصونها عن نظر الغير ، ويصونها عن مس الغير ، فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسخها إلا يبده ، ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة . وفي إاحة مس ماليس بسوأة لازالة الوسخ احتمال ، ولكن الأقيس التحريم إذ الحق مس السوأتين في التحريم بالنظر ، فكذلك ينبغي أن تكون بقية العورة أعنى الفخذين

والواجبان في عورة الغير أن يغض بصر نفسه عنها، وأن ينهى عن كشفها، لأن النهى عن المنكر واجب، وعليه ذكر ذلك، وليس عليه القبول، ولا يسقط عنه وجوب الذكر إلا لخوف ضرب أو شتم أو ما يجرى عليه مما هو حرام في نفسه، فليس عليه أن

ما یجب علی می دخل الحما م

دخول الحمام

(٢) حدیث استبطاء الوحی فلما هبط علیه جبریل قل له کیف ننزل علیکم وأنتم لا تغسلون براجمکم ولا تنظفون رواجبکم تقدم قبل هذا بحدیثین

<sup>(</sup>١) حديث الأمرية نظيف ما تحت الأظفار الطبراني من حديث وابصة بن سعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألنه عن الوسنج الذي يكون في الاظفار فقال دع ما يريك إلى مالايريك

<sup>\*</sup> Iلاسراء: 47

ينكر حراما يرهق المذكر عليه إلى مباشرة حرام آخر . فأما قوله : أعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به ، فهذا لا يكون عذراً بل لا بد من الذكر ، فلا يخلو قلب عن التأثر من سماع الإنكار ، واستشعار الاحتراز عند التعبير بالمعاصى ، وذلك يؤثر فى تقبيح الأمر فى عينه وتنفير نفسه عنه ، فلا يجوز تركه . ولمثل هذا صار الحزم ترك دخول الحمام فى هذه الأوقات ، إذ لا تخلو عن عورات مكشوفة لاسيا ما تحت السرة إلى ما فوق العانة ، إذ الناس لا يعدونها عورة . وقد ألحقها الشرع بالعورة وجملها كالحريم لها ، ولهذا يستحب الناس لا يعدونها عورة . وقد ألحقها الشرع بالعورة وجملها كالحريم لها ، ولهذا يستحب تخلية الحمام . وقال بشر بن الحارث : ما أعنف رجلا لا يملك إلا درهما دفعه ليخلي له الحمام . ورقى ابن عمر رضى الله غنها فى الجام ووجهه إلى الحائط وقد عصب عينيه بعصابة . وقال بعضهم : لا بأس بدخول الحلم ولكن بإزارين : إزار للدورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه

مایسن لراخل الحجام وأما السنن فعشرة. فالأول النية، وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عابثا لأجل هوى. بل يقصد به التنظف المحبوب تزينا للصلاة، ثم يعطى الحماى الأجرة قبل الدخول دفع فان ما يستوفيه مجبول وكذا ما ينتظره الحماى، فتسليم الأجرة قبل الدخول دفع للجهالة من أحد العوضين وتطييب لنفسه ، ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقول: بسم الله الرحمن الرحم، أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبيث الحبيث، الشيطان الرجم، ثم يدخل وقت الحلوة أو يتكف تخلية الحمام، فإنه إن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة الحياء، وهو مذكر للنظر في العورات، ثم لا يخلو الإنسان في الحركات عن انكشاف العورات بانعطاف في أطراف الإزار فيقع البصر على العورة من حيث لا يدرى ، ولأجله عصب ابن عمر رضى الله عنها عينيه ، ويغسل الجناحين عند الدخول ، ولا يعجل بدخول البيت الحار رضى الله عنها عينيه ، ويغسل الجناحين عند الدخول ، ولا يعجل بدخول البيت الحار عتى يعرق في الأول ، وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال ، والزيادة عليه لو علمه الحماى لكرهه لاسيما الماء الحار فله مؤنة وفيه تعب ، وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ، ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ، ويقيسه وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ، ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ، ويقيسه وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ، ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ، ويقيسه وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ، ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ، ويقيسه وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ، ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحرارة الحمام ، ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحرارة الحمام ، ويقدر عليه المعار المعار المنار بحرارة الحمام ، ويقدر الفسه عبوساً في البيت الحرارة الحمام ، ويقدر الفساء المعار المعار المنار المعار المنار بحرارة الحمام ، ويقدر الفساء المعار الم

إلى جهنم، فإنه أشبه بيت بجهنم، النار من تحت والظلام من فوق، نعوذ بالله من ذلك، بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة في لحظة، فإنها مصيره ومستقره، فيكون له في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة وموعظة، فإن المرء ينظر بحسب همته

فإذا دخل بزاز ونجار وبناء وحائك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى الثياب يتأمل نسجها، والنجار ينظر إلى السقف يتأمل كيفية تركيبها، والبناء ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها، فكذلك سالك طريق الآخرة لا يرى من الأشياء شيئاً إلا ويسكون له موعظة وذكرى للآخرة بل لا ينظر إلى شيء إلا ويفتح الله عن وجل له طريق عبرة، فإن نظر إلى سواد تذكر ظامة اللحد، وإن نظر إلى حية تذكر أفاعي جهنم، وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيمة تذكر منكراً ونكيراً والزبانية، وإن سمع صوتاً هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى شيئاً حسناً تذكر نميم الجنة، وإن سمع كلة رد أو قبول في سوق أو دار تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول. وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل! إذ لا يصرفه عنه إلا مهمات الدنيا، فإذا نسب مدة المقام في الدنيا إلى مدة المقام في الدنيا إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعميت بصيرته

ومن السنن أن لا يسلم عند الدخول ، وإن سلم عليه لم يجب بلفظ السلام بل يسكت إن أجاب غيره ، وإن أحب قال : عافاك الله . ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول : عافاك الله لابتداء الكلام ، ثم لا يكثر الكلام في الحمام ، ولا يقرأ القرءان إلا سراً . ولا بأس باظهار الاستعاذة من الشيطان ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريباً من الغروب ، فان ذلك وقت انتشار الشياطين

ولا بأس بأن يدلكه غيره ، فقد نقل ذلك عن يوسف بن أسباط : أوصى بأن يفسله إنسان لم يكن من أصحابه ، وقال إنه دلكني في الحام مرة فأردت أن أكافئه بما يفرح به وإنه ليفرح بذلك . ويدل على جوازه ما روى بعض الصحابة « أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم (١) نَزَلَ مَنْزِلاً في بَعضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَلَى بَطْنِهِ وَعَبْدٌ أَسْوَدُ يَغْمِزُ ظَهْرَهُ ،

جوازالدلك نى الخام

<sup>(</sup>١) حديث نزل منزلا فى بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمر ظهره الحديث الطبرانى فى الأوسط من حديث عمر بسند ضعيف

فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ إِنَّ النَّاقَةَ تَقَحَّمَتْ بِي »

ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله عن وجل على هذه النعمة ، فقد قيل : الماء الحمار في الشتاء من النعيم الذي أحدثوه . الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : الحمام من النعيم الذي أحدثوه . هذا من جهة الشرع

أما من جهة الطب فقد قيل: الحمام بعد النَّورة أمان من الجذام. وقيل: النورة في كل شهر مرة تطفىء المرة الصفراء وتنقى اللون وتزيد فى الجماع. وقيل بولة فى الحمام قائماً فى الشتاء أنفع من شربة دواء. وقيل: نومة فى الصيف بعد الحمام تعدل شربة دواء. وغسل القدمين عاء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقرس. ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه. هذا حكم الرجال

وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم: '`` « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُدْخِلَ حَلِيلَتَهُ الْخُمَّامَ، وَ فِي الْبَيْتِ الْمُسْتَحَمِّ » والمشهور ('` « أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ دُخُولُ الخُمَّامِ إِلَّا بِعَثْزَرٍ وَحَرَامٌ عَلَى الْمُرْأَةِ دُخُولُ الخُمَّامِ إِلَّا نَفْسَاء أَوْ مَرِيضَة » ودخلت عائشة إلَّا بِعَثْزَرٍ وَحَرَامٌ عَلَى الْمُرْأَةِ دُخُولُ الخُمَّامِ إِلَّا نَفْسَاء أَوْ مَرِيضَة » ودخلت عائشة رضى الله عنها حماما من سقم بها فان دخلت اضرورة فلا تدخل إلا بمَثْرَر سابغ. ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام، فيكون معينا لها على المكروه

# النوع الثاني فيما يحدث في البديد

من الأجزاء وهي ثمانية

الأوّل: شمر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن يدهُنه و يرجّله إلا إذا تركه قزَعًا أى قطعا، وهو دأب أهل الشطارة، أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعارا لهم، فإنه إذ لم يكن شريفاكان ذلك تابيسا

يُعرال أسي

<sup>(</sup>١) حديث لايحل لرجلأن يدخل حليلته الحام الحديث يأتى في الذي يليه مع اختلاف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث حرام على الرجال دخول الحجام الا بمئزر الحديث النسائى والحاكم وصححه من حديث جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحجام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحجام حرام على نساء أه قى قال صحيح الاسناد فلا يدخل حليله الحجام من حديث عبد الله بن عمر فلا يدخلها الرجال بالازار وامنعوها النساء الأ من مريضة أو نفساء

شعر الشارب

الثانى: شعر الشارب. وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) « قُصُّوا الشَّارِبَ » وفى لفظ آخر « جُونُ والشَّوارِبَ وَاعْفُوا اللَّحَى » أى اجعلوها حفاف الشهة أى حولها، وحفاف الشيء حوله، ومنه (وَتَرَى الْمَلاَئَكَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ\*) وفى لفظ آخر «احْفُوا» وهذا يشعر بالاستئصال. وقوله: حُفُّوا، يدل على مادون ذلك. قال الله عز وجل. (إِنْ يَسْأَلْ كُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا \*) أى يستقصى عليكم. وأما ذلك. قال الله عز وجل. (إِنْ يَسْأَلْ كُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا \*) أى يستقصى عليكم. وأما الحلق فلم يرد. والاحفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة: نظر بعض التابعين إلى رجل أحنى شاربه فقال: ذكر تنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المغيرة ابن شعبة « نَظَرَ إِلَى رَسُولُ الله على الله عليه وسلم. وقال المغيرة ابن شعبة « نَظَرَ إِلَى مَسُولُ الله على الله عليه وسلم (۱) وقد طال شاربي فقال تَعَالَ قَقُصَّهُ لَى سَوَاكَ »

ولاً بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب، فعل ذلك عمر وغيره ، لأن ذلك لا يسترالفم ، ولا يبتى فيه غَمَر الطعام ، إذ لا يصل اليه . وقوله صلى الله عليه وسلم «اعْنُوا اللَّحَى » أى كثروها .وفي أَخْبَرِ « أَنَّ ٱلْيَهُودَ ( " ) يُمْفُونَ شَوَارِبَهُمْ وَيَقُصُنُونَ لِحَاهُمْ فَقَالِفُوهُمْ » وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعه

الثالث: شعر الأبط. ويستحب نتفه في كل أربعين يوما مرة، وذلك سهل على من تعود تنفه في الابتداء، فأما من تعود الحلق فيكفيه الحلق، إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة، وأن لايجتمع الوسخ في خللها، ويحصل ذلك بالحلق

الرابع: شعر العانة. ويستحب إزالة ذلك إما بالحلق أو بالنورة، ولا ينبغي أن تتأخر عن أربعين يوماً

شعر الابط

شعر العائة

<sup>(</sup>١) حديث قصوا وفى لفظ جزءا وفى لفظ أحفوا الشوارب واعفوا اللحية متفق عليه منحديث ابن عمر بلفظ احفوا ولمسلم من حديث أبى هريرة جزوا ولأحمد من حديثه قصوا

<sup>(</sup> ٣ ) حَدَيْثُ الْمَغِيرَةُ بَنْشَعِبُهُ نَظُرُ الْيُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمُ وقد طال شاربي فَقَال تعال فقصه لى على سواك د ن ت في الشهائل

<sup>(</sup>٣) حديث أن اليهود يعفون شواربهم و يتمدون لحاهم فخالفوهم أحمد من حديث أبي أمامة قلنايارسول الله أن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سالهم فقال قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب قلت والشهرر أن هذا فعل المجوس فني صحيح أبن حبان من حديث ابن عمر في المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم

الانظفار

ترثيب القلم

الخامس: الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورتبا إذا طالت، ولما يجتمع فيها من الوسخ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('`« يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى مَا طَالَ مِنْهَا » ولو كان تحت الظَّفر وسخ فلا يْنع ذلك صحة الوصَّوء، لأنه لا يمنع وصول الماء ، ولأنه يتساهل فيه للحاجة ، لاسيما فى أظفار الرجل ، وفى الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الأرجل والأيدى من العرب وأهل السواد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقلم ، وينكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ، ولو أمر به لكان فيه فائدة أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك ولم أر فى الكتب خبراً مرويا فى ترتيب قلم الأظفار ، ولكن سمعت أنه صلى الله عليه وسلم (٢) بدأ بمسبحته اليمني ، وختم بإبهامه اليمني، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام. ولما تأملت في هذا خطر لي من المعني ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة ، إذ مثل هذا المعنى لا ينكشف ابتداء إلا بنور النبوّة، وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستنبطه مرز العقل بعد نقل الفعل اليه . فالذي لاح لى فيه ، والعلم عند الله سبحانه ، أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل، واليد أشرف من الرجل فيبدأ بها، ثم اليمني أشرف من اليسرى فيبدأ بها، ثم على اليمني خمسة أصابع ، والمسبحة أشرفها ، إذ هي المشيرة في كلتي الشهادة من جملة الأصابع ، ثم بعدها ينبغي أن ببتدئ بما على يمينها ، إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على البيني، وإن وضعت ظهر الكف على الأرض فالإبهام هو البمين، وإن وضعت بطن الكف فالوسطى هي اليمني ، واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلى جهة 'لارض ، إذجهة حركة اليمين إلى اليسار، واستمام الحركة إلى اليسار يجعل ظهر الكف عاليا، فما يقتضيه الطبع أولى ، ثم إذا وضعت الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حاتة دائرة ، فيقتضي ترتيب الدور الذهاب عن يمين المسبحة إلى أن يمود إلى المسبحة ، فتقع البداءة

<sup>(</sup>۱) حدیث یا أبا هر رِ ة قلم ظفرك فان الشیطان یقعد علی ما طال منها . الخطیب فی الجامع باسناد صعیف من حدیث جابر قصو ا أظافیركم فان الشیطان یجری ما بین اللحم و الظفر

<sup>(</sup> ٢ ) حديث البداءة فى قلم الأظفار : سبحة اليمنى والحتم بابهامها وفى اليسرى بالحنصر الى الابهام لم أجد له أصلا وقد أنكره أبو عبد الله المازرى فى الردعلى الغزالى وشنع عليه به

بخنصر اليسرى ، والختم بإبهامها ، ويبق إبهام اليمنى فيضم به التقايم . وإغا قدرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الأصابع كأشخاص فى حلقة ليظهر ترتيبها ، وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف ، أو وضع ظهر الكف على ظهر الكف ، فإن ذلك لا يقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى أن لم يثبت فيها نقل ، أن يبدأ بحنصر اليمنى ، ويختم بحنصر اليسرى كما فى التخليل ، فإن المعانى التى ذكر ناها فى اليد لا تتجه هاهنا إذ لامسبحة فى الرجل ، وهذه الأصابع فى حكم صف واحد ثابت على الأرض ، فيبدأ من جانب اليمنى ، فإن تقديرها حلقة بوضع الأخمص على الأخمص يأباه الطبع بخلاف اليدين . وهذه الدقائق فى الترتيب تذكشف بنور النبوة فى لحظة واحدة ، وإنما في طول التعب علينا . ثم لوسئلنا ابتداء عن الترتيب فى ذلك ربما لم يخطر لنا ، وإذا ذكر نا فعله صلى الله عليه وسلم وترتيبه ربما تيسر لنا عاعاينه صلى الله عليه وسلم بشهادة الحكم وتنبيه على المعنى استنباط المعنى

ولاتظنن أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فى جميع حركاته كانت خارجة عن وزن وقانون وترتيب، بل جميع الأمور الاختيارية التي ذكر ناها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أوأقسام، كأن لايقدم على واحد معين بالاتفاق، بل بمعنى يقتضى الاقدام والتقديم، فإن الاسترسال مهملاكما يتفق سجية البهائم، وضبط الحركات بمواز بن المعانى سجية أولياء الله تعالى. وكلا كانت حركات الإنسان وخطراته إلى الضبط أقرب، وعن الإهال وتركه سدى أبعد، كانت مرتبته إلى رتبه الأنبياء والأولياء أكثر، وكان قربه من الله عز وجل أظهر، إذ القريب من النبي صلى الله عليه وسلم هو القريب من الله عز وجل، والقريب من الله لابد أن يكرن قريبا، فالقريب من القريب قرب بالإضافة إلى غيره. فنعوذ بالله أن يكون زمام حركاتنا وسكناتنا في يد الشيطان بواسطة الهوى

واعتبر في صبط الحركات باكتحاله صلى الله عليه وسلم ('` « فإِنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ فِي عَيْنِهِ ٱلنَّهْ عَيْنِهِ ٱلنَّهْ عَنْ وَلَا يَسْرَى ٱلْمَنْنِ فَيَبْدَأُ بِالْيَهْنَى لِشَرَفِهَا » وتفاوته بين العينين لتكون الجُلة وترا ، فإن للوتر فضلا عن الزوج ، فإن الله سبحانه وتر يحب الوتر، فلا ينبغى أن يخلو

كيفي: اكتمال صلىاللّەعلىدوسلم

<sup>(</sup>١) حديث كان يكتحل في عينه اليمني ثلاثا وفي اليسري اثمين الطبر أني من حديث ابن عمر باسناد ضعيف

فعل العبد من مناسبة لوصف من أوصاف الله تعالى ، ولذلك استحب الإيتار في الإستجار، وإنما لم يقتصر على الثلاث وهو وتر لأن اليسرى لايخصها إلا واحدة . والغالب أن الواحدة لاتستوعب أصول الأجفان بالكحل ، وإنما خصص اليمين بالثلاث لأن التفضيل لابد منه للإبتار واليمين أفضل فهى بالزيادة أحق

فإِن قلت : فلم اقتصر على اثنين لليسرى وهي زوج؟

فالجواب أن ذلك ضرورة ، إذ لوجعل لكل واحدة وترا كان المجموع زوجا ، إذ الوتر مع الوتر زوج ، ورعايته الإيتار في مجموع الفعل وهو في حكم الخصلة الواحدة أحب من رعايته في الآحاد ، ولذلك أيضاً وجه ، « وَهُو أَنْ يَكْتَحِلَ فِي كُلِّ وَاحِدَة ثَلَاثاً » على قياس الوضوء ، وقد نقل ذلك في الصحيح () وهو الأولى. ولوذهبت أستقصى دقائق ماراعاه صلى الله عليه وسلم في حركاته لطال الأمر، فقس عا سمعته ما لم تسمعه

واعلم أن العالم لا يمكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اطلع على جميع معانى الشريمة ، حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا درجة واحدة ، وهى درجة النبوة ، وهى الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث ، إذ الموروث هو الذى حصل المال له واشتغل بتحصيله واقتدر عليه ، والوارث هو الذى لم يحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل اليه واتقاه منه بعد حصوله له ، فأمثال هذه المعانى مع سهولة أمرها بالإضافة إلى الأغوار والأسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الأنبياء ، ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء عليهم السلام

السادس والسابع: زيادة السرة وقلفة الحشفة. أما السرة فتقطع في أول الولادة، وأما التطهير بالختان فعادة اليهود في اليوم السابع من الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحب وأبعد عن الخطر، قال صلى الله عليهم وسلم (٢) « أُلْخِتَانُ سُنَةٌ للرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ للنِّسَاءِ» وينبغى أن لا يبالغ في خفض المرأة قال صلى الله عليه وسلم: لأم عطية وكانت تخفض « يا أُمَّ

البرة والقلفة

<sup>(</sup>۱) حديث الاكتحال فى كل عين ثلاثا قال النزالى و نقل ذلك فى الصحيحين قلت هو عندانترمذى وابن ماجه من حديث ابن عباس قال الترمذى حديث حسن

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الحتان سنة الرجال مكرمة النساء أحمد والبيهقي من رواية أبي الليح بن أسامة عن أبيه باسناد ضعيف

عَطِيَّةَ (١) أَشِمِّى وَلاَ تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلُوجه وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» أَى أكثر لماءالوجه ودمه، وأحسن في جماعها. فانظر إلى جزالة لفظه صلى الله عليه وسلم فى الكناية، وإلى إشراق نور النبوة من مصالح الآخرة التي هي أهم مقاصد النبوة إلى مصالح الدنيا، حتى انكشف له وهو أمى من هذا الأمر النازل قدره ما لو وقعت الغفلة عنه خيف ضرره، فسبحان من أرسله رحمة للعالمين، ليجمع لهم بيمن بعثنه مصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم

الثامنة: ما طال من اللحية . وإنما أخر ناها لنلحق بها ما في اللحية من السنن والبدع ، إذهذا أقرب موضع يليق به ذكرها: وقد اختلفوا فيما طال منها: فقيل: ان قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس ، فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين ، واستحسنه الشبي وابن سيرين ، وكرهمه الحسن وقتادة ، وقالا: تركها عافية أحب ، لقوله صلى الله عليه وسلم « اعْفُوا اللَّحَي » والأمر في هذا قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية و تدويرها من الجوانب ، فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ اليه ، فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية: وقال النحمى : عبت لرجل عافل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته و يحملها بين لحيتين ، فإن التوسط في كل شيء حسن ، ولذلك قيل : كلما طالت اللحية تشمر العقل

فصل

وفى اللحية عشر خصال مكروهة ، وبعضها أشد كراهة من بعض . خضابها بالسواد ، وتبييضها بالكبريت ، ونتفها ، ونتف الشيب منها ، والنقعمان منها ، والزيادة فيها ، وتسريحها تصنعالأجل الرياء ، وتركها شعثة إظهار اللزهد ، والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب ، وإلى بياضها تكبرا بعلو السن ، وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين أما الأول وهو الخضاب بالسواد ، فهو منهى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم (٢) « خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَن تَشَبَّه بِشُيُوخِكُم وَشَر شُيُوخِكُم مَن تَشَبَّه بِشَبَابِكُمْ » والمراد بالتشبه بالشيوخ شبابكم من تشبابكم من تشبه بالشيوخ واليه عليه والمراد بالتشبه بالشيوخ (١) حديث أم عطية أشمى ولا تنهكى . الحديث الحاكم والبهةى من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود

نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف ( ٧ ) حديث خير شبا بكم من تشبه بكهولكم. الحديث الطبراني من حديث واثلة باسناد ضعيف

الحضار

الثانى: الخضاب الصفرة والحمرة ، وهوجائز تلبيسا للشيب على الكفار فى الغزو والجهاد ، فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (') « الصَّفْرَةُ خِضَابُ أُكُسْ المِينَ وَأَكُمْ مَرَةُ خِضَابُ أُكُمْ مِنِينَ » وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة ، وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزو ، وذلك لا بأس به إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى وشهوة

تبسطى اللح

الثالث: تبييضها بالكبريت استعجالاً لإظهار علو السن، توصلاً إلى التوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية عن الشيوخ، وترفعا عن الشباب، وإظهاراً لكثرة العلم، ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاً، وهيهات، فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلا، فألعلم ثمرة العقل، وهي غريزة، ولا يؤثر الشيب فيها، ومن كانت غريزته ألحق فطول المدة يؤكد

<sup>(</sup>١) حديث نهى عن الخضاب بالسواد ابن ُسعد فى الطبقات من حديث عمرو بن العاص ُباسناد منقطع ولم على العاص ُباسناد منقطع ولم الله وللم من حديث جابر وغيروا هذا بدىء واجتنبوا السواد قاله حين رأى بياض شعر أبى قحافة

<sup>(</sup>٢) حديث الخضاب بالسواد خضاب أهل النار وفى لفظ خضاب الكفار الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ الكافر قل ابن أبى حاتم منكر

<sup>(</sup>٣) حديث يكون فى آخر الزمان قوم يخضّبون بالسّواد ـ الحديث : أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس بأسناد جيد

<sup>(</sup>٤) حديث الصفرة خضاب السلمين والحمرة خضاب المؤمنين الطبراني والحاكم بلفظ الافراد من حديث ابن عمر قال ابن أبي حاتم منكر

حمافته ، وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب بالعلم : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أكابر الصحابة ويسأله دونهم ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا والخيركله فى الشباب ، ثم تلا قوله عز وجل : (قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْ كُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ \*) وقوله تعالى ( إَنَّهُمْ فَتِينَةٌ آمَنُوا بِرَبِّمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى \*) وقوله تعالى ( إنَّهُمْ فَتِينَةٌ آمَنُوا بِرَبِّمْ وَزِدْنَاهُمُ هُدًى \*) وقوله تعالى ( إنَّهُمْ فَتِينَةٌ آمَنُوا بِرَبِّمْ

وكان أنس رضى الله عنه يقول: (١) « قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَ لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَ لَحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاء . فقيلَ له يَاأَبا مَمْزَةً فَقَدْ أَسَنَ ، فقالَ : لَمْ يَشِنْهُ الله عليه ويقال (٢) إِنَّ يَحَى بْنَ أَ كُثِم بِالشَّيْب، فَقَيلَ : أَهُو شَينَ ؟؟ فقالَ كُلُكُم يَكْرَهُهُ » ويقال (٢) إِنَّ يَحَى بْنَ أَ كُثِم بِالشَّيْب، فَقيلَ : أَهُو شَينَ ؟؟ فقالَ كُلُكُم يَكْرَهُهُ » ويقال (٢) إِنَّ يَحَى بْنَ أَ كُثِم وَلِي الْقَضَاء وَهُو ابْنُ إِحْدَى وَعَشْرِينَ سَنَةً فقالَ لَهُ رَجُل فِي مَجْلِسِهِ يُرِيدُ أَنْ يُخِجِلُهُ بِصَغْرَ سنه : كَمْ سَنْ القاضى أيّدَهُ الله ؟ فقال مثلُ سن عَتَّابِ بْنِ أَسِيد حِينَ وَلَاهُ رَسُولُ الله عليه وسلم إمارة مَثَلَة وقضاءها فَأَفْحَمَهُ »

وروى عن مالك رحمه الله أنه قال: قرأت في بعض الكتب لا تغرنكم اللحى فإن التيس له لحية. وقال أبو عمر وبن العلاء: إذار أيت الرجل طويل القامة صغير الهامة عريض اللحية فاقض عليه بالحمق. ولوكان أمية بن عبد شمس. وقال أيوب السختياني: أدركت الشيخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام يتعلم منه. وقال على بن الحسين: من سبق إليه العلم قبلك فهو إمامك فيه وإن كان أصغر سنا منك. وقيل لأبي عمر و بن العلاء: أيحسن من الشيخ أن يتعلم من الصغير؟

<sup>(</sup>١) حديث قبض رسول الله صلى الله عليمه وسلم وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء فقيل له يأبا حمزة وقد أسن فقال لم يشنه الله بالشيب منفق عليه من حديث أنس دون قوله فقيل الح ولمسلم من حديثه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شانه الله ببيضاء

<sup>(</sup>٢) حديث أن يحى بن أكمتم ولى القضاء وهو ابن احدى وعشرين سنة فقيل له كم سن القاضى فقال مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلي الله عليه وسلم امارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل البمن الخطيب في الداريخ باسناد فيه نظر وما ذكره ابن أكثم صحيح بالنسبة الى عناب بن أسيد فانه كان حين الولاية ابن عشرين سنة وأما بالنسبة الى معاذ فانها يتم له ذلك على قول يحى بن سعيد الانصاري ومالك وابن أبي حاتم انه كان حين مات ابن ثمان وعشرين سنة والرجح أنه مات ابن ثمان وعشرين سنة في الطاعون سنة ثمانية عشر والله أعلم

<sup>\*</sup> الأنبياء: ٥٠ \* الكهف: ١٣ \* مريم: ١٢

فقال: إن كان الجهل يقبح به فالتعلم يحسن به . وقال يحى بن معين لأحمد بن حنبل وقد رآه يمشى خلف بغلة الشافعى: يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمشى خلف بغلة هذا الفتي وتسمع منه فقال له أحمد: لو عرفت لكنت تمشى من الجانب الآخر إن علم سفيان إن فاتنى بعلو أدركته بنزول وإن عقل هذا الشاب إن فاتنى لم أدركه بعلو ولا نزول

الرابع: نَتَف بياضها استنكافا من الشيب. وقد « نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (١) عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ أُلُؤْمِنِ » وهو فى معنى الخضاب بالسواد. وعلة الكراهية ماسبق، والشيب نور الله تعالى، والرغبة عنه رغبة عن النور

الخامس: نتفها أو نتف بعضها بحسم العبث والهوس، وذلك مكروه ومشوه للخلقة ونتف الفينيكين بدعة وهما جانبا العنفقة. شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه، فرد شهادته. ورد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وابن أبي ليلي قاضى المدينة شهادة من كان ينتف لحيته. وأما نتفها في أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار، فإن اللحية زينة الرجال، فإن الله سبحانه ملائكة يُقسمون: والذي زين بني آدم باللحي، وهو من تمام الخلق، وبها يتميز الرجال عن النساء. وقيل في غريب التأويل: اللحية هي المراد بقوله تمالي: ( يَزِيدُ فِي الخُلقِ مَا يَشَاءِ \*) قال أصحاب الأحنف بن قيس: وددنا أن نشترى للا حنف لحية ولو بعشرين ألفا. وقال شريح القاضى: وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف. وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم الرجل، والنظر اليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس، وإفبال الوجوه اليه، والتقديم على الجماعة، ووقاية العرض، فإن من يشتم يمرض باللحية إن كان للمشتوم لحية. وقد قيل: إن أهل الجنة مرد إلا هرون أخا موسى صلى الله عليها وسلم، فإن له لحية إلى سرته تخصيصا له وتفضيلا

السادس: تقصيصها كالتعبية طافة على طافة للتزين للنساء والتصنع. قال كعب: يكون فى آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمامة، ويعرقبون نعالهم كالمناجل، أولئك لا خلاق لهم

<sup>(</sup>۱) حديث نهي عن نتف الشيب وقال هو نو رالمؤمن "ديت وحسنه ن همن رواية عمر و بن شعيب عن ايه عن جده \* فاطر : ١

السابع: الزيادة فيها وهو أن يزيد في شمر العارضين من الصدغين، وهو من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللحى وينتهي إلى نصف الخد، وذلك يباين هيئة أهل الصلاح الثامن: تسريحها لأجل الناس، قال بشر: في اللحية شِرْكان: تسريحها لأجل الناس، وتركها متفتلة لإظهار الزهد

التاسع والعاشر : النظر في سوادها وفي بياضها بعين العجب ، وذلك مذموم في جميع أجزاء البدن ، بل في جميع الأخلاق والأفعال على ما سيأتي بيانه

فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة . وقد حصل من ثلاثة أحاديث من سنن الجسد اثنتا عشرة خصلة : خمس منها في الرأس ، وهي (1) فرق شعر الرأس ، والمضمضة ، والاستنشاق (۲) وقص الشارب ، والسواك ، وثلاثة في اليد والرجل ، وهي القالم ، وغسل البراجم (۳) وتنظيف الرواجب . وأربعة في الجسد ، وهي نتف الإبط ، والاستحداد ، والختان ، والاستنجاء بالماء ، فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك . وإذاكان غرض هذا الكتاب التعرض للطهارة الظاهرة دون الباطنة فلنقتصر على هذا . وليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها أكثر من أن تحصى ، وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات مع تمريف الطرق في إزالتها و تطهير القلب منها ، إن شاء الله عن وجل

تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه ، ويتلوه إن شاء الله تعالى كـتاب أسرار الصلاة ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى

<sup>(</sup>۱) حدیث فرق شعر الرأس اخ من حدیث ابن عباس أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یسدل شعره إلی أن ذل ثم فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم رأسه

<sup>(</sup>٧) حديث عشر من الفطرة الحديث مسلم من حديث عائشة ولفظ قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاقه الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قل وكيم يعني الاستنجاء قل مصعب ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة ضعفة ن ولأبي د همن حديث عمار بن ياسر نحوه فذكر فيه المضمضة والاخ: ان والانتضاح ولم يذكر اعفاء اللحية وانتقاص الماء قال د روى نحوه عن ابن عباس قل خمس كلها في الرأس وذكر منها الفرق ولم يذكر اعفاء اللحية وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة الفطرة خمس الحتان الحديث

<sup>(</sup>٣) حديث تنظيف الرواجب تقدم

الناب (العدد والعدد والمعتملا

## كَنَّ بُ (مِيرَ (رِ (لِهِنَّ لَاّ وَهُمَّيًا برايسيم إرحم إرجيم

الحمد لله الذي غمر العباد بلطائفه ، وعمر قلوبهم بأنوار الدين ووظائفه ، الذي تنزل عن عرش الجلال إلى السماء الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه ، فارق الملوك مع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيب الخلق في السؤال والدعاء فقال : هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ وَهَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر فَأَغْفِر لَهُ ، وباين السلاطين بفتح الباب ورفع الحجاب ، فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات كيفا تقلبت بهم الحالات في الجماعات والخلوات ، ولم يقتصر على الرخصة بل تلطف بالترغيب والدعوة ، وغيره من ضعفاء الملوك لا يسمح بالخلوة إلا بعد تقديم الهدية والرشوة . فسبحانه ما أعظم شأنه وأقوى سلطانه ، وأتم لطفه وأعم إحسانه ! والصلاة على محمد نبيه المصطفى ، ووليه المجتبى ، وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ، ومصابيح الدجى ، وسلم تسليا

أما بعد: فأن الصلاة عماد الدين، وعصام اليقين، ورأس القربات، وغرة الطاعات. وقد استقصينا في فن الفقه في بسيط المذهب ووسيطه ووجيزه أصولها وفروعها، صارفين جمام العناية إلى تفاريعها النادرة ووقائعها الشاذة، لتكون خزانة للمفتى منها يستمد، ومعولا له اليها يفزع ويرجع. ونحن الآن في هذا الكتاب نقتصر على ما لا بد للمريد منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة، وكاشفون من دقائق معانيها الخفية في معانى الخشوع والإخلاص والنية ما لم تجر العادة بذكره في فن الفقه، ومرتبون الكتاب على سبمة أبواب: (الباب الأول) في فضائل الصلاة. (الباب الثاني) في تفضيل الأعمال الطاهرة من الصلاة. (الباب الرابع) في الإمامة والقدوة (الباب الخامس) في صلاة الجمعة وآدابها (الباب السادس) في مسائل متفرقة تعم بها البلوي يحتاج المريد إلى معرفتها (الباب إلسابع) في التطوعات وغيرها متفرقة تعم بها البلوي يحتاج المريد إلى معرفتها (الباب إلسابع) في التطوعات وغيرها

## الباسبُ الأوّل

فى فضائل الصلاة والسجود والجماعة والأذان وغيرها

#### فضيلة الاكذاب

قال صلى الله عليه وسلم : (١) « ثَلَاثَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى كَثِيبِ مِنْ مِسْكٍ أَسْوَ دٍ لَا يَهُو كُمْمُ حسَابْ وَلاَ يَنَالُهُمْ فَزَعْ حَتَّى يُفْرَغَ مِمَّا رَبْنَ النَّاس: رَجُلْ قَرَأَ ٱلْقُرْءَانَ ابْتِغَاءَ وَجُهِ الله عَنَّ وَجَلَّ وَأُمَّ بِقَوْ مِوَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَ رَجُلُ أَذَّنَ فِي مَسْجِدٍ وَدَعَا إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ، وَرَجُلُ ا 'بُتَلِيَ بِالرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنْ عَمَلِ أَ لْآخِرَةِ » وقال صلى الله عليه وسلم: « لَا يَسْمَعُ نِدَاءَ أُمْلُؤَذِّن جِنَّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٢<sup>)</sup> « يَدُ الرَّحْمَٰنِ عَلَى رَأْسِ ٱلْمُؤَذِّنِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ » وقيل في تفسير ق**وله** عَن وجل : ( وَمَن ۚ أَحْسَنُ قُو لا مِمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالحِيًّا \* ) نزلت في المؤذنين وقال صلى الله عليه وسلم :(<sup>ن)</sup> « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ » وذلك مستحب إلا في الحيملتين فإنه يقول فيهما : لاحول ولا قوة إلا بالله ، وفي قوله : قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض ، وفي التثويب : صدقت وبررت ونصحت ، وعند الفراغ يقول : اللهم ربَّ هــذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مُحمَّداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعــة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لاتخلف الميعاد . وقال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة صلىعن يمينه ملَك وعن شماله ملَك ، فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة

<sup>﴿</sup> كتاب أسرار الصلاة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك \_ الحديث : ت وحسنه من حديث ابن عمر مختصر وهو في الصغير للطبراني بنحو مما ذكره المؤلف

<sup>(</sup>٢) حديث لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء الا شهدله يوم القيامة خ من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>٣) حديث يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه الطبراني فى الأوسط والحسن بن سعيد فى مسنده من حديث أنس باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول الؤذن متفق عليه من حديث أبي سعيد

<sup>\*</sup> فصلت : ۳۳

فضيلة الميكتوبة

قَالَ الله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وسلم : (۱) « خَمْسُ صَلَوَاتَ كَتَبَهُنَ اللهُ عَلَى الْمِبَادِ فَمَنْ جَاءِ بِهِنَ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَ شَيْئًا وَسَيْءَ فَافَا بَحَقَّهِنَ كَانَ لَهُ عَنْدَ الله عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَ فَلَيْسَ لَهُ عَنْدَ الله عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ عَلَيه وسلم : (۲) « مَثَلُ الصَّلُواتِ عَهْدُ إِنْ شَاءً قَدْخَلَهُ الْجُنَّةَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (۲) « مَثَلُ الصَّلُواتِ المَّهُسُ مَثَلُ الصَّلُواتِ المَّهُسُ مَرَّاتِ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ المُهُمْ مَنْ ذَرَنِه ؟ قَالُوا لَا لَهُ عَيْ وَالصلى الله عليه وسلم : (۲) « إِنَّ الصَّلُواتِ المَّهُسُ تُدُهِ مِنْ اللهُ عَلَيه وسلم : (۳) « إِنَّ الصَّلُواتِ المَّهُسُ تُدُهِ مِنْ اللهُ عَليه وسلم : (۳) « إِنَّ الصَّلُواتِ المَّهُسُ تُدُهِ مِنْ اللهُ عَليه وسلم : (۳) « إِنَّ الصَّلُواتِ مَعْمُ اللهُ عَليه وسلم : (۵) « مَنْ القِ اللهُ وَهُو مُضَمِّعُ الصَّلَاةِ اللهُ اللهُ عَلَيهُ وسلم : (۵) « مَنْ أَلُو اللهُ عَلَيهُ وسلم : (۵) « الصَّلُو اللهُ عَمَادُ اللهُ مِنْ وَاللهُ اللهُ عَمَادُ اللهُ اللهُ عَمَادُ اللهُ مِنْ وَاللَ صَلَى الله عليه وسلم : (۵) « مَنْ أَلَقَ اللهُ وَهُو مُضَمِّعُ الصَّلَاةُ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم : (۵) « مَنْ أَلُو عَمَادُ اللهُ مَا الصَّلَةُ عَمَادُ اللهُ مَنْ وَاللَ صَلَى الله عليه وسلم : (۵) « مَنْ عَافِطَ عَلَى اللهُ عَمَالُ الْمُهُورِ هَا وَمُوا وَسِمَ اللهُ عَلَيه وسلم : (۵) وقال صلى الله عليه وسلم : (۵) وقال طلى الله عليه وسلم : (۵) وقال طله وسلم : (۵) وقال طلى الله عليه وسلم أَنْ الْأَعْمَالُ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاقُ المَّنَ عَلَى الْمُؤْمُورِهَا وَمُوا وَسِمُ الْمِيْ عَلَى اللهُ عَلَيه وسلم : (۵) وقال صلى الله عليه وسلم : (۵) وقال طلى الله

(٧) حديث مثل خمس صَّلُوات كمثل نهر الحديث مسلم منحديث جابر ولهما نحوه من حديث أبي هريرة

( ٣ ) حديث الصاوات كفارة لما بينهن ما احتنبت الكبائر م من حديث أبي هريرة

( ٤ ) حديث بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح مالك من رواية سعيد بن المسيب مرسلا

( o ) حَديثُ من لتى الله مضيعاً للصلاة لم يعبأ الله بنىء من حسناته وفى منناه حــديث أول ما يحاسب به العبد الصلاة وفيه فان فسدت فسد سائر عمله رواه طب فى الأوسط من حديث أنس

(٦) حديث الصلاة عماد الدين البيهتي في الشعب بسند ضعفه من حديث عمر قال لهُ عكرمة لم يسمع من عمر قال ورواه ابن عمر ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال في مشكل الوسيط انه غيره معروف

(٧) حديث سئل أى الأعمال أفضل فقال الصلاة لمواقيتها متفق عليه من حديث ابن مسعود

( ٨ ) حديث من حافظ على الخس با كال طهورها ومواقيتها كانت له نورا وبرهانا \_ الحديث : أحمد حب من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>١) حديث خمس صاوات كتبهن الله على الرباد الحديث دن ه حب من حديث عبادة بن الصامت وصححه ابن عبد البر

<sup>1.</sup> p. : shill &

كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرْهَاناً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ ضَيَّعَها خُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (١) « مِفْتَاحُ الجُنَّةِ الصَّلاةُ » وقال : (٢) « مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى خُلْقِهِ بَعْدَ النَّوْحِيدِ عليه وسلم : وَاللهُ مِنْ الصَّلاةُ » وقال : (٢) « مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى خُلْقِهِ بَعْدَ النَّوْحِيدِ عَلَيه وسلم : (١) « مِفْتَاحُ الجُنَّةُ ؛ فَهُمْ رُا كَعْ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْها لَتَعَبَّدَ بِهِ مَلاَئِكَتَهُ ؛ فَهُمْ رَا كُعْ وَمِنْهُمْ سَاجِدٌ وَمِنْهُمْ قَامَمُ وَقَاعِدُ »

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عليه وسلم: " « مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ » أى قارب أن ينخلع عن الإيمان بانحلل عروته وسقوط عماده ، كما يقال لمن قارب البلدة إنه بلغهاو دخلها . وقال صلى الله عليه وسلم: (1) « مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّة مُحَدَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ » وقال صلى الله عليه وسلم: (1) « مَنْ تَرَكَ صَلاةً فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه وقال أبو هريرة رضى الله عنه : من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتُتحى عنه بالأخرى سيئة ، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا ينبعى له أن يتأخر فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً قالوا : لم يا أبا هريرة ؟ قال : من أجل كثرة الخطا

ويروى « أَنَّ ( ° ) أُوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ ٱلْعَبْدِ يَوْ مَ ٱلْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً قُبِلَتْ مِنْهُ وَسَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِنْ وُجِدَتْ نَاقِصَةً رُدَّتْ عَلَيْهِ وَسَائِرُ عَمَلِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم : ( ° \* ﴿ يَا أَبَا هُرَيْرَةً مُنْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ الله كَا يَالِيَّ يَالِرِّزْقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ » وقال بعض العلماء : مثل المصلى مثل التاجر الذي لا يحصل له الربح حتى يخلص له رأس المال ، و كذلك المصلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة . و كان أبو بكر رضى الله عنه يقول : اذا حضرت الصلاة : قوموا الى ناركم التي أوقد تموها فأطفؤها .

<sup>(</sup>١) حديث مفاتيح الجنة الصلاة د الطيالسي منحديث جابر وهوعند الترمذي ولكن ليس داخلا في الرواية

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ماافترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئاً أحب اليه من الصلاة \_ الحديث : لم أجده هـكذا وآخر الحديث عند الطبراني من حديث جابر وعند الحاكم من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث من ترك صلاة متعمدا فقد كفر البزار من حديث أبي الدرداء باسناد فيه مقال

<sup>(</sup>٤) حديث من ترك صلاة متعمدا فقد تبرأ من ذمة محمد صلى الله عليه وسلم : حم هق من حديث أم أيمن بنحوه ورجاله ثقات

<sup>(</sup> o ) حديث أول ما ينظر الله فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة \_ الحديث: رويناه في الطيوريات من حديث أبي سعيد باسناد ضعيف ولأصحاب السنن ك وصحح اسناده نحوه من حديث أبي هريرة وسيأتي

<sup>(</sup> ٦ ) حديث ياأبا هريرة مر أهلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق من حيث لاتحتسب لم أقف له علي أصل م – ١٠ – ثان – إحياء

فضيلة إتمام الاركام

قال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَّمَالُ الصَّلاةُ أَلْمَكُنُو بَهَ كَتَل الْمِيزَانَ مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى » وقال صلى الله عليه وسلم مُسْنَو يَةً كَأَنَّهَا وَوْزُونَةً » وقال صلى الله عليه وسلم مُسْنَو يَةً كَأَنَّهَا وَوُرُونَةً » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَمَّتَى لَيَقُومَانِ إِلَى العَسَّلاةِ وَرُكُوعُها وَسُجُودُهُما وَالصلى الله عليه وسلم: (١) « لَا يَنْظُرُ الله يَوْمَ الْقِيامَة إِلَى الْعَبْدِ لَا يُقْيِمُ صُلْبَهُ بيْنَ رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « لَا يَنْظُرُ الله وَمُ وَمَ الْقِيامَة إِلَى الْعَبْدِ لَا يُقْيِمُ صُلْبَةُ بيْنَ رَكُوعِهِ وَسُجُودِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَن عَلَى صَلاَةً لَوْ وَتُهَا وَالله وَمُ وَقَالَ الله وَمُ وَمُوعِهَا وَحُمُّهُ وَمُ الله عَليه وسلم: (١) « مَن عَلَى صَلاَةً لَوْ وَتُهَا وَسُجُودَها وَخُشُوعَها عَرَجَتْ وَهِى ايضًا إِلَى اللهُ كَا صَيَّعَتَى حَتَى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ وَضُوعِها وَكُمْ الله كُلَ الله وَلَا صَلَى الله عليه وسلم: (١) خُشُوعَها وَسُجُودَها وَخُشُوعَها عَرَجَتْ وَهِى ايضًا إِلله كَا صَيَّعَتَى حَتَى إِذَا كَانَتْ حَيْثَ وَمُوعِها وَسُجُودَها وَلَا صَلَى الله عليه وسلم: (١) خُشُوعَها وَلَمْ مُنْ وَقُلُ الله كَا صَيَّعَتَى حَتَى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ مَنْ وَلَا صَلَى الله عليه وسلم: (١) خُشُوعَها وَلَمْ وَمُنْ وَمُنْ وَلَا الله عَليه وسلم : (١) خُسُومًا الله عنه وسلمان رضى الله عنه الصّلاة وكَد الله في الطففِين رضى الله عنه الصّلاة وكَد الله في الطففِين ومن طفف فقد علم ما قال الله في المطففِين

<sup>(</sup>١) حديث مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى: ابن مبارك فى الزهد من حديث ابن الحسن مرسلاو أسنده البيه في في الشعب من حديث ابن عباس باسناد فيه جهالة

<sup>(</sup>٢) حديث يزيد الرقاشي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كانها موزونة: ابن المبارك في الرهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة وهو مرسل ضعيف

<sup>(</sup> ٣ ) حديث أن الرجلين من أمتى ليقومان الى الصلاة وركوعهما وسجودها واحد الحديث: ابن المحبر في العدل من حديث أي أيوب الأصارى بنحو دو هو موضوع ورواه الحارث من أبي اسامة في مسنده عن ابن الحبر

<sup>(</sup>٤) حديث لاينظرالله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده أحمد من حديث أبي هريرة باسناد صحيح

<sup>(</sup> o ) حديث أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار ابن عدى في عوالى مشايخ مصر من حديث جابر ما يؤمنه اذا النفت في صلاته أن يحول الله عز وجل وجههوجه كلب أو وجه خنزير قل منكر بهذا الاسناد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أما يخني الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يجمل الله وجهه وجه حمار

<sup>(</sup>٦) حديث من صلى الصلاة لوقها فاسبغ وضوأها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها عرضت وهى بيضاء مسفرة نقول حفظك الله كما حفظتني الحديث طب فى الاوسط من حديث أنس بسند ضعيف والطيالسي والبيتي فى الشعب من حديث عبادة من الصاءت بسند ضعيف نحوه

<sup>(</sup>٧) حديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلانه أحمد والحاكم وصحح اسناده من حديث أبي قنادة

#### فضيلة الجماعة

قال صلى الله عليه وسلم: (١) « صَلاَةُ أَجُمْاعَةِ تَفَضُّلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » وروى أبو هريرة « أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَوَات فَقَالَ (٢): لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا مُيصَلِّ مُعَلَّ الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَفُونَ عَنْهَا فَأْحَرِقَ مَيُوتَهُمْ » أَنْ آمُرَ رَجُلًا مُيصَلِّ مَا عَنْهَا فَأَحُرَقَ عَلَيْهِمْ المُوتَهُمْ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ مَ أَنْهُ كَبِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِنْ مَاتَيْنُ لَشَهِدَهَا » يعنى صلاة العشاء. وقال عَمَان رضى الله عنه مرفوعا (٢) «مَنْ شَهِدَ الْمِشَاءِ فَكَ أَنَّا قَامَ نِهُ عَلَيْهُمْ الله عَنْهُ مُوقًا ﴿ وَقَالَ صَلَى الله عَلَيه وسلم : (١) « مَنْ صَلَى صَلَاةً فَي جَاعَةٍ فَقَدْ مَلَا أَعْمَ لَيْلَةً » وقال صلى الله عليه وسلم : (١) « مَنْ صَلَى صَلَاةً في جَاعَةٍ فَقَدْ مَلَا أَحْرُهُ مَاكُونَ عَبَادَةً »

وقال سعيد ابن المسيّب: مَا أَذَّن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد. وقال محمد بن واسع: ما أشتهي من الدنيا إلا ثلائة: أخاً إنه إن تعوّجت قوّمني، وقُوتا من الرزق عفوا من غير تبعة، وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها ويكتب في فضلها. وروى أن أبا عبيدة بن الجراح أمَّ فوما مرة فلما الصرف قال: مازال الشيطان بي آنفاحتي أريت ان في فضلا على غيري، لاأؤم أبدا. وقال الحسن: لاتصلوا خلف رجل لايختلف إلى العلماء وقال النخعي: مثل الذي يؤم الناس بغير علم مثل الذي يكيل الماء في البحر لايدري زيادته من نقصانه. وقال حاتم الأصم: فاتتني العلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا

<sup>(</sup>١) حديث صلاة الجماعة تفضل الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>۲) حدیث أبی هریرة لقد هممت أن آمر رجلایصلی بالناس ثم أخالف الی رجال یتخلفون الحدیث متفق علمه

<sup>(</sup>٣) إحديث عثمان من شهد صلاة ال-شاء فـكا أنا قام نصف الليلة الحديث: م من حديثه مرفوعا قال الترمذي وروى عن عثمان موقوفا

<sup>(</sup>٤) حديث من صلى صلاة فى جماعة فقد ملا ُ نحره عبادة لم أجده مرفوعا وانما هو من قول سعيد بن المسيب أرواه محمد بن نصر فى كتاب الصلاة

وقال ابن عباس رضى الله عنه : لأن تملاً أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لأن تملاً أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع النداء ثم لا يجيب . وروى أن ميمون بن مهران أتى المسجد فقيل له : إن الناس قد انصر فوا فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاية العراق . وقال صلى الله عليه وسلم (۱ « مَنْ صَلَى أَرْبَعينَ يَو ما الصَّلُوات في جَمَاعَةٍ لاَ تَفُوتُهُ فِيهَا تَكْدِيرَةُ الْإِحْرَامِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَ تَيْنِ بَرَاءَةً مِنَ النَّفَاق ، وَبَرَاءَةً مِنَ النَّارِ »

ويقال: إنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدرى، فتقول لهم الملائكة: ما كانت أعمالكم ؟ فيقولون: كنا إذا سمعنا الأذان قنا الى الطهارة لايشغلنا غيرها، ثم تحشر طائفة وجوههم كالأقار فيقولون بعد السؤال: كنا نتوضأ قبل الوقت، ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس فيقولون: كنا نسمع الأذان في المسجد. وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم التكبيرة الأولى، ويعزون سبعا إذا فاتهم الجماعة

### فضيلة السجود

<sup>(</sup>١) حديث من صلى أربعين يوما الصلوات فى جماعة لا تفوته تكبيرة الاحرام الحديث ت من حديث أنس باسناد رجاله ثقات

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ما تقرب العبد الى الله بشيء أفضل من سجود خنى ابن البارك فىالزهد من حديث ضمرة ابن حبيب مرسلا

 <sup>(</sup>٣) حديث ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ه من حديث عبادة
 ابن الصامت باسناد صحيح ولمسلم نحوه من حديث ثوبان وأبى الدرداء

<sup>(</sup>٤) حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدع الله أن يجعلنى من أهل شفاعتك ويرزقنى مرافقتك في الجنة الحديث م من حديث ربيعة بن كعب الاسلمى نحوه وهو الذى سأله ذلك

وسلم: أعنى بِكَثْرَةِ السَّجُودِ » وقيل: (() «أقْرَبُ مَا يَكُونُ الْمَبْدُ إِلَى اللهِ تَمَالَى أَنْ يَكُونَ سَاجِدًا » وهو معنى قوله عز وجل: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ») وقال عن وجل: (سِيَا هُمْ فِي سَاجِدًا » وهو معنى قوله عز وجل: (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ») وقال عن وجل والسَّجُودِ ») فقيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود. وقيل هو أنه يشرق من الباطن على الظاهر وهو الأصح. وقيل هي الغُرر التي تكون في وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء

وقال صلى الله عليه وسلم: (٢) «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَذِكَى وَيَقُولُ : يَاوَيْلاَهُ أُمِرَ هَذَا بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجُنَّةُ وَ أُمرِ ثَنُ أَنَا بِالسَّجُودِ فَهَ عَيْتُ فَلِي النَّارُ » . ويروى عن على بن عبدالله بن عباس أنه كان يسجد في كل يوم ألف سجدة ، في النَّارُ » . ويروى عن على بن عبدالله بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسجد إلا على و كانوا يسمونه السّجّاد . ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسجد إلا على التراب . وكان يوسف بن أسباط يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل الرض في التراب . وكان يوسف بن أسباط يقول : يامعشر الشباب بادروا بالصحة قبل الرض في عنى أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل ينى و بين ذلك . وقال سعيد بن جبير : ما آسى على شيء من الدنيا إلا على السجود

وقال عقبة بن مسلم : مامن خَصلة فى العبد أحب إلى الله عن وجل من رجل يحب لقاء الله عز وجل ، وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله عز وجل منه حيث يخر ساجدا . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : أقرب مايكون العبد إلى الله عز وجل إذا سجد ، فأكثروا الدعاء عند ذلك

#### فضيلة الخشوع

قال الله تعالى : (وَأَ قِمِ الصَّلَاةَ لِذَكْرَى \*) وَقَالَ تَعَالَى : (وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْفَافِلِينَ \*) وَقَالَ عَالَى : (وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْفَافِلِينَ \*) وَقَالَ عَزَ وَجَلَ : (لَا تَقُرُ لُو أَنْ الصَّلَاةَ وَأَ نَتُمْ شُكَارَى حَتَّى تَدْلَهُوا مَا تَقُولُونَ \*) قيلُ سَكَارى مِن عَزِ وَجَلَ : (لَا تَقُرُ لُونَ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>١) حديث أن أقرب ما يكون العبد الى الله أن يكون ساجدام من حديث أبي هريره

<sup>(</sup>٢) حديث اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي الحديث م من حديث أبي هريرة العلق ١٩ المعالم عالم الأعراف ٢٠٥ النساء ٢٠

الدنيا ، إذ بين فيه العلة فقال : (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) وكم من مصل لم يشرب خمراً وهو لايعلم ما يقول في صلاته

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (١) «إِنَّا الصَّلَاةُ تَكُثُنُ وَتَوَافُعُ وَالَّهُمُ اللهُمَّ فَنَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِي خِدَاجُ » وروى عن الله سبحانه في الكتب السالفة أنه قال: ليس كل مصل أتقبل صلاته ، إنحا أقبل صلاته ، إنحا أقبل صلاته من تواضع لعظمتي ولم يتكبر على عبادي ، وأطعم الفقير الجائع لوجهي

وقال صلى الله عليه وسلم: (") « إِنَّمَا فُرْضَتِ الصَّلاةُ وَأُمِرَ بِالْحَيِّ وَالطَّوَافِ وَأَشْعِرَتِ الْمَنَاسِكُ لِإِقَامَة ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى » فإذا لم يكن فى قلبك للمذكور الذى هو المقصود والمبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك. وقال صلى الله عليه وسلم للذى أوصاه (المنه وإذَا صَلَيْتَ فَصَلِّ صَلاَة مُودِّع » أي مودع لنفسه ، مودع لمواه ، مودع لعمره ، سائر إلى مولاه ، كا قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلَى رَبِّكَ كَدْماً فَمُلاَقِيهِ \*) وقال تعالى: (وَا تَقُوا اللهَ وَاعْآهُ وَا أَنْكُمُ مُلاَقُوهُ \*) وقال صلى الله عليه وسلم: (") « مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْكَنْكُر لَمْ يَزْدَدْ وقال صلى الله عليه وسلم: (") « مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْكَنْكُر لَمْ يَزْدَدْ

<sup>(</sup>١) حديث من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيءمن الدنيا غفر له منذنبه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث صلة بن أشيم مرسلا وهوفي الصحيحين من حديث عثمان بزيادة في أوله دون قوله بشيء من الدنيا وزاد طس الا نخير

<sup>(</sup> ٢ ) حديث اتما الصلاة تمكن ودعاء و تضرع الحديث ت ن بنحوه من حديث الفضل بن عباس باسناد مضطرب

<sup>(</sup>٣) حديث انها فرضت الصلاة وأمر بالحج والطواف وأشعرت المناسك لاقامة ذكر الله دت من حديث عائشة نحوه دون ذكر الصلاة قال ت حسن صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث اذا صليت فصل صلاة مودع ابن ماجه من حديث أبى أيوب و ك من حديث سعد بن أبى وقاص وقال صحيح الاسناد والبيهقي في الزهد من حديث ابن عمر ومن حديث أنس بنحوه

<sup>(</sup>٥) حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا على بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من أحديث الحسن مرسلا باسناد صحيح ورواه طب واسنده آبن مردويه في تفسيره من حديث ابي عباس باسناد لين والطبراني من قول ابن مسعود من لم تأمره صلاته بالمعروف و تنهه عن المنكر الحديث واسناده صحيح

<sup>\*</sup> الأنشقاق: ٦ \* البقره ٢٨٦ \* البقره ٢٢٣

مِنَ اللهِ إِلاَّ بُعْداً » والصلاة مناجاة فكيف تكون مع العفلة . وقال بكر بن عبد الله: يا بن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك بغير إذن و تكلمه بلا ترجمان دخلت . قيل : وكيف ذلك ؟ قال تسبغ وضو أك و تدخل محرا بك فاذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كَانَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بغير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كَانَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (١) يُحدِّثنا وَنُحدِّثهُ فَإِذَا حَضَرَتِ العَدَّلَا فَكَا أَنَّهُ لَمْ يَوْرِفْناً وَلَمْ نَدْرِفْهُ » اشتغالاً بعظمة الله عز وجل

وقال صلى الله عليه وسلم : (١) « لا يَنْظُرُ الله الى صَلَاة لا يُحَضِّرُ الرَّجُلُ فِيها قَلْبه مُعَ بَدُنِه » وكان ابراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة يُسمع وَجِيبُ قلبه على مِيلين . وكان سعيد التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته . « وَرَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه التنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته . « وَرَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (٣) رَجُلاً يَعْبَثُ بلِحْيَتِهِ فِي الصَّلاَة فَقَالَ لَو خَشَعَ قَلُبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحَهُ » وسلم (١) رَجُلاً يَعْبَثُ بلِحْيَتِهِ فِي الصَّلاَة فَقَالَ لَو خَشَعَ قَلْبُ مَ زوجني الحور الدين ، فقال : ويروى أن الحسن نظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول : اللهم زوجني الحور الدين ، فقال : بش الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تدبث بالحصى ! وقيل لخلف بن أيوب : ألا بئس الخاطب أنت تخطب الحور العين وأنت تدبث بالحصى ! وقيل لحلف بن أيوب : ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها ؟ قال : لاأعود نفسي شيئا يفسد على صلاتي . قيل له :

<sup>(</sup>١) حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فاذا حضرته الصلاة كانه لم يعرفنا ولم نعرفه الازدى فى الضعفاء من حديث سويد بن غفلة مرسلا كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذانكانه لا يعرف أحدا من الناس

<sup>(</sup>٢) حدیث لاینظر الله الی صلاة لا یحضر الرجل فیها قلبه مع بدنه لم أجده بهذا اللفظ وروی محمد بن نصر فی کناب الصلاة من روایة عثمان بن أبی دهرش مرسلا لا یقبل الله من عبد عملا حتی یشهد قلبه مع بدنه ورواه أبو منصور الدیلمی فی مسند الفردوس من حدیث أبی بن کعب واسناده ضعیف

<sup>(</sup>٣) حديث رأى رجلا بعبث بلحيته فى الصلاه فقال لوخشع قلب هذا لحشعت جوارحه ت الحكيم فى النوادر من حديث أبى هريره بسند ضعيف والمعروف انه من قول سعيد بن الميسب رواه ابن أبى شبية فى المصنف وفيه رجل لم يسم

وكيف تصبر على ذلك؟ قال بلغنى أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بين يدى ربى أفأتحرك لذبابة

ويروى عن مسلم بن يساراً نه كان إذا أراد الصلاة قال لأهله: تحدثوا أنهم فانى لست أسمعكم. ويروى عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة . وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلوّن وجمه . فقيل له : مالك ياأمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأ بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها . ويروى عن على بن الحسين أنه كان إذا توضأ اصفر لونه فيقول له أهله : ماهذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول : أندرون بين يدى من أربد أن أفوم ؟

ويروى عن ان عباس رضي الله عنهما أنه قال قال داود صلى الله عليه وسلم في مناجاته : إلهي من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة؟ فاوحى الله إليه : ياداود إنما يسكن بيتي وأفبل الصلاة منه مَن تواضع لعظمتي ، وقطع نهاره بذكري ، وكف نفسَه عن الشهوات من أجلى، يطعم الجائع، ويؤوى الغريب، ويرحم المصاب، فذلك الذي يضيء نوره في السموات كالشمس ، إن دعاني لبَّيته ، وإن سألني أعطيته ، أجمل له في الجهل حلما ، وفي الغفلة ذكرا، وفي الظامة نورا، واغا مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان لاتيبس أنهارها ولاتتغير تمارها ويروى عن حاتم الأصم رضي الله عنه أنه سئل عن صــــلاته فقال : إذا حانت الصــــلاة أسبغت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي ؛ ثم أقوم إلى صلاتى وأجعل الكمبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورأى أظنها آخر صلاتي ، ثم أقوم بين الرجاء والخوف ، وأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بتخشع، وأقعد على الورك الأيسر ، وأفرش ظهر قدمهـا وأنصب القدم البمني على الابهام ، وأتبعها الأخلاص، ثم لاأدري أفبلت مني أم لا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه

## فضيلة المسجد وموضع الصلاة

قال الله عن وجل: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللّهٰ فَهُ قَصْرًا فِي اللهُ الله عليه وسلم: (() « مَنْ بَنِي لِلهِ مَسْجِداً وَلَوْ كَمَنْحَصِ قَطَاةٍ بَنِي اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجُنَّةِ » وقال صلى الله عليه وسلم: (() « مَنْ أَلِفَ الْمُسْجِدَ أَلْفِهُ اللهُ تَعَالَى » وقال صلى الله عليه وسلم: (() « مَنْ أَلِفَ الْمُسْجِدَ أَلْفِهُ اللهُ تَعَالَى » وقال صلى الله عليه وسلم: (() « إِذَا دَخَلَ أَحَدُ كُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيَرْكُمْ رَكُمْتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ » وقال صلى الله عليه وسلم: (() « اللهُ عليه وسلم: (ا) « اللهُ وَكُمْ اللهُ مُلَى اللهُ عَلَيْهِ ، اللهُ عَلَيْهِ ، اللهُ مَلَى اللهُ مَا اللهُ مَنْ أَلْمَ مُنَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ أَلْمَ فِي مُنَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ أَلُولُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

وقال صلى الله عليه وسلم: (٣) « يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ ٱلْسَاجِدَ فَيَقَعْدُونَ فِيهَا حِلْقًا حِلْقًا ذَكْرُ مُمُّ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا ، لَا تَجَالِسُومُمْ فَلَيْسَ لِلهِ بِهِمْ حَاجَةٌ » فَيَقْعُدُونَ فِيهَا حِلْقًا حِلْقًا ذَكْرُ مُمُّ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا ، لَا تَجَالِسُومُمْ فَلَيْسَ لِلهِ بِهِمْ حَاجَةٌ » وقال صلى الله عليه وَسلم « قال الله عن وَجل في بعض الكتب: (٧) إِنَّ بُيُوتِي فِي أَرْضِي وَقَال صلى الله عليه وَسلم « قال الله عن وَجل في بعض الكتب: (٩) إِنَّ بُيُوتِي فِي اَيْتِي ، خَقَ الْمُسَاجِدُ ، وَإِنَّ زُوَّارِي فِي اَيْتِي ، خَقَ اللهُ عَلَيْهِ مَمَّارُهُمَا ، فَطُو بِي لِعِبْدٍ تَطَهَّرَ فِي يَيْتِهِ ثُمَّ زَارَ فِي فِي اَيْتِي ، خَقَ الْمُسَاجِدُ ، وَإِنَّ زُوَّارِي فِي اَيْتِي ، خَقَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) حدیث من بنی لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة الحدیث ه من حدیث جابر بسند صحیح وابن حبان من حدیث أبی ذر وهو متفق علیه من حدیث عثمان دون قوله ولو مثل مفحص القطاة

<sup>(</sup>٢) حديث من ألف السجد ألفه الله تعالى طب في الأوسط من حديث أبي سعيد بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث إذا دخل أحدكم السجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس : متفق عليه من حديث أبي قتادة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث لاصلاة لجار السجد إلا فى السجد : الدارقطنى من حديث جابر وأبى هريرة باسنادين ضعيفين وك من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٥) حديث الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه \_ الحديث : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٦) حديث يأتى فى آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقا حلقاً ذكرهم الدنيا الحديث : ابن حبان من حديث ابن مسعود وك من حديث أنس وقال صحيح الأسناد

<sup>(</sup>٧) حديث قال الله تعالى: ان بيوتى فى أرضى المساجد وان زوارى فيها عمارها \_ الحديث: أبو نعيم من حديث أبى سعيد بسند ضعيف يقول الله عن وجل : يوم القيامة أين جيرانى فتقول اللائكة من هذا الذي ينبغى له أن يجاورك فيقول أين قراء القرآن وعمار الساجد؟ وهو فى الشعب نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح وأسند ابن حبان فى الضعفاء آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه

عَلَى ٱلْمَرُورِ أَنْ يُكُرِمَ زَائِرَهُ » وَقالَ صلى الله عليه وسلم: (١) « إِذَا رَأَ يَتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَاهُ السُّجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ » وقال سميد بن المسيب: من جلس فى المسجد فإنما بجالس ربه في احقه أن يقول إلاخيراً . ويروى فى الأثر أو الخبر (١) « الحديثُ فِي المُشجِدِ يَا كُلُ الْجَامُ الْخُشيش » الحُسناتِ كَلَ تَأْكُلُ الْبَهَامُ الْخُشيش »

وقال النخعى: كانوا يرون أن المشى فى الليلة المظامة إلى المسجد موجب للجنة. وقال أنس بن مالك : من أسرج فى المسجد سراجا لم نزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوؤه. وقال على كرم الله وجهه : إذا مات العبد يبكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ، ثم قرأ ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَأَنُوا مُنْظَرِينَ \*) وقال ابن عباس : تبكى عليه الأرض أربعين صباحا. وقال عطاء الخراسانى : مامن عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت . وقال أنس بن مالك : مامن بقعة يذكر الله تعالى عليها بصلاة أوذكر يوم يموت على ماحولها من البقاع واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أرضين، ومامن عبد يقوم يصلى إلا ترخرفت له الأرض. ويقال: مامن منزل ينزل فيه قوم الإأصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم

## الباب إلثاني

في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتكبير وما قبله

ينبغى للمصلى إذا فرغ من الوضوء، والطهارة من الحبث فى البدن والمكان والثياب، وستر العورة من السرة إلى الركبة، أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة، ويراوح بين قدميه

<sup>(</sup>۱) حدیث إذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایان ت وحسنه و هوك وصححه من حـدیث أى سعید

<sup>(</sup>٢) حديث الحديث في السجد يأكل الحسنات كما تأكل البريمة الحشيش: لم أقف له على أصل

يد الدخان: ٢٩

ولا يضمهما ، فإِن ذلك مما كان يستدل به على فقه الرجل . وقد « نَهَى صلى الله عليه وسلم (١) الصُّفْنِ وَالصَّفْدِ فِي الصَّلَاةِ » والصفد : هو اقتران القدمين معا ، ومنه قوله تعالى ﴿ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \*). والصفن : هو رفع إحدى الرجلين ، ومنه قوله عز وجل : ( الصَّافِناتُ أَجْيَادُ \*) هذا ما يراعيه في رجليه عند القيام

ويزاعى فى ركبتيه ومعقــد نطاقه الانتصاب ، وأما رأسه إن شاء تركه على استواء القيام ، وإن شاء أطرق ، والإطراق أفرب للخشوع وأغض للبصر ، وليكن بصره محصوراً على مصلاه الذي يصلى عليه ، فإن لم يكن له مصلى فليقرب من جدار الحائط أوليخط خطأ ، فأن ذلك يقصر مسافة البصر ويمنع تفرّق الفكر ، وليحجر على بصره أن يجاورز أطراف المصلى وحدود الخط، وليدم على هــذا القيام كذلك إلى الركوع من غير التفات . هــذا أدب القيام

فاذا استوى قيامه واستقباله وإطراقه كذلك فليقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا به من الشيطان، ثم ليأت بالاقامة، وإن كان يرجو حضور من يقتدى به فليؤذن أو لا ثم ليحضر النية ، وهو أن ينوي في الظهر مثلاً ويقول بقلبه : أؤدى فريضــة الظهر لله ، ليميزها بقوله أؤدى عن القضاء . وبالفريضة عن النفل ، وبالظهر عن المصر وغيره ، ولتكن معانى هذه الألفاظ حاضرة في قلبه فإنه هو النية ، والألفاظ مذكرات وأسباب لحضورها ، ويجتهدأن يستديم ذلك إلى آخر التكبير حتى لا يعزب

فاذا حضر في قلبه ذلك (٢) فَلْـيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى حَذْو مَنْكِبِيْه بَعْدَ إِرسَالُهَا بَحِيث إِحاذي Sept at البريه للصلاة

<sup>﴿</sup> الباب الثاني ﴾

<sup>(</sup>١) حديث النهي عن الصفن والصفد في الصلاة : عزاه رزين الى ت ولم أجده عنده ولا عند غيره وا ال ذكره أصحاب الغريب كابن الأثير في النهاية وروى سعيد بن منصور أن ابن مسعود رأى رجار صافا أوصافنا قدميه فقال أخطأ هذا السنة

<sup>(</sup>٣) حَديث رفع اليدين إلىحذو المنكبين وورد الىشحمة أذنيه وورد الى رءوس أذنيه : متفق عليه من حديث ابن عمر باللفظ الأول ود من حديث وائل بن حجر باسناد ضعيف الى شحمة أذنيه ولمسلم من حديث مالك بن الحويرث فروع أذنيه

<sup>\*</sup> اراهيم: ٢٩ × ص: ١٣

بكفيه منكبيه ، وبابهاميه شحمتى أذنيه ، وبرءوس أصابعه رءوس أذنيه ، ليكون جامعاً بين الأخبار الواردة فيه ، ويكون مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة ، ويبسط الأصابع ولا يقبضها ، ولا يتكلف فيها تفريجا ولا ضما ، بل يتركها على مقتضى طبعها ، إذ نقل فى الأثر النَّشُرُ وَالضَّمُ (١) وهذا بينهما ، فهو أولى

وإذا استُقرت اليدان في مقرها ابتدأ التكبير مع إرسالها وإحضار النية. ثم يضع اليدين على ما فوق السرة وتحت الصدر، ويضع اليني على اليسرى إكراما لليمنى: بأن تكون محمولة، وينشر المسبّحة والوسطى من اليني على طول الساعد، ويقبض بالإبهام والخنصر والبنصر على كوع اليسرى. وقد روى (٢) أنَّ التَّكْبِيرَ مَعَ رَفْعِ الْيُدَيْنِ وَمعَ (٢) السيْقُرارِهِا وَمعَ الْإِرْسال (١) فكل ذلك لا حرج فيه، وأراه بالارسال أليق، فانه كلة المعقد، ووضع إحدى اليدين على الأخرى في صورة العقد، ومبدؤه الارسال وآخره الوضع. ومبدأ التكبير الألف وآخره الراء، فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد، وأما رفع اليد فكالمقدمة لهذه البداية. ثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام رفعا عند التكبير ولا يردها إلى خلف منكبيه، ولا ينفضها عن يمين وشال نفضا إذا فرغ من التكبير، ويرسلها إرسالا خفيفا رفيقا، ويستأنف وضع اليمين على الشمال بعد الارسال. وفي بعض ويرسلها إرسالا خفيفا رفيقا، ويستأنف وضع الميمين على الشمال بعد الارسال. وفي بعض الروايات وأنّه صلى الله عليه وسلم (١) كأنَ إذَا كَبَرَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأً وَضَعَ الروايات وأنه عليه وسلم (١) كأنَ إذَا كَبَرَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأً وَضَعَ الروايات وأنه عليه وسلم (١) كأنَ إذَا كَبَرَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأً وَضَعَ الروايات و أنه صلى الله عليه وسلم (١) كأنَ إذَا كَبَرَ أَرْسَلَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأً وَضَعَ

(١) حديث نشر الأصابع عند الافتتاح ونقل ضمها وقل عطاء وابن خزية من حديث أبي هريرة والبيه قي لم يفرج بين أصابع ولم يضمها ولم أجد النصريح بضم الأصابع

( ٢ ) حديث النكبير مع رفع اليدين: البخارى من حديث ابن عمر: كان يرفع يديه حين يكبر ، ولأبى داود من حديث وائل يرفع يديه مع التكبير

( ٣ ) حدیث التکبیر مع استقرار الیدین أي مرفوعتين : مسلم من حدیث ابن عمر: کان اذا قامالیالصلاة رفع يديه حتی يکونا حذو منکبيه ثم کبر زاد د وهما کذلك

(٤) حدیث النکبیر معارسال الیدین د من حدیث أبی حمید : کان ادا قم الی الصلاة یرفع یدیه حتی بحاذی بها منکبیه ثم کبرحتی یقر کل عظم فی موضعه معتدلا ، قل ابن الصلاح فی الشکل فکلمة حتی التی هی للغایة تدل بالمعنی علی ما ذکره أی من ابتداء الکبیر مع الارسال

( o ) حديث كان اذا كبر أرسل يديه فاذا أراد أن يقرأ وضع الهيني على اليسرى: الطبراني من حديث معاذ باسناد ضعيف

نىكبىرة الا<sub>د</sub>حرام أَنْيُمْنَى عَلَى أَنْيُسْرَى » فان صح هذا فهو أولى مما ذكرناه. وأما التكبير فيذبغي أن يضم الهاء من قوله: الله ، ضمة خفيفة من غير مبالغة ، ولايدخل بين الهاء والألف شبه الواو ، وذلك ينساق إليه بالمبالغة ، ولا يدخل بين باء أكبر ورائه ألفا كا نه يقول أكبار ، و يجزم راء التكبير ولا يضمها . فهذه هيئة التكبير وما معه

الفراءة نيالصلاة

القراءة:

ثم يبتدئ بدعاء الاستفتاح. وحسن أن يتمول عتب قوله الله أكبر (۱ « الله أكبر كبراً وَأَلَمْ مُن لِلهِ كَثِيراً وَسَبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (۱ وَجَهْتُ وَجَهِيَ إِلَى قوله : وَأَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ثم يَقُول : (۱ « سُبُحَانَكَ الله مُ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ » ليكون جامعا بين متفرقات ما ورد في الأخبار. وإن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للامام سكتة طويلة يقرأ فيها. ثم يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . ثم يقرأ الفاتحة ، يبتدى في فيها بيسم الله الرحمن الرحيم بهام تشديداتها وحروفها ، ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء ، ويقول : آمين في آخر الفاتحة ، ويدها والعشاء إلا أن يكون مأموما ، ويجهر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من والعشاء إلا أن يكون مأموما ، ويجهر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أو قدر ثلاث آيات من القرءان فا فوقها ، ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوي بأن يفصل بينها بقدر قوله : القرءان فا فوقها ، ولا يصل آخر السورة بتكبير الهوي بأن يفصل بينها بقدر قوله : سبحان الله ، ويقرأ في الصبح من السور الطوال من المفصل ، وفي المغرب من قصاره ، وفي المغرر والعصر والعشاء خو: والسهاء ذات البروج وما قاربها ، وفي المغرب من قصاره ، قل

<sup>(</sup>۱) حدیث انه یقول بعد قوله الله أکبر الله أکبرکبیراً والحمدلله کثیراً وسبحان الله بکرة وأصیلا: م من حدیث ابن عمر قل بینا نحن نصلی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم اذ قال رجل من القوم الله أکبرکبیرا الحدیث و د ه من حدیث جبیر بن مطمم أنه رأی رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی صلاة قال الله أکبرکبیرا الحدیث

<sup>(</sup>٢) حديث دعاء الاستفتاح وجهت وجهى الحديث : م من حديث على

<sup>(</sup>٣) حديث سبحانك اللهم وبحمدك \_الحديث فىالاستفتاح أيضا دت ك وصححه من حديث عائشة وضعفه ت قط ورواه م موقوفا على عمر وعند هق من حديث جابر الجمع بين وجهت وبيبت سبحانك اللهم

يأيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وكذلك في ركعتى الفجر والطواف والتحية، وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين كما وصفنا في أول الصلاة

الركوع ولواحقه

الركوع ولواح*ق* 

ثم يركع ويراعى فيه أموراً، وهو أن يكبر للركوع، وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع، وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع، وأن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق، وأن ينصب ركبتيه ولا يشنيها، وأن يمد ظهره مستويا، وأن يكون عنقه ورأسه مستويين مع ظهره كالصفيحة الواحدة، لا يدكون رأسه أخفض ولا أرفع، وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه، وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيها، وأن يقول: سبحان ربى العظيم ثلائاً، والزيادة إلى السبعة وإلى المشر حسن إن لم يكن إماما، ثم يرتفع من الركوع إلى القيام، ويرفع يديه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويطمئن في الاعتدال ويقول: ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد، ولا يطول هذا القيام إلا في صلاة النسبيح والكسوف والصبح (١) شئت من شيء بعد، ولا يطول هذا القيام إلا في صلاة النسبيح والكسوف والصبح (١)

السجو

السجود

ثم يهوى إلى السجود مكبراً، فيضع ركبتيه على الأرض، ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة، ويكبر عند الهوى "، ولا يرفع يديه فى غير الركوع. وينبغى أن يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه، وأن يضع بعدها يديه، ثم يضع بعدهما وجهه، وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض، وأن يجافى مرفقيه عن جنبيه، ولا تفعل المرأة ذلك، وأن يفرج بين رجليه، ولا تفعل المرأة ذلك، وأن يكون فى سجوده مخويا على الأرض، ولا تكون المرأة خوية، والتخوية: رفع البطن عن الفخذين والتفريج بين الركبتين، وأن

<sup>(</sup>۱) حديث القنوت فى الصبح بالـكلمات المأثورة: هق من حديث ابن عباسكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فى صلاة الصبح وفى وتر الليل بهؤلاء الـكلمات اللهم اهدنى فيمن هديت \_الحديث دت وحسنه و ن من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هؤلاء الـكلمات يقولهن في الوتر . واسناده صحيح

يضع يديه على الأرض حذاء مَنكِبيه ، ولا يفرج بين أصابعها بل يضمها ويضم الإبهام اليها، وإن لم يضم الابهام فلا بأس (١) ولا يفترش ذراعيه على الأرض كما يفترش الكاب فإنه منهى عنه ، وأن يقول : سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ، فان زاد فحسن إلا أن يكون إماما ثم يرفع من السجود فيطمئن جالساً معتدلا ، فيرفع رأسه مكبراً و يجلس على رجله اليسرى ، وينصب قدمه اليمني ، ويضع يديه على فخذيه والأصابع منشورة ولا يتكلف صمها ولا تفریجها ، ویقول : رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واهـدنی واجبرنی وعافنی واعف عنى. ولا يطول هذه الجلسة إلا في سجود النسبيح، ويأتى بالسجدة الثانية كذلك، ويستوى منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عقيبها، ثم يقوم فيضع اليد على الأرض، ولا يقدم إحدى رجليه في حال الارتفاع، ويمد التكبير حتى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام، بحيث تكون الهاء من قوله: الله ، عند استوائه جالسا ، وكاف أكبر عند اعتماده على اليد للقيام ، وراءأ كبر في وسط ارتفاعه إلى القيام، ويبتدئ في وسط ارتفاعه إلى القيأم حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ، ولا يخلو عنه إلا طرفاه ، وهو أقرب إلى التعميم ، ويصلى الركعة الثانية كالأولى ، ويعيد التعوذ كالابتداء

التشهد

التشهد

ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، ويضع يده اليمني على فخذه اليمني ، ويقبض أصابعه اليمني إلا المسبّحة ، ولا بأس بارسال الابهام أيضا ، ويشير بمسبحة بمناه وحدها عند قوله : إلا الله ، لاعند قوله : لإإله ، ويجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كما بين السجدتين ، وفي التشهد الأخير يستكمل (٢) الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسننه كسنن التشهد الأول ،

<sup>(</sup>١) حديث النهـى عن أن يفرش ذراعيه على الأرض كما يفرش الـكلب: متفق عليه من حديث أنس

<sup>(</sup>٢) حديث الدعاء المأثور بعد التشهد م من حديث على فى دعاء الاستفتاح قال ثم يسكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفرلى ما قدمت \_ الحديث. وفى الصحيحين من حديث عائشة اذا تشهدأ حدكم فليستعذبالله من أربع: من عذاب جهم \_الحديث. وفى الباب غير ذلك جميعها فى الأصل

لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر ، لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ، ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته ، وينصب اليمني ، ويضع رأس الابهام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه ، ثم يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، ويلتفت عينا بحيث يرى خده الأيمن من وراءه من الجانب اليمين ، ويلتفت شمالا كذلك ، ويسلم تسليمة ثانية ، وينوى الخروج من الصلاة بالسلام، وينوى بالسلام من على يمينه من الملائكة والمسلمين في الأولى. وينوى مثل ذلك في الثانية (١) ويجزم التسليم ولايمده مدا، فهو السنة. وهــذه هيئة صلاة المنفرد. ويرفع صوته بالتكبيرات، ولايرفع صوته إلابقدر مايسمع نفسه وينوى الإِمام الإِمامة لينال الفضل ، فإن لم ينو صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ، ونالوا فضل الجماعة . ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد . ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأوليي العشاء والمغرب ، وكذلك المنفرد . ويجهر بقوله : آمين في الصلاة الجهرية ، وكذلك المأموم ، ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لاتعقيبا ، ويسكت الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب اليه نفسه ، ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هــذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذالم يسمع صوت الإمام ، ويقول الامام : سمع الله لمن حمده ، عند رفع رأســه من الركوع . وكذا المأموم، ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، ولايزيد في التشهد الأول بعد قوله: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ، ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة ، ولا يطول على القوم ، ولا يزيد على دعائه في النشهد الأخير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وينوى عند السلام السلام على القوم والملائكة ، وينوى القوم بتسليمهم جوابه . ويثبت الإِمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ، ويقبل على الناس بوجهه . والأولى أن يثبت إن كان خلف الرجل نساء لينصرفن قبله ، ولا يقوم واحــد من القوم حتى يقوم ، وينصرف الامام حيث يشاء عن يمينه وشماله واليمين أحب

إلى ، ولايخص الإِمام نفسه الدعاء في قنوت الصبح بل يقول : اللهم اهدنًا ، ويجهر به ويؤمّن

القوم، ويرفعون أيديهم حذاء الصدور، ويمسح الوجه عند ختم الدعاء الحديث نقل فيه،

وإلافالقياس أن لايرفع اليدكما في آخر التشهد (١) حديث جزم السلام سنة: د ت دن حديث ابي هريرة وقال حسن صحيح وضعفه ابن القطان

#### المنهبات

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد ذكر ناهما ، وعن الإِقعاء (1) ، وعن السدل (2) والكف ، (4) وعن الإِختصار (4) وعن الصلب (6) وعن المواصلة (1) وعن صلاة الحاقن (1) والحاقب (1) والحاذق (1) وعن صلاة الحائع والغضبان والمتلثم (1) وهوستر الوجه .

- (۱) حدیث النهی عن الافعاء. ت ه من حدیث علی بسند ضعیف لا تقع بین السجدتین و م من حدیث عائشة کان ینهی عن عقبة الشیطان و ك من حدیث سمرة وصححه نهی غن الاقعاء
  - (٢) حديث النهى عن السدل في الصلاة . د ت ك وصححه من حديث أبي هريرة
- (٣) حديث النهى عن الكفت في الصلاة .متفق عليه من حديث ابن عباس أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت شعرا ولا ثوبا
- (٤) حديث النهى عن الاختصار. د ك وصححه من حديث أبى هريرة وهو متنمق عليه بلفظ نهى أن يصلى الرجل مختصرا
  - ( ٥ ) حديث النهي عن الصلب في الصلاة . دن من حديث ابن عمر باسناد صحيح
- (٦) حديث النهى عن المواصلة ، عزاه رزين الى ت ولم أجده عنده وقد فسره الغزالى بوصل القراءة بالتكبير ووصل القراءة بالركوع وغير ذلك وقد روى د ت وحسنه وابن ماجه من حديث سمرة سكنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في صلاته فاذا فرغمن قراءته واذا فرغ من قراءة القرءان وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يسكت بين التكبير والقراءة اسكاتة الحديث
- ( ٧ ) حديث النهى عن صلاة الحافن. ه و قط من حديث أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل وهو حاقن و د من حديث أبى هريرة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقن وله و ت وحسنه نحوه من حديث ثوبان و م من حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
- ( ۸ ) حدیث النهی عن صلاة الحاقب. لم أجده بهذا اللفظ و فسره المصنف تبعاً للا زهری بمدافعة الغائط و فیه
   حدیث عائشة الذی قبل هذا
- ( ۹ ) حدیث النهی عن صلاة الحاذق. عزاه رزین الی ت ولم أجده عنده والذی ذکره أصحاب الغریب حدیث لا ر أی لحادق وهو صاحب الحف الضیق
- (١٠) حديث النهى عن التلثم فى الصلاة. د ه من حديث أبى هريرة بسند حسن نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة رواه الحاكم وصححه قل الخطابى هو التلثم على الافواه

11

أماالاً قعاء. فهو عند أهل اللغة: أن يجلس على وركيه وينصب ركبنيه و يجمل يديه على الأرض كالكلب. وعند أهل الحديث: أن يجلس على ساقيه جاثيا وليس على الأرض منه إلارءوس أصابع الرجلين والركبتين

وأما السدل. فمذهب أهل الحديث فيه: أن يلتحف بنو به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك . وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم فنهوا عن النشبه بهم ، والقميص في معناه ، فلا ينبغي أن يركع ويسجد ويداه في بدن القميص . وقيل معناه : أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشهاله من غير أن يجعلهما على كتفيه والأول أفرب وأما الكف . فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أومن خلفه إذا أراد السجود ، وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهوعاقص شعره ، والنهي للرجال . وفي الحديث (أمر ثن أن أس حُد عَلَى سَبْعَة أعضاء وكلا أكف شعراً وكلا ثو بالله عنه أن يأترر فوق القميص في الصلاة ورآه من الكف

وأما الإختصار. فإن يضع يديه على خاصرتيه

وأمَّا الصاب. فأن يضع يديه على خاصرتيه في القيام و يجافي بين عضديه في القيام

وأما المواصلة فهي خمسة ، اثنان على الإمام: أن لايصل قراءته بتكبيرة الإحرام ، ولا ركوعه بقراءته ؛ واثنان على المأموم: أن يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة ألإمام ، ولا تسليمة بتسليمة ؛ وواحدة بينهما : أن لايصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية ، وليفصيل بينهما

وأما الحاقن: فمن البول، والحاقب: من الغائط، والحاذق: صاحب الحف الضيق، فإن كل ذلك يمنع من الحشوع، وفي معناه الجائع والمهتم، وفهم نهى الجائع من قوله صلى الله عليه وسلم (") « إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءِ وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ» إلا أن يضيق الوقت عليه وسلم " « إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَفَا عَلَيهِ وَسَلمَ " وَفَى الْحَبْرُ " « لاَ يَدْخُلَنَ الْحَدُرُكُمُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مُقَطِّبٌ وَلا أو يكون سَاكُن القلب. وفي الخبر " « لاَ يَدْخُلَنَ الْحَدُرُكُمُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مُقَطِّبٌ وَلا

<sup>- : (</sup>١٠) حديث أمرت أنأسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت شعرا ولا ثوبا .متفق عليه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>٢) حديث اذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء . متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة

<sup>(</sup>س) حديث لا يدخل أحدكم الصلاة وهو مقطب ولا يصلين أحدكم وهو غضان لم أجده

أيصلين أَحدُكُم وهُو عَضْبَان » . وقال الحسن : كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وفي الحديث (( سَبْعَةُ أَشْياء في الصّلاة من السّيْء » وزاد بعضهم السبو وألوسوسَة ، والتّقاوُب ، والحكاك والإلتفات والعبّث بالشّيء » وزاد بعضهم السبو والشك . وقال بعض السلف : أربعة في الصلاة من الجفاء : الالتفات، ومسح الوجه ، وتسوية الحصى وأن تصلى بطريق من عربين يديك ، ونهى أيضاً عن أن يشبّك أصابعه (٢) أويفرقع أصابعه (١) أويستر وجهه (الويضع إحدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين فذيه (الكوع قوال بعض الصحابة رضى الله عنهم : كنا نفعل ذلك فنهينا عنه . ويكره أيضاً أن ينفخ في الأرض عند السجود للتنظيف ، وأن يسوى الحصى يدة فإنها أفعال مستغنى عنها ، ولا يرفع إحدى قدميه فيضعها على فخذه ، ولا يستند في قيامه إلى حائط، فإن استند بحيث لوسل ذلك الحائط لسقط فالأظهر بطلان صلاته . والله أعلم

<sup>(</sup>۱) حدیث سبعة أشیاء من الشیطان فی الصلاة الرعاف والنعاس والوسوسة والتفاؤب والالتفات وزاد بعضهم السهو والشك. ت من روایة عدّی بن ثابت عن أبیه عن جدّه فذكر منها الرعاف والنعاس والتفاؤب وزاد ثلاثة أخرى وقال حدیث غریب ولمسلم من حدیث عثمان بن أی العاص یارسول الله ان الشیطان قدحال بینی و بین صلاتی الحدیث والمخاری من حدیث عائشة فی الالنفات فی الصلاة هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة أحدیم وللشخین من حدیث أبی هریرة التفاؤب من الشیطان ولها من حدیث أبی هریرة ان أحدکم اذا قام یصلی جاء الشیطان فلبس علیه صلاته حتی لایدری کم صلی

<sup>(</sup> ٣ ) حديث النهى عن تشبيك الأصابع. أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة ودت هر حب أنحوه من حديث كعب بن عجرة

<sup>(</sup>٣) حديث النهي عن تفقيع الأصابع في الصلاة. ه من حديث على باسناد ضعيفٌ لانقعقع أصابعك في الصلاةُ

<sup>(</sup>٤) حديث النهي عن سِتر الوجه. د ه لئِ وصححه من حديث أبي هر يرة حديث نهي أن يغطئ الرجل فأه في الصلاة قد تقدم

<sup>(</sup> o ) حديث النهي عن التطبيق في الركوع . متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاصَ قالَ كنا نفعله فنهيناً عنه وأمرنا أن نضع الأيدي على الركب

### تمييزالفرائض والسنق

جملة ماذكرناه يشتمل على فرائض وسنن وآداب وهيآت مما ينبني لمريد طريق الآخرة أن يراغى جميعها

فالفرض من جملتها اثنتا عشرة خصلة: النية ، والتكبير ، والقيام ، والفاتحة ، والانحناء في الركوع إلى أن تنال راحتاه ركبتيه ، مع الطمأنينة ، والاعتدال عنه قاعًا ، والسجود مع الطمأنينة ، ولا يجب وضع اليدين ، والاعتدال عنه قاعدا ، والجلوس للنشهد الأخير ، والبعثهد الأخير ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلام الأول ، فأمّانية الخروج فلا تجب . وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن وهيآت فيها وفي الفرائض

أما السنن فمن الأفعال أربعة: رفع اليدين في تكبيرة الاحرام، وعند الهوى إلى الركوع، وعند الارتفاع إلى القيام، والجلسة التشهد الأول، فأما ماذكر ناه من كيفية نشر الأصابغ وحد رفعها فهى هيآت تابعة لهذه السنة، والتورك، والافتراش هيآت تابعة للجلسة، والاطراق: وترك الالتفات هيآت للقيام وتحسين صورته، وجلسة الاستراحة لم نعدها من أصول السنة في الأفعال لأنها كالتحسين لهيئة الارتفاع من السجود إلى القيام لأنها ليست مقصودة في نفسها، ولذلك لم تفرد بذكر

وأما السنن من الاذكار فدعاء الاستفتاح ، ثم التعوذ ، ثم قوله آه ين فإنه سنة مؤكدة ، ثم قراءة السورة ، ثم تكبيرات الانتقالات ، ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما ، ثم التشهد الأول ، والصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم الدعاء في آخر التشهد الاخير ، ثم التسليمة الثانية ، وهذه وإن جمعناها في اسم السنة فلها درجات متفاوتة إذ تجير أربعة منها بسجود السهو

وأما من الأفعال فواحدة وهي الجلسة الأولى للتشهد الأوَّل فانها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرين حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا ، بخلاف رفع السدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم ، فعبر عن ذلك بالبعض . وقيل الابعاض تجبر بالسجود

وأما الاذكار فكلها لاتقتضى سجود السهو إلا ثلاثة : الفنوت ، والتشهد الأوّل ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، بخلاف تكبيرات الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما ، لأن الركوع والسجود في صورتهما مخالفان للمادة ويحصل بهما معنى العبادة مع السكوت عن الاذكار وعن تكبيرات الانتقالات ، فعدم تلك الأذكار لانغير صورة العبادة

وأما الجاسة للتشهد الاول ففمل معتاد وما زيدت إلا للتشهد، فتركها ظاهر التأثير. وأما دعاء الاستفتاح والسورة فتركهما لايؤثر مع أن القيام صار معمورا بالفاتحة ومميزا عن العادة بها. وكذلك الدعاء في التشهد الأخير والقنوت أبعد ما يجبر بالسجود، ولكن شرع مدّ الاعتدال في الصبح لأجله، فكان كمد جلسة الاستراحة، إذ صارت بالمد مع التشهد جلسة لاتشهد الأوَّل فبقي هذا قياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب، وفي الممدود احتراز عن غير الصبح، وفي خلوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة فان قلت: تمييز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه العقاب به دونها، فأما تمييز سنة عن سنة والكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب، وجود على الكل فا معناه ؟

فاعلم أن اشتراكها في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما ولنكشف ذلك لك عثال ، وهو : أن الأنسان لا يكون إنسانا ، وجودا كاملا إلا بمنى باطن وأعضاء ظاهرة ، فالمعنى الباطن هو الحياة والروح ، والظاهر أجسام أعضائه ، ثم بعض تلك الأعضاء ينعدم الانسان بدمها كالقاب والكبد والدماغ وكل عضو تفوت الحياة بفواته ، وبعضها لاتفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان وبعضها لايفوت بها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن كالحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ، وبعضها لايفوت بها أصل الجمال ولكن كالهكاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والأهداب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الحرة بالبياض في اللون . فهذه درجات متفاوته . فكذلك العبادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها .

وأما الهيآت وهي ماوراء السنن فتجرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون

وأما وظائف الأذكار في تلك السنن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية وغيرها ، فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة يهديها طالب القربة من السلاطين اليهم ، وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الاكبر ، فاليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحها ، فان أحسنت فلنفسك وان أسأت فعليها ، ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا يعلق بفهمك من أوصاف السنة الاأنه يجوز تركها فتتركها ، فان ذلك يضاهي قول الطبيب : إن فقء العين لا يبطل وجود الانسان ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية ، فهكذا ينبغي أن يصدق رجاء المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية ، فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيآت والآداب ، فكل صلاة لم يتم الانسان ركوعها وسجودها فهي الخصم الاول على صاحبها ، تقول ضيعك الله كها ضيعتني . فطالع الاخبار التي أوردناها في كال أركان الصلاة ليظهر لك وقعها

## البابُ الْمالِث

#### في الشروط الباطنة من أعمال القلب

ولنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب، ثم نذكر المعانى الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها، ثم لنذكر تفصيل ماينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لزاد الآخرة

#### بيابه اشتراط الخشوع ومصور القلب

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة ، فن ذلك قوله تعالى (أقيم الصَّلاة الذكري») وظاهر الأمر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر، فن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره، وقوله تعالى (وَلَاتَكُن مِنَ الْفَافِلينَ ») نهى ، وظاهره التحريم . وقوله عزوجال: (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ») تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا . وقوله صلى الله عليه وسلم « إِنَّمَا الصَّلاةُ تَعَسْكُن وَتَوَاضُع » حصربالالف واللام ، وكلة إنما للتحقيق والتوكيد ، وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام « إِنَّمَا الشَّفْعَةُ فِيما واللام ، وكلة إنما للتحقيق والتوكيد ، وقد فهم الفقهاء من قوله عليه السلام « إِنَّمَا الشَّفْعَةُ فِيما لَمْ يُشْمَمُ » الحصر والاثبات والنفي . وقوله صلى الله عليه وسلم : «مَن ْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْ لَمْ يَرْدُدُمِنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا » وصلاة الغافل لاتمنع من الفحشاء والمنكر وقال صلى الله عليه وسلم : «مَن لَمْ تَنْهَهُ عَلَا السَّلَامِ وقال صلى الله عليه وسلم : «مَن لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ وقال صلى الله عليه وسلم : «مَن لَمْ تَنْهَهُ مَنْهُ مَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى وقال صلى الله عليه وسلم : «مَن لَمْ تَنْهَهُ عَلَا السَّلَامِ وقال صلى الله عليه وسلم : «مَن لَمْ تَنْهَهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى واللهُ عَنْهُ وَالْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى واللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَاللّهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلّهُ وَلَا وَلَا

وقال صلى الله عليه وسلم : ('` «كَمْ مِنْ قَائِمَ حَظُهُ مِن صَلاَتِهِ التَّعَبُ وَالنَّـصَبُ » وما أراد به إلا الغافل. وقال صلى الله عليه وسلم ('` «كَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا »

<sup>﴿</sup> الباب الثالث }

<sup>(</sup>١) حديث كم من قتم حظه من صلاته التعب والنصب. ن همن حديث أبي هريرة رب قتم ليس له من تيامه الا السهر ولأحمد رب قائم حظه من صلاته السهر واسناده حسن

<sup>(</sup>۲) حديث ليس للعبد من صلاته الا ما عقل. لم أجده مرفوعا وروى محمد بن نصر الروزى في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبى دهرش مرسلا لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد قابه مع بدنه ورواه أبو منصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث أبى بن كمب ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عمار لا يكتب الرجل من صلاته ما سهى عنه

<sup>\*</sup> طه: ١٤ \* الأعراف: ٢٠٥ \* النساء: ٣٤

والتحقيق فيه أن المصلى (١) مُنَاجِ رَبَّهُ عَنَّ وَجَلَّ كما ورد به الخبر، والكلام مع الغفلة ليس عناجاة ألبتة . وبيانه : أن الزكاة إن غفل الانسان عنها مثلا فهي في نفسهما مخالفة للشهوة شــديدة على النفس وكذا الصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى الذي هو آلة للشيطان عدو الله ، فلا يبعد أن يحصل منها مقصود مع الغفلة . وكذلك الحيج أفعاله شاقة شديدة ، وفيه من الججاهدة ما يحصل به الإيلام ، كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن أما الصلاة فايس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود . فأما الذكر فانه محاورة ومناجاة مع الله عز وجل ، فاما أن يكون المقصود منه كونه خطابا ومحاورة ، أو المقصود منه الحروف والأصوات امتحانا للسان بالعمل ، كما تمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم، وكما يمتحن البدن بمشاق الحج، ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المـال المعشوق . ولا شك أن هذا القسم باطل ، فان تحريك اللســان بالهـذيان ما أَخفَّه على النافل، فليس فيه امتحان من حيث إنه عمل، بل المقصود الحروف من حيث إنه نطق، ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضمير، ولا يكون معربا إلا بحضور القبلب. فأى سؤال في قوله: ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ ٱلْمُنْتَقِيمَ \*) إذا كان القلب غافلا ، وإذا لم يقصدكونه تضرعا ودعاء فأى مشقة في تحريك اللسان به مع الغفلة ، لا سيما بعد الاعتياد هذا حكم الأذكار

بل أقول: لو حلف الانسان وقال لأشكرن فلانا وأثنى عليه وأسأله حاجة ، ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه المعانى على لسانه فى النوم ، لم يبر فى يمينه ، ولو جرت على لسانه فى ظلمة وذلك الانسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير باراً فى يمينه ، إذ لا يكون كلامه خطابا و نطقا معه ما لم يكن هو حاضراً فى قلبه ، فلو كانت تجرى هذه الكات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فى بياض النهار غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب اليه عند نطقه ، لم يصر باراً فى يمينه ، ولا شك فى أن المقصود من القراءة والأذكار الجد والثناء والتضرع والدعاء ، والمخاطب هو الله عن وجل ، وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه ولا يشاهده ، بل هو غافل عن المخاطب

<sup>(</sup>١) حديث الصلي يناجي ربه متفق عليه من حديث أنس

५ : बॅंडींडी 🌣

ولسانه يتحرك بحكم العادة، فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القاب وتجديد ذكر الله عز وجل ورسوخ عقد الإيمان به: هذا حكم القراءة والذكر وبالجلة فهذه الخاصية لاسبيل إلى إنكارها في النطق وتمييزها عن الفعل

وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطعا، ولو جاز أن يكون معظا لله عز وجل بفعله وهو غافل عنه لله وهو غافل عنه بين يديه وهو غافل عنه أو يكون معظا للحائط الذي بين يديه وهو غافل عنه، وإذا خرج عن كو نه تعظيما لم يتى إلا مجرد حركة الظهر والرأس، وليس فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به ثم يجعله عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام ويقدم على الحج وسائر العبادات، ويجب القتل بسبب تركه على الخصوص

وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف اليها مقصود المناجاة ، فإن ذلك يتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره ، بل الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المال ، قال الله تعالى : ( لَنْ يَنَالَ الله كُومُهَا وَلَا دِمَاؤُها وَلَـٰكِنْ يَنَالُ الله كُومُهَا وَلَا دِمَاؤُها وَلَـٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوكَى مِنْكُمْ \* ) أى الصفة التي استولت على القلب حتى حملته على امتثال الأوامر هي المطلوبة ، فكيف الأمر في الصلاة ولاأرب في أفعالها ؟ فهذا ما يدل من حيث المعنى على اشتراط حضور القلب

فان قلت: إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صمّها خالفت إجماع الفقهاء، فإنهم لم يشترطوا إلا حضور القاب عند التكبير

فاعلم أنه قد تقدم في كتاب العلم أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا يشقون عن القاوب ولا في طريق الآخرة ، بل يبنون ظاهر أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح ، وظاهر الأعمال كاف لسقوط القتل وتعزير السلطان ، فأما أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه . على أنه لا يمكن أن يدعى الإجماع ، فقد نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكى عن سفيان الثورى أنه قال : من لم يخشع فسدت صلاته . وروى

عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع. وعن معاذ ابن جبل: من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له

وروى أيضاً مسنداً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (١) « إِنَّ ٱلْعَبْدُ مَنْ صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ وَنَهَا » لا يُكْتَبُ لا عُبْدُ مِنْ صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ وَنَهَا » وهـذا لو نقل عن غيره لجمل مذهبا فكيف لا يتمسك به . وقال عبد الواحد بن زيد : أجمت المله اء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها . فجمله إجماعا . وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى . والحق الرجوع إلى أدلة الشرع ، والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط ، إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقدر بقدر قصور الحلق ، فلا يمكن أن يشترط على الناس إحضار القاب في جميع الصلاة ، فإن ذلك يمجز عنه كل البشر إلا الأقلين . وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له ، إلا أن يشترط منه ما ينطلق عليه الاسم ولو في اللحظات الواحدة ، وأولى اللحظات به لحظة التكبير ، فاقتصرنا على التكليف بذلك

ونحن مع ذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية ، فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهراً وأحضر القلب لحظة ، وكيف لا والذى صلى مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ممّا بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره ، ومع هذا الرجاء فيخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لا والذى يحرض يحضر الحدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذى يعرض عن الخدمة . وإذا تعارض أسباب الحوف والرجاء وصار الأمر مخطراً في نفسه فإليك الخيرة بعده في الاحتياط والتساهل ، ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحة مع الغفلة ، فإن ذلك من ضرورة الفتوى كما سبق التنبيه عليه . ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها ، ولكن قد ذكر نا في باب الفرق بين العلم الباطن والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع

<sup>(</sup>۱) حدیث أن العبد لیصلی الصلاة لا یکتب له سدسها ولا عشرها الحدیث دن حب من حدیث عمار ابن یاسر بنحوه

فلنقتصر على هـذا القدر من البحث ، فإن فيه مقنعا للمريد الطالب لطريق الآخرة وأما المجادل المشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن

وحاصل السكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة ، وأن أقل ما يبقى به رمتى الروح الحضور عند التسكبير فالنقصان منه هسلاك ، و بقدر الزيادة عليه تنبسط الروح فى أجزاء الصلاة ، وكم من حى لا حراك به قريب من ميت . فصلاة الغافل فى جميعها إلا عند الشكبير كمثل حى لا حراك به . نسأل الله حسن العون

## بيان الممانى الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة

اعلم أن هذه المعانى تكثر العبارات عنها ، ولكن يجمعها ست جمل ، وهى : حضور القلب ، والتفهم ، والتعظيم ، والهيبة ، والرجاء ، والحياء . فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج فى اكتسابها

أما التفاصيل فالأول حضور القلب، ونعنى به أن يفرغ القاب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم به ، فيكون العلم بالفعل والقول ، قرونا بها ، ولا يكون الفكر جائلا فى غيرهما ومهما الصرف الفكر عن غير ما هو فيه وكان فى قلبه ذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شىء فقد حصل حضور القلب ، ولكن التفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب ، فرعا يكون القلب على فرعا يكون القلب حاضراً مع اللفظ ولا يكون حاضراً مع معنى اللفظ ، فاشتمال القاب على العلم بمعنى اللفظ هو الذى أردناه بالتفهم . وهذا مقام يتفاوت الناس فيه ، إذ ليس يشترك الناس فى تفهم المعانى للقرءان والتسبيحات . وكم من معان لطيفة يفهمها المصلى فى أثناء العسلاة ولم يحكن قد خطر بقلبه ذلك قبله . ومن هذا الوجه كانت العسلاة ناهية عن الفحشاء والمندكر ، فإنها تفهم أموراً تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محالة

وأما التعظيم: فهو أمر وراء حضورالقلب والفهم، إذ الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له، فالتعظيم زائد عليهما

وأما الهيبة: فزائدة على التعظيم، بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم، لأن من لا يخاف لا يسمى هائبا، والمخافة من العقرب وسوء خلق العبــد وما يجرى مجراه من

من الأسباب الخسيسة لا تسمى مهابة ، بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة ، والهيبة خوف مصدرها الاجلال

وأما الرجاء: فلاشك أنه زائد، فكم من معظم ملكامن الماوك يهابه أو يخاف سطوته ولكن لايرجو مثوبته، والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله عز وجل ، كما أنه خائف بتقصيره عقاب الله عز وجل

وأما الحياء: فهو زائد على الجملة ، لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب ، ويتصوّر التعظيم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توهم تقصير وارتكاب ذنب

وأما أسباب هذه المعانى الستة فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك فلا يحضر إلا فيما يهمك ، ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبى ، فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه ، والقلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطلاً بل جائلًا فيما الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا، فلاحيلة و لاعلاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاة، والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أن الغرض المطلوب منوط بها ، وذلك هو الإيمان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى، وأن الصلاة وسيلة اليها، فإِذا أضيف هــذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومهما تها حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة ، و بمثل هذه العلة يحضر قلبك إذا حضرت بين يدى بعض الأكابر ممن لايقدر على مضرتك ومنفعتك ، فإذاكان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده الملك والملكوت والنفع والضر فلا تظنن أن له سببا سوى ضعف الإيمان. فاجتهد الآن في تقوية الإيمان، وطريقه يستقصي في غير هذا الموضع وأما التفهم: فسببه بعد حضور القاب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك المعني . وعلاجه ما هو علاج إحضار القلب مع الإِقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها ، أعنى النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر اليها، ومالم تنقطع تلك المواد لاتنصرف عنها الخواطر ، فمن أحب شيئا أكثر ذكره، فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة ، فلذلك ترى أن من أحب غير الله لاتصفوله صلاة عن الحواطر وأما التعظيم: فهى حالة للقلب تتولد من معرفتين إحداهما معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان ، فان من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه . الثانية : معرفة حقارة النفس وخستها ، وكونها عبدا مسخرا مربوبا ، حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه ، فيعبر عنه بالتعظيم ، ومالم تتزج معرقة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع ، فإن المستغنى عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله ، لأن القرينة الأخرى وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه

وأما الهيبة والخوف : فحالة للنفس تنولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته و نفوذ مشيئته فيه مع قلة المبالاة به وأنه لوأهلك الأوّلين والآخرين لم ينقص من ملكه ذرة ، هذا مع مطالعة ما يجرى على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع على خلاف مايشاهد من ملوك الأرض . وبالجلة كلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة . وسيأتى أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات

وأما الرجاء فسببه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الجنة بالصلاة فإذا حصل اليةين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعهما الرحاء لا محالة

وأما الحياء فباستشعاره التقدير في العبادة وعامه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها ، وقلة إخلاصها وخبث دَخْلتها ، وميلها إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها ، مع العلم بعظيم مايقتضيه جلال الله عز وجل والدلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت ، وهذه المعارف إذا حصلت يقينا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء . فهذه أسباب هذه الصفات وكل ماطلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه ، ففي معرفة السبب معرفة العلاج ، ورابطة جميع هذه الأسباب الإيمان واليقين ، أعنى به هده المعارف التي ذكرناها ، ومعنى كونها يقينا انتفاء الشك

واستيلاؤها على القلب كما سبق في بيان اليقين من كتاب العلم ، و بقدر اليقين يخشع القلب، ولندك قالت عائشة رضى الله عنها «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحدِّثُنَا وَنُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ »

وقد روى أنالله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام « يا موسى إذا ذكر تني فاذكر ني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعــل لسانك من وراء قلبك ، وإذا قمت بين يدى " فقم قيام العبــد الذليل وناجني بقلب وجــل ولسان صادق » وروى أنالله تعالىأوحى إليه : قل لعُصاة أمتك لايذكرونى فإنى آليت على نفسى أن من ذكرنى ذكرته فإِذا ذكرونى ذكرتهم باللعنة . هـذا في عاص غير غافل فى ذكره ، فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان . وباختلاف المعانى التي ذكرناها في القلوب انقسم الناس إلى غافل يتمم صلاته ولم يحضر قلبه فى لحظة منها ، وإلى من يتمم ولم يغب قلبه فى لحظة ، بل ربما كان مستوعب الهم بها بحيث لا يحس بما يجرى بين يديه ولذلك لم يحس مسلم ابن يسار بسقوط الاسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها ، وبعضهم كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يمينه و يساره ، ووجيب قلب إبراهيم صلوات الله عليه و سلامه كان يسمع على ميلين ، وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعدفر الصهم وكل ذلك غير مستبعد ، فان أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا وخوف ملوك الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم ، حتى يدخل الواحد على ملك أووزير ويحدثه بمهمته ثم يخرج ولوسئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يتدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه . ولكلّ درجات مما عملوا فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه ، فإنموقع نظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات ، ولذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة من الطمأ نينة والهدوّ، ومن وجود النعيم بها واللذة . ولقد صدق فإنه يحشركل على مامات عليه ، ويموت على ماعاش عليه ، ويراعى في ذلك حال قلبه لا حال شخصه. فمن صفات القلوب تصاغ الصور في الدار الآخرة ، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه

## بيام الدواء النافع فى حضور القلب

اعلم أن المؤمن لابد أن يكون معظما لله عز وجمل وخائفاً منه وراجياً له ومستحييا من تقصيره ، فلا ينفك عن هـذه الأحوال بعـد إيمانه وإنكانت قوتها بقدر قوة يقيـنه ، فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إلا تفرق الفكر وتقسم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ، ولا ياهي عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة ، فلدواء في إحضار القلب هو دفع اللك الخواطر ، ولا يدفع الشيء إلابدفع سببه ، فلتعلم سببه وسبب موارد الخواطر إما أن يكون أمرا خارجا أو أمرا في ذاته باطنا ، أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر ، فإن ذلك قد يختطف الهـم حتى يتبعه ويتصرف فيه ، ثم تنجر منه الفَّكرة إلى غيره ويتسلسل، ويكون الإِبصار سبباً للافتكار، ثم تصير بعض تلك الأفكار سبباً للبعض ، ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ما جرى على حواسه ، ولكن الضعيف لابد وأن يتفرق به فكره . وعلاجه قطع هـذه الأسباب بأن يغض بصره ، أو يصلى في بيت مظلم، أو لا يترك بين يديه ما يشغل حسه، ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره ، ويحترز من الصلاة على الشوارع ، وفي المواضع المنقوشة المصنوعة ، وعلى الفرش المصبوغة ، ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم ويغضون البصر ولايجاوزون به موضع السجود ، ويرون كمال الصلاة في أن لايمرفوا من على يمينهم وشمالهم . وكان ابن عمر رضي الله عنهما لايدع في موضع الصلاة مصحفاً ولاسيفاً إلانزعه ولاكتابا إلا محاه

وأما الأسباب الباطنة فهى أشد، فإن من تشعبت به الهموم فى أودية الدنيا لا ينحصر فكره فى فن واحد، بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب، وغض البصر لا يغنيه، فإن ما وقع فى القاب من قبل كاف لاشغل. فهذا طريقه أن يرد النفس قهراً إلى فهم ما يقرؤه فى الصلاة ويشغلها به عن غيره. ويعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدى الله سبحانه وهول المطلع

ويفرغ فلبــه قبل التحريم بالصـــلاة عما ج..ه . فلا يترك لنفســـه شغلا يلتفت إليه خاطره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي شيبة : ('` « إِنِّي نَسِيتُ أَنْ أَقُولَ لَكَ أَنْ تُخْمِرَ ٱلْقِدْرَ الَّذِي فِي ٱلْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي ٱلْبَيْتِ ثَنَّى ۚ يَشْغَلُ النَّاسَ عَنْ صَلاَتِهمْ » فهذا طريق تسكين الأفكار فإن كان لا يسكن هائج أفكاره مهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا السهل الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق ، وهو أن ينظر في الأمور الصارفة الشباغلة له عن إحضار القلب، ولا شك أنها تعود إلى مهاته، وأنها إنما صارت مهمات لشهواته، فيعماقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق، ف كل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه ، وجند إبليس عدوه ، فإمساكه أضر عليـه من إخراجه، فيتخلص منه باخراجه، كما روى أنه صلى الله عليه وسلم لما لَبِسَ (٢) أَخُوبِصَةِ التي أَتَاهُ بِهَا أَبِو جَهْمٍ وعليها عَلَم وصلى بها نزعها بعد صلاته وقال ديلي الله عليه وسلم: « اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا ٱلْهَنَّذِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي وَأُنْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمِ » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسملم بتجديد شراك نعله ثم نظر اليه في صلاته إذ كاز جـديداً فأمر أن ('' ينزع منها ويردالشراك أَخْلَق. وكان صلى الله عليه وسلم: ''' قَدِ احْتَذَى نَعْـلاً فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَسَجَدَ وقَالَ: « تَوَاضَعْتُ لرَبِّي عَنَّ وَجَـلَّ كَنْ لَا يَمْقُتَـنِي » ثم خرج فدفعها إلى أول سائل لقيه ، ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يشتري له نعلين سبتيتين جَرْدَاوَيْنِ فَلْهِسَهما . وكان صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب قبل التحريم وكان على المنبر فرماه (<sup>،)</sup> وقال : « شَغَلَني هَذَا نَظْرَةً إِلَيْهُ وَنَظْرَةً إِلَيْكُمْ »

<sup>(</sup>١) حديث انى نسيت أن أقول لك تخمر القربتين اللذين فى البيت . الحديث د من حديث عثمان الحجي وهو عثمان من طلحة كما فى مسند أحمد ووقع للمصنف آله قل ذلك لشمان بن شبية وهو وهم

<sup>(</sup>٢) حديث نزع الخميصة وقال اثنوني بانبجانية أبي جهم متنق عليه من حديث عائشة وقد تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث أمره بنزع الشراك الجديد ورد الشراك الحلق اذ نظر اليه في صلاته: ابن البارك في الزهد من حديث أبي النضر مر سلا باسناد صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث احتدى نعلا فأعجبه حسنها فسجد وقل تواضعت لربى. الحديث: أبوعبد الله بنحقيق في شرف الفقراء من حديث عائشة باسناد ضعيف

<sup>(</sup> o ) حديث رميه بالحاتم الذهب من يده وقال شخلني هذا نظرة اليه ونظرة اليكم . ن من حديث ابن عباس باسناد صحيح وليس فيه بيان أن الحاتم كان ذهبا ولا فضة انما هو مطلق

وروى أن أبا طلحة '' صلى فى حائط له فيه شجر فأعجبه دبسى طار فى الشجر يلتمس مخرجا فأتبعه ببصره ساعة ثم لم يَدْرِ كَمْ صلى ، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الفتنة ، ثم قال : يارسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت

وعرن رجل آخر أنه صلى في حائط له والنخل مطوقة بثمرها فنظر اليها فأعجبته ولم يدركم صلى ، فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه وقال : هو صدقة فاجعله في سبيــل الله عن وجل، فباعه عثمان بخمسين ألفاً، فكانوا يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكر، وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة . وهذا هو الداء القامع لمادة العلة ، ولا يغني غيره . فأما ما ذكر ناه من التلطف بالتسكين، والرد إلى فهم الذكر، فذلك ينفع في الشهوات الضعيفة، والهمم التي لا تشغل إلا حواشي القلب . فأما الشهوة القوية المرهقة فلا ينفع فيها التسكين، بل لا تُزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك ، وتنقضي جميع صلاتك في شغل المجاذبة . ومثاله رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فـكره وكانت أصوات العصـافير تشوش عليه، فلم يزل يطيرها بخشبة في يده ويعود إلى فكره ، فتعود العصافير ، فيعود إلى التنقير بالخشبة فقيل له إن هذا سير السواني ، ولا ينقطع . فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة ، فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصانها انجذبت اليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأُشجار، وأنجذاب الذباب إلى الأقذار، والشغل يطول في دفعها، فإن الذباب كلما ذب آب ولأجله سمى ذبابا ، فكذلك الخواطر

وهذه الشهوات كثيرة ، وقلما يخلو العبد عنها ، ويجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا وكذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصان ومنبعكل فساد . ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى مال إلى شيء منها لا ليتزود منها ولا ليستعين بها على الآخرة ، فلا يطمعن

<sup>(</sup>١) حديث أن أبا طلحة صلى فى حائط له فيه شجر فأعجبه ريش طائر فىالشجر ، الحديث : فى سهوه فى الصلاة وتصدقه بالحائط . مالك عن عبد الله بن أبى بكر أن أبا طلحة الأنصاري فذكره بنحوه

في أن تصفو له لذة المناجاة في الصلاة فإن من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه و بمناجاته . وهمة الرجل مع قرة عينه فإن كانت قرة عينه في الدنيا الصرف لامحالة إليها همه، ولكن مع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة ، ورد القلب إلى الصلاة ، وتقليل الأسباب الشاغلة. فهذا هو الدواء المر ، ولمرارته استبشعته الطباع ، وبقيت العلة من منة ، وصار الداء عضالا ، حتى إن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك، فاذاً لا مطمع فيه لأمثالنا ، وليته سلم لنامن الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس لنكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً

وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الآخرة فى القاب مثل الماء الذى يصب فى قدح مملوء بخل ، فبقدر مايدخل فيه من الماء يخرج منه من الحل لامحالة ، ولايجتمعان

# بيامه تفصيل ما ينبغي أن يحضرني القلب

عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة

فنقول: حقك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تغف أو التنبيهات التي في شروط الصلاة وأركانها

أما الشروط السوابق فهي : الأذان ، والطهارة ، وسترالعورة ، واستقبال القبلة ، والانتصاب قائما ، والنية . فإذا سمعت نداء المؤذن فأحضر في قلبك هول النداء يوم القيامة ، وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة ، فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر ، فاعرض قلبك على هذا النداء فان وجدته مملوءا بالفرح والاستبشار ، مشحونا بالرغبة إلى الابتدار ، فاعلم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (۱) «أرحْنا يَا بِلاَلُ » أى أرحنا بها وبالنداء اليها إذ كان قرة عينه فيها صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث بها أرحنا يا بلال . قط فى العلل من حــديث بلال ولأبى داود و بحوه من حديث رجل من الصحابة لم يسم باسناد صحيح

وأما الطهارة: فإذا أتيت بهافى مكانك وهو ظرفك الأبعد، ثم فى ثيابك وهى غلافك الأقرب، ثم فى ثيابك وهى غلافك الأقرب، ثم فى بشرتك وهو قشرك الأدنى، فلاتغفل عن لبك الذى هو ذاتك وهو قلبك، فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم على مافرطت، وتصميم العزم على الترك فى المستقبل، فطهر بها باطنك فإنه موضع نظر معبودك

وأما ستر العورة: فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصارالخلق ، فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق ، فما بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لايطلع عليها إلا ربك عن وجل ؟ فأحضر تلك الفضائح ببالك ، وطالب نفسك بسترها ، وتحقق أنه لايستر عن عين الله سبحانه ساتر ، وإنما يكفرها الندم والحياء والخوف ، فتستفيد بإحضارها في قلبك عين الله سبحانه ساتر ، وإنما يكفرها الندم والحياء والخوف ، فتستكين تحت الخجلة قلبك، انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنهما ، فتذل بها نفسك ، ويستكين تحت الخجلة قلبك، وتقوم بين يدى الله عز وجل قيام العبد المجرم المسىء الآبق الذي ندم فرجم إلى مولاه ناكساً رأسه من الحياء والخوف

وأما الاستقبال: فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله تعالى ، أفترى أذ صرف القلب عن سائر الأهور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوبا منك ؟ هيهات! فلا مطلوب سواه ، وإعا هذه الظواهر تحريكات للبواطن ، وضبط للجوارح ، وتسكين لها بالاثبات في جهة واحدة حتى لا تبغى على القلب ، فإنها إذا بغت وظامت في حركاتها والتفاتها إلى جهاتها ، استتبعت القلب ، وانقلبت به عن وجه الله عز وجل ، فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك ، فاعلم أنه كما لايتوجه الوجه إلى جهة البيت إلا فلي عن غيرها ، فلا ينصرف القلب إلى الله عن وجل إلا بالتفرغ عما سواه وقد بالانصراف عن غيرها ، فلا ينصرف القلب إلى الله عن وجل ألا بالتفرغ عما سواه وقد عن قال صلى الله عليه وسلم (١) « إذا قام ألم بند إلى صلاته في كان هواه و وجل أله عليه وسلم (١) « إذا قام ألم بند إلى صلاته في كان هواه و وجهة و وجله أله أله من وجل الله عليه وسلم (١) « إذا قام ألم بند إلى صلاته في كان هواه و وجهة و وقلبه أله أله من وجل الله عليه وسلم (١) « إذا قام ألم بند الله عليه وسلم (١) « إذا قام ألم بند إلى صلاته في كان هواه و وجهة و قلبه أله أله من وجل الله عليه وسلم (١) « إذا قام ألم بند الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم و المناه أله أله به اله الله عليه وسلم و الله الله عليه وسلم و المناه ألم أله به اله و الهده الهوام و و الكان الله عليه وسلم الله عليه وسلم و الكان اله الله عليه و المنه الله عليه و الكله الله الله الله عليه و الكله الله الله عليه و الكله الله عليه و الكله الله عليه و الكله الله عليه و الكله الله الله عليه و الكله و الكله

أما الاعتدال قامًا: فا نما هو مثول بالشخص والقلب بين يدى الله عز وجل ، فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا متنكساً ، وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه

<sup>(</sup>١) حديث إدا قام العبد الى صلاته وكان وجهه وهواه الى الله انصرف كيوم ولدته أمه لم أجده

من الخوف

تنبيهًا على الزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن الترؤس والتكبر، وليكن على ذكرك هاهنا خطر القيام بين يدى الله عز وجل في هول المطلع عنـــد العرض للسؤال. وأعلم في الحال أنك قائم بين يدى الله عز وجــل وهو مطاع عليــك ، فتم بين يديه قيامك بين يدى صلاتك أنك ملحوظ ومر قوب بمين كالئة من رجل صالح من أهلك أوممن ترغب في أن يمر فك بالصلاح، فا نه تهدأ عند ذلك أطرافك، وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزانك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوع. وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل لها . إنك تدّعين معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيراء عبدا من عباده ، أوتخشين الناس ولاتخشينه وهو أحق أن يخشى ؟! ولذلك لما قال (١) أبو هريرة : كيف الحياء من الله ؟ فقال صل الله عليه وسلم « تَسْتَحِي مِنْهُ كُمَ تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ » وروى: مِنْ أَهْلِكَ وأما النية: فاعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة و إعامها ، والكف عن نواقضها ومفسداتها ، وإخلاص جميع ذلك لوجه الله سبحانه رجاءً لثوابه وخوفًا من عقابه وطلبًا للقربة منه ، متقلمًا للمنة منه باذنه إياك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك . وعظم في نفسك قدر مناجاته ، وانظر من تناجي ، وكيف تناجي ، وبما ذا تناجي ؟ وعند هذا ينبني أن يعرق جبينك من الحجل، وترتعد فرائصك من الهيبة، ويصفر وجهك

وأما التكبير: فإذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذبه قلبك فإن كان فى قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه فالله يشهد إنك لكاذب، وإن كان الكلام صدقا كما شهد على المنافقين فى قولهم إنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإن كان هو اك أغلب عليك من أص الله عز وجل

<sup>(</sup>١) حديث قال أبو هريرة كيف الحياء من الله ؟ قال تستحى منيه كا تستحى من الرجل الصالح من قومك . الحرائطي في كمارم الأذ ق . هق في الشعب من حديث سعيد بن زيد مرسلا بنحوه وأرسله هق بزيادة ابن عمر في السيند وفي العلل قط عن ابن عمر له وقال انه أشبه شيء بالصواب لوروده من حديث سعيد بن زيد أحد العشرة

فأنت أطوع له منك لله تعالى، فقد اتخذته إلهك وكبرته ، فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلاماً بالاسان المجرد وقد تخلف القلب عن مساعدته ، وما أعظم الخطر فى ذلك لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه

وأما دعاء الاستفتاح: فأول كلاته قولك: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض وليس المراد بالوجه الوجه الظاهر ، فانك إنما وجهته إلى جهة القبلة ، والله سبحانه يتقدس عن أن تحده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه ؛ وإنما وجه القلب هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض. فانظر اليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهمه في البيت والسوق متبع للشبوات ، أو مقبل على فاطر السموات . وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاق، ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه، فاجتهد في الحال في صرفه اليه و إن عجزت عنه على الدوام فليكن قو لك في الحال صادقًا . و إذا قلت : حنيفًا مساماً ، فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم السلمون من لسانه ويده ، فأن لم تكن كذلك كنت كاذبا ، فاجتهد في أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم على ماسبق من الأحوال. وإذا قات: وما أنا من المشركين، فأخطر ببالك الشرك الخني، فإن قوله تدالى ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَهْمَلْ عَلَا صَالِحًا وَلاَ يَشْرِكُ إِدْبِاَدَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا \*) نزل فيمن يقعم بعبادته وجه الله وحمد الناس، وكن حذرا مشفقا من هذا الشرك، واستشعر الحجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك است من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك، فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه . وإذا قلت : محياى ومماتى لله . فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود لسيده ، وأنه إن صدر ممن رضاه وغضبُه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم يكن ملاعًا للحال

وإذا قلت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فاعلم أنه عدوك ومترصد لصرف قلبك عن الله عز وجل حسدا لك على مناجاتك مع الله عن وجل وسجو دك له ، مع أنه لمن بسبب سجدة واحدة تركها ولم يوفق لها ، وأن استعاذتك بالله سبحانه منه بترك ما يجبه و تبديله بما يجب الله عز وجل لا بحرد قولك ، فأن من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو ليقتله فقال :

<sup>\*</sup> الكيف: ١١٠٠

أعوذ منك بذلك الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه فان ذلك لا ينفعه ، بل لا يعيذه إلا تبديل المكان ، فكذلك من يتبع الشهوات التي هي محاب الشيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه مجرد القول . فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل عن شر الشيطان ، وحصنه لا إله إلا الله ، إذ قال عز وجل فيما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم (( لا إله و لا الله عنه أمن من عَذَا بي » والمتحصن به من لا معبود له سوى الله سبحانه ، فأما من اتخذ إلهه هو اه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله عز وجل

واعلمأن من مكايده أن يشغلك فى صلاتك بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ماتقرأ ، فاعلم أن كل مايشغلك عن فهم معانى قرائتك فهو وسواس ، فات حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيها

فأما القراءة فالناس فيها ثلاثة: رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ، ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره ، وهي درجات أصحاب اليمين ، ورجل يسبق قلبه إلى المعانى أولاثم يخدم اللسان القلب فيترجمه ، ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب ، والمقربون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب

وتفصيل ترجمة المعانى أنك إذا قلت: بسم الله الرحمن الرحيم فانو به التبرك لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه ، وافهم أن معناها أن الأمور كلها بالله سبحانه ، وأن المراد بالاسم هاهنا هو المسمى ، وإذا كانت الأمور بالله سبحانه فلا جرم كان الحمد لله . ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نعمة أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل فني تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى .

فإذا قلت : الرحمن الرحيم ، فأحضر في قلبك جميع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فينبعث بها رجاؤك ، ثم إستثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك : مالك يوم الدين

<sup>(</sup>١) حديث قال الله تعالى لاإله الا الله حصنى . ك فى الـار خ و أبو نعيم فى الحلية من طريق أهل البيت من حديث على باسناد ضعيف جدا وقول أبى منصور الديلمي انه حديث ثابت مردود عليه

أما العظمة فلاً نه لامُلك إلاله. وأما الخوف فلهول يوم الجزاء والحساب الذي هو مالكه، ثم جدد الاخلاص بقولك: إياك نعبد، وجدد العجز والاحتياج والتبرى من الحول والقوة بقولك: وإياك نستعين، وتحقق أنه ما يسرت طاعتك إلا باعانته، وأن له المنة إذ وفقك الله لطاعته، واستخدمك لعبادته، وجملك أهلا لمناجاته، ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان اللعين

ثم إذا فرغت من التعوذ ومن قولك: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن التحميد، ومن إظهار الحاجة إلى الاعانة مطلقا، فعين سؤالك، ولا تطلب إلا أهم حاجاتك، وقل: اهدنا الصراط المستقيم الذي يسوقنا إلى جوارك، ويفضى بنا إلى مرضاتك، وزده شرحا وتفصيلا وتأكيدا واستشهادا بالذين أفاض عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، دون الذي غضب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين، ثم التمس الاجابة وقل: آمين

فإذا تلوت الفاتحة كذلك فيشبه أن تكون من الذين قال الله تعالى فيهم فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم () « قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ : نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعبَدِي وَلِعبَدِي مَا سَأَلَ : يَقُولُ الْعَبْدُ : أَلَمْ ثُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ اللهُ عَنَّ وَوَلِه : سَمَع الله لمن حمده - الحديث الح . وَجَلَّ : جَمِدَ فِي عَبْدِي وَأَثْنَى عَلَى عَلَى وهو معنى قوله : سمع الله لمن حمده - الحديث الح . فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة ، فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضله ؟

وكذلك ينبغى أن تفهم ما قرؤه من السوركما سيأتى فى كتاب تلاوة القرآن ، فلا تغفل عن أمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر مننه وإحسانه ، ولكل واحد حق ، فالرجاء حق الوعد ، والخوف حق الوعيد ، والعزم حق الأمر والنهى ، والاتعاظ حق الموعظة ، والشكر حق ذكر المنة ، والاعتبار حق أخبار الأنبياء .

<sup>(</sup>١) حديث قسمت السلاة بيني وبين عبدي نصفين . الحديث : م عن أبي هريرة

وروى أن زرارة بن أوفى لما انتهى إلى قوله تعالى : ( فَإِذَا الشَّمَاءُ انْشُورَ فِي النَّاقُورِ \*) خرميتاً وكان ابراهيم النخمى إذا سمع قوله تعالى : ( إِذَا السَّمَاءُ انْشُوَتَ \*) اصطرب حتى تضرب أوصاله . وقال عبد الله بن واقد : رأيت ابن عمر يصلى مغلوبا عليه . وحق له أن يحترق قلبه بوعد سيده ووعيده ، فانه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر ، وتكون هذه الممانى بحسب درجات الفهم ، ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب . ودرجات ذلك لا تنحصر . والصلاة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات . فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضاً

ثم يراعى الهيبة في القراءة ، فيرتل ولا يسرد ، فان ذلك أيسر للتأسل ، ويفرق بين نغاته في آية الرحمة والعذاب ، والوعد والوعيد ، والتحميد والتعظيم والتمجيد . كان النخمى إذا مر بثل قوله عز وجل : (مَا انَّحَدَ اللهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ ، هَهُ مِنْ إِلَه \*) يخفض صوته كالمستحى عنأن يذكره بكل شيء لايليق به . وروى « أَنَّهُ يُقَالُ (١) لِقَارِيء القُرْءانِ أَوْرَأُ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَا كُنْتَ تُرَرِّقِلْ فِي الدُّنْيا »

وأما دوام القيام فانه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نعت واحد من الحدور. قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ (٢) مُقْبِلْ عَلَى الْمُصَلِّي مَا لَمْ يَلْتَفَتْ » وكما تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات، فكذلك تجب حراسة السر عن الالتفات إلى غيره فذكره باطلاع الله عليه و بقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى ليعود إليه وألزم الخسوع للقلب بأن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهراً عُرة الخسوع، ومها خشع الباطن خشع الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم وقد رأى رجلامصلياً يعبث بلحيته: «أمَّا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ كَلَّهُ مَتْ جوارحُهُ » فاذالرعية بحكم الراعى. ولهذا ورد في الدعاء (٢) « اللهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَة » وهو القلب والجوارح

<sup>(</sup>١) حديث يقال لصاحب القرآن اقرا وارق. د ت ن من حديث عبدالله بن عمر وقل ت حسن صحبح

<sup>(</sup>٢) حديث أن الله يقبل على المصلى مالم يلتفت. د ن ك وصحح اسناده من حديث أبى ذر

<sup>(</sup> ٣) حديث اللهم أصلح الراعى والرعية لم أقف له على أصل وفسره المصنف بالقلب والجوارح \* الدثر: ٨ \* الانشقان: ١ \* المؤمنون: ٩١

وكان الصديق رضى الله عنه فى صلاته كأنه وتد. وابن الزبير رضى الله عنه كأنه عود وبعضهم كان يسكن فى ركوعه بحيث تقع العصافير عليه كأنه جماد. وكل ذلك يقتضيه الطبع بين يدى من يعظم من أبناء الدنيا ، فكيف لا يتقاضاه بين يدى ملك الملوك عند مون يعرف ملك الملوك ؟ وكل من يطمئن بين يدى غير الله عز وجل خاشعا ، وتضطرب أطرافه بين يدى الله عابثاً ، فذلك لقصور معرفته عن جلال الله عز وجل ، وعن اطلاعه على سره وضميره . وقال عكرمة فى قوله عز وجل : ( الَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقَلَّبَكَ فِى السَّاحِدِينَ \* ) قال : قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه

مايراعى **ئى** الركوع والسجود وأما الركوع والسجود: فينبغي أن تجدد عندها ذكر كبرياء الله سبحانه، وترفع يديك مستجيراً بعفو الله عز وجل من عقابه بتجديد نية ، ومتبعاً سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تستأنف له ذلا وتواضعاً بركوعك، وتبحمد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك، وتستشعر ذلك وعز مو لاك واتضاعك وعاو ربك وتستمين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك، فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة، وأنه أعظم من كل عظيم ، وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار ، ثم ترتفع من ركوعك راجياً أنه راحم لك ومؤكداً للرجاء في نفسك بقولك: سمع الله لمن حمده ، أى أجاب لمن شكره

ثم تردف ذلك بالشكر المتفاضى للمزيد فتقول: ربنا لك الحمد. وتكثر الحمد بقولك مل السموات ومل الأرض ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة ، فتمكن أعن السموات وهو الوجه ، من أذل الأشياء وهو التراب. وإن أمكنك أن لا تجمل بينها حائلا فتسجد على الأرض فافعل ، فإنه أجلب للخشوع ، وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موضع الذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ، ورددت الفرع إلى أصله ، فإلك من التراب خلقت ، وإليه تعود ، فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل سبحان ربى الأعلى ، وأكده بالتكر ار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الأثر فإذا رق قلبك وظهر ذلك فلتصدق رجاءك في رحمة الله فإن رحمته تتسارع إلى الضعف والذل ، لا إلى التكبر والبطر . فارفع رأسك مكبراً فان رحمته تتسارع إلى الضعف والذل ، لا إلى التكبر والبطر . فارفع رأسك مكبراً الشعراء : ١٨٠٠

وسائلاً حاجتك وقائلاً : رب اغفر و ارحم وتجاوز عما تعلم ، أو ما أردت من الدعاء . ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانياً كذلك

ما بداعی فی التشهد

وأما النشهد فاذا جلست له فاجلس متأدبا ، وصرح بأن جميع ما تدلى به من الصلوات والطيبات ، أي من الأخلاق الطاهرة لله . وكذلك الملك لله وهو ممني التحيات ، وأحضر فى قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم ، وقل سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هو أوفى منه . ثم تســـلم على نفسك وعلى جميع عبادالله الصالحين، ثم تأمل أن يردالله سبحانه عليك سلاما وافيابعدد عباده الصالحين ثم تشهدله تعالى بالوحدانية، ولمحمدصلى الله عيه وسلم نبيه بالرسالة، مجدداً عهدالله سبحانه باعادة كلتي الشهادة ، ومستأنفاً للتحصن بها . ثم ادع في آخر صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالإِجابة، وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين، واقصد عند النسليم السلام على الملائكة والحاضرين، وأنو ختم الصلاة به، واستشمر شكراً لله سبحانه على توفية لإتمام هذه الطاعة ، وتوهم أنك مودع لصلاتك هذه وأنكر بما لا تعيش لمثلها . وقال صلى الله عليه وسلم للذى أوصاه : « صَلِّ صَلاَّةَ مُودِّع » ثم أشعر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة، وخف أن لا تقبل صلاتك، وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن ، فترد صلاتك في وجهك وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله ، كان يحيى بن وثاب إذا صلّى مكث ما شاء الله تعرف عليه كمّاً ية الصلاة . وكان ابراهيم يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض

فهذا تفصيل صلاة الخاشمين ، الذين هم في صلاتهم خاشمون ، والذين هم على صلاتهم يحافظون ، والذين هم على صلاتهم في الفطون ، والذين هم على صلاتهم دائمون ، والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم في العبودية . فليعرض الانسان نفسه على هذه الصلاة ، فبالقدر الذي يسِّر له منه ينبغي أن يفرح ، وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر ، وفي مداواة ذلك ينبغي أن يجتهد

وأما صلاة الغافلين فهى مخطرة ، إلا أن يتغمده الله برحمته ، والرحمة واسعة ، والكرم فائض . فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته ، ويغمرنا بمغفرته ، إذ لا وسيلة لنا إلا الإعتراف بالعجز عن القيام بطاعته .

ثمرة الخشوع نى الصلاة واعلم أن تخليص الصلاة عن الآفات ، وإخلاصها لوجه الله عز وجل ، وأداءها بالشروط الباطنة التى ذكر ناها من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار في القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة . فأولياء الله المكاشفون بملكوت السموات والأرض وأسرار الربوية إغا يكاشفون في الصلاة ، لا سيما في السجود إذ يتقرب العبد من ربه عز وجل بالسجود ، ولذلك قال تعالى : (وَاسْجُدْ وَا قَتَرِبْ \*) وإنما تكون مكاشفة كل مصل على قدر صفاته عن كدورات الدنيا . ويختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة ، وبالجلاء والخفاء ، حتى ينكشف لبعضهم الشيء بعينه ، وينكشف لبعضهم الشيء بمثاله ، كا كشف لبعضهم الدنيا في صورة جيفة ، والشيطان في صورة كلب جاثم عليها يدعو اليها ، ويختلف أيضاً بما فيه المكاشفة ، فبعضهم ينكشف له من صفات الله تعالى وجلاله وابعضهم من أفعاله ، ولبحضهم من دقائق علوم المعاملة ، ويكون لتعين تلك المعانى في كل وقت أسباب خفية لا تحصى ، وأشدها مناسبة الهمة ، فانها إذا كانت مصروفة إلى شيء معين كان ذلك أولى بالانكشاف

ولما كانت هذه الأمور لا تتراءى إلا في المرأى الصقيلة ، وكانت المرآة كلها صدئة ، فاحتجبت عنها الهداية لا لبخل من جهة المنع بالهداية ، بل لخبث متراكم الصدأ على مصب الهداية تسارعت الألسنة إلى إنكار مثل ذلك ، إذ الطبع مجبول على إنكار غير الحاضر ولو كان للجنين عقل لأنكر إمكان وجود الإنسان في متسع الهواء . ولو كان للطفل تمييز ما رعا أنكر ما يزعم العقلاء إدراكه من ملكوت السموات والأرض . وهكذا الإنسان في كل طور يكاد ينكر ما بعده . ومن أنكر طور الولاية لزمه أن ينكر طور النبوة ، وقد خلق الخلق أطوارا ، فلا ينبغي أن ينكر كل واحدما وراء درجته . نعم لما طلبوا هذا من المجادلة والمباحثة المشوشة ولم يطلبوها من تصفية القلوب عما سوى الله عز وجل ، فقدوه فأنكروه

ومن لم يكن من أهل المكاشفة فلا أقل من أن يؤمن بالغيب ويصدق به إلى أن

يشاهد بالتجربة ، فقي الخبر (( إِنَّ الْمَبْدَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ الْخِجَابَ بَيْنَهُ وَ ابْنَ عَبْدِهِ وَوَاجَهَهُ بِوَجْهِهِ وَقَامَتِ الْمُلَائِكَةُ مِنْ لَدُنْ مَنْكَبَيْهِ إِلَى الْهُوَاءِ يُصَلَّرُ نَ بِصَلَاتِهِ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَانِهِ ، وَإِنَّ الْمُصَلِّي الْمُعَادِي الْمُعَادِي السَّمَاء إِلَى مَفْرِق رَأْسِهِ وَ يُنَادِي وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَانِهِ ، وَإِنَّ الْمُصَلِّي الْمُعَلِيمِ الْبِرُ مِن عَنَانِ السَّمَاء إِلَى مَفْرِق رَأْسِهِ وَ يُنَادِي مُناد : لَو عَلَمَ هَذَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمَا اللهَ عَنَا وَإِنَّ أَبُوابَ السَمَاء أَفُونَ اللهُ عَلَى مُناد عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلَائِكَةُ بِجَبْدِهِ اللهُ تَعالى اللهَ عَنْ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلَائِكَتَهُ بِجَبْدِهِ اللهُ تَعالى اللهَ عَنْ الكشف الذي ذكرناه

وفى التوراة مكتوب: ياابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدى مصليا باكيا، فأنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نورى. قال فكنا نرى أن تلك الرقة والبكاء والفتوح الذى يجده المصلى فى قابه من دنو الرب سبحانه من القلب، وإذا لم يكن هذا الدنو هو القرب بالمكان، فلا معنى له إلا الدنو بالهداية والرحمة، وكشف الحجاب

ويقال إن العبد إذا صلى ركعتين عجب منه عشرة صفوف من الملائكة ، كل صف منهم عشرة آلاف ، وباهى الله به مائة ألف ملك . وذلك أن العبد قد جمع فى الصّداة بين القيام والقعود والركوع والسجود ، وقد فر ق الله ذلك على أربعين ألف ملك ، فالقاعون لا يركعون إلى يوم القيامة ، وهكذا الراكعون والقاعدون ، فان مارزق الله تعالى الملائكة من القرب والرتبة لازم لهم مستمر على حال والقاعدون ، فان مارزق الله تعالى الملائكة من القرب والرتبة لازم لهم مستمر على حال واحد لا يزيد ولا ينقص ، ولذلك أخبر الله عنهم أنهم قالُوا ( وَمَا مِناً إلاّ لهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ \*) وفارق الانسان الملائكة في الترقي من درجة إلى درجة ، فانه لا يزال يتقرب إلى الله تعالى فيستفيد مزيد قربه ، وباب المزيد مسدود على الملائكة عليهم السلام ، وليس لكل واحد فيستفيد مزيد قربه ، وباب المزيد مسدود على الملائكة عليهم السلام ، وليس لكل واحد غيها ( فَلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَادَتِه وَلا يَسْتَكُسِرُونَ، يُسَبِّحُونَاللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتَرُونَ \*) عنها ( فَلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَادَتِه وَلا يَسْتَكُسِرُونَ، يُسَبِّحُونَاللهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لا يَفْتَرُونَ \*) مفتاح مزيد الدرجات هي الصارات ، قال الله عز وجل ( قَدْ أَقْلَحَ أَلُونُونَ اللَّذِينَ مُقْ

<sup>(</sup>١) حديث ان العبد ادا قام في الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبين عبده الحديث: لم أجده الحافات: ١٦٤ ١٠ الأببياء: ١٠ المؤمنون: ١

في صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ \*) فدحهم بعد الإيمان بصلاة مخصوصة وهي اللترونة بالخشوع ، ثم ختم أوصاف المفلحين بالصَّلاة أيضاً فتال تعالى : (وَالَّذِينَ مُهْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ \*) ثم قال تعالى في ثمرة تلك الصفات : (أُولئِكَ مُهُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرثُونَ الْفِرْدَوْسَ مُهْ فِيهَا خَالِدُونَ \*) فوصفهم بالفلاح أوّلا ، وبو راثة الفردوس آخرا . وما عندي أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي إلى هذا الحد ، ولذلك قال الله عز وجل في أضداده (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ؟ قَالُوا كُمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ \*) فالمصلون هو رثة الفردوس ، وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنوه من قلوبهم

نسأل الله أن يجعلنا منهم ، وأن يعيذنا من عقو بة من تزينت أقواله وقبحت أفعاله ،إنه الكريم المنان القديم الإحسان وصلى الله على كل عبد مصطفى

## مكايات وأخبار في صلاة الخاشمين

رضي الله عنهم

م بتولرا لخشوع وفيم بكودم اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان و نتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل ، ومن رزق ذلك فإنه يكون خاشعا في الصّـلاة وفي غير الصّـلاة ، بل في خلوته ، وفي بيت الماء عند قضاء الحاجة ، فان موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ، ومعرفة جلله ، ومعرفة تقصير العبد . فمن هذه المعارف يتولد الخشوع ، وليست مختصة بالصلاة . ولذلك روي عن بعضهم أنه لم يرفع رأسه إلى السماء أربعين سنة حياء من الله سبحانه وخشوعاله وكان الربيع بن خيثم من شدة غضه لبصره وإطراقه يظن بعض الناس أنه أعمى . وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة ، فاذ ارأته جاريته قالت لابن مسعود : صديقك الأعمى قد جاء . فكان يضحك ابن مسعود من قولها . وكان إذا دق الباب تحرج الجارية إليه فنراه مطرقا غاضا بصره . وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول «(وَبَشِّر أُلخَبْيِنَ \*) أما والله لورآك محمد صلى الله عليه وسلم لفرح بك » وفي لفظ آخر : لأحبك . وفي لفظ آخر : لأحبك . وفي لفظ آخر : لأحبك . وفي لفظ آخر : لضحك

<sup>\*</sup> المؤمنون: ٣، ٩، ١٠، ١٠، ١٠ المدتر: ٢٤، ٣٤ \* الحج: ٤٣

---Y • A---

ومشى ذات يوم مع ابن مسعود فى الحدادين فاما نظر إلى الأكوار تنفخ وإلى النار تلتهب، صعق وسقط مغشيا عليه. وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق، فحمله على ظهره إلى منزله، فلم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة التى صعق فيها، ففاتته خمس صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول: هذا والله هو الخوف. وكان الربيع يقول: مادخلت فى صلاة قط فأهمني فيها إلاما أقول وما يقال لى

وكان عام بن عبد الله من خاشى المصلّين ، وكان إذا صلّى ربما ضربت ابنته بالدف وتحدّث النساء بما يردن في البيت ، ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله ، وقيل له ذات يوم : هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء ؟ قال نعم بوقوفي بين يدى الله عز وجل ومنصر في إلى احدى الدارين . قيل : فهل تجد شيئا بما نجد من أمور الدنيا ؟ فقال : لأن تختلف الأسنة في أحب الى من أن أجد في صلاتي ما تجدون . وكان يقول : لوكشف الغظاء ماازددت يقينا . وقد كان مسلم بن يسار منهم وقد نقلنا أنه لم يشعر بسقوط أسطوانة في المسجد وهو في الصلاة . وتأكل طرف من أطراف بعضهم واحتيج فيه إلى القطع فلم يمكن منه فقيل : إنه في الصلاة لا يحس بما يجرى عليه فقطع وهو في الصلاة

وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة فإذا دخلت فيها خرجت من الدنيا. وقيل لآخر: هل تحدث نفسك بشيء من الدنيا في الصلاة ؟ فقال: لافي الصلاة ولافي غيرها. وسئل بعضهم هل تذكر في الصلاة شيأ ؟ فقال: وهل شيء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها. وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقول: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. كان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس. وروى الن المسلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ كان بعضهم يخفف الصلاة خيفة الوسواس. وروى أن المن أن المن يأسر صلى صلاتًا فأخفها ، فقيل له: خَفَقْت ياأبا اليقظان. فقال: هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا؟ قالوالا قال: إنّي بادرات سهو الشيطان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إنّ العبد كَن العبد من صلاته ماعقل، أنه وكان يقول: إنما يكتب للعبد من صلاته ماعقل، ما

<sup>(</sup>۱) حدیث ان عمار بن یاسر صلی فأخفها فنیل له خففت یا أباالیقظان. الحدیث وفیه ان العبد لیصلی صلاة لا یکتب له نصفها ولا ثلثها الی آخره احمد باسناد صحیح و تقدم المرفوع عنــه وهو عند د ن

ويقال إن طلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضى الله عنهم كانوا أخف الناس صلاة . وقالوا : نبادر بها وسوسة الشيطان

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر: إن الرجل ايشيب عارضاه فى الاسلام وما أكمل لله تعالى صلاة . قيل: وكيف ذلك ؟ قال: لا يتم خشوعها و تواضعها وإفباله على الله عز وجل فيها \* وسئل أبو العالية عن قوله ( الَّذِنَ مُعْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساَهُونَ \*) قال هو الذي يسهو في صلاته فلا يدري على كم ينصرف: أعلى شفع أم على و تر ؟ وقال الحسن: هو الذي يسهو عن وقت الصلاة حتى تخرج. وقال بعضهم: هو الذي إن صلاها في أوّل الوقت لم يفرح و إن أخرها عن الوقت لم يحزن ، فلا يرى تعجيلها خيرا و لا تأخيرها إثما

واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها و يكتب بعضها دون بعض كا دلت الأخبار عليه وإن كان الفقيه يقول ، إن العسلاة في العسحة لا تتجزأ ، ولكن ذلك له معني آخر ذكرناه ، وهذا المهنى دلت عليه الأحاديث ، إذ ورد (١) جَبْرُ نتصان الفرائض بالنّوافل . وفي الخبر قال عيسى عليه السلام يقول الله تعالى : بالفرائض نجامني عبدى ، وبالنّو افل تقرب إلى عبدى عيسى عليه السلام يقول الله تعالى : بالفرائض نجامني عبدى ، وبالنّو افل تقرب إلى عبدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم (١) صلّى صَلَاتاً فَتَرَكَ مِنْ قراء مَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ » وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم (١) صلّى صَلَاتاً فَتَرَكَ مِنْ قراء مَا آيةً ، فلما انفَتَلَ قال : مَا ذَا قرَأْتُ ؟ فسكت القوم ، فسأل أبي بن كعب رضى الله عنه فقال : قرَأْت الله على ال

<sup>(</sup>۱) حديث جبر نقصان الفرائض بالنوافل.أصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة ان أول ما يحاسب به العبد يوم انقيامة من عمله صلاته وفيه فان انتقص من فرضه شيأ قال الرب عز وجل انظروا هــل لعبدى من تطوع فـيكمل بها ما نقص من الفريضة

<sup>(</sup>٢) حديث قال الله تعالى لا ينجو مني عبدي الا بأداء ما افترضت عليه لم أجده

<sup>(</sup>٣) حديث صلى صلاة نترك من قراءتها آية فلما التفت قال ما ذا قرأت فسكت الفوم فسأل أبى بن كعب الحديث : رواه محمد بن نصرفى كتاب الصلاة مرسلا وأبو منصور الديلمى من حديث أبى بن كعب ورواه ن مختصرا من حديث عبد الرحمن بن أبزى باسناد صحيح

أَيْدِيهِمْ لَا يَدْرُونَ مَا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابِ رَبِّهِمْ اللَّهِ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَا فَعَلُوا اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ إِلَى نَبِيِّهِمْ أَنْ قُلْ لِقَوْ مِكَ : ثُحْفِرُ وَنِي أَبْدَانَكُمْ وَتُمْطُونِي أَلْسِنَتَكُمْ وَتَعْيِبُونَ عَنِي اللّهُ عَزَ وَجَلَّ إِلَى نَبِيِّهِمْ أَنْ قُلْ لِقَوْ مِكَ : ثُحْفِرُ وَنِي أَبْدَانَكُمْ وَتُمْوَلَ إِلَيْهِ بِهُ وَهِ مِنْ اللّهُ عَلَى أَنْ استماع ما يقرأ الامام وقيمه بدل عن قراءة السورة بنفسه

وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل ولوقسمت ذنو به فى سجدته على أهل مدينته لهلكوا ، قيل : وكيف يكون ذلك ؟ قال : يكون ساجدا عند الله وقابه مصغ إلى هوى ، ومشاهد لباطل ، قد استولى عليه . فهذه صفة الخاشعين

فدلت هذه الحكايات والأخبار مع ماسبق على أن الأصل فى الصلاة الخشوع وحضور القلب ، وأن مجرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى فى المماد . والله أعلم . نسأل الله حسن التوفيق

## الباب إلرابع

فى الإِمامة والقدوة وفى أركان الصَّلاة وبعد السلام وعلى الإِمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة

أ. الوظائف التي هي قبل الصلاة فستة :

أولها: أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه ، نإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين ، فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر اليهم أولى . وفي الحديث: (١) « ثَلَا ثَهُ لَا تُجَاوِزُ صَلَا تُمُمُ رُبُوسَهُمْ : الْعَبْدُ الآبِقُ وَامْرَأَةٌ زَوْجُهَا سَاخِطُ عَلَيْهَا ، وَإِمَام أُمَّ قَوَمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » وكما ينهى عن تقدمه مع كراهتهم ، فكذلك ينهى عن التقدمة أمَّ قَومًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » وكما ينهى عن تقدمه مع كراهتهم ، فكذلك ينهى عن التقدمة

<sup>﴿</sup> الباب الربع ﴾

<sup>(</sup>١) حديث ثلاثة لا جماء ز صلاتهم رؤسهم العبد الآبق . الحديث : ت من حديث أبى أمامة وقال حسن غريب وضعفه هق

إن كان وراءه من هو أفقه منه ، إلا إذا امتنع من هو أولى منه فله التقدم فإن لم يكن شيء منذلك فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة

ويكره عندذلك المدامعة، فقد قيل إن قوما تدافعوا الإمامة بعد إقامة الصلاة فحسف بهم وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضى الله عنهم فسببه إشارهم من رأوه أنه أولى بذلك، أو خوفهم على أنفسهم السهو وخطر ضمان صلاتهم، فإن الأثمة ضمناء. وكان من لم يتعود ذلك ربما يشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص في صلاته حياء من المقتدين، لاسيما في جهره بالقراءة، فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس

الثانية: إذا حير المرء بين الآذان والإمامة فينبغي أن يختار الإمامة ، فان لكل وأحد منها فضلا ، ولكن الجمع مكروه ، بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذن . وإذا تعذر الجمع فالإمامة أولى . وقال ق ثلون : الأذان أولى لما نقلناه ، ن فضيلة الأذان ، ولقوله صلى الله غليه وسلم : (() « الإمام ضامن والمُلؤذُنُ مُوْ تَمَنْ » فقالوا فيها خطر الضان . وقال صلى الله عليه وسلم : (() « الإمام أمين فإذاركع فاركموا وإذا سجد فالمثبدوا » وفي الحديث (() « فإن ألم وكم أمين فإذاركع فكر عكوا وإذا سجد فالمثبدوا » وفي الحديث (() « فإن أتم فكم و إن نقص فعليه لا عكيهم » ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : (() « اللهم أرشد الأعمة واغفر اللهورة أولى بالطلب فأن الرشد يراد للمغفرة . (اللهم أرشد الأعمة واغفر المغفرة . وفي الخير () « مَن أم في مَسْجِد سَبْع سِنِين وَجَبَتْ لَهُ المَانَةُ بِلاَ حِسَابٍ وَمَنْ أَذَن كُلُوا يَتِدافعون الإمامة

<sup>(</sup>١) حديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن: دت من حديث أبى هريرة وحكى عن ابن الــديني أنه لم يثبته ورواه أحمد من حديث أبى أمامة باسناد حسن

<sup>(</sup>٢) حديث الامام أمين فادا ركع فاركعوا . الحديث : خ من حديث أبى هريرة دون قوله الامام أمين وهو بهذه الزيادة في مسند الحميدي وهو متفق عليه من حديث أنس دون هذه الزيادة

<sup>(</sup> ٣ ) حدیث فان أنم فله ولهم و ان انتقص فعلیه ولاعلیهم. د ه ك و صححه من حدیث عقبة بن عامروالبخاری من حدیث أبی هریرة یصلون بكم فان أصابوا فلكم و ان أخطؤا فلكم و علیهم

<sup>(</sup>٤) حديث اللهم أرشد الأبُّـة واغفر للمؤذَّنين هو بقية حـديث الامام ضامن وتقدم قبل بحديثين

<sup>(</sup> o ) حديث من أذن فى مسجد سبع سنين وجبت له الجنة ومن أذن أربعين عاما دخل الجنة بغير حساب ت ه من حديث ابن عباس بالشطر الأول نحوه قل ت حديث غريب

فضل الايمامة على الاكذاب

والصحيح أن الإمامة أفضل، إذ واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما والأعة بعده . نعم فيهما خطر الضمان . والفضيلة مع الخطر ، كما أن رتبة الإمارة والخلافة أفضل ، لقوله صلى الله عليه وسلم (۱) « لَيَوْمْ مِنْ سُلْطَانَ عَادِلِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً » ولكن فيها خطر ، ولذلك وجب تقديم الأفضل والأفقه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (۲) « أَعَتَّكُمْ شُمَّعَاؤُكُمْ » أو قال : « وَفْدُكُمْ إِلَى الله » فان أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم . وقال بعض السلف : ليس بعد الأنبياء أفضل من العماء ، ولا بعد العماء أفضل من الأعمة المصلين لأن هؤلاء قاموا بين يدى الله عز وجل وبين خلقه : هذا بالنبوة ، وهذا بالعلم ، وهذا بعاد الدين وهو الصلاة

وبهذه الحجة احتج الصحابة (٢) في تقديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنهم للخلافة إذ قالوا: « نَظَرْنَا فَإِذَا الصَّلاَةُ عَمَادُ الدِّينِ فَاخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لدِينِنَا » وما قدموا (١) بِلاَلاً احتجاجا بأنه رضيه للأذان. وما روى « أَنَّهُ قَالَ عليه وسلم لدِينِنَا » وما قدموا (١) بِلاَلاً احتجاجا بأنه رضيه للأذان. وما روى « أَنَّهُ قَالَ

(١) حديث ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبعين سنة : الطبرانى من حديث ابن عباس بسند حسن بلفظ ستين

(٧) حديث أثمتكم وفدكم إلى الله تعالى فان أردتم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم: قط هق وضعف اسناده من حديث ابن عمر والبغوي وابن قانع والطبرانى فى معاجهم و ك من حديث مرثد ابن أبى مرثد نحوه وهو منقطع وفيه يحيى بن يحيى الأسلمى وهو ضعيف

(٣) حديث تقديم الصحابة أبا بكر وقولهم اخترنا لدنيانا من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ابن شاهين في شرح مذاهب اهل السنة من حديث على قال لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالناس واني لشاهد ما أنا بغائب ولا بي مرض فرضينا لدنيانا مارضي به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا والمرفوع منه متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى في حديث قل مروا أبا بكر فليصل بالناس

(٤) حديث تقديم ه الصحابة بلالا احتجاجاً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه للأذان أما المرفوع منه فرواه بأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن خزية وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد في بدء الأدان وفيه قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به \_ الحديث: وأما تقديم له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فروى الطبراني أن بلالا جاء الى أبي بكر فقال يا خليفة رسول الله أردت أن أربط نفسي في سبيل الله حتى أموت فقال أبو بكر أنشدك بالله يا بلال وحرمتي وحتى لقد كسبرت سنى وضعفت قوتى واقترب أجلى فأقام بلال معه فلما

لَهُ رَجِـُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ (') دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ أَدْخُلُ بِهِ ٱلجُنَّةَ قَالَ : كُن مُؤَذِّنَا قَـالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، فَقَالَ صَلِّ بِإِزَاءِ ٱلْإِمَامِ » فلمله ظن أنه لا أَسْتَطِيعُ ، فَقَالَ صَلِّ بِإِزَاءِ ٱلْإِمَامِ » فلمله ظن أنه لا يرضى بإمامته ، إذ الأذان اليه والإمامة إلى الجماعة وتقديمهم له . ثم بعد ذلك توهم أنه ربما يقدر عليها

الشالثة: أن يراعى الإمام أوقات الصلوات فيصلى فى أوائلها ليدرك رضوات الله سُبْحاً نَهُ (٢) فَفَضْلُ أُوَّلُ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ كَفَضْلُ الآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا. همكذا روى عن رسول الله صلى عليه وسلم. وفى الحديث: (٣) « إِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ فِي آخِرِ وَ قَتِهَا وَلَمْ تَفَتْهُ وَلَمَا فَيها

ولاينبغى أن يؤخر الصَّلاة لانتظار كثرة الجماعة ، بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت ، فهى أفضل من كثرة الجماعة ، ومن تطويل السورة . وقد قيل : كانوا إذا حضر اثنان فى الجماعة لم ينتظروا الثالث ، وإذا حضر أربعة فى الجنازة لم ينتظروا الخامس . وقد اثنان فى الجماعة لم ينتظروا الثالث ، وإذا حضر أربعة فى الجنازة لم ينتظروا الخامس . وقد (عُلَّمَ تَلَّمُ وَلَى الله عليه وسلم عَن صَلَاةِ الْفَجْرِ وَكَانُوا فِي سَفَر . وإنما تأخر الطهارة فلم ينتظر ، وقد م عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ركعة فقام يقضيها ، قال فأشفقنا من ذلك ، فقال رسول الله عليه وسلم عن أحسَنْتُم مَ هَ كَذَا فَافْعُلُوا » وقد (ن تَأَخَّر في صَلاَةِ الظُهْر فَقَدّمُوا أَبا بَكْر رَضِيَ

توفى أبو بكر جاء عمر فقال له مثل ماقل لأبى بكر فأبى عليه فقال عمر فمن يا بلال فقال الى سعد وعقبة سعد فانه قد أذن بقباء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر الأذان الى سعد وعقبة وفى أسناده جهالة

- (۱) حديث قال له رجل يارسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال كن مؤذنا \_ الحديث : البخارى في الناريخ والعقيلي في الضعفاء و طب في الأوسط من حديث ابن عباس باسناد ضعيف
- ( ٢ ) حديث فضل أولَ الوقت على آخره كفصل الآخرة على الدنيا أبو منصور الدياسي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف
- (٣) حديث ان العبد ليصلي الصلاة فى أول وقتها ولم تفته ــ الحديث : الدارقطنى من حديث أبى هريرة نحوه باسناد ضعيف
- (٤) حديث تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة الفجر وكان فى سفر وانما تأخر للطهارة فقدموا عبد الرحمن بن عوف ــ الحديث : متفق عليه من حديث المغيرة
  - ( ٥ ) حديث تأخر في صلاة الظهر فقدموا أبا بكر \_ الحديث: متفق عليه من حديث سهل بن سعد

- 4/5 -

الاُحِرة على

اللهُ عَنْهُ حَتَّى جَاءِ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي العسَّلَاةِ فَتَمَامَ إِلَى جَانِيهِ وايس على الإمام انتظار المؤذن ، وإنما على المؤذن انتظار الامام للاقامة ، ذاذا حضر فلا منتظر غره

الرابعة: أن يؤم مخلصاً لله عز وجل ، ومؤديا أمانة الله تعدالي في طهارته وجميع شروط صلاته

أما الإخلاص فبأن لا يأخذ عليها أجرة ، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان ابن أبي العاص الثقني وقال: (١) ﴿ انَّخِذْ مُؤَذِّناً لاَ يَأْخُذُ عَلَى ٱلْأَذَن أَجْراً » فالأذان الايمامة والاذابير طربن إلى الصَّلاة، فهي أولى بأن لا يؤخذ عليها أجر، فإن أخذ رزفاً من مسجد قد وقف على من يقوم بامامته أو من السلطان أو آحاد الناس فلا يحكم بتحريمه ولكنه مكروه، والكراهية في الفرائض أشد منها في التراويح ، وتكون أجرة له على مداومته على حضور الموضع ، ومرانبة ، صالح المسجد في إفامة الجماعة ، لا على نفس الصَّلاة

وأما الأمانة: فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر. فالمترشح للإمامة ينبغي أن يحترز عن ذلك بجهده فانه كالوفد والشفيع للقوم، فينبغي أن يكونت خير القوم. وكذا الطهارة ظاهراً عن الحدث والخبث، فإنه لا يطلع عليه سواه فان تذكر في أثناء صلاته حدثًا أو خرج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي ، بل يأخذ بيد من يقرب منه ويستخلفه، فقد تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) الجنابة في أثناء الصَّلاة فاستخلف واغتسل ثم رجع ودخل في الصَّلاة . وقال سفيان : صلِّ خلف كل بَر وفاجر إلا مُدْمِن خمر، أو معلن بالفسوق، أو عاق لوالديه أو صاحب بدعة، أو عبد آبق

الخامسة : أن لا يكبر حتى تستوى الصفوف ، فليلتفت يمينًا وشمالاً فان رأى خللاً أمر بالتسوية . قيل كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكماب ، ولا يكبر حتى يفرغ

<sup>(</sup>١) حديث اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة . أصحاب السنن و ك وصححه من حديث عثمان بن أبي

<sup>(</sup> ٧ ) حديث تذكر النبي صلى الله عليه و الجنابة في صلاته فاستخلف واغتسل ثم رجع د من حديث أبي بكرة باسناد صحيح وليس فيه ذكر الاستخلاف وأنا قل ثم أرماً اليهم أن مكانكم الحديث : وورد الإستخلاف من فعل عمر وعلى وعند خ استخلاف عمر فى قصة طعنه

المؤذن من الاقامة ، والمؤذن يؤخر الاقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة ، ففي الخبر (() « لِيَتَمَهَّلِ الْمُؤُذِّنُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَاءَةِ بِقَدْرِ مَا يَفْرُغُ اللَّ كِنُ مِنْ طَمَا. فِي الْمُعْتَصِرُ مِنَ اعْتَصَارِهِ » وذلك لأنه « نَهَى (() عَنْ مُدَافَةِ اللَّخْبَثَيْنِ » (() « وَأَمَرَ بَتَقْدِيمِ الْعَشَاءِ عَلَى الْعَشَاءِ » طلبا لفراغ القلب

السادسة: أن يرفع صوته بتكبيرة الاحرام وسائر التكبيرات، ولا يرفع الأ. وم صوته إلا بقدر مايسمع نفسه، وينوى الإمامة لينال الفضل، فأن لم ينو صحت صلاته وصلاة الفوم إذا نووا الإقتداء، ونالوا فضل القدوة، وهو لاين ل فضل الإمامة. وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبيرة الامام، فيبتدى وبعد فراغه. والله أعلم

وأما وظ ئف القراءة فثلاثة :

أولها: أن يسر بدعا، الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد، ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في هايجهد ومابسه جميع الصبح واوليي العشاء والمغرب، وكذلك المنفرد، ويجهر بقوله: آمين في الصلاة ومواطنهما الجهرية، وكذا المأموم ويقرن المأهوم تأهينه بتأهين الإمام معا لاتعقيبا (،) ه ويجهر بيسم الله المحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الاخبار فيه متعارضة (،). واختيار الشافعي رضي الله عنه الجهر

<sup>(</sup>۱) حديث يهل المؤذن بين الأذان والأقامة بقدر ما يفرغ الآكل من طعامه والمعتصر من اعتصاره : ت ك من حديث جابر يابلال اجعل بين أذانك واتامنك قدرما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخه ل لقضاء حاجته قال ت اسناده مجهول وقال ك ليس في اسناده مطون فيه غير عمرو بن قايد قلت بل فيه عبد الذمم الدياجي مشكر الحديث قاله خ وغيره

<sup>(</sup>٢) حديث النهى عن مدافعة الأخبثين م من حديث عائشة بلفظ لاصلاة وللميتق لايصلين أحدكم الحديث

<sup>(</sup>٣) حديث الأمر :قديم العشاء على الـشاء تقدم من حــدبث ابن عمر وعائشة إدا حضر العشاء وأفيدت الصلاة فابدؤا بالعشاء متفق عليه

<sup>(</sup>٤) حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قط ك وصححه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup> o ) حديث ترك الجهر بها م من حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسدلم وأبى بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وللنسائي يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

سكنات الإمام

الثانيه: أن يكون للائمام في القيام ثلاث سكتات. هكذا رواه (١) سَمُرة بن جُندُب وعمران بن الخصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أولاهن) إذا كبر وهي الطولى منهن مقدار مايةرأ مَن خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح، فانه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع، فيكون عليه مانقص من صلاتهم، فن لم يقرءوا الفاتحة في سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك عليه لاعليهم (السكة الثانية) إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته، وهي كنصف السكتة الأولى (السكتة الثالثة) إذا فرغ من السورة قبل أن يركع، وهي أخفها، وذلك بقدر ماتنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهي عن الوصل فيه، ولا يقرأ المأموم وراء الامام إلا الفاتحة، فان لم يسكت الامام قرأ فاتحة الكتاب معه، والمقصر هو الامام، وإن لم يسمع المأموم في الجهرية لبعده أوكان في السرية فلا بأس بقراءته السورة

ما يةراُنى الصاوات

الوظيفة الثالثة: أن يقرأ في الصبح سورتين من المثاني مادون المائة ، فان الاطالة في قراءة الفجر والتغليس بها سنة ، ولا يضره الخروج منها مع الإسفار ، ولا بأس بأن يقرأ في الثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها ، لأن ذلك لا يتكرر على الأسماع كثيرا ، فيكون أبلغ في الوعظ ، وأدعى إلى التفكر ، وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول السورة وقطعها . وقد روى «أنّهُ صلى الله عليه وسلم (٢) قَرَأ بَعْضَ سُورَة يُونُسَ

<sup>(</sup>۱) حدیث سمرة بن حندب وعمران بن حصین فی سکتات الأمام أحمد من حدیث سمرة قال کانت لرسول الله صلی الله علیه و سلم سکات فی صلاته و قال عمران أنا أ حفظهما عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ف کنبوا فی ذلك الی أبی بن کعب ف کتب أن سمرة قد حفظ هکذا وجدته فی غیر نسخة صحیحة من المسند والمعروف ان عمران أنكر ذلك علی سمرة هکذا فی غیر موضع من المسند و د ه حب و ت فأنكر ذلك عمران وقال حفظا سکتة وقال حدیث حسن انتهی ولیس فی حدیث سمرة الاسکتتان ولکن اختلف عنه فی محل الثانیة فروی عنه بعد الفاتحة وروی عنه بعد السورة ولقط من حدیث أبی هریرة وضعفه من صلی صلاة مکنوبة مع الأمام فلیقرأ بفاتحـة الکتاب فی سکتاته

<sup>(</sup> ٧ ) حديث قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكرموسى وفرعون قطع وركع م من حديث عبدالله ابن السائب وقال سورة المؤمنين وقال موسى وهرون وعلقه خ

-414-

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِكْرِ مُوسَى وَفِرْ عَوْنَ قَطَعَ فَرَكَعَ » وروى « أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ( ) قَرَأَ فَ الْفَجْرِ آيَةً مِنَ الله عليه وسلم ( ) قَرَأً فِي الله قَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا \* ) وفي الثانية (رَبَّنَا فِي الْفَجْرِ آيَةً مِنَ الْبَقَرَة وهي قوله : ( قُولُو الْمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا \* ) وفي الثانية (رَبَّنَا أَمْنَا بِعَا أَنْزَالتَ \* ) » ( ) وسمع بلالا يقرأ من هاهنا وهاهنا فسأله عن ذلك فقال : أخلط الطيب بالطيب فقال : أحْسَنْتُ

ويقرأ في الظهر بطول المفصل إلى ثلاثين آية ، وفي العصر بنصف ذلك ، وفي المغرب بأواخر المفصل

وآخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) أَنْاغْرِب قرأً فيها سورة أَنْرُ سَلاَتِ ماصلى بعدها حتى قبض

وبالجملة التخفيف أولى لاسيما إذا كثر الجمع ، قال صلى الله عليه وسلم فى هذه الرخصة (١) «إذَا صَلَى أَحدُكُم والنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهُمُ الضَّعِيفَ وَأَلْكَبِيرَ وَذَا أَخْاجَةِ » وإذا صلى النفسه فليطول ما شاء وقد «كَانَ (١) مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلَّى بِقَوْمٍ الْعِشَاء ، فَقَرَأً الْبَقَرَة ، نَفسه فليطول ما شاء وقد «كَانَ (١) مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلَّى بِقَوْمٍ الْعِشَاء ، فَقَرَأً الْبَقَرَة ، فَقَرَأَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَاذًا فَقَالَ : أَفَتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَقْرَأً سُورَة عليه وسلم فَرَجَ والسَّمَاء والطَّارِقِ ، والشَّمْسِ وَضُحَاهَا »

آخر صلاة الرسول

التحقیف فی الصلاة و التطویل

<sup>(</sup>۱) حسديث قرأ فى الفجر \_ قولوا آمنا بالله \_ الآية وفى الثانية \_ ربنا آمنا بَا أَنزلت \_ م من حديث ابن عباس كان يقرأ فى ركمتى الفجر فى الأولى منهما \_ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا \_ الآية التى فى البقرة وفى الآخرة منهما \_ آمنا بالله واشهدوا بأنا مسلمون \_ و د من حديث أبى هريرة \_ قل آمنا بالله وما أنزل علينا \_ الآية وفى الركعة الآخرة \_ ربنا آمنا بما أنزلت أو إنا أرسلناك بالحق \_

<sup>(</sup> ٢ ) حديث سبع بلالا يقرأ من هاهنا ومن هاهنا فسأله عن ذلك فقال اخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت د من حديث أبى هريرة باسناد صحبح نحوه

<sup>(</sup>٣) حديث قراءته في المغرب بالمرسلان وهي آخر صلاة صلاها متفق عليه من حديث أم الفضل

<sup>(</sup> ٤ ) حديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. الحديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> o ) حديث صلى معاذ بقوم العشاء فقرأ البقرة فخرج رجل من الصلاة. الحديث: متفق عليه من حديث جابر وليس فيه ذكر والسهاء والطارق وهي عند البهقي

البقرة: ١٣٦ الله عمران: ٥٠

وأما وظائف الأركان فثلاثة:

أولها: أن يخفف الركوع والسجود، فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث، فقد روى عن أنس أنه قال (١) « مَا رَأَيْتُ أَخَفَّ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في تَنَامٍ » نعم روى أيضا أن أنس بن مالك (٢) لما صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميراً بالمدينة قال « مَا صَلَيْتُ وَرَاء أَحَد أَشْبَه صَلاَة بصَلاَة رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن هذَا الشّابِ. قال تَالَ : وَكُنّا نُسَبِّحُ وَرَاء مُ عَشراً عَشراً » وروى مجملا أنهم قالوا (٣) « كُنّا نُسَبِّحُ وَرَاء رَسُول صلى الله عليه وسلم في الرُّ كوع وَالشَّجُودِ عَشراً عَشراً » وذلك حسن ، ولكن الثلاث إذا صلى الله عليه عليه عليه وسلم في الرُّ كوع وَالشَّجُودِ عَشراً عَشراً » وذلك حسن ، ولكن الثلاث إذا كثر الجمع أحسن ، فإذا لم يحضر إلا المتجردون المدين فلا بأس ، لعشر . هذا وجه الجمع بين الروايات . وينبغي أن يقول الامام عند رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده الروايات . وينبغي أن يقول الامام عند رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده

الثانية في المأموم: ينبغي أن لايساوي الامام في الركوع والسجود بل يتأخر، فلايهوى للسجود الا إذا وصلت جبهة الامام إلى المسجد (1) هكذا كان افتداء الصحابة برسول الله على الله عليه وسلم، ولايهوى للركوع حتى يستوى الامام راكما. وقد قيل: إن الناس يخرجون من الصلاة على ثلاثة أفسام: طائفة بخمس وعشرين صلاة وهم الذين يكبرون ويركهون بعد الامام، وطائفة بصلاة واحدة وهم الذين يساوونه، وطائفة بلاصلاة وهم الذين يسابقون الأمام. وقد اختلف في أن الإمام في الركوع هل ينتظر لحوق من يدخل لين ل فضل الجماعة وإدراكهم لتلك الركمة: واعل الأولى أن ذلك مع الاخلاص لابأس به إذا لم يظهر تفاوت ظاهر لاحاضرين، فإن حقهم مرعى في ترك التطويل عليهم

الثالثة: لايزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذرا من التطويل، ولا يخص نفسه

دعاءالتشهد وجده

صفة المثالعة

لللايمام

<sup>(</sup>١) حديث أنس مارأيت أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في "ام متفق عليه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أنس انه صلى خلف عمر بن عبد العزيز فقال ماصليت وراء أحــد أشبه صــلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشاب الحديث: د ن باسناد جيد وضعفه ابن القطان

<sup>(</sup>٣) حديث كنا نسبح وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركوع والسجود عشرا لم أجد له أصلا الافى الحديث الذى قبله وفيه فخررنا فى كوعه عشر تسبيحات وفى سجوده عشر تسبيحات

<sup>(</sup>٤) حديث كان الصحابة لايهوون السجود الا إذا وصلت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. متفق عليه من حديث البراء بن عازب

فى الدعاء ، بل يأتى بصيغة الجمع فيقول : اللهم اغفر لنا ، ولا يقول : اغفر لى ، فقد كره للامام أن يخص نفسه . ولا بأس أن يستعيذ فى التشهد بالكلمات الحنس المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم () فيقول : « نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهِنّهَ وَعَذَابِ القَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنّهَ وَعَذَابِ القَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ قَدْنَةِ الله عليه وسلم وَعَذَابِ الله بين وَنَعَقُوا الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

وأما وظائف التحلل فثلاثة :

أولها: أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة

الثانية: أن يثبت عقيب السلام (٢) كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، فيصلى النافلة فى موضع آخر ، فإن كان خلفه نسوة لم يقم حتى ينصرفن . وفى الخبر المشهور « أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم (٣) كم يكن يَقَعُدُ إِلَّا قَدْرَ قَولِهِ : اللهُ عَلَىهُ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجُلاَلِ وَالْإِكْرَامِ »

الثالثة: إذا وثب فينبغى أن يقبل بوجهه على الناس. ويكره للمأموم القيام قبل انفتال الإمام، فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما أنهما صليا خلف إمام فلما سلما قالاللامام: ما أحسن صلاتك وأتمها إلا شيئاً واحدا: إنك لما سلمت لم تنفتل بوجهك، ثم قالاللناس: ما أحسن صلاتكم إلا أنكم انصرفتم قبل أن ينفتل إمامكم! ثم ينصرف الامام حيث شاء من يمينه وشماله، واليمين أحب. هذه وظيفة الصلوات

<sup>(</sup>۱) حــدیث التعوذ فی التشهد من عذاب جهنم وعذاب القبر\_الحدیث: تقدم وزاد فیه الغزالی هنا واذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا الیك غیر مفتونین . ولمأجده مقیدا بآخر الصلاة وللترمذی من حدیث ابن عباس واذا أردت بعبادك فتنة فاقبضی الیك غیر مفتون و ك نحوه من حدیث ثوبات وعبد الرحمن بن عایش وصححهما وسیأتی فی الدعاء

<sup>(</sup>٢) حديث المكث بعد السلام خ من حديث أم سلمة

<sup>(</sup>٣) حديث انه لم يكن يقعد الابقـدر قوله اللهم أنت السلام ومنكالسلام تباركت يادا الجلال والاكرام: م من حديث عائشة

وأما الصبح فزيد فيها القنوت ، فيقول الامام : اللهم اهدنى ، ويؤهن المأموم . فإذا انتهى إلى قوله : إنك تقضى ولا يقضى عليك ، فلا يليق به التأمين، وهو ثناء فيقرأ معه فيقول مثل قوله أو يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ، أو صدقت وبررت : وما أشبه ذلك وقد روى حديث () في رفع اليدين في القنوت، فإذا صح الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات في آخر التشهد ، اذلا يرفع بسببها اليد ، بل التعويل على التوقيف ، و منهما أيضا فرق ، وذلك أن للاً يدى وظيفة في التشهد وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ، ولاوظيفة لهما هاهنا ، فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة في القنوت ، فانه لائق بالدعاء . والله أعلم

فهذه جمل آداب القدوة والامامة ، والله الموفق

## الباب انخامين

في فضل الجمة وآدابها وسننها وشروطها

## فضيلة الجمعة

اعلم أن هـذا يوم عظيم عظّم الله به الإسـلام وخصص به المسلمين. قال الله تعالى: (إِذَا نُودِيَ الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللّهِ وَذَرُوا اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ \*) فحرَّم الاشتغال بامور الدنيا، وبكل صارف عن السعى إلى الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: (٢) « إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ فِي يَوْمِي هَذَا فِي مَقَامِي هَذَا » وقال صلى الله عليه سلم: (٢) « فَقَدْ نَبَذَ « مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلا ثَامِن عَيْرِ عُدْرٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ » وفي لفظ آخر (١) « فَقَدْ نَبَذَ

<sup>(</sup>١) حديث رفع اليدين فى القنوت: البيهق من حديث أنس بسند جيد فى قصة قتل القراء: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم ﴿ الباب الحامس ﴾

<sup>(</sup>٢) حديث انالله فرض عليكم الجمعة في يومي هذا \_ الحديث ه من حديث جابر باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله على قلبه: أحمد واللفظ له وأصحاب السنن وك وصححه من حديث أبى الجعد الضمرى

<sup>(</sup>٤) حديث من ترك الجمعة ثلاثًا من غيرعذر فقد نبذالاسلام وراء ظهره: البيه قى فالشعب من حديث ابن عباس

وقال صلى الله عليه وسلم: (") « خَيْرُ يَوْ مِ طَاَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ ٱلْجُمْعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ ٱلْجُمْعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ أَهْ ِطَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ، وَفِيهِ تَيْبَ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ ، وَفِيهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ يَوْمُ ٱلْمَزِيدِ ، كَذَلِكَ نُسَمِّيهِ ٱلْلَاَئِكَ لَهُ فَى التَّمَاءِ ، وَهُو عَنْدَ اللهِ يَوْمُ ٱلْمَزِيدِ ، كَذَلِكَ نُسَمِّيهِ ٱلْلَاَئِكَ لَهُ فَى التَّمَاءِ ، وَهُو يَوْمُ النَّهِ لَمَا لَيْهِ لَمَا لَيْهِ لَمَا لَيْ اللهِ لَمَا لَيْهِ لَمَا لَيْهِ لَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وفي الخبر (' ﴿ إِن اللهِ عَن وَجَلَ فَكُلُّ جُهَةٍ سِتَّما تَه أَنْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ » وفي حديث

<sup>(</sup>١) حَـَدَيْثُ أَنْ أَهُـلُ الْكَتَابِينَ أَعْطُواْ يُومِ الجَمْعَةُ فَاخْتَلْفُواْ فَيهُ الْحُدَيْثُ : مَتَفَقَ عَلَيْهُ مَنْ حَـدَيْثُ أَنّى هُرِيْرَةً بِنْحُوهُ

<sup>(</sup> ٧ ) حديث أنس أتانى جبريل فى كفه مرآة بيضاء فقال هذه الجمعة\_ الحديث:الشافعى فى المسند والطبرانى في الأوسط وابن مردويه فى التفسير بأسانيد ضعيفة مع اختلاف

<sup>(</sup>٣) حديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة الحديث: م من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث ان لله فى كل جمعة ستائة ألف عتيق من النار: عد حب فىالضعفاء وهب فى الشعب من حديث أنس قال قط فى العلل: والحديث غير ثابت

أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (') قال: « إِذَا سَامِتُ ٱلجُمْعَةُ سَامِتُ ٱلْأَيَّامُ » وقال صلى الله عليه وسلم: ('' « إِنَّ ٱلجُحِيمَ تُسَعَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ عِنْدَ اسْتُواءِ الشَّهْ سِي وقال صلى الله عليه وسلم: ('' « إِنَّ ٱلجُحِيمَ تُسَعَّرُ فِي كُلِّ يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ فَإِنَّهُ صَلاَةً كُلَّهُ وَ إِنَّ جَمِنَمَ فَي كَبِدِ السَّمَاءِ فَلاَ تَصَلُّوا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ فَإِنَّهُ صَلاَةً كُلَّهُ وَإِنَّ جَمِنَمَ لَا تُسَعَّرُ فِيهِ »

وقال كعب إِن الله عز وجل فضَّل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ، ومن الأيام الجمعة ، ومن الليالى ليلة القدر . ويقال إن الطير والهوام ياتى بعضها بعضاً في يوم الجمعة فتقول : سلام سلام ، يوم صالح . وقال صلى الله عليه وسلم : (") « مَنْ مَاتَ يَوْمَ أُلُجْمُعَةَ أَوْ لَيْلَةَ أُلُجْمُعَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَوُقِيَ فَيْنَةَ أَلْقَبْر »

## بيان شروط الجمعة

اعلم أنها تشارك جميع الصلوات فى الشروط، وتتميز عنها بستة شروط: الأول: الوقت، فإن وقعت تسليمة الامام فى وقت العصرفاتت الجمعة، وعليه أن يتمها ظهرا أربعا. والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة خارجا من الوقت ففيه خلاف

الثانى: المكان، فلا تصح فى الصحارى والبرارى وبين الخيام، بل لابد من بقعة جامعة لأبنية لاتنقل، بجمع أربدين ممن تلزمهم الجمعة، والقرية فيه كالباد، ولا يشترط فيه حضور السلطان ولا إذنه، واكن الأحب استئذانه

الثالث: العدد، فلا تنعقد بأَ فل من أربعين ذكورا ، مكلفين ، أحراراً ، مقيمين لا يظمنون عنها شتاء ولا صيفا ، فإن انفضوا حتى نقص العدد إما في الخطبة أو في الصلاة ، لم تصح الجمعة ، بل لابد منهم من الأول إلى الآخر

<sup>(</sup>١) حديث أنس اذا سلمت الجمعة سلمت الأيام: حب فىالضعفاء وأبو نعيم فى الحلية وهق فى الشعب من حديث أنس

<sup>(</sup> ٧ ) حديث ان الحجيم تسعر كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس الى أن قال الا يوم الجمعة الحديث: د من حديث أبى قتادة وأعله بالانقطاع

<sup>(</sup>٣) حديث من مات يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقى فتنة القبر: أبو نعيم فى الحلية من حديث جابر وهو و ت نحوه مختصرا من حديث عبد الله بن عمر وقال غريب ليس اسناده بمتصل. قلت وصله ت الحكيم فى النوادر

الرابع: الجماعة، فلو صلى أربعون فى قرية أو فى بلد متفرقين لم تصح جمعتهم، ولكن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية عاز له الانفراد بالركعة الثانية، وإن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدى ونوى الظهر، وإذا سلم الامام تممها ظهرا

الخامس: أن لات كون الجمعة مسبوقة بأخرى في ذلك البلد، فأن تعذر اجتماعهم في جامع واحد جاز في جامعين وثلاثة وأربعة بقدر الحاجة، وإن لم تكن حاجة فالصحيح الجمعة التي يقع بها التحريم أولا، وإذا تحققت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الامامين، فأن تساويا فالمسجد الأفدم، فأن تساويا ففي الأقرب، ولكثرة الناس أيضا فضل يراعي

السادس: الخطبتان، فهما فريضتان، والقيام فيهما فريضة، والجلسة يينهما فريضة. وفي الأولى أربع فرائض: التحميد، وأوله الحمد لله، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثانثة الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، والرابعة قراءة آية من القرءان، وكذا فرائض الثانية أربعة، إلا أنه يجب فيها الدعاء بدل القراءة، واستماع الخطبتين واجب من الأربعين

### وأما السنن:

فاذا زاات الشمس وأذن المؤذن وجاس الامام على المنبر انقطعت الصلاة سوى التحية ، والكلام لا ينقطع إلا بافتتاح الخطبة ، ويسلم الخطيب على النياس إذا أقبل عليهم بوجه ويردون عليه السلام ، فاذا فرغ المؤذن قام مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت يميناولا شهالا ، ويشغل يديه بقائم السيف أو العنزة والمنبر ، كى لا يعبث بهما ، أو يضع إحداهما على الأخرى ، ويخطب خطبتين بينهما جاسة خفيفة ، ولا يستحل غريب اللغة ، ولا يعطط ، ولا يتغنى ، وتكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة . ويستحب أن يقرأ آية في الثانية أيضا ، ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب ، فان سلم لم يستحق جوابا ، والاشارة بالجواب حسن ، ولا يشمت العاطسين أيضا . هذه شروط الصحة

فأما شروط الوجوب فلا تجب الجمعة إلا على ذكر ، بالغ ، عاقل ؛ مسلم ، حر ، مقيم في

قرية تشتمل على أربعين جامعين لهذه الصفات ، أو فى قرية من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف يليها ، والأصوات ساكنة والمؤذن رفيع الصوت ، لقوله تعالى : (إِذَ انُودِيَ اللهِ مَن طرف يليها ، والأصوات ساكنة والمؤذن رفيع الصوت ، لقوله تعالى : (إِذَ انُودِيَ اللهِ مَن يُومِ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ وَذَرُوا اللهُ عَن اللهُ والمؤتوع والمرض والتمريض إذا لم يسكن للمريض قيم غيره ، ثم يستحب لهم أعنى أصاب الأعذار تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة ، فان حضر الجمعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة صحت جمعتهم وأجزأت عن الظهر . والله أعلم

## بيام آداب الجمعة على ترتيب العادة

وهي عشر جمل

الأول: أن يستمد لها يوم الخيس عن ما عليها واستقبالا لفضلها ، فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخيس ، لأنها ساعة قو بلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة . قال بعض السلف: إن لله عن وجل فضلا سوى أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الحميس ويوم الجمعة . ويغسل في هذا اليوم ثيابه ويبيضها ، ويعد الطيب إن لم يكن عنده ، ويفرغ قلبه من الأشغال التي عنعه من البكور إلى الجمعة ، وينوى في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فان له فضلا ، وليكن مضموما إلى يوم الحيس أو السبت لامفردا ، فانه مكروه . ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرءان ، فلها فضل كثير ، وينسحب عليها فضل يوم الجمعة ، ويجامع أهله في هذه الليلة أو في يوم الجمعة ، فقد استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم (۱) « رَحِمَ اللهُ مَنْ بَكَر وَابْشَكَر وَعُسَل وَاغْتَسَل » وهو حمل الأهل على الغسل . وقيل : معناه غسل ثيابه ، فروى بالتخفيف ، واغتسل لجسده . وبهذا تتم آداب الاستقبال ، ويخرج من زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا : ماهذا اليوم ؟ قال بعض السلف : أو في الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الجمعة في الجامع لأجلها

<sup>(</sup>١) حديث رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل الحديث: أصحاب السنن. وحب وك وصححه من حديث أوس بن أوس: من غسل يوم الجمحة واغتسل وبكر وابتكر ـ الحديث وحسنه ت

ې الجمعة : ٩

الثانى: إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر، وإن كان لا يبكر فأقر به إلى الرواح أحب، ليكون أقرب عهدا بالنظافة، فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا. وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، قال صلى الله عليه و سلم: (١) « غُسْلُ ٱلجُهُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » العلماء إلى وجوبه، قال صلى الله عليه و سلم: (١) « غُسْلُ الجُهُعَة وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ » والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنها (٢) « مَنْ أَبَى ٱلجُهُعَة وَلَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء فَالْيَغْتَسِلْ » وكان أهل وقال صلى الله عليه و سلم (٣) « مَنْ شَهِد ٱلجُهُعَة مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء فَالْيُغْتَسِلْ يوم الجمعة (١) المدينة إذا تسابَ المتسابان يقول أحدها للآخر: لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة (١) وقال عمر لعثمان رضى الله عنها لما دخل وهو يخطب: أهذه الساعة! منكرا عليه ترك البكور، فقال: ما زدت بعد أن سمعت الأذان على أن توضأت و خرجت ، فقال: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل!

وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان رضى الله عنه ، وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم () قال « مَن ْ تَوَضَّأَ يَو ْمَ الْجُمْعَةِ فَبِهَا وَلِعْمَت ْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْفُسْلُ أَفْضَلُ » ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة في غسل الجنابة . وقد واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليها ودخل غسل الجمعة في غسل الجنابة ، فقال دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : أللجمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة ، فقال أعد غسلا النيا ، وروى الحديث في غسل الجمعة على كل محتلم ، وإنما أمره به لأنه لم يكن نواه . وكان لا يبعد أن يقال : المقصود النظافة وقد حصلت دون النية ، ولكن هذا ينقد حق الوضوء أيضا ، وقد جعل في الشرع قربة فلا بد من طلب فضلها . ومن اغتسل ينقد عن الوضوء أيضا ، وقد جعل في الشرع قربة فلا بد من طلب فضلها . ومن اغتسل ينقد عن ذلك

<sup>(</sup>١) حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: متفق عليه من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>٢) حديث نافع عن ابن عمر من أنى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل: متفق عليه. وهذا لفظ حب

<sup>(</sup>٣) حديث من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا: حب وهتي من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٤) حدیث قال عمر لعثمان لما دخل و هو یخطب أهذه الساعة ــالحدیث: الی أن قال والوضوء أیضا و قد عامت أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمر بالغسل: متفق علیه من حدیث أبی هریرة ولم یسم البخاری وعثمان

<sup>(</sup>٥) حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت الحديث: دت وحسنه و ن من حديث سمرة

الثالث: الزينة وهي مستحبة في هذا اليوم ، وهي ثلاثة : الكسوة ، والنظافة ، وتطيب الرائحة

أما النظافة فبالسواك، وحلق الشعر، وقلم الظفر وقص الشارب، وسائر ماسبق فى كتاب الطهارة. قال ابن مسعود: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء، فان كان قد دخل الحمام فى الحميس أو الأربعاء فقد حصل المقصود، فليتطيب فى هذا اليوم بأطيب طيب عنده، ليغلب بها الروائح الكريهة، ويوصل بها الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين فى جواره. (١) وأحب طيب الرجال ماظهر ريحه وخفى لونه، وطيب النساء ماظهر لونه وخفى ريحه. روى ذلك فى الأثر. وقال الشافعى رضى الله عنه: من نظف ثو به قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله

وأما الكسوة فأحبها البياض من الثياب، إذ أحب الثياب إلى الله تعالى البيض، ولا يلبس ما فيه شهرة، ولبس السواد ليس من السنة، ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر اليه لأنه بدعة محدثه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعامة مستحبة في هذا اليوم (٢) روى واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ الله وَمَلاَ بِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ الله وَمَلاَ بِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمامِ عَوْمَ الجُمْهة » فإن أكر به الحر فلا بأس بنزعها قبل الصلاة وبعدها، ولكن المنزع في وقت السعى من المنزل إلى الجمعة، ولا في وقت الصلاة، ولاعند صعود الامام المند ولا في خطبته

الرابع: البكور إلى الجامع، ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين، وثلاث، وليبكر . ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر، وفضل البكور عظيم. وينبغى أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعا متواضعا ناويا للاعتكاف في المسجد إلى وقت الصلاة قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله عز وجل إلى الجمعة إياه، والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه.

<sup>(</sup>۱) حدیث طیب الرجال ماظهر ریحه و خنی او نه و طیب النساء ما ظهر او نه و خنی ریحه: دت و حسنه و ن من حدیث أبی هر برة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث واثلة بن الأسقع ان الله وملائكته يصلون على أصحاب العائم يوم الجمعة: ط وعد وقال منكر من حديث واثلة

وقد قال صلى الله عليه وسلم : (') « مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُهَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّا وَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّا وَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّا أَهْدَى دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّالِيةِ فَكَأَنَّا أَهْدَى دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّعْفُ رَاحَ فِي السَّعْفُ رَاحَ فِي السَّعْفُ وَلَا خَرَجَ الْإِمامُ طُويِتِ الصَّعْفُ رَاحَ فِي السَّعْفَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ السَّعْفُ وَرَفِعَتِ الْأَوْلَامُ وَاجْتَمَعَتِ الْمُلاَئِكَةُ عِنْدَ الْمُنْبَرِ يَسْتَعِعُونَ الذَّكُرَ ، فَهَنْ جَاءِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَرُفْعَتِ الْقَالَةِ إِلَى السَّعْفَ اللَّهُ عَنْ الْفَضْلِ شَيْءٍ » والساعة الأولى إلى طلوع الشمس ، وَالثانية إلى النِوال ، وفضلها قليل ، ووقت الزوال حق الصلاة ، والأبلعة والخامسة بعد وقال صلى الله عليه وسلم : (٢) « ثَلَاثُ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِهِنَّ لَرَكَضُوا رَكُضُ الْإِبلِ فِي طَلَبْهِنَ : الْأَذَانُ ، والصَفَّ الأَوَّلُ ، وَالْفُكُو لُولَى النَّاسُ مَا فِهِنَّ لَرَكَضُوا رَكُضَ الْإِبلِ فِي طَلَبْهِ نَا اللهِ والى المنافِق المُؤْمَلُ مَنْ ذَهَب يَعْمُ النَّاسُ مَا فَهِنَ لَوْ الْمَالَةُ عَلَى الْإِبلُ فِي الْمَالِمِنَ اللهُ و إلى الجمعة . وفي الخبر: (") « إِنَّا أَنْكُمُ أَلْمَالُونَ الْرَّجُلُ أَنْ الْمَالُونَ الْرَّجُلُ الْمَالِمِينَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالَونَ اللهُ وَاللَّهُ الْمَالُونَ اللهُ وَلَالُونَ اللهُ وَلَا الْمَالُونَ اللهُ وَلَالَ الْمَالَ اللهُ وَلَا الْمَالُونَ اللهُ الْمَالُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَ الْمَالَونَ اللهُ وَلَا الْمَالُونَ اللهُ وَلَا الْمَالَالُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ مَنْ ذَهُ مِنْ ذَهُ اللهُ وَلَا الْمَالُونَ اللهُ اله

م - ١٨ - ثان - إحياء

<sup>(</sup>١) حديث من راح الى الجمعة فىالساعة الأولى فكأنما قرب بدئة ــ الحديث متفق عليه: من حديث أبى هريرة وليس فيه ورفعت الأقلام وهذه اللفظة عند البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جــده

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ثلاث لو يعلم الناس مافيهن لركضوا ركض الابل فى طلبهن الأذان والصف الأول والغدو الى الجمعة : أبوالشيخ فى ثواب الأعمال من حديث أبى هريرة ثلاث لو يعلم الناس مافيهن ما أخذته الابالاستهام عليها حرصا على مافيهن من الحير والبركة ــ الحديث قال والنهجير الى الجمعة وفى الصحيحين من حديثه لو يعلم الناس مافى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا لاستهموا ولو يعلمون مافى التهجير لااستيقوا اليه

<sup>(</sup>٣) حديث اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد بأيديهم صحف من فضة وأفلام من ذهب ـ الحديث ابن مردويه في التفسير من حديث على باسناد ضعيف اذا كان يوم الجمعة نزل جبريل فركزلواء بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة الى المساجد التي يجمع فيها يوم الجمعة فركزوا ألو يتهم وراياتهم بباب المساجد ثم نشروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب فركزوا ألو يتهم وراياتهم باب المساجد ثم نشروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب فركزوا أل ينفقدون العبد اذا تأخر عن وقه يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً مافعل فلان

يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ فَيَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَنْهُ: مَا فَعَلَ فُلاَنْ وَمَا الَّذِي أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِهِ ؟ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَقْرْ ۖ فَاغْنِهِ ، وَ إِنْ كَانَ أَخَّرَهُ مَرَضٌ فَاشْفِهِ ، وَ إِنْ كَانَ أَخَرَهُ شُنْدُلْ فَفَرِّغُهُ لِعِبَادَتِكَ ، وَ إِنْ كَانَ أَخَرَهُ لَهُوْ ۖ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِهِ إِلَى طَاعَتِكَ »

وكان يرى فى القرن الأول سحرا وبعد الفجر الطرقات مملوءة من النياس يمشون فى السرج، ويزد حمون بها إلى الجامع كائيام العيد حتى اندرس ذلك. فقيل: أول بدعة حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع، وكيف لا يستحى المسلمون من اليهود والنصارى وهم يبكرون إلى البيع والكنائس يوم السبت والأحد، وطلاب الدنياكيف يبكرون إلى رحاب الأسواق للبيع والشراء والربح، فلم لا يسابقهم طلاب الآخرة

ويقال إن الناس يكونون في قربهم عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى على قدر بكورهم إلى الجمعة . ودخل ابن مسعود رضى الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلاثه نفر قد سبقوه بالبكور ، فاغتم لذلك وجعل يقول في نفسه معاتبا لها : رابع أربعة ، وما رابع أربعة من البكور ببعيد

الخامس: في هيئة الدخول، ينبغى أن لا يتخطى رقاب الناس، ولا يمر بين أيديهم، والبكور يسهل ذلك عليه ، فقد ورد وعيد شديد (١) في تَخَطِّى الرِّقَابِ وهو أنه يُجْعَلُ جِسْراً يَوْمَ الْقيمَامَةِ يَتَخَطَّاهُ النَّاسُ (٢) وروى ابن جريج مرسلا: « أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَيْنَهَا هُو يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذْ رَأَى رَجُلاً يَتَخَطَّى رقابَ النَّاسِ حَتَّى تَقَدَّمَ عَلَيْه وسلم عَلَيْ فَهَالَ: يَا فَهُلاَنُ عَارَضَ الرَّجُلَ حَتَّى لَقِيهُ فَقَالَ: يَا فَلاَنُ مَا مَعَنَا ؟ قَالَ: يَا أَبِيَّاللهِ قَدْ جَمَّعْتُ مَعَكُمْ. فَقَالَ النَّيِ صلى الله عليه وسلم: أَلَمْ نَرَكَ تَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ !؟ » أشار به إلى أنه أحبط عمله

هق من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع زيادة ونقص باسناد حسن واعلم أن المصنف ذكر هذ أثرا فان لم يردبه حديثا مرافوعا فليس من شرطنا وأنا ذكرناه احتياطا (١) حديث من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم: ت وضعفه و ه من حديث معاذبر أنس

<sup>(</sup> ٧ ) حديث ابن جريج مرسلا أن الني صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب اذرآى رجلا يتخطى رقاب الناس الحديث وفيه مامنعك أن تجمع معنا اليوم ابن المبارك في الرقائق

وفى حديث مسند أنه قال: (١) « مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصلِّى مَعَنَا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَرَنِي وَفَى حديث مسند أنه قال بله عليه وسلم: رَأَيْتُكَ تَأَنَّيْتَ وَآذَيْتَ »: أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور. ومهم كان الصف الأول متروكا خاليا فله أن يتخطى رقاب الناس ، لأنهم ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيلة. قال الحسن: تخطوا رقاب الناس الذين يقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فانه لا حرمة لهم. وإذا لم يكن في المسجد إلا من يصلى فينبغي أن لا يسلم لأنه تكليف جواب في غير محله

السادس: أن لا يمر بين يدى النياس ويجلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط حتى لا يمرون بين يديه ، أعنى بين يدى المصلى ، فإن ذلك لا يقطع الصلاة ، ولكنة منهى عنه ، قال صلى الله عليه وسلم (٢): « لاًنْ يَقف أَرْبَعينَ عَاماً خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُو بَيْنَ يَدَى عَنه ، قال صلى الله عليه وسلم (٣): « لاًنْ يَكُونَ الرَّجُلُ رَمَاداً رَمْديداً تَذْرُوهُ الرِّياَحُ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُو السلم على الله عليه وسلم يه وقد روى في حديث آخر في المار والمصلى حيث خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُو المُصلى حيث صلى على الطريق أو قصر في الدفع ، فقال : « لَوْ يَعْمَلُمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصلِّى وَالْمُسلَّى مَا عَلَيْهِ الله على الطريق أو قصر في الدفع ، فقال : « لَوْ يَعْمَلُمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصلَّى وَالْمُسلَّى مَا عَلَيْهِ الله على الطريق أو قصر في الدفع ، فقال : « لَوْ يَعْمَلُمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصلَّى وَالْمُسلَّى مَا عَلَيْهُ الله على الطريق أو قصل الله والمصلى المفروش حد المصلى ، فن اجتاز به فينبني أن يدفعه ، قال والإسطوانة والحائط والمصلى المفروش حد المصلى ، فن اجتاز به فينبني أن يدفعه ، قال على الله عليه وسلم : (١) « ليَدْفَعَهُ قَإِنْ أَبَى فَلْيَدُفَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدُونَهُ مَنْ يَرْبَعِينَ يَديه حتى يصرعه ، فربا وكان أبو سعيد الخضرى رضى الله عنه يدفع من يمر بين يديه حتى يصرعه ، فربا

<sup>(</sup>۱) حدیث مامنعك أن تصلی معنا فقال أولم ترنی قال رأیتك آنیت و آذیت : د ن حب له من حدیث عبد الله بن بسر مختصرا

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث لأن یقف أربعین سنة خیر له من أن یمر بین یدی الصلی: البزار من حدیث زیدبن خالد و فی الصحیحین من حدیث أبی جهم أن یقف أربعین قال أبوالنضر لاأدری أربعین یوما أوشهراً أو سنة و ه وحب من حدیث أبی هریرة مائة عام

<sup>(</sup>٣) حديث لأن يكون الرجل رمادا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدى المصلى: أبو نعيم فى تاريخ اصبهان وامن عبد البر فى التمهيد موقوفا على عبد الله بن عمر وزاد متعمدا

<sup>(</sup>٤) حديث لو يعلم المسار بين المصلى والمصلى ماعليها فى ذلك ــ الحديث : رواه هكذا أبو العباس هجمد بن يحيى السراج فى مسنده من حديث زيد بن خاله باسناد صحيح

<sup>(</sup> ٥ ) حديث أبي سعيد فليدفعه فان أبي فليقاتله فاتنا هو شيطان \_ متفق عليه

تعلق به الرجل فاستعدى عليه عند مروان ، فيخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فإن لم يجد إسطوانة فلينصب بين يديه شيئا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحده

السابع:أن يطلب الصف الأول فإن فضله كثيركما رويناه وفى الحديث: (١) « مَن ْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِن أَلْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَ الْجُمْمَةُ يُنِ وَزِيَادَةَ ثَلاَ ثَةَ إَيَّامٍ » وفى لفظ آخر: « غَفَرَ اللهُ لَهُ إِلَى الْجُمْمَةِ اللهُ فَرَى » (٢) وقد اشترط فى بعضها: ولم يتخط رقاب الناس

ولا ينفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور :

أولها: أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب منكرا يعجز عن تغييره من لبس حرير أو غيره من الإمام أو غيره، أو صلى في سلاح كثير ثقيل شاغل، أو سلاح مذهب أو غير ذلك مما يجب فيه الإنكار، فالتأخر له أسلم وأجمع للهم. فعل ذلك جماعة من العلماء طلبا للسلاءة. قيل لبشر بن الحارث: نراك تبكر وتصلى في آخر الصفوف. فقال: إنما يراد قرب القلوب لا قرب الأجساد، وأشار به إلى أن ذلك أقرب لسلاءة قلبه. ونظر سفيان الثورى إلى شعيب بن حرب عند المنبر يستمع إلى الخطبة من أبي جعفر المنصور، فلما فرغ من الصلاة قال: شغل قلى قربك من هذا هل أمنت أن تسمع كلاما يجب عليك إنكاره فلاتقوم به ثم ذكر ما أحدثوا من لبس السواد فقال ياأبا عبدالله أليس في الخبر (٢) أَذْنُ وَاسْتَمِعْ؟ وَالله فال ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين فأما هؤلاء فكل بعدت عنهم ولم تنظر إليهم فقال ويحك ذاك للخلفاء الراشدين المهديين فأما هؤلاء فكل بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله عز وجل. وقال سعيد بن عامر: صليت إلى جنب أبى الدرداء فجعل يتأخر في الصفوف أو لها؟

<sup>(</sup>١) حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الامام واستمع ــ الحديث : ك من حديث أوس ابنأوس وأصله عند أصحاب السنن

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث آنه اشترط فی بعضها ولم یتخط رقاب الناس: د حب ك من حدیث أبیسعید وأبی هریرة وقال صحیح علی شرط م

<sup>(</sup>٣) حديث أدن فاستمع: د منحديث سمرة أحضروا الله كر وادنوا من الامام وتقدم بلفظ من هجرودنا واستمع وهو عند أصحاب السنن من حديث شداد

قال نعم (۱) إلا أن : هذه الأمة : مرحومة منظور إليها من بين الأمم ، فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبد فى الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس ، فانما تأخرت رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينظر الله إليه . وروى بعض الرواة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك . فمن تأخر على هذه النية إيثارا واظهارا لحسن الخلق فلا بأس . وعند هذا يقال : الأعمال بالنيات

بدعة المفاصير

ثانيها: إن لم تكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسجد السلاطين فالصف الأوّل محبوب ، وإلا فقد كره بعض العلماء دخول المقصورة. كان الحسن وبكر المزنى لا يصليان في المقصورة ، ورأيا أنها قصرت على السلاطين ، وهي بدعة أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد ، والمسجد مطاق لجميع الناس ، وقد اقتطع ذلك على خلافه ، وصلى أنس بن مالك وعمران بن حصين في المقصورة ولم يكرها ذلك لطاب القرب . ولعل الصكراهية تختص بحالة التخصيص والمنع . فأما مجرد المقصورة إذا لم يكرف منع فلا يوجب كراهة

تحديد الصف الاثول وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف ، وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر ، وما على طرفيه مقطوع . وكان الثورى يقول : الصف الأول هو الخمارج بين يدى المنبر . وهو متجه لأنه متصل ، ولأن الجمالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه . ولا يبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ، ولا يراعى هذا المنى . وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد . وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب

الثامن: أن يقطع العسّلاة عند خروج الأمام، ويقطع الكلام أيضاً بل يشتغل بجواب المؤذن ، ثم باستماع الخطبة، وقد جرت عادة بعض الموام بالسجود عند قيام المؤذنين، ولم يثبت له أصل فى أثر ولا خبر، ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء، لأنه وقت فاضل، ولا يحكم بتحريم هذا السجود فإنه لاسبب لتحريمه.

<sup>(</sup>١) حديث أبى الدرداء إن هذه الأمة مرحومة منظور اليها من بين الأمم وإن الله اذا نظر الى عبد فى الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس ولم أجده

وقدروى عن على وعثمان رضى الله عنها أنهما قالا: من استمع وأنصت فله أجران، ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد وأنصت فله أجر، ومن سمع ولغا فعليه وزران، ومن لم يستمع ولغا فعليه وزر واحد وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَن قال لِصَاحِهِ وَالْهِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ أَوْ مَهْ فَقَدْ لَغَا وَالْهِمَامُ يَخْطُبُ فَلاَ مُجْعَةً لَهُ » وهذا يدل على أن الإسكات ينبغى أن يكون الله الله ورمى حصاة لا بالنطق وفى حديث أبى ذر: (١) « أَنّهُ لَمّا سَأَل أُبيّا وَالنّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ مَتَى أَنْولَتْ هذه السّورَةُ فَأَوْمًا إليه أَن السّكت ، فَلَمّا نَول رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال لَهُ أَبَى اذْهَبْ فَلا مُجْمَة لَك ، فَشَكاه أَبُو ذَرّ إِلَى النّبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : صَدَق أَبَى أَد أَنْ يَسلسل ويفضى إلى هينمة حتى ينتهى إلى العلم وغيره بل يسكت ، لأن كل ذلك يتسلسل ويفضى إلى هينمة حتى ينتهى إلى المستمون ، ولا يجلس في حلقة من يتكلم فن عجز عن الاستماع بالبعد فلينصت فهو المستحب . وإذا كانت تكره الصَّلاة في وقت خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراه والكام والمام عنطب وقال على حلاة والإمام يخطب النهار ، والصَّلاة والإمام يخطب

التاسع: أن يراعى في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيرها ، فاذا سمع قراءة الامام لم يقرأ سوى الفاتحة ، فإذا فرغ من الجمعة قرأ الحمد لله سبع مرات قبل أن يتكلم ، وقل هو الله أحد والمعوذ تين سبعاً سبعاً . وروى بعض السلف أن من فعله عصم من الجمعة إلى الجمعة وكان حرزاً له من الشيطان

<sup>(</sup>۱) حدیث من قال لصاحبه والامام یخطب أنصت فقد لغا ومن لغا لاجمعة له: ت ن عن أبی هریرة د و ت قوله ومن لغا فلا جمعة له قال ت حــدیث حسن صحیح و هو فی الصحیحین بلفظ اذا قلت لصاحبك و د من حدیث علی من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له

<sup>(</sup>٢) حديث أبى ذر لما سأل أبيا والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب وقال متى أنزلت هذه السورة ــ الحديث:
هق وقال فى المعرفة أسناده صحيح د ه من حديث أبى بن كعب بسند صحيح ان السائل له
أبو الدرداء وأبو ذر ولاحمد من حديث أبى الدرداء انه سأل أبيا ولابن حبان من حديث
جابر أن السائل عبد الله بن مسعود ولأبى يعلى من حديث جابر قال: قال سعد بن أبى وقاص
لرجل لا جمعة لك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يا سعد فقال لأنه كان يتكلم وأنت
تخطب فقال صدق سعد

ويستحب أن يقول بعد الجمعة: اللهم يا غنى يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننى بحلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك. يقال من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم يصلي بعد الجمعة ست ركمات، فقد روى ابن عمر رضى الله عنها: «أنّهُ صلى الله عليه وسلم (٢) كانَ يُصَلِّي بَعْدَ أُلُؤْمُهَ وَرُكْعَتَيْنِ» وروى أبو هريرة أربعاً (١) وروى على وعبد الله بن عباس رضى الله عنها ستا (٥) والكل وعبح في أحوال مختلفة، والأكمل أفضل

العاشر: أن يلازم المسجد حتى يصلى الدصر، فإن أقام إلى المغرب فهو الأفضل. يقال من صلى الدصر في الجامع كان له ثواب الحج، ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة، فان لم يأمن التصنع و دخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى اعتكافه أو خاف الخوض فيما لا يعنى . فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكراً الله عن وجل ، مفكراً في آلائه ، شاكراً لله تعالى على توفيقه ، خائفاً من تقصيره ، مراقباً لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس ، حتى لا تفوته الساعة الشريفة . ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا ، قال صلى الله عليه وسلم : (٢) « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ في مسَاجِدِهُ الدنيا ، قال صلى الله عليه وسلم : (٢) « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ في مسَاجِدِهُ أَمْرُ دُنْياً هُو لَيْسَ لله تَعَالَى فِهمْ حَاجَةٌ فَلاَ تُجَالِسُوهُمْ »

# بيام السن والآداب الخارجة عن الترتيب السابق النابي النابي

الأول: أن يحضر مجالس العلم بكرة أو بعد العصر، ولا يحضر مجالس القُصاص فلا خير في كلامهم، ولا ينبغي أن يخلو المريد في جميع يوم الجمعة عن الخيرات والدموات

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر في الركعتين بعد الجمعة ــ متفق عليه

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة في الأربع ركعات بعد الجمعة : م اذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا

 <sup>(</sup>٣) حدیث علی وعبد الله فی صلاة ست رکمات بعد الجمعة: هق مرفوعا عن علی وله موقوفا علی ابن
 مسعود أربعا و د من حدیث ابن عمر کان اذا کان بنکة صلی بعد الجمعة ستا

<sup>(</sup>٤) حديث يأتى على أمتى زمان يكون حديثهم فى مساجدهم أمر دنياهم ــ الحديث: هق فى الشعب من حديث المن الحسن مرسلا وأسنده ك من حديث أنس وصحح أسناده وحب نحوه من حديث ابرف مسعود وقد تقدم

حتى توافيه الساعة الشريفة وهو فى خير ، ولا ينبغى أن يحضر الحلق قبل الصَّلاة . وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (') نَهَى عَنِ التَّحَلُقِ يَوْمَ أَلُحُهُمَة قَبْل الصَّلاة » إلا أن يكون عالما بالله ، يذكر بأيام الله ، ويفقه فى دين الله ، يتكلم فى الجامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعاً بين البكور وبين الاستماع ، واستماع العلم النافع فى الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل (') فقد روى أبو ذر أن حضور مجلس علم أفضل ، صلاة ألف ركمة ، قال أنس بن مالك فى قوله تعالى : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ \*) : أما إنه ليس بطلب دنيا ، ولكن عيادة مريض وشهود جنازة ، وتعلم علم ، وزيارة أخ فى الله عز وجل

وقد سمى الله عز وجل العلم فضلا فى مواضع: قال تعالى: (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلاً \*) يعنى العلم. وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا \*) وقال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضْلاً \*) يعنى العلم. فتعلمُ العلم فى هذا اليوم وتعليمه من أفضل القربات،

والصُّلاة أفضل من مجالس القُصَّاص ، إذ كانوا يرونه بدعة ، ويخرجون القصاص من الجامع . بكر ابن عمر رضى الله عنها إلى مجلسه فى المسجد الجامع فاذا قاصُّ يقص فى موضمه ، فقال : قم عن مجلسى ، فقال : لا أقوم وقد جلست وسبقتك اليه . فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه . فاوكان ذلك من السنة لما جازت إقامته ، فقد قال صلى الله على وكان ابن عمر إلى يُقيمَن أَحَدُكُم أَخَاهُ مِن مَعْلِسِه ثُمَّ يَجُلسُ فيه وَلكن تفسَّحُوا وَتَوسَّعُوا» وكان ابن عمر إذا قام الرجل له من مجلسه لم يجلس فيه حتى يعود إليه . وروى أن قاصًا كان يجلس بفناء حجرة عائشة رضى الله عنها ، فأرسلت إلى ابن عمر أن هذا قد آذاني بقصصه وشغلني عن سبحتى ، فضر به ابن عمر حتى كسر عصاه على ظهره ثم طرده

<sup>(</sup>١) حديث عبد الله بن عمر في النهي عن التحلق يوم الجمعة: دن و ه من رواية عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده ولم أجده من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٢) حديث أبي ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة تقدم في العلم

<sup>(</sup>٣) حديث لايقيمن أحدكم أخاه من مجلسه \_ الحديث: متفق عليه من حديث ابن عمر

ن الحمعة: ١٠ للساء: ٢١١ لله سيأ: ١٠ الم

الساعة الشريفة من يوم الجمعة الثانى: أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة ، فني الخبر المشهور (() « إِنّ فِي اُلجُمعة سَاعَة لَا يُواعِيُهُمَا عَبْدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَيها هَيْل إِنها عند طلوع الشمس . وقيل خبر آخر (ا) « لا يُصَادِفُها عَبْدُ يُصلِّى » واختلف فيها فقيل إنها عند طلوع الشمس . وقيل عند الزوال . وقيل مع الأذان . وقيل إذا صعد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة . وقيل إذا قام الناس إلى الصلاة . وقيل آخر وقت العصر أعنى وقت الاختيار . وقيل قبل غروب الشمس (ا) . وكانت فاطمة رضى الله عنها تراعى ذلك الوقت وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها ، فتأخذ في الدعاء والاستففار إلى أن تغرب الشمس ، وتخبر بأن الشهس فتؤذنها بسقوطها ، فتأخذ في الدعاء والاستففار إلى أن تغرب الشمس ، وتخبر بأن الله الساعة هي المنظرة وتؤثره عن أبيها صلى الله عليه وسلم وعليها . وقال بعض العلماء هي مهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر ، وهذا هو الأشبه ، وله سر لايليق بعلم المعاملة ذكره ، ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر . وهذا هو الأشبه ، وله سر لايليق بعلم المعاملة ذكره ، ولكن ينبغي أن يصدق بما قال صلى الله عليه وسلم (ا) « إِنّ لِرَبّ كُمْ في أيّام دَهْرُكُم في أله عنها من جملة تلك الأيام ، فينبغي أن يكون العبد في فيصاه يحظى بشيء من الله الفدل ، والنزوع عن وساوس الدنيا ، فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات

وقد قال كعب الأحبار: (ه) إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة ، وذلك عند الغروب، فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: لا يوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ، فقال كمب: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث ان فى الجمعة ساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه: ت ه من حديث عمرو ابن عوف المزنى

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لا يصادفها عبد مصل : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث فاطمة في ساعة الجمعة : قط في العلل هق في الشعب وعلته الاختلاف

<sup>(</sup>٤) حديث إن لربكم فى أيام دهركم نفحات \_ الحديث: الحكيم فى النوادر وطب فى الأوسط من حديث محمد بن مسلمة ولابن عبد البر فى التمهيد نحوه من حــديث أنس ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الفرج من حديث أبى هريرة واختلف فى أسناده

« مَنْ قَمَدَ يَنْتَظُرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ » قال بلي ، قال فذلك صلاة ، فسكت أبوهريرة . وكان كعب مائلاً إلى أنها رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليوم ، وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل · وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الامام المنبر ، فليكثر الدعاء فيهما

الثالث: يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (١) « مَنْ صَلَّى عَلَى ۖ فِي يَوْ مِ ٱلْجُلْمَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَ ثْمَانِينَ سَنَةً . قيِلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَّةُ عَلَيْكَ ؟ نَالَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَتَمْقُدُ وَاحِدَةً ، وَ إِنْ قُلْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَرَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَرَّدٍ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَأَعْطِهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَابْعَثُهُ ٱلْمَقَامَ ٱلْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ إِخْوَ انِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ » تقول هـذا سبع مرات فقد قيـل من قالها في سبع جمع في كل جمعة سبع مرات وجبت له شفاعته صلى الله عليه وسلم ، وإن أراد أَن يزيد أَتَى بالصلاة المأثورة (٢) فقال « اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَأَئِلَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَشَرَا ثِفَ زَكُوا تِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَيِّتِكَ عَلَى ثُمَيَّدٍ سَيِّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ ٱلْمُثَيَّةِ مِنَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَرَسُولِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ قَائِدِ ٱلْخَيْرِ وَفَا تِهِحِ ٱلْبِرِّ وَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِ ٱلْأَمَّةِ اللَّهُمَّ ابْعَثُهُ مَقَامًا مُمْوُدًا تَزْلِفُ بِهِ قُرْ بَهُ وَتُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ يَغْبِطُهُ بِهِ ٱلْأَوَّلُوْزَوَٱلْآخِرُونَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِٱلْفَصْلَ وَٱلْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَٱلْوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيمَةَ وَٱلْمَنْزِلَةَ الشَّاعِخَةَ ٱلْمُنيِفَةَ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَدَّداً

من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة قِلت وقع في الاحياء أن كعبا هو الفائل أنها آخر ساعة وليس كذلك وأنما هو عبد الله بن سلام وأما كعب فأنما قال إنها في كل سنة مرة ثم رجع والحديث رّواه د ت ن حب من حديث أبي هريرة و ه نحوه من حديث عبد الله بن سلام

<sup>(</sup>١) حديث من صلى في يوم الجمعة ثمانين مرة \_ الحديث : قط من رواية ابن السيب قال أظنه عن أبي هريرة وقال حديث غريب وقال أبن النعان حديث حسن

<sup>(</sup>٢) حديث اللهم اجعل فضائل صلواتك \_ الحــديث : ابن أبي عاصم في كــاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود نحوه بسند ضعيف وقفه على ابن مسعود

سُوْ لَهُ وَبَلِّنْهُ مَأْمُولَهُ وَأَجْعَلْهُ أُوَّلَ شَافِعٍ وَأُوَّلَ مُشَفَّعٍ ، اللَّهٰمَّ عَظَّمْ بُرْهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَبْلِغْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَعْلَى ٱلْلْقَرَّبِينَ دَرَجَتَهُ ، اللَّهُمَّ ٱحْشُرْنَا فِيزُ مُرَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَأَحْيِنَا عَلَى شُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأُوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَاسْقِنَا بَكَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَاشَاكِيْنَ وَلَامُبَدِّلِينَ وَلَافَاتِنِينَ وَلَامَفْتُو نِينَ ، آمِينَ يَارَبُّ ٱلْمَالِمَيْن

وعلى الجملة فكل ماأتى به من ألفاظ الصلاة ولو بالمشهورة في التشهد كان مصليا، وينبغي أن يضيف إليه الاستغفار ، فإن ذلك أيضاً مستحب في هذا اليوم ·

فضل سورة الكهف يوم الجمعة

الرابع: قراءة القرآن فليكثر منه ، وليقرأ سورة الكهف خاصة فقدروى عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما (¹) « أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ٱلْكَهَٰفِ لَيْلَةَ ٱلْجُمْعَةِ أَوْيَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ أَعْطِيَ نُورًا مِنْ حَيْثُ يَقْرَؤُهَا إِلَى مَكَّةَ وَغُفِرَلَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ ٱلْأَخْرَى وَفَضْلَ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَعُوفَى مِنَ الدَّاءِ والدّبِيلَةِ وَذَاتِ أَلْخَنْب وَٱلْبَرَصِ وَٱلْخُذَامِ وَفِيْنَةِ الدَّجَّالِ » ويستحب أن يختم القرءان في يوم الجمعة وليلتها إِن قدر، وليكن ختمه للقرءان في ركعتي الفجر إن قرأ بالليــل . أوفي ركعتي المغرب ، أو بين الأذان والإِقامة للجمعة ، فله فضل عظيم . وكان العابدون يستحبون أن يقرءوا يوم الجمعة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ أَلف مرة ، ويقال إن من قرأها في عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من ختمة ، وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة . وكانوا يقولون : سبحان الله والحمدلله ولاإله إلاالله والله أكبر ألف مرة ، وإن قرأ المسبعات الست في يوم الجمعة أو ليلتهـا فحسن ، وليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورا بأعيانها إلا في يوم الجمعة وليلتها «كَانَ<sup>(٢)</sup> يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ ٱلْغْرِبِ لَيْلَةَ ٱلْجُمْعَةِ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ ٱلآخِرَةِ لَيْلَةَ ٱلْجُمْعَةِ سُوَرَةَ ٱلْجُمْعَةِ وَٱلْمُنَافِقِينَ »

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس وأبى هريزة من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ــ الحديث : لم أجده من حديثها

<sup>(</sup>٢) حديث القراءة فى المغرب ليلة الجمعة قل ياأيها الـكافرون وقل هو الله أحــد وفى عشائها الجمعة والمنافقين حب وهق من حديث سمرة وفي ثقات حب المجفوظ عن سماك مرسلا قلت لايصح مسندا ولا مرسلا

وروى « أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (''كَانَ يَقْرَؤُهُمَا فِي رَكْعَتَى ٱبْلِمْمُةَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْجِ يَوْمَ ٱبْلِمُمَةِ سُورَةَ سَجْدَةِ لُقُمَانَ وَسُورَةَ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْسَانِ »

الخامس: الصلوات يستحب إذا دخل الجامع أن لايجلس حتى يصلي أربع ركعات يقرأ فيهن "' قل هو الله أحــد مائتي مرة في كل ركعة خمسين مرة ، فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ مَنْ فَعَلَهُ كَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ أَبَلْنَةَ » أوْ يرى لَهُ ، ولا يدع ركمتي التحية وإن كان الإمام يخطب، ولكن يخفف (٢) أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وفي حديث غريب « أنَّهُ صلى الله عليه وسلم ( " سَكَتَ لِلدَّاخِل حَتَّى صَلَّاهُمَا » فَقَالَ الكوفيون إن سكت له الإمام صلاها . ويستحب في هذا اليوم أوفي ليلته أن يصلي أربع ركمات بأربع سور: الأنعام ، والكهف ، وطه ، ويس . فإن لم يحسن قرأ يس وسورة سجدة لقمان وسورة الدخان وسورة الملك، ولأبدع قراءة هــذه الأربع سور في ليلة الجمعة، ففيها فضل كثير . ومن لايحسن القرءان قرأ مايحسن فهو له بمنزلة الختمة، ويكثر من قراءة سورة الإخلاص. ويستحب أن يصلي صلاة التسبيح كما سيأتى في باب التطوّعات كيفيتها (<sup>ه)</sup> لأنّهُ صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس « صَلَّهَا فِي كُلِّ مُجْمَةٍ » وكان ابن عباس رضي الله عنهما لايدع هذه الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال ، وكان يخبر عنجلالة فضلها . والأحسن أن يجعل وقته إلى الزوال للصلاة ، وبعد الجمعة إلى العصر لاستماع العلم، وبعد العصرإلى المغرب للتسبيح والاستغفار

<sup>(</sup>١) حديث القراءة في الجمعة بالجمعة والمنافقين وفي صبح الجمعة بالسجدة وهل أتى: م من حديث ابن عباس وأبي هريرة

<sup>(</sup>٧) حديث من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات يقرأ فيها قل هو الله أحد مائتي مرة \_ الحديث الحديث الخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عمر وقال غريب جدا

<sup>(</sup>٣) حديث الامر بالتخفيف فى التحية إذا دخل والامام يخطب: م منحديث جابر وخ الامر بالركعتين ولم يذكر التخفيف

<sup>(</sup>٤) حديث سكوته صلى الله عليه وسلم عن الحطبة للداخل حتى فرغ من التحية: قط من حديث أنس وقال أسنده عبيد بن حمد ووهم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه مرسلا

<sup>(</sup> o ) حدیث صلاة التسبیح وقوله احمه العباس صلها فی کل جمعة : د ه و ابن خزیمة و الحاکم من حدیث . . . ابن عباس وقال عق وغیره لیس فیها حدیث صحیح

استح<sub>ا</sub>اسالصدق ي<sub>ز</sub>م الجمعة

السادس: الصدقة مستحبة في هذا اليوم خاصة ، فإنها تتضاعف إلا على من سأل والإمام يخطب وكان يتكلم في كلام الإمام، فهذا مكروه. وقال صالح بن محمد: سأل مسكين يوم الجمعة والإمام يخطب وكان إلى جانب أبي ، فأعطى رجل أبي قطعة ليناوله إياها فلم يأخذها منه أبي . وقال ابن مسعود : إذا سأل رجل في المسجد فقد استحق أن لا يعطى ، وإذا سأل على القرءان فلا تعطوه . ومن العلماء من كره الصدقة على السؤال في الجامع الذين يتخطون رقاب الناس، إلا أن يسأل قائمًا أو قاعدًا في مكانه من غير تخط وقال كعب الأحبار: من شهد الجمعة ثم انصرف فتصدق بشيئين مختلفين من الصدقة ثم رجع فركع ركمتين يتم ركوءهما وسجودهما وخشوعهما ثم يقول: اللم إنى أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم ، وباسمك الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنــة ولا نوم، لم يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه . وقال بعض السلف : من أطعم مسكينًا يه م الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤخذ أحداً ثم قال حين يسلم الإمام: بسم الله الرحمــن الرحيم الحي القيوم أسألك أن تغفر لي وترحمني وتعافيني من النار ثم دعا بما بدا له استجيب له السابع : أن يجعل يوم الجمعة للآخرة فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا ، و يكثر فيه الأوراد ، ولا يبتدئ فيه السفر (') فقد روى ﴿ أَنَّهُ مَنْسَافَرَ فِي لَيْلَةِ ٱلْجُمْعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَا هُ » وهو بمد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت. وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو يسبله حتى لا يكون مبتاعاً في المسجد فان البيع والشراء في المسجد مكروه، وقالوا لا بأس لو أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أوسبل في المسجد وبالجملة ينبغي أن يزيد في الجمعة في أوراده وأنواع خيراته ، فإن الله سبحانه إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات الفاصلة بفواصل الأعمال ، وإذا مقته استعمله في الأوقات الفاصلة بسيُّ الأعمال ، ليكون ذلك أوجع في عتابه ، وأشد لمقته ، لحرمانه بركة الوقت ، وانتهاكه حرمة الوقت . ويستحب في الجمعة دعوات وسيأتي ذكرها في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وصلى الله على كل عبد مصطفى

<sup>(</sup>١) حديث من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه: قط فى الأفراد من حديث ابن عمر وفيه ابن لهيعة وقال غريب والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث أبى هريرة بسند ضعيف

## الباب الساديس

فى مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المريد إلى معرفتها فأما المسائل التي تقع نادرة فقد استقصيناها في كتب الفقه

### مسألة:

العمل<sup>ا</sup>لقليل فىالصلاة

الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصدّلاة فهو مكروه إلا لحاجة ، وذلك في دفع المار ، وقتل العقرب التي تخاف ويمكن قتلها بضربة أو بضربتين ، فإذا صارت ثلاثا فقد كثرت وبطات الصدّلاة ، وكذلك القملة والبرغوث مها تأذى بهما كان له دفعها ، وكذلك حاجته إلى الحك الذي يشوش عليه الحشوع . كان معاذ يأخذ القملة والبرغوث في الصلّلة ، وابن عمر كان يقتل القملة في الصلّلة حتى يظهر الدم على يده . وقال النخمي . يأخذها ويوهنها ولا شيء عليه إن قتلها . وقال ابن المسيب يأخذها ويحدرها ثم يطرحها . وقال مجاهد : الأحب إلى أن يدعها إلا أن تؤذيه فتشغله عن صلاته فيوهنها قدر ما لا تؤذي ثم يلتيها . وهذه رخصة ، وإلا فالكمال الاحتراز عن الفعل وإن قل ، ولذلك كان بعضهم لا يطرد الذباب ، وقال : لا أعود نفسي ذلك فيفسد على صلاتي ، وقد سمعت أن الفساق بين يدى الملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون . ومها تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه الملوك يصبرون على أذى كثير ولا يتحركون . ومها تثاءب فلا بأس أن يضع يده على فيه وهو الأولى ، وإن عطس حمد الله عز وجل في نفسه ولا يحرك لسانه ، وإن تجشأ فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى الساء ، وإن سقط رداؤه فلا ينبغي أن يسويه ، وكذلك أطراف عامامة ، فكل ذلك مكروه إلا لضرورة

### مسألة:

الصلاة في النعلين

الصَّلاة فى النعلين جائزة وإن كان نزع النعلين سهلا وليست الرخصة فى الخف لعسر النزع بل هذه النجاسة معفو عنها وفى معناها المداس « صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًمُ " وَقَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَالًمُ " وَقَالُ اللهِ عَالَمُهُ ؟ فَقَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ فِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكُ

\* الباب السادس \*

<sup>(</sup>١) حديث صلى فى نعليه ثم نزع فنزع الناس نعاً لهم الحديث : أحمد واللفظ له دك وصححه من حديث أبي سعيد

خَلَعْتَ كَفَلَعْنَا ، فَقَالَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَأَيَنْظُرْ فِيهِماً فَإِن رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ وَلْيُصَلِّ فِيهِماً » وقال بعضهم : الصَّلاة في النعلين أفضل ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : لِمَ خَلَعْتُم ْ نِعَالَكُم ؟ وهذه مبالغة ، فإنه صلى الله عليه وسلم سألهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أنهم خلعوا على موافقته وقدروى عبدالله بن السائب (١) « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ » فإذًا قدفعل كليهما ، فمن خلع فلا ينبغي أن يضعها عن يمينه ويساره فيضيق الموضع ويقطع الصف ، بل يضعهما بين يديه ولا يتركها وراءه فيكون قلبه ملتفتا اليهما . ولعل من رأى الصَّلاة فيهما أفضل راعي هذا المعنى وهو التفات القلب اليهما، روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) قال: إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ اَبْنَ رِجْلَيْهِ » وقال أبو هريرة لغيره اجعلهما بين رجليك ولاتؤذ بهما مسلما « وَوَضَعَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـنَّمَ (٢ُ عَلَى يَسَارِهِ وَكَانَ إِمَامًا » فللا مام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد على يساره، والأولى أن لا يضعهما بين قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه ، ولعله الراد بالحديث . وقد قال جبير بن مطعم : وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة

إذا بزق في صلاته لم تبطل صلاته لأنه فعل قليل ، وما لا يحصل به صوت لا يعد كلاما البزق في الصلاة وايس على شكل حروف الكلام ، إلا أنه مكروه ، فينبغي أن يحترز منه ، إلا كما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، إذ روى بعض الصحابة « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَ فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ حَكَمَهَا بِعَرْ جُون كَانَ فِي يَدِهِ وَقَالَ وَسَلَمَ فَي بِعَبِيرٍ فَلَطَخَ أَثَرَهَا بِزَعْفَرَانِ ثُمَّ النَّفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ: أَيْثُكُمْ يُحِبُ أَنْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ ؟

<sup>(</sup>١) حديث عبد الله بن السائب في خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه : م

<sup>(</sup> ۲ ) حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه: د بسند صحيح وضعفه المنذري وليس بجيد

<sup>(</sup>٣) حديث وضعه نعليه على يساره : م من حديث عبد الله بن السائب

<sup>(</sup>٤) حديث رأى فى القبلة نخامة فغضب ــ الحديث : م من حــديث جابر واتفقا عليه مختصرا من حديث أنس وعائشة وأبى سعيد وأبى هريرة وابن عمر

فَقُلْنَا لَا أَحَدَ ، قَالَ : فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ بَيْنَهُ وَ يَنْ الْقِبْلَةِ » وفي لفظ آخر: « وَاجَهَهُ اللهُ تَعَالَى فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَـدُكُمْ تِلْقَـاءَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شَمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَهِ ٱلْيُسْرَى فَإِنْ بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ فَلَيَبْصُقَ في تَوْ بِهِ وَالْيَقُلْ بِهِ هَكَذَا » وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضِ

كنفية

لو أو ف المقتدي سنة و فرض . أما السنة فأن يقف الواحد عن يمين الإمام متأخراً عنه وقوف المقندى قليلاً ، والمرأة الواحدة تقف خلف الإمام ، فان وقفت بجنب الإمام لم يضر ذلك ، ولكن خالفت السنة ، فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجيل ، ولا يقف أحد خلف الصف منفرداً ، بل يدخل في الصف ، أو يجر " إلى نفسه واحداً من الصف ، فان وقف منفرداً صحت صلاته مع الكراهية

وأما الفرض فاتصال الصف، وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة، فإنها في جماعة ، فإن كانا في مسجد كني ذلك جامعاً لأنه بني له ، فلا يحتــاج إلى اتصــال صف، بل إلى أن يعرف أفعال الإمام، صلى أبو هريرة رضى الله عنه على ظهر المسجد بصلاة الإمام. وإذا كان المأموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهما اختلاف بنــاء مفرَّق فيـكني القرب بقدر غلوة سهم ، وكني بهــا رابطة ، إذ يصل فعــل أحدهما إلى الآخر، وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد أو يساره وبابها لاطيء في المسجد، فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه، وهكذا حكم الأبنية المختلفة ، فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء

المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أوّل صـلانه ، فليوافق الإمام وليبن عليه ، وليقنت في الصبح في آخر صلاة نفسه وإن قنت مع الإِمام، وإن أدرك مع الامام بعض القيام فلايشتغل بالدعاء ، وليبدأ بالفاتحة وليخففها ، فانركع الْإِمام قبل تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله من الركوع فليتم ، فان عجز وافق الإمام وركع وكان لبعض الفائحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق

المسبوق

وإن ركع الإِمام وهو في السورة فليقطعها ، وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبَّر للإحرام ثم جلس ولم يكبر، بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانيا في الهوى: لأن ذلك انتقال محسوب له ، والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة ، ولا يكون مدركا للركعة مالم يطمئن راكعاً في الركوع والامام بعد في حدّ الراكمين، فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الامام حدّ الراكمين فاتنه تلك الركمة

صلاة الفائشة

من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أوَّلاثم العصر ، فان ابتدأ بالعصر أجزأه ، ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف ، فان وجد إماماً فليصل العصر ثم ليصل الظهر بعده ، فإن الجماعة بالأداء أوَّلي ، فان صلى منفردا في أوَّل الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت ، والله يحتسب أيهما شاء ، فان نوى فائتة أو تطوّعا جاز، وأن كان قد صلى في الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أوالنافلة، فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له ، وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة

الصلاة ئى الثوب النمسى من صلى ثم رأى على ثو به نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولايلزمه ، ولورأى النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوبوأتم ، والأحب الاستئناف وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليهما نجاسة فانه صلى الله عليه وسلم لم يستاً نف الصلاة

ترك شى دمن سنى الصلاة من ترك التشهد الأوَّل أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو فعمل فعلا سهوا ، وكانت تبطل الصلاة بتعمده ، أوشك فلم يدر أصلي ثلاثًا أو أربعًا ، أخذ باليقين وسجد سجدتي السهو قبل السلام ، فان نسى فبعد السلام مهما تذكر على القرب، فإن سجد بعد السلام، وبعد أن أحدث، بطلت صلاته، فإنه لما دخل م - ۲۰ - ثان \_ إحياء

فى السجودكأنه جعل سلامه نسيانا فى غير محله ، فلايحصل التحلل به ، وعاد إلى الصلاة ، فلايحصل التحلل به ، وعاد إلى الصلاة ، فلذلك يستأنف السلام بعد السجود ، فان تذكر سجود السهو بعد خروجه من المسجد ، أو بعد طول الفصل فقدفات

مسألة:

الوسوسة نىالنية

الوسوسة في نية الصلاة : سببها خبل في العقل أو جهل بالشرع ، لأن امتثال أمر الله عز وجل مثل امتثال أمر غيره ، وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد ، ومن دخل عليه عالم فقام له فلو قال نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زيد الفاضل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلا عليه بوجهي ،كان سفها في عقله ، بلكما يراه ويعلم فضله تنبعث داعية التعظيم فتقيمه ويكون معظما ، إلا إذا قام لشغل آخر أو في غفـلة . واشتراط كون الصـلاة ظهراً أداء فرضا في كونه امتثالا كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الاقبال بالوجه على الداخل، وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظيم به ليكون تعظيما ، فانه لوقام . دبرا عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكون معظما . ثم هذه الصفات لابد وأن تكون معلومة ، وأن تكون مقصودة ، ثم لايطول حضورها في النفس في لحظة واحدة ، وإنما يطول نظم الألفاظ الدالة عليها ، إما تلفظا باللسان ، وإما تفكراً بالقلب ، فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية ، فليس فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وقمت، فالوسوسة محض الجهل، فان هذه القصود وهذه العلوم تجتمع في النفس في حالة واحدة ، ولا تكون مفصلة الآحاد في الذهن بحيث تطالعها النفس وتتأملها ، وفرق بين حضور الشيء في النفس وبين تفصيله بالفكر، والحضور مضاد للعزوب والغفلة وإن لم يكن مفصلاً ، فان من علم الحادث مثلاً فيعلمه بعلم واحد في حالة واحدة ، وهذا العلم يتضمن علوما هي حاضرة وإن لم تكن مفصلة ، فان من علم الحادث فقد علم الموجود والمعدوم والتقدُّم والتأخر والزمان ، وأن التقدم للعدم ، وأن التأخر للوجود . فهذه العلوم منطوية تحت العلم بالحادث ، بدليل أن العالم بالحادث إذا لم يعلم غيره لوقيل له : هل عامت التقدم فقط أو التأخر أو العدم أو تقدم العــدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأخر فقال ما عرفته قط ، كان كاذبا ، وكان قوله مناقضاً لقوله : إني أعلم الحادث

ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس ، فان الموسوس يكلف نفسه أن يحضر فى قلبه الظهرية والأدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها ، وذلك محال، ولو كلف نفسه ذلك فى القيام لأجل العالم لتعذر عليه ، فبهذه المعرفة يندفع الوسواس، وهو أن يعلم أن امتثال أمر الله سبحانه فى النية كامتثال أمر غيره

ثم أزيد عليه على سبيل التسهيل والترخص وأقول: لولم يفهم الموسوس النية إلاباحضار هذه الأمور مفصلة، ولم يمثل في نفسه الامتثال دفعة واحدة، وأحضر جملة ذلك في أثناء التكبير من أوله إلى آخره بحيث لايفرغ من التكبير الاوقد حصلت النية، كفاه ذلك ولا نكلفه أن يقرن الجميع بأوّل التكبير أو آخره، فان ذلك تكليف شطط، ولوكان مأه وراً به لوقع للأوّلين سؤال عنه، ولوسوس واحد من الصحابة في النية، فعدم وقوع ذلك دليل على أن الأمر على التساهل، فكيفما تيسرت النية الموسوس ينبني أن يقنع به حتى يتعود ذلك وتفارقه الوسوسة، ولايطالب نفسه بتحقيق ذلك، فإن التحقيق يزيد في الوسوسة. وقد ذكرنا في الفتاوي وجوها من التحقيق في تحقيق العلوم والقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء إلى معرفتها، أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج عليها الوسواس، فإنيك تركناها

مسألة :

تقدم المائوم أو مساوات ينبغى أن لايتقدّم المأموم على الامام فى الركوع والسجود والرفع منهما ولافى سائر الأعمال ، ولاينبغى أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره ، فهذا معنى الاقتداء ، فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاته كما لووقف بحنبه غير متأخر عنه ، فان تقدم عليه فنى بطلان صلاته خلاف ، لم تبطل صلاته كما لووقف بحنبه غير متأخر عنه ، فان تقدم عليه فنى بطلان تشبيها بما لوتقدم فى الموقف على الإمام ، بل هذا أولى ، لأن الجماعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف ، فالتبعية فى الفعل أهم ، وإنما شرط ترك التقدم فى الموقف تسميلاً للمتابعة فى الفعل ، وتحصيلا لصورة التبعية ، إذ اللائق بالمقتدى به أن الموقف تسميلاً للمتابعة فى الفعل لا وجه له إلا أن يكون سهواً ، ولذلك شدد رسول الله يتقدم ، فالتقدم عليه فى الفعل لا وجه له إلا أن يكون سهواً ، ولذلك شدد رسول الله

صلى الله عليه وسلم النكيرفيه فقال (۱ « أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ ٱلْإِمَامِ أَنْ يُحُوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ وَبْلُ ٱلْإِمَامِ وَأَمَا التَأْخِرِ عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة ، وذلك بأن يعتدل الامام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ، ولكن التأخر إلى هذا الحدمكروه ، فان وضع الإمام جبهته على الأرض وهو بعد لم ينته إلى حد الراكعين بطلت صلاته ، وكذا إن وضع الامام جبهته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأوّل

مسألة

انگار المنک و تنبیہ المسیء نی صلانہ

حق على من حضر الصَّلاة إذا رأى من غيره إساءة في صــلاته أن يغيره وينكر عليه، وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعامه ، فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف ومنع المنفرد الوقوف خارج الصف، والانكار على من يرفع رأسه قبل الإِمام، إلى غير ذلك من الأمور فقد قال صلى الله عليه وسلم (٢) « وَ يَلْ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ حَيْثُ لَا يُعَلِّمُهُ » وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من رأى من يسيء صلاته فلم ينهه فهو شريكه في وزرها . وعن بلال بن سعد أنه قال الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلاصاحبها ، فإذا أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة. وجاء (٣) في الحديث « أَنَّ بِلَالاً كَانَ يُسَوِّى الصُّفُوفَ وَيَضْرِبُ عَرَا قِيبَهُمْ بِالدِّرَّةِ » وعن عمر رضى الله عنه قال : تفقدوا اخوانكم في الصلاة فإذا فقدتموهم ، فان كانوا مرضى فمودوهم ، وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم . والعتاب إنكار على من ترك الجماعة ، ولاينبغي أن يتساهل فيه . وقد كان الأولون يبالغون فيه حتى كان بعضم يحمل الجنازة إلى بعض من تخلف عن الجماعة إشارة إلى أن الميت هو الذي يتأخر عن الجماعة دون الحيي. ومن دخل المسجد ينبغي أن يقصديمين الصف ، ولذلك تزاحم الناس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢)حتى قيل له . تعطلت الميسرة فقال صلى الله عليه وسلم « مَنْ عَمَرَ مَيْسَرَةَ أَلْمَنْجِدِ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ ٱلْأُجْرِ » ومهما وجد غلاما في الصف ولم يجد انفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخل فيه ، أعنى إذا لم يكن بالغا . وهذا ماأردنا أن نذكره من المسائل التي تعم مها البلوى . وسيأتى أحكام الصلوات المتفرقة في كتاب الأوراد إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام: متفق عليه. من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ويل للعالم من الجاهل \_ الحديث : صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث أن بلالا كان يسوى الصفوف ويضرب عراقيهم بالدرة : لم أجده

<sup>(</sup>٤) حديث قيلله قد تعطلت اليسرة فقال من عمر ميسرة المدجد - الحديث : ه من حديث ابن عمر بسند ضعيف

## الباب إلسّابع

#### في النوافل من الصاوات

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سنن، ومستحبات، وتطوعات . ونعني بالسنن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه: كالرواتب عقيب الصلوات، وصلاة الضحي، والوتر، والهجد، وغيرها، لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة، وندني بالمستحبات ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه كما سننقله في صلوات الأيام والليالي في الأسبوع ، وكالصلاة عند الخروج من المنزل والدخول فيه ، وأمثاله . ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد في عينه أثر ولكنه تطوع به العبد من حيث رغب فى منــاجاة الله عز وجل بالصَّلاة التى ورد الشرع بفضلها مطلقًا فكأنه متبرع به ، إذ لم يندب إلى تلك الصَّلاة بمينها وإن ندب إلى الصَّلاة ،طانًا. والتطوع عبارة عن التبرع . وسميت الأقسام الثلاثة نوافل من حيث إن النفل هو الزيادة وجملتها زائدة على الفرائض. فلفظ النافلة والسنة والمستحب والتطوع أردنا الاصطلاح عليه لتمريف هذه المقاصد ، ولا حرج على من يغير هذا الاصطلاح ، فلا مشاحة في الألفاظ بعد فهم المقاصد · وكل قسم من هذه الأقسـام تتفاوت درجاته في الفضل بحسب ما ورد فيهــا من الأخبــار والآثار المعرَّفة لفضلهــا ، وبحسب طول مواظبة رســول الله صلى الله عليه وسلم عليها، وبحسب صحة الأخبار الواردة فيها واشتهارها، ولذلك يقال سنن الجاعات أفضل من سنن الانفراد ، وأفضل سنن الجماعات صلاة العيد ، ثم الكسوف ، ثم الاستسقاء وأفضل سنن الانفراد الوتر ، ثم ركعتا الفجر ، ثم ما بعدهما من الرواتب على تفاوتها

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء، وإلى ما يتعلق بأوقات، والمتعلق بالأوقات ينقسم إلى ما يتكرر بتكرر السوم والليلة، أو بتكرر الأسبوع، أو بتكرر السنة. فالجملة أربعة أقسام

القسم الأول

ما يتكرر بتكرر الأيام والليالي وهي ثمانية: خمسة هي رواتب الصلوات الحمس و ثلاثة وراءها وهي صلاة الضحي وإحياء ما بين العشاءين والتهجد

دواتب الصاوات الخمـی

الأولى : راتبة الصبح ، وهي ركعتان : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : (١) « رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِهِمَا » . ويدخل وقتهما بطلوع الفجر الصادق ، وهو المستطير دون المستطيل، وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير في أوله، إلا أن يتعلم منـــازل القمر، أو يعلم اقتران طلوعه بالكواكب الظاهرة للبصر ، فيستدل بالكواكب عليه ، ويعرف بالقمر في ليلتين من الشهر ، فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست وعشرين ، ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثني عشر من الشهر . هذا هو الغالب . ويتطرق اليه تفاوت في بعض البروج . وشرح ذلك يطول. وتعلّم منازل القمر من المهمات للمريد حتى يطلع به على مقادير الأوقات بالليل وعلى الصبح. ويفوت وقت ركعتي الفجر بفوات وقت فريضة الصبح وهوطلوع الشمس ولكن السنة أداؤهما قبل الفرض ، فان دخل المسجد وقد قامت الصَّلاة فليشتغل بالمكتوبة فإِنه صلى الله عليه وسلم (٢) قال : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا ٱلْمَـٰكُتُو بَةُ » ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما . والصحيح أنهما أداء ما وقعتا قبل طلوع الشمس ، لأنهما تابعتان للفرض في وقته، و إنما الترتيب بينهما سنة في التقديم والتأخير إذا لم يصادف جماعة ، فإذا صادف جماعة انقلب الترتيب وبقيتا أداء. والمستحب أن يصليهما في المنزل و يخففها ثم يدخل المسجد ويصلي ركمتين تحية المسجد، ثم يجاس ولا يصلي إلى أن يصلي المكتوبة ، وفيما بين الصبح إلى طلوع الشمس الأحب فيه الذكر والفكر والاقتصار على ركعتي الفجر والفريضة

الثانية: راتبة الظهر، وهي ست ركعات: ركعتان بعدها وهي أيضا سنة مؤكدة، وأربع قبلها وهي أيضا سنة وإن كانت دون الركعتين الأخيرتين. روى أبو هريرة

<sup>﴿</sup> الباب السابع ﴾

<sup>(</sup>١) حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا \_ الحديث : م من حديث عائشة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المبكتوبة م من حديث أبي هريرة

رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) أنه قال: « مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَات بَعْدَ زَوَالَ السَّمْسِ يُحْسِنُ قِرَاءَ مُنَ وَرُكُوعَ مُنَ وَسُجُودَهُنَ صَلَّى مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفَرُونَ لَهُ حَتَى اللَّيْلِ » « وَكَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) لَا يَدَعُ أَرْبَعا بَعْدَ الزَّوَالِ ، يُطِيلُهُنَ وَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوابِ السَّمَاءِ ثُفَتَّ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَأُحِبُ أَن يُرفَعَ لِي فِيها عَمَلُ » رواه وَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوابِ اللَّهُ عَلَيْ فِيها عَمَلُ » ودل عليه أيضاً ما روت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (٣) أنه قال: « مَنْ صَلَّى في كُلِّ يَوْمٍ اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرُ الْمُكْتُوبَةِ بُنِي لَهُ عَيْرَ الْمُكْتُوبَةِ بُنِي لَهُ عَشْرَةً رَكُمة عَيْرَ الْمُكُنُوبَةِ بُنِي لَهُ وَمِلْ النَّهُ مِنْ وَرَكُمَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكُمَتَيْن بَعْدَهُ اللهُ عَلْ النَّهُ مِنْ وَرَكُمَتَيْن بَعْدَهَا ، وَرَكُمَتَيْن بَعْدَهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسَلَّ مِنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٤ فَي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَ رَكُمات فذكر ما ذكرته أم حبيبة رضى الله عنها إلاركمتي الله عليه وسلم عنه قال: تلك ساعة لم يكر يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن حدثني أختى حفصة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليه وسلم ، ولكن حدثني أختى حفصة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ، ولكن حدثني أختى حفصة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى مركمتين في بينها ثم يخرج. وقال في حديثه: ركمتين قبل الظهر ، وركمتين بعد العشاء ،

فصارت الركعتان قبل الظهر آكد من جملة الأربعة . ويدخل وقت ذلك بالزوال والزوال يعرف بزيادة ظل الأشخاص المنتصبة مائلة إلى جهة الشرق ، إذ يقع للشخص ظل عند الطلوع في جانب المغرب يستطيل ، فلاتزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس منتهى ارتفاعها وهو قوس نصف النهار ، فيكون

ذلك منتهى تقصان الظل ، فاذا زالت الشمس عن منتهى الارتفاع أخذ الظل في الزيادة ،

( ٢ ) حدیث أبی أیوب کان لا یدع أربعا بعد الزوال ــ الحدیث : أحمد بسند ضعیف نحوه و هو عند أبی داود و ه مختصرا و ت نحوه من حدیث عبد الله من السائب وقال حسن

(٣) حديث أم حبيبة من صلى فى يوم اثنتى عشرة ركعة \_ الحــديث : ن ك وصحح أسناده على شرط م ورواه م مختصرا ليس فيه تعيين أوقات الركعات

<sup>(</sup>۱) حدیث أبی هریرة من صلی أربع ركعات بعــد زوال الشمس يحسن قراءتهن ــ الحــدیث : ذكره عبد الملك بن حبیب بلاغا من حدیث ابن مسعود ولم أره من حدیث أبی هریرة

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم فى كل يوم عشر ركعات \_ الحـــديث متفق عليه واللفظ لخ ولم يقل فى كل يوم

فمن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر ، ويعلم قطعاً أن الزوال فى علم الله سبحانه وقع قبله ، ولكن التكاليف لا ترتبط إلا بما يدخل تحت الحس . والقدر الباقى من الظل الذى منه يأخذ فى الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف ، ومنتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدى ، ومنتهى قصره بلوغها أول السرطان . ويعرف ذلك بالأقدام والموازين

ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراعاته أن يلاحظ القلب الشهالى بالليل ويضع على الأرض لوحا مربعاً وضعاً مستويا بحيث يكون أحد أصلاعه من جانب القطب بحيث لو توهمت خطاً من مسقط الحجر بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثم توهمت خطاً من مسقط الحجر إلى الضلع الذي يليه من اللوح لقام الخط على الضاع على زاويتين قائمتين، أى لا يكون الخط ماثلا إلى أحد الضلعين، ثم تنصب محوداً على اللوح نصباً مستويا في موضع علامة وهو بازاء القطب، فيقع ظله على اللوح في أول النهار ماثلا إلى جهة المغرب في صوب خط اثم لا يزال يميل إلى أن ينطبق على خط ب بحيث لو مد رأسه لا نتهى على الاستقامة إلى مسقط الحجر، ويكون موازيا للضلع الشرق والغربي غير ماثل إلى أحدهما فاذا بطل ميله إلى الجانب الغربي فالشمس في منتهى الارتفاع، فإذا انحرف الظل عن الخط الذي على اللوح إلى جانب الشرق فقد دراات الشمس. وهذا يدرك بالحس تحقيقاً في وقت هو قريب من أول الزوال في علم الله تعالى، ثم يعلم على رأس الظل عند انحرافه علامة، فاذا الزوال. وهذه صورته



الثالثة: راتبة العصر ، وهي أربع ركعات قبل العصر ، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (١): « رَحِمَ اللهُ عَبْداً صلّى قَبْل الْعَصْرِ أَرْبَعاً » ففعل ذلك على رجاء الدخول في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب استحبابا مؤكداً ، فاندءوته تستجاب لا الله ولم تكن مو اظبته على السنة قبل العصر كمو اظبته على ركعتين قبل الظهر الرابعة: راتبة المغرب ، وهما ركعتان بعد الفريضة لم تختلف الرواية فيهما . وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأ بي قبلها بين أذان المؤذن وإقامة المؤذن على سبيل المبادرة فقد نقل عن جماعة من الصحابة كأ بي النكوري المؤذن أي أنه المؤذن أي أنه وسكم أنه أذا أنين صكرة لم أرائناس يصاونهما فتركتهما ، وقال الله في ذلك نقال : لم أرائناس يصاونهما فتركتهما ، وقال: لئن صلاهما الناس فتركهما ، فقيل له في ذلك نقال : لم أرائناس يصاونهما فتركتهما ، وقال: لئن صلاهما الناس فتركهما ، فقيل له في ذلك نقال : لم أرائناس يصاونهما فتركتهما ، وقال: لئن صلاهما الناس فتركهما ، فقيل له في ذلك نقال : لم أرائناس يصاونهما فتركتهما ، وقال: لئن صلاهما الناس فتركهما ، فقيل له في ذلك نقال : لم أرائناس يصاونهما فتركتهما ، وقال: لئن صلاهما الناس في يبته أو حيث لا يراه الناس فيسن

ويدخل وقت المغرب بغيبوبة الشمس عن الأبصار في الأراضي المستوية التي ليست محفوفة بالجبال ، فإن كانت محفوفة بها في جهة المغرب فيتوقف إلى أن يرى إفبال السواد من جانب المشرق ، قال صلى الله عليه وسلم (٥) « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ » والأحب المبادرة في صلاة المغرب خاصة ، وإن أخرت وصليت هاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ » والأحب المبادرة في صلاة المغرب خاصة ، وإن أخرت وصليت

وقت المغرب

<sup>(</sup>١) حديث أبى هريرة رحم الله عبداً صلى أربعا قبل العصر : دت حب من حديث ابن عمر وأعله ابن القطان ولم أره من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث عبادة أو غيره في ابتدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارى إذا أذن لصلاة المغرب متفق عليه: من حديث أنس لا من حديث عبادة وروى عبد الله ابن أحمد في زيادات المسند أن أبى بن كعب وعبد الرحمن بن عوف كانا يركمان حين تغرب الشمس ركمتين قبل المغرب

<sup>(</sup>٣) حديث كنا نصلي الركعتين قبل المغرب حتى يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا : م من حديث أنس

<sup>(</sup>٤) حديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء: متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل

<sup>(</sup> ٥ )حديث اذا أقبل الايل من هاهنا ــ الحديث : متفق عليه من حديث عمر

م - ٢١ - ثان - إحياء

قبل غيبو بة الشفق الأحمر وقعت أداء ، ولكنه مكروه . وأخر عمر رضى الله عنه صلاة المذرب ليلة حتى طلع نجم فأعتق رقبة ، وأخرها ابن عمر حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين الخامسة : راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات بعد الفريضة ، قالت عائشة رضى الله عنها «كأنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (۱) يُصَلِّى بَعْدَ الْمِشاء الآخِرة أَرْبَعَ رَكَعات ثُمَّ يَنامُ » واختار بعض العلماء من مجموع الأخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة: ركعتان قبل الصبح ، وأربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وأربع قبل المصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث بعد العشاء الآخرة ، وهي الوتر (۲) ومهما عرفت الاحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير ، فقد قال صلى الله عليه وسلم (۲) « الصَّلاَة خُيرُ مَوْضُوع فَنَ شَاء أَقَلَ » فإذاً اختيار كل مريد من هذه الصلوات بقدر رغبته في الحيو فقد ظهر فيا ذكرناه أن بعضها آكد من بعض ، وترك الآكد أبعد ، لاسياوالفرائض تكمل بالنوافل ، فن لم يستكثر منها يوشك أن لا تسلم له فريضة من غير جابر

السادسة : الوتر ، قال أنس بن مالك «كأنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ يُوتِرُ السَّاهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ الْعَلَى وَفِى الثَّانِيَةَ فَلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِيَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » وجاء في الخبر « أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( ) أَنْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِيَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » وجاء في الخبر « أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( ) كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوَتْر رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَفِى بَعْضِها مُتَرَبِّما » وفي بعض الأخبار ( ) « إِذَا أَرَادَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوَتْر رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَفِى بَعْضِها مُتَرَبِّما » وفي بعض الأخبار ( ) « إِذَا زُلْوَلَت اللهُ عَلَى فَوْ اللهُ وَصَلَّى فَوْ فَهُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ يَقُرا أَ فِيهِما إِذَا زُلْولَت الوتر الوتر وسُورَةَ التَّكَافُرُونَ » وفي رواية أخرى « قُلْ يَا أَيُّهَا اللهَ الْكَافِرُونَ » ويجوز الوتر الوتر

<sup>(</sup>١) حديث عائشة كان يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ثم ينام: د

 <sup>( &</sup>gt; ) حدیث الوتر بثلاث بعد العشاء: أحمد والافظ له والنسائی من حدیث عائشة کان یوتر بثلاث
 لا یفصل بینهن

<sup>(</sup>٣) حديث الصلاة خير موضوع: أحمد وابن حبان ك وصححه من حديث أبي ذر

<sup>(</sup> ٤ ) حدیث أنس کان یوتر بعد العشاء بثلاث رکعات یقرأ فی الأولی سبح\_الحدیث: ابن عدی فی ترجمة محمد بن أبان ورواه ت ن ه من حدیث ابن عباس بسند صحیح

<sup>(</sup> ٥ ) حديث كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا: م من حديث عائشة

 <sup>(</sup>٦) حديث ادا أراد أن يدخل فراشه زحف اليه ثم صلى أركعتين ــ الحديث : هق من حديث أبى أمامة
 وأنس نحوه وضعفه وليس فيه زحف اليه ولا ذكر ألهاكم الكاثر

مفصولا وموصولاً بنسليمة واحدة وتسليمتين : وَقَدْ ﴿ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَكُعَةٍ (') وَثَلَاتُ (') وَخُسِ (') وَهَكَذَا بِالْأَوْتَارِ (') إِلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً (') وَالرواية مترددة في ثلاث عشرة (') وفي حديث شأذ سبع عشرة ركعة (') وكانت هذه الركعات أعنى ماسمينا جلمها وترا صلاته بالليل ، وهو التهجد . والتهجد بالليل سنة مؤكدة وسيأتى ذكر فضلها في كتاب الأوراد .

الاُثْفِل نی الا، بنار وفالأفضل خلاف . فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل، إذ صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الإيتار بركعة فردة . وقيل الموصولة أفضل للخروج عن شبهة الخلاف لاسيما الإيمام ، إذ قد يقتدى به من لايرى الركعة الفردة صلاة ، فان صلى موصولا نوى بالجميع الوتر ، وإن اقتصر على ركعة واحدة بعد ركعتى العشاء أو بعد فرض العشاء نوى الوتر وصح ، لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترا ، وأن يكون موترا لغيره مماسبق الوتر وصح ، لأن شرط الوتر أن يكون في نفسه وترا ، وأن يكون موترا لغيره مماسبق قبله ، وقد أوتر الفرض ، ولو أوتر قبل العشاء لم يصح ، أى لاينال فضيلة الوتر (١٨) الذي هو «خَيْرُانَهُ مِنْ نُحْر النَّهُم » كما ورد به الخبر، وإلا فركعة فردة صحيحة في أي وقت كان ، وإنما لم يصح قبل العشاء لأنه خرق إجماع الخلق في الفه ما ، ولأنه لم يتقدم ما يصير به وترا ،

<sup>(</sup>١) حديث الوتر بركعة متفق عليه : من حديث ابن عمر وهو لمسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث الوتر بثلاث تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث الوتر بخمس من حديث عائشة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء الا في آخرها

<sup>(</sup>٤) حديث الوتر بسبع: م د ن واللفظ من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لايقعد الا فى السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة حديث الوتر تسع م من حديث عائشة وهو فى الذى قبله

<sup>(</sup> o ) حدیث الوتر باحدی عشرة أبو داود باسناد صحیح من حدیث عائشة کان یوتر بار بع وثلاث وست وثلاث و مثلث و عشر وثلاث ۔ الحدیث : ولمسلم من حدیثها کان یضلی باللیل احدی عشرة رکمة ۔ الحدیث

<sup>(</sup> ٣ ) حدیث الوتر بثلاث عشرة تقدم فی الذی قبله ولنتر·ذی والنسائی من حــدیث أم سلمة كان یوتر بثلاث عشرة وقال ت حسن ولمسلم من حدیث عائشة كان یصلی من الایل ثلاث عشرة ركعة زاد فی روایة بركهتی الفجر

<sup>(</sup>٧) حديث الوتر سبع عشرة ابن المبارك من حديث طاوس مرسلاكان يصلى سبع عشرة ركعة من الليل

<sup>(</sup> ٨ ) حديث الوترخيرمن حمرالنعم : د ت ه من حديث خارجة بن حذافة ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم و ضعفه خ وغيره

فأماإذا أراد أن يوتر بثلاث مفصولة ففي نيته في الركعتين نظر ، فانه إن نوى بهما التهجد أو سينة المشاء لم يكن هو من الوتر ، وإن نوى الوتر لم يكن هو في نفســـه وترا ، وإنما الوتر مابعـده ولكن الأظهر أن ينوى الوتر كما ينوى في الشلاث الموصولة الوتر، ولكن للوتر معنيان: أحدهماأن يكون في نفسه وترا، والآخرأن ينشأ ليجعل وترا عا بعده، فيكون مجموع الثلاثة وترا والركعتان من جملة الثلاث ، إلا أن وتريته موقوفة على الركمة الثالثة ، وإذا كان هو على عزم أن يوترهما بثالثة كان له أن ينوى بهما الوتر ، والركعة الثالثة وتر بنفسها وموترة لغيرها ، والركعتان لا يوتران غيرهما وليستا وترا بأنفسهما ، ولكنهما موترتان بغيرهما . والوتر ينبغي أن يكون آخر صلاة الليل ، فيقع بعد التهجد. وسيأتى فضائل الوتر والتهجد وكيفية الترتيب بينهما في كتاب ترتيب الأوراد السابعة : صلاة الضحى فالمواظبة عليها من عزائم الأفعال وفواضلها . أما عدد ركعاتها فَا كَثَرَ مَا نَقُلَ فَيه ثَمَانِي رَكُمَات ، روت أم هانئ أخت على بن أبي طالب رضي الله عنهما « أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ' ) صَلَّى الضُّحَى ثَمَا نِيَ رَكَعَاتٍ أَطَالَهُنَّ وَحَسَّنَهُنَّ » ولم ينقل هـ ذا القدر غيرها. فأما عائشة رضي الله عنها فإنها ذكرت « أنَّهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) «كَانَ يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَاشَاءَ اللهُ سُبْحَانَهُ » فلم تحد الزيادة ، أي أنه كان يو اظب على الأربعة ولاينة ص منها ، وقد يزيد زيادات . وروى فى حديث مفرد « أَنَّ النَّبيَّصَلَّى اللهُ ُ عَلَيْه وَسَلَّمَ (٣) كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعَات » . وأما وقتها فقد روى علي رضي الله عنه « أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتًّا في وَ قَتَيْنِ : ' ' إِذَا أَشْرَ قَتِ الشَّهْسُ وَارْ تَفَعَتْ قَامَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، وهو أول الورد الثانى من أوراد النهار كما سيأتى ،

<sup>(</sup>۱) حدیث أم هانی صلی الضحی ثمانی رکعات أطالهن وأحسنهن : متفق علیه دون زیادة أطالهن وأحسنهن وهی منکرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث عائشة كان يصلى الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله : م

<sup>(</sup>٣) حديث كان يصلى الضحى ست ركعات: ك في فضل صلاة الضحى من حديث جابر ورجاله ثقات

<sup>(</sup>٤) حديث كان اذا أشرقت وارتفعت قام وصلى ركعتين واذا انبسطت الشمسوكانت فى ربع الهار من حانب المشرق صلى أربعا: ت ن ه من حديث علي كان نبى الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم أمهل

وَإِذَا انْبُسَطَتِ الشَّمْسُ وَكَا نَتْ فِي رُبُيعِ السَّمَاءِ مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ صَلَّى أَرْبَعًا » فالأُول إنما يكون إذا ارتفعت الشمس قيد نصف رمح ، والثانى إذا مضى من النهار ربعه بازاء صلاة الدصر ، فإن وقته أن يبق من النهار ربعه ، والظهر على منتصف النهار ، ويكون الضحى على منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، كما أن العصر على منتصف ما بين الزوال إلى الغروب . وهذا أفضل الأوقات . ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال وقت للضحى على الجملة

الثامنة : إحياء ما بين العشاء ين ، وهي سنة مؤكدة . ومما نقل عدده من فعل رسول الله عليه الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه عليه عليه على الله أن يَبْنَ المُغْرِب وَالْعِشَاءِ فِي مَسْجِد جَمَاعَةٍ لَم يَتَكَلّم وَسُمْ عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اله

حتى اذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات لفظ ن وقال ت حسن

<sup>(</sup>۱) حديث صلى بين العشاءين ست ركعات: ابن منده فى الضحى بة وطب فى الأوسط والأصغر من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف و ت وضعفه من حديث أبى هريرة من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيا بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة

<sup>(</sup>٣) حديث من صلى بين المغرب والمشاء فانها من صلاة الأوابين: ابن المبارك فى الرقائق من رواية ابن المنذر مرسلا

<sup>(</sup>٣) حديث من عكف نفسه بين المغرب والعشاء فى مسجد حجاعة : أبو الوليد الصفار فى كناب الصلاة من طريق عبد اللك بن حبيب بلاغا له من حديث عبد الله بن عمر

السجدة: ١٦

## القسم الثانى

مايتكرر بتكرر الأسابيع

وهي صلوات أيام الأسبوع ولياليه لكل يوم ولكل ليلة

أما الأيام فنبدأ فيها بيوم الأحد

يوم الأحد:

رُوى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم (١) أنه قال: « مَنْ صلّى يَوْمَ الْاَحْدِ أَرْبَعَ رَكَعَات يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة بِفَاتَحَة اللهُ اللهُ ثَوَابَ نَبِي وَكَتَبَ لَه حَجَّة وَمُحْرة اللهُ لَهُ وَالْمَنَ الرَّسُولُ مَرَّة كَتَبَ اللهُ لَهُ وَعَمْرة وَكَتَبَ لَهُ حَجَّة وَمُحْرة وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَة الله عَلَي وَالله وَاله وَالله وَله وَالله و

يوم الاثنين :

رُوى عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) أنه قال: « مَنْ صَلَّى يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ مَرَّةً وَآيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ مَرَّةً

<sup>(</sup>١) حديث من صلى يوم الأحد أربع ركعات \_ الحــديث : أبو موسى المديني من حــديث أبي هريرة بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث على وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد ـ الحديث : ذكره أبو موسى المديني فيه بغير أسناد

<sup>(</sup> w ) حدیث جابر من صلی یوم الاثنین عند ارتفاع النهار رکعتین ــ الحــدیث : أبو موسی المدینی من حدیث جابر عن عمر مرفوعا و هو حدیث منکر

وَقُلْ هُوَ اللهُ أُحَدُ وَالْمُعَوَّذَ تَيْنِ مَرَّةً فَإِذَا سَلَمَ اسْتَغْفَرَ اللهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَصَلَّى عَلَى النَّيْ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ ذُنُو بَهُ كُلَّهَا » وروى أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم (۱) أنه قال: « مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ ثُنْتَى عَشْرَةَ رَكْمَةً فَا اللهُ أَحَدُ يَقُرأُ فِي كُلُّ رَكْمَةٍ فَا لَحَةً الْكَثَرِ فَا اللهُ أَحَدُ يَقُرأُ فِي كُلُّ رَكْمَةٍ فَا لَحَةً الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْدِي مِّرَّةً فَإِذَا فَرَعَ قَرَأً قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ اثْنَقَى عَشْرَةً وَاسْتَغْفَرَ اثْنَتَى تَشْرَةً وَرَّةً يُناكَدى بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَيْنَ فُلَانُ بُنُ فُلَانَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَأُولُ مَا يُعْطَى مِنَ الشَّوَابِ أَلْفَ حُلَّةٍ وَيُتُوّجُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ فَأَوَّلُ مَا يُعْطَى مِنَ الشَّوَابِ أَلْفَ حُلَّةٍ وَيُتُوّجُ وَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجُنَّةُ فَيَسْتَقْبِلُهُ مِائَةً أَلْفِ مَلَاكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ هَدِيَّةٌ يُشَيِّعُونَهُ حَتَّى يَدُورُ وَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجُنَّةُ فَيَسْتَقْبِلُهُ مِائَةً أَلْفِ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ هَدِيَّةٌ يُشَيِّعُونَهُ حَتَى يَدُورُ عَلَى أَلْفِ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لُهُ الْفَ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لَهُ عَمْ أَلْفِ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لَهُ اللهِ عَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلَّ لَهُ اللهِ عَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لَهُ الْفَ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لَهُ الْفَ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لَهُ الْفَ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُّ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ وَالْمَا يُعْلَى أَلْفِ قَصْرِ مِنْ نُورٍ يَتَكُلُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لِي اللهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَلْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَال

يوم الثلاثاء:

روى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عايه وسلم: (٢) « مَنْ صَلَّى يَوْمَ الشَّلَاكَاءِ عَشْرَ رَكَعَاتِ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ \_ وفي حديث آخر : عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الشُّلاَكَاءِ عَشْرَ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقَلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ثَلاَثَ مَرَّاتَ يَقْرَ اللهُ أَحَدُ ثَلاَثَ مَرَّاتَ لَمُ ثَلُ مُنَ مَنَّ مَرَّةً وَقَلْ هُو اللهُ أَحَدُ ثَلاَثَ مَرَّاتَ لَمُ مُنَّاتً لَمُ مُنَّاتًا وَعُفِرَ لَهُ لَمُ مُنْ مَنَةً إِلَى سَبْعِينَ يَوْمًا فِإِنْ مَاتَ إِلَى سَبْعِينَ يَوْمًا مَاتَ شَهِيدًا وَغُفِرَ لَهُ مُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةً

يوم الأربعاء:

روى أبو إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه لله عليه وسلم : (٢) « مَنْ صَلَّى يَوْمَ ٱلْأَرْ إِعَاءِ ثَنِتَى ْ عَشْرَةَ رَكْمَةً عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَقْرَ أَفِى كُلِّ رَكْمَةٍ

<sup>(</sup>١) حديث أنس من صلى يوم الاثنين اثنتي عشرة ركعة ــ الحديث : ذكره أبو موسى المدينى بغير سند وهو منكر

<sup>(</sup> ٢ ) حديث يزيد الرقاشي عن أنس من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند انتصاف \_ الحــديث : أبوموسي المديني بسند ضعيف ولم يقل عند انتصاف النهار ولا عند ارتفاعه

<sup>(</sup>٣) حديث أبى إدريس الخولانى عن معاذ من صلى يوم الأربّاء اثنتى عشرة ركعـة ـ الحــديث: أبوموسى المدينى وقال رواته ثقات والحديث مركب. قلت بل فيه غير مسمى وهو محمّد بن حميد الرازى أحد الكذابين

فَاتِحَةَ ٱلْهِكِتَابِ وَآيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ وَٱلْهُوَّذَ يَن ثَلاَثَ مَرَّات نَادَى مُنَاد عِنْدَ ٱلْعَرْشِ: يَا عَبْدَ اللهِ اسْتَأْنِفِ ٱلْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَرَفَعَ اللهُ سُبْحًا نَهُ عَنْكَ عَذَابَ ٱلْقَبْرِ وَضِيقَهُ وَظُلْمَتَهُ وَرَفَعَ عَنْكَ شَدَائَدَ ٱلْقَيامَةِ وَرَفَعَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ عَمَلَ نَبِي "

يوم الخميس :

عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (() « مَنْ صَلَّى يَوْمَ أَخْيِس بَيْنَ الشَّهْرِ وَأَلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكَتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ يَوْمَ أَخْيِس بَيْنَ الشَّهْرِ وَأَلْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي اللَّهُ أَحَدُ مِائَةَ مَرَّةً وَيُصَلِّي عَلَى مُحَدَّدِمِائَةَ مَرَّةً مَرَّةً وَيُصلِّي عَلَى مُحَدَّدِمِائَةَ مَرَّةً أَعْظَاهُ الله مُو الله عَلَيْهِ مَنَ الله عَلَيْهِ مَنْ صَامَ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَكَانَ لَهُ مِنَ الثَّوابِ مِثْلُ حَاجٍ البَيْتِ وَكَتَب لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ سُبْحَانَةُ وَتَوَ كُلَّ عَلَيْهِ حَسَنَةً »

يوم الجمعة:

<sup>(</sup>١) حديث عكرمة عن ابن عباس من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين ــ الحــديث: أبوموسي المديني بسند ضعيف جدا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث على يوم الجمعة مامن عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس \_ الحديث: لم أجد له أصلاوهو باطل

<sup>(</sup>٣) حديث نافع عن ابن عمر من دخل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركمات ـ الحديث: الدار قطنى في غرائب مالك وقال لا يصح وعبدالله بن وصيف مجهول والخطيب فى الرواة عن مالك وقال غير هذا

قَبْلَ صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ٱلحَمْثُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ خَسْبِينَ مَرَّةً كَمْ يَمْتُ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ أَلَجُنَّة أَوْ يُرَى لَهُ

يوم السبت:

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (١) « مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ ثَلَاثَ مَرَّات فَإِذَافَرَغَ قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَكُلِّ حَرْفٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً وَرَفَعَ لَهُ بَكُلِّ حَرْفٍ أَجْرَ سَنَةٍ صَيَامٍ نَهَارُهَا وَقِيَامِ لَيْلُهَا وَأَعْطَأَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بَكُلِّ حَرْفِ ثَوَابَ شَهِيدٍ وَكَانَ تَحْتَ ظِلٍّ عَرْش اللهِ مَعَ النَّبيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ »

وأما الليالى \_ ليلة الأحد :

روى أنس بن مالك في ليلة الأحــد أنه صلى الله عليه وســـلم (٢) قال: « مَن ْ صَلَّى لَيْلَةَ ٱلْأَحَدِ عِشْرِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ وَقَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ خَمْدِينَ مَرَّةً وَٱلْمُعَوَّذَ تَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً وَأُسْتَغَفْرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَاسْتَغْفَرَ لِنَفْسِهِ وَلُوَ الدَّيْهِ مِائَةً هَرَّةٍ وَصَلَّى عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَبَرَّأُ مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَٱلنَّجَأَ إِلَى اللهِ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ آدَمَ صَفُوةُ اللهِ وَفَطْرَ ثُهُ وَإِبْرَاهِمَ خَلَيلُ اللهِ وَهُو سَى كَلِمُ اللهِ وَعِيسَى رُوحُ اللهِ وَتُحَمَّداً حَبِيبُ اللهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ بِعَدَدِ مَن دَعَا لِلهِ وَلَدًا وَمَنْ لَمْ يَدْعُ لِلَّهِ وَلَدًا وَبِعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ ٱلْقَيَاءَةِ مَعَ ٱلْآمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ أَلَجُنَّةً مَعَ النَّبِينَ »

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة من صلى يوم السبت أربع ركعات ـ الحـديث : أبو موسى المديني في كناب وظائف الليالى والأيام بسند ضعيف جدا

<sup>(</sup>٢) حديث أنس من صلى ليلة الأحد بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة \_ الحديث: لم أجدله أصلا وحديث من صلى لبلة الأحــد عشرين ركعة \_ الحديث : ذكره أبو موسى المديني بغير أسناد وهو منكر وروى أبو موسى من حديث أنس في فضل الصلاة فيها ست ركعات وأربع ركعات

قول العراق حديث أنس من صلى ليلة الأحد عشرين الخ لم يكن بالاحياء ولعله بنسخته وكذا مالم يخرجه تأمل م - ٢٢ - ثان - إحياء

ليلة الاثنين:

« مَنْ صَلَّى ( ) رَكُعَتَيْن يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَة الْكَتَابِ وَقُلْ هُوَاللّهُ أَحَدُ وَالْمُعُوّذَ بَيْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً الْكُوْدِيِّ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ تَعَالَى خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً الْكُوْدِيِّ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ تَعَالَى خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً مَرَّةً وَيَقُرَأُ بَعْدَ النّه اللهِ عَنْهُ مِ وَي عَنْهُ رَوْق الله عَنْهُ عَنْ النّبي خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً كَانَ لَهُ ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَأَجْرُ جَسِيمٌ » روى عنه روضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مَنْ صَلّى لَيْلَةَ الشّلاَثَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ فَا تِحَةَ الْكَتَابِ مَرَّةً وَ إِنّا أَنْزَلْنَاهُ وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَى اللهُ رَقْبَتَهُ مِنَ النّارِ وَ يَكُونُ يَوْمَ مَرَّةً وَإِنّا أَنْزَلْنَاهُ وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَى اللهُ رَقْبَتَهُ مِنَ النّارِ وَ يَكُونُ يَوْمَ اللهُ وَلِيلَهُ إِلَى الْجُنّةِ »

ليلة الأربعاء:

روت الطمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (٣) أنه قال: « مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ٱلْأَرْ بِعَاء رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَى فَا تِحَةَ ٱلْكِتَابِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَفِي الثَّانِية بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ

فيها ورواء أبو موسى المديني وروي من حديث أنس ثلاثين ركعة

<sup>(</sup>١) حديث الأعمش عن أنس من صلى ليلة الاثنين أربع ركعات ــ الحــديث : ذكره أبو سوسى الدينى هكذا عن الأعمش بغير أسناد وأسند من رواية يزيد الرقشى عن أنس حديثا في صلاة ست ركعات فيها وهو منكر

<sup>(</sup>٧) حديث الصلاة فى ليلة الثلاثاء ركعتين ـ الحــديث : ذكره أبو موسى بغير أسناد حـكاية عن بهض المصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثا فى صلاة أربع ركعات فيها وكاها منكرة (٣) حديث من صلى ليلة الأربعاء ركعتين ـ الحديث : لم أجد فيه إلا حديث جابر فى صلاة أربع ركعات

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ اللهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى مُحَوَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ نَرَلَ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يَكْتُبُونَ ثَوَابَهُ عَلَيْهِ مَ الْقَيِامَة » وفي حديث آخر: « سبت عَشْرَة رَكْعَة يَقُرأُ بَعْدَ الْفَاتِحَة مَاشَاءَ اللهُ وَيَقُرأُ فِي آخرِ الرَّكَ عَنَيْنِ آيَة الكُرْسِيِّ ثَلَا بِينَ مَلَّة وَفِي اللهُ عَلَيْهِمُ النَّارُ » روت فاطمة رضى الله ويقرأ في آخر الرَّكَ عَشَرة مِن أَهْلِ بَيْتِهِ كُنَّامِمُ وَجَبَت عَلَيْهِمُ النَّارُ » روت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت ("قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَرْ بِعَاءِ سِتَّ رَكَعَاتٍ عَهَا أَنْهَا قالت ("قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الأَرْ بِعاءِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَلُ اللّهُ عُمْ اللهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ أَنْ اللهُ عَلَى آخر الآية فَإِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَانِهِ قَلْ أَنْهُ اللّهُ عَلَى آخر الآية فَإِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَانِهِ يَقُولُ : جَزَى اللهُ مُحَمَّدًا عَنَا مَا هُو أَهْلُهُ ثُمُولَ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةً وَكُتِبَ لَهُ بُرَاءَة مِن مَنْ النَّارِ » وي الله مَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى آخر الآية فَإِذَا فَرَعَ مِنْ صَلَانِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال أبو هريرة رضى الله عنه قال الذي صلى الله عليه وسلم: (٢) « مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ ٱلخَيْسِ مَا بَيْنَ ٱلْمُفر بِ وَٱلْمِشَاءِ رَكْءَ يَنْ يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْءَةٍ فَا يَحَةَ ٱلْكُرَّسِيّ خَسْ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَأَلْمُوَّذَ تَيْنَ خَسْ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفرَ مَرَّاتٍ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَاللهُ يَعْفَلُ اللهُ تَعَالَى خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّة وَجَعَلَ ثَوَا بَهْ لُو اللهَ يُهُ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ وَالدَيْهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَالَى مَا يُعْطِى الصِّدِّ يَقِينَ وَالشَّهَدَاء »

للة الجمة:

قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (") « مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ أَبُرُهُمَةَ بَيْنَ أَلَمْوْرِبِ وَالْمَشَاءِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَآكِـةَ ٱلْكِتَابِ مَرَّةً وَقُلْ هُو اللهُ أَحَدُ وَالْمُشَاءِ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ مَرَّةً مَرَّةً عَشْرَةَ سَنَـةً صِيَامٌ نَهَارُهَا وَقِيَامٌ لَيْلُهَا » إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً عَبْدَ الله تَعَالَى اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَـةً صِيَامٌ نَهَارُهَا وَقِيَامٌ لَيْلُهَا »

<sup>(</sup>١) حديث فاطمة من صلى ست ركعات أى ليلة الأربعاء \_ الحديث: أبو موسى المديني بسند ضعيف جدا

<sup>(</sup>٢) حديث أبى هريرة من صلى ليلة الحميس مابين المغرب والعشاء ركعتين ــ الحديث : أبو موسى المدينى وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف جداً وهو منكر

<sup>(</sup>٣) حديث جابر من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة \_ الحديث ; باطل لاأصل له

قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٢) « مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ بَيْنَ ٱلْمُغْرِبِ
وَٱلْمِشَاءِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ مُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ
وَتَبَرَّأَ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ »

## القسم الثالث

ما يتكرر بتكرر السنين

وهى أربعة : صلاة العيدين . والتراويح ، وصلاة رجب وشعبان الأولى : صلاة العيدين

صلاة العيديمه

وهى سنة مؤكدة ، وشعار من شعائر الدين ، وينبغى أن يراعى فيها سبعة أمور الأوّل : التكبير ثلاثا نسقا ، فيقول : الله أكبر الله اكبر ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لااله إلاالله وحده لاشريك له ، مخلصين له الدين ولوكره

(۱) حديث أنس من صلى ليلة الجمعة المشاء الآخرة في جماعة وصلى ركعتى السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات \_ الحديث : باطل لا أصل له وروى المظفر بن الحسين الأرجاني في كتاب فضائل القرءان وابراهيم بن المظفر في كناب وصول الفرءان للميت من حديث أنس من صلى ركعتين ليلة الجمعة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وإذازلزلت خمسة عشر مرة وقال ابراهيم بن المظفر خمسين مرة أمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس أيضا وكلها ضعيفة منكرة وليس يصح في أيام الاسبوع ولياليه ثبيء والله أعلم

( ٣ ) حديث أكثروا على من الصلاة فى الايلة الغراء واليوم الازهر طب فى الاوسط من حــديث أبى هريرة وفيه عبد المنعم بن بشير ضعفه ابن معين وابن حبان

(٣) حديث أنس من صلى ليلة السبت بين المغرب والشاء اثنتي عشرة ركعة \_ الحديث : لم أجد له أصلا

الكافرون ، يفتتح بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة العيد ، وفى العيد الثانى يفتتح التكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم الثالث عشر. وهذا أكمل الأقاويل . ويكبر عقب الصلوات المفروضة وعقيب النوافل ، وهو عقيب الفرائض آكد

الثانى : إذا أصبح يوم العيد يغتسل ويتزين ويتطيب كما ذكرناه فى الجمعة ، والرداء والعامة هو الأفضل للرجال ، وليجنب الصبيان الحرير ، والعجائز التزين عند الحروج

الثالث: أن (١) يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم « وَكَانَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) يَأْمُرُ إِنْ دُرَاجِ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) يَأْمُرُ إِنْ دُرَاجِ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ النَّهُ وَسِلَمَ الرَابِع : المستحد ، الحروج إلى الصحراء إلا بمكة ويبت المقدس ، فان كان يوم مطر فلا بأس بالصلاة في المسجد ، ويجوز في يوم الصحوأن يأمر الإمام رجلا يصلى بالضعفة في المسجد ويخرج بالأقوياء مكبرين

الخامس: يراعى الوقت، فوقت صلاة العيد مابين طلوع الشمس إلى الزوال، ووقت الذبح للضحايا مابين ارتفاع الشمس بقدر خطبتين وركعتين إلى آخر اليوم الثالث عشر. ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لأجل الذبح وتأخير صلاة الفطر لأجل تفريق مسدقة الفطر قبلها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)

الساد ب : في كيفية الصَّلاة ، فليخرج النياس مكبرين في الطريق ، وإذا بلغ الإمام المسلى لم يجاس ولم يتدفل ، ويقطع الناس التنفل ، ثم ينادى مناد : الصَّلاة جامعة . ويصلى الإمام بهم ركعتين ، يكبر في الأولى سوى تكبيرة الاحرام والركوع سبع تكبيرات ، يقول بين كل تكبيرتين : سبحان الله والححد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ويقول : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض عقيب تكبيرة الافتتاح ، ويؤخر الاستاذة إلى ما وراء الثامنة ، ويقرأ سورة ق في الأولى بعد الفاتحة ، واقتربت في الثانية ،

<sup>(</sup>١) حديث الخروج في العيد في طريق والرجوع في أخرى م من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث كان يأمر باخراج العواتق وذوات الخدور متفق عليه : من حديث أم عطية

<sup>(</sup>٣) حديث تعجيل صادة الأضحى وتأخير صلاة الفطر الشافعي من رواية أبى الحويرث مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخرَ الفطر

والتكبيرات الزائدة فى الثانية خمس سوى تكبيرتى القيام والركوع، وبين كل تكبيرتين ماذكرناه، ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة، ومن فاتته صلاة العيد قضاها

السابع: أن يضحى بكبش «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) بِكَبْشَيْنِ وَذَبَحَ بِيدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَن وَأَى هِلَالَ ذِى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا فَلَا يَعْمَى فَلاَ وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: (١) « مَن وَأَى هِلَالَ ذِى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاةِ عَن أَهْل بَيْتِهِ وَيَا كُلُونَ الرَّجُلُ يُضَعِّى عَلَى عَهْد رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاةِ عَن أَهْل بَيْتِهِ وَيَا كُلُونَ الرَّجُلُ وَيُطْعِمُونَ » وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام في افوق ، وردت فيه الرخصة بعد ويُعلمُونَ » وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام في الفطر اثنتي عشرة ركعة ، النهى عنه (١) وقال سفيان الثورى : يستحب أن يصلى بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة ، وبعد عيد الأضى ست ركعات ، وقال هو من السنة

الثانية: التراويح

وهى عشرون ركعة ، وكيفيتها مشهورة ، وهى سنة مؤكدة ، وإن كانت دون العيدين واختلفوا فى أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد . وقد « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ( ) فيها لَيْكَمْ اللهُ عَلَيْكُمْ » وَسَلَمَ ( ) فيها لَيْكَتَيْنِ أَوْ ثَلاَ ثَا لِلْجَمَاعَةِ ثُمَّ كَمْ يَخْرُجْ وَقَالَ : أَخَافُ أَنْ تُوجَبَ عَلَيْكُمْ »

- (۱) حدیث ضحی بکبشین أملحین وذبح بیده وقال بسم الله والله أکبر هذا عنی وعمن لم یضح من أمتى متفق علیه دون قوله عنی الخ من حمدیث أنس وهذه الزیادة عند أبی داود و ت من حمدیث جدیث جابر وقال ت غریب ومنقطع
- ( ٣ ) حــدیث من رأی هـــلال دی الحجــة وأراد أن یضحی فلا یأخــد من شعــره وأظفـاره: م من حدیث أم سلمة
- (٣) حديث أبى أيوب كان الرجل يضحى على عهــد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الشــاة عن أهله فيأ كلون ويطعمون : ت ه حسن صحيح
- (٤) قال سفيان الثورى من السنة أن يصلى بعد الفطر اثنتى عشرة ركعة وبعد الأضحى ست ركعات: لم أجـد له أصلا فى كونه سنة وفى الحـديث الصحيح ما يخالفه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وقد اختلفوا فى قول النابعى من السنة كذا وأما قول تابعي التابع كذلك كالثورى فهو مقطوع
- ( o ) حديث خروجه لقيام رمضان ليلنين أو ثلاثا ثم لم يخرج وقال أخاف أن يوجب عليكم : متفق علميه من حديث عائشة بلفظ خشيتِ أن تفرض عليكم

وجمع عمر رضي الله عنه الناس عليها في الجماعة حيث أمن من الوجوب بانقطاع الوحي ، فقيل: إنَّ الجماعة أفضل لفعل عمر رضي الله عنه ، ولأن الاجتماع بركة وله فضيلة بدليل الفرائض، ولأنه ربما يكسل في الانفراد، وينشط عند مشاهدة الجمع. وقيل الانفراد أفضل لأن هذه سنة ليست من الشعائر كالعيدين فألحقها بصلاة الضحي ، وتحية المسجد أولى ولم تشرع فيها جماعة. وقد جرت العادة بأن يدخل المسجد جمع معاً ثم لم يصلوا التحية بالجماعة ، وا وله صلى الله عليه وسلم ( ) « فَضْلُ صَلَاةِ التَّطُوعُ فِي يَنْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ فِي ٱلْمُسْجِد كَفَضْلِ صَلاَةِ ٱلْمَكْتُوبَةِ فِي ٱلْمَدْجِدِ عَلَى صَلَاتِهِ فِي ٱلْبَيْتِ » وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : (٢) « صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ مِائَة صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلْمَسَاجِدِ ، وَصَلاَة فِي أَلْسَ حِدِ أَكُر المِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْفِ صَلاَّةٍ فِي مَسْجِدِي وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ رَجُلْ يُصَلِّي فى زَاوِيَة بَيْنِهِ رَكْعَتَيْنِ لَا يَعْلَمُهُمَّا إِلَّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ » وهذا لأن الرياء والتصنع ربا يتطرق إليه في الجمع ، ويأمن منه في الوحدة . فهذا ما قيل فيه . والمختار أن الجماعة أفضل ، كما رآه عمر رضي الله عنه ، فان بعض النوافل قد شرعت فيهـــا الجـــاعة ، وهــــذا جدير بأن يكون من الشعائر التي تظهر . وأما الالتفات إلى الرياء في الجمع ، والكسل في الانفراد ، عدول عن مقصود النظر في فضيلة الجمع من حيث إنه جماعة . وكان قائله يقول : الصلاة

<sup>(</sup>۱) حديث فضل صلاة التطوع في بيته على صلاته في المسجد كفضل صلاة المكتوبة في المسجد على صلاته في البيت ـ رواه آدم بن أبي اياس في كتاب الثواب من حديث ضمرة بن حبيب مرسلا ورواه ابن أبي شيبة في المصنف فجعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا وفي سنن د باسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت صلاة المره في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة

<sup>(</sup>۲) حديث صلاة في مسجدي هذا أنضل من مائة صلاة في غيره وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة في مسجدي وأفضل من هذا كلهرجل يصلي ركعتين في زاوية بيته لا يعلمها إلا الله \_ أبوالشيخ في الثواب من حديث أنس صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلافي صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل جائة ألف صلاة والصلاة بارض الرباط تعدل بألني ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليها العبد في جوف الليل لايرد بها الا وجه الله عز وجل وأسناده ضعيف وذكر أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزاعي قال دخلت على يحي فاسند لي حديثا فذكره الا أنه قال في الأولى ألف وفي الثانية مائة

خير من تركها بالكسل، والإخلاص خير من الرياء. فلنفرض المسألة فيمن يثق بنفسه أنه لا يكسل لو انفرد، ولا يرائى لو حضر الجمع، فأيهما أفضل له؟ فيدور النظر بين بركة الجمع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب فى الوحدة، فيجوز أن يكون فى تفضيل أحدها على الآخر تردد. ومما يستحب القنوت فى الوتر فى النصف الأخير من رمضان

أما صلاة رجب

فقد روى باسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (١) « مَا مِنْ أُحَدِ يَصُومُ أُوَّلَ خَمِيسٍ مِنْ رَجَبٍ ثُمَّ يُصَلِّي فِهِمَ آبِيْنَ ٱلْعِشَاءِ وَٱلْعَتْمَةِ اثْنَتَى عَشْرَة رَكْمَةً يَفْصِلُ آبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْن بِتَسْلِيمَة يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَة فِلْآكِمة أَلْكَتَاب مَرَّةً وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَة ٱلْقَدْرِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ اثْنَتَى عَشْرَةً مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ صَلَّى عَلَىَّ سَبْعِينَ مَرَّةً يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدِّدٍ النَّبِيِّ ٱلْأَمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ ، ثُمَّ يَسْجُـدُ وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَنْهِينَ مَرَّةً سُنُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ أَلْمَلائِكَةٍ وَالرُّوحِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رأْسَهُ وَ يَقُولُ سَنْمِينَ مَرَّةً : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعَنَّ ٱلْأَكْرَمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً أُخْرَى وَيَقُولُ فِهِ ـاَ مِثْلَ مَا قَالَ فِي السَّجْدَةِ ٱلْأُولَى ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَـهُ في سُجُودِهِ فَإِنَّهَا تُقْضَى - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لاَ يُصَلِّى أَحَدُ هَـذِه الصَّلاَةَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ جَمِيعَ ذُنُو بِهِ وَلَوْ كَأَنَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ وَعَدَدِ الرَّمْلِ وَوَزْن أَلْجُبَالِ وَوَرَقِ ٱلْأُشْجَارِ وَيُشَفَّعُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَة فِي سَبْعِماً نَةٍ مِنْ أَهْلِ يَنْتِهِ مُمَّنْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ » فهذه صلاة مستحبة ، و إنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتكرر بتكرر السنين ، وإن كانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد، لأن هـذه الصلاة نقلها الآحاد، ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها ، فأحببت إيرادها وأما صلاة شعبان

فليلة الخامس عشر منه ، يصلي مائة ركعة كل ركعتين بتسليمة ، يقرأ في كل ركعة

<sup>(</sup>١) حديث مامن أحد يصوم أول خميس من رجب ـ الحـديث: في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع

# القسم الرابع

من النوافل ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي تسعة

صلاة الخسوف، والكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد وركعتى الوضوء، وركعتين بين الأذان والإقامة، وركعتين عند الخروج من المنزل والدخول فيه، و نظائر ذلك فنذكر منها ما يحضرنا الآن

الأولى: صلاة الخسوف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (٢) « إِنَّ الشَّمْسَ وَاُلْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يُحْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لَجِيَاتِهِ فَإِذَا رَأَ يْتُمْ ذَلِكَ فَافْزُعُوا إِلَى ذَكْرِ اللهِ وَالصَّلَاةِ » قال ذلك لما مات ولده إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس فقال الناس : إنما كسفت لموته . والنظر في كيفيتها ووقتها

أما الكيفية: فإذا كسفت الشمس فى وقت الصّلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة فودى: الصّلاة جامعة، وصلى الإمام بالناس فى المسجد ركعتين، وركع فى كل ركعة ركوعين أوائلها أطول من أواخرها، ولا يجهر، فيقرأ فى الأولى من قيام الركعة الأولى الفاتحة والبقرة، وفى الثانية الفاتحة وآل عمران، وفى الثالثة الفاتحة وسورة النساء

صلاة الخسوف والكسوف

<sup>(</sup>١) حديث صلاة ليلة نصف شعبان: حديث باطل و ه من حديث علي إذا كانت ليلة النصف من شعبان ققوموا ليلها وصوموا نهارها وأسناده ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله \_ الحديث : أخرجاه من حديث المغيرة بن شعبة م \_ ٢٣ \_ ثان \_ إحياء

وفى الرابعة الفاتحة وسورة المائدة ، أو مقدار ذلك من القرءان من حيث أراد ، واو اقتصر على الفاتحة فى كل قيام أجزأه ، ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقصود النطويل دوام الصلاة إلى الانجلاء ، ويسبح فى الركوع الأول قدر مائة آية ، وفى الثانى قدر ثمانين ، وفى الثالث قدر سبعين ، وفى الرابع قدر خمسين ، وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة ، ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينها جلسة ، ويأمر الناس بالصدقة والعتق والتوبة ، وكذلك يفعل بخسوف القمر ، إلا أنه يجهر فيها لأنها ليلية

فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، ويخرج وقتها بأن تغرب الشمس كاسفة، وتفوت صلاة خسوف القمر بأن يطلع قرص الشمس، إذ يبطل سلطان الليل، ولا تفوت بغروب القمر خاسفا، لأن الايل كله سلطان القمر، فإن انجلي في أثناء الصَّلاة أتمها مخففة ومن أدرك الركوع الثاني مع الإمام فقد فاتته تلك الركعة لأن الأصل هو الركوع الأول

الثانية: صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسفاء

فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار أو انهارت قناة ، فيستحب للإمام أن يأم الناس أولا بصيام ثلاثة أيام ، وما أطاقوا من الصدقة ، والخروج من المظالم ، والتوبة من المعاصى ، ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع ، وبالعجائز والصبيات ، متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة ، متواضعين ، بخلاف العيد . وقيل يستحب إخراج الدواب لمساركتها فى الحاجة ولقوله صلى الله عليه وسلم : (١) « لَو لا صِبْيانٌ رُضَعٌ وَمَشا يَخُ رُكَعٌ وَبَهَا مَمُ رُتَعٌ لَصُب عَلَيْكُمُ المُعذَابُ صبناً » ولو خرج أهل الذه ق أيضاً متميزين لم يمنعوا ، فاذا اجتمعوا فى المصلى عَلَيْكُمُ المُعذَابُ صبناً » ولو خرج أهل الذه ق أيضاً متميزين لم يمنعوا ، فاذا اجتمعوا فى المصلى الواسع من الصحراء نودى : الصلاة جامعة ، فصلى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير ، ثم يخطب خطبتين وبينها جلسة خفيفة ، وليكن الاستغفار معظم الخطبتين وينهي وينها جلسة خفيفة ، وليكن الاستغفار معظم الخطبتين وينهي وينهيا جلسة خفيفة ، وليكن الاستغفار معظم الخطبتين الساعة تفاؤلا بتحويل الحال . هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل أعلاه الساعة تفاؤلا بتحويل الحال . هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل أعلاه

<sup>(</sup>١) حديث لولا صبيان رضع ومشايخ ركع ـ الحديث : هق وضعفه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث استدبار الناس واستقبال القبلة وتحويل الرداء فى الاستسقاء أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المازئي

أسفله، وما على اليمين على الشمال، وما على الشمال على اليمين، وكذلك يفعل الناس، ويدعون في هذه الساعة سراً، ثم يستقبلهم فيختم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كما هي حتى ينزعوها متى نزعوا الثياب، ويقول في الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، فقد دعو ناك كا أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا ،اللهم فامنن علينا بمغفرة ماقارفنا وإجابتك في سقياناوسعة أرزاقنا. ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات في الأيام الثلاثة قبل الخروج، ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها، وسيأتي ذلك في كتاب الدعوات الثالثة : صلاة الجنائز

وكيفيتها مشهورة ، وأجمع دعاء مأثور ما روى في الصحيح عن عوف بن مالك قال : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ( ) صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَغَظْتُ مِنْ دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاءْنُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزْلُهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْيجِ وَأَلْبَرَدِ وَنَقَّهِ مِنَ ٱلْخُطَايَا كُمَا مُينَقِّى الثَّوْبُ ٱلْأَبْضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ أَلْجُنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِٱلْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ » حتى قال عوف: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ومن أدرك التكبيرة الثانية فينبغي أن يراعي ترتيب الصلاة في نفسه ويكبر مع تكبيرة الإمام، فإذا سلم الإمام قضي تكبيره الذي فات كفعل المسبوق، فإنه لو بادر التكبيرات لم تبق للقدوة في هذه الصلاة معني . فالتكبيرات هي الأركان الظاهرة ، وجدير بأن تقام مقام الركمات في سائر الصلوات . هذا هو الأوجه عندي وإن كان غيره محتملاً . والأخبار الواردة في فضل صلاة الجنازة وتشييعها مشهورة ، فلا نطيل بايرادها ، وكيف لا يعظم فضلها وهي من فرائض الكفايات، وإنما تصير نفلا في حق من لم تتعين عليه بحضور غيره، ثم ينال بهـا فضل فرض الكفاية وإن لم يتعين ، لأنهم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الحرج عن غيرهم، فلا يكون ذلك كنفل لا يسقط به فرض عن أحد. ويستحب طلب

<sup>(</sup>١) حديث عوف بن مالك فى الصلاة على الجنازة اللهم اغفرلى وله وارحمنى وارحمه وعافنى وعافه الحديث : مسلم دون الدعاء للمصلى

كثرة الجمع تبركا بكثرة الهمم والأدعية واشتاله على ذى دعوة مستجابة ، لما روى كريب عن ابن عباس أنه مات له ابن فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس ، قال: فرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته ، فقال تقول هم أربعون ؟ قلت: نعم ، قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يقول: « ما مِنْ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ فَيهِ » فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلّا شَفَّعَهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فيهِ » وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال: السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتداء قال: السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأولى أن لا ينصرف حتى يدفن الميت ، فإذا سوى على الميت قبره قام عليه وقال: اللم عبدك رد إليك فارأف به وارحمه، اللم جاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه و تقبله منك بقبول حسن ، اللم إن كان محسنًا فضاعف له في إحسانه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه الرابعة: تحية المسجد

ركعتان فصاعداً سنة مؤكدة ، حتى إنها لا تسقط وإن كان الإمام يخطب يوم الجمعة مع تأكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب ، وإن اشتغل بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل ، إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد قياما بحق المسجد ، ولهذا يكره أن يدخل المسجد على غير وضوء ، فإن دخل لعبور أو جلوس فليقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، يقولها أدبع مرات . يقال إنها عدل ركعتين في الفضل . ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا تكره التحية في أوقات الكراهية ، وهي بعد العصر ، وبعد الصبح ، ووقت الزوال ، ووقت الطاوع والغروب ، لما روى «أنّهُ صلى الله عَلَى الله عَنْ هَذَا ؟ وقَالَ: هُمَا رَكُعتَانِ كُنْتُ أَصَلَيْهِمَا بَعْدَ النّظهر فَشَيْلَ لَهُ : أَمَا نَهَيْنَنَا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: هُمَا رَكُعتَانِ كُنْتُ أَصَلَيْهِمَا بَعْدَ النّظهر فَشَعَلَىٰ عَنْهُمَا الْوَفْدُ » فأفاد هذا الحديث فائدتين فقال: هُمَا رَكُعتَانِ كُنْتُ أَصَلَيْهِمَا بَعْدَ النّظهر فَشَعَلَىٰ عَنْهُمَا الْوَفْدُ » فأفاد هذا الحديث فائدتين

(١) حديث ابن عباس ما من رجل مسلم يوت فيقوم على جنازته أربعون ـ الحديث: م

نحية المسجد

<sup>(</sup> ٧ ) حديث صلى ركعتين بعد العصر قيل له أما نهيتنا عن هذا فقال هما ركعتان كنت أصليها بعد الظهر الحديث أخرجاه من حديث أم سلمة ولمسلم من حديث عائشة كان يصلى ركعتين قبل العصر ثم انه شغل عنها \_ الحديث

إحداها: أن الكراهية مقصورة على صلاة لاسبب لها ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل، إذ اختلفت العلماء في أن النوافل هل تقضى ؟ وإذا فعل مثل ما فاته هل يكون قضاء ؟ وإذا انتفت الكراهية بأضعف الأسباب فبأحرى أن تنتنى بدخول المسجد وهو سبب قوى ، ولذلك لا تكره صلاة الجثازة إذا حضرت ، ولا صلاة الحسوف والاستسقاء في هذه الأوقات لأن لها أسبابا

الفائدة الثانية: قضاء النوافل إذ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولنا فيه أسوة حسنة . وقالت عائشة رضى الله عنها «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (') إِذَا عَلَيْهُ نَوْمْ أَوْ مَرَضُ فَلَمْ يَقُمْ تلكَ اللّيلة صَلَّى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ اثْنَتَى عَشْرَة رَكْمَة » وقد قال العاماء: من كان في الصلاة ففاته جواب المؤذن فاذا سلم قضى وأجاب ، وإن كان المؤذن سكت . ولا معنى الآن لتول من يقول إن ذلك مثل الأول وليس يقضى إذ لو كان كذلك لما صلاها رسول الله صلى عليه وسلم في وقت الكراهة . نع من كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا يرخص لنفسه في تركه ، بل يتداركه في وقت آخر ، حتى كن نفسه إلى الدعة والرفاهية ، وتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس ولأنه صلى الله عليه وسلم ('') قال : « أَحَبُ أَلاَّ عَمَلُ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدُومُهُما وَإِنْ قَلَ » فيقصد به أن لا يفتر في دوام عمله . وروت عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ عَبَدَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ بعِبَادَة ثُمَّ تَرَكَها مَلا لَهُ مَقَتَهُ اللهُ عَزَ و جَلَّ ، فليحذرأن الله قال : « مَنْ عَبَدَ الله عَزَ وَجَلَّ بعِبَادَة أَمَّ تَرَكَها مَلا لَهُ مَقَتَهُ اللهُ عَزَ و جَلَّ ، فلولا المقت للدلة عليه ولله المللة ، فاولا المقت للإبعاد لما سلطت الملالة عليه

الخامسة : ركعتان بعد الوضوء

مستحبتان ، لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة والأحداث عارضة ، فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعى، فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصودالوضوء

ركعثا الوضوء

<sup>(</sup>١) حديث عائشة كان اذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة ــ الحديث : م

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أحب الاعمال الى الله أدومها وان قل: أخرجاه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة منعبدالله عبادة ثم تركها ملالة مقته الله: ورواه ابن السني في رياضة المنعبدين موقو فاعلى عائشة

قبل الفوات ، وعرف ذلك بحديث بلال ، إذ قال صلى الله عليه وسلم (١) « دَخَلْتُ الله عليه وسلم (١) « دَخَلْتُ الله عَلَيْهُ وَمِهَ فَقُلْتُ لِبِلال ؛ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ فَقَالَ بِلاَلْ ؛ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا إِلاَّا أَحْدِثُ وُضُوءًا إِلاَّ أَصَلِّي عَقِيبَهُ رَكْعَتَيْنِ »

السادسة: ركعتان عند دخول المنزل وعند الخروج منه

روى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٧) ﴿ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْ لِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ مَنْ لِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مَنْ لِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مَنْ لِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مَنْ الله وقع، ولذلك ورد: ﴿ رَكْعَتَانِ ٢ مَنْ الله وَ مَنْ الله وَالله وَالل

(١) حديث دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت بلال بم سبقتني إلى الجنة \_ الحديث : أخرجاه من حديث أبي هررة

تحية المسجد

<sup>(</sup>٢) حديث أبى هريرة إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوء واذا دخلت منزلك ـ الحديث: هق فى الشعب من رواية بكر بن عمرو عن صفوان ابن سليم قال بكر حسبته عن أبى هريرة فـذكره وروى الخرائطى فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الـكامل من حديث أبى هريرة اذا دخل أحـدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فان الله جاءل له من ركعتيه خيرا قال ابن عدى وهو بهذا الأسناد منكر وقال خ لا أصل له

<sup>(</sup>٣) حديث ركعتي الاحرام خ من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٤) حديث صلاة ركعتين عند ابتداء السفر الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث أنس مااستخلف فى أهله من خليفة أحب الى الله من أربع ركعات يصليهن العبد فى بيته اذا شد عليه ثياب سفره ــ الحديث وهو ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث الركعتين عند القدوم من السفر أخرجاه من حديث كعب بن مالك

<sup>(</sup>٦) حديث كل أمر ذى بالِ لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر د نِ ه حب فى صحيحه من حِديث أبي هريرة

الثانية: ما لا يكثر تكرره وله وقع ، كعقد النكاح ، وابتداء النصيحة والمشورة ، فالمستحب فيها أن يصدر بحمد الله ، فيقول المزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك ابنتى ، ويقول القابل: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت النكاح . وكانت عادة الصحابة رضى الله عنهم في ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقديم التحميد

الثالثة: ما لا يتكرر كثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع ، كالسفر ، وشراء دار جديده ، والإحرام وما يجرى مجراه ، فيستحب تقديم ركعتين عليه ، وأدناه الخروج مرن المنزل والدخول إليه ، فأنه نوع سفر قريب

السابعة: صلاة الاستخارة

مسادة الارستخارة

<sup>(</sup>١) حديث صلاة الاستخارة: خ من حديث جابر قال أحمد حديث منكر

الثامنة: صلاة الحاجة

صلاة الحامة

صهاة التسبيح

فن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة ، فقد (() روى عن وهيب بن الورد أنه قال: إن من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد ثنتي عشرة ركمة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد ، فاذا فرغ خر ساجداً ثم قال: سبحان الذي لبس العز وقال به ، سبحان الذي تعطف بالمجد و تكرم به ، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان ذي المن والفضل ، سبحان ذي العز والكرم ، سبحان ذي الطول ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهي الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلاتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد . ثم يسأل حاجته التي لا معصية فيها ، فيجاب إن شاء الله عز وجل ، قال وهيب : بلغنا أنه كان يقال لا تعلموها لسفهائكم فيتعاونون بها على معصية الله عز وجل

التاسعة: صلاة التسبيح

وهده الصلاة مأثورة على وجهها ، ولا تختص بوقت ولا بسبب ، ويستحب أن لا يخلو الأسبوع عنها مرة واحدة أو الشهر مرة ، فقد روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم (٢) فال للعباس بن عبدالمطلب : « أَلاَ أَعْطِيكَ أَلاَ أَ مُنَحُكَ أَلاَ أَ حُبُوكَ بِشَىء إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَهُ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَ نَبكَ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطاّهُ وَعَمْدَهُ سِرَّهُ وَعَلَا أَنْتَ فَعَلْتَهُ عَفَرَ اللهُ لَكَ ذَ نَبكَ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطاّهُ وَعَمْدَهُ سِرَّهُ وَعَلَا نِيتَهُ ؟ تُصلِّى أَرْبع ركعات تقرأ في كُلِّ رَكْمَةٍ فَاتِحَةَ الله والمُورة في وَعَمْدَهُ بَوْ وَعَلَا الله والمُورة في فَا وَل ركعة وا نَت قَالَمُ تَقُولُ سُبْحانَ الله والحُمْدُ لله والا إله إلاّ الله والله أَنْ الله والحُمْدُ مَن السَّجود فَتَقُولُها وا أَنْتَ رَاكِعُ مَنَ السَّجود فَتَقُولُها عَاللها ومِنْ اللهُ عَمْراً ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السَّجود فَتَقُولُها عَشَراً ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السَّجُود فَتَقُولُها عَشَراً ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السَّجود فَتَقُولُها عَشَراً ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السَّجُود فَتَقُولُها عَشَراً ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السَّجُود فَتَقُولُها عَشَراً مُعَ تَوْفَعُ مِنَ السَّجُود فَتَقُولُها عَشَراً مُ تَدَى السَّعِود فَتَقُولُها عَشَرا مُرَاتُ مُ

<sup>(</sup>۱) حديث ابن مسعود فى صلاة الحاجة اثنى عشرركمة: أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس باسنادين ضعيفين جدا فيها عمرو بن هارون البلخى كذبه ابن معين وفيه علل أخرى وقد وردت صلاة الحاجة ركعتين رواه ت ه من حديث عبد الله بن أبى أوفى وقال ت حديث غريب وفى أسناده مقال

<sup>(</sup>٢) حديث صلاة التسبيح تقدم

عَشْراً ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ مِنَ السَّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَذَلِكَ مَهُ سَنَّ وَصَابَهَا فَي كُلِّ وَمُ مَرَّةً وَسَبْعُونَ فَي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي السَّنَةِ فَافَعَلُ فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي السَّنَةِ فَافَعَلُ فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي السَّنَةِ مَرَّةً هَا إِنَّ لَمُعْمَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي السَّنَةِ مَرَّةً هَا فَلَى السَّبَةِ وَمِدا لَهُ وَتِعالَى مَرَّةً عَلَى القراءة وعشراً جدك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ثم يسبح خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشراً بعد القراءة والباقى كما سبق عشراً عشراً ولا يسبح بعد السجود الأخير قاعداً. وهذا هو الأحسن ، وهو اختيار ابن المبارك والمجموع من الروايتين ثلثمائة تسبيحة ، فان صلاها نهاراً فبتسليمة واحدة ، وإن صلاها ليلا فبتسليمتين أحسن ، إذ ورد «أَنَّ صَلَاة العلى العظيم فهو وإن زاد بعد التسبيح قوله ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فهو عسن الروايات

فهذه الصلوات المأثورة. ولا يستحب شيء من هذه النوافل في الأوقات المكروهة إلا تحية المسجد، وما أوردناه بعد التحية من ركعتي الوضوء وصلاة السفر والخروج من المنزل والاستخارة فلا ، لأن النهي مؤكد ، وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاء والتحية . وقد رأيت بعض المتصوقة يصلي في الأوقات المكروهة ركعتي الوضوء وهو في غاية البعد ، لأن الوضوء لا يكون سبباً للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء ، فينبغي أن يتوضأ ليصلي لا أنه يصلي لأنه توضأ ، وكل محدث يريد أن يصلي في وقت الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضأ ويصلي فلا يبق للكراهية معني ، ولا ينبغي أن ينوى وضوء كما ينوى ركعتي التحية ، بل إذا توضأ صلي ركعتين تطوعا كيلا يتعطل وضوء كما كان يفعله بلال فهو تطوع محض يقع عقيب الوضوء . وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية حتى ينوى ركعتي الوضوء ، فيستحيل أن ينوى بالصلاة الوضوء ، بل ينبغي أن ينوى بالوضوء الصلاة ، وكيف ينتظم أن يقول في وضوئه بالصلاة الوضوء ، بل ينبغي أن ينوى بالوضوء الصلاة ، وكيف ينتظم أن يقول في وضوئه في وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون في ذمه صلاة تطرق اليها خلل لسبب من أوقت الكراهية فلينو قضاء إن كان يجوز أن يكون في ذمه صلاة تطرق اليها خلل لسبب من الأسباب ، فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأما نية التطوع فلاوجه لها الأسباب ، فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأما نية التطوع فلاوجه لها الأسباب ، فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأما نية التطوع فلاوجه لها الأسباب ، فإن قضاء الصلوات في أوقات الكراهية غير مكروه فأما نية التطوع فلاوجه لها الملاه المناه المناه

<sup>(</sup>١) حديث صلاة الليل مثني مثني: أخرجاه من حديث ابن عمر

أُسرار النهى نىأوقات الكراهة

فني النهي في أوقات الكراهية مهات ثلاثة: (أحدهـ ا) التوقي من مضاهـ اة عبدة الشمس. و (الثاني) الاحتراز من انتشار الشياطين، إذ قال صلى الله عليه وسلم (١) إِنَّالشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانَ فَإَذَا طَلَعَتْ قَارَنَهَا، وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِنِ اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فَأَذِذَا زَالَت فَارَقَهَا ، فَإِذَا تَضَيَّفَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا ، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهـاً » و نهى عن الصلوات في هـذه الأوقات و نبه به على العلة . و ( الثالث ) أن سالكي طريق الآخرة لا يزالون يواظبون على الصلوات في جميع الأوقات ، والمواظبة على نمط وأحد من العبادات يورث الملل ومها منع منها ساعة زاد النشاط وانبعثت الدواعي ، والإنسان حريص على ما منع منه، فني تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار انقضاء الوقت، فخصصت هذه الأوقات بالتسبييح والاستغفار، حذراً من الملل بالمداومة، وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر ، فني الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفي الاستمرار على شيء واحد استثقـال وملال، ولذلك لم تـكن الصَّلاة سجوداً مجرداً ولا ركوعا مجرداً ولا قياما مجرداً ، بل رتبت العبادات من أعمــال مختلفة وأذكار متباينة ، فان القلب يدرك من كل عمل منهما لذة جديدة عند الانتقال إليها ، ولو واظب على الشيء الواحد لتسارع إليه الملل. فإذا كانت هذه أموراً مهمة في النهي عن ارتكاب أوقات الكراهة إلى غير ذلك من أسرار أخر ، ليس في قوة البشر الاطلاع عليها ، والله ورسوله أعلم بها . فهذه المهات لا تترك إلا بأسباب مهمة في الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسوف وتحية المسجد، فأما ماضعف عنها فلا ينبغي أن يصادم به مقصود النهى. هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم

كمل كتاب أسرار الصَّلاة من كتاب إحياء علوم الدين ، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الزكاة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ، والحمد لله وحده ، وصلاته على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

<sup>(</sup>١) حديث أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت قارنها \_ الحديث : ن من حديث عبد الله الصنابحي وهو مرسل ومالك هو الذي يقول عبد الله الصنابحي ووهم فيه والصواب عبد الرحمن ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم

الله المنظمة المنظمة

# كىب لائر درارلزلان بالسيم ارم رارحيم

الحمد لله الذي أسعد وأشق ، وأمات وأحيا ، وأضحك وأبكى ، وأوجد وأفنى ، وأفقر وأغنى ، وأضر وأقنى ، الذي خلق الحيوان من نطفة تمنى ، ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى ، ثم خصص بعض عباده بالحسنى ، فأفاض عليهم من نعمه ما أيسر به من شاء واستغنى ، وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأكدى ، إظهاراً للامتحان والابتلا ، ثم جعل الزكاة للدين أساساً ومبنى، وبين أن بفضله تزكى من عباده من تزكى ومن غناه زكى ماله من زكى . والصّلاة على محمد المصطفى سيد الورى وشمس الهدى ، وعلى آله وأصحابه المخصوصين بالعلم والتق

أما بعد: فإن الله تعالى جعل الزكاة إحدى مبانى الإسلام، وأردف بذكوها الصلاة التي هي أعلى الأعلام فقال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ \*) وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « نبني الإسلام على خوس: شهادة أن لا إِله إلّا الله وأن مُحَدًا عَبْدُه وَرَسُولُه وَإِقامِ الصَّلاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ » وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال: (وَالَّذِينَ يَكُنْزُنَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّة وَلاَ يُنْفَقُونَهَا في سَبيلِ الله فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \*) ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج حق الزكاة. قال الأحنف بن قيس: كنت في نفر من قريش فر أبو ذر فقال: بشر الكانرين بكيّ في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكيّ في أقفائهم يخرج من جباههم. وفي رواية أنه يوضع على حامة ثدى أحدهم فيخرج من نغض كتفيه ويوضع على نفض كتفيه حتى يخرج من حامة ثديية يتزلزل. وقال أبوذر: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) وهو جالس في ظل ثديه يتزلزل. وقال أبوذر: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) وهو جالس في ظل

الكعبة فلما رآنىقال: « هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ » فقلت ومن هم ؟ قَالَ « ٱلْأَكْثَرُونَ

<sup>﴿</sup> كتاب أسرار الزكاة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث بني الاسلام على خمس أخرجاه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أبي ذر انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فى ظل الكعبة فاســـا رآنى قال هم الأخسرون ورب الكعبة ـــ الحِديثِ: أخرجاه م و خ

البقرة : ١١٠ ﴿ النَّوْبَةُ : ٢٩

أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقِيلَ: مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرَ وَلاَ غَنتِم لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ: مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرَ وَلاَ غَنتِم لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنُهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَ فِهَا كُلَّما نَفَدَتْ أُخْرَاها عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلاَها حَتَى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ » وإذا كان هذا التشديد مخرجاً في الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشروطها الجلية والخفية ، ومعانيها الظاهرة والباطنة ، مع الإقتصار على مالا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضها

وينكشف ذلك في أربعة فصول:

الفصل الأول: في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها الثاني: في آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة

الثالث: في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه

الرابع: في صدقة التطوع وفضلها

### الفصل الأول

في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها

والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع: زكاة النعم، والنقدين، والتجارة، وزكاة الركاز والمعادن، وزكاة المعشرات، وزكاة الفطر

# النوع الاكول زكاة النعم

ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم ، ولا يشترط البلوغ ، بل تجب في مال شروط الزلاة الصبي والمجنون . هذا شرط من عليه

وأما المال فشروطه خمسة: أن يكون نما، ساعة، باقية حولا، نصابا كاملا، مملوكا على الكمال الشرط الأول: كونه نعما، فلازكاة إلا في الإبل والبقر والغنم. أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم. فلا زكاة فيها

الثانى: السوم، فلا زكاة فى معلوفة، وإذا أسيمت فى وقت وعلفت فى وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها

الثالث: الحول ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (') « لأزَكَأَةَ في مَال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخُوْلُ » . ويستثنى من هذا نتاج المال فانه ينسحب عليه حكم المال . وتجب الزكاة فيه لحول الأصول ، ومهما باع المال في أثناء الحول أو وهبه انقطع الحول

الرابع : كمال الملك والتصرف ، فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على نفسه فيه ، ولاتجب في الضال والمغصوب إلا إذاعاد بجميع نمائه ، فتجب زكاة مامضي عندعوده ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنياً به إذ الغني ما يفضل عن الحاجة الخامس : كمال النصاب

أما الإبل

زفاة الابل

فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الضأن، والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية أو ثنية من المعز وهي التي تكون في السنة الثالثة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي في السنة الثانية، فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي في السنه الثالثة يؤخذو إن كان قادرا على شرائها وفي ست وثلاثين ابنة لبون، ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي في السنة الرابعة، فاذ صارت احدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الخامسة، فاذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فاذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب فني كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

وأما البقر

زكاة البقر

فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانية ثم في أربعين مُسنة وهي التي في السنة الثالثة ثم في ستين تبيعان ، واستقر الحساب بعد ذلك فني كل أربعين مسنة ، وفي كل ثلاثين تبيع

(١) حديث لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول: أبو داو د من حديث على بإسناد جيد و ه من حديث عائشة بإسناد ضعيف

زفاة الفنم

وأما الغنم: فلازكاة فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها شاة جَدَعَة من الضأن أو ثنية من المعز ثم لاشيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان، إلى مائتي شاة وواحدة ففيها ثلاث شياة إلى ، أربعائة ففيها أربع شياه ، ثم استقر الحساب في كل مائة شاة . وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب ، فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة ، وإن كان بين ثلاثة نفرمائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة على جيمهم ، وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ، ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ، ويكون المرعى معا ، ويكون انزاء الفحل معا ، وأن يكونا جيعا من أهل الزكاة . ولاحكم ويكون المرعى معا ، ومهما نزل في واجب الابل عن سن إلى سن فهو جائز مالم يجاوز بنت مخاض في النزول ، ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أوعشرين درها ولسنتين أربع شياه أو أربعين درها وله أن يصعد في السن مالم يجاوز الجذعة في الصعود ، ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال ، ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة ، ويؤخذ من الكرائم كرية ومن اللئام لئيمة ، ولا يؤخذ من المال الأكولة ولاالماخض ولا الربي ولا الفحل ولا غراء المال

## النوع الثانى زكاة المعشرات

فيجب العشر في كل مستنبت مقتات بلغ ثما غائة مَنّ ، ولا شيء فيما دونها ، ولا في الفواكه والقطن ولكن في الحبوب التي تقتات ، وفي التمر والزبيب . ويعتبر أن تكون ثما غاغائة مَنّ تمرا أو زبيبا ، لارطبا وعنبا . ويخرج ذلك بعد التجفيف ويكدل مال أحد الخليطين بمال الآخر في خلطة الشيوع كالبستان المشترك بين ورثة لجميعهم ثما غاغائة مَن من زبيب ، فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم ، ولايعتبر خلطة الجوار زبيب ، فيجب على جميعهم ثمانون منا من زبيب بقدر حصصهم ، ولايعتبر خلطة الجوار فيه ، ولا يكمل نصاب الخنطة بالشعير ، ويكمل نصاب الشعير بالسَّلْت فانه نوع منه . هذا قدر الواجب ان كان يستى بسيح أوقناة

فان كان يسقى بنضح أودالية فيجب نصف العشر، فان اجتمعا فالأغلب يعتبر رأما صفة الواجب فالتمر والزبيب اليابس والحب البابس بعد التنقية، ولا يؤخذ عنب

ولارطب الا إذا حلت بالأشجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها قبل تمام الإدراك، فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير. ولا يمنع من هذه القسمة قولنا: إن القسمة بيع، بل يرخص فى مثل هذا للحاجة

ووقت الوجوب أن يبدوالصلاح فىالثمار وأن يشتد اكحبُّ . ووقت الأداء بعد الجفاف

#### النوع الثالث زكاة النقديه

فإذا تم الحول على وزن مائتي درهم بوزن مكة نقرة خالصة ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر، ومازاد فبحسابه ولودرها. ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصا بوزن مكة ففيها ربع العشر ومازاد فبحسابه، وإن نقص من النصاب حبة فلازكاة. وتجب على من معه دراهم مغشوشة إذاكان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة. وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي دراهم مغشوشة إذاكان فيها هذا المقدار من النقرة الخالصة. وتجب الزكاة في التبر وفي الحلي الحظور كأواني الذهب والفضة ومم اكب الذهب للرجال، ولا تجب في الحلي المباح. وتجب في الدين الذي هو على ملىء، ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجب إلا عند حاول الأجل

# النوع الرابع زكاة التجارة

وهى كزكاة النقدين، وإنما ينعقد الحول من وقت ملك النقد الذى به اشترى البضاعة إن كان النقد نصابا، فإن كان ناقصاً أو اشترى بعرض على نية التجارة فالحول من وقت الشراء. وتؤدى الزكاة من نقد البلد، وبه يقويم، فإن كان مابه الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقويم به أولى من نقد البلد. ومن نوى التجارة من مال قُنية فلا ينعقد الحول بمجرد نيته حتى يشترى به شيئاً، ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة. والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة. وما كان من ربح في السلعة في آخر الحول وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال، ولم يستأنف له حولا كما في النتاج. وأموال الصيارفة لا ينقطع حولها بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ربح مال القراض على العامل وإن كان قبل القسمة. هذا وهو الأقيس

#### النوع الخامس الركاز والمعدن

والركاز مال دفن في الجاهلية ووجد في أرض لم يجر عليها في الاسلام ملك ، فعلى واجده في الذهب والفضة منه الجنس ، والحول غير معتبر . والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضا لأن الخاب الحس يؤكد شبهه بالغنيمة ، واعتباره أيضاً ليس ببعيد ، لأن مصرفه مصرف الزكاة ، ولذلك يخصص على الصحيح بالنقدين . وأما المعادن فلازكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ، ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين ، وعلى هذا يعتبر النصاب وفي الحول قولان ، وفي قول يجب الحس . فعلى هذا لا يعتبر . وفي النصاب قولان والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق في قدر الواجب بزكاة التجارة فانه نوع اكتساب ، وفي الحول بالمعشرات فلا يعتبر النصاب كالمعشرات . والاحتياط أن يخرج بالحس من القليل والكثير ، ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فانها طنون قريبة من التعارض ، وجزم الفتوى فيها خطر لتعارض الاشتباه

#### النوع السادس فى صدقةالفطر

وهي « وَاجِبَة عَلَى لِسَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم () عَلَى كُلِّ مُسْلِ فَضَلَ عَنْ فُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَ الفَّطْرَ وَلَيْلَتَهُ صَاعْ مِمَّا يُقْتَاتُ بِصَاعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم » وَقُوتِ مَنْ يَقُوان وَثَلثا مَنِ يَخرِجه من جنس قوته أو من أفضل منه ، فإن اقتات بالحنطة لم يجز الشعير ، وإن اقتات حبوباً مختلفة اختار خيرها ، ومن أيها أخرج أجزأه . وقسمتها كقسمة زكاة الأموال ، فيحب فيها استيعاب الأصناف ، ولا يجوز أخراج الدقيق والسويق ويجب على الرجل المسلم فطرة زوجته ومماليكه وأولاده وكل قريب هو في نفقته ، أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولاد ، قال صلى الله عليه وسلم (\* « أَذُوا صَدَقة العبد المشترك على الشريكين ، ولا تجب صدقة العبد المشترك على الشريكين ، ولا تجب صدقة

<sup>(</sup>١) حديث وجوب صدقة الفطر على كل مسلم: أخرجاه من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ــ الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أدوا زكاة الفطر عمن تمونون: قط هن من حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والحبير والحر والعبيد ممن تمونون قال هن أسناده غير قوى مدقة الفطر عن الصغير والحبير والحر والعبيد ممن تمونون قال هن أسناده غير قوى مدت الله المحتادة الفطر عن الصغير والحبياء مدت المحتادة الفطر عن الصغير والحبياء المحتادة الفطر عن الصغير والحبياء المحتادة الفطر عن الصغير والحبياء المحتادة الفطر عن المحتادة الفطر عن الصغير والحبياء المحتادة الفطر عن المحتادة المحتادة الفطر عن المحتادة الفطر عن المحتادة الفطر عن المحتادة الفطر عن المحتادة المحتادة الفطر عن المحتادة المح

العبد الكافر ، وإن تبرعت الزوجة بالاخراج عن نفسها أجزأها ، وللزوج الاخراج عنها دون إذنها ، وإن فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم ، وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته آكد . وقد «قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) نَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَى نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَنَفَقَتَهَا عَلَى نَفَقَةَ انْخَادِم ، فهذه أحكام فقهية لابد للغنى من معرفتها . وقد تعرض له وقائع نادرة خارجة عن هذا فله أن يتكل فيها على الاستفتاء عند نزول الواقعة بعد إحاطته بهذا المقدار

## الفصل الثأنى

في الأداء وشروطه الباطنة والظاهرة

اعلم أنه يجب على مؤدى الزكاة مراعاة خمسة أمور:

الأول: النية ، وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض . ويسن عليه تعيين الأموال ، فان كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغائب إن كان سالما وإلا فهو نافلة ، جاز ، لأنه لم يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه ، و نية الولى تقوم مقام نية المجنون والصبى ، و نية السلطان تقوم مقام نية المالك الممتنع عن الزكاة ، ولكن في ظاهر حكم الدنيا أعنى في قطع المطالبة عنه ، أما في الآخرة فلا ، بل تبقى ذمته مشغولة إلى أن يستأتف الزكاة ، وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه ، لأن توكيله بالنية نية

الثانى: البدار عقيب الحول. وفى زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر. ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، ووقت تعجيلها شهر رمضان كله ، ومن أخر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق ، وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه ، وتعجيل الزكاة جائز بشرط أن يقع بعد كال النصاب وانعقاد الحول. ويجوز تعجيل زكاة حولين ، ومهما عجل فات المسكين قبل الحول أوارتد أوصار غنياً بغير ما عجل إليه أو تلف مال المالك أومات فالمدفوع ليس بزكاة ، واسترجاعه غير ممكن إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع ، فليكن المفجل مراقبا آخر الأمور وسلامة العاقبة

<sup>(</sup>۱) حدیث قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم نفقة الولدعلی نفقة الزوجة و نفقتها علی نفقة الحادم : د من حدیث أبی هریرة بسند صحیح و حب ك و صححه و رواه ن حب بتقدیم الزوجة علی الولد و سیأتی

الثالت: أن لا يخرج بدلا باعتبار القيمة ، بل يخرج المنصوص عليه ، فلا يجزئ ورق عن ذهب ولاذهب عن ورق ، وإن زاد عليه في القيمة . ولعل بعض من لايدرك غرض الشافعي رضى الله عنه يتساهل في ذلك ويلاحظ المقصود من سد الخلة ، وما أبعده عن التحصيل ، فان سد الخلة مقصود ، وليس هو كل المقصود ، بل واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه ، وذلك كرى الجرات مثلا ، إذ لا حظ للجمرة في وصول الحصى اليها ، فقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل مالا يعقل له معنى ، لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه اليه فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية ، إذ العبودية تظهر بأن تكون الحركة لحق أم المعبود فقط لالمعنى آخر ، وأكثر أعمال الحج كذلك ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (۱) في إحرامه « لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًا تَعَبُداً وَرقًا » تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد لمجرد في إحرامه « لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ حَقًا تَعَبُداً وَرقًا » تنبيها على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد لمجرد في إحرامه عليه ويحت عليه الأمر وامتثاله كما أمر من غبر استئناس العقل منه عا عيل إليه ويحث عليه

القسم الثانى: من واجبات الشرع ماالمقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء دين الآدميين ورد المغصوب، فلا جرم لايمتبر فيه فعله ونيته، ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو يبدل عنه عند رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع. فهذان قسمان لاتركيب فيهما يشترك في دركهما جميع الناس

والقسم الثالث: هو المركب الذي يقصد منه الأمران جميعاً وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد، فيجتمع فيه تعبد رمى الجمار وحظ رد الحقوق. فهذا قسم في نفسه معقول، فان ورد الشرع به وجب الجمع بين المعنيين، ولا ينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب أجلاهما، ولعل الأدق هو الأهم. والزكاة من هذا القبيل، ولم ينتبه له غير الشافعي رضى الله عنه، فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلى سابق إلى الأفهام، وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود للشرع، وباعتباره صارت الزكاة قرينة للصلاة والحبح في كونها من مهاني الاسلام ولاشك في أن على المكلف تعبا في عييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته، ثم توزيعه على الأصناف الثمانية كما سيأتي،

<sup>(</sup>١) حديث لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا : البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس

والتساهل فيه غير قادح في حظ الفقير لكنه قادح في التعبد. ويدل على أن التعبد مقصود بتعيين الأنواع أمور ذكرناها في كتب الخلاف من الفقهيات ، ومن أوضحها أن الشرع أوجب في خمس من الابل شاة ، فعدل من الابل إلى الشاة ، ولم يعدل إلى النقدين والتقويم ، وإن قدر أن ذلك لقلة النقود في أيدى العرب بطل بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين ، فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة ، ولم قدر بعشرين درهما وشاتين ، وإن كانت الثياب والأمتعة كلها في معناها . فهذا وأ مثاله من التخصيصات يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما في الحجم ، ولكن جمع بين المعنيين ، والأذهان الضعيفة تقصر عن درك المركبات . فهذا شأن الغلط فيه

الرابع: أن لا ينقل الصدقة إلى بلد آخر ، فان أعين المساكين في كل بلدة عند إلى أموالها ، وفي النقل تخييب للظنون، فإن فعل ذلك أجزأه في قول، ولكن الخروج عن شبهة الخلاف أولى ، فليخرج زكاة كل مال في تلك البلدة ، ثم لا بأس أن يصرف إلى الغرباء في تلك البلدة الخامس: أن يقسم ماله بعدد الأصناف الموجودين في بلده، فان استيعاب الأصناف واجب، وعليه يدل ظاهر قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ \*) الآية فانه يشبه قول المريض: إنما ثلث مالى للفقراء والمساكين، وذلك يقتضي التشريك في التمليك والعبادات ينبغي أن يتوقى عن الهجوم فيها على الظواهر . وقد عدم من الثمانية صنفان في أكثر البلاد، وهم المؤلفة قلوبهم، والعاملون على الزكاة، ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف: الفقراء، والمساكين، والغارمون، والمسافرون أعنى أبناء السبيل. وصنفات يوجدان في بعض البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون، فان وجد خمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة ، وعين لكل صنف قسما ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فما فوقه إما متساوية أو متفاوتة ، وليس عليه التسوية بين آحاد الصنف، فان له أن يقسمه على عشرة وعشرين، فينقص نصيب كل واحد، وأما الأصناف فلا تقبل الزيادة والنقصان، فلاينبغي أن ينقص في كلصنف عن بلاثة إنوجد، أثم لو لم يجب إلا صاع للفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عُشر نفراً ، ولو نقص منهم واحد مع الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد ، فان عسر عليه ذلك القلة الواجب فليتشارك جماعة ممن عليهم الزكاة ، وليخلط مال نفسه بمالهم ، وليجمع المستحتين ، وليسلم إليهم حتى يتساهموا فيه فإن ذلك لا بد منه

#### بيام دفائق الآداب الباطنة في الزكاة

اعلم أن على مريد طريق الآخرة بزكاته وظائف

الوظيفة الأولى: فهم وجوب الزكاة ومعناها، ووجه الامتحان فيها، وأنها لم جعلت من مبانى الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الأبدان: وفيه ثلاثة معان

الأول: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد، وشهادة بافراد المعبود، وشرط تمام الوفاء به أن لا يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد ، فإن المحبة لا تقبل الشركة ، والتوحيد باللسان قليل الجدوى ، وإنما يمتحن به درجة المحب بمفارقة المحبوب ، والأ. وال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا وبسببها يأنسون بهذا العالم وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب، فامتحنوا بتصديق دعواهم فىالمحبوب، واستنزلوا عن المال الذى هو مُرَمُوقَهُمْ وَمَعْشُوقَهُمْ، وَلَذَلَكُ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ۚ وَأَمْوَ الْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ أَجُلَّنَّهُ \*) وذلك بالجهاد ، وهو مسامحة بالمهجة شوقا إلى لقاء الله عزوجل ، والمسامحة بالمال أهون. ولما فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم صدّقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدخروا ديناراً ولا درهما ، فأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة عليهم حتى قيـل لبعضهم : كم يجب من الزكاة في مائتي درهم؟ فقــال : أما على الــعوام بحـكم الشرع فخمسة دراهم، وأما نحن فيجب علينا بذل الجميع (١) ولهذا تصدق أبو بكررضي الله عنه بجميع ماله ، وعمر رضي الله عنه بشطر ماله ، فقال صلى الله عليه وسلم : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فقال مثله , وقال لأبى بكر رضى الله عنه : ما أبقيتَ لأهلك؟ قال الله ورسوله ، فقال صلى الله عليه وسلم : « بَيْنَكُما مَا بَيْنَ كَامِتَيْكُما ﴾ فا لصديق وقّى بتمام الصدق فلم يمسك سوى المحبوب عبده وهو الله ورسوله

<sup>(</sup>١) حديث جاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بشطر ماله \_ الحديث: دت ك وصححه من حديث ابن عمر وايس فيه قوله بينكما مابين كلتيكما

<sup>☆</sup> التوبة : ١١١

--

القسم الثاني : درجتهم دون درجة هـذا ، وهم المسكون أموالهـم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات، فيكون قصدهم في الادخار الانفاق على قدر الحاجة دون التنع، وصرف الفاصل عن الحاجة إلى وجوه البرمهما ظهر وجوهها ، وهؤلاء لايقتصرون على مقدار الزكاة . وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخمي والشعبي وعطاء ومجاهد ، قال الشعبي بعد أن قيل له : هل في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم أما سمعت قوله عن وجــل ( وَآتَي ٱكْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْ بَي \* )الآية ، واستدلوا بقوله عن وجل : ( وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ \*) وبقوله تعالى : ( وَأَ نَفِقُو امِّمَّا رَزَقْنَا كُمْ \*) وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الزكاة بل هو داخل في حق المسلم على المسلم ، ومعناه أنه يجب على الموسرمهما وجد محتاجا أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة

والذي يصح في الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها فرض كفاية ، إذ لا يجوز تضييع مسلم، ولكن يحتمل أن يقال ليس على الموسر إلاتسليم مايزيل الحاجة قرضاً ، ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه . ويحتمل أن يقال يلزمه بذله في الحال ولا يجوز له الاقتراض أى لا يجوز له تكليف الفقير قبول القرض ، وهــذا مختلف فيه والاقتراض نزول إلى الدرجة الأُخيرة من درجات العوام وهي درجة القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب، فلا يزيدون عليه ولا ينقصون عنه، وهي أقل الرتب. وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة ، قال الله تعالى : ( إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُخْفِكُم ۚ تَبْخَلُوا \*) يحفكم أَى يستةص عليكم ، فكم بين عبد اشترى منه ماله و نفسه بأن له الجنة ، و بين عبد لايستقصي عليه لبخله : فهذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال

المعنى الثانى: التطهير من صفة البخل، فأنه من المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم (١) « ثَلاَ ثُنْ مُهْلِكَاتُ شُخُّ مُطَاعَ ۖ وَهَوًى مُتَبَّعْ ۖ وَإِعْجَابُ ٱلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ » وقال تعالى : ( وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ \*) وسيأتى فى ربع المهلكات وجه كونه مهلكا،

<sup>(</sup>١) حديث ثلاث مهلكات \_ الحديث: تقدم

وكيفية التفصى منه ، وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال ، غب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا. فالزكاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك ، وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه باخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى المعنى الشالث : شكر النعمة ، فان لله عز وجل على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله فالعبادات البدنية شكراً لنعمة البدن ، والمالية شكراً لنعمة المال ، وما أخس من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله !

الوظيفة الثانية : في وقت الأداء . ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة في الامتثال ، بايصال السرور إلى قلوب الفقراء ، ومبادرة لعوائق الزمان أن تموقه عن الخيرات ، وعلماً بأن في التأخير آفات مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخر عن وقت الوجوب، ومعما ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم، فان ذلك لمــة الملك ، وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ، فما أسرع تقلبه ، والشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر ، وله لمنة عقيب لمنة الملك ، فليغتنم الفرصة فيه ، وليعين لزكاتها إن كان يؤديها جميما شهراً معلوما ، وليجتهد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببًا لنماء قربته وتضاعف زكاته ، وذلك كشهر المحرم ، فأنه أول السنة وهو وهو من الأشهر الحرم، أو رمضان فقد «كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) أَجْوَدَ أَخَلْقِ وَكَانَ فِي رَمَضَانَ كَالرِّ بِحِ ٱلْمُرْسَلَةِ لَا يُمْسِكُ فِيهِ شَيْئًا » ولرمضان فضيلة ليلة القدر ، وأنه أنزل فيه القرءان. وكان مجاهد يقول: لا تقولوا رمضان فانه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان. وذو الحجة أيضاً من الشهور الكثيرة الفضل فانه شهر حرام، وفيه الحج الأكبر ، وفيه الأيام المعلومات وهي العشر الأول ، والأيام المعدودات وهي أيام التشريق وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر ، وأفضل أيام ذي الحجة العشر الأول

<sup>(</sup>۱) حدیث کان رسول الله صلی الله علیه وسلم أجود الحلق وأجود ماییکون فی رمضان ــ الحـــدُیث: أخرجاه من حدیث ابن عباس

لجنة نشر الثقافة الاسلامية \_ ٣٠٠٠ \_ ٢١ جمادي الأولى سنة ١٣٥٦

لجنت نشارشت افرالاسپرلامیة

# المراع المحالين المحا

الجُزُعُ الثَّالِثُ

مضاف إليه تخريج الحافظ العراق المُعْمِلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ عُرِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ عُرِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ عُرِينَ

فضيلة أحضاء الصدقة

الوظيفة الثالثة: الإسرار، فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قال صلى الله عليه وسلم: (١) « أَفْضَلُ الصَّدَقَة جُهْدُ ٱلْلَقِلِّ إِلَى فَقَيرِ فَى سِرِّ » وقال بعض العلماء'`` « ثَلاَثُ مِنْ كُنُوزِ ٱلْبِرِّ مِنْهَا إِخْفَاءْ الصَّدَقَةِ » وقد روى أيضاً مسنداً وقال صلى الله عليه وسلم: (٣) « إِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيَعْمَلَ عَمَلاً فِي السِّرِّ فَيَكْنُبُهُ اللهُ لَهُ سِرًّا ، فَإِنْ أَظْهَرَهُ نَقَلَ مِنَ السِّرِّ وَكُتِبَ فِي ٱلْعَلاَ نِيَةِ ، فَإِنْ تَحَدَّثَ بِهِ نُقُلَ مِنَ السِّرِّ وَٱلْعَـلا نَيَةً وَكُتِبَ رِيَّاءً » وفي الحديث المشهور : ( ` ` « سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّاظِأَهُ أَحَدُهُمْ رَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فَلَمْ تَعْلَمْ شَمَالُهُ عَا أَعْطَتْ عَيِنُهُ» وفى الخبر: (') « صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِءْ غَضَبَ الرَّبِّ » وقال تعالى : ( وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقَرَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ \*) وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم ('' : « لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُسْمِجِ وَلَامُرَاءِ وَلَامَنَّانِ » والمتحدث بصدقته يطلب السمعة ، والمعطى في ملاَّ من الناس يبغي الرياء ، والإخفاء والسكوت هو المخلص منه . وقد بالغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطى ، فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى ، وبعضهم يلقيه في طريق الفقير وفي موضع جاوسه حيث يراه ولا يرى المعطى ، وبعضهم كان يصره في ثوب الفقير وهو نائم ، وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطى وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بان لا يفشيه ، كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سبحانه ، واحترازاً من الرياء والسمعة

<sup>(</sup>١) حديث أفضل الصدقة جهد المفل الى فقير في سر: أحمد حبك من حديث أبي ذر ولأبي داود من حديث أبي هريرة أي الصدقة أفضل قال جهد المقل

<sup>(</sup>٢) حديث ثلاث من كنوز البر فذكر منها اخفاء الصدقة: أبو نعيم في كتاب الايجاز وجوامع السكلم من حديث ابن عباس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث ان العبد ليعمل عملا فى السر فيكتبه الله سرا فان أظهره نقل من السر ــ الحديث : الخطيب في التاريخ من حديث أنس نحوه باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث سبعة يظلهم الله في ظله \_ الحديث: أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> o ) حديث صدقة السر تطنى، غصب الرب: طب من حديث أبى أمامة ورواه أبو الشيخ فى كتاب الثواب و هق في الشعب من حديث أبى سعيد كلاهما ضعيف والترمذى وحسنه من حديث أبى هريرة ان الصدقة لتطنى، غضب الرب ولابن حبان نحوه من حديث أنس وهو ضعيف أيضا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لايقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان: لم أظفر به هكذا

<sup>\*</sup> البقرة ٢٧١

ومها لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ايسلم إلى المسكين والمسكين لا يعرف أولى، إذ في معرفة المسكين الرياء والمنة جميعاً، وايس في معرفة المتوسط إلا الرياء، ومها كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله لأن الزكاة إزالة البخل وتضعيف لحب المال، وحب الجاه أشد استيلاء على النفس من حب المال، وكل واحد منهما مهلك في الآخرة ولكن صفة البخل تنقلب في القبر في حكم المثال عقربا لادغا، وصفة الرياء تنقلب في القبر أفي من الأفاعي، وهو مأمور بتضعيفهما أوقتلهما لدفع أذاهما أوتخفيف أذاهما، فهما قصد الرياء والسمعة فكأنه جعل بعض أطراف العقرب مقويا للحية، فبقدر ماضعف من العقرب زاد في قوة الحية، ولوترك الأمر كما كان لكان الأمر أهون عليه، وقوة هذه الصفات التي بها قوتها العمل بمقتضاها، وضعف هذه الصفات بمجاهدتها وغالفتها، والعمل بخلاف مقتضاها، فأي فائدة في أن يخالف دواعي البخل و يجيب دواعي الرياء فيضعف الأدني و يقوى الأقوى. وستأتي أسرار هذه المعاني في ربع المهلكات

مواكمن استباك العلائية فى الصدقة

الوظيفة الرابعة: أن يُظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء، ويحرس سره من داعية الرياء بالطريق الذي سنذكره في معالجة الرياء في كتاب الرياء، فقد قال الله عز وجل: (إن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِماً هِي \*) وذلك حيث يقتضي الحال الابداء، إما للاقتداء، وإما لأن السائل إنما سأل على ملامن الناس، فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهار، بل ينبغي أن يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدرالامكان، وهذا لأن في الاظهار محذوراً ثالثاً سوى الن والرياء وهو هتك ستر الفقير، فإنه ربما يتأذى بان يُرى في صورة المحتاج، فمن أظهر السؤال فهو الذي هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المهني في الظهاره، وهو كاظهار الفسق على من تستر به فانه محظور، والتجسس فيه والاعتياد بذكره منهى عنه، فأما من أظهره فاقامة الحد عليه إشاعة، ولكن هو السبب فيها، وبمثل هذا المهني قال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ أَنْقَ جِلْبابَ ٱلحُيْماء فَلاَ غيبة لَهُ » وقد قال الله تعالى (وَأَ نُقتُوا عَمَا رَزَقْناُهُمْ سِرًا وَعَلانِيةً \*) ندب إلى العلانية أيضا لما فيها من فائدة الترغيب، فليكن العبد دقيق التأمل في وزنهنه الفائدة بالمحذور الذي فيه، فإذذلك يختلف بالأحوال والأشخاص العبد دقيق التأمل في وزنهنه الفائدة بالمحذور الذي فيه، فإذذلك يختلف بالأحوال والأشخاص العبد دقيق التأمل في وزنهنه الفائدة بالمحذور الذي فيه، فإذذلك يختلف بالأحوال والأشخاص

<sup>(</sup>١) حديث من ألقى جلباب الحباء فلا غيبة له : عد حب في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف القرة ٧٧١ \* فاطر ٧٨

فقد يكون الاعلان في بعض الأحوال لبعض الاشخاص أفضل، ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة ، اتضح له الأولى والأليق بكل حال

الوظيفة الخامسة: أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى ، قال الله تعالى ( لا تُبْطِلُو ا صَدَفَا تَكُم محبطات الصدقة بِالْمَنِّ وَأَلَاذَى \*) واختلفوا في حقيقة المنَّ والأذى ، فقيــل المنَّ أن يذكرها ، والأذى أن يظهرها . قال سفيان : من من فسدت صدقته ، فقيل له كيف المن ؟ فقال : أن يذكره ويتحدث به . وقيــل المن ّ أن يستخدمه بالعطاء ، والأذى أن يعيره بالفقر . وقيل المنّ أن يتكبر عليه لأجل عطائه ، والأذي أن ينتهره أويوبخه بالمسألة ، وقد قالصلى الله عليه وسلم (١) « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةَ مَنَانَ »

المن ومصدره

وعندي أن المنَّ له أصل ومغرس ، وهو من أحوال القلب وصفاته ، ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح، فأصله أن يرى نفسه محسنًا إليه ومنعمًا عليه، وحقه أن يرى الفقير محسِنًا إليه بقبول حق الله عن وجل منه الذي هو طهرته ونجاته من النار ، وأنه لوكم يقبله لبقى مرتهناً به ، فحقه أن يتقلد منة الفقير إذ جمل كفه نائباً عن الله عن وجل فى قبض حق الله عن وجل ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٢) « إِن الصَّدَقَةَ تَقَعُ بيِّدِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ » . فليتحقق أنه مسلم إلى الله عن وجل حقه ، والفقير آخذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته إلى الله عن وجل ، ولوكان عليه دين لإنسان فأحال به عبده أو خادمه الذي هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون القابض تحت منته سفهاً وجهلاً ، فإن المحسن إليه هو المتكفل برزقه ، أما هو فإنما يقضى الذي لزمه بشراء ماأحبه فهو ساع في حق نفسه فلم يمن به على غيره ، ومهما عرف المعانى الثلاثة التي ذكرناها في فهم وجوب الزكاة أو أحـــدها لم ير نفسه محسناً إلا إلى نفســـه ، إما ببذل ماله إظهاراً لحب الله تعمالي ، أو تطهيراً لنفسه عن رذيلة البخل : أو شكراً على نعمة المال طلباً للمريد ؛ وكيفها كان فلا معاملة بينه و بين الفقير حتى يرى نفسه محسناً إليه ، ومهما حصل هذا الجهل بأنرأى

<sup>(</sup>١) حديث لايقبل الله صدقة منان ؛ هو كالذي قبله بحديث لم أجده

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع في يد السائل: قط في الافراد منحديث ابن عباس وقال غريب من حديث عكرمة عنه ورواه هق في الشعب بسند ضعيف

القرة: ٢٦٤

نفسه محسناً إليه تفرع منه على ظاهره ما ذكر في معنى المن"، وهو التحدث به، و إظهاره، وطلب المكافأة منه، بالشكر والدعاء، والخدمة والتوقير، والتعظيم والقيام بالحقوق، والتقديم في المجالس، والمتابعة في الأمور. فهذه كلها ثمرات المنة: ومعنى المنة في الباطن مأذكرناه وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك الستر بالإِظهار وفنون الاستخفاف، وباطنه وهو منبعه أمران (أحدهما)كراهيته لرفع اليــد عن المال وشدة ذلك على نفسه ، فان ذلك يضيق الخلق لامحالة و( الثاني ) رؤيته أنه خير من الفقير ، وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه ، وكلاهما منشؤه الجهل . أماكراهية تسليم المال فهو حمق، لأن من كره بذل درهم في مقابلة مايساوي ألفا فهو شديد الخمق، ومعلوم آنه يبذل المال لطلب رضا الله عز وجل والثواب في الدار الآخرة، وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة البخل أو شكرًا لطلب المزيد ، وكيفها فرض فالكراهة لاوجه لها . وأما الثاني فهو أيضا جهل ، لأنه لو عرف فضل الفقر على الغني وعرف خطر الأغنياء لما استحقر الفقير، بل تبرك به وتني درجته، فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « هُمُ ٱلأُخْسَرُونَ وَربِّ ٱلْكَعْبَةِ . فَقَالَ أَبُوذَرٌ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمُ ٱلْأَكْثَرُونَ امْوَالاً » الحديث . ثم كيف يستحقر الفقير وقد جعله الله تعالى متجرة له ، إذ يكتسب المال بجهده ، ويستكثر منه ، و يجتهد في حفظه بقدار الحاجة . وقد ألزم أن يسلم إلى الفقير قدر حاجته ، ويكف عنه الفاصل الذي يضر ولو سلم اليه فالنني مستخدم للسمي في رزق الفقير ، ويتميز عليه بتقليد المظالم والتزام المشاق وحراسة الفضلات ، إلى أن يموت فيأكله أعداؤه ، فاذن مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له في أداء الواجب وتقبيضه الفقير حتى يخلصه عن عهدته بقبوله منه، انتفى الأذي والتوبيخ وتقطيب الوجه، وتبدل بالاستبشار والثناء وقبول المنة . فهذا منشأ المن والأذي

فإن قلت : فرؤيته نفسه في درجة المحسن أمرغامض ، فهل من علامة يمتحن بها قلبه فيعرف

بها أنه لم ير نفسه محسنا ؟

الائذى ومنبعه

فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة ، وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أومالاً عدوا له عليه مثلا ، هل كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصدق ؟ فان زاد لم "نخل صدقته عن شائبة المنة ، لأنه توقع بسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك فان قلت : فهذا أمر غامض ولاينفك قاب أحد عنه ، فها دواؤه ؟

فاعلم أن له دواء باطنا ودواء ظاهرا ، أما الباطن فالمعرفة بالحقائق التي ذكر ناها في فهم الوجوب ، وأن الفقير هو المحسن اليه في تطهيره بالقبول. وأما الظاهر فالأعمال التي يتعاطاها متقلد المنة ، فإن الأفعال التي تصدر عن الأخلاق تصبغ القلب بالأخلاق كما سيأتي أسراره في الشطر الأخير من الكتاب ، ولهذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير ويتمثل قاعًا بين يديه يسأله قبولها حتى يكون هو في صورة السائلين ، وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو ردَّهُ وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه و تكون يد الفقير هي العليا

وكانت عائشة وأمسامة رضى الله عنهما إذا أرسلتا معروفا إلى فقير قالتا للرسول: احفظ ما يدعو به ، ثم كانتا تردان عليه مثل قوله وتقولان: هذا بذلك حتى تخلص لنا صدقتنا. فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه المكافأة ، وكانوا يقابلون الدعاء بمثله . وهكذا فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما ، وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المنة ، ومن حيث الباطن المعارف التي ذكر ناها ، هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم ، ولا يعالج القلب إلا بمعجون العلم والعمل. وهذه الشريطة من الزكوات تجرى مجرى الخشوع من الصلاة وثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (۱) « لَيْسَ لِلْمَرْءُ مِنْ صَلَاتِه إلَّا مَا عَقَلَ مِنْها » وهذا كتوله صلى الله عليه وسلم: (۱) « لَيْسَ لِلْمَرْءُ مِنْ صَلَاتِه إلَّا مَا عَقَلَ مِنْها وهذا كتوله صلى الله عليه وسلم: (۱) « لَيْسَ للْمَرْءُ مِنْ صَلَاتِه إلَّا مَا عَقَلَ مِنْها وهذا كتوله صلى الله عليه وسلم: (۱) « لَيْسَ للْمَرْءُ مِنْ صَلَاتِه إلَّا مَا عَقَلَ مِنْها وهذا كتوله صلى الله عليه وسلم: (۱) « لَمْسَ وقوعها موقعها وبراءة ذمته عنها دون هذا الشرط فحديث آخر ، وقد أشرنا إلى معناه في كتاب الصلاة

<sup>(</sup>١) حديث ليس للمؤمن من صلاته إلا ماعقل منها: تقدم في الصلاة

<sup>\*</sup> البقرة : ٢٦٤

الوظيفة السادسة: أن يستصغر العطية فانه إن استعظمها أعجب مها، والعجب من المهلكات وهو محبط للأعمال، قال تعالى: (وَ يَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ ۚ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴿) ويقال إن الطاعة كلما استصغرت عظمت عند الله عز وجل، والمعصية كلما استعظمت صغرت عند الله عز وجل . وقيل : لا يتم المعروف الابثلاثة أمور : تصغيره ، وتعجيله ، وستره. وليس الاستعظام هو المنّو الأذي، فأنه لوصرف ماله إلى عمارة مسجد أورباط أمكن فيه الاستعظام، ولا يمكن فيه المن والاذي، بل العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات ودواؤه عــلم وعمل ، أما العلم فهو أن يعلم أن العشر أوربع العشر قليل من كثير ، وأنه قد قنع لنفسه بأخس درجات البذل كما ذكرنا في فهم الوجوب ، فهو جدير بأن يستحيي منه ، فكيف يستعظمه وإن ارتقى إلىالدرجة العليا: فبذل كلماله أو أكثره فليتأمل أنه من أين له المال وإلى ما ذا يصرفه ، فالمال لله عز وجل ، وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله ، فلم يستعظم في حق الله تعالى ماهو عين حق الله سبحانه ، وإن كان مقامه يقتضي أن ينظر إلى الآخرة وأنه يبذله للثواب فلم يستعظم بذل ماينتظر عليه أضعافه . وأما العمل فهو أن يعطيه عطاء الخجل من بخله بامساك بقية ماله عن الله عز وجل، فتكون هيئته الانكسار والحياء، كهيئة من يطالب برد وديعة فيمسك بعضها ويرد البعض ، لأن المال كله لله عز وجل ، وبذل جميعه هو الأحب عند الله سبحانه ، وإنما لم يأمر به عبده لأنه يشق عليه بسبب بخله ، كما قال الله عز وجل : ( فَيُحْفِكُمُ ۚ تَبْخَلُوا \*)

الوظيفة السابعة: أن ينتق من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه ، فان الله تعالى طيب لايقبل إلاطيبا ، وإذا كان المخرج من شبهة فر بما لا يكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع وفى حديث أبان عن أنس بن مالك (۱ « طُو بَى لِعَبْد أَ نفق مِن مال اكتسبه مِن عَيْر مَعْصِية » وإذا لم يكن المخرج من جيد المال فهو من سوء الأدب ، إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله ، فيكون قد آثر على الله عز وجل غيره ، ولو فعل هذا بضيفه وقدم إليه أردأ طعام

<sup>(</sup>١) حديث أنس طوبي لعبد أنفق من مال اكتسبه من غير معصية عدو البزار

<sup>﴿</sup> التوبة: ٢٥ محمد: ٣٧٪

في يبته لأوغر بذلك صدره . هذا إن كان نظره إلى الله عز وجل ، وإن كان نظره إلى الله عن وجل ، وإن كان نظره إلى الفسه وثوابه في الآخرة فليس بعاقل من يؤثر غيره على نفسه ، وليس له من ماله إلاما تصدق به فأبق ، أو أكل فأفنى ، والذى يأكله قضاء وَطَر في الحال ، فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار . وقد قال الله تعالى : ( يَاأَينُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقُوا مِنْ طَيبًاتِ مَا كَسَبْتُم ، وَمِّا أَخْرَجْنَا لَكُم ، مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيمَّمُوا النَّيبية منه تُنفقُونَ وَلَسْتُم وَمُ الْإَمْن تُعْمَلُوا فيهِ \*) أى لاتأخذوه إلامع كراهية وحياء وهو منى الإنماض فلا تؤثروا به ربح . وفي الخبر (١ « سَبقَ در هُ هُ مِانَةَ الْف در هُمٍ » وذلك بأن يخرجه الانسان وهو من أحل ماله وأجوده ، فيصدر ذلك عن الرضا والفرح بالبدل ، وقد يخرج مائة ألف دره مما يكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشيء مما يحبه ، وبذلك ذم الله تعالى قوما جعلوا لله ما يكرهون ، فقال تعالى : ( وَيَجْعَلُونَ لِلهُ مَا يَكُر هُونَ وَتَصِف وَالله وَالْمَار فَا الله الله وَالله مَا يُكره هُونَ وَتَصِف أَلْسَنَهُم النَّه مَا يكره ونالنار ( جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ \*) أى كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار على النو تكذيبا لهم ، ثم ابتدا وفال : ( جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّار \*) أى كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون النار

الوظيفة الثامنة: أن يطلب لصدقته من تركو به الصدقة، ولا يكتنى بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية، فان في عمومهم خصوص صفات، فليراع خصوص تلك الصفات، وهي ستة: الأولى: أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم (٢) « لا تَأْكُن إِلَّا طَعَامَ تَقِيَّ وَلا يَأْكُل طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّ». وهدا لأن التق عليه وسلم (١) « لا تأكُن إلَّا طَعَامَ تَقِيَّ وَلا يَأْكُل طَعَامَكُ إِلَّا تَقِيَّ ». وهذا لأن التق يستعين به على التقوى ، فتكون شريكا له في طاعته باعانتك إياه . وقال صلى الله عليه وسلم (قياً طُعُمُوا طَعَامَكُمُ المُؤْمِنِينَ » وفي لفظ آخر (١) « أَضِف بطَعَامِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ » وفي لفظ آخر (١) « أَضِف بطَعَامِكُ مَن ثُحِينُهُ فِي اللهِ تَعَالَى » . وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غير هم بطَعَامِكُ مَن ثُحِينُهُ فِي اللهِ تَعَالَى » . وكان بعض العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غير هم

فنيرا لمصرف

<sup>(</sup>١) حديث سبق درهم مائة ألف : ن حب وصححه من حديث أبى هزيرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لاتأكل الاطعام تقى ولا يأكل طعامك إلا تقى: د ت من حديث أبى سعيد بلفظ لاتصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقى

<sup>(</sup>٣) حديث أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين: ابن المبارك فى البر والصلة من حديث أبى سعيد الخدرى قل ابن طاهر غريب فيه مجهول

<sup>(</sup>٤) حديث أضف بطعامك من يحبه الله : ابن المبارك أنبأنا جويبر عن الضحاك مرسلا

<sup>\*</sup> البقرة : ٢٦٧ \* النحل : ٢٢

فقيل له: لو عممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل، فقال: لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم فلان أردهمة واحد إلى الله عز وجل أحب إلى من أن أعطى ألفا ممن همته الدنيا، فذكر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه، وقال هذا: ولى من أولياء الله تعالى، وقال: ماسمعت منذ زمان كلاما احسن من هذا، ثم حكى أذهذا الرجل اختل حاله وهم بترك الحانوت فبعث إليه الجنيد مالا وقال: اجعله بضاعتك ولاتترك الحانوت فان التجارة لاتضر مثلك. وكان هذا الرجل بقالا لا يأخذ من الفقر اء ثمن ما يبتاعون منه الصفة الثانية: أن يكون من أهل العلم خاصة، فان ذلك إعانة له على العلم، والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية. وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم، فقيل له: لو عممت! فقال: إنى لا أعرف بعد مقام النبوتة أفضل من مقام العاماء، فاذا اشتغل قلب أحده بحاجة لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم، فتفريغهم للعلم أفضل

الصفة الثالثة: أن يكون صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد، وتوحيده أنه إذا أخذالعطاء حمد الله عن وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطة. فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه، وهو أن يرى أن النعمة كلها منه. وفي وصية لقهان لابنه: لا تجعل بينك وبين الله منعها، وأعدد نعمة غيره عليك مغرما. ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يعرف المنعم ولم يتيقن أن الواسطة مقهور مسخر بتسخير الله عن وجل، إذ سلط الله تعالى عليه دواى الفعل ويسر له الأسباب فأعطى وهو مقهور، ولو أراد تركه لم يقدر عليه بعد أن ألق الله عز وجل في قلبه أن صلاح دينه ودنياه في فعله. فهما قوى الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة ، ولم يستطع العبد خالفة الباعث القوى الذي لا تردد فيه ، ومنيل للضعف والتردد عنها ، ومسخر والله عز وجل خالق للبواعث ومهيجها ، ومن بل للضعف والتردد عنها ، ومسخر الأسباب ، وتيقن مثل هذا العبد أنفع المعطى من ثناء غيره وشكره ، فذلك حركة لسان يقل في الأكثر جدواه ، وإعانة مثل هذا العبد الموحد لا تضيع . وأما الذي يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ، ويدعو بالشر عند الإيذاء ، وأحواله متفاوتة .

وقد روى « أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ) بَعَثَ مَعْرُوفًا إِلَى بَعْضِ أَلْفَقَرَا اِ وَقَالَ لِلرَّسُولَ : الْحُفْظُ مَا يَقُولُ فَامَا أَخَذَ قَالَ أَلَمْ مُذُلِّهِ الَّذِي لاَ يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ وَلا يُضَيِّعُ مَنْ شَكَرَهُ ، ثُمُ قَالَ : اللّٰهُمَّ إِنَّكَ كَمْ تَنْسَ فُلاَنَا \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ فَاجْعَلْ فُلاَنَا لاَ يَنْسَاكَ يَعْنِي بِفُلاَنِ نَفْسَهُ وَفَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَسُرَّ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِمْتُ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِمْتُ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِمْتُ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَسُرَّ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِمْتُ مُوَلِكُ أَتُوبُ إِلَى الله وحده ! وقال صلى الله عليه وسلم (٢٠ لرجل : ثَمْ وَلَا أَتُوبُ إِلَى الله وَحْده وَلَا أَتُوبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَتُوبُ إِلَى الله عَنْهُ وَصَدَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْه وسلم فقالت : « عَرَفَ المُحْقَلِ وَلا أَتُوبُ إِلَى الله عنه قومى فقبّلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : قال أبو بكر رضى الله عنه قومى فقبّلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : والله أَنْهُ عَنْهُ وَلا أَحْدُ إِلاَّ اللهُ عَنْهُ وَلَا أَنْهُ مَدُ إِلاَ اللهُ عَنْهُ وَلَى الله عليه وسلم خيه اذلك ، مع أن الوحى وصل إليها على لسان أنها من عَنْه الله عليه وسلم ، ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين ، وسول الله عليه وسلم ، ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين ،

<sup>(</sup>۱) حديث بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقل للرسول احفظ ما يقول فلما أخذه قال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره \_ الحديث: لم أجد له أصلا إلا في حديث ضعيف من حديث ابن عمر روى ابن منده في الصحابة أوله ولم يسق هبذه القطعة التي أوردها المصنف وسمى الرجل حديرا فقد روينا من طريق البيهق أنه وصل لحدير من أبى الدرداء شيء فقال اللهم انك لم نس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك وقيل أن هذا آخر لا صحبة له يكني أبا جريرة وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين

<sup>(</sup> ٢ ) حديث قال لرجل تب فقال أتوب الى الله ولا أتوب الى محمد ــ الحديث : أحمد وطب من حديث الأسود بن سريع بسند ضميف

قال الله تعالى: ( وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمِن لم يَصْفَ باطنه عن رؤية الوسائط الإمن حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفي سره ، فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه

الصفة الرابعة: أن يكون مستترا مخفيا حاجته لا يكثر البث والشكوى، أو يكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته و بقيت عادته، فهو يتعيش في جلباب التجمل، قال الله تعالى: ( يَحْسَبُهُمُ أَبُّاهِلُ أَغْنِياء مِن التَّعَفُّ تَعْر فَهُمْ بِسِيما هُ لا يَسْأَلُون الناَسَ إِلَّافاً \*) أى لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء يبقينهم، أعزة بصبره. وهذا ينبني أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين في كل محلة، ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل، فثواب صرف المعروف اليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين السؤال

الصفة الخامسة: أن يكون معيلا أو محبوسا بمرض أو سبب من الأسباب ، فيوجد فيه معنى قوله عز وجل ( للفُقَرَاءِ الذينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللهِ \*) أى حبسوا في طريق الآخرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب لايستطيعون ضربا في الأرض لأنهم مقصوصو الجناح مقيدو الاطراف . فبهذه الأسباب كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها ، « وَكَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١) يُعْطِى العَطَاءَ عَلَى مِقْدَارِ الْعَيْلَةِ » وسئل عمر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال : كثرة العيال وقلة المال

الصفة السادسة: أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام، فتكون صدقة وصلة رحم، وفي صلة الرحم من الثواب ما لا يحصى، قال على رضى الله عنه: لأن أصل أخامن إخوانى بدرهم أحب إلى من أن أتصدق بعشرين درهما، و لأن أصله بعشرين درهما أحب إلى من أن أتصدق عائه درهم، و لأن أصله عائة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة. والأصدقاء وإخوان الخير أيضا يقدمون على المعارف كما يتقدم الأقارب على الأجانب. فليراع هذه الدقائق

<sup>(</sup>١) حديث كان يعطى العطاء على مقدار العيلة: لم أر له أصلا ولا بى داود من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أتاه الغيء قسمه في يومه وأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا

<sup>\*</sup> الزمر: 20 \* القرة: ٢٧٣

فهذه هي الصفات المطلوبة ، وفي كل صفة درجات ، فينبغي أن يطلب أعلاها ، فإن وجد من جمع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمي ، ومهما اجتهد في ذلك وأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ، فان أَحَدَ أَجْرَيه في الحال تطهيره نفسه عن صفة البخل و تأكيد حب الله عز وجل في قلبه واجتهاه في طاعته . وهذه الصفات هي التي تقوى في قلبه فتشو قه إلى لقاء الله عز وجل . والأجر الثاني : ما يعود اليه من فائدة دعوة الآخذ وهمته ، فإن قلوب الأبرار لها آثار في الحال والما ل ، فان أصاب حصل الاجران ، وإن أخطا حصل الاو ل دون الثاني فبهذا يضاعف أجر المصيب في الاجتهاد هاهنا وفي سائر المواضع ، والله أعلم

#### الفصل الثالث

فى القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضه بيانأسباب الاستحقاق

اعلم أنه لايستحق الزكاة إلاحر مسلم ليس بها شمى ولامطابي اتصف بصفة من صفات الأَصناف النمانية المذكورين في كتاب الله عز وجل. ولاتصرف زكاة إلى كافر، ولا إلى عبد، ولا إلى هاشمى، ولا إلى مطلبي. أما الصبى والمجنون فيجوز الصرف اليهما إذا قبض وليهما. فلنذكر صفات الأصناف الثمانية

الصنف الأُول: الفقراء:

والفقير: هو الذي ايس له مالولا قدرة له على الكسب، فإنكان معه قوت يوه هوكسوة حاله فايس بفقير ولكنه مسكين، وانكان معه نصف قوت يومه فهو فقير، وإنكان معه قيص وليس معه منديل ولا خف ولا سراويل ولم تكن قيمة القميص بحيث تني بجميع ذاك كلايق بالفقراء فهو فقير، لانه في الحال قد عدم ماهو محتاج اليه وما هو عاجز عنه، فلا ينبغي أن يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة، فأن هذا غلو، ينبغي أن يشترط في الفقير أن لا يكون له كسوة سوى ساتر العورة، فأن هذا غلو، والغالب انه لا يوجد مثله، ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال، فلا يجعل السؤال ولا يكرجه عن الفقر، فأن قدر على الكسب بآلة فهو فقير، ويجوز أن يشترى له آلة، وإن قدر على كسب لا يليق عروءته وبحال مثله فهو فقير فهو فقير، ويجوز أن يشترى له آلة، وإن قدر على كسب لا يليق عروءته وبحال مثله فهو فقير

مصارف الزفاة

الإغراد

وإن كان متفقها و عنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولاتعتبر قدرته ، وإن كان متعبدا عنعه الكسب من وظائف العبادات وأوراد الاوقات فليكتسب ، لان الكسب أولى من ذلك ، قال صلى الله عليه وسلم (۱) «طَلَبُ الخَلَالِ فَر يضَة " بَعْدَ الْفَر يضة » وأراد به السعى في الاكتساب . وقال عمر رضى الله عنه : كسب في شبهة خير من مسألة ، وإن كان مكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا اهون من الكسب ، فليس بفقير الصنف الثانى : المساكين

المساكيي

والمسكين: هو الذي لا يني دخله نخرجه، فقد يملك ألف درهم وهو مسكين، وقــد لايملك إلا فأسا وحبلا وهو غنى ، والدويرة التي يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لايسلبه اسم المسكين ، وكذا أثاث البيت ، أعنى مايحتاج إليه ، وذلك مايليق به ، وكذا كتب الفقه لاتخرجه عن المسكنة ، وإذا لم يملك إلا الكتب فلا تلزمه صدفة الفطر ، وحكم الكتاب حكم الثوب ، وأثاث البيت فانه محتاج إليه ، ولكن ينبغي أن يحتاط في قطع الحاجة بالكتاب، فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض: التعليم، والاستفادة، والنفرج بالمطالمة. أما حاجة التفرج فلا تعتبر كافتناء كتب الأشعار و تو اريخ الاخبار وأمثال ذلك مما لاينفع في الآخرة ولا يجرى في الدنيا إلا مجرى التفرج والاستئناس، فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ، وعنع اسم المسكنة. وأما حاجة التعليم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم والمدرس بأجرة فهذه آلته ، فلا تباع فى الفطرة كأدوات الخياط وسائر المحترفين، وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلا تباع ولا يسلبه ذلك اسم المسكين لأنها حاجة مهمة. وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره كتب طب ليعالج بها نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به ، فان كان فى البلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه ، وإن لم يكن فهو محتاج إليه ، ثم ربما لايحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدة ، فينبغي أن يضبط مدة الحاجة . والأقرب أن يقال : مالايحتاج إليه في السنة فهو مستغنى عنه ، فأن من فضل من قوت يومه شيء لزمته الفطرة ، فأذا قدرنا القوت باليوم (١) حديث طلب الحلال فريضة بعد الفريضة: الطبراني والبيهق في شعب الازان من حديث ابن مسعود

فاجة أثاث البيت ، وثياب البدن ينبغى أن تقدر بالسنة ، فلا تباع ثياب الصيف في الشتاء والكتب بالثياب والأثاث أشبه ، وقد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداها ، فان قال إحداها أصح والأخرى أحسن فانا محتاج اليها ، قلنا : اكتف بالأصح وبع الأحسن ودع التفرج والترفه ، وإن كان نسختان من علم واحد إحداها بسيطة والأخرى وجيزة ، فان كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط ، وإن كان قصده التدريس فيحتاج اليها ، إذ في كل واحدة فائدة ليست في الأخرى ، وأمثال هذه الصور لا تنحصر ، ولم يتعرض له في فن الفقه ، وإنما أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره ، فان استقصاء في فن الفقه ، وإنما أوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا النظر على غيره ، فان استقصاء ونوعها وفي ثياب البدن وفي الدار وسعتها وضيقها ، وليس لهذه الأمور حدود محدودة ، ونوعها وفي ثياب البدن وفي الدار وسعتها وضيقها ، وليس لهذه الأمور حدود محدودة ، ولحن الفقيه يجتهد فيها برأيه ، ويقرب في التحديدات بما يراه ، ويقتحم فيه خطر الشبهات، والمتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع مايريبه إلى مالا يريبه ، والدرجات المتوسطة المشكلة بين والمتورع يأخذ فيه بالأحوط ويدع مايريبه إلى مالا يريبه ، والدرجات المتوسطة المشكلة بين الأطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولا ينجى منها إلا الاحتياط . والله أعلم

الصنف الثالث: العاملون

العاملوب

وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى الخليفة والقاضى. ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوفى والحافظ والنقال ، ولا يزاد واحد منهم على أجرة المثل ، فان فضل شيء من الثمن عن أجر مثلهم رد على بقية الأصناف ، وإن نقص كمل من مال المصالح

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم على الإِسلام

المؤلفة قلوبهم

وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون فى قومهم وفى إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظائرهم وأتباعهم

الصنف الخامس: المكاتبون

المكاثبونه

فيدفع إلى السيد سهم المكاتب، وإن دفع إلى المكاتب جاز، ولا يدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبداً له

الصنف السادس: الغارمون

الفارمونه

والغارم هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير ، فإن استقرض في معصية

فلا يعطى إلا إذا تاب، وإن كان غنيالم يقض دينه إلا إذا كان قداستقرض لصلحة أو إطفاء فتنة الصنف السابع: الغزاة الذين ليس لهم مرسوم في ديوان المرتزقة

فيصرف اليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو

الصنف الثامن: ابن السبيل

وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير معصية أو اجتاز بها ، فيعطى إن كان فقيرا ، وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته

فإِن قلت: فبم تعرف هذه الصفات

قلنا: أما الفقر والمسكنة فبقول الآخذ، ولا يطالب ببينة، ولا يحلف، بل يجوز اعتماد قوله إذا لم يعلم كذبه. وأما الغزو والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إنى غاز، فأن لم يف به استرد. وأما بقية الأصناف فلا بد فيها من البينة. فهذه شروط الاستحقاق. وأما مقدار مايصرف إلى كل واحد فسيأتى

#### بيان وظائف القابض

وهي خمسة

الأولى: أن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الزكاة اليه ليكنى همه و يجعل همومه هما واحدا، فقد تعبد الله عز وجل الخلق بأن يكون همهم واحدا وهو الله سبحانه واليوم الآخر وهو المهنى بقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ أَجْنَ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ \*) ولكن لما اقتضت الحكمة أن يسلط على العبد الشهوات والحاجات وهى تفرق همه افتضى الكرم إفاضة نعمة تكفى الحاجات، فأكتر الأموال وصبها فى أيدى عباده لتكون آلة لهم فى دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغهم لطاعاتهم، فنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فأقمه فى الخطر، ومنهم من أحبه فحاه عن الدنيا كما يحمى المشفق مريضه، فزوى عنه فضولها، وساق اليه قدر حاجته على يد الأغنياء ليكون سهل الكسب، والتعب فى الجمع والحفظ عليهم، وفائدته تنصب إلى الفقراء، في تجردون لعبادة الله والاستعداد لما بعد الموت، فلا تصرفهم عنها فضول الدنيا، ولا تشغلهم عن التأهب الفاقة، وهذا منتهى النعمة. في الفقير أن يعرف قدر لعمة الفقر،

\* الداريات: ٥٦

الغزاة

المالسيل

حد<sup>الخ</sup>دى عن النقير ويتحقق أن فضل الله عليه فيما زواه عنه أكثر من فضله فيما أعطاه ، كما سيأتى فى كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاء الله تعالى . فليأخذ ما يأخذه من الله سبحانه رزقا رعونا له على الطاعة . ولتكن نيته فيه أن يتقوى به على طاعة الله ، فإن لم يقدر عليه فليصرفه إلى مأباحه الله عز وجل ، فان استعان به على معصية الله كان كافرا لأنعم الله عز وجل ، مستحقا للبعد والمقت من الله سبحانه

الثانية : أن يشكر المعطى ويدعوله ويثني عليه ، ويكون شكره ودعاؤه بحيث لايخرجه عن كونه واسطة، ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه، وللطريق حق من حيث جعمله الله طريقا وواسطة ، وذلك لا ينافى رؤية النعمة من الله سبحانه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم ''` « مَنْ كُمْ يَشْكُرُ النَّاسَ كَمْ يَشْكُر اللَّهَ » وقد أثنى الله عز وجل على عباده في · واضع على أعمالهم وهو خالقها و فاطر القدرة عليها ، نحو قوله تعالى : ( نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ<sup>(١)</sup>) إلى غير ذلك ، وليقل القابض في دعائه : طهر الله قلبك في قلوب الأبرار ، وزكي عملك في عمل الأخيار ، وصلى على روحك في أرواح الشهداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَادْعُوالَهُ حَتَّى تَعْلَمُواأَ نَكُمْ قَدْ كَا فَأْتُكُوهُ» ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ، ولا يحقره ، ولا يذمه ، ولا يعيره بالمنع إذا منع ، ويفخم عند نفسه وعند الناس صنيعه، فوظيفة المعطى الاستصغار ، ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام، وعلى كل عبد القيام بحقه، وذلك لاتناقض فيه، إذ موجبات التصغير والتعظيم تتعارض، والنافع للمعطى ملاحظة أسباب التصغير، ويضره خــلافه، والأخذ بالعكس منه: وكل ذلك لايناقض رؤية النعمة من الله عز وجل، فإن من لايرى الواسطة واسطة فقد جهل وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا

الثالثة : أن ينظر فيما يأخــذه ، فان لم يكن من حل تورع عنه ( وَمَنْ يَتَقَ اللهَ يَجُعَلُ لَهُ عَرْجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ (٢) وان يعــدم المتورع عن الحرام فتوحاً من الحلال،

<sup>(</sup>۱) حدیث من لم یشکر الناس لم یشکر الله: ت وحسنه من حدیث أبی سعید وله ولأبی داود و ابن حبان نحوه من حدیث أبی هریرة وقال حسن صحیح

<sup>(</sup>٢) حديث من أسدى اليكم معروفا فكافئوه \_ الحديث: دن من حديث ابن عمر باسناد صحيح بلفظ من صنع مراب من الطلاق: ٢، ٣ مراب الطلاق: ٢، ٣ مراب الطلاق: ٢، ٣

فلا يأخذ من أموال الأثراك والجنود وعمال السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلاإذا ضاق الأمر عليه وكان مايسلم إليه لايعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجة ، فان فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به على ماسيأتي بيانه في كتاب الحلال والحرام، وذلك إذا عجز عن الحلال ، فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة ، إذ لا يقع زكاة عن مؤديه وهو حرام الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخـذه ، فلا يأخذ إلا المقدار المباح، ولا يأخذ الاإذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق، فانكان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين ، وإن كان يأخذ بالعمل فلا يزيد على أجرة المثل ، وإن أعطى زيادةً أبى وامتنع ، اذ ليس المال للمعطى حتى يتبرع به ، وإن كان مسافراً لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده ، وإنكان غازيا لم يأخذ الاما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة ، وتقدير ذلك بالاجتهاد ، وليس له حدّ ، وكذا زاد السفر ، والورع ترك مايريبه إلى مالا يريبه ، وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أو لا إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فيها مايستغنى عنه بعينه أو يستغنى عن نفاسته ، فيمكن أن يبدل بما يكفي ويفضل بعض قيمته ، وكل ذلك إلى اجتهاده ، وفيه طرف ظاهر يتحقق معه انه مستحق ، وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق ، وبينهما أوساط مشتبهة ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . والاعتماد في هذا على قول الآخذ ظاهر ا

وللمحتاج في تقدير الحاجات مقامات في التضييق والتوسيع، ولاتنحصر مراتبه. وميل الورع إلى التضييق، وميل المتساهل إلى التوسيع، حتى يرى نفسه محتاجاً إلى فنون من التوسع، وهو ممقوت في الشرع

ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالاكثيراً ، بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سنة . فهذا أقصى ما يرخص فيه من حيث إن السنة إذا تكررت تكررت أسباب الدخل ، ومن حيث « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١) ادَّخَرَ لِعِيَالِهِ قُوتَ سَنَةٍ » فهذاأقرب ما يحد به حد الفقير والمسكين . ولو افتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى .

<sup>(</sup>١) حديث ادخر لعياله قوتسنة: أخرجاه من حديث عمر كان يعزل نفقة أهله سنة وللطبراني في الأوسط من حديث أنس كان اذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي قال الدهبي حديث منكر

مذاهب العلماء نىمفدارالصدقة ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة ، فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قد قوت يومه وليلته، وتمسكوا بماروى سهل بن الحنظلية «أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) نَهَى عَنِ السُّوَّال مَعَ ٱلْغِنَى فَسُئِلَ عَنِ غِنَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ » . وقال آخرون : يأخذ إلى حد الغني . وحــد الغني نصاب الزكاة ، إذ لم يوجب الله تعالى الزكاة إِلاعلى الاغنياء ، فقالوا له أن يأخذ بنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة . وقال آخرون : حــ د الغني خسون درهما أو قيمتها من الذهب ، لمـاروى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم (٢) قال « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَالُ يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ » فسئل : وماغناه ؟ قال : خمسون درهما أوقيمتها من الذهب. وقيــل راويه ليس بقوى . وقال قوم أربمون ، لمارواه عطاء بن يسار منقطعا أنه صلى الله عليه وسلم (٣) قال « مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّـةٌ فَقَدُ أَلَمْفَ فَى السُّؤَالَ » . وبالغ آخرون فى التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقدار مايشتري به ضيمة فيستغني به طول عمره ، أو يهيء بضاعة ليتجر بها ويستغني بها طول عمره ، لأن هذا هو الغني . وقد قال عمر رضي الله عنه : إذا أعطيتُم فأغنوا . حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثــل حاله ولو عشرة آلاف درهم ، إلا إِذا خرج عن حد الاعتدال (''ولما شُغل أبو طُلحَة ببستانهِ عن الصَّلاةِ قال جَعَلْتُهُ صَدَقَةً فقال صلى الله عليه وسلم « اجْمَلْهُ في قَرَابَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » فأعطاه حسان وأباقتادة ، فحائط من نخل لرجلين كثيرمغن. وأعطى عمر رضى الله عنه أعرابياً ناقة معها ظئر لها. فهذاما حكى فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على الأبواب، وذلك مستنكر، وله حكم آخر، بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى الاحمال ، وهو أيضا مأثل إلى الإسراف

<sup>(</sup>١) حديث سهل بن الحنظلية فى النهى عن السؤال مع الغنى فيسال مايغنيه فقالغداؤه وعشاؤه: دحب بلفظ من سأل وله ما يغنيه فانما يستكثر من حجر جهنم ــ الحديث :

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث ابن مسعود من سأل وله ما یغنیه جاء یوم القیامة وفی وجهه خموش ـ الحدیث : أصحاب السنن و حسنه ت وضعفه النسائی و الخطابی

<sup>(</sup>٣) حدیث عطاء بن یسار منقطعا من سأل وله أوقیة فقد ألحف فی السؤال: د ن منروایة عطاء عن رجل من بنی أسد متصلا ولیس بنقطع كا ذكر المصنف لأن الرجل صحابی فلا یضر عدم تسمیته وأخرجه د ن حب من حدیث أی سعید

<sup>(</sup>٤) حديث لما شغل أبا طلحة بستانه عن الصلاة قال جعلته صدقة : تقدم في الصلاة

والأقرب إلى الاعتدال كفاية سَنَة ، فما وراءه فيه خطر ، وفيما دونه تضييق . وهذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف ، فليس للمجتهد الا الحكم بما يقع له ثم يقال للورع (۱) « اسْتَهْت قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتُو لاَ وَأَفْتُو لاَ سَكَا قاله صلى الله عليه وسلم ، إذ الاثم حِزَازُ القلوب ، فإذا وَجد القابض في نفسه شيئا بما يأخذه فليتق الله فيه ولا يترخص تعلا بالفتوى من علماء الظاهر ، فإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات ، وفيها تخمينات وافتحام شبهات ، والتوقى من الشبهات من شيم ذوى الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة الخامسة : أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه ، فإن كان ما يعطيه فوق الثمن فلا يأخذه منه فإنه لا يستحق مع شريكه الا الثمن ، فلينقص من الثمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه . وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق ، فأنهم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل . وإنما يجوز ترك السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم . وسيأتى ذكر مظان السؤال ودرجة الاحتمال في كتاب الحلال والحرام ، إن شاء الله تعالى

الفصل الرابع

فى صدقة التطوّع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها ﴿ يبان فضيلة الصدقة ﴾

من الأخبار :

قوله صلى الله عليه وسلم : '`` « تَصَدَّقُوا وَلَو ْ بِتَمْرَة فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ أَجُالِعِ وَتَطْفِئُ أَخُطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ ٱلْمَاءُ النَّارَ » وقال صلى الله عليه وسلم: '`` « اتَّقُوا النَّارَ وَلَو ْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ كَم ْ تَجِدُوا

(١) حديث استفت قلبك وان أفتوك تقدم في العلم

(٣) حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طبية أخرجاه من حديث عدى بن حاتم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث تصدقوا ولو بتمرة فأنها تسد من الجائع وتطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار: ابن البارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عائشة بسند حسن استرى من النار ولو بشق تمرة فأنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان ولابي يعلى والبزار من حديث أبي بكر انقوا النار ولو بشق تمرة فأنها تقوم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان وأسناده ضعيف وللترمذي و ن في السكبرى و ه في حديث معاذ والصدقة تطفىء الحائم على عالم النار

فَبَكُمْ الْمِهُ عَلَيْهِ إِلَّا طَيِّبًا إِلَّا كَانَ اللهُ آخِذَهَا بِيهِ مِنْ أَمُسْلِم يَنْصَدَّقُ بِصَدَقَةً مِنْ كَسْبُ طَيِّب وَلَا يَقْبُلُ اللهُ إِلاَّ طَيِّبًا إِلَّا كَانَ اللهُ آخِذَهَا بِيهِ مِنْهِ فَيُرَبِّهِما كَمَا يُرَدِّهُ فَيْ الْحَدُرُ فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغ المَّذَرَةُ مِشْلُ أُحُدٍ » وقال صلى الله عليه وسلم: (\*) لأبى الدرداء « إِذَا طَبَخْتَ مَمَ فَةً فَا كُثِرْ مَاءَها ثُمَّ انْظُر الْحَلَى أَهْلِ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بَعْرُوفٍ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « مَا أَحْسَنَ عَبْدُ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَحْسَنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْخَلَافَةَ عَلَى تَركته » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « مَا أَحْسَنَ عَبْدُ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَحْسَنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْخَلَافَة عَلَى تَركته » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « أَلَ أَسْرُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ تَسُدُ سَبْمِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ مَنْ بَا بَا مِنْ الشَّرِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (\*) « الصَّدَقَةُ وَسَلَقَةً وَسَلَمُ السَّرَ الْمُؤْلِقُونُ عَنْ السَّلَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ السَّلَةُ عَنْ وَجَلَ » السَّدَ قَالَ سَلَمُ السَّدُ السُّلَةُ السِّلَةُ السِّلَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السِّلَةُ السِّلَةُ السِّلَةُ السِّلُهُ السَّلَهُ السِّلَةُ السِّلَةُ السِّلَةُ السِّلَةُ السِّلَهُ السِّلَةُ السِّلَةُ السِّلَ اللهُ السَّلَةُ السِّلَةُ السِّلَةُ السَّلَةُ السِّلَةُ السَّلَةُ السِّلَةُ السَّلَةُ السِّلَةُ السِّل

وقال صلى الله عليه وسلم: (٣) « مَا الَّذِي أَعْطَى مِنْ سِعَةٍ بِأَفْضَلَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ مِنْ طَاجَةٍ » ولعل المراد به الذي يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين ، فيكون مساويًا للمعطى الذي يقصد بإعطائه عمارة دينه . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (٧) « أَيُّ الصَّدَقَة الذي يقصد بإعطائه عمارة دينه . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (٤) « أَيُّ الصَّدَقَة أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ . وأَنْتَ صَعِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ البُقَاءَ وَتَحَشَّى الْفَاقَةَ وَلاَ تُعْفِلْ حَتَّى

<sup>(</sup>١) حديث مامن عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الاطيبا ـ الحديث : خ تعليقا وم ت ن في الـكبرى واللفظ له ه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حدیث قال لابی الدرداء اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها \_ الحدیث : م من حدیث أبی ذر-انه قال ذلك له وماذكره الصنف انه قال لابی الدرداء وهم

<sup>(</sup>٣) حديث ماأحسن عبد الصدقة الا أحسن الله الخلافة على تركّنه : ابن المارك فى الزهد من حديث ابن شهاب مرسلا باسناد صحيح واسنده الخطيب فيمن روي عن مالك من حديث ان عمر وضعفه

<sup>(</sup>٤) حديث كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس:حب ك وصححه على شرط م من حديث عقبة ا ن عامر

<sup>(</sup> o ) حديث الصدقة تسد سبعين بابا من الشر: ابن المبارك في البر من حديث أنس بسند ضعيف أن الله ليد ر أبالصدقة سبعين بابا من مينة السوء

<sup>(</sup>٦) حديث ما المعطى من سعة بأفضل أجرا من الذي يقبل من حاجة: حب في الضعفاء وطب في الأوسط من حديث أنس ورواه في الكبير من حديث ابن عمر بسند ضعيف

<sup>(</sup>٧) حديث سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال ان تصدق وأنت صحيح شحيح \_ الحديث : أخرجاه من حديث أبي هريرة

الآثار:

إِذَا بِلَمْتِ الْخُلْقُومُ قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا وَلِفُلاَنِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ » وقد قال صلى الله عليه وسلم (١) يوما لأصحابه: « تَصَدَّقُوا ، فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ عِنْدى دِينَاراً ، فَقَالَ : أَنفقهُ عَلَى نَفْسِكَ ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدى آخَرَ ، قَالَ : أَنفقهُ عَلَى وَلَدك ، قَالَ إِنَّ عِنْدى آخَرَ ، قَالَ : أَنفقهُ عَلَى وَلَدك ، قَالَ إِنَّ عِنْدى آخَرَ ، قَالَ اللهُ عَلَى وَلَدك ، قَالَ إِنَّ عِنْدى آخَرَ قَالَ صَلَّى الله عَلَى وَلَدك ، قَالَ إِنَّ عِنْدى آخَرَ قَالَ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم قَالَ إِنَّ عِنْدى آخَرَ قَالَ صَلَّى الله عَلَيه وسلم ، (٢) « لا تَحَلَّ الصَّدَ فَةُ لا لَ مُحَدَّد إِنَّمَا هِي أَوْسَاحُ النَّاسِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (١) « لا تَحَلُ الصَّلَى الطَّعَامِ » وقال صلى الله وقال على الله عليه وسلم : (١) « رُدُوا مَذَمَّةَ السَّائِلُ وَلَوْ بَعِيْلُ رَأْسِ الطَّاسِ مِنَ الطَّعَامِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (١) « رُدُوا مَذَمَّةَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ »

وقال عيسى عليه السلام: من ردسا ألا خائباً من يدته لم تفش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام « وَكَانَ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ) لاَ يَكُل خَصْلَتَيْنِ إِلَى غَيْرِهِ : كَانَ يَضَعُ طَهُورَهُ بِاللَّيْلِ وَكَانَ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم : ( ) « لَيْسَ السُّحَيْنُ وَيُخَمِّرُهُ ، وَكَانَ يُنَاوِلُ المِّسْدَكِينَ بِيدِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم : ( ) « لَيْسَ السُّحَيْنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم : ( ) « لَيْسَ السُّحَيْنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم : ( ) « لَيْسَ السُّحَيْنُ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنَّ أَوْلَا إِنْ شَنْتُمْ الله عَلَيْهِ مِنْهُ رُقَعَةً أَنْ الله عليه و سلم ( ) « مَا مِنْ مُسْلِم يَكْسُو مُسْلِماً إِلاَّ يَسَالُونَ النَّاسَ إِلَا فَا مَا دَامَت عَلَيْهِ مِنْهُ رُقَعَةً " » كَانَ في حَفْظِ الله عَنَّ وَجَلَّ مَا دَامَت عَلَيْهِ مِنْهُ رُقَعَةً " »

قال عروة بن الزبير: لقد تصدقت عائشة رضى الله عنها بخمسين ألفًا وإن درعها لمرقّع.

<sup>(</sup>١) حديث قال يوما لا محابه تصدقوا فقال رجل إن عندى دينارا فعال أنفقه على نفسك ـ الحديث : د ن واللفظ له وحب ك من حديث أبى هريرة وقد تقدم قبل بيسير

<sup>(</sup>٢) حديث لآعل الصدقة لآل محمد \_ الحديث : م من حديث الطلب بن ربيعة

<sup>(</sup>٣) حديث ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام: العقيلي في الضعفاء من حديث عائشة

<sup>(</sup>٤) حديث لو صدق السائل ماأفلح من رده: العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد من حديث عائشة قال العقيلي لايصح في هذا الباب شيء وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة بسند ضعيف

<sup>(</sup> o ) حديث كان لايكل خصلتين إلى غيره ـ الحديث : الدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف ورواه ابن المبارك في البر مرسلا

<sup>(</sup>٦) حديث ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان \_ الحديث : متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup> v ) حديث نامن مسلم يكسو مسلما إلا كان فى حفظ الله \_ الحديث ; ت وحسنه و ك وصحح أسناده من حديث ابن عباس وفيه خاله بن طهان ضعيف

وقال مجاهد في قول الله عن وجل: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِمَّا وَأُسبِرًا ('') فقال : وهم يشتهونه . وكان عمر رضي الله عنــه يقول : اللهم اجمل الفضل عند خيارنا لملهم يعودون به على ذوى الحاجة منا . وقال عمر بن عبــد العزيز : الصلاة تبلغك نصف الطريق والصوم يبلغك باب المَلكِ، والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أبي الجعد : إن الصدقة لتدفع سبعين بابًا من السوء ، وفضل سرها على علانيتها بسبعين ضعفًا ، وإنها لتفك لحي سبعين شيطانًا . وقال ابن مسمود : إن رجلا عَبَدَالله سبمين سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله ، ثم م بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة. وقال لقيان لا بنه: اذا أخطأت خطيئة فاعط الصدقة. وقال يحيى بن معاذ. ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا الا الحبة من الصدقة وقال عبد المزيز بن أبي روادكان يقال ثلاثة من كــنوز الجنة : كتمان المرض، وكتمان الصدقة، وكتمان المصائب، وروى مسنداً. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة. أنا أفضلكن. وكان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله يقول : ( لَنْ تَنَالُوا أَلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِق ِ إِيمَّا تُحَبُّونَ (٢) والله يه لم أنى أحب السكر. وقال النخمي . اذا كان الشيء لله عز وجل لايسرني أن يكون فيه عيب وقال عبيد بن عمير : يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، وأعطش ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط فمن أطعم لله عز وجل أشبعه الله . ومن سقى لله عز وجل سقاه الله ، ومن كسا لله عز وجل كساه الله. وقال الحسن: لو شاء الله لجملكم أغنياء لا فقير فيكم، ولكنه ابتلي بعضكم ببعض. وقال الشعبي من لم ير نفسه الى ثواب الصدقة أحوج من الفقير الى صدقته ، فقد أبطل صدقته ، وضرب بها وجهه · وقال مالك لا نرى بأسا بشرب الموسر من الله الذي يتصدق به ويسقى في المسجد لأنه انما جعل للمطشان من كان ولميرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص. ويقال: إن الحسن من به نخاس ومعه جارية فقال للنخاس أترضى ثمنها الدرهم والدرهمين؟ قال لا ، قال فاذهب فان الله عز وجل رضي في الحور العين بالفلس واللقمة

<sup>(</sup>۱) الانسان: ۸ (۲) آل عمران: ۲۹

#### بيابه إخفاء الصدقة وإظهارها

قد اختلف طريق طلاب الاخلاص فى ذلك ، فمال قوم إلى أن الاخفاء أفضل ومال قوم إلى أن الاظهار أفضل . ونحن نشير إلى ما فى كل واحد من المعانى والآفات ، ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه

أما الاخفاء ففيه خمسة معان:

الأول: أنه أبقى للستر على الآخذ، فان أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة، وكشف عن الحاجة، وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذى يحسب الجاهل أهله أغنياء مرن التعفف

الثانى: أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم، فانهم ربما يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون أنه آخذ مع الاستغناء، أو ينسبونه إلى أخذ زيادة، والحسدُ وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر، وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى وقال أبو أبوب السختيانى: إنى لأترك لبس الثوب الجديد خشية أن يُحدث فى جيرانى حسدا. وقال بعض الزهاد: ربما تركت استعمال الشيء لأجل اخوانى: يقولون: من أين له هذا؟ وعن ابراهيم التيمى أنه رئى عليه قيص جديد فقال بعض إخوانه: من أين لك هذا؟ فقال كسا نيه أخى حَيْشَمة» ولو علمت أن أهله علموا به ماقبلته

الثالث: إعانة المعطى على إسرار العمل، فإن فضل السر على الجهر في الاعطاء أكثر، والاعانة على إتمام المعروف معروف، والكتمان لا يتم إلا باثنين. فهما أظهر هذا انكشف أمر المعطى. ودفع رجل إلى بعض العاماء شيئًا ظاهرًا فردة اليه، ودفع اليه آخر شيئًا في السر فقبله، فقيل له في ذلك، فقال: إن هذا عمِل بالأدب في إخفاء معروفه فقبلته، وذلك أساء أدبه في عمله فرددته عليه. وأعطى رجل لبعض الصوفية شيئًا في الملا فردة، فقال له: لم ترد على الله عز وجل ماأعطاك؟ فقال: إلك أشركت غير الله سبحانه فيماكان لله تعالى ولم تقنع بالله عز وجل، فرددت عليك شر كك. وقبل بعض العارفين في السر شيئًا كان رده في العلانية، فقيل له في ذلك، فقال: عصيت الله بالجهر فلم أك عونا لك على المعصية،

مزایا إخفاء الصدقة وأطعتَه بالاخفاء فأعنتك على برّك. وقال الثورى: لو عامت أن أحدهم لايذكر صدقته ولا يتحدث بها لقبلت صدقته

الرابع: أن فى إظهار الأخـذ ذلا وامتهانا ، وليس للمؤمن أن يذل نفسـه . كان بعض العلماء يأخذ فى السر ولا يأخذ فى العلانية ويقول : إن فى إظهاره إذلالاً للعلم وامتهانا لأهله، فما كنت بالذى أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذلال أهله

الخامس: الاحتراز عن شبهة الشركة ، قال صلى الله عليه وسلم (( مَنْ أَهْدِى لَهُ هَدِية فَوَ عَنْ هُوَ فَهُمْ شُرَكاً وَ فَهُمْ شُرَكاً وَ فَهُمْ شُرَكاً وَ فَهُمَ اللهِ عَنْ كُونه هدية . قال صلى الله عليه وسلم (() « أَفْضَلُ مَا يُهْدِى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَرِقاً أَوْ يُطْعِمُهُ خُبْزاً » فِعل صلى الله عليه وسلم (() « أَفْضَلُ مَا يُهْدِى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَرِقاً أَوْ يُطْعِمُهُ خُبْزاً » فِعل الورق هدية بانفراده في الملا مكروه إلابرضا جميعهم ، ولا يخلو عن شبهة ، فإذا انفرد سلم من هذه الشبهة

أما الاظهار والتحدث به ففيه معان أربعة:

الأول: الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءاة

والثانى: إسقاط الجاه والمنزلة، وإظهار العبودية والمسكنة، والتبرى عن الكبرياء ودعوى الاستغناء، وإسقاط النفس من أعين الخلق. قال بعض العارفين لتاميذه: أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذاً، فانك لاتخلو عن أحد رجاين: رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك، فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك وافل لآفات نفسك، أورجل تزداد في قلبه باظهارك الصدق، فذلك الذي يريده أخوك، لأنه يزداد ثوابا بزيادة حبه لك و تعظيمه إياك، فتؤجراً نت إذ كنت سبب مزيد ثوا به

الثالث: هو أن العارف لانظرله إلاإلى الله عز وجل، والسر والعلانية في حقه واحد،

مزایا إظهارالعسد**ق** 

<sup>(</sup>١) حديث من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها: العقيلي وابن حبان في الضعفاء وطب في الأوسط وهي من حديث ابن عباس قال عق لا يصح في هذا التن حديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أفضل مايهدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يعطيه خبزا: عد وضعفه من حديث ابن عمر أن أفضل العمل عند الله أن يقضى عن مسلم دينه أو يدخل عليه سرورا أو يطعمه خبزا ولأحمد و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة منح عند منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت وصححه من حديث البراء من منح منحة و رق أو منحة لبن أو هدى رفاقا فهو كعتاق نسمة و ت و صححه من حديث البراء من منحة و رق أو من و رق أو رق أو من و رق أو أو أو أو أو أو أو أو أو أ

فاختلاف الحال شرك في التوحيد . قال بعضهم : كنا لانعبأ بدعاء من يأخذ في السر ويردفي الملانية . والالتفات إلى الخلق حضروا أم غابوا نقصان في الحال ، بل ينبغي أن يكون النظر مقصورا على الواحد الفرد . حكى أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحــد من جملة المريدين ، فشق على الآخرين فأراد أن يظهر لهم فضيلة ذلك المريد ، فأعطى كل واحد منهم دجاجة وقال. لينفردكل واحدمنكم بها وليذبحها حيث لأيراه أحد، فانفردكل واحد وذبح، إلا ذلك المريد فانه رد الدجاجة ، فسألهم فقالوا: فعلنا ما أمرنا به الشيخ، فقال الشيخ للمريد: مالك لم تذبح كما ذبح أصحابك ؟ فقال ذلك المريد: لم أقدر على مكان لاير انى فيه أحد فان الله يراني في كل موضع، فقال الشيخ : لهذاأميل إليه لأنه لايلتفت لغيرالله عزوجل الرابع: أن الاظهار إقامة لسنة الشَّكر ، وقد قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ عَلَمَّتْ ۖ ('' والكتمان كفران النعمة ، وقد ذم الله عن وجل من كتم ما آتاه الله عن وجل وقر نه بالبخل فقال تعالى: ( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِأَلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ٣) وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ » وأعطى رجل بعض الصالحين شيئًا في السر فرفع به يده وقال: هذا من الدنيا والعلانية فيها أفضل والسر في أمور الآخرة أفضل . ولذلك قال بعضهم : إذا أعُطيت في الملافخذ ثم اردد في السر . والشكر فيه محثوث عليه ، قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ كُم ْ يَشْكُر النَّاسَ كُمْ يَشْكُر اللهَ عَزَّ وَجَلَّ » والشكر قائم مقام المكافأة ، حتى قال صلى الله عايه وسلم « مَنْ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَأَثْنُوا عَلَيْهِ بِهِ خَيْوًا وَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَا فَأَتَّمُوهُ » (٢) ولما قال المهاجرون في الشكر يا رسول الله مارأينا خَيْرًا من قوم نَزَلْنَا عندهم قاسَمُونا الأموالَ حتى خِفْنَا أَن يَذْهَبُوا بِالأَجر كُلِّهِ ، فقال صلى الله عليه وسلم « كُلُّ مَا شَكَرْ تُمْ لَهُمْ وَأَ ثَنَيْتُمْ عَلَمْهِمْ به فَهُوَ مُكَافَأَةً »

<sup>(</sup>١) حديث إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن ترى عليه: أحمد من حديث عمر ان ابن حصين بسند صحيح وحسنه ت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>٢) حديث من لم يشكر الناس لم يشكره الله تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث قالت المهاجرون يا رسول الله مار أينا خيرا من قوم نزلنا عليهم ــ الحديث : ت وصححه من حديث أنس ورواه مختصرا دن في اليوم والليلة و لئه وصححه هـ

<sup>(</sup>۱) الضحى: ١١ (٢) النساء: ٣٧

نی إضفاء الصدفت وإظهارها فالآن إذا عرفت هـذه المعانى فاعـلم أن مانقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا في المسألة بل هو اختلاف حال

فكشف الغطاء في هذا أنا لانحكم حكم بتاً بأن الاخفاء أفضل في كل حال أو الاظهار أفضل بل يختلف ذلك باختلاف النيات ، وتختلف النيات باختلاف الأحوال والأشخاص ، فينبغي أن يكون المخلص مراقبا لنفسه ، حتى لايتدلى بحب ل الغرور ، ولا ينخدع بتلبيس الطبع ، ومكر الشيطان . والمكر والخداع أغلب في معانى الاخفاء منه في الاظهار ، مع أن له دخلا في كل واحد منهما ، فأما مدخل الخداع في الاسرار فمن ميل الطبع إليه ، لما فيه من خفض الجاه والمنزلة ، وسقوط القدر عن أعين الناس ، ونظر الخلق إليه بعين الازدراء ، وإلى المعطي بعين المنعم المحسن . فهذا هو الداء الدفين ، ويستكن في النفس ، والشيطان بواسطته يظهر معانى الخير حتى يتعلل بالمعانى الحسة التي ذكرناها:

ومعياركل ذلك ومحكه أمر واحد، وهو أن يكون تألمه بانكشاف أخذه الصدقة كتألمه بانكشاف صدقة أخذها بعض نظرائة وأمثاله ، فانه إن كان يبغى صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن ، أو يتقي انتهاك الستر ، أو إعانة المعطى على الاسرار ، أوصيانة العلم عن الابتذال ، فكل ذلك مما يحصل بانكشاف صدقة أخيه ، فان كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره ، فتقديره الحذر من هذه المعانى أغاليط وأباطيل من مكر الشيطان و خدعه ، فإن اذلال العلم محذور من حيث إنه علم لامن حيث إنه علم زيد أو علم عمرو ، والغيبة محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لامن حيث إنها تعرض لعرض زيد على الخصوص . ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا ربا يعجز الشيطان عنه ، والافلا يزال كثير العمل قليل الحظ

وأما جانب الإظهار فيل الطبع إليه من حيث إنه تطييب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله وإظهاره عندغيره أنه من المبالغين في الشكرحتي برغبوا في إكرامه و تفقده . وهذا داء دفين في الباطن ، والشيطأن لا يقدر على المتدين إلابان يروج عليه هذا الخبث في معرض السنة ويقول له الشكر من السنة والاخفاء من الرياء ، ويورد عليه المعانى التي ذكر ناها ليحمله على الاظهار ، وقصده الباطن ماذكرناه

ومعيار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لاينتهى الخبر إلى المعطى، ولا إلى من يرغب فى عطائه ، وبين يدى جماعة يكرهون اظهار العطية ويرغبون فى اخفائها ، وعادتهم أنهم لايعطون الامن يخفى ولايشكر ، فان استوت هذه الأحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة فى الشكر والتحدث بالنعمة ، وإلافهو مغرور

ثم إذا علم أن باعثه السنة في الشكر فلا ينبغي أن يغفل عن قضاء حق المعطى فينظر: فإن كان هو ممن يحب الشكر والنشر فينبغي أن يخفي ولا يشكر ، لأن قضاء حقه أن لاينصره على الظلم ، وطالبه الشكر ظلم

وإذا علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (۱) للرجل الذي مدح بين يديه : «ضَرَ بْتَم عُنُقَهُ ، لُو سَمِعَهَا مَا أَفلَحَ » مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يثني على قوم في وجوههم لثقته بيقينهم وعلمه بأن ذلك لا يضره بل يزيد في رغبتهم في الخير فقال لواحد (۲) « إِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ أَلُو بَر » وقال صلى الله عليه وسلم (۳) في آخر « إِذَاجَاءً كُم كَريمُ قَوْمٍ فَأَ كُرهُ وهُ » وسمع كلام رجل فأعبه فقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إِذَا عَلمَ فقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إِنَّ مِنَ ٱلبَيانَ لَسِحْراً » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إِذَا عَلمَ أَحَدُ كُم مِنْ أَخِيهِ خَيْراً فَلْيُخْبِرهُ فَإِنَّهُ يَزْدَادُ رَغْبَةً فِي ٱلخُيْرِ » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إِذَا عَلمَ وسلم (۱) « إِذَا عَلمَ وسلم (۱) في قلبه »وقال الثورى : من عرف نفسه لم يضره مدح الناس « إِذَا مُدحَ ٱلمَاسَ مَنْ رَبَا ٱلْإِيمَانُ فِي قَلْبه »وقال الثورى : من عرف نفسه لم يضره مدح الناس

( ٢ ) حديث أنه سيد الوبر: العنبرى و طب وابن قانع فى معاجمهم وحب فى الثقات من حديث قيس بن عاصم المنقرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ذلك

(٤) حديث أن من البيان لسحرا :خ من حديث ابن عمر

(٦) حديث اذا مدح المؤمن ربا الاعان في قلبه : طب من حديث أسامة بن زيد بسند ضعيف

<sup>(</sup>۱) حدیث قال للرجل الذی مدح بین یدیه ضربتم عنقه لو سمعها ماأفلح: متفق علیه من حدیث أبی بکرة بلفط و یحك قطعت عنق صاحبك زاد طب فی روایة والله لو سمعها ماأفلح أبدا وفی سنده علی ابن زید بن جدعان متكلم فیه وله نحوه من حدیث أبی موسی

<sup>(</sup>۳) حدیث اذا جاکم کریم قوم فأ کرموه: ه من حدیث ابن عمر ورواه د فی المراسیل من حدیث الشعبی مرسلا بسند صحیح وقال روی متصلا و هو ضعیف و ك نحوه من حدیث معبد بن خالد الانصاری عن أبیه و صحح أسناده

<sup>(</sup> o ) حديث اذا علم أحدكم من أخيه خيرا فليخبره فانه يزداد رغبة فى الخير: قط فى العلل من رواية ابن السيب عن أبى هربرة وقال لا يصح عن الزهرى وروى عن ابن المسيب مرسلا

وقال أيضاً ليوسف بن أسباط : إذا أوليتك معروفاً كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك نعمة من الله عز وجل على فاشكر و إلا فلا تشكر

ودقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه ، فإن أعمال الجوارح مع اهمال هذه الدقائق صحكة للشيطان ، وشماتة له لكثرة التعب وقلة النفع . ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة ، إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر ، وبالجهل به تموت عبادة العمر كله ، وتتعطل

وعلى الجُملة فالأخـذ في الملاّ والرد في السر أحسن المسالك وأسلمها، فلا ينبغي أن يدفع بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوى السر والعـــلانية ، وذلك هو الـــكبريت الأحمر الذي يتحدث به ولا يرى . نسأل الله الـكريم حسن العون والتوفيق

## بيامه الأفضل من أخذالصدقة والزكاة

كان إبراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن الاخذ من الصدقة أفضل ، فان في أخذ الزكاة مزاحمة للمساكين وتضييقا عليهم، ولأنه ربما لا يكمل في أخذه صفة الإستحقاق كما وصف في الكتاب العزيز، وأما الصدقة فالأمر فيها أوسع، وقال قائلون بآخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب ولو ترك المساكين كلهم أخذ الزكاة لأثموا ، ولأن الزكاة لامنة فيها ، وإنما هو حق واجب لله سبحانه رزقا لعباده المحتاجين ، ولأنه أخذ بالحاجة ، والانسان يعلم حاجة نفسه قطعا وأخذ الصدقة أخذ بالدين ، فإن الغالب أن المتصدق يعطي من يعتقد فيه خيرا ولأن مرافقة المساكين أدخل في الذل والمسكنة وأبعد من النكبر إِذ قد يأخذ الانسان الصدقة في معرض الهدية فلا تتميزعنه وهذا تنصيص على ذل الآخذ وحاجته والقول الحق في هذا أن هذا يختلف بأحوال الشخص وما يغلب عليه وما يحضره من النية ، فان كان في شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا ينبغي أن يأخذ الزكاة ، فاذا علم أنه مستحق قطعا كماإذا حصل عليه دين صرفه إلى خير وايس له وجه في قضائه فهو مستحق قطعا ، فاذا خيرهذا بين الزكاة وبين الصدقة ، فاذا كان صاحب الصدقة لا يتصدق بذلك المال

لو لم يأخذه هو فليأخذ الصدقة ، فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها ، ففي ذلك تكثير للخير وتوسيع على المساكين ، وإن كان المال معرضا للصدقة ولم يكن في أخذ الزكاة تضييق على المساكين فهو مخير ، والأمر فيهما يتفاوت . وأخذ الزكاة أشد في كسر النفس وإذلالها في أغلب الأحوال . والله أعلم

كمل كتاب أسرار الزكاة بحمدالله وعونه وحسن توفيقه، ويتلوه إن شاءالله تعالى كتاب أسرار الصوم

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة والمقربين من أهل السموات والأرضين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائماً إلى يوم الدين. والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل

كتاب (بر زارالهو)

## كتاب أرت وارالهوم بيثم التكاليّع الرّح يمن

الحد لله الذي أعظم على عباده المنه ، عادَفَعَ عنهم كيد الشيطان وفنّه ، ورد أمله وخيب ظنه ، إذ جعل الصوم حصناً لأوليائه وجُنّه ، وفتح لهم به أبواب الجنه ، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنه ، وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة، ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة . والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنه ، وعلى آله وأصحابه ذوى الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة ، وسلم تسليما كثيرا

أما بعد: فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم (۱) « الصَّوْمُ نَصْفُ اللهِ عَلَيه وسلم (۱) « العَسَّبُرُ نَصْفُ الْإِيمَانِ » ثم هو متديز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان ، إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم (۱) « كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَا لَهَا إِلَى سَبْعا ثَةً صَعْفِ إِلَّا الصِّيامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عليه وسلم (۱) « كُلُّ حَسَنَةٍ بعَشْرِ أَمْثَا لَهَا إِلَى سَبْعا ثَةً صَعْفِ إِلَّا الصّيامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عليه وسلم (۱) والصوم أَجْزى به به وقد قال الله تعالى : (إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب (۱) والصوم نصفَ الصبر ، فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب ، وناهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم (۱) « وَالّذي نَفْسِي بِيدهِ لُخَلُوفُ فَمِ الصَّالِّمَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المُسْكُ يَقُولُ اللهُ عَليه وسلم (۱) « وَالّذي نَفْسِي بِيدهِ لُخَلُوفُ فَمِ الصَّالِّمَ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المُسْكُ يَقُولُ اللهُ عليه وسلم (۱) « للْجَنَّةِ بَابُ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَذُخُلُهُ إِلَّا الصَّاعُ وَرُحَلَ إِنَّا أَجْزِي بهِ » وقد وموعود وقال على الله عليه وسلم (۱) « للْجَنَّة بَابُ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَا الصَّاعُ وَرْحَانَ : فَرْحَةُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ بِلقَاءالله تعالى في جزاء صومه وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « للصَّائِم فَرْحَتَان : فَرْحَةُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ بِلقَاءالله تعالى في جزاء صومه وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « للصَّائِم فَرْحَتَان : فَرْحَةُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ بِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَائِهُ الْسَائِمُ فَرْحَتَانَ : فَرْحَةُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ الْمَائِهُ لَوْلَ الْعَلَهُ فَيْ الْمِنْ اللهُ عَلْهُ وَالْمَائِهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ التَّهُ وَلَا اللهُ الْعَلَهُ وَلَا الْهُ الْمُ اللهُ الْعَلَهُ وَلَا اللهُ الْعَلَهُ وَلَهُ الْعَلَهُ وَلَا اللهُ الْعَلَيْ اللهُ الْعَلَهُ وَلَا الْعَلَهُ وَلَهُ وَلْهُ الْعَلَهُ وَلَا اللهُ الْعَلَهُ وَلَا الْعَلَهُ وَلَهُ الْعَلَهُ وَلَا الْعَلَهُ الْمُ اللهُ الْعَلَهُ اللهُ الْعَلَهُ اللهُ الْهُ الْعَلَهُ وَلَا الْعَلَهُ الْعَلَالُهُ الْهُ الْعَلَهُ اللهُ الْعَلَهُ اللهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ الْعَلَهُ وَلَا الْعَلَه

#### ﴿ كناب أسرار الصيام ﴾

<sup>(</sup>١) حديث الصوم نصف الصبر: ت وحسنه من حديث رجل من بني سليم و ه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث الصبر نصف الايان: أو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن

<sup>(</sup>٣) حديث كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعائة ضعف الا الصوم ـ الحديث: أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث والذي نقسى بيده لخلوف فم الصائم \_ الحديث : أخرجاه من حديثه وهو بعض الذي قبله

<sup>(</sup> ٥ ) حديث للجنة باب يقال له الريان \_ الحديث : أخرجاه من حديث سهل بن سعد

<sup>(</sup> ٦ ) حديث للصائم فرحتان \_ الحديث : أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) الزمر: ١٠

وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ » . وقال صلى الله عليه وسلم (' ` ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابْ ، وَبَابُ ٱلْمِبَادَةِ الصَّوْمُ » . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) «نَوْمُ الصَّائِم عِبَادَةٌ » . وروى أبو هريرة رضى الله عنه أَنه صلى الله عليه وسلم (٢<sup>٠)</sup> قال : « إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ ٱلجُنَّـةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَنَادَى مُنَادٍ : يَابَاغِيَ ٱلْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَابَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ » وقال وكيع في قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا عِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ اُخْالِيَةِ (١٠) هي أيام الصيام اذتركوا فيها الأكل والشرب. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رتبة المباهاة بين الزهد في الدنيا وبين الصوم ( ' فقال « إِنَّ الله َ تَعَالَى يُباَهِى مَلَا نَكَتَهُ بِالشَّابِّ ٱلْعَابِدِ فَيَتُولُ أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَ تَهُ لِاجْلِي أَكُلْبُذِلُ شَبَابَهُ لِي أَنْتَ عِنْدِي كَبُمْضِ مَلَائِكَتِي » وقال صلى الله عليه وسلم في الصائم « يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ <sup>()</sup> انْظُرُوا يَا مَلَائِكَتَى إِلَى عَبْدِي تَرَكَٰ شَهْىَ تَهُ ۚ وَلَذْتَهُ ۚ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي » وقيــل في قوله تعــالى : ( فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْنِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاةً بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ (٢) قيل كان عملهم الصيام لأنه قال: ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَكُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٠) فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا ، ويجازف جزافا ، فلا يدخل تحت وَهم و تقدير. وجدير بأن يكون كذلك ، لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه و إنكانت العبادات كلهاله ، كماشرف البيت بالنسبة إلى نفسه ، و الأرض كلهاله، لمعنيين

<sup>(</sup>١) حديث لـكل شيء باب وباب العبادة الصوم: ابن البارك في الزهد ومن طريقه أبو الشيخ في الثواب من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث نوم الصائم عبادة: رويناه فى أمالى ابن منده من رواية ابن المغيرة القواسعن عبدالله بن عمر بسند ضعيف ولعله عبد الله بن عمرو فانهم لم يذكروا لابن المغيرة رواية الا عنه ورواه أبو منصور الديلمى فى مسند اللفردوس من حديث عبد الله بن أبى أوفى وفيه سايات ابن عمروالنخعي أحد الكذابين

<sup>(</sup>٣) حدیث اذا دخل شهر رمضان نتحث أبواب الجنة \_ الحدیث: ت وتال غریب و ه و ك وصححه علی شرطها منحدیث أبی هریرة وصحح خ وقفه علی مجاهد رأصله متفق علیه دون قوله و نادمناد

<sup>(</sup>٤) حدیث ان الله تالی یباهی ملائکته بالشاب العابد فیقول أیها انشاب التارك شهوته ـ الحدیث : عد من حدیث ابن مسعود بسند ضعیف

<sup>(</sup> o ) حديث يقول الله تعالى لملائكته ياملائكتي انظروا الى عبدى ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجبى

أحدها: أن الصوم كف وترك وهو فى نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى ، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل ، فأنه عمل فى الباطن بالصبر المجرد

والثانى: أنه قهر لعدوته عز وجل، فان وسيلة الشيطان لعنه الله الشهوات، وأعا تةوى الشهوات بالاكل والشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِى مِنِ الله وَالشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم له الله عليه وسلم لمائشة ابْنِ آدَمَ عَجْرَى الله عليه وسلم لمائشة رضى الله عنها « دَاوِمِي (٢) قَرْعَ بَابِ ٱلجُنَّةِ. قَالَتْ: عَاذَا ؟ قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: بِالْجُوعِ ». وسيأتى فضل الجوع فى كتاب شره الطعام وعلاجه من ربع المهلكات بالمُجْوع ». وسيأتى فضل الجوع فى كتاب شره الطعام وعلاجه من ربع المهلكات

فلما كان الصوم على الخصوص قمعاً للشيطان وسداً لمسالكه و تضييقاً لمجاريه ، استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل ، فنى قمع عدو الله نصرة لله سبحانه ، و ناصر الله تعالى موقوف على النصرة له ، قال الله تعالى : (إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْ كُمْ وَيُثبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ('') فالبداية بالجهد من العبد ، والجزاء بالهداية من الله عزوجل ، ولذلك قال تعالى (وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيناً لنَهْ دَينَهُمْ سُبُلنَا ('') وقال تعالى : (إِنَّ الله لا يُغيِّرُ مَا يقو م حتَّى يُغيِّرُوا مَا باً نفسهم م (") وقال تعالى : (إِنَّ الله لا يُغيِّرُ ما يقو م حتَى يُغيِّرُوا مَا باً نفسهم في التعليم تكثير الشهوات ، فهي مرتع الشياطين ومرعاه ، فادامت مخصبة لم ينقطع تردده ، وما داموا يترددون لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه وكان محجوبا عن لقائه . وقال صلى الله عليه وسلم (") « لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوب بَنِي آدَمَ لَنظَرُوا إِلَى مَلكُوتِ السَّمُواتِ » فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة ، وصار جنة .

وإذا عظمت فضيلته إلى هـذا الحد فلابد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة ، بذكر أركانه ، وسننه ، وشروطه الباطنة . ونبين ذلك بثلاثة فصول :

<sup>(</sup>١) حديث ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم – الحديث : متفق عليه من حديث صفية دون قوله فضيقوا مجاريه بالجوع

<sup>(</sup>٢) حديث قال لعائشة داومي قرع باب الجنة \_ الحديث : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup>٣) حديث لولا أنالشياطين بحومون علىقلوب بني آدم \_ الحديث: أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه

<sup>(</sup>۱) خمد : ۷ (۲) العنكوت : ۹۹ (۳) الرعد: ۱۱

### الفصل الأول

#### فى الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم بافساده أما الواجبات الظاهرة فستة

الأول : مرافبة أول شهر رمضان ، وذلك برؤية الهـ لال ، فإن غم فاستكال ثلاثين يوما من شعبان . و نعنى بالرؤية العلم ، ويحصـ ل ذلك بقول عدل واحـ د ، ولا يثبت هلال شوال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة ، ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم و إن لم يقض القاضى به ، فليتبع كل عبد فى عبادته موجب ظنه ، وإذا رؤى الهلال ببلدة ولم يُر َ بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على الكل وإنكان أكثركان لكل بلدة حكمها ، ولا يتعدى الوجوب

الثانى : النية . ولا بد لكل ليلة من نية مبيتة معينة جازمة ، فلو نوى أن يصوم شهر رمضان دفعة واحدة لم يكفه ، وهو الذي عنينا بقولنا كل ليلة ، ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوع،وهو الذي عنينا بقولنا مبيتة،ولو نوى الصوم مطلقاً أو الفرض مطلقاً لم يجزه حتى ينوى فريضة الله عن وجل صوم رمضان، ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إنكان من رمضان لم يجزه فأنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل، واحتمال غلط المدل أوكذبه لايبطل الجزم، أو يستند إلى استصحاب حال كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان ، فذلك لا يمنع جزم النية ، أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس فى المطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لايمنعه من النية ، ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فان النية محلما القلب ، ولا يتصورفيه جزم القصد مع الشك ، كما لوقال في وسط رمضان : أصوم غدا إن كان من رمضان فإنذلك لايضره لأنه ترديد لفظ، ومحل النية لايتصورفيه تردد، بل هو قاطع بأنه من رمضان. ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيته . ولو نوت امرأة فىالحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها الثالث: الإِمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم، فيفسد صومه بالأكل، والشرب، والسِّمُوط، والحقنة . ولا يفسد بالفصد، والحجامة، والاكتحال،

وإدخال الميل في الأذن والاحليل ، إلا أن يقطر فيه ما يبلغ المثانة . وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق إلى جوفه ، أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر ، إلا إذا بالغ في المضمضة فيفطر لأنه مقصر ، وهو الذي أردنا بقولنا : عمدا . فأما ذكر العسوم فأردنا به الاحتراز عن الناسي فإنه لا يفطر ، أما من أكل عامدا في طرفي النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاء ، وإن بقي على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه . ولا ينبغي أن يأكل في طرفي النهار إلا بنظر واجتهاد

الرابع: الإِمساك عن الجماع، وحـدُّه مغيب الحشفة. وإِن جامع ناسيا لم يفطر، وإِن جامع ناسيا لم يفطر، وإِن جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنبا لم يفطر، وإن طلع الفجر وهو مخالط أهله فنزع في الحال صح صومه، فإن صبر فسد ولزمته الكفارة

الخامس: الامساك عن الاستمناء، وهو إخراج المنى قصداً بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر . ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالم ينزل ، لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإرْبه ، فلا بأس بالتقبيل ، وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر لتقصيره

السادس: الامساك عن إخراج التيء، فالاستقاء يفسد الصوم، و إن ذَرَعه التيء لم يفسد صومه. وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به، إلاأن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه، فانه يفطر عند ذلك

وأمالوازم الافطار فأربعة :

القضاء، والكفارة ،والفدية ، وإمساك بقية النهار تشبيها بالصائمين

أماالقضاء: فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر، فالحائض تقضى الصوم، وكذا المرتد. أما الكافر والصبى والمجنون فلا قضاء عليهم. ولايشترط التتابع فى قضاء رمضان، ولكن يقضى كيف شاء متفرقا وجموعا

وأما الكفارة: فلا تجب إلا بالجماع. وأما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع لاتجب به كفارة. فالكفارة عتق رقبة ، فان أعسر فصوم شهرين متتابعين ، وإن عجز فاطعام ستين مسكينا مُدًّا مُدًّا وأما إمساك بقية النهار: فيجب على من عصى بالفطر أوقصر فيه ، ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية نهارها ، ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . ويجب الامساك إذا شهد بالهلل عدل واحد يوم الشك ، والصوم في السفر أفضل من الفطر الا إذا لم يطق ، ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيا في أوله ، ولا يوم يقدم إذا قدم صائما وأما الفدية: فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطر تا خوفا على ولديهما ، لكل يوم مد

سنن الصوم

حنطة لمسكين واحدمع القضاء. والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا وأما السنن فست: تأخير السحور، وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة، وترك السواك بعد الزوال ، والجود في شهر رمضان لما سبق من فضائله في الزكاة ، ومدارسة القرآن والاعتكاف في المسجد لاسيما في العشر الأخير، فهو عادة رسول اللهصلي الله عليه وسلم (' «كَانَ إِذَا دَخَـلَ ٱلْعَشْرُ ٱلْأُوَاخِرُ طَوَى ٱلْفِرَاشَ وَشَدَّ ٱلِمَنْزَرَ وَدَأَبَ وَأَدْأَبَ أَهْلَهُ » أى أداموا النصب في العبادة ، إذ فيها ليلة القدر، والأغلب أنها في أوتارها ، وأشبهُ الأوتار ليلة إحدى وثلاث وخمس وسبع ، والتتابع في هذا الاعتكاف أو لى ، فان نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة : كما لو خرج لعيادة ، أو شهادة أو جنازة أو زيارة، أو تجديد طهارة . وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع ، وله أن يتوضأ في البيت . ولا ينبني أن يعرج على شغل آخر «كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <sup>(٣)</sup> لَا يَخْرُجُ إِلَّا كَالِجَةِ ٱلْإِنْسَان وَلَا يَسْأَلُ عَنِ ٱلْمَرَ يَضِ إِلَّامَارًّا » . وينقطع التتابع بالجماع ، ولا ينقطع بالتقبيل ، ولا بأس فى المسجد بالطيب وعقد النكاح، وبالأكل والنوم وغسل اليد في الطست، فكل ذلك قد يحتاج إليه فى التنابع . ولا ينقطع التنابع بخروج بعض بدنه «كأنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (") يُدْنِي رَأْسَهُ فَتُرَجِّلُهُ عَائِشَةُ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ فِي أَكْلِجْرَةِ » ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية ، الا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا ، والأفضل مع ذلك التجديد

<sup>(</sup>١) حديث كان ادا دخل العشر الأواخر طوى الفراش ــ الحديث : منفق عليه من حديث عائشة بلعظ أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر

<sup>(</sup>٢) حديث كان لايخرج الالحاجته ولا يسأل عن المريض الا مارا؛ متفق على الشطر الأول من حديث عائشة والشطر الثاني رواه أبو داود بنحوه بسند لين

<sup>(</sup>٣) حديث كان يدنى رأسه لعائشة متفق عليه من حديثها

#### الفصل الثأنى

#### في أسرار الصوم وشروطه الباطنة

اعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص أما صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله وأما صوم الخصوص: فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام

وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية . ويحصل الفطر في هـذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر ، وبالفكر في الدنيا إلادنيا تراد للدين ، فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا، حتى قال أرباب القلوب : من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة ، فإن ذلك من قلة الوثوق بفضل الله عز وجل، وقلة اليقين برزقه الموعود . وهــذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين . ولايطول النظر في تفصيلها قولًا ولكن في تحقيقها عملاً ، فأنه اقبال بكنه الهمة على الله عز وجل ، وانصراف عن غير الله سبحانه ، وتلبس بمعنى قوله عز وجل : (قُل اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ (١) وأما صوم الخصوص وهوصوم الصالحين: فهو كف الجوارح عن الآثام. وتمامه بستة أمور الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل مايذم ويكره ، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجل ، قال صلى الله عليه وسلم (١) « النَّظْرَةُ سَهُمْ مَسْمُومْ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللهُ فَمَنْ تَرَكُهَا خَوْفًا مِنَ اللهَ آتَاهُ اللهُ عَن وَجَل إِيمَانَا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ » وروى جابر عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه رسلم (٢) أنه قال « خَمْسٌ يُفْطِرْنَ الصَّمَّمَ: ٱلْكَذِبُ وَٱلْغِيبَةُ وَالِمَّيمَةُ وَٱلْيَمِينُ ٱلْكَاذِبَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهُوَةٍ »

صوم الصالحين وأسداره

غض البصر

<sup>(</sup>١) حديث النظرة سهم مسموم من سهام ابليس ــ الحديث : ك وصحح أسناده من حديث حذيفة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث جابر عن أنس خمس يفطرون الصائم ــ الحديث : الأزدى فى الضعفاء من رواية جابان عن أنس وقوله جابر تصحيف قال أبو حاتم الرازى هذا كذاب

<sup>(</sup>الانعام: 19

مفظاللسايه

الثاني : حفط اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، والزامه السكوت، وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرءان فهذا صوم اللسان. وقد قال سفيان : الغيبة تفسد الصوم . رواه بشر بن الحارث عنه ، وروى ليث عن مجاهد : خصلتان يفسدان الصيام: الغيبة والكذب . وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّمَا الصَّوَّمُ جُنَّةُ ۖ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ صَائَمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ وَ إِن امْرُوْ ۚ قَا تَلَهُ أُوْشَا َّعَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائَّمٌ إِنِّي صَائِّمٍ ۗ وجاء في الخبر « أَنَّ (٢) امْرَأَ تَيْنِ صَامَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْهَدَهُمَا ٱبْجُوعُ وَٱلْمَطَشُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ حَتَّى كَادَنَا أَنْ تَتْلَفَا فَبَعَثَتَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنَاهُ فِي ٱلْإِفْطَارَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمِ اقَدَحًا وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لَهُمَا قِئَا فِيهِ مَا أَكَانْتُمَا فَقَاءِتْ إِحْدَاهُمَا نِصْفَهُ دَمَّا عَبِيطاً وَ كُمَّا غَرِيضاً وَقَاءِتِ النَّاسُ اللَّهُ حَرَّى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى مَلَا تَاهُ فَعَجبَ النَّاسُ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا تَانْصَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ كَهُمَا وَأَفْطَرَ تَا عَلَىماَحَرَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا قَعَدَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى ٱلْأَخْرَى تَفْعَلْتَا يَغْتَا بَانِ النَّاسَ ، فَهَذَا مَا أَكَلْتَا مِن مُخُومِهِمْ » الثالث : كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه ، لأن كل ماحَرُ م قوله حَرَّ م الاصغاء إليه ، ولذلك سوى الله عز وجـل بين المستمع وآكل السحت ، فقال تعالى : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلكَذِبِ أَكُلُونَ لِاسْتُحْتِ '') وقال عز وجـل ( لَوْلاَ يَنْهَا هُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْ لِمْمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكَاهِمُ الشُّحْتَ (٢) فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى: ( إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ (٢)) ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (٢) « ٱلْمُغْتَابُ وَٱلْمُسْتَوِيعُ شَرِيكَانِ فِي ٱلْإِثْمِ » الرابع: كف بقية الجوارح عن الآثام: من اليد، والرجل، وعن المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت الافطار ، فلا معنى للصوم وهو الـكف عن الطعام الحـلال ثم الافطار على الحرام، فثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا، فإن الطعام الحلال إنمايضر

كف الجوارح

كف السمع

<sup>(</sup>١) حديث الصوم جنة فاذا كان أحدكم صائا \_ الحديث أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الحديث : في الغيبة للصائم أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ الحديث : بسند فيه مجهول

 <sup>(</sup>٣) حديث المغاب والمستمع شريكان في الاثم غريب وللطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف نهى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستاع الى الغيبة

<sup>(1)</sup> Illiaco: 73 (7) Illiaco: 47 (7) Ilimlo: 3-1

بكثرته لا بنوعه، فالصوم لتقليله. وتارك الاستكثار من الدواء خوفًا من ضرره إذا عدل وقصد الصوم تقليـله . وقد قال صلى الله عليه وسلم : (١) «كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا أُلَّوعُ وَٱلْعَطَشُ » فقيل هو الذي يفطر على الحرام ، وقيل هو الذي يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام ، وقيل هوالذي لايحفظ جوارحه عن الاثام الخاهس:أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الافطار بحيث يتلىء جوفه ، فما من وعاء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مليء من حلال ، وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله وكسرالشهوة إذا تدارك الصائم عند فطر همافاته ضحوة نهاره، ورعا يزيد عليه في ألو ان الطمام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمةلر مضان فيؤكل من الأطعمة فيهمالا يؤكل في عدة أشهر. ومعلوم أن مقصو دالصوم الخواء وكسرالهوى، لتقوى النفس على التقوى، وإذا دفعت المعدة منضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها، وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها . فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل، وهو أن يأكل أكلته التيكان يأكلها كل ليلة لو لم يصم، فأما اذا جمع ماكان يأكل ضحوة الى ماكان يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه، بل من الأداب أن لا يكثر النوم بالنهارحتي يحس بالجوع والعطش ويستشعر صف القوى ، فيصفوا عند ذلك قلبه ، ويستديم في كل ليلة قدراً من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده ، فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه فينظر إلى ملكوت السهاء وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت وهو المراد بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ('') ومن جعل بين قلبه و بين صدره مخلاة من الطعام فهو عنه محجوب، ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك لرفع الحجاب ما لم يخل همته عن غير الله عز وجل ، وذلك هو الأمركله ، ومبدأ جميع ذلك تقليل الطعام. وسياتي له مزيد بيان في كـتاب الأطعمة، إن شاء الله عز وجل

تفایل الطعام نی الارفطار

<sup>(</sup>١) حديث كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطس ن ه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) القدر: ١

السادس: أن يكون قلبه بعد الافطار مملقا مضطربا بين الخوف والرجاء، إذايس يدرى أيقبلُ صومه فهو من المقربين، أو يرد عليه فهو من المقوتين. وليكن كذلك في آخركل عبادة يفرُغ منها، فقد روى عن الحسن بن أبي الحسن البصرى أنه مر بقوم وه بضحكون فقال: «إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضار ألخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون! أما والله لوكشف الغطاء لاشتغل المحسن باحسانه والمسىء باساءته! أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب، وحسرة المردود تسد عليه باب الضحك. وعن الأحنف بن قيس أنه قيل له إنك شيخ كبير وإن العسيام يضعفك، فقال إنى أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه. فهذه هي المعاني الباطنة في العموم فاذ قال أن قد من المائي الباطنة في العموم

فان قلت: فمن افتصر على كف شهوة البطن والفرج وترك هذه المعانى فقد قال الفقهاء: صومه صحيح ، فما معناه ؟

فاعلمأن فقهاء الظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هي أضعف من هذه الأدلة التي أوردناها في هذه الشروط الباطنة ، لاسيما الغيبة وأمثالها ، ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلاما يتيسر على عموم الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته ، فأما عاماء الآخرة فيعنون بالصحة القبول ، وبالقبول الوصول الى المقصود ، ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عز وجل ، وهو الصمدية ، والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الامكان ، فأنهم منزهون عن الشهوات ، والانسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته ، ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها فكلها أنهمك على كسر شهوته ، ودون رتبة الملائكة مقربون من الله عز وجل ، والذي يقتدى بهم في الشهوات انحط إلى أسفل السافلين ، والتحق بغار البهائم ، وكلا قع الشهوات أرتفع إلى أعلى عليين ، والتحق بأفق الملائكة ، والملائكة مقربون من الله عز وجل ، والذي يقتدى بهم علين ، والتحق بأفق الملائكة ، والملائكة مقربون من الله عز وجل ، والذي بيقتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم ، فإن الشبيه من القريب قريب ، وليس القرب ثم الملكان بل بالصفات

وإذاكان هذا سرالصوم عند أرباب، الألباب وأصحاب القلوب، فأى جدوى لتأخيراً كلة وجمع أكلتين عند العشاء، مع الانها أئه في الشهوات الأخر طول النهار؟ ولوكان لمثله جدوى مرحم أكلتين عند العشاء، مع الانها أئه في الشهوات الأخر طول النهار؟ ولوكان لمثله جدوى

فأى معنى لقوله صلى الله عليه وسلم «كَمْ مِنْ صَائِمٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلاَّ أَبُلُوعُ وَأَلْهُ عَلَي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم «كَمْ مِنْ عَالِمَ الله وفطره ، كيف لا يعيبون صوم وأله وسهره ، ولذرة من ذوى يقين و تقوى أفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المنترين، ولذلك قال بعض العلماء: كم من صائم مفطر ؟ وكم من مفطر صائم والمفطر الصائم المفطر هو الذي يجوع هو الذي يجفظ جوارحه عن الآثام ويأكل ويشرب ، والصائم المفطر هو الذي يجوع ويعطش ويطلق جوارحه .

ومن فهم معنى الصوم وسره علم أن مثل من كف عن الأكل والجاع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات، فقد وافق فى الظاهر العدد، إلا أنه ترك المهم وهو الغسل، فصلاته مردودة عليه بجهله. ومثل من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل أعضاءه مرة مرة، فصلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل، وإن ترك الفضل. ومثل من جمع بينهما كمن غسل كل عضو ثلاث مرات فجمع بينها لأصل، وإن ترك الفضل وهو الكال. وقد قال صلى الله عليه وسلم (() « إن الصوّم أَمَانَة فَلَيحُهُظُ أَمَانَة فَلَيحُهُظُ أَمَانَة أَهُ أَمَانَة أَهُ أَمَانَة وله عن وجل: (إن الله عليه وسلم (أن أو تُو دُوا الأَمانَات إلى أَحدُكُمُ أَمَانَة أَهُ (أَ أُو دُوا الله مانة ولو لا أنه من أَمانات الصوم لما قال صلى الله عليه وسلم « فَلْيَقُلُ إلّى صَائمٌ » أى انى أودعت اسانى لاحفظه فكيف أطلقه بجوابك

فَإِذًا تَد ظهر أَن لَكُلَ عَبَادَة ظَاهُرا وَبَاطَنَا وَتَشَرَا وَابَا ، وَلَقَشُورُهَا دَرَجَاتَ ، وَلَـكُلُ درجة طبقات ، فاليك الْخُبَرَةَ الآن في أَن تقنع بالقشر عن اللهاب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألهاب

<sup>(</sup>١) حديث انما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته : الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود في حديث في الامانة والصوم واسناده حسن

<sup>(</sup>٢) حديث لما تلا قوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامامات الى أهلها وضع يده على سعه وبسمره والله السمع والبصر أمانة : د من حديث أبي هريرة دون قوله السمع أمانة

#### الفصل الثالث

فى التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه

رواتبالصوم السنوية اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة ، وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة ، وبعضها يوجد في كل أسبوع

أما في السنة بعد أيام رمضان: فيوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، والعشر الأول من ذي الحجة ، والعشر الأول من المحرم ، وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم ، وهي أوقات فاضلة وكان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (') يُكثرُ صَوْمَ شَعْبَانَ حَتَّى كَانَ يُظَنُّ أَنَّهُ فِي رَمَضانَ رَ" وفي الحبر « أَ فضل الصِّيامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضانَ شَهْرُ اللهِ المُحكَرَّمُ » لانه ابتداء السنة ، فبناؤها على الحبر أحب وأرجى لدوام بركته . قال صلى الله عليه وسلم (" «صَوْمُ يَوْمِ مِنْ رَمَضانَ أَ فضلُ مِنْ ثَلاَيْنِ مَنْ شَهْرِ حَرَامٍ » وَنُ مَضَانَ أَ فضلُ مِنْ ثَلاَيْنِ مَنْ شَهْرِ حَرَامٍ » (أَ وفي الحديث « من صام ثَلاثة أيّامٍ من شَهْرِ حَرَامٍ : ألحَيْنِ مَنْ شَهْرِ حَرَامٍ » (أَ وفي الحديث « من صام ثَلاثة أيّامٍ من شَهْرِ حَرَامٍ : ألحَيْنِ مَنْ شَهْرِ حَرَامٍ » (أَ وفي الحديث « معام شَهْرَة أيّامٍ من شَهْرِ حَرَامٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَامٍ » (أَ وفي الحديث اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَوْمٍ عِبَادَةَ تِسْمِائَةً عَامٍ » (أَ وفي الحبر « إذا كانَ النَّصْفُ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ » (أَ وفي الحديث اللهُ لَهُ بِكُلِّ قَوْمٍ عِبَادَةً تَسْمِائَةً عَامٍ » (أَ وفي الحبر « إذا كانَ النَّصْفُ مِنْ شَهْرانَ فَلاَ مَنْ فَلَا اللهُ عليه وسلم مَنْ شَهْر مَرَامِ اللهُ عَلَى الله عليه وسلم مَنَّةً (المَا عَلَيْهُ ومل مِرَارًا كَثِيرَةً (المَا عَلَيْهُ عَلَى وردا له . وكره بعض برمضان فِائْ يوافي وردا له . وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لايضاهي بشهر رمضان

<sup>(</sup>١) حديث كان يكثر صيام شعبان ـ الحديث : متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم: من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين ــ الحديث: لم أجده هكذا وفي المجم الصغير للطبراني من حديث ابن عباس من صام يوما من المحرم فله بكل يَوم ثلاثون يوما

<sup>(</sup>٤) حديث من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الحميس و الجمعة و السبت \_الحديث : الأز دى فى الضعفاء من حديث أنس

<sup>(</sup> o ) حدیث اذاکان النصف من شعبان فلا صوم حتی رمضان: الار بِمَة من حدیث أبی هریرة حب فی صحیحه عنه اذاکان النصف من شعبان فافطروا حتی یجیء رمضان و صححه ت

<sup>(</sup> ٢ )حديث وصل شعبان برمضان مرة : الاربعة من حديث أم سلمة لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصل به رمضان و د ن نحوه من حديث عائشة

<sup>(</sup> ٧ ) حدیث فصل شعبان من رمضان مرارا: د من حدیث عائشة قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتحفظ من هلال شعبان مالا یتحفظ من غیره فان غم علیه عد ثلاثین یوما ثم صام و أخرجه قط وقال اسناده صحیح و ك وقال صحیح علی شرط الشیخین

الاشهرالفاضلة والائتهدالحرم

فالأشهر الفاصلة ذوالحجة والمحرم ورجب وشعبان ، والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، واحد فردو ثلاثة سرد. وأفضلها ذو الحجة لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات، وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وايس من الحرم، والمحرم ورجب ليسا من أشهر الحج (') وفي الخبر ما مِنْ أَيَّامِ ٱلْعَمَلُ فِمِنَّ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ أَيَّامِ عَشرِ ذِي أَلِحْجَّةِ ، إِنَّ صَوْمَ يُومٍ مِنْهُ يَعْدِلُ صِيامَ سَنَةٍ : وَقِيامَ لَيْلَةٍ مِنْهُ تَعْدِلُ قِيامَ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ، فيل : وَلَا أَلِجْهَادُ في سَبِيلِ الله تَمَالَى ؟ قَالَ: وَلَا أَلْجُهَادُ في سَبَيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلاَّ مَن عُتْرَ جَوَادَهُ وَأَهْرِيقَ دَهُهُ » وأما ما يتكرر في الشهر : فأول الشهر ، وأوسطه ، وأخره. ووسطه الأيام البيض ،

وهي الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر

وأما في الأسبوع: فالاثنين، والحميس، والجمعة فهذه هي الأيام الفاصلة فيستحب فيها الصيام، وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات

وأما صوم الدهر فانه شامل للكل وزيادة . وللسالكين فيه طرق : فمنهم من كره ذلك، إذ وردت أخبار تدل على كراهته(٢)والصحيح أنه إنما يكره لشيئين : أحدهما أن لايفطر في الميدين وأيام التشريق فهو الدهركله ، والآخر أن يرغب عن السنة في الافطار ويجعِــل الصوم حجرا على نفسه ، مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزاُعه ، فاذا لم يكن شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك ، فقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) فيما رواه أبو موسى الأَشْمِري «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ صَيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ وَعَقَدَ تِسْعِينَ » ومعناه لم يكن له فيهاموضع

روا تسالصوم الشهديه روانب الصوم

الاسبوعية

صوم الدهد

(٣) حديث أبي موسى الاشعرى من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين: أحمد ن في الكبرى و حب وحسله أبو على الطوسي

<sup>(</sup>١) حديث ماهن أيام العمل فيهن أفضل وأحب الى الله من عشر ذى الحجة ـ الحديث: ت ه من حديث أبى هريرة دون قوله قيل ولا الجهاد الخ وعند خ من حــديث ابن عباس ماالعمل في أيام أفضل من العمل في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الارجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء

<sup>(</sup>٣) الاحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر: خ م من حديث عبد الله بن عمرو فى حديث له لاصام من صام الابد ولمسلم من حمديث أبي قادة قيل يارسول الله كيف بن صام الدهر قال لاصام ولا أفطر و ن نحوه من حديث عبدالله بن عمر وعمر أن بن حصين وعبدالله بن الشخير

ودونه درجة أخرى وهو صوم نصف الدهر: بأن يصوم يوما ويفطر يوما ، وذلك أشد على النفس وأفوى في قهرها . وقد ورد في فضله أخبار كثيرة ، لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم (') « عُرضَتْ عَلَى مَفَاتهِ عَ خَزَان النَّنيا وَكُنُوزُ الْأَرْضِ فَر دَدْتُها وقُلْتُ أَجُوعُ يَوْما وأَشْبَعُ يَوْما أَحْدَثُ إِذَا شَبِعْتُ وَأَنَّ النَّنيا إِنَّا اللَّمَاتُ وَكُنُوزُ الْأَرْضِ فَر دَدْتُها وقُلْتُ أَجُوعُ يَوْما وأَشْبَعُ يَوْما التَّه عَلَيْه وسلم عَوْمُ أَخِي داوُد : كَانَ إِنَا الله عليه وسلم عَنْ أَنْ الله عليه وسلم يَوْما ويُفُورُ مَن داوُد : كَانَ يَصُونُ مِ يَوْما ويُفطرُ يَوْما » ومن ذلك (") مُنازَلتُهُ صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر و يصل الله عليه وسلم لعبدالله بن عمر و رضى الله عنهما في الصوم وهو يقول إنى أطيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم كا أَفضَلَ مِنْ ذَلِك ، وقال صلى الله عَليه وسلم كا أَفضل مِنْ ذَلِك ، فقال صلى الله عليه وسلم كا أَفضل مِنْ ذَلِك » وقد روى «أَنَّهُ صَلَى الله عَليه وسلم كَامِلا قَطُّ إِلَا رَمَضَانَ »

ومن لا يقدر على صوم نصف الدهر فلابأس بثلثه ، وهو أن يصوم يوما و يفطر يومين. وإذا صام ثلاثة من أول الشهر وثلاثة من الوسط وثلاثة من الأخر فهو ثلث ، وواقع فى الأوقات الفاضلة ، وإن صام الاثنين والحميس والجمعة فهو قريب من الثلث . وإذا ظهرت أوقات الفضيله فالكال فى أن يفهم الأنسان ممنى الصوم ، وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله ، فقد يقتضى حاله دوام الصوم ، وقد يقتضى دوام الفطر ، وقد يقضى مزج الافطار بالصوم . وإذا فهم المعنى وتحقق الصوم ، وقد يقتضى دوام الفطر ، وقد يقضى مزج الافطار بالصوم . وإذا فهم المعنى وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة عمراقبة القلب لم يخف عليه صلاح قلبه ، وذلك لا يوجب ترتيبا مستمرا ، ولذلك روى «أنه صلى الله على الله على عليه وسلم مَن يُقال لَا يَفُومُ وَينَامُ حَتَى يُقال لَا يَفُومُ وَينَامُ مُ حَتَى يُقال لَا يَفُومُ مَتَى يُقال لَا يَنكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات

<sup>(</sup>١) حديث عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا\_ الحديث : ت من حديث أبى أمامة بلفظ عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكم ذهبا وقال حسن

<sup>(</sup>٢) حديث أفضل الصيام صوم أخى داود \_ الحديث : أخرجاه من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>٣) حديث منازلته لعبدالله بن عمرو وقوله صم يوما وافطر يوما ــ الحديث : أخرجاه من حديثه

<sup>(</sup>٤) حديث ماصام شهر اكاملا قط إلا رمضان: أخرجاه من حديث عائشة

<sup>(</sup>ه) حديث كان يُصوم حتى يقال لايفطر الحديث: م أخرجاه من حديث عائشة وان عماس دون ذكر القيام والنوم و خ من حديث أنس كان يفطر من الشهر حتى يظن أن لايصوم منه شيئا وكانلاتشاءتراهمن الليل مصليا الارأيته ولانائما الارأيته

وقد كره العلماء أن يوالى بين الافطار أكثر من أربعة أيام، تقدير ا بيوم العيد وأيام التشريق، وذكر وا أز ذلك يقسى القلب، ويولد ردىء العادات، ويفتح أبواب الشهوات. ولعمرى هو كذلك في حق أكثر الخلق، لا سيما من يأكل في اليوم والليلة مرتين. فهذا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به. والله أعلم بالصواب

تم كتاب أسرار الصوم ، والحد لله بجميع محامده كلها ما عامنا منها ومالم نعلم وعلى جميع نعمه كلها ما عامنا منها وما لم نعلم وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وصحبه وسلم وكرم ، وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسهاء

يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الحج، والله المعين لا رب غيره، وما توفيق إلا بالله وحسبنا الله و نعم الوكيل

الله المنظم المن

# كناب (سُرَ (راه بالسيم ارمم نارجم

الحمد لله الذي جعل كلة التوحيد لعباده حرزا وحصنا ، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا ، وأكرمه بالنسبة إلى نقسه تشريفا وتحصينا وَمنًا ، وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبدو بين العذاب ومجنًا والصلاة على محمد نبى الرحمة ، وسيد الأمة ، وعلى آله وصحبه قادة الحق ، وسادة الخلق ، وسلم تسليما كثيرا

أما بعد: فإن الحج من بين أركان الاسلام ومبانيه ، عبادة العمر ، وختام الأمر ، وتمام الاسلام ، وكال الدين فيه ، أنزل الله عز وجل قوله ( اُلْيَوْمَاً كُمْ لَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَهُمَاتُ لَكُمْ وَينَا الله عز وجل قوله ( الله عليه وسلم ('' « مَنْ مَاتَ عَلَيْكُمْ وَهُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (') وفيه قال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُدِجُ فَلْيَمْتُ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا » فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ولم الوي تاركها اليهو دو النصارى فى الضلال ، وأجدر بها أن تصرف العناية الى شرحها و تفصيل أركانها وسننها وآدابها و فضائلها وأسرارها . وجملة ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل في ثلاثة أبواب :

الباب الأول: فى فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق، وجمل أركانها وشرائط وجوبها الباب الثانى: فى أعمالها الظاهرة على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع

الباب الثالث: في آدابها الدقيقة وأسرارها المخفية وأعمالها الباطنة فلنبدأ بالباب الأوَّل وفيه فصلان:

الفصل الأوَّل: في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى وشد الرحال إلى المساجد

<sup>﴿</sup> كتاب أسرار الحج ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث من مات ولم یحج فلیمت ان شاء یهودیا وان شاء نصرانیا عد من حدیث أبی هریرة: و ت نحوه من حدیث علی وقال غریب وفی اسناده مقال

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣

فضيلة الحج

قال الله عزوجل (وَأَذَن فِي النَّسِ بِالْخُجِّ يَأْتُوكُ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ صَاْمِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقِ (۱) وقال قتادة لما أمر الله عزوجل إبراهيم صلى الله على وجل بني بيتا فحجوه . وقال تمالى أن يؤذن في الناس بالحج ، نادى : يأيها الناس إن الله عز وجل بني بيتا فحجوه . وقال تمالى (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (۱) ) قيل التجارة في الموسم، والأجر في الآخرة . ولما سمع بعض السلف هذا قال : غفر لهم ورب الكعبة . وقيل في تفسير قوله عز وجل: ( لَا قَمْدُنَ لَعُمْ صراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (۱) ) أى طريق كم يقمد الشيطان عليه ليمنع الناس منها وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَنْ حَجَّ المُبْتَقِيمَ أَنُهُ اللهُ عليه وسلم (۱) « مَا رُئِي الشَّيْطَانُ في يَوْمٍ أَصْغَرَ وَلَا أَذْحَرَ وَلَا أَخْدَ وَلَا أَخْدَ مَو لَلا أَعْدَ وَلا أَنْ وَلا أَخْدَر وَلا أَدْوب المظلم، عرفة عنه وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة ، وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب المظلم، عرفة عن وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة ، وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب المظلم، إذ يقال (۱) « إنّ مِن الله عليه وسلم الله عليه وسلم

وذكر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس لعنة الله عليه ظهر له في صورة شخص بعرفة ، فاذا هو ناحل الجسم ، مصفر اللون ، باكى العين ، مقصوف الظهر ، فقال له : ماالذى أبكى عينك ؛ قال: خروج الحاج إليه بلا تجارة أقول قد قصدوه أخاف أن لايخبيهم فيحز ننى ذلك ، قال فما الذى أنحل جسمك ؛ قال صهيل الخيل في سبيل الله عزوجل ولوكانت في سبيل كان أحب إلى "، قال فما الذى غيرلونك ؛ قال تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونواعلى المعصية كان أحب إلى "، قال فما الذى قصف ظهرك ؛ قال قول العبد أسألك حسن الحاعمة أقول يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن

<sup>(</sup>١) حديث من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه: أخرجاه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث مارؤي الشيطان في يوم هو أصغر الحديث: مالك عن ابراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله من كريز مرسلا

<sup>(</sup>٣) حديث من الدنوب ذنوب لا يكفرها الا الوقوف بعرفة : لم أُجدله أصلا

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٧ (٢) الحج: ٢٨ (٢) الأعراف: ١٦ عدد م-٧- ثالث - إحياء

وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ خَرَجَ مِنْ يَبْهِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً هَاتَ أَجْرَى لَهُ أَجْرًا لَهُ الْحَبْ اللهُ عليه وسلم : (٢) « حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَافِيها وَحَبَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَافِيها وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَمَافِيها وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَزَادٍ إِلّا الجُنَّةُ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٣) « الخُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَخَدَّ مَبْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَزَادٍ إِلّا الجُنَّةُ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٣) « الخُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ الله عَليه وسلم : (٣) « الخُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ الله عَليه وسلم : (١) « المُحْجَاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَليه وسلم : (١) « المُحْجَاجُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَليه وسلم : (١) « المُحْجَاجُ واللهُ اللهُ عَنْ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ إِنْ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَظَنَّ أَنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَغْفِرُ لَهُ »

وروى ابنَ عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ) أنه قال : « يَنْزِلُ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَة وَعِشْرُونَ رَحْمَة : سِتُونَ لِلطَّائِفِينَ ، وَأَرْبَعُونَ لِلْهُ سَلِّينَ ، وَعَشْرُونَ اللهُ سَلِّينَ وَ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ ا

(۱) حديث من خرج من بيت حاجا أومعتمرا فمات أجرى الله له أجر الحاج المعتمر الى يوم القيامة ومن مات فى أحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة: هن فى الشعب بالشطر الاول من حديث أبي هريرة وروى هو وقط من حديث عائشة الشطر الثاني نحوه وكالاهاضعيف

(٧) حديث حجة مبرورة خيرمن الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلاالجنة: أخرجاه من حديث أبي هريرة الشطر الثاني بلفظ الحج البرور وقال أن الحجة المبرورة وعند ابن عدي حجة مبرورة

( ٣ ) حديث الحجاج والعار وقد الله وزواره الحديث: همن حديث أبي هريرة دون قوله وزواره ودون قوله ان سألوه أعطاهم وان شفعوا شفعواوله من حديث ابن عمر وسألوه فأعطاهم ورواه حب

(٤) حديث أعظم الناس ذنا من وقف بعرفة فظن أن الله لم يغفر له: الخطيب في المُفق والفَترق وأبو منصور شهر دار بن شيرويه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسنادضه ف

( o ) حديث ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة : حب في الضعفاء وهني في الشعب من حديث ابن عباس باسناد حسن وقال أبو حاتم حديث منكر

(٦) حديث استكثرواً من الطواف بالبيت \_ الحديث : حُب و ك من حديث ابن عمر استمتعوا من هذا البيت فانه هدم مرتين ويرفع في الثالثة وقال ك صحيح غلى شرط الشيخين

(٧) حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسراكان له كعتق رقبة ومن طاف أسبوعا فى الطر غفر له ماسلف من ذنوبه: لم أجده هكذا وعند ت ه من حديث ابن عمر من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لفظ ت وحسنه وقال بعض السلف : إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غغر لكل أهل عرفة ، وهو أفضل يوم في الذنيا وفيه حَبَّ رسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْوَدَاعِ وَكَانَ وَاقِفًا إِذْ نَزَلَ قَو لَهُ عَرْ وَجَلَّ ( الْيُومَ أَكُم لُتُ لَسَكُم وينسكُم وأَ تُمَمْتُ عَلَيْكُم في وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسْلاَمَ دِينًا ( الْيُومُ أَكُم لُكُم اللهِ الكتاب : لوأ نرات هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد ، فقال عمر رضى الله عنه : ويم عرفة ، ويوم جمعة ، على رسول الله أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين : يوم عرفة ، ويوم جمعة ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمَّ اغْفِر اللهُ الْحَاجِ وَلَمْن اسْتَغْفَر لَهُ اللهُ عَلَيه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال صلى الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمَّ اغْفِر اللهُ اللهُ عَلَيه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال صلى الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمَّ اغْفِر اللهُ عَلَيه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال صلى الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمَّ اغْفِر اللهُ عليه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال على الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمَّ اغْفِر اللهُ عليه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال على الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمَّ اغْفِر اللهُ عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمْ اغْفِر اللهُ عليه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال على الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمْ اغْفِر اللهُ عليه وسلم وهو واقف بعرفة . وقال على الله عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمْ اغْفِر اللهُ عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمْ اغْفِر اللهُ عليه وسلم : ( " ) « اللّه عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمْ اغْفِر اللهُ عليه وسلم : ( " ) « اللّهُمْ اعْفِر اللهُ اللهُ عليه وسلم : ( " ) « اللّهُ اللهُ عليه وسلم : ( " ) « اللّهُ عليه وسلم : ( " " ) « اللّهُ اللهُ اللهُ

ويروى أن على بن موفق حج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حججا ، قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لى : ياابن مو فق حججت عنى ؟ قلت نعم ، قال وابيت عنى قلت نعم ، قال فائى أكافئك بها يوم القيامة آخذ يبدك في الموقف فأدخلك الجنة والخلائق في كرب الحساب، وقال مجاهد وغيره من العلماء : إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل ، وصافحوا ركبان الحر ، واعتنقوا المشاة اعتناقا

وقال الحسن: من مات عقيب رمضان أوعقيب غزو أوعقيب حج ، مات شهيدا . وقال عمر رضى الله عنه . الحاج مغفور له ولمن يستغفر له فى شهر ذى الججة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأوّل

وقد كان من سنة السلفرضي الله عنهم أن يشيعوا الغزاة،وأن يستقبلوا الحاج، ويقبلوابين · أعينهم ويسألوهم الدعاء، ويبادرون ذلك قبل أن يتدتسوا بالآثام.

و يروَى عن على بن موفق قال حججت سنة فاماكان ليلة عرفة نمت بنى فى مسجد الحيف فرأيت فى المنامكاً ن ملكين قد نزلا من السماء عليها ثياب خضر ، فنادى أحدهما صاحبه: ياعبد الله فقال الآخر: لبيك ياعبد الله ، قال تدرى كم حج بيت ربنا عز وجل فى هذه السنة قال: لاأدرى ، قال حج بيت ربنا سمائة ألف أقتدرى كم قبل نهم ؟ قال لا قال سمة أنفس

<sup>(</sup>١) حديث وقوفه فى حجة الوداع يوم الجمعة و نزول اليوم أكلت لكردينكم الحديث : أخرجاه من حديث عمر (٢) حديث اللهم اغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج : ك من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط م

قال: ثم ارتفعا في الهمواء فعاباعني ، فانتبهت فزعا ، واغتممت نما شديدا ، وأهمني أمرى ، فقلت إذا قبل حج ستة أنفس ؟ فأمن أكون أنا في ستة أنفس ؟ فاما أفضت من عرفة قت عبد المشعر الحرام فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم ، فحملني النوم فاذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام بعينه ، ثم قال : أتدرى ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة ؟ قال لا ، قال فانه وهب لكل واحد من الستهمائة ألف قال فانتبهت وبي من السرور ما يجل عن الوصف

وعنه أيضا رضى الله عنه قال حججت سنة فلما قضيت مناسكي تفكرت فيمن لا يقبل حجه فقلت: اللهم إنى قد وهبت حجى وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حجتة ، قال فرأيت رب العزة في النوم جل جلاله فقال لى: ياعلى تتسخى على وأنا خلقت السخاء والأسخاء، وأنا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأحق بالجود والكرم من العالين: قد وهبت كل من لم أقبل حجه لمن قبلته

## فضيلة البيت ومكة المشرفة

قال صلى الله عليه وسلم: '١ « إِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَ هَذَا ٱلْبَيْتَ أَنْ يَحُجَّهُ فِي كُلَّسَنَةِ سِتُمْ إِنَّةَ أَلْف، فَإِنْ نَقَصُوااً كُمَلَهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنَ ٱلْمَلائِكَة، وَ إِنَّ ٱلْمَعْبَة تُحْشَرُ كَالْمَرُوسِ سَتُمْ إِنَّةً وَلَفْ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا يَسْعَوْنَ حَوْلَهَا حَتَّى تَدْخُل ٱلْجُنَّة فَيَدْخُلُونَ مَعَهَا » اللهٰ فَوفَة وَكُلُّ مَنْ حَجَّها يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا يَسْعَوْنَ حَوْلَهَا حَتَّى تَدْخُل ٱلْجُنَّة فَيَدْخُلُونَ مَعَهَا » وفي الخبر: '١ « إِنَّ ٱلحُجَرَ ٱلْأَسُودَ يَاقُوتَهُ مِنْ يَوَافِيتِ ٱلجُنَّةِ ، وَ إِنَّهُ بَيْعَنُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَفَى الخبر: '١ « إِنَّ ٱلحُجَرَ ٱلْأَسُودَ يَاقُوتَهُ مِنْ يَوَافِيتِ ٱلجُنَّةِ ، وَ إِنَّهُ بَيْعَنُ يَوْمَ ٱلقِيامَةِ وَفَى الخبر: '١ « إِنَّ ٱلحُجْرَ ٱلْأَسُودَ يَاقُوتَهُ مِنْ يَوَافِيتِ ٱلجُنَّةِ ، وَ إِنَّهُ بَيْعَنُ يُومَ ٱلقَيامَةِ وَفَى الخبر: '١ « إِنَّ ٱلحُجْرَ ٱلْأَسُودَ يَاقُوتَهُ مِنْ يَوَافِيتِ ٱلجُنَّةِ ، وَإِنَّهُ بَيْعَنُ يُومَ ٱلقُولَة وَكُل مَنْ اسْتَاهَهُ بَعْقَ وَصِدْقٍ » وَه كَانَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٢) سَجَدَ عَلَيْهِ » وَه كَانَ يَطُوفُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أَنَّ سَجَدَ عَلَيْهِ » وَه كَانَ يَطُوفُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (أَنَّ سَجَدَ عَلَيْهِ » وَه كَانَ يَطُوفُ عَلَى السَّاوَ عَلَى السَّامَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَجَدَ عَلَيْهِ » وَه كَانَ يَطُوفُ عَلَى السَّاعَ السَّامَ عَلَى السَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّهُ السَّامِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالسَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْقِيهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُولَ عَلَى الْوَاعِلَةُ السَّامِ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَامِقُ عَلَى السَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى السَامِ السَامِ السَامِ السَامَ السَامِ السَامِ السَامَ السَامَ السَامَ الْعَلَى السَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

يقنله كل مزة ثلاثا إن رآه خاليا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان الله قد وعد هذا البيت ان يحجه فى كل سنة ستمائة ألف \_ الحديث : لم أجد له أصلا

<sup>(</sup> ٢ ) حديث إن الحجر ياقوته من يواقيت الجنة ويبعث يوم الفيامة له عينان ـ الحديث: ت وصححه ن من حديث ابن عباس الحجر الأسود من الجنة لفظ ن وباقي الحديث رواه ت وحسنه و ه وحب و ك وصحح اسناده من حديث ابن عباس أيضا وللحاكم من حديث أنس ان الركن والقام ياقوتنان من يواقيت الجنة وصحح اسناده ورواه ن حب ك من حديث عبدالله بن عمر و (٣ ) حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقبله كثيرا أخرجاه من حديث عمر دون قوله كثيرا و ن أنه كان

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أنه كان يسجد عليه : البزار و ك من حديث عمر وصحح اسناده

فَيَضَعُ أَنِّكَ حَجَرٌ لَا يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ وَلَو لَاللَّهِ عَرَا لَا هُ عَرَا لِللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ وَلَو لَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُقبِلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ مُمَّ بَكِي حَتَّى عَلاَ نَشِيجُهُ فَالْتَفَتَ إِلَى وَرَانَهِ فَرَأَى عَلَيْاً كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ وَرَضِى مَا قَبَلْتُكَ مُمَّ بَكَى حَتَّى عَلاَ نَشِيجُهُ فَالْتَفَتَ إِلَى وَرَانَهِ فَرَأَى عَلَيْاً كَرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ وَرَضِى مَا قَبَلُكَ مَعْ فَقَالَ يَا أَبَا اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَهَ فَوَاتُ مُ اللهُ عَنْهُ وَرَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَيَعْمُ مَا أَنْهَ مَلَ الْهَبَرَاتُ وَأَسْتَجَابُ الدَّعَوَاتُ ، فَقَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمِنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وروى عن الحسن البصرى رضى الله عنه أن صوم يوم فيها بمائة ألف يوم، وصدقة درهم بمائة ألف درهم، وكذلك كل حسنة بمائة ألف، ويقال طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة وكلاث عمر تعدل حجة (") وفي الخبر الصحيح: « عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي » وقال صلى الله عليه وسلم: (") « أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ آتي أَهْلَ البقيع فيُحْشَرُ وَنَ مَعِي صلى الله عليه وسلم: أَنَّ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ آتي أَهْلَ البقيع فيُحْشَرُ وَنَ مَعِي مُنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَمَنْ مَنْ الله عَلَيْهُ وَمَنْ رَآهُ مَا الله عَلَيْهُ وَمَنْ وَآهُ وَا عَنْ وَجَلَّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَنَ الله الله الله الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَمَنْ رَآهُ مُصَلِيًا عَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ عَامًا الله عَلَمُ الله وَمَنْ رَآهُ مُصَلِيًا عَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ عَامًا الله عَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ مُصَلِيًا عَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ عَامًا الله عَفَرَ الله عَمَنْ رَآهُ مُصَلِيًا عَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ عَامًا الله الله عَفَرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ عَامًا الله عَفَرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ مُصَلِيًا عَفَرَ لَهُ وَمَنْ رَآهُ عَامًا الله عَفَرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ عَمْرَ الله عَمْرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ عَمْرَ لَهُ عَمْرَاهُ عَمْرَاهُ عَامُ الله الله عَمْرَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرَ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَمْرَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

<sup>( , )</sup>حديث قبله عمر وقال الى لأعلم انك حجر: أخرجاه دون الزيادة التي رواها على ورواه بتلك الزيادة لـ وقال ليس من شرط الشيخين

<sup>(</sup> ۲ ) حدیث عمرة فی رمضان کحجة معی: أخرجاه من خدیث ابن عباس دون قولهمعی فهی عند مسلم علی الشك تقضی حجة أو حجة معی ورواه له بزیادتها من غیر شك

<sup>(</sup>٣) حديث أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معى ــ الحديث : ت وحسنه وحب من جديث ابن عمر

<sup>(</sup>٤) حديث الت آدم لمنا قضى مناسكه لقيته اللائدكة فقالوا برحمك يا آدم ــ الحديث ؛ رواه الفضل المجندى ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصح ورواه الأزرقي فى تاريخ مكة موقوفا على ابن عباس

وكوشف بعض الأولياء رضى الله عنهم، قال: إنى رأيت النغور كلها تسجد لعبادان، ورأيت عبادان ساجدة لجدة. ويقال لا تغرب الشمس من يوم إلاويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال، ولايطلع الفجر من ليلة إلاطاف به واحد من الأوتاد، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة لا يرى الناس لها أثرا وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد، ثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فاذا الورق أييض يلوح ايس فيه حرف، ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكرمنه كلة، ثم يرجع الناس يلوح ايس فيه حرف، ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكرمنه كلة، ثم يرجع الناس والساعة عند ذلك عنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها. وفي الخبر (۱ « اسْتَكْثِرُوا والساعة عند ذلك عنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها. وفي الخبر (۱ « اسْتَكْثِرُوا من الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى: (۲) « إذا أردث أن أردث أن أخرب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى: (۲) « إذا أردث أن أخرب الدُّنيا بَدَأْتُ بَيئيتي خَفَرَ الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى: (۲) « إذا أردث أن أن أخرب الدُّنيا عَلَى أثره »

## فضيلة المقام بمكة حرسها الة تعالى وكراهيته

كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة:

الأوَّل: خوف التبرم والانس بالبيت، فإن ذلك ربحاً يؤثر في تسكين حرقة القلب في الإحترام، وهكذا كان عمر رضى الله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول: يا أهل الهين عنكم، ويأهل الشام شامكم، ويأهل العراق عراقكم ولذلك هم عمر رضى الله عنه بمنع الناس من كثرة الطواف وقال خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت

الثانى: تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود، فإن الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أي يُتوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولا يقضون منه وطرا. وقال بعضهم: تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبر مبالمقام وقلبك في بلد آخر. وقال بعض السلف : كم من رجل بخر اسان وهو أقرب إلى هذا البيت بمن يطوف به . ويقال إن لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا إلى الله عز وجل

<sup>(</sup> ١ ) حديث استكثروا من الطواف مهذا البيت ـ الحديث:البزار و حب و ك وصححه من حديث ابن عمر استمتعوا من هذا البيت فأنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة

<sup>(</sup>٧) حديث قال الله أذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره: ليسله أصل

الثالث: الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها، فإن ذلك مخطر، وبالحرى أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع وروى عن وهيب بن الورد المبكى قال : كنت ذات ليلة في الحجر أصلى فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول إلى الله أشكو شم إليك باجبرائيل ماألتي من الطائفين حولى من تفكرهم في الحديث ولغوهم ولهوهم، لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر منى إلى الجبل الذي قطع منه

وقال ابن مسعود رضى الله عنه مامن بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا مكم ، وتلا قوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْمَاكِمَ بِظُمْ لِمَدْقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١) أَى أَنه على مجرد الارادة ويقال إن السيآت تضاعف بها كاتضاء ف الحسنات . وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول الإحتكار عكم من الالحاد في الحرم . وقيل الكذب أيضاً وقال ابن عباس : لأن أذنب سبعين ذنباً بركية أحب إلى من أن أذنب ذنباً واحداً عكم . وركية منزل بين مكم والطائف ولحوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أنه لم يقض حاجته في الحرم بل كان يخرج إلى الحل عند قضاء الحاجة . و بعضهم أقام شهرا ، وما وضع جنبه على الأرض . وللمنع من الافامة كره بعض العلماء أجورد ورمكة

ولا تظنن أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة ، لأن هذه كراهة علمها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام يحق الموضع . فعنى قو اننا : إن ترك المقام به أفضل ، إى بالاضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم ، أما أن يكون أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات . وكيف لا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبل الكعبة وقال (") « إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وأَحَبُ بِلاَدِ اللهِ تَعَالَى إِلَى وَلُو لا أنِّي اخرِجْتُ مِنْكِ لَما خَرَجْتُ » وكيف لا. والنظر إلى البيت عباده ، والحسنات فيها مضاعفة كهاذ كرناه ؟

<sup>(</sup>۱) حدیث انك لخیر أرض الله وأحب بلاد الله الى الله ولولا انى أخرجُبُ مَنك ماخرجت:ت وصححه و ن فى الـكبري و ه وحب من حدیث عبد الله بن عدی بن الحمراء

١٥: حا (١)

فضيلة المدينة الشريفة على سأثرالبلاد

مابعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالأعمال فيها أيضا مضاعفة ، قال صلى الله عليه وسلم (۱) « صَلاة في مسْجدي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِياً سَواهُ إِلّاا لُسْجِد الحرام » وكذلك كل عمل بالمدينة بألف، و بعد مدينته الأرض المقدسة فان الصلاة فيها بخمسما ئة صلاة في السواها إلا المسجد الحرام ، وكذلك سائر الأعمال . وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) أنه قال: « صَلاة في مسْجد المُدينة بعشرة آلاف صَلاة ، وصلاة في ألمسْجد الله عليه وسلم في بألف صلاة ، وصلاة في ألمسْجد المُراع عائمة ألف صلاة من وقال صلى الله عليه وسلم : (۱) « مَنْ صَبُرَ صَلاة على شدّتها وَلَا وَلَا الشّعلية وسلم : (۱) « مَنْ سَبُرَ صَلاة أَنْ يَحُوتَ بِهَا أَحَدُ لِلْا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقيامَة » وقال صلى الله عليه وسلم : (۱) « مَنْ الشّطاع على شدّتها وَلَا المُدينة فَلَيْمُت فَإِيّه لَنْ يَحُوتَ بِهَا أَحَدُ لِلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقيامَة » وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها منساوية إلا الثنور فان المقام بها للمرابطة فيها فيه فضل عظيم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (۱) لأنشَدُ الرّحالُ إلاّ إِلَى ثلاثة مسَاجِد : الْمَسْجِدِ فِيه فضل عظيم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (۱) لأنشَدُ الرّحالُ إلاّ إلى ثلاثة مسَاجِد : الْمَسْجِدِ فيه فضل عظيم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (۱) لأنشَدُ الرّحالُ إلاّ إلى ثلاثة مسَاجِد : الْمَسْجِدِ المُحْدِ الْقَاصِي الله عليه وسلم : (۱) لأنسَاد عليه وسلم : (١) الشّعيد المُول الله عليه وسلم : (١) المُول الله عليه وسلم : (١) المَسْجِد المُول الله عليه وسلم : (١) المُؤلِق عليه وسلم : (١) المُول المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق المُؤلِق الله المُؤلِق المُؤلِ

وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث فى المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء، وماتبين لى أن الأمركذلك، بل الزيارة مأموربها، قال صلى الله عليه وسلم (١) « كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ ٱلْتَّبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُواً هُجْـراً ».

(١) حديث صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام: متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه م من حديث ابن عمر

(٣) حديث ابن عباس صلاة في مسجد المدينة بضرة آلاف صلاة و صلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة و صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة: غريب لم أجده بجملته هكذا و همن حديث ميمونة باسساد جيد في بيت المقدس إئنوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة في غيره وله من حديث أنس صلاة بالمسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة و صلاة في مسجدى بخمسين ألف صلاة ليس في أسناده من ضعف وقال الذهبي انه منكر

(٣) حديث لايصبرعلى لأوالهاو شدتها أحدالاكت له شفيعايوم القيامة: ممن حديث أبي هريرة وابن عمرو أبي سعيد

(٤) حديث من استطاع أن يُوت بالمدينة فليمت بها\_الحديث:ت ه من حديث ابن عمر قالتحسن صحيح

( ٥ ) حديث لاتشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد \_ الحديث : منفق عليه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد

(٦) حديث كت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها م من حديث بريدة بن الحصيب

رأى المؤلف فى زبارة المشاهد وقبورالاولياء والحديث إنماورد في المساجد، و ايس في معناها المشاهد، لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ، ولا بلد إلاوفيه مسجد فلا تمساوى ، بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل ، نع لوكان في موضع لامسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد ، و ينتقل إليه بالكلية إن شاء

ثم ليت شعرى هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام: مثل ابراهيم وموسى ويحيي وغيرهم عليهم السلام! فالمنع من ذلك فى غاية الاحالة، فاذا جوز هـذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء فى معناها، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة، كما أن زيارة العلماء فى الحياة من المقاصد هذا فى الرحلة

أما المقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم يكن قصده من السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله فى وطنه ، فان لم يسلم فيطلب من المواضع ماهو أقرب إلى الحنول وأسلم للدين وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة ، فهو أفضل المواضع له ، قال صلى الله عليه وسلم (١) « ألبِلاَدُ بِلاَدُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وأَخْدِ اللهَ تَعَالَى » بِلاَدُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وأَخْدُ اللهَ تَعَالَى » وفى الخبر: (١) « مَن ثُورِك له فى شَيْءٍ فَلْيكُنْ مَهُ وَمَن جُعِلَت مَعِيشَتُه في شَيْءٍ فلا يَنْتَقَلْ عَنه وقى الخبر: (١) « مَن ثُورِك له فى شَيْءٍ فَلْيكُنْ مَهُ وَمَن جُعِلَت مَعِيشَتُه في شَيْءٍ فلا يَنْتَقَلْ عَنه وَقَى يَتَعَيَّر عَلَيْه »

وقال أبو نعيم: رأيت سفيان الثورى وقد جعل جرابه على كتفه وأخذ نعليه بيده ، فقلت إلى أين ياأباعبد الله ؟ قال : إلى بلد أملا فيه جرابى بدره . وفي حكاية أخرى بلغنى عن قرية فيها رخص أقيم فيها ، قال : فقلت و تفعل هذا ياأباعبد الله ؟ فقال نعم إذا سمعت برخص فيها رخص أقيم فيها ، قال : فقلت و تفعل هذا ياأباعبد الله ؟ فقال نعم إذا سمعت برخص فيه على في بلد فاقصده فانه أسلم لدينك وأقل لهمك . وكان يقول : هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الحاملين فكيف بالمشهورين ؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن

<sup>(</sup>١) حديث البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فأى موضع رأيت فيه رفقا فأقم: أحمد والطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث من رزق فى شىء فليلزمه ومن جعات معيشته فى شىء فلا ينتقل عنه حتى ينغير عليه: هـ من حديث أنس بالجملة الاولى بسند حسن ومن حديث عائشة بسند فيه جهالة بلفظ إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير أو يتنكر له

م سم سائلات إجياء خ

ويحكى عنه أنه قال : والله ما أدرى أى البلاد أسكن ؟ فقيل له : خراسان ، فقال : مذاهب مختلفة وآراء فاسدة ؟ قيل : فالشام ، قال : يشار اليك بالأصابع . أراد الشهرة قيل : فالمراق . قال : بلد الجبابرة . قيل مكة . قال : مكة تديب الكيس والبدن . وقال له رجل غريب : عزمت على المجاورة بحكة فأوصني . قال : أوصيك بثلاث : لانصلين في الصف غريب : عزمت على المجاورة بحكة فأوصني . قال : أوصيك بثلاث : لانصلين في الصف الأول ، ولا تظهر ن صدقة . وإنما كره الصف الأول لانه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختلط بعمله التزين والتصنع

## الفصل الثأنى

في . شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته

أما الشرائط: فشرط صحة الحج اثنان: الوقت، والاسلام. فيصح حج الصبى، ويحرم بنفسه إن كان مميزا، ويحرم عنه وليه أن كان صغيرا، ويفعل به ما يفعل في الحج من الطواف والسعى وغيره. وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي عمرة، وجميع السنة وقت العمرة، ولحكن من كان معكوفا على النسك أيام مني فلا ينبغي أن يحرم بالعمرة لأنه لا يتمكن من الاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعمال مني

وأما شروط وقوعه عن حجة الاسلام فخمسة: الاسلام، والحرية، والبلوغ، والعقل، والوقت. فإن أحرم الصبي أو العبد ولكن عتق العبد و بلغ الصبي بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر، أجزأها عن حجة الاسلام، لأن الحج عرفة، وليس عليهما. دم إلاشاة. وتشترط هذه الشرائط في قوع العمرة عن فرض الاسلام الاالوقت

وإما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ: فهو بعد براءة ذمته عن حجة الاسلام. فج الاسلام متقدم ، ثم القضاء لمن أفسده في حالة الوقوف ، ثم النذر ، ثم النيابة . ثم النفل وهذا الترتيب مستحق ، وكذلك يقع وإن نوى خلافه

وأما شروط لزوم الحج فحمسة: البلوغ ، والاسلام ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة . ومن لزمه فرض الحج لزمه فرض العمرة . ومن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطالا لزمه الاحرام على قول ، ثم يتحلل بعمل عمرة أو حج

شدوطالحج

وأما الاستطاعة فنوعان: أحدهما المباشرة، وذلك له أسباب: أما في نفسه فبالصحة، وأما في الطريق فبأن تكون خصبة آمنة بلابحر مخطر ولاعدو قاهر، وأما في المال فبأن يجد نفقته ذها به وايا به إلى وطنه، كان له أهل أولم يكن، لأن مفارقة الوطن شديهة، وأن علك نفقة من تلزمه نفقته في هذه المدة، وأن يملك ما يقضى به ديونه، وأن يقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة

وأما النوع الثانى: فاستطاعة المعضوب بماله، وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ الأجير عن حجة الاسلام لنفسه، ويكنى نفقة الذهاب بزاملة فى هذا النوع، والابن إذا عرض طاعته على الاب الزمن صاربه مستطيعا، ولو عرض ماله لم يصربه مستطيعا، لأن الخدمة بالبدن فيها شرف للولد، وبذل المال فيه منة على الوالد. ومن استطاع لزمه الحج وله النأخير، ولكنه فيه على خطر، فان تيسرله ولوفى آخر عمره سقطعنه، وإن مات قبل الحج لقى الله عز وجل عاصيا بترك الحج، وكان الحج فى تركته يحج عنه وإن لم يوص، كسائر ديونه، وإن استطاع فى سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لتى الله عز وجل ولاحج عليه

ومن مات ولم يحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ، فال عمر رضى الله عنه: لقد همت أن أكتب في الامصار بضرب الجزبة على من لم يحج ممن يستطيع إليه سبيلا! وعن سعيد ابن جبير وابراهيم النخعى ومجاهد وطاوس: لوعامت رجلا غنيا وجب عليه الحح ثم مات قبل أن يحج ماصليت عليه . وبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يحج فلم يصل عليه . وكان ابن عباس يقول: من مات ولم يزك ولم يحج سأل الرجعة الى الدنيا ، وقرأ قوله عزوجل « (" رَبِّ أَرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيما تَرَكْتُ » قال الحج

وأما الأركان التي لايصح الحج بدونها نخمسة : الاحرام ، والطواف ، والسمى بعده ، والوقوف يعرفة ، والحلق بعده على قول . وأركان العمرة كذلك إلاالوقوف

والواجبات المجبورة بالدم ست : الاحرام من الميقات ، فمن تركه وجاوز الميقات محلا فعليه شاة ، والرمى فيه الدم قولاواحدا . وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس. والمبيت عزدلفة

أرفائد الحج

والمبيت بمنى . وطواف الوداع . فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحـــد القواين ، وفى القول الثانى فيها دم على وجه الاستحباب

وأما وجوبأداءالحج والعمرة فثلاثة: الأولالافراد وهو الأفضل، وذلك أن يقدم الحج وحده، فاذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر. وأفضل الحل لاحرام العمرة الجمرانة، ثم التنميم، ثم الحديبية: وايس على المفرد دم إلا أن يتطوع

الثانى: القرآن وهو أن يجمع فيقول: لبيك بحجة وعمرة معا فيصير محرما بهما، ويكفيه أعمال الحج، وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل، إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النشكين. وأما طوافه فغير محسوب لأن شرط طواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف. وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا فلا شيء عليه، لأنه لم يترك ميقاته إذ ميقاته مكة

الثالث: التمتع، وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورات إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج، ولا يكون متمتعا إلا بخمس شرا ئط:

أحدها: أنلايكونمن حاضري المسجد الحرام، وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها العملاة الثانى: أن يقدم العمرة على الحبج

الثالث: أن تكون عمرته في أشهر الحج

الرابع: أن لا يرجع إلى ميقات الحج ، ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج الخامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد

فاذا وجدت هذه الأوصافكان متمتعا ولزمه دمشاة ، فان لم يجد فعسيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم النحر متفرقة أومتتابعة ، وسبعة إذارجع إلى الوطن. وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعا أومتفرقا. وبدل دم القر ان والتمتع سواء . والافضل الافراد شم التمتع ثم القر ان وأما محظورات الحج والعمرة فستة :

الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف والعهامة، بل ينبغى أن يلبس أزارا ورداء و نعلين، فان لم يجد نعلين فمكمبين، فان لم يجدازارا فسراويل ولا بأس بالمنطقة والاستظلال في المحمل، ولـكن لا ينبغي أن يغطي رأسـه فان احرامه في الرأس. وللمرأة أن تلبس

تحظورات الحج والعمرة كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فابن إحرامها فى وجهها الثانى: الطيب، فليجتنب كل مايعده المقلاء طيبا فان تطيب أوابس فعليه دم شاة الثالث: الحلق والقلم، وفيهما الفدية أعنى دم شاة. ولابأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر

الرابع: الجماع، وهو مفسد قبل التحلل الأول، وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه، وأن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه

الخامس: مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة البي تنقض الطهر مع النساء، فهو محرم، وفيه شاة، وكذا في الاستمناء. ويحرم النكاح والانكاح، ولادم فيه لأنه لاينعقد

السادس: قتل صيد البرأعني ما يؤكل أو هو متولد من الحلال والحرام، فان قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعي فيه التقارب في الخلقة، وصيد البحر حلال ولاجزاء فيه

## الباب الثانى

فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل الجلة الاولى فى السير من أول الخروج إلى الاحرام، وهي ثمانية:

الأولى في المال: فينبغى أن يبدأ بالتوبة ، ورد المظالم ، وقضاء الديون ، واعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع ، ويرد ماعنده من الودائع ، ويستصحب من المال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالضعفاء والفقراء ، ويتصدق بشيء قبل خروجه ، ويشترى لنفسه دابة قوية على الجل لا تضعف ، أو يكتريها ، فإن اكترى فليظهر للمكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويحصل رضاه فيه

الثانية: في الرفيق: ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسى ذكره ؛ و إن ذكراً عانه ، و إن جبن شجمه ؛ و إن عجز قواه ؛ و إن ضاق صد ره صبره . و يودع رفقاء ه المقيمين و إخوانه و جيرانه ؛ فيودعهم و يلتمس أدعيتهم ؛ فان الله تعالى جاعل في أدعيتهم خيرا

والسنة فى الوداع أن يقول (( ﴿ أَسْنَوْ دِعُ اللهَ دِينَكَ وَامَا نَتَكَ وَخُو اللهِ عَمَلِكَ » وكان صلى الله عايه وسلم ( ) يقول لمن أراد السفر ﴿ فَي حِفْظِ اللهِ وَكَنَفِهِ ، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقُو َى وَغَفَرَ ذَنْبِكَ وَوَجَّهَكَ لَلْهُ التَّقُو َى وَغَفَرَ ذَنْبِكَ وَوَجَّهَكَ لَلْهُ التَّقُو مَى وَغَفَرَ ذَنْبِكَ وَوَجَّهَكَ لللهُ التَّقُو مَى وَغَفَرَ ذَنْبِكَ وَوَجَّهَكَ لَلهُ اللهُ وَلَا لِمُ اللهُ ا

الثالثة: في الخروج من الدار: ينبغي إذا هم بالخروج أن يعسلي ركعتين أولا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) ، وفي الثانية الاخلاص ، فاذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف و نية صادقة ، وقال : اللهم أنت الصاحب في السفر ، وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب، احفظنا وإياهمن كل آفة وعاهة، اللهم إنا نسألك فى مسير ناهذا البرو التقوى ومن العمل ماترضى اللهم انانسألك أن تطوى لنا الأرض، وتهون علينا السفر ، وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال، و تبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكا بة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب، اللهم اجعلنا و إياهم في جو ارك، ولا تسلبناو إياهم نعمتك، ولا تغير ما بناو بهم من عافيتك الرابعة : إذ حصل على باب الدار قال : بسم الله توكلت على الله ، ولا حول ولا توة إلا بالله ، رب أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أوأذل أو أذل ، أوأزل أوأزل، أوأظم أوأظم ، أو أجهل أو يجهل على ، اللهم إلى لم أخسر ج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سمنة نبيك وشوقا إلى لقائك . فاذا مشى قال : اللهم بك انتشرت وعليك توكلت ، وبك اعتصمت وإليـك توجهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجاًى ، فاكفني ماأهمني ومالاً هتم به وما أنت أعلم به مني ، عزجارك وجل ثناؤك ولاإله غيرك ، اللهم زودى التقوى واغفرلى ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت . ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه

<sup>﴿</sup> الباب الثاني في ترتيب الأفعال الظاهرة ﴾

<sup>(</sup>۱) حدیث استودع الله دینك و أمانتك وخواتیم غملك: د ت و صححه و ن من حدیث ابن عمر أنه كان یقول للرجل اذا اراد سفرا ادن منی حتی أو دعك كاكان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول ای اراد سفرا فی حفظ الله و كمفه زودك الله التقوی و غفر ذنبك و و جهك للخیر أینا توجهت فی الدعاء: الطبرانی من حدیث أنس و هو عند ت و حسنه دون قوله فی حفظ الله و كنفه

الخامسة في الركوب: فاذا ركب الراحلة يقول: بسم الله وبالله والله أكبر، توكلت على الله ، ولاحول ولافوة الابالله العلى العظيم ، ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كناله مقر نين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إلى وجهت وجهى اليك وفوضت أمرى كله اليك وتوكلت في جميع أمورى عليك ، أنت حسبي ونعم الوكيل ؛ فاذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال ، سبحان الله والحمدلله ولا إله إلاالله والله أكبر، سبع مرات ، وقال : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنه تدى لولا أن هدانا الله ، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور

السادسة في النزول: والسنة أن لا ينزل حتى يحمى النهار، ويكون أكثر سيره بالليل، قال صلى الله عليه وسلم (۱ عكي كُم والله على الله والله والم والله والله

السابعة في الحراسة: ينبَغي أن يحتاط بالنهار ، فلا يمشى منفردا خارج القافلة لأنه ربما يغتال أو ينقطع ، ويكون بالليل متحفظا عند النوم (٢) فان نام في ابتداء الليل افترش ذراعه ، وإن نام في آخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه في كفه ، هكذا كان ينام

<sup>(</sup>۱) حدیث علیکم بالدلحة فان الارض مری بالایل مالا تطوی بالنهار: د من حدیث أنس دون قوله مالا تطوی بالنهار وهذه الزیادة فی الموطأ من حدیث خالد بن معدان مرسلا

<sup>(</sup>۲) حدیث کان اذا نام فی أول اللیل افترش ذراعه واذا نام فی آخر اللیل نصب ذراعه نصبا وجعل ذراعه فی کفه: أحمد و ت فی الشمائل من حدیث أبن قتادة باسناد صحیح وعزاه أبو مسعود الدمشتی والحمیدی الی م ولم أره فیه

<sup>(1)</sup> Illista: "1

رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ، لأنه ربا استثقل النوم فتطلع الشمس وهو لايدرى، فيكون ما يفوته من الصلاة أفضل مما يناله من الحيج . والأحب في الليل (١ أَنْ يَكَنَاوَبَ الرَّفِيقَانَ فِي الحِّرَ اللهِ ، فاذا نام أحدهما حرس الآخر فهو السنة ، فان قصده عدو أو سبع في ليل أو نه ارفليقر أ آية الكرسي وشهدالله ، والاخلاص والمعوذتين ، وليقل : بسم الله ماشاء الله لا قوة الابالله ، حسبي الله توكلت على الله ، ماشاء الله لا يأتي بالحير الاالله ، ماشاء الله لا يصرف السوء الاالله ، مسمع الله وكفي ، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله منتهي ولادون الله ملجا ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ، تحصنت بالله العظيم ، واستغثت بالحي الذي لا يموت ، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام ، واكنفنا بركنك الذي لا يرام ، اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلانهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا ، اللهم أعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة انك أنت أرحم الراحمين

الثامنة : مهما علا نشر ا من الأرض في الطريق فيستحب أن يكبر ثلاثا ، ثم يقول : اللهم لك الشرف على كل شرف ، ولك الحمد على كل حال ، ومهما هبطسبّح ، ومهما خاف الوحشة في سفر هقال : سبحان الله الله القدوس ، رب الملائد كمه والروح ، جللت السموات بالمزة والجبروت الجلة الثانية في آداب الاحرام من الميقات الى دخول مكة وهي خمسة :

الأول: أن يغتسل وينوى به غسل الاحرام ، أعنى إذا انتهلى إلى الميقات المشهور الذى يحرم الناس منه ، ويتمم غسله بالتنظيف، ويسرح لحيته ورأسه ، ويقلم أظفاره ، ويقص شاربه ويستكمل النظافة التي ذكرناها في الطهارة

الثانى: إن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبى الاحرام، فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين فالأبيض هو أحب الثياب إلى الله عز وجل، ويتطيب فى ثيابه وبدنه، ولا بأس بطيب يبقى جرمه بعد الاحرام (٢) فقد « رونى بَعْضُ أُ لِمسْكُ عَلَى مَفْرِق رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَلْإِحْرَامِ » مماكان استعمله قبل الاحرام

<sup>(</sup>۱) حدیث تناوب الرفیقین فی الحراسة فاذا نام أحدها حرس الآخر: هق من طریق ابن اسحق من حدیث جابر فی حدیث فیه فقال الانصاری للمهاجری أی الایل أحب الیك أن أ کفیکه أو له أو آخر و فقال له اکفنی آو له فاضط مع الهاجری به الحدیث: و الحدیث عند أبی داودلکن لیس فیه قول الانصاری للمهاجری (۲) حدیث رؤیة و بیض المسك علی مفرق رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الاحرام: صفق علیه من حدیث عائشة قالت كأنما أنظر الی و بیض المسك به الحدیث:

الثالث: أن يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكبا، أو يبدأ بالسيو إن كان راجلا، فعند ذلك ينوى الاحرام بالحج أو بالعمرة قرانا أو افرادا كما أراد، ويكني مجرد النية لانعقاد الاحرام، ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك وان زاد قال: لبيك، لبيك لاشريك لك وان زاد قال: لبيك ببيك لاشريك لك والخير كله يبديك، والرغباء اليك، لبيك بحجة حقا، تعبدا ورقا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

الرابع: إذا انعقد احرامه بالتابية المذكورة فيستحب أن يقول: اللهم إنى أريد الحبح فاجعلنى فيسره لى وأعنى على أداء فرضه و تقبله منى ، اللهم انى نويت أداء فريضتك فى الحبح فاجعلنى من الذين استجابوا لك و آمنوا بوعدك و اتبعوا أمرك ، واجعلنى من وفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت منهم ، اللهم فيسرلى أداء مانويت من الحج ، اللهم قد أحرم لك لحمى وشعرى ودى وعصى ونحى وعظامى ، وحرمت على نفسى النساء والطيب ولبس الخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة . ومن وقت الاحرام حرم عليه المحظورات الستة التى ذكر ناها من قبل ، فليجتنبها

الخامس: يستحب تجديد التلبية في دوام الاحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق، وعند اجتماع الناس، وعند كل صعود وهبوط، وعند كل ركوب ونزول، رافعا بها صوته بحيث لا يبح حلقه ولاينبهر (۱) فانه لا يُنادِي أَصَمَّ وَلاغَائباً كما ورد في الحبر. ولا بأس برفع الصوت بالتلبية في المساجد الثلاثة، فانها مظنة المناسك، أعنى المسجد الحرام، ومسجد الحيف، ومسجد الميقات. وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت. وكان صلى الله عليه وسلم (۱) إذا أعجبه شيء قال « لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الله خِرَةِ »

<sup>(</sup>١) حديث أنكم لاتنادون أصم ولا غائباً : متفق عليه من حديث أبي موسى

<sup>(</sup>٢) حديث كان أذا أعجبه شيء قال لبيك ان العيش عيش الآخرة : الشافعي في المسند من حديث مجاهد مرسلا بنحوه وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قل لبيك اللهم لبيك قل أنما الخير خير الآخرة

الجلة الثألثة في آداب دخول مكة إلى الطواف ، وهي ستة :

الأول: أن يغتسل بذى طوى لدخول مكة. والاغتسالات المستحبة المسنونة فى الحج تسعة:
الأول للاحرام من الميقات ، ثم لدخول مكة ، ثم لطواف القدوم ، ثم للوقوف
بعرفة ، ثم للوقرف بمزدلفة ، ثم ثلاثة أغسال لرمي الجمار الثلاث ، ولاغسل لرمى جمرة
العقبة ، ثم لطواف الوداع . ولم ير الشافعي رضى الله عنه فى الجديد الغسل لطواف الزيارة
ولطواف الوداع ، فتعود إلى سبعة

الثانى: أن يقول عند الدخول فى أول الحرم وهو خارج مكة: اللهم هذا حرمك وأمنك فرم لحمى ودمى وشعرى وبشرى على النار، وأمنى من عذا بك يوم تبعث عبادك، واجعلى من أوليائك وأهل طاعتك

الثالث: أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كداء بفتح الكاف « عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) مِنْ جَادَّةِ الطَّرِيقِ إِلَيْهَا » فالتأسى به أولى . وإذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاف وهي الثنية السفلى ، والاولى هي العليا

الرابع: إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فعنده يقع بصره على البيت، فليقل: الرابع والله والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ودارك دارالسلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم إن هدا بيتك عظمته وكرمته وشرفته، اللهم فزده تعظيما، وزده تشريفاً وتكريماً، وزدهمها بة، وزد من حجه برا وكرامة، اللهم افتحلى أبواب رحمتك وأدخلني جنتك، وأعذني من الشيطان الرجيم

الخامس: إذا دخل المسجد الحرام فليدخل من باب بنى شيبة وليقل: سم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا قرب من البيت قال: الحدلله وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى ابراهيم خليلك وعلى جميع أنبيا الك ورسلك، وليرفع يديه وليقل: اللهم انى أسألك في مقامى هذا في أول مناسكي أن تقتبل توبتي وأن تجاوز عن خطيئتي و تضع عنى وزرى، الحمد لله الذي بعدك بلغى بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وجعله مباركا وهدى للعالمين، اللهم إنى عبدك بلغى بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وجعله مباركا وهدى للعالمين، اللهم إنى عبدك

<sup>(</sup>١) حديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية كداه بفتح الكافي: متفق عليه من حديث ابن عمر قالكانرسول الله عليه وسلم ادادخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء حالحديث:

والبلد بلدك، والحرم حرمك، والبيت بيتك، جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسئلة المضطر الخائف من عقو بتك والراجي لرحمتك، الطالب من ضاتك

السادس: أن تقصد الحجر الاسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول: اللهم أما نتى أديتها وميثاقى وفيته اشهد لى بالموافاة، فان لم يستطع التقبيل وقف فى مقابلته ويقول ذلك ثم لا يعرج على شيء دون الطواف وهو طواف القدوم إلا أن يجد الناس فى المكتوبة فيصلى معهم ثم يطوف

الجُملة الرابعة في الطُّواف :

فاذا أراد افتتاح الطواف إما القدوم وأما لغيره فينبغى أن يراعى أمورا ستة: الأول: أنيراعى شروطالصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمسكان وسترالمورة فالطواف بالبيت صلاة ، والكن الله سبحانه أباح فيه الكلام ، وليضطبع قبل ابتداء الطواف، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمني ويجمع طرفيه على منكبه الايسر فيرخى طرفا وراء ظهر موطر فاعلى صدره ، ويقطع التلبية عندا بتداء الطواف ، ويشتغل بالادعية التي سنذكرها الثانى: إذا فرغ من الاضطباع فليجمل البيت على يساره ، وليقف عند الحجر الأسود ، وليتنح عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه ، وليجمل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريبا من البيت فانه أفضل ، ولكيلا يكون طائفاً على الشاذروان ، فإنه من البيت ، وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذروان بلأرض ويلتبس به ، والطائف عليه لا يصح طوافه لأنه طائف في البيت . والشاذروان

يبتدىء الطواف الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويطوف، فأول ما يجاوز الحجر ينتهى إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا الأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام ابراهيم عليه السلام: اللهم ان بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين

هو الذي فضل عن عرض جدار البيت بعد أن حنيق أعلى الجدار ، ثم من هذا الموقف

فأعذني من النار، من الشيطان الرجيم، وحرم لحمي ودي على النار، وآمني من أهـوال يوم القيامــة ، واكفنى مؤنة الدنيا والآخرة . ثم يسبـح الله تعالى و يحمــده حتى يبلغ الركن العراقي، فعنده يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الشرك والشك، والكفر والنفاق، والشقاق وسوء الاخــلاق ، وسوء المنظر في الاهــل والمال والولد . فاذا بلغ الميزاب قال : اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لاظل إلاظلك ، اللهم اسقني بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا أظمأ بعدها أبدا . فاذا بلغ الركن الشامي قال : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسمياعليه . مشكورا ، وذنبا مغفورا ، وتجارة لن تبور ، ياعزيز ياغفور ، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الاكرم . فاذا بلغ الركن اليمانى قال : اللهم إنى أعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من الفقر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من الخزى فى الدنيا والآخرة . ويقول بين الركن اليمانى والحجر الأسود : اللم ربنا آتنافى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك فتنة القبر وعذاب النار . فاذا بلغ الحجر الأسود قال: اللم اغفر لي برحمتك ، أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر ، وصيق الصدر وعذاب القبر . وعند ذلك قدتم شوط واحــد : فيطوف كذلك سبعة أشواط فيدعو بهذه الأدعية في كل شوط

الرابع: أن يرمل في ثلاثة أشواط، وعشى في الأربعة الأخر على الهيئة المعتادة. ومعنى الرمل الاسراع في المشي مع تقارب ألخطأ، وهو دون العدو، وفوق المشي المعتاد؛ والمقصود منه ومن الاضطباع اظهار الشيطارة والجلادة والقوتة. هكذا كان القصد أو لا قطعا لطمع الكفار و بقيت تلك الشُنة (۱) والأفضل الرمل مع الدنو من البيت؛ فان لم يمكنه لاز حمة فالرمل مع البعد أفضل؛ فليخرج إلى حاشية المطاف و ليرمل ثلاثًا بثم ليقرب إلى البيت في المزدحم

<sup>(</sup>۱) حديث مشروعية الرمل والاضطباع قطعا لطمع الكفار وبقيت تلك السنة أما الرمل: فمتفق عليه من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون أنه يقدم عليكم قوم قد وهتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الاشواط الثلاثة \_ الحديث: وأما الاضطباع فروى دهك وصححه من حديث عمر قال فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الاسلام ونني الكفر وأهله ومع ذلك لاندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وليمش أربعاً؛ وإن أمكنه استلام الحجر في كل شوط فهو الأحب؛ وإن منعه الزحمة أشار باليمت أربعاً؛ وإن أمكنه استلام الركن اليماني يستحب من سائر الأركان. وروى «أَنْهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (١) كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ اللهَانِيَّ ويُقَبِّلُهُ (٢) ويَضَعُخَذَهُ عَلَيْهِ »(٣) ومن أراد تخصيص الحجر بالتقبيل واقتصر في الركن اليماني على الاستلام أغني عن اللمس باليد فهو أولى

الخامس: إذاتم الطواف سبعا فليأت الماتزم؛ وهو بين الحجر والباب؛ وهو موضع استجابة الدعوة؛ وليلتزق بالبيت؛ وليتعلق بالأستار؛ وليلصق بطنه بالبيت؛ وليضع عليه خده الأيمن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه، وليقل: اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من السيطان الرجيم؛ وأعذني من كل سوء؛ وقنعني عما رزقتني؛ وبارك لي فيما آتيتني اللهم ان هذا البيت بيتك؛ والعبد عبدك؛ وهذا مقام العائذ بك من النار؛ اللهم اجعلني أكرم وفدك عليك ثم ليحمد الله كشيرا في هذا الموضع وليصل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الرسل كثيرا وليدع بحوائجه الخاصة وايستغفر من ذنوبه. كان بعض السلف في هذا الموضع يقول لمواليه تنحوا عني حتى أقر لر بي بذنو بي

السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصلي خلف المقام ركمتين يقرأ في الأولى

(٣) حديث وضع الحد عليه: قط ك من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن الهابي مسلم بن هرمز ضعفه الجهور الهابي ـ الحديث: قال ك صحيح الاسناد قلت فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعفه الجهور

<sup>(</sup>۱) حدیث استلامه صلی الله علیه وسلم للرکن البجانی: متفق علیه من حدیث ابن عمرقال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حین یقدم مکه اذا استلم الرکن الاسود - الحدیث: ولهما من حدیث لم أر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیس من الارکان الا البجانیین ولمسلم من حدیث ابن عباس لم أره یستلم غیر الرکنین البجانیین وله من حدیث جابر الطویل حتی اذا أتیت البیت معه استلم الرکن لم أره یستلم علیه وسلم له: متفق علیه من حدیث عمر أمه قبل الحجر وقال لولا إنی رأیت رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلك ماقبلتك وللبخاری من حدیث ابن عمر رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یستلمه ویقبله وله فی التاریخ من حدیث ابن عباس كان النبی صلی الله علیه وسلم الرکن البجانی قبله

قل ياأيها الكافرون، وفي الثانية الاخلاص، وهما ركعتا الطواف، قال الزهري (۱) مَضَت السُنة أن يصلى لكل سبع ركعتين، وإن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز (۲) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أسبوع طواف، وليدع بعد ركعتى الطواف، وليقل: اللهم يسر لى اليسرى وجنبني العسرى، واغفرلى في الآخرة والاولى، واعصمى بألطافك حتى لا أعصيك، وأعني على طاعتك بتوفيقك وجنبني معاصيك، واجعلنى ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إلى ملائكتك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم فيكا هديتني إلى الاسلام فثبتني عليه بألطافك وولايتك، واستماني لطاعتك وطاعة رسولك، وأجرني من مضلات الفتن. ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف. قال صلى الله عليه وسلم: (۳) « مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ اسْبُوعاً وَصَلّى شروط الصلاة أن يستكمل عدد الطواف سبعا بجميع البيت، وأن يبتدىء بالحجر الاسود وبحمل البيت على يساره، وأن يطوف داخل المسجد وخارج البيت، لاعلى الشاذروان ولافي الحجر، وأن يوالى بين الأشواط ولايفرقها تفريقا خارجا عن المعتاد، وما عدا هذا فهو سدنن وهيات

الجلة الحامسة في السعى:

فاذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني والحجر ، فاذا خرج من ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل ، فيرقى فيه درجات

( > ) حديث قرآنه صلى الله عليه وسلم بين أسابيع: أبن أبى حاتم من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ثلاثة أطواف ليس بينها صلاة ورواه عق في الضعفاء وابن شاهين في أماليه من حديث أبى هريرة وزاد ثم صلى لكل أسبوع ركعتين وفي أسنادهما عبد السلام بن أبي الحيوب منكر \_ الحديث:

(٣) حديث من طاف بالبيت أسبو عاوصلى ركعتين فله من الاجركعتق رقبة: ت وحسنه و ن ه من حديث ابن عمر من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة لفظ ه وقال الآخر من طاف بهذا البيت أسبو عافأ حصاه كان كعتق رقبة وللبيه في الشعب من طاف أسبو عاور كم ركعتين كانت كعتاق رقبة

<sup>(</sup>١) حديث ازهرى مضت السنة أن يصلى لسكل أسبوع ركعتين : ذكره خ تعليقا السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين وفى الصحيحين من حديث ابن عمر قدم وسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين

فى حضيض الجبل بقدر قامة الرجل. رَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١ ُحَتَّى بَدَتْ لَهُ الْمَاكُ عَبَيْهُ وَسَلَّمَ وَابَتَدَاء السعي من أصل الجبل كاف. وهذه الزيادة مستحبة ، ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة ، فينبغى أن لا يخلفها وراء ظهره فسلا يكون متما للسعى . وإذا ابتدأ من هاهنا سعى بينه وبين المروة سبع مرات

وعند رقيه في الصفا ينبغي أن يستقبل البيت ويقول: الله أكبر الله أكبر ، الحمد لله على ماهدانا ، الحمد لله بمحامده كلها على جميع نعمه كلها ، لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت ، بيده الحير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب و حده ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين ، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ، يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي و يحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ، ومن آياته أن خلقه عمن تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ، اللهم إني أسألك إيما ناداً عا ويقينا والذيا والآخرة ، وعلما نافعا ، وقلبا خاشعا ، ولسانا ذاكرا ، وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ، ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم و يدعوا لله عز وجل بماشاء من حاجته عقيب هذا الدعاء

ثم ينزل ويبتدى السعي وهو يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويمشى على هينة حتى ينتهى إلى الميل الأخضر وهو أول مايلقاه إذا نزل من الصفا ، وهو على زاوية المسجد الحرام فاذا بق بينه وبين محاذاة الميل ستة أذرع أخذ في السير السريع وهو الرمل حتى ينتهى إلى الميلين الأخضرين ، ثم يعود إلى الهينة

فإذا انتهى الى المروة صعدها كما صعد الصفا، وأقبل بوجهه على الصفا و دعا عثل ذلك الدعاء، وقد حصل السعى مرة واحدة ، فإذا عاد إلى الصفا حصلت مرتان، يفعل ذلك سبعا

<sup>(</sup>١) حديث انه رقى على الصفاحتى بدت له السكعبة: م من حديث جابر فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت وله من حديث أبى هريرة أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر الى البيت

ويرمل في موضع الرمل في كل مرة ، ويسكن في موضع السكون كاسبق ، وفي كل نوبة يصحد الصفا والمروة ، فاذا فعل ذلك فقد فرغ من طواف القدوم والسعى وهما سنتان والطهارة مستحبة للسعى وليست بواجبة ؛ بخلاف الطواف. وإذا سعى فينبغى أن لا يعيد السعى بعدد الوقوف . ويكتني بهذا ركنا ، فأنه ايس من شرط السعى أن يتأخر عن الوقوف وإنما ذلك شرط في طواف الركن ، نعم شرط كل سعى أن يقع بعد طواف أى طواف كان الجلة السادسة في الوقوف وما قبله

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكة قبل الوقوف وإذاوصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة، فيخطب الامام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة، ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها و الغدو منها إلى عرفة لاقامة فرض الوقوف بعد الزوال ؛ إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر . فينبغى أن يخرج إلى منى مابيا ويستحب له المشى من مكة في المناسك إلى انقضاء حجته إن قدر عليه ، والمشى من مسجد ابراهيم عليه السلام إلى الموتف أفضل وآكد

فاذا انتهـ ي إلى منى قال: اللهم هذه منى فامنن على بما مننت به على أوليانك وأهل طاءتك . وليمكث هذه الليلة بمنى ، وهو مبيت منزل لا يتعلق به نسك، فاذا أصبح يوم عرفة صلى الصبح ، فذا طلعت الشهس على ثبير سار إلى عرفات ويقول: اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط ، وأقربها من رضوا ك ، وأبعدها من سخطك ، اللهم إليك غدوت وإيك رجوت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلني ممن تباهى به اليوم من هو خير منى وأفضل

فَاذَا أَتَى عَرَفَاتَ فَلِيضِرِبِ خَبَاءَهُ بِنَمْرَةً قَرَيْبًا مِنَ المُسَجِدُ فَثَمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱) قُبُتَهُ . و نمرة هي بطن عر نة دون الموقف ودون عرفة وليغتسل للوقوف .

<sup>(</sup>١) حديث ضربه صلى الله عليه وسلم قبته بنفرة : مسلم من حديث جابر الطويل فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة ــ الحديث :

فاذا زالت الشمس خطب الامام خطبة وجيزة وقعد ، وأخذ المؤذن في الأذان والامام في الخطبة الثانية، ووصل الاقامة بالاذان ، وفرغ الامام مع تمام إقامة المؤذن، ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وقصر الصلاة ، وراح إلى الموقف، فليقف بعر فة ولا يقفن في وأما مسجد إبراهيم عليه السلام فصدره في الوادي وأخرياته من عرفة فمن وقف في صدر المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة ، ويتميز مكان عرفة من المسجد بصحرات كبار فرشت ثم . والأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الامام مستقبلا للقبلة راكبا ، وليكثر من أنواع التحميد والتسبيح والته اليل والثناء على الله عز وجل والدعاء والتوبة ، ولا يصوم في هذا اليوم ليقوى على المواظبة على الدعاء ، ولا يتطع التلبية يوم عرفة بل لأحب أن يلي قلمة ويكب على الدعاء أخرى

وينبغى أن لاينفصل من طرف عرفة الابعد النروب ليجمع في عرفة بين الليل والنهار، وإن أمكنه الوقوف يوم الثامن ساعة عندإمكان الغلط في الهلال فهو الحزم وبه الامن من الفوات ومن فاته الحج، فعليه أن يتحلل عن إحرامه بأعمال العرة، ثم يريق دما لأجل الفوات، ثم يقضى العام الآتى. وليكن أهم اشتغاله في هذا

اليوم الدعاء، فني مثل تلك البقمة ومثل ذلك الجمع ترجى إجابة الدعوات

والدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (') وعن السلف فى يوم عرفة أولى المأثور من الدعاء ما يدعو به فليقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى فى عرفة لا يموت يبده ألحي وهو على كل شيء قدير ، اللم اجعل فى قلبى نوراً ، وفى سمعى نوراً ،

وفي صرى نورا. وفي لسابي نورا، اللم اشرح لي سدري ويسر لي أمري. وليقل: اللم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول الك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ، واليك مآ بي واليك ثوابى اللم إلى أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وعذاب القبر ، اللهم إنى أعوذ بك من شرما يلج في الليل، ومن شر مايلج في النهار، ومن شر ماتهب به الرياح، ومن شر بوائق الدهر ، اللهم إنى أعوذ إك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم الهـ دنى بالهـ دى ، واغفر لى في الآخرة والأولى ، ياخير مقصود ، وأسنى منز ول به ، وأكرم مسؤل مالديه ، أعطني العشية أفضل ماأعطيت أحدا من خلقك وحجاج بيتك ياأرحم الراحمين اللهم يارفيع الدرجات ومنزل البركات، ويافاطر الأرضين والسموات: ضجت اليك الأصوات بصنوف اللعات يسألونك الحاجات ، وحاجتي اليك أن لاتنساني في دار البلاء إذا نسيني أهل الدنيا، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سرى وعلانبتي ولايخني عليك شيء من أمري ، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير ، الوجــل المشفق المعترف بذنبه ، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل اليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ، وفاضت لك عبرته ، وذل لك جسده ، ورغم لك أنفه. اللهم لانجملني بدعائك رب شقيا ، وكن بي رءوفا . رحيما ، ياخير المسؤلين ، وأكرم المعطين . الهي من مدح لك نفســه فاني لائم نفسي ، الهي أخرست المعاصي لساني فمــالي وسيلة من عمل ، ولاشفيع سوى الأمل . اللهي إني أعــلم أن ذنو بي لم تبق لي عندك جاها ولاللاعتذار وجها واكنك أكرم الأكرمين. إلهي إنَّالم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فان رحمتك أهل أن تبلغني ، ورحمتك وسعت كلشيء ، وأنا شيء . إلهي إن ذنو بي وإن كانت عظاما ولكنها صغار في جنب عفوك فاغفرها لي ياكريم. إلهي أنت أنت وأنا أنا أنا العواد إلى الذنوب، وأنت العواد إلى المغفرة . إلهي إن كنت لاترحم إلاأهل طاعتك فالي من يفزع المذنبون .

فى الليل وشر ما يلج فى النهار وشر ماتهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر واسناده ضعيف وروى الطبرانى فى المحم الصغير من حديث ان عباس قال كان مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة اللهم انك ترى مكانى وتسمع كلامى وتعلم سرى وعلانيتى ولايخنى عليك شيء من أمرى أما البائس الفقير فذ كر \_ الحديث: الى قوله ياخير المسؤلين وياخير المعطين واسناده ضعيف وباقى الدعاء من دعاء بعض السلف وفى بعضه ماهو مرفوع ولكن ليس مقيدا عوقف عرفة

إلمي تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت إلى معصيتك قصدا، فسبحانك ما أعظم حجتك على وأكرم عفوك عني ، فبوجوب حجثك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى اليك وغناك عنى إلاغفرت لى ، يا خير من دعاه داع ، وأفضل من رجاه راج ، بحرمة الاسلام ، وبذمة محمد عليه السلام أتوسل اليك فاغفر لي جميع ذنو بي ، واصرفني من موقفي هذا مقضى الحوائج ، وهب لي ماسألت، وحقق رجائي فما تمنيت . إلهي دءو تك بالدعاء الذي عامتنيه فلا تحرمني الرجاء الذي عرفتنيه . إلهي ماأنت صانع العشية بعبد مقر لك بذنبه ، خاشع لك بذلته ، مستكين بجرمه ، متضرع اليك من عمله ، تائب اليك من اقترافه ، مستغفر لك من ظلمه ، مبتهل اليك في العفو عنه ؛ طالب اليك نجاح حوائجه ، راج اليك في موقفه مع كثرة ذنو به، فياملجاً كل حي ، وولى كل مؤمن ، من أحسن فبرحمتك يفوز ،ومن أخطأ فبخطيئته يهاك. ورحمتك رجونا ، ومن عــذابك أشفقنا ، واليك بأثقال الذنوب هربنا ، ولبيتك الحرام حججنا ، يامن يملك حوائج السائلين ، و بعلم ضمائر الصامتين ، يامن ليس معه رب يدعى ، ويامن ايس فوقه خالق يخشي ، ويامن ايس له وزيريؤتي ، ولا حاجب يرشي ، يامن لا يزداد على كثرة السؤال إلاجودا وكرما ، وعلى كـ ثرة الحوائيج إلاتفضـ لا وإحسانًا . اللهـم إنك جعلت لكل ضيف قرى ، ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة . اللهم إن لكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ، ولكل سائل عطية ، ولكل راج ثوابا ، ولكل ملتمس لما عندك جزاءً ، ولكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك زلني ، ولكل متوسل إلك عفوا، وقد وفدنا إلى بيتك الحرام، ووقفنا بهـذه المشاعر العظام، وشهدنا هـذه المشاهد الكرام، رجاء لما عندك، فلا تخيب رجاءنا . إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك، وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك، وظاهرت المنن حتى اعترف أُولِياؤُكُ بالتقصير عن حقك ، وأظهرت الآيات حتى أفصحت السموات والأرضون بأدلتك ، وقهرت بقــدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك ، وعنت الوجوه لعظمتك ، إذا أساءت عبادك حلمت وأمهات ، و إن أحسنوا تفضلت وقبلت ، و إن عصوا سترت ، و إن أذنبوا عفوت وغفرت، وإِذا دعو نا أجبت، وإذا نادينا سمعت، وإذا أقبلنا إليك قربت،

وإذا ولينا عنك دعوت . إلهنا إنك قلت في كنابك المبين لمحمد خاتم النبيين : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ كَلِمُ مَا قَدْ سَاَفَ ('') فأرضاك عنهم الافرار بكامة التوحيــد بعد الجحود، وإنا نشهد لك بالتوحيد مخبتين، ولمحمد بالرسالة مخلصين، فاغفر لنا مهذه الشهادة سوالف الإجرام، ولا تجعل حظنا فيه أنقص من حظ من دخــل في الاسلام إلهنا إنك أحببت التقرب إليك بعتق ماملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا، وإنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول فتصدق علينا ، ووصيتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم فاعف عنا ، ربنا اغفرلنا وارحمنا أنت مولانا ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار وليكثر من دعاء الخضرعليه السلام وهوأن يقول: يامن لا يشغله شأن عن شأن، والاسمع عن سمع ، ولا تشتبه عليه الأصوات ، يامن لاتفاطه انسائل ولا تختلف عليه اللغات ، يامن لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسئلة السائلين، أذقنا بَرْد عفوك وحلاوة مناجاتك، وليدع عابداله. وليستغفر له ولوالديه ولجيع المؤمنين والمؤمنات ، وليلح في الدعاء ، وليعظم المسئلة فان الله لا يتعاظمه شيء وقال مطرف بن عبدالله وهو بعرفة : اللهم لا ترد الجميع من أجلي . وقال بكرالمزنى قال رجللا نظرت إلى أهلء فات ظننت أنهم قد غفر لهم لو لاأني كنت فيهم الجملة السابعة في بقية أعمال الحبج بعد الوقو فمن المبيت والرمي والنحر والحلق والطواف فاذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة والوقار . وليجتنب وجيف الخميل وايضاع الابل كما يعتاده بعض الناس، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « نَهَى عَنْ وَجِيفِٱ لَخْيْل وَ إِيضَاعِ ٱلْإِبل ، وقَال : اتَّقُوا اللهَ وَسيِرُوا سَيْرًا جَميلاً لَا تَطَوُّا ضَعِيفًا وَلاَ تُؤْذُوا مُسْلِمًا » فاذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لان المزدلفة من الحرم، فليدخله بغسل وإنقدرعلى دخوله ماشيافه وأفضل وأقرب إلى توقير الحرم، ويكون في الطريق رافعاصو ته بالتلبية

(١) الأنفال : ٢٨

<sup>(</sup>۱) حدیث نهی النبی عن وجیف الحیل وایضاع الابل: ن ك وصححه من حــدیث أسامة بن زید علیــکم بالسكینة والوقار فان الــبر لیس فی ایضاع الابل وقال ك لیس البر ابا یجاف الحیــل والابل وللبخاری من حدیث ابن عباس فان البر لیس بالایضاح

فاذا بانع المزدلفة ، قال : اللهم إن هذه مزدلفة ، جمعت فيها ألسنة مختلفة ، تسألك حوائج مؤتنفة ، فاجعاني ممن دعاك فاستجبت له ، وتوكل عليك فكفيته ، ثم يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء قاصرا لها بأذان واقامتين ليس بينها نافلة ، ولكن يجمع نافلة المغرب والعشاء والوتر بعد الفريضتين ، ويبدأ بنافلة المغرب ، ثم بنافلة العشاء كما في الفريضتين ، فان ترك النوافل في السفر خسران ظاهر ، وتكليف ايقاعها في الاوقات إضرار وقطع للتبعية بينها وبين الفرائض. فأذا جازأن يؤدي النوافل مع الفرائض بتيمم واحد بحكم التبعية فبأن يجوز أداؤهما على حكم الجمع بالتبعية أولى . ولا يمنع من هذا مفارقة النفل للفرض في جواز أدائه على الراحلة لما أومأنا اليه من التبعية والحاجة ثم يمكث تلك الليلة بمزدلفة وهو مبيت نسك . ومن خرج منها في النصف الأول من الليل ولم يبت فعليه دم وإحياء هذه الليلة الشريفة من محاسن القربات لمن يقدر عليه

تم إذا انتصف الليل يأخذ فى التأهب للرحيل، ويتزوّد الحصى منها، ففيها أحجار رخوة فليأخذ سبعين حصاة فانها قدر الحاجة. ولا بأس بأن يستظهر بزيادة فربما يسقط منه بعضها ولتكن الحصى خفافا بحيث يحتوى عليه أطراف البراجم، ثم ليغلس بصلاة الصبح، وليأخذ فى المسيرحتى إذا انتهى إلى المشعر الحرام وهو آخر المزدلفة فيقف ويدعو إلى الاسفار ويقول اللهم بحق المشعر الحرام، والبيت الحرام والشهر الحرام ولركن والمقام، أبلغ روح محمد منا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام، بإذا الجلال والاكرام

ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس حتى ينتهى إلى موضع يقال له وادى محسر، فيستحب له أن يحرك دابته حتى يقطع عرض الوادي وإن كان راجه السرع فى المشى ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكبير: فيلمى تارة ويكبر أخرى ، فينتهي إلى منى ومواضع الجمرات وهى ثلاثة ، فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر؛ حتى ينتهى الى جمرة العقبة ، وهى على يمين مستقبل القبلة فى الجادة والمرمى مرتفع قليلا فى سفح الجبل ، وهو ظاهر بمواقع الجمرات ، ويرمى جمزة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح وكيفيته : أن يقف مستقبلا للقبلة وإن استقبل الجمرة فلا بأس ، ويرمى سبع حصيات

رافعاً يده، ويبدل التلبية بالتكبير، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر على طاعة الرحمن

كيفية الرمى

صفة التكبير

يوم الخر

وأيام التشريق

ورغم الشيطان ، اللهم تصديقاً بكتابك واتباعاً لسنة نبيك ، فاذا رمى قطع التلبية والتكبير ، الا التكبير عقيب الصبح من آخر أيام التشريق . ولا يقف في هذا اليوم للدعاء بل يدعو في منزله

وصفة التكبيرأن يقول: الله أكبرالله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحانه الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولوكره الكافرون، لااله الاالله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا اله إلا الله والله أكبر. ثم ليذ بح الهدى إن كان معه، والأولى أن يذ بح بنفسه، وليقل: بسم الله والله أكبر اللهم منك وبك وأليك، تقبل منى كما تقبلب من خليك ابراهيم

والتضحية بالبدن أفضل ، ثم بالبقر ، ثم بالشاة ، والشاة أفضل من مشاركة ستة في البدنة أوالبقرة ، والضأن أفضل من المعز ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا «خَيْرُ الْأَصْحِيةِ الْكَبْشُ الْاقرَنُ » والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء . وقال أبو هريرة : البيضاء أفضل في الأضحى من دم سوداوين . وليا كل منه إن كانت من هدى التطوع . ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباء والجرباء والشرقاء والحرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء . والجدع في الأنف والاذن القطع منهما . والغضب في القرن : وفي نقصان القوائم . والشرقاء المشقوقة الأذن من قدام . والمدابرة من خلف . والمحبفاء المهزولة التي لا تنقى أي لا من فيها من الهزال

ثم ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدى عقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين المشرفين على القفا ، ثم ليحلق الباقى ويقول: اللهم أثبت لى بكل شعرة حسنة وامح عنى بها سيئة ، وارفع لى بها عندك درجة . والمرأة تقصر الشعر ، والأصلع يستحب له إمرار الموسى على رأسه . ومهما حلق بعدرمى الجمرة فقد حصل له التحلل الأول ، وحل له كل المحذورات إلاالنساء والصيد

ثم يفيض إلى مكة ويطوف كما وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن في الحج، ويسمى طواف الزيارة . وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر . وأفضل وقته يوم النحر ،

لمواف الايارة ووقت

<sup>(</sup>١) حديث خيرالاضحية الكبش: د من حديث عبادة بن الصامت و ت ه من حديث أبي أمامة قال ت غريب وعفير يضعف في الحديث

ولا آخرلوقته بل أن يؤخر إلى أى وقت شاء، ولكن يبقى مقيداً بملقة الاحرام، فلا تحل له النساء إلى أن يطوف، فاذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الاحرام بالكلية، ولم يبقى إلا رمى أيام التشريق والمبيت بمنى وهى واجبات بعد زوال الاحرام على سبيل الاتباع للحيج وكيفية هدذا الطواف مع الركعتين كما سبق فى طواف القدوم. فاذا فرغ من الركعتين فليسع كما وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإن كان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن يعيد السعى

أسباب التملل

مط الحج

وأسباب التحلل ثلاثة: الرمى ، والحلق،والطواف الذى هو ركن. ومهما أتى باتنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه الثلاث مع الذبح ، ولكن الأحسن أن يرمى ثميذبح ثم يحلق ثم يطوف

والسنة للامام في هذا اليوم أن يخطب بعد الزوال، وهي خطبة و داع رسول الله عليه وسلم في الحج أربع خطب: خطبة يوم السابع وخطبة يوم عرفة . وخطبة (() يوم النحر ، وخطبة يوم النفر الأول . وكلها عقيب الزوال ، وكلها افراد إلا خطبة يوم عرفة فانها خطبتان بينهما جلسة ثم إذا فرغ من الطواف عاد الى منى للهبيت والرى ، فيييت تلك الليلة بنى ، وتسمى ليلة القر لأن الناس في غد يقرون بنى ولا ينفرون ، فاذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للري وقصد الجمرة الأولى التي تلى عرفة وهي على يمين الجادة ، ويرمى اليها بسبع حصيات ، فاذا تعداها انحرف قليلاعن يمين الجادة ووقف مستقبل القبلة وحمد الله تمالى وهلل وكبر و دعا مع حضور القلب و خشوع الجوارح ، ووقف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلا على الدعاء ، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمى كما رمى الأولى ، قراءة سورة البقرة مقبلا على الدعاء ، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمى كما رمى الأولى ، ويقف كما وقف للاولى ، ثم يتقدم إلى جمرة المقبة ويرمي سبما، ولا يعرج على شغل بل يرجع ويقف كما وقف للاولى ، ثم يتقدم إلى جمرة المقبة ويرمي سبما، ولا يعرج على شغل بل يرجع إلى منزله و بيت تلك الليلة ليلة النفر الأولى ، ويصبح

<sup>(</sup>۱) حديث الخطبة يوم النحر وهى خطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم: خ من حديث أبى بكرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر وله من حديث ابن عباس خطب الناس يوم النحر وفي حديث علقه خ ووصله ه من حديث ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم ألنحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال أي يوم هذا ــ الحديث ؛ وفيه ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع

فاذا صلى الظهر في اليوم الثانى من أيام التشريق رمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذى قبله ، ثم هو مخير بين المقام بمنى وبين العود إلى مكة ، فان خرج من منى قبل غروب الشمس فلاشىء عليه ، وان صبر إلى الليل فلا يجوز له الحروج بل لزمه المبيت حتى يرمى في يوم النفرالثانى أحدا وعشرين حجرا كما سبق . وفي ترك المبيت والرمى ارافة دم ، وليتصدق باللحم ، وله أن يزور البيت في ليالى منى بشرط أن لايبيت إلا بمنى كان رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَفْعُلُ ذَلِك (الهولي من عني فالاولى أن يقيم بالمحصب من منى ، في مسجد الحيف ، فان فضله عظيم ، فاذا أفاض من مني فالاولى أن يقيم بالمحصب من منى ، ويصلى العصر والمغرت والعشاء ويرقد رقدة فهو السنة (٢) رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، فان لم يفعل ذلك فلاشىء عليه

الجلة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع

من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده كيفها أراد فليغتسل ويلبس ثياب الاحرام كما سبق في الحج ، ويحرم بالعمرة من ميقاتها

وأفضل موافيتها الجعرانة ، ثم التنعيم ،ثم الحديبية . وينوى العمرة ويابى ، ويقصد مسجد عائشة رضى الله عنها ويصلى ركعتين ويدعو بما شاء ،ثم يعود إلى مكة وهو يلبى حتى يدخل المسجد الحرام ،فاذا دخل المسجد ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعا كما وصفنا . فاذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته

والمقيم بمكة ينبغى أن يكثر الاعتمار والطواف · وليكثر النظر إلى البيت . فاذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الافضل ، وليدخله حافيا موقرا، قيل لبعضهم : هل دخلت بيت ربك اليوم ؟ فقال : والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربى

(٣) حديث نزول المحصب وصلاة العصر والمغرب والعشاء به والرقود به رقدة :خ من حديث أنسأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظرر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء تم هجم هجم حرق الحديث:

مو اقبت العمدة

<sup>(</sup>۱) حدیث زیارة البیت فی لیالی منی والمبیت بمی: د فی المراسیل من حدیث طاوس قال أشهد أن رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یفیض کل لیلة من لیالی منی قال د وقد أسند فلت وصله ابن عدی عن طاوس عن ابن عباس کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزور البیت أیام منی وفیه عمرو بن رباح ضعیف والمرسل صحیح الاسناد ولأبی داود من حدیث عائشة ان النبی صلی الله علیه وسلم مکث بنی لیالی أیام التشریق

فكيف أراهما أهلالأن أطأبهما بيت ربى، وقد عامت حيث مشيتاو إلى أين مشيتا ؟وليكثر شرب ماء زمن م، وليستق بيده من غير استنابة إن أمكنه، وليرتو منه حتى يتضلع، وليقل اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم، وارزقني الاخلاص واليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة! قال صلى الله عليه وسلم (۱) « مَاء زَمْنَ مَ لمِلَ شُرِبَ لَهُ » أي يشني ماقصد به الجلة التاسعة في طواف الوداع

مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحيج والعمرة فلينجز أولا أشغاله ، وليشد رحاله ، وليجمل آخر أشغاله وداع البيت . ووداعه بأن يطوف به سبعا كما سبق ولكن من غير رمل واضطباع ، فاذا فرغ منه صلى ركمتين خلف المقام ، وشرب من ماء زمزم ، شم يأتى الملتزم ويدعو ويتضرع ويقول : اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، حملتني على ما سخرت لى من خلقك حتى سيرتني في بلادك ، وبلغتنى عبدمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك ، فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا ، وإلا فَمُنَّ الآن قبل تباعدي عن بيتك ، هذا أوان الصرافي إن أذنت لى غير مستبدل بك ولابيتك ولاراغب عنك ولاعن بيتك ، اللهم أصحبني العافية في بدني ، والعصمة في ديني ، وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني ، واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء منقلبي ، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني ، واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدى ببيتك الحرام ، وإن جعلته آخر عهدى فعوضني عنه الجنة ! والأحب أن لايصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه

الجملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها

قال صلى الله عليه وسلم (٢) مَنْ زَارَ نِي بَعْدَوَ فَاتِي فَكَأْنَّا زَارَ نِي فِي حَيَاتِي » وقال صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حدیث ماء زمزملما شرب له: ه من حدیث جابر بسند ضعیف ورواه قط و ك فی المستدرك من حدیث ابن عباس قال الحاكم صحیح الاسناد ان سلم من محمد بن حبیب الجارودی قال ابن القطان سلم من محمد بن حبیب الجارودی قال ابن القطان سلم من محمد بن حبیب قال فیه كان صدو قاتال ابن القطان لكن الراوي عنه مجهول و هو محمد ابن هشام الروزی من دارنی بعد و فاتی فكأ تما زارنی فی حیاتی : الطبرانی و الدار قطنی من حدیث ابن عمر مراحدیث من زارنی بعد و فاتی فكأ تما زارنی فی حیاتی : الطبرانی و الدار قطنی من حدیث ابن عمر مراحدیث من دارنی بعد و فاتی فراند الله می الله م

() ﴿ وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً وَكُمْ يَفِدْ إِلَى قَقَدْ جَفَانِي ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم () ﴿ مَنْ جَاءَنِي زَائِراً لَا يَهُمُنُهُ إِلَّا زِيَارَ تِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا ﴾ فمن قصد زيارة المدينة فليصل على رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في طريقه كثيرا

فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال: اللهم هـذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأمانا من العـذاب وسوء الحساب. وليغتسل قبل الدخول من بئر الحرة، وليتطيب، وليلبس أنظف ثيابه، فإذا دخلها فليدخلها متواضعاً معظها، وليقـل: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا

ثم يقصد المسجد ويدخله ، ويصلى بجنب المنبر ركعتين ، ويجعل عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن ، ويبعل السارية التي إلى جانبها الصندوق ، وتكون الدائرة التي في قبلة المسجد بين عينيه ، فذلك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغير المسجد . وليجهد أن يُضلى في المسجد الأول قبل أن يزاد فيه

ثم يأتى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه ، وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من السارية التي في زاوية جدار القبر ، ويجعل القنديل على رأسه : وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله ، بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام فيقف ويقول : السلام عليك يارسول الله ، السلام عليك يانبي الله ، السلام عليك يأمين الله ، السلام عليك ياخيرة الله ، يأمين الله ، السلام عليك ياخيرة الله ، السلام عليك يأجمد ، السلام عليك يأبا القاسم ، السلام عليك ياماحي ، السلام عليك ياماحي ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماشي ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماشي ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماشي ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماش ، السلام عليك ياماشي ، السلام عليك ياماش ، السلا

/ غية الوقوف أمام القب الشريف

<sup>(</sup>۱) حديث من وجد سعة ولم يفد الى فقد جفانى: ابن عدى والدارقطنى فى غرائب مالك وابن حيان فى الضعفاء والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ابن عمر من حج ولم يزرني فقد جفانى وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وروى ابن النجار فى تاريخ المدينة من حديث أنس مامن أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر

<sup>(</sup>٢) حديث من جاءني زائرا لاتهمه الا زيارتي كان حقاعلي الله أن أكون له شفيعا: الطبراني من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن

السلام عليك يا طهر ، السلام عليك يا طاهر ، السلام عليك يا كرم ولد آدم ، السلام عليك ياسيد المرساين ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك يا رسول رب العالمين ، السلام عليك ياقائد الخير ، السلام عليك ياقائد الخير ، السلام عليك يا قائد الخير ، السلام عليك وعلى أهدل يبتك الذين ياهادى الأمة ، السلام عليك وعلى أهدال يبتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا ، السلام عليك وعلى أصحابك الطبيين وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين ، جزاك الله عنا أفضل ماجزى نبياً عن قومه ورسولا عن أمته . وصلى عليك كلا ذكرك الذاكرون ، وكلا غفل عنك الغافلون ، وصلى عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه ، كا وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله ، وأمينه وصفيه ، وخيرته من خلقه ، وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله ، وأمينه وصفيه ، وخيرته من خلقه ، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وجاهدت عدوك ، وهديت أمتك ، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ، فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول : السلام عليك من فلان ،

ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبى بكر الصديق رضى الله عنه لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر رضى الله عنه عند منكب أبى بكر رضى الله عنه ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رضى الله عنه و يقول: السلام عليكايا وزيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمعاونين له على القيام بالدين مادام حيا ، والقائمين في أمته بعده بأمو رالدين، تتبعان في ذلك آثاره، وتعملان بسنته ، فجز اكما الله خير ما جزى وزيرى نبى عن دينه شم يرجع فيقف عندرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانه اليوم ويستقبل القبلة ، وليحمد الله عز وجل ، وليمجده ، وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم إنك قد قلت وقولك الحق: ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَامَوُ اللهُ مَا قولك وأطعناأ من الله واستمناقولك وأطعناأ من الله والمنتفق كله من السلة والله الله والله والله

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٢

وقصدنا نبيك ، متشفعين به اليك فى ذنو بنا وما أنقل ظهورنا من أوزارنا ، تائبين من زللنا معترفين بخطايانا وتقصيرنا ، فتب اللهم علينا ، وشفّع نبيك هذا فينا ، وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك ، اللهم اغفر للمهاجرين والأنصار ، واغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ومن حرمك ياأرحم الراحمين

ثم يأتى الروضة فيصلى فيها ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع لقوله صلى الله عليه وسلم «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رَيَاضِ أَلَمْنَةً وَمِنْبَرِي عَلَى جَوْضِي » ويدعو عند المنبر. ويستحب أن يضع يده على الرمانة السفلى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲) يضع يده عليها عند الخطبة. ويستحب له أن يأتى أحدا يوم الخيس ويزور قبور الشهداء ، فيصلى الغداة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ، ويعود إلى المسجد لصلاة الظهر ، فلا يفوته فريضة في الجماعة في المسجد . ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور قبر عثمان رضى الله عنه وقبر الحسن بن على رضى الله عنهم ، وفيه أيضا قبر على بن الحسين و محمد بن على وجعفر بن محمد رضى الله عليه وسلم ويزور قبر ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك كله بالبقيع

ويستحب له أن يأتى مسجد قباء فى كل سبت ويصلي فيه ، لماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم أن قبل أنه عند المسجد ، فيتوضأ ويأتى بئر أريس ، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ، وكذا يأتى سائر المساجد والمشاهد منها ويشرب من مائها . ويأتى مسجد الفتح وهو على الخندق ، وكذا يأتى سائر المساجد والمشاهد

<sup>(</sup>۱) حدیث مابین قبری ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی حوضی : متفق علیه من حــدیث أبی هریرة وعبد الله بن زید

<sup>(</sup>٢) حديث وضعه صلى الله عليه وسلم يده عند الخطبة على رمانة المنبر: لم أقف له على أصل وذكر محمد ابن الحسن بن زبالة فى تاريخ المدينة أن طول رمانتي المنبر اللتين كان يمسكها صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين اذا جلس شبر وأصبان

<sup>(</sup>٣) حدیث من خرج من بیته حتی یأتی مسجد قباء ویصلی فیه کان عدل عمرة : النسائی و ابن ماجه من حدیث سهل بن حنیف باسناد صحیح

<sup>(</sup>٤) حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر أريس: لم أقف له على أصل وانها ورد أنه تفل في بئر البصة وبئرغرس كما سيأتي عند ذكرها

عدة مشاهد المدينةومساجدها وآبارها

ويقال إن جميع المشاهد والمساجد بالمدينة ثلاثون موضعاً يعرفها أهل البلد، فيقصد مافدر عليه. وكذلك يقصد الآبار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها وهي سبع آبار طلبا للشفاء و تبركا به صلى الله عليه وسلم وإن أمكنه

(١) حديث الآبار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها وهي سبعة آبار: قلت وهي بئر أريس وبئرحا وبئر رومة وبئر غرس وبئر بضاعة وبئر البصة وبئر السقيا أو العهن أو بئر جمل فحديث بئر أريس رواه مسلم من حديث أبى موسى الأشعرى في حديث فيه حتى دخل بئر أريس قال فجلست عند بابها وبابها من حديد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ \_ الحديث : وحديث بئر حا متفق عليه من حديث أنس قال كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله اليه بئر حا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منماء فيها طيب ـ الحديث: وحديث بئر رومة رواه ت ن من حديث عثمان أنه قال أنشدكم بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال من يشترى بئر رومة ويجعل دلوه مع دلاء الساسين \_ الحديث : قال ت حديث حسن وفي زواية لهما هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد الا بالثمن فابتعتها فجعلتها للغنى والفقير وابن السببل \_ الحديث : وقال حسن صحح وروى البغوي والطبراني من حديث بشير الاسلمي قال لما قدم الهاجرون المدينة استنكروا الماء وكانت لرجل من بني غفار عبن يقال لها رومة وكان يبيع منها القربة عد الحديث : وحديث بئر غرس رواه ابن حبان في الثقات من حديث أنس أنه قال ائتونى عماء من بئر غرس فانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها و بتوصأ ولابن ماجه باسناد جيد حرفوعا اذا أنامت فاغسلونى بسبع قرب من بئرى بئر عرس وروينا فى تاريخ المدينة لابن النجار باسناد ضعيف مرسلا ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ منها وبزق فيها وغسل منها حين توفى : وحــديث بئر بضاعة رواه أصحاب السنن من حمديث أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضاً من بئر بضاعة وفى رواية انه يستقى لك من بئر بضاعة \_ الحديث : قال يحى من معين اسناده جيد وقال ت حسن ولاطبراني من حديث أبي أسيد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة ورويناه أيضا في تاريخ ابن النجار من حديث سهل بن سعد وحديث بئر البصة رواه ابن عدى من حديث أبى سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يوما فقال هل عندكم من سدر أغسل به رأسي فان اليوم الجمعة قال نعم فأخرج له سدرا وخرج معه الى البصةفغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وصب غسالة رأسه ومراق شعره في البصة وفيه محمدبن الحسن ابن زبالة ضعيف وحديث بئر السقيا رواه د من حديث عائشة أن الني صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له من بيوت السقيا زاد البزار في مسنده أو من بئر السقيا ولاحمد من حديث على خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بالسقيا التي كانت لسعد ابن أبى وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنوني بوضوء فلماتوضاً قام ــ الحديث:

---£V٦---

الاقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فلها فضل عظيم ، قال صلى الله عليه وسلم (''« لَا يَصْبِرُ عَلَى لأُوَانُها وَشِدَّثِهِا أَحِدُ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٢) « مَن اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِٱلْمُدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ بِهَا أَحَدْ إِلَّا كَنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ تَمهِيداً

ثم إذا فرغ من أشغاله وعزم على الخروج من المدينة فالمستحب أن يأتى القبر الشريف ويعيددعاء الزيارة كما سبق ، ويودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه العودة اليه ، ويسأل السلامة في سفره ، ثم يصلي ركمتين في الروضة الصغيرة ، وهي موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت المقصورة في المسجد، فاذا خرج فليخرج رجله اليسرى أولا، ثم البمني، وليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله أهلى ووطني سالمًا ياأرحم الراحمين . وليتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بماقدر عليه ، وليتتبع المساجد التي بين المدينة ومكة فيصلي فيها ، وهي عشرون موضعا

فصل فى سنن الرجوع من السفر

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( \* ) إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجَّ أَوْ مُمْرَةٍ يُكَأَبِّرُ عَلَى رَأْسَ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ ٱلْأَرْضُ ثَلَاثَ تَـكْمِيوَاتٍ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَريكَ لَهُ لَهُ ٱلْلُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُنْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ آيِبُونَ تَأْثِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَ بِّنَا حَامِدُونَ

وأما بئر جمل فني الصحيحين من حديث أبي الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل ــ الحديث : وصله خ وعلقه م والمشهور أن الآبار بالمدينة سبعة وقد روى الدارمي من حــديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه صبوا على سبع قرب من آبار شتى \_ الحديث: وهر عند خ دون قوله من آبار شتي

<sup>(</sup>١) حديث لايصبر على لأوائها وشدتها أحد الاكنت له شفيعا يوم القيامة : تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup> ٢ ) حديث من استطاع أن يموت يالمدينة فليمت بها \_ الحديث : تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup>٣) حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من غزو أوحج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ـ الحديث : متفق عليه من حديث ابن عمر وما زاده في آخره في بعض الروايات من قوله وكل شيء هالك إلاوجهه له الحكم واليه ترجعونرواه المحاملي في الدعاء باسناد جيد

صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَ اَبَ وَحْدَهُ » وفي بعض الروايات « وَكُلُّ شَيْءٍ هَاكُ ۚ إِلَّا وَبْهَهُ لَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دخل بيته قال : توباً توباً لربنا أوباً لايغادر علينا حَوْباً . فاذا استقر في منزله فلا ينبغي أن ينسى ماأنهم الله به عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صلى الله عليه وسلم فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى الغفلة واللهو والخوض في المعاصى ، فحا ذلك علامة الحج المبرور ،

بل علامته أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت

## الباب الثالث

فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة يان دقائق الآداب وهي عشرة

الأوّل: أن تكون النفقة حلالا، وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم، حتى يكون الهم مجردا لله تعالى، والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره وقد روى فى خبر من طريق أهل البيت (") « إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى أَخْجِ وقد روى فى خبر من طريق أهل البيت (") « إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى أَخْجِ وقد روى فى خبر من طريق أهل البيت (") « إِذَا كَانَ آخِرُ الزَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى أَخْجِ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُمُ اللَّهُ مَةِ اللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُمُ اللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُمُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُمُ اللَّهُ مَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُمُ اللَّهُ مَا لِلللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُرَا أَوْهُمُ اللَّهُ وَقُرَا وَهُ اللَّهُ وَقُرَّا أَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُرَا أَوْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث ارسال المسافر إلى أهل بيته من يخبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة : لم أجدفيه ذكر الارسال وفي الصحيحين من حديث جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى مدخل ليلا أى عشاءكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة (٢) حديث صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر : تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>٣) حديث اذاكان فى آخر الزمان خرج الناس للحج أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للسؤال وقراؤهم للسمعة : الخطيب من حديث أنس باسناد مجبول وليس فيه ذكر السلاطين ورواه أبو عثمان الصابونى فى كتاب المائتين فقال تحج أغنياء أمتي للنزهة وأو ساطهم للتجارة وفقراؤهم للمسئلة وقراؤهم للرياء والسيمعة

وفى الخبر إشارة إلى جلة أغراض الدنيا التى يتصور أن تتصل بالحج ، فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج ، ويخرجه عن حيز حج الخصوص الاسيما إذا كان متجردا بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل الآخرة . وقد كره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد لاليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين ، فعند ذلك ينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله عن وجل ومعاونة أخيه المسلم باسقاط الفرض عنه . وفي مثله ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) « يُدخلُ الله سُبْحَانَهُ بِالحُجَّةِ الْواحِدة ثَلاَيَةً المُخْنَة : ألمُوصى بها ، وَألمُنَفِّد كَمَا ، وَمَن الاسلام عن نفسه ، ولكن الأولى أن لا يفعل ، ولا يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ، فان الله عز وجل عن نفسه ، ولكن الأولى أن لا يفعل ، ولا يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ، فان الله عز وجل يعطى الدنيا بالدين ولا يعطى الدنيا الدني الدنيا . وفي الحبر (۱) « مَثَلُ الله يَغذُو في سَبيلِ الله عَز وَجَل يعطى الدنيا بالدين ولا يعطى الدنيا . وفي الحبر (۱) « مَثَلُ الله يأخذ أَجْراً هَا ) هُن كان مثاله في يعلى الحبرة على الحبح مثال أم موسى فلا بأس بأخذه ، فانه يأخذ ليتمكن من الحبح والزيارة فيه ، وليس يحبح ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحبح كاكانت تأخذ أم موسى ليتيسر فيه ، وليس يحبح ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحبح كاكانت تأخذ أم موسى ليتيسر فيه ، وليس بحبح ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحبح كاكانت تأخذ أم موسى ليتيسر فيا الارضاع بنابيس حالها عليهم

الثانى: أن لايعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس، وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطريق، فان تسليم المال اليهم إعانة على الظلم و تيسير لأسبابه عليهم، فهو كالاعانة بالنفس، فليتلطف في حيلة الخلاص، فان لم يقدر فقد قال بعض العاماء ولا بأس عا قاله. إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظامة، فان هذه بدعة أحدثت، وفي الانقيادهما ما يجعلها سنة مطردة، وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية، ولامعني لقول القائل إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر، فانه لو قعد في البيت أورجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء، بل ربحا يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته، فاو كان في زي الفقراء لم يطالب، فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار

<sup>(</sup>١) حديث يدخل الله بالحجة الواحدة ثلاثة الحنة الموصى بها والمنفذ لها ومن حج بها عن أخيه : هق من حديث جابر بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٧ ) حديث مثل الذي يغزو وبأخذ أجرا مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها: ابن عدى من حديث معاذ وقال مستقيم الاسناد منكر المان

الثالث : التوسع في الزاد وطيب النفس بالبـذل والانفاق من غير تقتير ولا إسراف ، بل على الاقتصاد ، وأعنى بالاسراف التنعم بأطايب الأطعمة والترفه بشرب أنواعها على عادة المترفين ، فأما كثرة البذلفلاسرف فيه ، إذلاخير في السرف ولا سرف في الخيركما قيل ، وبذُلُ الزادُ في طريق الحج نفقة في سبيل الله عز وجل ، والدرهم بسبعائة دره ، قال ابن عمر رضى الله عنهما: من كرم الرجل طيب زاده في سفره . وكان يقول: أفضل الحاج أخلصهم نية وأزكاهم نفقة . وأحسنهم يقينا . وقال صلى الله عليه وسلم (')« أَخْجُ أَكْلْبُرُورُ لَيْسَ لَهُجَزَانِه إِلَّا ٱلْجِنَّةَ . فَقَيلَ لَهُ يَا رَسُولَ الله : مَا بِرُّ ٱلْحُجِّ ؟ فَقَالَ : طِيبُ ٱلْكَلاَمِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ » الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرءان. والرفث اسم جامع لـكل لغو وخناء وفحش من الكلام ، ويدخـل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن ، والتحدث بشأن الجماع ومقدماته ، فانذلك يهيج داعية الجماع المحظور، والداعي إلى المحظور محظور. والفسق اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عز وجل . والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة عا يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناتض حسن الخلق. وقد قال سفيان : من رفث فسد حجه . وقد جعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب المكلام مع إطعام الطعام من برالحج، والماراة تناقض طيب الكلام، فلا ينبغي أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله، وعلى غيره من أصحابه، بل يلين جانبه، ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عزوجل، ويلزم حسن الخلق . وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى . وقيل سمى السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال . ولذلك قال عمر رضي الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا: هل صحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا، فقال : ماأراك تعرفه الخامس: أن يحج ماشياً إِن قدرعليه ، فذلك الأفضل. أوصى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما بنيه عند موته فقال: يا بني حجوا مشاة فان للحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سَبْعُمَا تُهُ حسنة من حسنات الحرم ، قيل : وما حسنات الحرم : قال الحسنة بمائة ألف. والاستحباب في المشي في المناسك ، والتردد من مكة إلى الموقف وإلى مني آكد منه في الطريق ،

<sup>(</sup>١) حديث الحج المبرور ليس له جراء إلا الجنة فقيل له مابر الحج قال طيب الكلام واطعام الطعام : أحمد من حديث جابر باسناد لين ورواه الحاكم مختصرا وقال صحيح الأسناد

م - ١٢ - ثالث - إحياء

وإناصاف إلى المشي الاحرام من دويرة أهله فقد قيل إن ذلك من إتمام الحج، قاله عمر وعلىّ وابن مسعود رضى الله عنهم في معنى قوله عزوجل: ﴿ وَأَتَّعُوا اللَّهِ حَوَا الْعُمْرَةَ لِلهِ ( ) وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من الانفاق والمؤنة ، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه ، وأفرب إلى سلامته وتمام حجه . وهذا عند التحقيق ليس مخالفًا للأوَّل ، بل ينبغي أن يفصَّل و يقال : من سهل عليه المشي فهو أفضِل ، فان كان يضعف ويؤدي به ذلك إلىسوء الخلقوقصور عن عمل فالركوبله أفضل، كما أن الصوم للمسافر أفضل وللمريض مالم يفض إلى ضعف وسوءخلق وسئل بعض العلماء عن العمرة أيمشي فيها أو يـكترى حمـارا بدرهم فقال انكان وزن الدرهم أشد عليه فالكراء أفضل من المشي ، وإنكان المشي أشد عليه كالاغنياء فالمشي له أفضل ، فكأنه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس ؛ وله وجه، ولكن الأفضل له أن يمشي ويصرف ذلك الدرهم إلى خير ، فهو أولى من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة فاذا كانت لا تتسع نفسه للجمع بين مشقة النفس و نقصان المال فماذكره غير بعيد فيه السادس: أن لا يركب إلا زاملة ، أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف من الزاملة أن لا يستمسك عليها لعذر ، وفيه معنيان : أحدهما التخفيف على البعير فان المحمل يؤذيه . والثانى اجتناب زى المترفين المتكبرين « حَجَّ رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (') عَلَى رَاحِلَةٍ وَكَانَ تَحْتَهُ رَحْلٌ رَثُ وَقَطِيفَةٌ خَلَقَةٌ قِيمَتُهَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِم »('' « وَطَافَ عَلَى الرَّ احِلَةِ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إِلَى هَدْيِهِ وَشَمَا ثِلِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٣) « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمُ » وقيل إن هذه المحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء في وقته ينكرونها ، فروى سفيان الثورى عن أبيه أنهقال : برزت من الـكوفه إلى القادسية للحج ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت الحاج كلهم على زوامل وجوا لقات ورواحل وما رأيت فى جميعهم إلا محملين. وكان ابن عمر إِذا نظر إلى ما أحدثِ الحجاج من الزى والمحامل يقول : الحاج قليـــل والركب كـــثير . ثم نظر إلى رجل

نی المشی والرکوب <sup>للح</sup>ج

مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال هذا نعم من الحجاج

<sup>(</sup>١) حديث حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وكان تحته رحل رث وقطيفة خلفة قيمتها أربعة دراهم: الترمذي في الشهائل وابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٧) حديث طوافه صلى الله عليه وسلم على راحلته: تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث خذوا عني مناسككم: م ن واللفظ له من حديث جابر

<sup>- (</sup>۱<u>۲) البقرة</u> : ۱۹۳

السابع: أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر، غير مستكثر من الزينة و لامائل إلى أسباب التفاخر و التكاثر، فيكتب في ديوان المتكبرين المترفين، ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين و خصوص الصالحين، فقد « أَمْرَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ () بِالشُعَث وَ الإخْتِفاء». وَ« نَهَى عَن التَّنَعُم وَ الرَّفَاهِية» الصالحين، فقد « أَمْرَصَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ () بِالشُعَث وَ الإخْتِفاء». وَ« نَهَى عَن التَّنَعُم وَ الرَّفَاهِية» وصلات فقد « أَمْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد. الحلولقوا واخشو شنوا، أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة فى الأشياء. وقد قيل زين الحجيج أهل اليمن لأنهم على هيئة التواضع والضعف وسيرة السلف ، فينبغى أن يجتنب الحمرة فى زيه على الخصوص والشهرة كيفها كانت على العموم، فقدروى « أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٥) كَانَ فى سَفَرَ فَنَزَلَ أَصْحاً بُهُ مَنْ لا فَسَرَحَت على العموم، فقدروى « أَنَّهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ فَنُول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ فَلُول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَنْ عَلَيْه وَسَلَم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهِ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ طُهُور هَا حَتَى شَرَدَ بَعْضُ الْإِبل »

الثامن: أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق ، والمحمل خارج عن حد طاقتها ، والنوم عليها يؤذيها و يثقل عليها . كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود ، وكانوا لا يقفون عليها الوقوف الطويل ، قال صلى الله عليه وسلم ٢٠٥ «كَا تَتَّخِذُواظُهُورَدُوابِّكُم ۖ كَرَاسِيَّ »

<sup>(</sup>۱) حديث الامر بالشعث والاختفاء: البغوى والطبرانى من حــديث عبد الله بن أبى حــدرد قال قال روسول الله صلى الله عليه وسلم تتعددوا واخشوشنوا وانتضلوا وامشوا حفاة وفيه اختلاف ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وكلاهما ضعيف

حدیث فضالة بن عبید فی النهی عن التنعم والرفاهیة وان النبی صلی الله علیه وسلم کان ینهی عث
 کثیر من الارفاه ولأحمد من حدیث معاذ ایاك والتنعم ـ الحدیث:

<sup>(</sup>٣) حديث انما الحاج الشعثِ التفث : ت ه من حديث ابن عمر وقال غريب

<sup>(</sup>٤) حديث يقول الله تعالى انظروا الى زوار بيتى قد جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق : الحاكم وصححه من حديث أبى هريرةدون قولهمن كل فج عميق وكذارواه أحمدمن حديث عبدالله بن عمرو

<sup>(</sup> o ) حديث انه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فنزل أصحابه منزلا فسرحت الابل فنظر الي أكسية حمر على الاقتاب : فقال أرى هذه الحمرة قد غلبت عليكم \_ الحديث : د من حديث رافع بن خديج وفيه رجل لم يسم

<sup>(</sup>٦) حدیث لاتتخذوا ظهور دوابکم کراسی: أحمد من حدیث سهل بن معاذ بسند ضعیف ورواه الحاکم وصححه من روایة معاذ بن أنس عن أبیه

٢٩: ولم ١١٥١)

ويستحب أن ينزل عن دا بته غدوة وعشية يروّحها بذلك (۱) فهو سنة وفيه آثار عن السلف وكان بعض السلف يكترى بشرط أن لا ينزل، ويوفى الأجرة ، ثم : كان ينزل عنها ليكون بذلك محسنا إلى الدابة ، فيكون في حسناته ويوضع في ميزانه لا في ميزان المكارى . وكل من آذى بهيمة وحمَّلها ما لا تطيق طولب به يوم القيامة . قال أبو الدرداء لبعيرله عند الموت : يأيها البعيو لا تخاصمني إلى ربك فاني لم أكن أحمِّلك فوق طاقتك . وعلى الجملة في كل كبد حرَّاء أجر . فليواع حق الدابة وحق المكارى جميعا . وفي نزوله ساعة ترويح الدابة وسرور قلب المكارى . قال رجل لا بن المبارك : احمل لى هذا الكتاب معك لتوصله فقال : حتى أستأم الجمال فاني قدا كتريت . فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لاوزن له ؟ وهو طريق الحزم في الورع ، فانه إذا فتح باب القليل انجر " إلى الكثير يسيراً يسيراً

التاسع: أن يتقرب باراقة دم وإن لم يكن واجبا عليه. ويجتهد أن يكون من سمين النعم ونفيسه، وليأكل منه إن كان تطوعا ولا يأكل منه إن كان واجبا. قيل في تفسير قولة تعالى: ( ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله ( ) إنه تحسينه و تسمينه. وسوق الهدى من الميقات أفضل إن كان لا يجهده ولا يكده، وليترك المكاس في شرائه، فقد كانوا يغالون في ثلاث و يكرهون المكاس فيهن: الهدى والأضحية والرقبة، فإن أفضل ذلك أغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله (٢) وروى ابن عمر أن عمر رضى الله عنهما أهدى بختية فطيلبت منه بثلثائة دينار فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها ويشترى بثمنها بدنا فنهاه عن ذلك وقال بل أهدها، وذلك لأن القليل الجيد خير من الكثير الدون. وفي ثلثائه دينار قيمة ثلاثين بدنة، وفيها تكثير اللحم، ولكن ليس القصود اللحم إنما المقصود تزكية النفس و تطهيرها عن صفة البخل و تزيينها بجمال التعظيم لله عز وجل، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وذلك يحصل عراعاة النفاسة في القيمة كثر العدد أوقل

<sup>(</sup>۱) حدیث النزول عن الدابة غدوة وعشیة بر یجها بذلك: الطبرانی فی الأوسط من حدیث أنس باسنادجید أن النبی صلی الله علیه و سلم كان اذاصلی الفجر فی السفر مشی و رواه البیه قی فی الأدب و قال مشی قلیلاو ناقته تقاد (۲) حدیث ابن عمر أن عمر أهدی نجیبه فطلبت منه بثلثهائة دینار فسأل رسول الله صلی الله علیه و سلم أن یبیعها و یشتری بشمنها بدنا فنهاه عن ذلك و قال بل أهدها: أخرجه د و قال انحرها

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٣

« وسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (`` ما بِرْ الْحِجِ ؟ فَقَالَ : الْعَجِ وَالشَّجِ » والمحج هو رفع الصوت بالتلبية ، والشَّج هو نحر البدن ، وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' فال : « مَا عَمِلَ آدَمِيُّ يُومَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عز وجُلُّ مِنْ إِهْرَاقِهِ دَمًّا وَإِنَّهَا لَتُهُ عَلَيْهُ وَسِلمَ (الْقَيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ إِهْرَاقِهِ دَمًّا وَإِنَّهَا لَتُهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مَنْ وَهُمَ الْقَيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ إِهْرَاقِهِ دَمًّا وَإِنَّا لَدُّ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَإِنَّا لَتُومَعُ فِي الْمِرَانِ فَا بِشِرُوا، وقال صلى الله عليه وسلم : " وَكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهَا لَتُومَعُ فِي الْمِرَانِ فَأَيْشِرُوا، وقال صلى الله عليه وسلم : " اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَدَايًا كُمْ فَإِنْهَا مَطَايًا كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (اسْتَنْجَدُوا هَدَايًا كُمْ فَإِنَّا مَطَايًا كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدى، وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك، فإن ذلك من دلائل قبول حجه، فإن المصيبة في طريق الحج تعدل النفقة في سبيل الله عز وجل: الدرهم بسبعائة درهم، وهو بمثابة الشدائد في طريق الجهاد، فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب، فلا يضيع منه شيء عند الله عز وجل ويقال إن من علامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من المعاصى، وأن يتبدل باخوانه البطالين إخوانا صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة يتبدل باخوانه البطالين إخوانا صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة

يبان الأعمال الباطنة ووجه الاخلاص فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخــره

اعــلم أن أول الحج الفهم ، أعنى فهم موقع الحج فى الدين ، ثم الشوق إليه ، ثم العزم عليه ، ثم قطع العلائق المانعة منه ، ثم شراء ثوب الإحرام ، ثم شراء الزاد ، ثم اكتراءالراحلة

( ٢ ) حديث عائشة ماعمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من اهراقــه دماـــ الحــديث : ت وحسنه ابن ماجه وضعفه ابن حبان وقال خ انه مرسل ووصله ابن خزيمة

<sup>(</sup>١) حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم مابر الحج فقال العج والثج: ت واستغر به و ه و ك و ك وصححه والبزار واللفظ له من حديث أبى بكر وقال الباقولي أي الحج أفضل

<sup>(</sup>٣) حديث لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وأنها لتوضع فى الميزان فابشروا هو كو وصححه البيهقي من حديث زيد بن أرقم فى حديث فيه بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة وفى رواية البيهقي بكل قطرة حسنة قال خ لا يصح وروى أبو الشيخ فى كتاب الضحايا من حديث على أما انها يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها حتى توضع فى ميزانك يقولها لفاطمة

فهم أصل الحج

ثم الخروج ، ثم المسير في البادية ، ثم الإحرام من الميقات بالتابية ، ثم دخول مكة . ثم استمام الأفعال كما سبق . وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر ، وعبرة للمعتبر ، وتنبيه للمريد الصادق ، وتعريف وإشارة للفطن . فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشف لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه أما الفهم : فاعلم أنه لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات ، والكف عن اللذات ، والاقتصار على الضرورات فيها ، والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات ، ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق ، وانحازوا إلى قلل الجبال ، وآثروا التوحش عن الخلق ، لطلب الأنس بالله عز وجل ، فتركوا لله عز وجل اللذات الحاضرة ، وأثرموا أنفسهم بالمجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة ، وأثني الله عز وجل عليهم في كتابه فقال ( ذلك بأن منهم قسيسين و رهباناً وأنهم لا يَسْتَكْبرُونَ (١))

فاما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات، وهجروا التجرد لعبادة الله عزوجل، وفتروا عنه، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لاحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها () فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه فقال صلى الله عليه وسلم «أَبْدَلنا الله بِها أَجْهَادَ وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ » يعنى الحج . « وَسُئِلَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم (٢) عَن السَّاجِينَ فَقَالَ ثُمُ الصَّاغُونَ » فانعم الله عز وجل على هذه الامة بأن عمل الحج رهبانية لهم . فشرف البيت العتيق بالاضافة إلى نفسه تعالى ، ونصبه مقصدا لعماده ، وجعل ماحواليه حرما لبيته تفخيا لأمره ، وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه، لعماده ، وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه،

<sup>(</sup>۱) حديث سئل عن الرهبانية والسياحة فقال بدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف: أبوداود من حديث أبى أمامة أن رجلا قال يارسول الله ائذن لى فى السياحة فقال ان سياحة أمنى الجهاد فى سبيل الله رواه الطبرانى بلفظ ان لـكل أمة سياحة وسياحة أمنى الجهاد فى سبيل الله ولـكل أمة رهبانية ورهبانية أمنى الرباط فى نحر العدو وللبيهقى فى الشعب من حديث أنس رهبانية أمنى الجهاد فى سبيل الله وكلاها ضعيف والثرمذى وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وابن ماجه من حديث أبى هريرة ان رجلا قال يارسول الله انى أريد ان أسافر فأوصنى قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل ثهرف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث سئل عن السائحين فقال هم الصائمون البيه في في الشعب من حديث أبى هريرة وقال المحفوظ عن عبيد من عمير عن عمر مرسلا

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢٨

وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده

الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق ، شعثًا غبرًا متواضعين لرب البيت ، ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته ، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم، وأتم في إذعانهم وانقياده، ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لاتأنس بها النفوس، ولاتهتدي إلى معانيها العقول: كرمي الجمار بالأحجار ، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار . وبمثل هـذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية ، فان الزكاة ارفاق ، ﴿وجهه مفهوم ، وللعقل إليه ميل . والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدوالله ، و تفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل ؛ والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع ، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجــل . فأما ترددات السعى ورمي الجمار وأمثال هــذه الأعمال فلاحظ للنفوس ولاأنس للطبع فيها ، ولااهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الاقدام عليها باعث إلاالأم المجرد، وقصد الامتثال للاَّم من حيث إنهأم واجب الاتباع فقط ، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه ، فان كلما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلاًما، فيكونذلك الميل معيناللاً مروباعثاً معه على الفعل، فلا يكاديظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص (''« لَبَّيْكَ بَحَجَّةٍ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًا » ولم يقل ذلك في صلاة ولاغيرها وإذا اقتضت حكمة اللسبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق أنتكو فأعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيدالشرع، فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد، وعلى مقتضي الاستعباد و كانمالا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضي الطباع والأخلاق إلى مقتضي الاسترقاق. وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الافعال العجيبة مصدره الذهول عن أسر ارالتعبدات. وهذاالقدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاءالله تعالى وأما الشوق: فأنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل، وأنه وصنع على مثال حضرة الملوك ، فقاصده قاصد إلى الله عز وجل وزائرله ، وإن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته ، فيُرْزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له ، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار من حيث إن العين القاصرة الفانية في دار الدنيا (١) حديث لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا تقدم في الزكاة

الشوصإلىالحج

لاتهيأ لقبول بور النظر إلى وجه الله عز وجل، ولاتطيق احتماله ، ولاتستعد للاكتحال به لقصورها ، وإنها إن أمدت في الدار الآخرة بالبقاء ونزهت عن أسباب التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ، ولكنها بقصد البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحكم الوعد الكريم . فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لامحالة . هذا مع أن الحجب مشتاق إلى كل ماله إلى محبوبه إضافة ، والبيت مضاف إلى الله عز وجل ، فبالحرى أن يشتاق إليه لمجرد هذه الاضافة ، فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من الثواب الجزيل

وأما العزم: فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ، ومهاجرة الشهوات واللذات ، متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل . وليعظم فى نفسه قدر البيت وقدر رب البيت ، وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره ، وأن من طلب عظيما خاطر بعظيم وليجمل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة . وليتحقق أنه لايقبل من قصده وعمله إلا الخالص ، وأن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمه والمقصود غيره ، فليصحح مع نفسه العزم ، وتصحيحه باخلاصه ، وإخلاصه باجتناب كل مافيه رياء وسمعة . فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير

وأماقطع العلائق: فعناه رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى ، فكل مظامة علاقة ، وكل علاقة مثل غريم حاضر متعلق بتلاييبه ينادى عليه ويقول له: إلى أين تتوجه ؟ أتقصد يبت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ، ومستهين به ، ومهمل له: أولا تستحى أن تقدم عليه قدوم العبد العاصى فيردك ولا يقبلك ، فان كنت راغبا في قبول زيارتك فنفذ أوامره ، ورد المظالم ، وتب إليه أولا من جميع المعاصى ، واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ماوراءك ، لتكون متوجها إليه بوجه قلبك ، كما انك متوجه إلى يبته بوجه ظاهرك ، فإن لم تفعل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاء ، وآخراً إلاالطرد والرد . وليقطع الملائق عن وطنه قطع من انقطع عنه وقدر أن لا يعود إليه وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة ، فإن ذلك بين يديه على وليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق السفر فهو المستقر وإليه المصير ، وما يقدمه من هذا السفر طمع في تيسير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير ، فلا ينبغي أن ينفل عن ذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر

انعزم على الحج

التجرد للحج

الزادللمج

وأما الزاد: فليطلبه من موضع حلال، وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره وطلب ما يبقى منه على طول السفر ولايتغير ولايفسد قبل بلوغ المقصد، فليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وأن زاده التقوى، وأن ماعداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أوّل منازل السفر فيبقى وقت الحاجة متحيرا محتاجا لاحيلة له. فليحذر أن تكون أعماله التي هي زاده إلى الآخرة لا تصحبه بعد الموت، بل يفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير

الراحك

وأما الراحلة: إذا أحضرها فليشكر الله تعالى بقلبه على تسخير الله عن، جلله الدواب لتحمل عنه الأذى وتخفف عنه المشقة ، وليتذكر عنده المركب الذى يركبه إلى دار الآخرة وهى الجنازة التي يحمل عليها ، فإن أمر الحج من وجه يوازى أمر السفر إلى الآخرة ، ولينظر أيصلح سفره على هذا المركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك المركب ، فما أقرب ذلك منه ، ومايدريه لعل الموت قريب، ويكون ركوبه للجنازة قبل ركوبه للجمل، وركوب الجنازة مقطوع به ، وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه ، فكيف يحتاط في أسباب السفر المشكوك فيه ويستظهر في زاده وراحلته ويهمل أمر السفر المستيقن

نباس الايعدام

وأما شراء ثوبي الاحرام: فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه، فانه سيرتدى و يتزر بثوبي الاحرام عند القرب من بيت الله عن وجل وربما لايتم سفره إليه ، وأنه سيلق الله عن وجل ملفوفا في ثياب الكفن لامحالة ، فكما لايلق بيت الله عن وجل إلا مخالفا عادته في الزي والهيئة ، فلا يلقى الله عن وجل بعد الموت إلا في زي مخالف لزى الدنيا ، وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط كما في الكفن

آلخدوج للمج

وأما الخروج من البلد: فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عن وجل في سفر لايضاهي أسفار الدنيا فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد وأين يتوجه، وزيارة مَن يقصد وأنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له، الذين نُودوا فأجابوا، وشُو قوافاشتاقوا واستنهضوا فنهضوا، وقطعوا العلائق؛ وفارقوا الخلائق، وأقبلوا على بيت الله عز وجل واستنهضوا فنهضوا، وعظم شأنه ورفع قدره، تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت، إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم. وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم. وليحضر في قلبه رجاء الوصول والقبول

لاإدلالاً بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال ، ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار بيته و وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لتى الله عز وجل وافداً إليه إذ قال جل جلاله (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ أَلُمُونَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ (')

وأما دخول البادية إلى الميقات ومشا هدة تلك العقبات: فليتذكر فيها مابين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات. وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات، ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته وليكن في هذه المخاوف في اعماله وأقواله متزوداً لمخاوف القبر

الورمرام رالنلبية وأما الاحرام والتلبية من الميقات: فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل، فارج أن تكونمقبولا، وأخش أن يقال لك: لالبيك ولاسعديك. فكن بين الرجاء والخوف مترددا،

المون مقبولا، واخش از يقال لك: لا لبيك و لاسعديك. و لمن متكلا، فان وقت التلبية هو وعن حولك وقو تك متبرئا، وعلى فضل الله عز وجل و كرمه متكلا، فان وقت التلبية هو بداية الأمر وهي محل الخطر. قال سفيان بن عيينة: حج على بن الحسين رضى الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر" لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: لم لا تلبي ؟ فقال: أخشى أن يقال لى لا لبيك ولاسه ديك، فلما لبي غشى عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتر به ذلك حتى قضى حجه. وقال أحمد بن أبى الحوارى: كنت مع عن راحلته، فلم يزل يعتر به ذلك حتى قضى حجه. وقال أحمد بن أبى الحوارى: كنت مع ثم أفاق وقال . ياأحمد إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام: مُر ظلمة بنى إسرائيل أن يقلوا من ذكرى فانى أذكر من ذكرى منهم باللعنة، ويحك ياأحمد: بلغنى أن من حج من غير حله ثم ابى قال الله عز وجل لا لبيك و لاسعديك حتى تردما في يديك، فا نأمن أن يقال لناذلك! وليتذكر ونداء الخلق بنفخ الصور، وحشره من القبور، واز دحامهم فى عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه، ومنفسمين إلى مقر بين وممقوتين، ومقبولين ومردودين، ومترددين في أول الأمر بين المقوت بالتابية في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إنمام الحج وقبوله أم لا ين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إنمام الحج وقبوله أم لا

(1) النساء: معه (1) الحج: ۲۷

الدمول إلى الميقات دخول منكة

وأما دخول مكة : فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى آمنا ، وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل ، وليخش أن لايكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائبا ومستحقا للمقت ، وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالبا ، فالكرم عميم ، والرب رحيم ، وشرف البيت عظيم ، وحق الزائر مرعى ، وذمام المستجير اللائذ غير مضيع

مشاهدة البيث

وأما وقوع البصر على البيت. فينبغى أن يحضر عنده عظمة البيت في القلب، ويقدر كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه اياه، وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم كما رزقك الله النظر إلى بيته العظيم. واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك بزمرة الوافدين عليه، واذكر عند ذلك انصباب الناس في القيامة إلى جهة الجنة آملين لدخو لها كافة، تم انقسامهم إلى مأذونين في الدخول ومصروفين، انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين. ولاتغفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه، فان كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة

الطوا**ف** بالببت وأما الطواف بالبيت: فاعلم أنه صلاة فاحضر في قلبك فيه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة مافصلناه في كتاب الصلاة. واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله، ولاتظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت، بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت، حتى لا تبتدىء الذكر إلامنه ولا يحتم إلا به كا تبتدىء الطواف الشريف هو طواف القلب بعضرة الربوية، وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهي عالم الملكوت، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الملكوت، كما أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم المنب ، وأن عالم الملك والشهادة مَدْرَجة إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح الله له الباب. والى هذه الموازنة وقعت الاشارة بأن البيت المعمور في السموات بازاءالكمبة، فأن طواف الملائكة به كطواف الأنس بهذا البيت. ولما قصرت رتبة أكثر الحلق عن مثل ذلك الطواف أمر وا بالتشبه بهم بحسب الا مكان ، ووعدوا بأن (١٠ « مَنْ تَشَبّه فِقَوْم مِنْهُمْ » والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذي يقال إن الكعبة تزوره و تطوف به ، على مار آه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) حديث من تشبه بقوم فهو منهم: أبو داود من حِديث ابن عمر بسند صحيح

آسٹھ الحجر الاسود

النعاق باستأر

السعى بين الصفا والمدوة

الوقوف لعرفة

وأما الاستلام: فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل على طاعته ، فعسم عز بمتك على الوفاء ببيعتك ، فمن غدر في المبايعة استحق المقت. وقد روى ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أنه قال « أَخُجَرُ ٱلْأَسُودَ كُي يَمِينُ اللهِ عَنَ وَجَلَ في ٱلْأَرْضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ كَمَا يُصَافِحُ الرَّجُلُ أَخَاهُ »

وأما التعلق بأستار الكمبة والالتصاق بالملتزم . فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت ، وتبركا بالماسة ، ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنك لافي البيت . ولتكن نيتك في التعلق بالستر الالحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان، كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع اليه في عفوه عنه المظهر له أنه لاملجأله منه إلا اليه ، ولامفزعله إلا كرمه وعفوه ، وأنه لايفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت : فانه يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى ، إظهارا للخلوص في الخدمة ، ورجاء للملاحظة بعين الرحمة ، كالذي دخل على الملك وخرج وهو لايدرى ماالذي يقضى به الملك في حقه من قبول أو رد ، كالذي دخل على الملك وخرج وهو لايدرى برجو أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى. وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة ، وليمثل الصفا بكفة الحسنات والمروة بكفة السيآت . وليتذكر تردده بين الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان متردداً بين العذاب والغفران

وأما الوقوف بعرفة: فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات، واختلاف اللغات، واتباع الفرق أئمتهم فى الترددات على المشاعر، اقتفاء لهم، وسيرا بسيرهم، عرصات القيامة، واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة، واقتفاء كل أمة نبيها، وطمعهم فى شفاعتهم وتحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. واذا تذكرت ذلك فالزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل وتحشر فى زمرة العائزين المرحومين. وحقق رجاءك بالاجابة فالموقف شريف، والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أو تاد الأرض. ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأو تاد، وطبقة من العزيزة من أو تاد الأرض. ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأو تاد، وطبقة من الصراعة والابتهال قلوبهم،

<sup>(</sup>١) حديثًا بن عباس الحجر يمين الله في الأرضِ يصافح بها خلقه \_الحديث: تقدم في العلم من حديث عبدالله بن عمرو

وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم، وشخصت نحو السماء أبصارهم، مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة، فلا تظنن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. ولذلك قيل: إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ويظن أن الله تعالى لم يغفر له وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصوده، فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد

رمی الجمار

وأما رمى الجمار: فاقصدبه الانقياد للا مراظهارا للرق والعبودية ، وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه ، ثم اقصد به النشبه بابراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى فى ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله، فان خطر الك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان ، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك فى الرمى ويخيل إليك أنه فعل لافائدة فيه ، وأنه يضاهى اللعب فلم تشغل به . فاطرده عن نفسك بالجدوالتشمير فى الرمى فيه برغم أنف الشيطان واعلم أنك فى الظاهر ترمى الحصى إلى العقبة ، وفى الحقيقة ترمى به وجه الشيطان وتقصم به ظهره اذ لا يحصل ارغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه ، وأما ذبح الهدى فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال ، فأ كمل المندى وارج ('' أن يعتق الله بكل جزء منه جزءاً منك من النار، فهكذا ورد الوعد فكلما كان الهدى أكبر وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أع

زيارةالمدينة

وأما زياء قالمدينة : فاذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التى اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجمل اليها هجرته ، وأنها داره التى شرع فيها فرائض ربه عز وجل وسنته ، وجاهد عدوه وأظهر بها دينه ، إلى أن توفاه الله عز وجل ، ثم جمل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضى الله عنها. ثم مثل فى نفسك مواقع أقدام رسول الله

<sup>(</sup>١) حديث انه يعتق بكل جزء من الأضحية جزأ من المضحى من النار: لم أقف له على أصل وفى كاب الضحايا لأبى الشيخ من حديث أبى سعيد فان لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ماتقدم من ذنو بك يقوله لفاطمة واسناده ضعيف

صلى الله عليه وسلم عند تردداته فيهدا ، وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيزة ، فلا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل ، وتذكر مشيه وتخطيه في سككها ، وتصور خشوعه وسكينته في المشي ، وما استودع الله سبحانه قلبهمن عظيم معرفته ورفعة ذكره مع ذكره تعالى حتى قرنه بذكر نفسه، وإحباطه عمل من هتك حرمته ولوبرفع صوته فوق صوته . ثم تذكر ما منَّ الله تعالى به على الذين أدركو ا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامهِ ، وأعظم تأسفك على مافاتك من صحبته وصحبة أصحابه رضي الله عنهم ثُمُ اذكراً نك قد فاتتك رؤيته في الدنيا وأنك من رؤيته في الآخرة على خطر ، وأنك ربما لاتراه إلا بحسرة وقد حيل بينك و بينه قبوله إياك بسوء عملك ، كما قال صلى الله عليه وسلم (١) « يَرْفَعُ اللهُ إِلَىَّأْقُو امَّا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ ! فَأَقُولُ يَارَبِّ أَصْحَابِي! فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدُكَ . فَأَفُولُ بُعْدًا وسُحْقًا » فان تركت حرمة شريعته ولوفى دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن يحال بينك وبينه بعدولك عن محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا يحول الله تعـالى بينك وبينه بعد أن رزقك الايمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة ولا حظ فى دنيا ، بل لمحض حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى حائط قبره إذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لمافاتتك رؤيته ، فما أجدرك بأن ينظر الله تعالى اللك يمين الرحمة

فاذا بلغت المسجد فاذ كرأنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة ، وأن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة ، وأنها جمعت أفضل خاق الله حيا وميتا ، فليعظم أملك في الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إياه ، فادخله خاشعا معظما ، وما أجدر هذا المكان بأن يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن كما حكى عن أبي سليمان أنه قال : حج أويس القرني رضى الله عنه و دخل المدينة فاما وقف على باب المسجد قيل له : هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فغشى عايه ، فاما أفاق قال: أخر جو ني فليس يلذلى بلد فيه محمد صلى الله عليه وسلم مدفون !

<sup>(</sup>١) حديث يرفع الى أقوام فيقولون يا محمد يا محمد فأقول يارب أصحابى فيقول انك لاتدري ماأحدثوا بعدك فأقول بعداوسحقا : متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس وغير همادون قوله يا محمد يا محمد

زیارهٔ رسول الله صبی الله علیدوسلم وأما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فينبغى أن تقف بين يديه كما وصفناه، وتزوره ميتاكما تزوره حيا، ولا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لوكان حيا، وكما كنت ترى الحرمة فى أن لاتمس شخصه ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلاً بين يديه، فكذلك فافعل، فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك، وأنه يبلغه سلامك وصلاتك فمثل صورته الكريمة فى خيالك موضوعا فى اللحد بازائك وأحضر عظيم رتبته فى قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم (١) فى خيالك موضوعا فى اللحد بازائك وأحضر عظيم رتبته فى قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم (١) يعضر قبره فكيف عن فأرق الوطن وقطع البوادى شوقا الى لقائه واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاته مشاهدة غرته الكريم إذ فاته مشاهدة غرته الكريمة وقد قالى الله عليه وسلم الله عنهم وهو فى قلبك طلعته البهية كأنها على الله عليه وسلم وتوهم صعود النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ومثل فى قلبك طلعته البهية كأنها على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم وهو صعار الله عليه وسلم الله عنهم وهو النه عليه وسلم الله عنه وحل أن لا يفرق فى القيامة بينك وبينه . فهذه وظيفة القلب فى أعمال الحج

فاذا فرغ منها كالها فينبغى أن يلزمقلبه الحزن والهم والخوف وأنه ليسيدرى أقبل منه حجه وأثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه والحق بالمطرودين. وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فان صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله تعالى ، ووجد أعماله قد اثرنت بميزان الشرع ، فليثق بالقبول ، فان الله تعالى لا يقبل إلا من أحبه ، ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار مجبته . وكف عنه سطوة عدوِّه إبليس لعنه الله ، فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول و إن كان الأمر بخلافه فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء والتعب . نعوذ بالله سبحانه و تعالى من ذلك

تم كتاب أسرار الحج ، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آداب تلاوة القرءان

<sup>(</sup>١) حديث ان الله وكل بقبره صلى الله عليه وسلم ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته: ن حب ك من حديث ابن مسعود بلفظ ان لله ملائكة سياحين فى الارض يبلغونى عن أمتى السلام (٢) حديث من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا: م من حديث أبى هريرة وعبد الله بن عمرو



كَ أُولِبَ تَلاوة القرارة

# كُنْبُ لَوَلَاتَ لَاوة اللهِ [6] بِينْمُ لِلْهَ لَا لِيَّحْ لِلْهِ عَيْنًا

الحمد لله الذي اه:ن على عباده بنبيه المرسـ لل صلى الله عليه وسلم ، وكـتابه النزل الذي لايأتيــه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حــكيم حميد ، حتى اتسع على أهــل الأفكارطريق الاعتباريما فيه من القصص والأخبار، واتضح به سلوك المهج القويم والصراط المستقيم بما فصَّل فيه من الأحكام ،وفرَّق بين الحلال والحرام ، فهو الضياء والنور ، و به النجاة من الغرور ، وفيه شفاء لما في الصدور . من خالفه من الجبابرة قصمه الله ، ومن ابتني العلم فى غيره أضله الله . هو حبل الله المتين ، ونوره البين ، والعروة الوثقي ، والمعتصم الأوفى ، وهو المحيط بالقليل والكثير والصغير والكبير ، لا تنقضي عجائبه ، ولا تتناهى غرائبه ، لايحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد ، ولايخلقه عندأهل التلاوة كـثرة الترديد. هو الذي أرشد الأوَّاين والآخرين ، ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى تومهم منــذرين فقالوا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءِانًا تَحِبَاً يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (١) فَكُلُّ مِن آمَن به فقد وفق ، ومن قال به فقد صدق ، ومن تمسك به فقد هدى ، ومن عمل به فقد فاز . وقال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لَنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ (٢)؛ ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه، والمحافظة على مافيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة ، وذلك لامدمن بيانه وتفصيله

> وتنكشف مقاصده فى أربعة أبواب الباب الأول: فى فضل القرءان وأهله الباب الثانى: فى آداب التلاوة فى الظاهر الباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة الباب الرابع: فى فهم القرءان و نفسيره بالرأى وغيره

## الباب إلأوّل

في فضل القرءان وأهله وذم المقصرين في تلاوته

### فضيلة القران

قال صل الله عليه وسلم: (' « مَن ْ قَرَأُ ٱلْقُرْءَانَ ثُمَّ رَأَى أَنَّ أَحَداً أُوتِي أَفْضَلَ مَمَّا أُوتِي فَقَد اسْتَصْغرَ مَا عَظَمَهُ اللهُ تَعَالَى» وقال صلى الله عليه وسلم: (' " « مَا مِن ْ شَفِيعٍ أَفْضَلَ مَنْ لَةً عَنْدَ الله تَعَالَى مِنَ ٱلْقُرْءَانِ لاَ نَبِي وَلاَ مَلَك وَلاَ عَيْرُهُ » وقال صلى الله عليه وسلم: (' " ﴿ لَو كَأَن عَنْدُ الله تَعَالَى مِنَ ٱلْقُرْءَانِ لاَ نَبِي وَلاَ مَلَك وَلاَ عَيْرُهُ » وقال صلى الله عليه وسلم : (الله عليه وسلم عَنَادَة أُمَّتِي تِلاَوَةُ ٱلقُرْءَانِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (الله عليه وسلم عَنَادَة أُمَّتِي تِلاَوَةُ ٱلقُرْءَانِ » وقال صلى الله عليه وسلم : (الله عَنْ وَجَلَّ قَرَأً عَلَهُ وَيُسَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ ٱلْقُرْءَانَ الله عَنْ وَجَلَّ قَرَأً عَلَهُ وَيُسَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُق الْقُرْءَانَ وَعُلْ الله عَليه وسلم عَنْ وَجَلَّ قَرَأً عَلَهُ وَيُسَ قَبْلَ أَنْ يُخْلُق اللهُ عَلَى مَنْ لَعَلَمُ مَنْ لَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ هَمَانُ وَعُلُو بَي لِأَجُوافَ تَحْمَلُ عَامٍ فَامَا سَمَعَتِ ٱللهُ وَيُسَمِّعُهُ مَنْ لَعَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ لَعَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُولُ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ ال

#### ﴿ كتاب آداب تلاوة القرءان ﴾ ﴿ الباب الأول في فضلُ القرءان وأهله ﴾

(١) حديث من قرأالقرءان ثم رأىان أحدا أوتى أفضل مما أوتى فقد استصغر ماعظمهالله: طب من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف

( ٢ ) حديث مامن شفيع أعظم منزلة عندالله من القرءان لانبي ولاملك ولا غيره: رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم حمسلا وللطبراني من حديث ابن مسعود القرءان شافع مشفع ولمسلم من حديث أبي أمامة اقرءوا القرءان فانه يجيء يوم القيامة شفيعا لصاحبه

(٣) حديث لوكان القرءان فى اهاب مامسته النار : الطبرانى وابن حبّان فى الضعفاء من حــديث سهل ابن سعد ولأحمد والدارمي والطبرانى من حديث عقبة بن عامروفيه ابن لهيمة ورواه أبن عدى والطبرانى والبيهقى فى الشعب من حديث عصمة بن مالك باسناد ضعيف

(٤) حديث أفضل عبادة أمتى تلاوة القرءان: أبو نعيم فى فضائل القرءان من حديث النعمان بن بشير وأنس واسنادهما ضعيف

( o ) حديث ان الله عز وجل قرأ طه ويس قبل أن يخلق الخلق بألف عام \_ الحديث : الدارمي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

( ٦ ) حديث خيركم من تعلم القرءان وعلمه : "خ من حديث عثمان بن عفان

وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ ٱلقَرْءَانِ عَنْ دُعَائَى وَمَسْأَ لَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثُوَابِ الشَّاكِرِينَ» وقال صلى الله عليه وسلم: " « ثَلَاثُهُ ۖ نَوْمَ أُلْقَيِامَةِ عَلَى كَثِيبٍ مِنْ مِسْكٍ أَسْوَدَ لَا يَهُو لُهُمْ ۚ فَزَعْ ۖ وَلَا يَنَالَهُمْ ۚ حِسَابٌ حَتَّى يُفْرَغَ مَا بَيْنَ النَّاسِ : رَجُلْ قَرَأُ ٱلْقُرْءَانَ ا ْبَتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَرَجُلْ أُمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ». وقال صلى الله عليه وسلم: (٢) أَهْلُ ٱلْقُرْءَانَ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) ﴿ إِنَّا لْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَا ٱلْخُدِيدُ ، فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهِ وَمَاجِلاً وُهَا وَفَقَالَ : تِلاَ وَةُ ٱلْقُرْءِان وَذَكْرُ ٱلْوَتِ» وقال صلى الله عليه وسلم : (' " «لَلْهُ أَشَدُّ أَذُنَّا إِلَى قَارى ؛ أَلْقُرْ ءَانِ مِنْ صَاحِبِ ٱلْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ ، الآثار : قال أبو أمامة الباهلي : اقرءوا القرءان ولا تغر نكم هذه المصاحف المعلقة : فان الله لا يمذب قلبا هو وعاء للقرءان .وقال ابن مسعود : إذا أردتُم العلم فانثروا القرءان فان فيه علم الأولين والآخرين. وقال أيضا: اقرءوا القرءان فانكم تؤجرون عليه بكل حرف منه عشر حسنات، أمَّا إنى لاأقول الحرف الم، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف . وقال أيضا : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرءان ، فانكان يحب القرءان ويعجبه فهو يحب الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يبغض القرءان فهو يبغض الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو بن العاص: كل آية في القرءان درجة في الجنة ومصباح في بيو تكم. وقال أيضاً من قرأ القرءان فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى اليه وقال أبو هريرة: إن البيت الذي يتلي فيه القرءان اتسع بأهله، وكثر خيره،وحضرته الملائكة ، وخرجت منه الشياطين ، وإن البيت الذي لايتلي فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله ، وقل خيره ، وخرجت منه الملائكة ، وحضرته الشياطين . وقال أحمد بن حنبل :

<sup>(</sup>١) حديث يقول الله من شغله قراءة القرءان عن دعائى ومسألتى أعطيته ثواب الشاكرين: ت من حديث أبي سعيد من شغله القرءان عن ذكرى أو مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين وقال حسن غريب ورواه ابن شاهين بلفظ المصنف

<sup>(</sup>٢) حديث ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك \_ الحديث : تقدم في الصلاة

<sup>(</sup>٣) حديث أهل القرءان أهل الله وخاصته: ن في الكبرى و ه ك من حديث أنس باسناد حسن

<sup>(</sup>٤) حديث ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل ماجلاؤها قال تلاوة الفرءان وذكر الموت: البيهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث لله أشدأذ باالى قارىء الفرءان من صاحب القينة الى قينته: هحب ك وصححه من حديث فضالة بن عبيد

رأيت الله عز وجل فى المنام فقلت: يارب ماأ فضل ما تقرب به المتقر بون اليك؟ قال بكلاى يأحمد. قال قلت يارب بفهم أو بغير فهم؟ قال : بفهم و بغير فهم ، وقال محمد بن كمب القر ظى: اذا سمع الناس القرءان من الله عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قط

وقال الفضيل بن عياض : ينبغي لحامل القرءان أن لا يكون له إلى أحد حاجة ولا إلى الحلفاء ، فندونهم ، فينبغي أن تكون حوائج الحلق إليه . وقال أيضا : حامل القرءان حامل راية الاسلام فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ، ولا يسهو مع من يسهو ، ولا يلغو مع من يلغو ، تعظيا لحق القرءان . فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو ، ولا يسهو مع من يسهو ، ولا يلغو مع من يلغو ، تعظيا لحق القرءان ، ممون : وقال سفيان الثورى : إذا قرأ الرجل القرءان قبل الملك بين عينيه . وقال عمر وبن ميمون : من نشر مصحفاً حين يصلى الصبح فقرأ منه مائة آية رفع الله عزو جل له مثل عمل جميع أهل الدنيا ويروى (١) أن الله عَلْهُ مَا أَن عُلْهُ وَالله عَلَى الله عَلَى الله

فى ذم : مروة الغافلين

قال أنس بن مالك: رب تال للقرء أن والقرء اذيلعنه . وقال ميسرة : الغريب هو القرء ان في جوف الفاجر . وقال أبو سليمان الدارني : الزبانية أسرع إلى حملة القرءان الذين يعصون الله عز وجل منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرء ان . وقال بعض العاماء : إذا قرأ ابن آدم القرءان ثم خلط ثم عاد فقرأ ، قيل له : مالك ولكلامي

<sup>(</sup> ٢ ) حديث ان خالد بن عقبة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ على فقرأ عليه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى فقال أعدفأعاد فقال ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان أسفله لمغدق وان أعلاه لمشمر وما يقول هذا بشر: ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب بغير اسناد ورواه البيهتي فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد الا أنه قال الوليد بن المغيرة بدل خالد بن عقبة وكذا ذكره ابن اسحق فى السيرة بنحوه

وقال ابن الرماح: ندمت على استظهارى القرءان لأنه بلغه في أن أصحاب القرءان أن يسألون عما يسأل عنه الأنبياء يوم القيامة. وقال ابن مسعود: ينبغى لحامل القرءان أن يعرف بليله اذا الناس ينامون، وبنهاره اذا الناس يفرحون، وبحزنه اذا الناس يفرحون، وبيكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته اذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون وينبغى لحامل القرءان أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغى له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صفايا ولا حديدا

وقال صلى الله عليه وسلم: ('` « أَ كُثَرُ مُنَا فِقِ هَذِهِ أَلْأُمَّةِ قُرَّاؤُها » وقال صلى الله عليه وسلم (")
« اقْرَ إِ ٱلْقُرْءَانَ مَا نَهَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ » وقال صلى الله عليه وسلم (")
« مَا آمَنَ بِٱلقُرْءَانِ مَن اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ »

وقال بعض السلف: إن العبد ليفتتح سورة فتصلى عليه الملائكة حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلالعنته. وقال بعض العاماء: إن العبد ليتاو القرءان فيلعن نفسه وهو لايعلم، يقول. ألالعنة الله على الظالمين وهو ظالم نفسه، ألالعنة الله على الكاذبين وهو منهم! وقال الحسن: إنكا تخذتم قراءة القرءان مراحل وجعاتم الليل جملا فأتم تركبو فه فتقطعون به مراحله، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبر ونها بالليل وينفذونها بالنهار وقال ابن مسعود: أنزل القرءان عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا، إن أحدكم ليقر أالقرءان من فاتحته إلى فاتحته ما يسقط منه عرف وحديث جندب من فاتحته إلى فاتحته ما يشكن عشنا دهراً طويلاً وأحدُنا يُوْتَى الإيكان قَبْل القرْءان فَتَنْز لُ السُّورة عَنْدَهُ مِنْها أَهُمْ لَقَدْ مَنْها فَيْدَو أَلَا يَوْتَى أَدْهُ الْقُرْءان قَبْل الْإِيمان فَيقُراً مَا بَيْنَ فَاتحة عَنْدَهُ مَنْها أَهُ مَنْها أَهُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجَالاً يُؤْتَى أَدُهُمُ الْقُرْءان قَبْل الْإِيمان فَيقُراً مَا بَيْنَ فَاتحة أَلْ كَتَابِ إلى خَاعَته لِاكَة رَبَالاً يُؤْتَى أَنْها وَآمِرَها وَرَاحِرَها وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مَنْها أَمْ اللهُ عَلَيْه وسَلّم فَيتَعَلَمُ مُ حَلاً هُو لَارَاجِرُهُ وَلَامَا يَنْبَغِي أَن يَقْفَ عَنْدَهُ مَنْهُ أَنْهُ مُنْها أَنْهُ اللهُ عَنْها فَرَاحِرَها أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَ وَالْمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مَنْها أَنْهُ مَنْها أَنْهَ اللهُ عَنْها فَرَاحِرُها وَالْمَنْ يُنْبَغِي أَنْ يَقْفَ عَنْدَهُ مَنْهُ وَنَامُ اللهُ اللهُ وَالْمَا يَسْبَعُ عَنْدَهُ مَنْها أَنْهُ وَالْمَا يَسْبَعُ وَالْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْها وَلَامَا عَلَاهُ عَنْهُ وَلَامَا عَنْهُ وَلَامَا عَنْدَهُ وَلَامَا عَلَامُ وَلَامَا عَنْدَهُ وَلَامَا عَنْهُ وَلَامَا عَلَامُ اللهُ عَلَاهُ وَلَامَا عَلَامُ وَلَامَا عَنْهُ وَلَامَا عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَامَا عَنْهُ وَلَامَا عَلَامُ اللهُ الْقُرْهُ وَلَامَا عَلَامُ عَلَامُ الْمُولِولُولُهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) حديث أكثر منافق أمتى قراؤها: أحمد منحديث عقبة بنعامر وعبد الله بن عمرو وفيها ابن لهيعة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث اقرأ القرءان مانهاك فان لم ينهك فلست تقرؤه: طب منحديث عبد الله بن عمرو بسندضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث ما آمن بالقرءان من استحل محارمه: ت من حديث صهيب وقال ليس اسناده بالقوى

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر وحديث جندب لقدعشنادهراوأحدنايؤتىالايمان قبل القرءان ـ الحديث: تقدما في العلم

وقد ورد في التوراة: ياعبدي أما تستجي مني: يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق و تقعد لأجله و تقرؤه و تتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك شيء منه ، وهذا كتابي أنزلته إليك ، أنظركم فصلت لك فيه من القول ، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه ، أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك! يعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك و تصغى إلى حديثه بكل قلبك ياعبدي يقعد اليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك و تصغى إلى حديثه بكل قلبك فان تكلم متكلم أوشغلك شاغل عن حديثه أو مأت إليه أن كف ، وها أناذا مقبل عليه و محدث لك و أنت معرض بقلك عن حديثه أو مأت إليه أن كف ، وها أناذا مقبل عليه و محدث لك و أنت معرض بقلك عني ، أفحدت أهون عندك من بعض إخوانك ؟

### البابئ إلى في في ظاهر آداب التلاوة وهي عشرة

الأول في حال القارىء:

أدبالقارىء

وهو أن يكون على الوضوء وافقاً على هيئة الأدب والسكون إماقائما، وإما جالساً مستقبل القبلة، مطرقاً رأسه، غير متربع ولامتكيء ولاجالس على هيئة التكبر، ويكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدى أستاذه. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الضلاة قائما، وأن يكون في المستجد، فذلك من أفضل الأعمال. فإن قرأعلى غير وضوء وكان مضطجما في الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك، قال الله تعالى: ( الدين يَذْكُرُونَ الله قياماً وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمُواتِ وَاللَّرْضِ (١) فأثنى على الكل ولكن قدم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجماً قال على رضى الله عنه: من قرأ القرءان وهو قائم في السلاة كان له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأه في غير صلاة وهو على وضوء نخمس وعشرون حسنة، ومن قرأه على غير وضوء فعشر حسنات، وماكان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب. قرأه على غير وضوء فعشر حسنات، وماكان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب. قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: إن كثرة السجود بالنهار وإن طول القيام بالليل أفضل الثاني في مقدار القراءة:

وللقراء عادات مختلفة في الاستكثار والاختصار، فمنهم من يختم القرءان في اليوم والليلة من ، وبعضهم مرتين، وانتهى بعضهم إلى ثلاث، ومنهم من يختم في الشهر مرة.

مقد ارالفراءة

والأحبأن يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، و يجعل ختمه بالنهاريوم الاثنين في ركعتي الفجرأ و بعدها، و يجعل ختمه بالليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدها ، ليستقبل أول النهار وأول الليل بختمته ، فان الملائكة عليهم السلام تصلي عليه إن كانت ختمته ليلاحتي يصبح ، و إن كان نهار احتى يسى فتشمل بركتهما جميع الليل والنهار. والتفصيل في مقدار القراءة أنه إن كان من العابدين السالكين طريق العمل فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الاسبوع ، و إن كان من السالكين بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المستغلين بنشر العلم فلا بأس أن يقتصر في الأسبوع على مرة ، و إن كان نافذ الفكر في معانى القرءان فقد يكتفى في الشهر عرة لكثرة حاجته إلى كثرة الترديد و التأمل

الثالث في وجه القسمة :

أما من ختم فى الأسبوع مرة فيقسم القرءان (٢) سبعة أحزاب ، فقد حزب الصحابة رضى الله عنهم القرءان أحزابا ، فروى أن عثمان رضى الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة

تقسيم الفرداد. فی الورد

<sup>﴿</sup> الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث من قرأ القرءان في أقل من ثلاث لم يفقهه: أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو وصححه ت

<sup>(</sup> ٧ ) حديث أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمر و أن يختم القرء ان في كل أسبوع: متفق عليه من حديثه

<sup>(</sup>۳) حدیث تحزیب القرءان علی سبعة أحزاب د ه من حدیث أوس بن حذیفة فی حدیث فیه طرأ علی حزبی من القرءان قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف تحزبون القرءان قالوا ثلاث و خمس و سبع و تسع و احدی عشرة أوثلاث عشرة و حزب المفصل و فی روایة للطبر انی فسألنا أصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کیف کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجزیء الفرءان فقالوا کان یجز که ثلاثافذ کره مرفوعاواسناده حسن

وليسلة السبت بالأنعام إلى هود ، وليلة الأحد بيوسف إلى مريم ، وليلة الاثنين بطه إلى طسم موسى وفرعون ، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى صل ، وليسلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ، ويختم ليلة الخيس . وابن مسعود كان يقسمه أقساما لاعلى هذا الترتيب . وقيل أحزاب القرءان سبعة : فالحزب الأول ثلاث سور ، والحزب الثانى خمس سور ، والحزب الثالث سبع سور ، والرابع تسع سور ، والخامس إحدى عشرة سورة ، والسادس ثلاث الثالث سبع سور ، والرابع تسع سور ، والخامس إحدى عشرة سورة ، والسادس ثلاث عشر سورة ، والسابع المفصل من ق إلى آخره . فهكذا حز به الصحابة رضى الله عنهم ، وكانوا يقرءونه كذلك . وفيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا قبل أن تعمل الأخماس والاعشار والأجزاء ، فما سوى هذا محدث

الرابع في الكتابة:

كتابة الفردان

يستحب تحسين كتابة القرءان وتبيينه ، ولا بأس بالنقط والملامات بالحرة وغيرها ، فانها تزيين وتبيين وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه . وقد كان الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء . وروى عن الشعبي وابراهيم كراهية النقط بالحمرة وأخــذ الأجرة على ذلك ، وكانوا يقولون : جردوا القرءان . والظن بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هـذا الباب خوفًا من أن يؤدي إلى احداث زيادات وحسما للباب، وتشوقًا إلى حراسة القرءان عما يطرُّق اليه تغييراً ، وإذا لم يؤد إلى محظور واستقر أمر الأمة فيه على ما يحصل به مزيد معرفة فلابأس به ، ولا ينع من ذلك كونه محدثا ، فكم من محدث حسن ، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنهـا من محدثات عمر رضي الله عنه ، وإنها بدعة حسنة ، إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها . وبعضهم كان يقول : أقرأ في المصحف المنقوط ولا أنقطه بنفسي . وقال الأوزاعي عن يحيي بن أبي كثير : كان القرءان مجرداً في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا لابأس به ، فانه نورله، ثم أحدثوا بعده نقطا كباراً عند منتهى الآي فقالوا لا بأس به يعرف به رأس الآية ، ثم أحدثوا بعدذلك الخواتم والفوائح . قال أبو بكر الهذلي : سألت الحسن عن تنقيط المصاحف -بالأحمر فقال: وما تنقيطها ؟ قلت : يعر بو نالكامة بالعربية . قال: أما إعراب القرءان فلا بأس به م - 10 - ثالث - إحياء

١١٤ أسرار تلاوة القرءان وقال خالد الحذاء: دخلت على ابن سـيرين فرأيتــه يقرأ في مصحف منقوط وقد كان يكره النقط. وقيل إن الحجاج هو الذي أحدث ذلك ، وأحضرالقراء حتى عدُّوا كلمات القرءان وحروفه وسوّوا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءاً وإلى أقسام أخر

الخامس الترتيل:

هو المستحب في هيئة القرءان لأنا سنبين أن المقصود من القراءة التفكر ، والترتيل معين عليه ، ولذلك نعتت أم سلمة رضى الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) فاذاهى تنعت قراءةمفسرة حرفاحرفا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقر أالبقرة و آل عمر ان أرتلهما وأتدبرهما أحب إلى من أن أقر أالقرءان كله هذرمةً . وقال أيضا : لأن أقر أ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلى من أن أقر أالبقرة وآل عمر انتهذيرا. وسئل مجاهد عن رجلين دخلافي الصلاة فكان قيامها واحدا إلاأن أحدهما قر أالبقرة فقط والآخر القرءان كله فقال: هما في الأجر سواء. واعلم أن الترتيل مستحب لالمجرد التدبر، فان العجمي الذي لا يفهم معنى القرء ان يستحب له في القراءة أيضا الترتيل والتؤدة، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام؛ وأشد تأثيرا في القلب من الهذر مة والاستعجال السادس البكاء:

البكاء مستحب مع القراءة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « اتْلُوْا ٱلْقُرْءَانَ وَابْكُوا ُ فَإِنْ لَمْ تَبُكُوا فَتَبَا كُوا » وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِأُ لُقُرْءَانِ » وقال صالح المرتى: قرأت القرءان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ياصالح هذه القراءة فأين البكاء؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فان لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه . وإنما طريق تكلف البكاء أَن يحضر قلبه الحزن ، فمن الحزن ينشأ البكاء . قال صلى الله عليه وسلم ( ) « إِنَّ ٱلْقُرْءَانَ نَزَلَ بِحُزْنِ فَإِذَا قَرَأَ ثَمُوهُ فَتَحَازَنُوا » ووجه احضار الحزن أن يتأمل مافيه من التهديد والوعيد والمواثيقوالعهود،ثم يتأمل تقصيره فيأوامره وزواجره فيحزنلامحالة ويبكي،فانلميحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فانذلك أعظم المصائب

(١)حديث نعتت أمسلمة قراءة النبي صلى على الله عليه وسلم فاداهى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا: دنت وقال حسن صحيح (٢) حديث اتلوا القرمان وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا: هرمن حديث سعد ابن أبي وقاص بأسناد جيد

(٣) حدیث لیس منا من لم یتغن بالقرءان: خ من حدیث أبی هریرة (٤) حدیث أنالقر،ان نزل بحزن فاداقر أتجو ه فتحاز نوا: أبو یعلی و أبو نعیم فی الحلیة من حدیث ابن عمر بسندضعیف

برتيل القدوانه

البكاد نى الفدد الد مراعاة السحدات

السابع: ان يراعي حق الآيات فاذامربا ية سجدة سجد ، وكذلك إذا سمع من غيره سجدة سجدإذا سجدالتالي ، ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة . وفي القرءان أربع عشرة سجدة و فى الحج سجدتان ، وليس فى صسجدة . وأقله أن يسجد بوضع جبهته على الأرض ، وأكمله أن يكبر فيسجد ويدعو فيسجوده بمايليق بالآيةالتي قرأها ، مثل أن يقرأقوله تعالى: ( خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُو ابْحَمْد رَبِّهمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١) فيقول: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذبك أن أكون من المستكبرين عن أمرك أوعلى أوليائك. وإذا قرأ قوله تعالى : (وَيَخِرُّونَ اللَّذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُ ۚ خُشُوعًا (٢) فيقول : اللهم اجعلني من الباكين إليك ، الخاشمين لك . وكذلك كل سجدة . ويشترط في هذه السجدة شروط الصلاة: من ستر العورة ، واستقبال القبلة ، وطهارة الثوب والبدن من الحدث والخبث . ومن لم بكن على طهارة عندالسماع فاذا تطهر يسجد . وقدقيل في كمالها أن يكبر رافعايد يه لتحريمه ، ثم يكبر للهوى للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم يسلم . وزاد زائدون التشهد ، ولا أصل لهذا إلاالقياس على سجود الصلاة وهو بعيد ، فأنه ورد الأمر في السجود فليتبع فيه الأمر ، وتكبيرة الهوى أقرب للبداية وماعداذلك ففيه بُعد. ثم المأموم ينبغي أن يسجد عند سجو دالامام، ولايسجد لتلاوة نفسه إذاكان مأموما

الاستعادة

الثامن: أن يقول في مبتدأ قراءته : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، رب أعوذ بكمن همزات الشياطين وأعوذ بكرب أن يحضرون. وليقرأ قل أعوذ برب الناس وسورة الحمدالله، وليقل عند فراغه من القراءة صدق الله تعالى و بلّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ، الحمد لله رب العالمين ، وأستغفر الله الحي القيوم ، وفي أثناء القراءة اذا مر بآية تسبيح سبِّح وكبّر، وإذا مر بآية دعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مر بمرجوِّ سَأَلَ ، وإن مَن بمَخوِّ فَ استماذ. يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فيقول: سبحان الله نعوذ بالله ، اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا . قال حذيفة : « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِتُدَأُ سُورَةَ ٱلْبَقَرَةَ (' فَكَانَلا يُمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّاسَأَلَ ، وَلَا بِآيَةٍ عَذَابٍ إِلَّااسْتَعَاذَ ،

(۱) السجدة : 10 (۲) الاسراء : ١٠٩

<sup>(</sup>١) حديث حديفة كانلايمربا ية عذاب الاتبوذ ولابا يةرحمة إلاسأل ولابا ية تنزيه الاسبح: ممع اختلاف لفظ

وَلَابِآيَةِ تَنْزِيهِ إِلَّاسَبَّحَ» فاذافرغ قال ماكان يقوله صلوات الله عليه وسلامه (١) عند ختم القرءان « اللهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْءَانِ وَاجْمَلْهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهُمَّ ذَكَرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُ فَنِي تِلاَوْتَهُ آ نَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ » وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ فَى حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِي وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِينَ » التاسع في الجهر بالقراءة :

ولا شك في أنه لابد أن يجهر به إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف، ولابد من صوت فأقله مايسمع نفسه ، فان لم يسمع نفسه لم تصحصلاته. فأماالجهر بحيث يسمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر

ويدل على استحباب الإسرار ماروى أنه صلى الله عليه وسلم (٢) قال: « فَضْلُ قِرَاءَةِ السِّرِّ عَلَى قَرَاءَةِ الْعَلاَنِيَةِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ » وفى لفظ آخر: « أَجُاهِرُ بالْقُرُ عَانَ كَالُهُ الْعَلاَنِيَةِ » وفى الخبر العام: (٣) « يَفْضُلُ عَمَلُ السِّرِّ عَلَى عَمَلِ الْعَلاَنِيَةِ سَبْعِينَ ضِعْفاً » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم (١) «خَيْرُ الرِّرْقِ مَا يَكُنِي السِّرِّ عَلَى عَمَلِ الله عليه وسلم (١) «خَيْرُ الرِّرْقِ مَا يَكُنِي وَخَيْرُ الله عَلَى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه: اذهب إلى هذا المصلى فره أن يخفض من صوته فقال الغلام: إن المسجد ليس لنا وللرجل فيه نصيب فرفع سعيد صوته

الجهر بالفرادة

<sup>(</sup>۱) حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند ختم القرءان اللهم ارحمنى بالفرءان واجعله لى الماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعلمنى منه ما جهلت وارزقنى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لى حجة يارب العالمين: رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الارجانى فى فضائل القرءان وأبو بكر بن الضحاك فى الشائل كلاها من طريق أبى ذر الهروى من رواية داود ابن قيس معضلا

<sup>(</sup> ٧ ) حديث فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقه السر على صدقة العلانية: قال و فى لفظ آخر الجاهر بالقرءان كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرءان كالمسر بالصدقة: د ن ت وحسنه من حديث عقبة بن عام باللفظ الثاني

<sup>(</sup>٣) حديث يفضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفا: البيهتي في الشعب من حديث عائشة

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ حديث خبر الرزق ما يكني وخبر الذكر الحني: أحمدوان حبانٌ من حديث سعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup> o ) حديث لا يجهر بعضكم على بعض فى القراء، بين المغربُ والعشاء : رواه أبوداود من حديث البياضى دون قوله بين المغرب والعشاء والبيهتي فى الشعب من حديث على قبل العشاء وبعدها وفيه الحارث الاعور وهو ضعيف

وقال: ياأيها المصلى إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض صوتك، وإن كنت تريد الناس فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته، فلما سلم أخذ نعليه وانصرف، وهو يومئذ أمير المدينة

ويدل على استحباب الجهر ما روى أن الذي صلى الله عليه وسلم (١) سَمِعَ جَمَاعَةً مِن أَصْحَابِهِ بَجُهْرُونَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَصَوَّبَ ذَلِكَ وقد قال صلى الله عليه وسلم (٢) «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَلْيَجْهَرُ بِالْقِرِاءَةِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَعُمَّارَ الدَّارِ يَسْتَمِعُونَ قِرَاءَتَهُ وَبُصَلَوْنَ بِصَلَاتِهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَنْهِ مِعْتَلَقِ الأَحوال (٢) فر على أنى بكر ومن الله عنه وهو يخافت ، فسأله عن ذلك ، فقال : إن الذي أناجيه هو يسمعني ، ومن على عمر رضى الله عنه وهو يجهر ، فسأله عن ذلك ، فقال : أو قط الوسنان وأزجر الشيطان، ومرعلى بلالوهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه السورة ، فسأله عن ذلك ، فقال : أخلط ومرعلى بلالوهو يقرأ آيا من هذه السورة وآيا من هذه السورة ، فسأله عن ذلك ، فقال : أخلط

الطيب بالطيب. فقال صلى الله عليه وسلم « كُلُكُمُ قَدْ أَحْسَنَ وَأَصَابَ » فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه ، فإن لم يخف ولم يكن في الجهر مايشوش الوقت على مصل آخر فالجهر أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره ، فالخير المتعدى أفضل من اللازم ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ويجمع همه الى الفكر فيه ، ويصرف المتعدى أفضل من اللازم ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من اليه سمعه ، ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه ، ولأنه قد يراه بطال كسله ، ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه ، ولأنه قد يراه بطال

(٣) حديث مروره صلى الله عليه وسلم بأبى بكر وهو يخافت وبعمر وهو يجهر وببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة \_ الحديث : تقدم فى الصلاة

<sup>(</sup>۱) حديث أنه سمع جماعة من الصحابة يجهرون في صلاة الليل فصوب ذلك: فني الصحيحين من حديث عائشة ان رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالفرءان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله فلانا \_ الحديث: ومن حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة \_ الحديث: ومن حديثه أيضا انها أعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرءان حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرءان: الحديث (٢) حديث اذا قام أحدكم من الليل يصلى فليجهر بقراءته فان الملائد كمة وعمار الدار يستمعون إلى فراءته ويصلون بصلاته: رواه بنحوه نزيادة فيه أبو بكر البزار ونصر القدسي في المواعظ وأبو شجاع من حديث معاذ بن جبل وهر حديث مسنكر منقطع

غافل فينشط بسبب نشاطه ويشتاق إلى الخدمة ، فتى حضره شىء من هـذه النيات فالجهر أفضل ، وإن اجتمعت هـذه النيات تضاعف الأجر ، وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجورهم ، فان كان في العمل الواحد عشر نيات كان فيه عشر أجور .

ولهــذا نقول: قراءة القرءان فيالمصاحف أفضــل، إذ يزيد في العمل النظر، وتأمل المصحف، وجمله ، فيزيد الأجر بسببه . وقد قيل الختمة في المصحف بسبع ، لأن النظر في المصحف أيضا عبادة . وخرق عنمان رضي الله عنه مصحفين لكثرة قراءته منهما ، فكان كثيرمن الصحابة يقرءون في المصاحف ، ويكرهون أن يخرج يومولم ينظروا في المصحف. ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رضي الله عنه في السحَر و بين يديه مصحف ، فقال له الشافعي: شغلكم الفقه عن القرءان، إني لأصلى العتمة وأضع المصحف بين يدي فماأطبقه حتى أصبح العاشر: تحسين القراءة وترتيلها بترديد الصوت من غير عطيط مفرط يغير النظم، فذلكِ سنة. قال صلى الله عليه وسلم (' ` « زَيِّنُوا ٱلْقُرْءانَ بِأَصْوَاتِكُمْ » وقال عليه السلام : (٢) « مَا أَذِنَاللهُ لِشَيْءِ إِذْ نَهُ كِلِسَنِ الصَّوْتِ بِأَ لْقُرْءَانِ» وقال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِناً مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْءَانِ» فقيل أراد به الاستغناء ، وقيـل أراد به الترنم . وترديد الألحان به ، وهو أقرب عند أهـل اللغة . وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة (٢) ينتظر عائشة رضى الله عنها فابطأت عليه فقال صلى الله عليه وسلم مَاحَبَسَكِ ؟ قالت : يارسول الله كُنْتُ أستمع قراءة رجل ماسممت أحسن صوتا منه ، فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع إليه طويلا ثم رجع ، فقال صلى الله عليه وسلم: هَــــذَاساً لِم مُوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَخَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَهُ ۖ ﴿ واستمع صلى الله عليه وسلم أيضا ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما

(١) حديث زينوا القرءان بأصواتكم: د نه حب ك وصححه من حديث البراء بن عازب

تحسين الصوت في الفرادة

<sup>(</sup>٣) حديث كان ينتظر عائشة فأبطأت عليه فقال ما حبسك قالت يارسول الله كـنت أسمع قراءة رجل ما سمعت أحسن صوتا منه فقام صلى الله عليه وسلم حتى استمع اليه طويلا ثم رجع فقال هذا سالم

مولى أبى حديفة الحمد لله الذي جعل فىأمتى مثله: ه من حديث عائشة ورجال اسناده ثقات (٤) حديث استمع ذات ليلة إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر فوقفوا طويلاثم قال من أراد

أن يقرأ القرءان غضاكا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمعبد: أحمدن في الكبرى من حديث عمر و ت ه من حديث ابن مسعرد ان أبابكر وعمر بشراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرءان \_ الحديث: قال ت حسن صحيح

فوقفوا طويلاثم قال صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ ٱلْقُرْءَانَ غَضًّا طَوِيًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقَرَأْهُ عَلَى قرَاءَةِ أَنْ أُمِّ عَبْدٍ »

وقال صلى الله عليه وسلم (١٠ لا بن مسعود: اقراً عَلَى قَقَالَ يَارَسُولَ الله اَّ قَراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَسَلَم وَسَى فقال وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَالله وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَله وَله عَلَيْهُ وَسَلَم الله وَله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَليه وَسَلَم وَالله وَله الله وَله عَلَيْه وَسَلَم الله عَليه وَسَلَم الله عَله وَله عَلَيْه وَسَلَم وَله وَله عَلَيْه وَسَلَم الله وَله عَلَيْه وَله عَلْه وَله عَله وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلَيْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَله وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَنْه وَلَا لَهُ عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه وَله عَنْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلْه وَله عَلَيْه وَله عَلْه عَلْهُ عَلْه عَلْمُ عَلْمُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلْمُ

## البابُ الثالِث

فى أعمال الباطن فى التلاوة وهى عشرة

فهم أصل الكلام، ثم التعظيم، ثم حضور القلب، ثم التدبر، ثم التفهم، ثم التخلي عن موانع الفهم، ثم التخصيص، ثم التأثر، ثم الترقى، ثم التبرى،

فالأوّل: فهم عظمة الكلام وعلوه، وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلله إلى درجة أفهام خلقه. فلينظر كيف لطف بخلقه في إيصال معانى كلامه

<sup>(</sup>۱) حدیث أنه قال لا بن مسعود افرأ فقال یارسول الله أقرأ وعلیك أنزل فقال انی أحب أن أسمعه من غیری \_ الحدیث متفق علیه من حدیث ابن مسعود

<sup>(</sup>٢) حديث استمع الى قراءة أبي موسى فقال لفدأوتى هذامن مزامير آل داود: متفق عليه من حديث أبي موسى

<sup>(</sup>٣) حديث من استمع الى آية من كتاب الله كانت له نوراً يوم القيامة وفى الخبركتب له عشر حسنات: أحمد من حديث أبى هريرة من استمع الى آية من كـتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة وفيه ضعف وانقطاع

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥٤

الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه ، وكيف تجلت لهم تلك الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر ، اذ يعجز البشر عن الوصول الى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه . ولو لا استتار كنه جلالة كلامه بكسوة الحروف لما ثبت السماع الكلام عرش ولاثرى، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره ، ولو لا تثبيت الله عز وجل لموسى عليه السلام لما أطاق اسماع كلامه كالم يطق الجبل مبادى تجليه حيث صار دكا ، ولا يمكن تفهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة ، على حد فهم الخلق . ولهذا عبر بعض العارفين عنه فقال : إن كل حرف من كلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ أعظم من جبل قاف ، وإن الملائكة عليهم السلام لو اجتمعت على الحرف الواحد أن يقلوه ما أطاقوه ، حتى يأتي إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح فيرفعه فيقله باذن الله عز وجل ورحمته لا بقو ته وطاقته ، ولكن الله عز وجل طوقه ذلك واستعمله به

ولقد تأنق بعض الحكاء في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معانى الكلام مع علو درجته الى فهم الانسان وتثبيته مع قصور رتبته، وضرب له مثلا لم يقصر فيه، وذلك أنه دعا بعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلام، فسأله الملك عن أمور فاجاب بما لا يحتمله فهمه، فقال الملك: أرأيت ماتأتى به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس بكلام الناس وأنه كلام الله عن وجل فكيف يطيق الناس حمله ؟ فقال الحكيم: إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطيرمايريدون من تقديما و تأخير هاو اقبالها وادبارها، ورأو الدواب يقصر تمييزها عن فهم كلامهم الصادر عن أنوار عقولهم مع حسنه و تزيينه وبديع نظمه، فنزلوا إلى درجة تميز البهائم، وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصوات يضعونها لائقة فنزلوا إلى درجة تميز البهائم، وأحوات القريبة من أصواتها لكي يطيقوا حملها ، وكذلك الناس بمعموات التي سمعوا بها الحكمة كصوت النقر والصفير الذي سمعت بالدواب من الناس، يعجزون عن حمل كلام الله عن وجل بكنهه وكال صفاته، فصاروا بما تراجعوا بينهم من ولم يمنع ذلك معانى الحكمة المخبوأة في تلك الصفات من أن شرف الكلام أي الأصوات للسرفها وعظم لتعظيمها، فكان الصوت للحكمة جسداومسكنا، والحكمة للصوت نفساوروحا فكأن أجساد البشر تكرم و تعز لمكان الووت للحكمة جسداومسكنا، والحكمة للصوت نفساوروحا فكأن أجساد البشر تكرم و تعز لمكان الووت للحكمة بعداومسكنا، والحكمة للصوت نفساوروحا فكأن أجساد البشر تكرم و تعز لمكان الووت فكذلك أصوات الكلام تشرف للحكمة التي فيها،

والكلام على المنزلة رفيع الدرجـة قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطل، وهو القاضي العدل ، والشاهد المرتضي ، يأمر وينهي ، ولا طاقة للباطل أن يقوم قــدام كلام الحكمة ، كما لايستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس ، ولا طلقة للبشر أن ينفذوا غورالحكمة، كما لاطاقة للم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين الشمس، ولكنهم ينالون من ضوء عين الشمس ماتحياً به أبصارهم ، ويستدلون به على حوائجهم فقط ، فالكلام كالملك! المحجوب، الغائب وجمه، النافذأمره، وكالشمس العزيزة الظاهرة مكنون عنصرها، وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها من لايقف على سيرها ، فهو مفتاح الخزائن النفيسة ، وشراب الحيلة الذي من شرب منه لم يمت ، ودواء الأسقام الذي من ستى منه لم يسقم . فهذا الذي ذكر هالحكيم نبذة من تفهيم معنى الكلام، والزيادة عليه لا تليق بعلم المعاملة، فينبغي أن يقتصر عليه الثانى: التعظيم للمتكلم. فالقارىء عند البداية بتلاوة القرْءان ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم ، ويعلم أنما يقرؤه ليس من كلام البشر، وأن فى تلاوة كلام الله عز وجل غاية الخطر ، فأنه تعالى قال : ( لَا يَعَشُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (١) وكما أن ظاهر جلدالمصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إِذا كان متطهرا ، فباطن ممناه أيضابحكم عز هوجلاله محجوب عن باطن الفاب إلا إذا كان متطهراعن كلرجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير، وكما لايصلح لس جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولالنيل معانيه كل قلب ، ولمثل هذاالتمظيم كان عِكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشىعليهو يقول: هو كلام ربي ، هو كلام ربي فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم ، ولن تحضره عظمة المتكلم مالم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله ، فاذا حضر بباله العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينهما منالجن والانس والدواب والأشجار ، وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها واحد، وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بينفضله ورحمته وبين نقمته وسطوته، إناً نعم فبفضله، و إذعاقب فبمدله ، وأنه الذي يقول: هؤلاء إلى الجنة ولاأبالي، وهؤلاء إلى النار ولاأبالي وهذا غاية العظمة والتعالى ، فبالتفكر في أمثال هذا يحضر تعظيم المتكلم ثم تعظيم الكلام الثالث: حَضُورَ القَابُو تَرَكُ حَدَيْثَ النَّفْسِ. قَيْلُ فَ تَفْسِيرُ (يَا يُحْيَى خُذِاً لَـكِتَابَ بَقُوَّةً ﴿ الْ . (۱) الواقعة : ۲۹ <sup>(۲)</sup> من ج : ۱۲ م - ١٦ - ثالث - إحياء

أي بجد واجتهاد، وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره وقيل لبعضهم: إذا قرأت القرءان تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أوشيء أحب إلى من القرءان حتى أحدث به نفسي؟ وكان بعض السلف إذا قرأ آيه لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية. وهــذه الصفة تتولد عما قبلها من التعظيم، فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه ، فغي القرءان ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له ، فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو في منتزه ومتفرج ، والذي يتفرج في المنتزهات لا يتفكر في غيرها ، فقد قيل: إن في القرءان ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياضا وخانات، فالميات ميادين القرءان ، والراءات بساتين القرءان، والحاءات مقاصيره، والمسبحات عرائس القرءان ، والحاميات ديابيج القرءان ، والمفصّل رياضه ، والخانات ماسوى ذلك فاذا دخل القارىء الميادين وقطف من البساتين و دخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج و تنزه في الرياض وسكن غرف الخانات، استغرقه ذلك، وشغله عما سواه، فلم يعزب قابه، ولم يتفرق فكره الرابع : التدبر وهو وراء حضور القلب ، فانه قدلاً يتفكر في غير القرءان ، ولـكنه يقتصر على سماع القرءان من نفسه وهو لايتدبره . والمقصود من القراءة التدبر ، ولذلك سن فيه الترتيلُ لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن · قال على رضى الله عنه : لاخير في عبادة لافقه فيها ، ولافي قراءة لاتدبر فيها . وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام ، فانه لوبقي في تدبر آية وقد اشتفل الامام بآية أخرى كان مسيئًا ، مثل من يشتغل بالتعجب من كلة واحدة ممن يناجيه عن فهم بقية كلامه ، وكذلك إن كان في تسبيح الركوع وهو متفكر في آية قرأها إمامه فهذا وسواس ، فقد روى عن عامر بن عبد قيس أنه قال: الوسواس يعتريني في الصلاة ، فقيل في أمر الدنيا فقال: لأن تختلف فيَّ الأسنة أحب إِليَّ من ذلك ، ولكن يشتغل قلبي ، وقفي بين يدى ربى عز وجل ، واني كيف أنصرف . فعد ذلك وسواسا ، وهو كذلك ، فانه يشغله عن فهم ماهو فيه ، والشيطان لايقدر على مثله إلا بأن يشغله بمهمّ دينيّ ، والكن يمنعه به عن الأفضل . ولماذكر ذلك للحسن قال: إن كنتم صادقين عنه فنا اصطنع الله ذلك عندنا

ويروى« أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) قَرَأً بشيم اللهِ الرَّ عْمَنِ الرَّحِيمِ فَرَدَّدَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً» وإنما رَدُّدها صلى الله عليه وسلم لتدبره في معانيهـا . وعن أبي ذر قال : « قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) بِنَا لَيْلَةً فَقَامَ بِآيَةٍ يُرَدِّدُهاوَ هِي (إِنْ تُعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُو إِن تَغْفِرْ لَهُمْ () الآية وقام تميم الداري ليلة بهذه الآية ( أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ (٢) الآية وقامسعيد ابن جبير ليلة يردد هذه الآية ( وَامْتَازُوا ٱلْبِيَوْمُ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٢) وقال بعضهم: إنى لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر . وكانِ بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولايكون قلبي فيها لا أعدُّلها ثواباً . وحكى عن أبي سليمان الداراني أنه قال : إِنَّى لَأَتَلُو الآية فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أنى أقطع الفكر فيها ما جاوزتها ِ إلى غيرها . وعن بعض السلف أنه بق في سورة هو د ستة أشهر يكررها ولأيفرغ من التدبر فيها . وقال بعضالعارفين : لى في كل جمعة ختمة ، وفي كل شهر ختمة ، وفي كل سنة ختمة ولى ختمة منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها بعد، وذلك بحسب درجات تدبره و تفتيشه. وكان هذا أيضا يقول: أقمت نفسي مقام الأجرَاء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة الخامس : التفهم ، وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاإذالقرءان يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل ، وذكر أفعاله ، وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام ، وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلكوا ، وذكر أوامره وزواجره ، وذكر الجنة والنار أما صفات الله عز وجل فكقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ''') وكقوله تعالى : ( أَ لْمَلَكُ ٱلْقُدُّوسُ السَّلاَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْلَهَيْمِنُٱلْدَرِيزُ ٱلْجُبَّارُٱ لْمُتَكَابِّرُ (°)فليتأمل معانى هذه الأسماء والصفات لينكشف له أسرارها ، فتحتها معان مدفونة لاتنكشف إلا للموفقين، واليهأشار على رضى الله عنه بقوله (٣٠ «مَا أَسَرَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا كَتَمَهُ عَنِ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَوْ تِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عُبْداً فَهُما فِي كِتَابِهِ ، فليكن حريصاعلى طاب ذلك الفهم

<sup>(</sup>١) حديث انه قرأبسم الله الرحمن الرحيم فرددها عشرين مرة: رواه أبوذر الهروى في معجمه من حديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أبى ذرقامرسولالله صلى الله عليه وسلم فيناليلة بآية يرددها وهى إن تعذبهم فانهم عبادك: ن هبسند صحيح ( ٣ ) حديث على ما أسر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً كنمه عن الناس الا أن يؤتى الله عبدا فهافى كتابه

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۱۱۸ <sup>(۲)</sup> الجائية : ۲۱ <sup>(۳)</sup> يس : ٥٥ <sup>(۱)</sup> الشورى : ۱۱ <sup>(۵)</sup> الحشر : ۲۳

وقال ابن مسمود رضى الله عنه: من أراد علم الأوّلين والآخرين فليثور القرءان، وأعظم علوم القرءان تحت أسماء الله عز وجل وصفاته ، إذ لم يدرك أكثر الخلق منها إلا أموراً لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها

وأما أفعاله تماكي فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها . فليفهم التالي منها صفات الله عز وجل وجلاله ، إذا لفعل يدل على الفاعل ، فتدل عظمته على عظمته ، فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل ، فمن عرف الحق رآء في كل شيء ، إذ كل شيء فهو منه واليه وبه وله ، فهو الكل على التحقيق ، ومن لايراه في كل مايراه فكأنه ما عرفه ، ومن عرفه عرف أن كل شيء ماخلا الله باطل، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، لاأنه سيبطل فى ثانبي الحال ، بل هو الآن باطل إن اعتبر ذاته من حيث هو ، إلا أن يعتبر وجوده من حيث انه موجودً بالله عز وجل وبقدرته ، فيكون له بطريق التبعية ثبات ، وبطريق الاستقلال بطلان محض. وهذا مبدأ من مبادىء علم المكاشفة. ولهذا ينبغي اذا قرأالتالي قوله عز وجل : ( أَفَرَأْ يْتُمُ مَا تَحُرُ ثُونَ ( ' ) (أَفَرَأْ يْتُمُ مَا كُنْنُونَ ( ' ) ( أَفَرَأْ يْتُمُ ٱلْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٣) ) ( أَفَرَأْ يَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (١) فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمني ، بل يتأمل في المني وهو نطفة متشابهة الأجزاء، ثم ينظر في كيفية انقسامهاالياللحم والعظم والعروق والعصب، وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليدو الرجل والكبد والقلب وغيرها،ثم الى ماظهر فيها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها ، ثم الى ماظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة ، كما قال تعمالي : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِم مُبَين (٥) فيتأمّل هذه العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التي منها صدرت هذه الأعاجيب، فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصائع

ن من رواية أبى حجيفة قال سألنا عليا فقلنا هل عندكم من رسول الله على الله عليه وسلم شيء سوى القرءان فقال لاوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا أن يعطى الله عندا فها في كتابه ما الحديث: وهو عند البخارى بلفظ هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماليس في القرءان وفي رواية وقال مرة ماليس عند الناس ولأبى داود والنسائي فقلنا هل عهد اليك رسول الله عليه وسلم شيأ لم يعهده الى الناس قال لاالامافي كتابي هذا ما لحديث: ولم يذكر القهم في القرءان

<sup>(</sup>۱) الواقعة : ۲۳ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۷۱ (۲) يس : ۷۷

وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام: فاذا سمع منها أنهم كيف كذبوا وضربواوقتل بعضهم فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل والمرسل إليهم، وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه شيئا، واذاسمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله عزوجل وإرادته لنصرة الحق وأما أحوال المكذبين : كماد و ثمود وما جرى عليهم، فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته و نقمته ، وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر عا أمهل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية ، وكذلك اذا سمع وصف الجنة والنار وسائر مافي القرءان، فلا يمكن استقصاء مايفهم منها لأن ذلك لانهاية له ، وإنما لكل عبد منه بقدر ر زقه ، فلا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . ( قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِكُلِها تِ رَبِّي أَنْفِدَ أَنْبَحْرُ قَبْلَأَنْ تَنْفُدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلُوْجِئْنَا بِعِثْلِهِ مَدَدًا (١) ولذلك قال على رضى الله عنه لو شئت لأوقرت سبمين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب . فالغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق التفهيم لينفتح بابه ، فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه،ومن لم يكن له فهم مافي القرءان ولو فى أدنى الدرجات دخل فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ فَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا اولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلوُبهمْ (٢) والطابع هي الموانع التي سنذكرها في موانع الفهم، وقدقيل: لا يكون المريد مريداحتي يجد في القرءان كل مايريد، ويعرف منه النقصان من المزيد، ويستغنى بالمولى عن العبيد

السادس: التخلى عن موانع الفهم ، فان أكثر الناس منعوا عن فهم معانى القرءان لأسباب وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب أسرار القرءان قال صلى الله عليه وسلم (۱) «لَو لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحُو مُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرُ وا إِلَى أَلْمَلَكُوتِ » ومعانى القرءان من جملة الملكوت، وكل ماغاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنو رالبصيرة فهو من الملكوت وحجب الفهم أربعة:

أوّلها: أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها، وهذا يتولى خفظه شيطان وكّل بالقرّاء ليصرفهم عن فهم معانى كلام الله عز وجل، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرجه، فهذا يكون تأمله مقصو، ا على مخارج الحروف

<sup>(</sup>١) حديث لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى ادم لنظروا لى الملكوت: تقدم فى الصلاة

<sup>(</sup>۱) الكيف: ١٠٩ (٢) عمد: ١٩

فأنى تنكشف له المغانى ؟ وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذا التلبيس ثانيها: أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه و ثبت في نفسه التعصب له عجر د الانباع للمسموع من غيروصول إليه ببصيرة ومشاهدة ، فهذا شخص قيده معتقده عن أن يحاوزه فلا يمكنــه أن يخطر بباله غير معتقــده ، فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمعبرق على بعــد وبداله معنى من المعانى التي تباين مسموعه حمل عليــه شيطان التقليد حمــلة وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك؟فيرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله ، ولمثل هذا قالت الصوفية إن العلم حجاب ، وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس عجر دالتقليد، أو بمجرد كلات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم، فأما العلم الحقيق الذي هو الكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكوثُ حجابا وهو منتهى المطلب ؟وهذاالتقليدقديكون باطلا فيكون مانعا: كمن يعتقدفي الاستواء على المرش التمكنَ والاستقرار ، فان خطر له مثلا في القُدُّوس أنه المقدس عن كل مايجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من أن يستقر ذلك في نفسه ،ولو استقر في نفسه لانجر"إلى كشف · ثان وثالث ، ولتواصل ، ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضتة تقليده الباطل ، وقد يكونحقا ويكون أيضا مانعا منالفهم والكشف لأنالحق الذى كلف الخلق اعتقاده له مرانب ودرجات، وله مبدأ ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن كما ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد ثالثها: أن يكون مصرا على ذنب أو متصفابكبر ، مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع

ثالثها: أن يكون مصراعلى ذنب أو متصفا بكبر ، مبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع فان ذلك سبب ظامة القلب وصداه وهو كالخبث على المرآة فيمنع جلية الحق من أن يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب ، وبه حجب الأكثرون . وكلما كانت الشهوات أشد تراكما كانت معانى الكلام أشد احتجابا ، وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلى المعنى فيه ، فالقلب مثل المرآة ، والشهوات مثل الصدأ ، ومعانى القرآن مثل الصورالتي تتراءى في المرآة ، والرياضة للقلب باماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (الإياضة للقلب باماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (الإياضة للقلب باماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء المرآة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (الإياضة للقلب باماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء المرآة ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (الإياضة للقلب باماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء المرآة ، ولذلك قال على الله عليه وسلم (الإياضة للقلب باماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء المرآة ، ولذلك قال على الله عليه وسلم (الإياضة للقلب باماطة الشهوات مثل قريمة عنها هينها ألاً الإسلام ، و إذا تركوا الأمر بالمائه الله من المرة المرة المرة المرة المرة الله والمائه الله عليه والمائه الله من المرة الله المرة المرة

<sup>(</sup>١) حديث اذاعظمت أمتى الدينار و الذرهم نزع منها هية الاسلام و اذاتركو االامر بالمعروف حرمو ابركة الوحى: رواه ابن أبى الدنيا في كتاب الامر بالمعروف معضلا من حديث الفضل بن عياض قال ذكر عن نبي الله صلى الله عليه و سلم

وَالنَّهْ عَنِ أَ الْمُنكِرِ حُرِمُوا بَرَكَةَ أَلُوحَيْ » قال الفضيل: يعنى حرموا فهم القرءان. وقد شرطالله عز وجل الانابة في الفهم والتذكير فقال تعالى (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لكلِّ عَبْدِمُنِيبِ (') وقال عز وجل (وَمَا يَتَذَكَّرُ إلاَّ مَن يُنيبُ (') وقال تعالى (إِنَّا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (') فالذي آثر غرور الدنياعلى نعيم الآخرة فليسمن ذوى الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسر الكتاب فالذي آثر غرور الدنياعلى نعيم الآخرة فليسمن ذوى الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسر الكتاب رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا واعتقد أنه لامعنى لكلمات القرءان إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأى ، وأن من فسر القرءان برأيه فقد تبوأ مقعده من النار ، فهذا أيضا من الحجب العظيمة. وسنبين معنى التفسير بالرأى في الباب الرابع وأن ذلك لا يناقض قول على رضي الله عنه : إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرآن ، وأنه لوكان المعنى هو الظاهر المنقول لما اختلفت الناس فيه

الواحدمقصود، فما له ولسائر الناس؟ فليقدرأنه المقصود قال تعالى ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَاٱلْقُرْءَانُ لِأَنْدَرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (١) قال مجمد بن كعب القرظي : من بلغه القرءان فكانما كله الله . وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرءان عمله ، بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه اليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه ، ولذلك قال بعض العلماء : هذا القرءانرسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بمهوده ، نتدبرها في الصلوات ، ونقف عليها في الخلوات ، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات . وكان مالك بن دينار يقول : ما زرع القرءان في قلو بكم ياأهل القرءان ؟ إذالقر ءان ربيع المؤمن كماأن الغيث ربيع الأرض . وقال قتادةً: لم يجالس أحد هذا القرءان إلا قام بزيادة أو نقصان ، قال الله تعالى: (هُوَ شِفَاءٍ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّا لِمِنَ إِلَّا خَسَارًا (٢٠) الثامن: التأثر ، وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات ، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ، ومهما تمت ممر فته كانت الخشية أغلب الأحو العلى قابه ، فإن التضييق غالب على آيات القرءان ، فلايرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها، كقوله عزوجل (وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ ٣٠٠) ثم أتبع ذلك بأربمة شروط ( لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) وقوله تعالى ( وَٱلْمَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرِ إِلاَّ الَّاذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَلِّقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ('') ذَكَرَ أُربِعة شروط، وحيثاقتصرذكُر شرطا جامعًا فقال تعالى (إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَريبُ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ (٥) فالاحسان يجمع الكل. وهكذا من يتصفح القرءان من أوَّله إلى آخره ومن فهم ذلك . فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن ، ولذلك قال الحسن : والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرءان يؤمن له إلاكثر حزنه وقلَّ فرحه ، وكثر بكاؤه وقلَّ ضحكه ، وكثر نصبه وشغله ، وقلت راحته وبطالته

وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق القاوب و لا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرءان و تفهمه و تدبره، فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة فمند الوعيد وتقييد المغفر ة بالشروط يتضاء لمن خيفته كأنه يكاديموت، وعند التوسع و وعد المغفرة يستبشركانه يطير من الفرح، وعند ذكر الله و صفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا لجلاله و استشعار العظمته

<sup>(</sup>۱) الانعام: ١٩ (٢) الاسراء: ٨٣ (٢) طه: ٨٨ (٤) العصر (٩) الاعراف: ٥٩

وعند ذكر الكفار مايستحيل على الله عن وجل كذكر هم لله عن وجل ولدا وصاحبة يغض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم ، وعند وصف الحنة ينبعث بباطنه شوقا اليها ، وعند وصف الخنة ينبعث بباطنه شوقا اليها ، وعند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها . ولما قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم (المن مسعود: افرأ على قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت (فكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ للبن مسعود: افرأ على قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت (فكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا إِنَ ) رأيت عينيه تذرفان بالدمع ، فقال لي : حسبك الآن . وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استفرقت قلبه بالكلية

ولقد كان في الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد، ومنهم من مات في سماع الآيات . فمثل هذه الأحوال يخرجه عن أن يكون حاكيا في كلامه فاذا قال ( إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيعَذَابَ يَوْمٍ ,عَظِيمٍ (٢) ولم يكن خائفاكان حاكياً ، واذا قال (عَلَيْكَ تُوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (٣) ولم يكن حاله التوكل والانابة كان حاكياً، واذاقال ( وَلَنَصْبرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا (') فليكن حاله الصبر أو الغزيمة عليه حتى يجد خلاوة التلاوة فأن لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركةاللسان مع صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى ( أَلَالَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ ( ) وفي قوله تعالى ( كَبرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٦) وفي قوله عز وجل ( وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُمْرِضُونَ (٧) وفي قوله (فَأَغْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا أَلْحِياَةَ الدُّنْيَا (٨) وفي قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَأَبُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ (٩٠) إلى غير ذلك من الآيات ، وكان داخلا في معنى قوله عز وجل : ( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَمْلَمُونَ ٱلْـكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ (١٠٠) يَنِي التلاوة المجرِدة ، وقوله عزوجل: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَأَلْأَرْضَ يَمُرُّونَ عَلَمْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١١) ﴾ لأنالقرءان هو المبين لتلك الآيات في السموات والأرض. ومهم تجاوزها ولم يتأثر بهاكان معرضا عنها . ولذلك قيل : إن من لم يكن متصفا بأخلاق القرء أن فاذا قرأ القرءان ناداه الله تعالى: مالك و لـكلامي وأنت معرض عني ! دع عنك كلامي إن لم تُنبُ إِلَىَّ

<sup>(</sup>١) حديث انه قال لابن مسعود اقرأعلى : الحديث تقــدم فىالباب قبله

<sup>(</sup>۱) النَّسَاء: ١٤ (٢) الاَنعَام: ١٥ (٢) المتحنة: ٤ (٤) ابْرَاهِيم: ١٧ (٤) هُود: ١٨ (٢) الصف: ٣ (٧) الاَنبَيَاء يَّهُ ١ (٨) النَّجَمِّ: ٢٩ (١) الحجرات: ١١ (١١) البقرة: ٧٨ (١١) يوسَفَّ: ١٠٥ ع من ١٧ = ثالث مراجياه،

ومثال العاصي اذا قرأ القرءان وكرره مثال من يكرركتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب اليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابه ، فلمله لوترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت. ولذلك قال يوسف ابن أسباط: إلى لأم بقراءة القرءان فاذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستنفار . والمغرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل ( فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ هُمْ وَأُشْتَرَوْا به ُ عَنَاقَلَيلاً فَبَنْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (١) « أَقْرَأُوا الْقُرْءَانَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُكُمْ وَلاَنَتْ لَهُ جُلُودُكُمْ فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَلَسْتُمْ تَقْرَءُونَهُ» وفى بعضها ( فَإِذَ أُخْتَلَفْتُمْ ۚ فَقُومُوا عَنْهُ ) قالِ الله تعالى : ( ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكَرَ ٱللهُ وَجلَتْ قُلُو بُهُمْ وإِذَا تُليَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وعَلَى رَبِّمْ يَتُو كَالُونَ (٢٠) وقال صل الله عليه وسلم (°) ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْتًا بِٱلْقُرْءَانِ ٱلَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَا رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَي ٱللَّهَ تَعَالَى » وقال صلى الله عليه وسلم" ﴿ لاَ يُسْمَعُ الْقَرْءَانُ مِنْ أَحَدٍ أَشْهِي مِنْهُ مِمَّنْ يَخْشَى ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ » فالقرءان يراد لاستجلاب هذه الأحوال إلى القلب والعمل به ، وإلا فالمؤنة في تحريك اللسان بحروفه خفيفة . ولذلك قال بعض القراء : قرأت القرءان على شيخ لى ثم رجعت لإقرآ ثانياً فانتهرني وقال: جملت القرءان عليَّ عملا ، اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر عاذا يأمرك وبماذا ينهاك. وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال، فاترسول الله صلى الله عليه وسلم (١) عَنْ عِشْرِينَ أَنْفامنَ الصَّحابَةِ لَمْ يَحْفَظِ الْقُرْ ءانَ مِنْهُمْ إِلاَّسِتَّة

<sup>(</sup>١) حديث اقر ؤاالقرء انماائتلفت عليه قلو بكم ولانت له جلودكم فاذا اختلفتم فلستم تقرؤنه و في بعضها فاذا اختلفتم فقوموا عنه: متفق عليه من حديث جندب بن عبدالله البجلي في اللفظ الثاني دون قوله ولانت جلودكم

<sup>(</sup>٢) حديث ان أحسن الناس صوتا بالقرءان الذي اذا سمعته يقرأ رأيت انه يخشَّى الله تعالى: ه بسندضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث لايسمع القرءان من أحد أشهى يمن يخشى الله تعالى : رواه أبو عبد الله الحاكم فيما ذكره أبو القاسم الغافق في كتاب فضائل القرءان

<sup>(</sup>٤) حديث مات رسول الله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرءان منهم الاستةاختاف منهم في اثنين وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والانعام من علمائهم قلت قوله مات عن عشرين ألفا لعله أراد بالمدينة والافقد رويناعن أبي زرعة الرازى انه قال قبض عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن ررى عنه وسمع منه انتهى

اختلف في اثنين مِنهم . وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين . وكان الذي يحفظ البقرة والأنمام من عامائهم (ا ولما جاء واحد ليتعلم القرءان فانتهى إلى قوله عز وجل ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ (ا) قال يكني هذا وانصرف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انصرف الرجل وهو فقيه . وإعا العزيز مثل تلك الحالة التي مِنَّ الله عز وجل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الآية ، فأما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى ، بل التالى باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى : ( وَمَن أَعْرَضَ عَن ذَكْرى فَانَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامَة أَعْمَى (٢٠) و بقوله عز وجل ( كَذَلك أَتَنْك آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا و كَذَلك اليَوْم تُنْسَى (٣) أَى تركتها ولم تنظر اليها عز وجل ( كَذَلك أَتَنْك آيَانُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلك اليَوْم تُنْسَى (٣) أَى تركتها ولم تنظر اليها ولم تعبأ بها ، فإن المقصر في الأمر يقال إنه نسى الأمر

وتلاوة القرءان حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعانى، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانرجار والائتمار. فاللسان يرتل، والعقل يترجم، والقلب يتعظ

وأمامن حفظ القرءان في عهده فتى الصحيحين من حديث أنس قال جمع القرءان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الانصار أبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد قلت ومن أبو زيد قال أحد عمومتى وزاد ابن أبى شية كالمصنف من رواية الشعبي مرسلا وأبو الدرداء وسعيد بن عبيد وفى الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو استقرءوا القرءان من أربعة من عبيد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وروى ابن الأنباري بسنده الي عمر قال كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الامة من محفظ من القرءان السورة ونحوها \_ الحديث : وسنده ضعيف والتره ذي وحسنه من حديث أبى هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل ما معه من القرءان فأتى على رجل من أحديم سنا فقال ما محك يافلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقيال أمعك سورة البقرة ؟. قال نعم ما محك يافلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقيال أمعك سورة البقرة ؟. قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم \_ الحديث :

(۱) حديث الرجل الذي جاء ليتعلم فاتهي الي قوله تعالى ــ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ـ فقال يكفيني هذا وانصرف فقال الذي ضلى الله عليه وسلم انصرف الرجل وهوفقيه: دن في الكبرى وحب ك وصححه من حديث عبد الله بن عمر وقال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرئني يارسول الله ـ الحديث: وفيه فأقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذازلزلت حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل ولاحمدون في الكبرى من حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب القصة فقال حسى لا أبالي أن لا أسمع غيرها

التاسع الترقى: وأعنى به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لامن نفسه من الله عز وجل لامن نفسه مدرجات القراءة ثلاث:

أدناها: أن يقدر العبدكانه يقرؤه على الله عز وجل، واقفا بين يديه، وهو ناظر اليه ومستمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال الثانية: أن يشهد بقلبه كأن الله عزوجل يراه و يخاطبه بألطافه، ويناجيه بانعامه وإحسانه فقامه الحياء والتعظيم والاصفاء والفهم

الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم ، وفي الكلمات الصفات ، فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الأنعام به من حيث إنه منعَم عليه بل يكون مقصور الهم على المتكلم موقوف الفكر عليه كأنه مستغرق بمشاهدة المتكلم عن غيره ، وهذه درجة المقربين وماقبله درجة أصحاب اليمين ، وماخرج عن هذا فهو درجات الغافلين . وعن الدرجة العليا أخبر جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه قال:والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لايبصرون! وقال أيضاً. وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشيا عليه فلماسري عنه قيل له في ذلك فقال: مازلت أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها ، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته . فني مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة ولذة المناجاة . ولذلك قال بعض الحكاء: كنت أقرأ القرءان فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه ، تم رفعت الى مقام فوقه فكنت أتلوه كـأ بى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جاء الله بمنزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من المتكلم به، فعندها وجدت له لذة ونعما لاأصبر عنه . وقال عثمان وحذيفة رضى الله عنهما: لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرءان. وإنما قالوا ذلك لأنها بالطهارة تترقى الى مِشاهدة المتكلم في الكلام. ولذلك قِال ثابت البناني : كابدت القرءان عشرين سنة ، وتنعمت به عشرين سنة . وعشاهدة المتكلم دون ماسواه يكون العبد ممتثلا لقوله عز وجل: (فَقَرُّوا إِلَى اللهِ (') ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْهَـا ٓ آخَرَ (') فمن لم يره في كل شيء فقد رأى غيره، وكل مالتفت اليه العبد سوى الله تعالى تضمن التفاته «(+)، (۱) الداريات : ٥٠٠٠٠ م

شيئا من الشرك الخنى ، بل التوحيد الخالص أن لا يرى فى كل شيء إلا الله عز وجل العاشر : التبرى ، وأعنى به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية ، فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك ، بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ، ويتشوف إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم . وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا . ولذلك كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : اللهم إنى أستغفرك لظلمى وكفرى . فقيل له هذا الظلم فما بال الكفر ؟ فتلا قوله عن وجل : (إن الإنسان لَظَلُومُ كَفَارُ (١))

وقيل ليوسف بن أسباط: إذا قرأت القرءان بماذا تدعو؟ فقال: بماذا أدعو؟ أستغفر الله عز وجل من تقصيرى سبعين مرة فاذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه ، فان من شهد العبد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الحوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها ، ومن شهد القرب في البعد مكر به بالأمن الذي يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه ، ومهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضاصار محجوبا بنفسه ، فاذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله تعالى في قراءته كشف له سر الملكوت . قال أبو سليان الدارني رضى الله عنه : وعَد ابن ثوابان أخا له أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر ، فلقيه أخوه من الغد فقال له . وعد تني أنك تفطر عندى فأخلفت فقال : لو لا ميعادي معك ما أخبر تك بالذي حبسني عنك : إني لما صليت العتمة قات أوتر قبل أن أجيئك لأبي لا آمن ما يحدث من الموت ، فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت قبل أن أجيئك لأبي لا آمن ما يحدث من الموت ، فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت

وهذه المكاشفات لاتكون إلابعد التبرى عن النفس وعدم الالتفات إليها والى هو اها ثم تخصص هذه المكاشفات بحسب أحوال المكاشف: فيث يتاو آيات الرجاء و يغلب على حاله الاستبشار تنكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها عيانا ، وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنارحتي يرى انواع عذابها، وذلك لأنكلام الله عز وجل يشتمل على السهل اللطيف

<sup>(</sup>١) ابراهيم: ٢٤

والشديد العسوف والمرجو والمخوف ، وذلك بحسب أوصافه ، إذ منها الرحمة واللطف والانتقام والبطش فبحسب مشاهدة الكلمات والصفات يتقلب القلب في اختلاف الحالات وبحسب كل حالة منها يستعد للمكاشفة بأمريناسب تلك الحالة ويقاربها اذيستحيل أن يكون حال المستمع واحدا والمسموع مختلفا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار متكبر لا يبالي وكلام حنان متعطف لا يهمل

### الباب الرابع

في فهم القرءان و تفسيره بالرأى مِن غير نقل

لعلك تقول: عظمت الأمر فيما سبق في فهم أسرار القرءان وما ينكشف لأرباب القلوب الزكية من معانيه، فكيف يستحب ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ فَسَرَ الْقُوْءَانَ بِرَأَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » وعن هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسير على أهل التصوق من المفسرين المنسوبين إلى التصوف في تأويل كلات في القرءان على خلاف مانقل عن ابن عباس وسائر المفسرين ، وذهبوا إلى أنه كفر ، فان صح ماقاله أهل التفسير فا مدى فهم القرءان سوى حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله صلى الله عايه وسلم فا معنى فرم القرءان سوى حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصح ذلك فما معنى قوله صلى الله عايه وسلم في مَنْ أَنْ فُرَا الله فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »

فاعلم أن من زعم أن لامعنى للقرءان إلاما ترجمه ظاهر التفسير فهو مخبر عن حدنفسه ، وهو مصيب في الإخبار عن نفسه ، ولكنه مخطىء في الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التي هي حده ومحطه (٢) بل الأخبار والآثار تدل على أن في معانى القرءان متسعا لأرباب الفهم ، قال على رضى الله عنه إلا أن يؤتى الله عبدا فهما في القرءان . فان لم يكن سوى النرجمة المنقولة فما ذلك الفهم ؟ وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « إِنَّ اللَّهُرُ ،ان ظَهْراً وَ بَطْناً وَحَدًّا وَمَطْلُعاً » ويروى أيضاً عن ابن مسعود موقو فا عليه وهو من علماء التفسير ، فما معنى الظهر

<sup>﴿</sup> الباب الرابع في فهم القرءان وتفسيره بالرأى من غير نقل ﴾

<sup>(</sup>١) حديث من فسراً لقرءان برأيه فليتبوأ مُقعده من النار تقدم في الباب الثالث من العلم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الآخبار والآثار الدالة على أن فى معانى القرءان متسعًا لأرباب الفهم تقدم فى قول على فىالباب قبله الا أنْ يؤتى الله عبدا فهما فى كتابه

<sup>(</sup>٣) حديث ان للقرءان ظهرا وبطنا وحدا ومطلعًا تقدم في قواعد العقائد

والبطن والحد والمطلع؟ وقال على كرم الله وجهه: لوشئت لأوقرت سبمين بديرا من تفسير فاتحة الكتاب؛ فما معناه و تفسير ظاهرها في غاية الاختصار؟ وقال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرءان وجوها. وقد قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم وما بق من فهمها أكثر. وقال آخرون: القرءان يحوى سبعة وسبمين ألف علم وما نتى علم، اذكل كلة علم، ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف، إذ لكل كلة ظاهر وباطن وحد ومطلع. و ترديد رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) بسيم الله الرسم عشرين من ومطلع. و ترديد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرها ظاهر لا يحتاج مثله إلى تكرير. وقال أبن مسعود رضى الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرءان. وذلك لا يحصل عجرد تفسيره الظاهر

وبالجلة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عن وجل وصفاته وفي القرءان شرح ذاته وأفعاله وصفاته. وهذه العلوم لأنهاية لها، وفي القرءان إشارة الى مجامعها والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرءان. ومجرد ظاهر التفسير لايشير إلى ذلك، بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه الحلائق في النظريات والمعقولات فني القرءان إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها، فكيف يني بذلك ترجمة ظاهره وتفسيره؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (٢) « اقراء وا القراءان والتمسئوا عرائية » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « اقراء وا القراء وان والتمسئوا عرائية » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « اقراء وا القراء وان والتمسئوا عرائية » وقال صلى الله عليه وسلم في حديث على الله عليه وجهه « والذي بَعَنَى بِالْحُقِّ نَبِياً لَتَفْتَرَقَنَّ أُمَّتِي عَنْ أَصْل دِينها وَجَمَاعَتُها في حديث على الله عنه مَنْ أَصْل دِينها وَجَمَاعَتُها الله عَنَّ وَجَلَّ فَالله عَنْ وَجُلَّم مَا لَيْنَكُم وَ مَنْ خَالله وَالله عَنْ وَجَلَّ مَا لَيْنَكُم وَ مَنْ خَالله وَالله عَنْ وَجَلَّ مَا لَيْنَكُم مَا لَيْنَكُم وَ مَنْ خَالله وَالله عَنْ وَجَلَّ ، وَهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَّ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَّ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلُ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَجَلَ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَبْلُكُمْ وَلَا الله الله عَنْ وَجَلُ ، وهُو حَبْلُ الله عَنْ وَبْلُولُ الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنْ الله وَلَا الله والله عَلَا الله عَنْ الله والله عَلَا الله عَلَا الله والله والله عَلَا ا

<sup>(</sup>١) حديث تكرير النبي صلى الله عليه وسلم البسملة عشرين مرة تقدم في الباب قبله

 <sup>(</sup>٢) حديث اقر ءوا القرءان والتمسوا غرائبه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي والبيهتي في الشعب
 من حديث أبي هريرة بلفظ اعربوا وسنده ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث على والذى بعثنى بالحق لتفترقن أُمتي على أصل ديم اوجماعتما على اثنين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون الى النار فاذا كان ذلك فعليكم بكتاب الله فان فيه نبأ من كان قبلكم ـ الحديث: بطوله هو عندت دون ذكر افتراق الامة بلفظ ألا انها ستكون فتنة مضلة فقلت ما المخرج منها يارسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم فذكره مع اختلاف وقال غرب وأسناده مجهول

المتين وَنُورُهُ المبينُ وَشِفَاؤُهُ النَّافِعُ ، عَصْمَةٌ لَنْ تَعَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لَمَنِ اتَّبَعَهُ ، لا يَعُوجُ فَيُقُومُ وَلا يُخْلِقُهُ كَثْرَةُ التَّرْدِيدِ » الحديث . وفي حديث حُذَيفة لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم (') بالاختلاف والفرقة بعده قال : فقلت يارسول الله فاذا تأمرنى إن أدركت ذلك ؟ فقال: تَعَلَّمْ كَتَابَ اللهِ وَاعْمَلْ ، عَا فِيهِ فَهُو اللهُ عَلَى باللهِ فَاذَا تَامرنى إن أدركت ذلك ؟ فقال الله عليه وسلم ثلاثا : تَعَلَّمْ كَتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذٰلِكَ . قال : فأعدت عليه ذلك ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثا : تَعَلَّمْ كَتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْمَلْ ، عَا فِيهِ فَفِيهِ النَّعَاةُ وقال على كرم الله وجهه : من فهم القرءان فسر به جمل العلم ، وأعمَل به إلى أن القرءان يشير إلى مجامع العلوم كلها : وقال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى : ( وَمَنْ يُوْتَ الْحُكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا (') ) يعنى الفهم في القرءان : وقال عن وجل : ( وَمَنْ يُوْتَ الْحُكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا (') ) يعنى الفهم في القرءان : وخصص ما انفرد به سليان بالتفطن له باسم الفهم ، وجعله مقدما على الحكم والعلم . فهذه وخصص ما انفرد به سليان بالتفطن له باسم الفهم ، وجعله مقدما على الحكم والعلم . فهذه التفسير ليس منتهى الادراك فيه

فأما قوله صلى الله عليه وسلم (٢) مَنْ فَسَرَ القُرْءانَ بِرَأَيهِ ، ونهيه عنه صلى الله عليه وسلم، وقول أبى بكر رضى الله عنه أى ارض تقلّنى وأى ساء تظلنى اذا قلت فى القرءان برأيى إلى غير ذلك مما ورد فى الأخبار والآثار فى النهى عن تفسير القرءان بالرأى فلا يخلو: إما أن يكون المرادبه الاقتصار على النقل والمسموع و ترك الاستنباط والاستقلال بالفهم ،أو المرادبه أمرا آخر. وباطل قطعا أن يكون المراد به أن لا يتكلم أحد فى القرءان إلا بما يسمعه لوجوه أحدها : أنه يشترط أن يكون ذاك مسموعا من رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم ومسندا اليه ، وذلك مما لا يصادف إلا فى بعض القرءان فأما ما يقوله ابن عباس وابن مسعود من أنفسهم فينبغي أن لا يقبل ، ويقال هو تفسير بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذا غيرهم من الصحابة رضى الله عنهم

<sup>(</sup>۱) حدیث حذیفة فی الاختلاف والفرقة بعده فقلت ما تأمرنی ان أدرکت ذلك قال تعلم کتاب الله واعمل بما فیه تلاث مرات بما فیه تا فیه با الله علم کتاب الله و تبع ما فیه ثلاث مرات

<sup>(</sup>٢) حديث النهي عن تفسير القرءان بالرأى غريب

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٩٩٠: (٢) الانبياء: ٧٩

واالثاني: أنالصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعضالآيات. فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، ولوكان الواحد مسموعا لرُدَّ الباقي فتبين على القطع أن كل مفسر قال في المعنى عاظهر له باستنباطه، حتى قالو افي الحروف التي في أوائل السور سبعة أقاويل مختلفة لا عكن الجمع بينها فقيل إذ (الر ) هي حروف من الرحمن وقيل: إِنَ الأَلفَ الله، واللام لطيف، والراء رحيم، وقيل غير ذلك، والجمع بين الكل غير ممكن، فكيف يكون الكل مسموعا

والثالث: أنه صلى الله عليه وسلم (') دعا لابن عباس رضى الله عنه وقال: « اللهم " فَقَرُّهُ فَى الدِّين وَعَأْمُهُ ۗ التَّأُويلَ » فان كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ومحفوظا مثله فما معني تخصيصه بذلك والرابع: أنه قال عزوجل ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( ) فأثبت لأهل العلم استنباطا ومعلوم أنه وراء السماع ، وجملة ما نقلناه منالآثار في فهم القرءان يناقض هذاالخيال، فبطل أن يشترط السماع في التأويل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرءان بقدر فهمه وحد عقله وأما النهى فانه ينزل على أحد وجهين ·

أحدها : أن يكون له في الشيء رأى ، واليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوَّل القرءانعلي النهىءي النفسر وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ، ولولم يكن له ذلك الرأى والهوى لكان لا بالرأى يلوح له من القرءان ذلك المعني، وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرءان على تصحيح بدعته، وهو يعلم أنه ليس المراد بالآيه ذلك ولكن يلبس به على خصمه، وتارة يكون مع الجهل، ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسر برأيه ، أي رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير ، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه ، وتارة قد يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من القرءان ، ويستدل عليه بما يعلم أنه ماأريد به كمن يدعو إلى الاستغفار بالأسحار فيستدل بقوله صلى الله عليه وسلم (٢) « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في الشُّحُور بَرَكَةً » ويزعم أن المراد به التسحر بالذكر، وهو يعلم أن المرادبه الأكل، وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي

<sup>(</sup>١) حديث دعائه لا بن عباس اللهم فقهه فى الدين وعلمه لتأويل تقدم فى الباب الثانى من العلم (٢) حديث تسحروا فان فى السحور بركة تقدم فى الباب الثالث من العلم

فيقول: قال الله عزوجل: (اذهب إلى فرعون إنه طَعَى (١)) ويشير الى قابه ويوى إلى أنه المراد بفرعون: وهذا الجنس قديسته مله بعض الوعاظ فى المقاصد الصحيحة تحسينا السكلام وترغيبا المستمع وهو ممنوع، وقد تستعمله الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس و دعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينرلون القرءان على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة به فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير بالرأي، ويكون المراد بالرأى الرأى الفاسد الموافق الهوى قد يخصص باسم الرأى دون الاجتهاد الصحيح والرأى يتناول الصحيح والفاسد والموافق الهوى قد يخصص باسم الرأى والنقل فيما يتعلق بغرائب القرءان، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الاختصار والحذف والاضهار والتقديم والتأخير . فن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى والحذف والاضهار والتقديم والتأخير . فن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعانى في ظاهر التفسير أولا، ليتق به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط في ظاهر التفسير أولا، ليتق به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط

في ظاهر النفسير او د ، نيبي به مواضع العلط ، م بعد دبك يسلط مسهم و المستدل بها على والغرائب التي لاتفهم إلابالسماع كثيرة ، ونحن نرمن إلى جمل منها ، ليستدل بها على أمثالها ، ويعلم أنه لايجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا ، ولامطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . ومن ادعى فهم أسرار القرءان ولم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعى البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب ، أو يدعى فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لايفهم لغة الترك ، فإن ظاهر التفسير يجرى مجرى تعليم اللغة التي لابدمنها للفهم

ومالابد فيه من السماع فنون كثيرة: منها الايجاز بالحدف والاضمار كقوله تعالى: (وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَامُوا بِهَا (٢) معناه آية مبصرة فظه وا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المرادبه أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء، ولم يدر أنهم بماذا ظلموا وأنهم ظلموا غيرها وأنفسهم. وقوله تعالى: (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ (٣) أَى حب العجل، فحذف الحب. وقوله عزوجل: (إذاً لاَذَقْنَاكَ صَعْفَ الخياةِ وَصَعْفَ ٱللَّاتَ والموتى عنداب الأحياء، وضعف عذاب الموتى ، فحذف العذاب وأبدل الأحياء والموتى

الواجب علمه للمفسر

بذكر الحياة والموت ، وكل ذلك جائز في فصيح اللغة . وقوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فيهاَ وَٱلْمِيرَ الَّتِي أَقْبَكُنَا فيها (١) ) أي أهل القرية وأهـل العير ، فالأهل فيهما محـذوف مضمر . وقوله عز وجـل ( ثَقُلَتْ فِي السِّمُواتِ وَٱلْأَرْضُ ( ) معناه خفيت على أهـل السموات والأرض ، والشيء إذا خنى ثقل ، فأبدل اللفظ به وأقيم في مقام على ، وأضمر الأهل وحذف . وقوله تعالى: ﴿ وَتَجَعْلُونَ رِزْقَكُمْ ۚ أَنَّكُمْ ۚ تُكَذِّبُونَ (٣) أَى شكررزقكم. وقوله عز وجل: (آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ( ) أَى عَلَى أَلسنة رسلك فحذف الألسنة . وقوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْر ( " ) أراد القرءان وماسبق لهذكر. وقال عز وجل: (حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحُجَابِ (\*) أراد الشمس وماسبق لها ذكر . وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ مَا نَمْبُدُهُ ۚ إِلاَّ ليُقَرِّ بُونَا إِلَى اللهِ زُلْنَى (٧) أَى يقولون مانمبده · وقوله عزوجل ( فَمَال هَوْلُاءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. مَا أَصاَبَكَ من حَسَنَةٍ فَمَنَ اللهِ وَمَا أَصابَكَ منْ سَيِّئَةِ فَنْ نَفْسِكَ (^) معناه لا يفقهون حديثا ، يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله ، فان لم يرد هذا كان مناقضا لقوله ( قُل كُلُ مِن عِنْدِ اللهِ (١٠) وسبق إلى الفهم منه مذهب القدرية ومنهاالمنقول المنقلب: كقوله تعالى (وَطُورسِينِينَ (١٠) أَى طورسيناه (سَلَامْ عَلَى آل ياَسِينَ (١١)) أى على الياس، وقيل ادريس لأن في حرف ابن مسعود سلام على ادراسين ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر :كـقوله عز وجل:﴿ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاَءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ (١٢) معناه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إِلاَ الظنَّ . وقوله عز وجلَّ : ﴿ قَالَ أَلْمَلاُّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ (١٢) معناه الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا ومنهاالمقدمُوالمؤخر: وهومظنة الغلط .كقوله عز وجل: ﴿ وَلَوْ لَا كَامِهَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلُ مُسمَّى (١٤) معناه لولا الكلمة وأجلمسمى لكاذلزاما ولولاه لكان نصبا كاللزام. وقوله تعالى:(يَسْأَلُونَكَكَأَنَّكَ حَفَّى عَنْهَا (١٠٠) أي يسئلونك عنها كأنك حنى بها . وقوله عز وجل: ( لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقُ كُريمٌ كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتُكَ بِالْحُقِّ (١٦٠) (١) يوسف : ٨٢ (١٥،٢) الاعراف: ١٨٧ (٣) الواقعة: ٨٦ (١) آل عمر ان : ١٩٤ (٥) القدر: ١ (٦) ص : ٣٣ (٧) الزمن: ٩ (١٠) النساء: ٧٩ (١٠) التين: ٢ (١١) الصافات: ١٣٠ (١٢) يونس: ٢٦ (١٣) الاعراف: ٧٥ (١٤) طه: ١٧٩ (١١) الأنفال: ٤، ٥

فهذاالكلام غيرمتصلوا نما هو عائد إلى قوله السابق قل الانفال للهوالرسول. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أى فصارت أنفال الغنائم لك، إذا أنت راض بخروجك وهم كارهون، فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره، ومن هذا النوع قوله عزوجل: (حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ (') الآية

ومنها المبهم: وهواللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف ، أما الكلمة فكالشيء والقرين، والامَّة، والروح، ونظائرها. قال الله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ۚ ` ) أَرادِبه النفقة مما رزق . وقوله عز وجل : ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (٣) أَى الأَمر بالعدل والاستقامة. وقوله عز وجل: (فَإِنِ اتَّبَعْتَني فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ (١) أراد به من صفات الربوبية وهي العلوم التي لا يحل السؤال عنها -تى يبتدئى بها العارف فى أوان الاستحقاق. وقوله عز وجل : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مَنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُالِقُونَ ( أ ) أي من غير خالق ، فر بما يتوهم به أنه يدل على أنه لا يخلق شيء إلامن شيء وأما القرين. فكقوله عن وجل: (وَقَالَ قَرِيْنُهُ هَذَامَالَدَى َّعَتِيدٌ. أَلْقِيَا فِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ (٢) أرادبه المَلكالموكل به ، وقوله تعالى: ﴿ قَالَقَر يُنُّهُ رَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ ۗ وَلَكِنْ كَانَ (٧) أراد به الشيطانَ وأما الأمة: فتطلق على ثمانية أوجه ، الامة الجماعة . كقوله تعالى : ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاس يَسْقُونَ (^)) وأتباعُ الأنبياء، كقولك نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورجل جامع للخير يقتدى به .كةوله تعالى : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ (٩) ) والأمة الدِّينُ . كقوله عز وجل: ( إِنَّا وَجَدْنَا آ بَاءَنَا عَلَى أُمَّةً (١٠) والأمة الحين والزمان. كقوله عز وجل ( إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ (١١٠) وقو له عز وجل : ( وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (١٢)) والأمة القامة ، يقال فلان حسنُ الأمة أي القامة ، وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد . قال صلى الله عليه وسلم (١) « يُبْعَثُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ نُفَيَدْلِ أُمَّةً وَحْدَهُ » والأمة الأم. يقال هذه امة زيدأى أم زيد والروح أيضا ورد في القرءان على معان كثيرة فلا نطول بايرادها

<sup>(</sup>١) حديث بيعث زيد بن عمر و بن نفيل أمة وحده ن في الكبرى من حديث زيد بن حارثة و أسماء بنت أبي بكر باسنادين جيدين

<sup>(</sup>۱) المتحنة: ٤ (٢، ٢) النحل: ٧٥ ، ٧٦ (١) النكيف: ٧٠ (٥) الطور: ٣٥ (٦) ق: ٣٧ (٧) ق: ٢٧ (٨) القصص: ٣٣ (٩) النحل: ١٢٠ (١١) الزخرف: ٢٧ (١١) هود: ٨ (١٢) يوسف: ٤٥

وكذلك قد يقع الابهام في الحروف مثل قوله عز وجل: (فَأْثَرُنَ بِهِ نَقُعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (١) فالهاء الأولى كناية عن الحوافر وهي الموريات ، أي أثرن بالحوافر نقعا · والثانية كناية عن الاغارة ، وهي المغيرات صبحا فو سطن به جمعا ، جمع المشركين فاغار والمجمعهم ، وقوله قعالى (فَأَنْزَلْنَا بِهِ أَلْمَاء (٢)) يعني الماء وأمثال (فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمْرَاتِ (٣) يعني الماء وأمثال هذا في القرءان لا ينحصر

ومنها التدريج في البيان. كقوله عز وجل: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴿ '') إذ لم يظهر به انه ليل أونهار . وبان بقوله عز وجل : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ( ' ) ولم يظهر به أى ليلة فظهر بقوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْر (٦) ) وربما يظن في الظاهر الاختلاف بين هــذه الآيات، فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل والسماع، فالقرءان من أوله إلى آخره غير خالءن هذا الجنس، لأنه أنزل بلغة العرب، فكان مشتملا على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك مفحالهم ومعجزا في حقهم ، فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية ، وبادر إلى تفسير القرءان ولم يستظهر بالسماع والنقل في هــذه الأمور، فهو داخــل فيمن فسر القرءان برأيه، مثل أن يفهم من الأمة المعنى الأشهر منه ، فيميل طبعه ورأيه إليه ، فإذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلىماسمعه من مشهور معناه وترك تتبع النقل في كثير معانيه ، فهذا مايكنأن يكون منهيًّا عنه دون التفهم لأسرار المعانى كما سبق ، فاذا حصل السماع بامثال هذه الامور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ ، ولا يكفي ذلك في فهم حقائق المعانى ، ويدرك الفرق بين حقائق المعانى وظاهر التفسير بمثال ، وهو أن الله عزوجل : قال ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (٧) فظاهر تفسيره واصنح، وحقيقة معناه غامض، فأنه اثبات للرمى، ونفي له ، وهما متضادان في الظاهر ، مالم يفهم انه رمي من وجه ولم يرم من وجه ومن الوجه الذي لم يرم رماه الله عز وجل ، وكذلك قال تعالى : ﴿ فَاتِلُو هُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُم هُ ۖ ) فاذا كانوا هم المقاتلين كيف يكون الله سبحانه هو المعذب، وان كان الله تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم، فامعني أمرهم القتال؟ فيتيقة هذا يستمدمن بحر عظيم من علوم المكاشفات

<sup>(</sup>١) العاديات: ٤، ٥ (٢، ٢) الأعراف: ٧٥ (١) البقرة: ١٨٥ (٥) لدخان: ٣ (٦) القدر: ١

<sup>(</sup>٧) الانفال : ١٧ <sup>(٨)</sup> التوبة : ١٤

لا يغنى عنه ظاهر التفسير ، وهو أن يعلم وجه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة ، ويفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة الله عز وجـل حتى ينكشف بعد ايضاح أمور كثيرة غامضة صدقُ قوله عز وجل : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ( ) ولعل العمر لوأنفق في استكشاف أسرار هــذا المعني ، وما يرتبط بمقدماته ولواحقه ، لانقضي العمر قبــل استيفاء جميع لواحقه ، وما من كلة من القرءان إلاوتحقيقها نُحوج إلى مثل ذلك ، وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علومهم ، وصفاء قلوبهم ، وتوفر دواعيهم على التدبر ، وتجردهم للطلب ، ويكون لكل واحــد حــد في الترقي إلى درجة أعلى منه ، فاما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولوكان البحر مدادا والاشجار أقلاماً ، فاسراركلات الله لانهاية لها ، فتنفد الابحر قبل أن تنفد كلات الله عز وجل ، فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في ممرفة ظاهر التفسير ، وظاهر التفسير لايغني عنه ، ومثاله فهم بعض أرباب القلوب من قوله صلى الله عليه وسلم ('' فى سجوده « أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بَعُمَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » أنه قيل له اسجد واقترب ، فوجــد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستماذ ببعضها من بعض ، فان الرضا والسخط وصفان ، ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقى إلى الذات ، فقال « أَعُو ذُبِكَ مِنْكَ » ثم زاد قربه بما استحيابه من الاستعاذة على بساط القرب فالنجأ إلى الثناء فأثنى بقوله « لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ » ثم علم أَنْذلك قصور فقال « أُنْتَ كَمَّا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » فهذه خواطر تفتح لأرباب القلوب ، ثم لهاأغوار وراء هذا ، وهو فهم معنى القربو اختصاصه بالسجود، ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به، وأسر ارذلك كثيرة ولا يدل تفسير ظاهر اللفظ عليه ، وليس هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكمال له ، ووصول إلى لبابه عن ظاهره ، فهذا ما نورده لفهم المعانى الباطنة لامايناقض الظاهر والله أعلم: تم كتاب آداب التلاوة ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد خاتم النبيين ، وعلى كل عبد مصطفى من كل العالمين ، وعلى آل محمد وصحبه وسلم . يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأذكار والدعوات، والله المستعان لارب سواه

<sup>(</sup>١) حديث قوله صلى الله عليه وسلم فىسجوده أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعا فاتك من عقو بنك الحديث : مسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>۱) الإنفال: ٧٠

كتاب (لاؤلاروه ولاي

### كذب (لاولارولاولاكولات راييم إرمرارهم

الحمد لله الشاملة رأفته ، العامة رحمته ، الذي جازى عباده عن ذكرهم بذكره فقال تعالى: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُر مُ (١)) ورغبهم في السؤال والدعاء بامره فقال (ادْعُونِي أَسْتَجِب لَكُم (٢)) فأطمع المطيع والعاصى والدانى والقاصى في الانبساط إلى حضرة جلاله ، برفع الحاجات والأمانى ، بقوله (فَا نِي قَريب أُجِيب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان (٣)) والصلاة على محمد سيد أنبيائه ، وعلى آله وأصحابه خيرة أصفيائه ، وسلم تسليما كثيراً

أما بعد: فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ، ورفع الحاجات بالادعية الخالصة إلى الله تعالى ، فلابد من شرح فضيلة الذكر على الجلة ثم على التفصيل في أعيان الاذكار، وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه ، ونقل المأثور من الدعوات الحامعة لمقاصد الدين والدنيا والدعوات الخاصة لسؤال المغفرة والاستعادة وغيرها ، ويتحرر المقصود من ذلك بذكر أبواب خمسة

الباب الأول: في فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا

الباب الثاني: في فضيلة الدعاء وآدابه و فضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى لله عليه وسلم الباب الثالث: في أدعية مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها الرابع: في أدعية منتخبة محذوفة الاسناد من الادعية المأثوره الباب الحامس: في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث

## الباب إلأوّل

فى فضيلة الذكر وفائدته على الجملة والتفصيل من الآيات والأخبار والأثار ويدل على فضيلة الذكر على الجملة من الآيات قوله سبحانه و تعالى : (فَاذْ كُرُونِي أَذْ كُرُ كُمُ (') قال ثابت البنانى رحمه الله . انى أعلم متى يذكرنى ربى عز وجل ففزعوا منه وقالواكيف تعلم ذلك؟ فقال إذا ذكرته ذكرنى، وقال تعالى: (اذْ كَرُوا الله َ ذِكْراً كَثِيراً (') وقال تعالى (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات فَاذْ كُرُوا الله عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْخُرامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ (') (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات فَاذْ كُرُوا الله عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْخُرامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ (')

وقال عزوجل: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مُنَاسِكَكُمْ فَأَذْ كُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذَكْرًا (') وقال تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ وقال تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ وقال تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْ كُرُوا الله قِياماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ '') قال ابن عباس رضى الله عنهما أى الليل والنهار في البر والبحر، والسفر والحضر، والغني والفقر، والمرض والصحة، والسر والعلانية، وقال تعالى في ذم المنافقين ( وَلا يَذْ كَرُونَ اللهَ إِلّا قَليلاً '') وقال عز وجل: والعلانية، وقال تعالى في ذم المنافقين ( وَلا يَذْ كَرُونَ اللهَ إِلّا قَليلاً '') وقال عز وجل: ( وَاذْ كُرُ وَاللهُ أَلُهُ مِنْ الْقُولِ بِالنَّهُ لَهُ وَالاَصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْقُولِ بِالنَّهُ عَلَى اللهُ عَنِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَكْبُرُ '') قال ابن عباس رضى الله عنهما وَلا تَكُنْ مِنَ النَّفَولِ بَا لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَلَكُ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ ذَلَكُ لَمْ أَيْهُ مَنْ ذَلَكُ لَمْ أَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْ ذَلْكُ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ ذَلَكُ لَمْ أَيْهُ مَنْ أَلُكُمْ أَيْهُ مُنْ اللهُ عَنْ ذَلْكُ مِنْ اللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ ذَلَهُ إِياهُ ، والآخر. أَنْ ذَكُر اللهُ أَعْلَمُ مَنْ ذَكُو كُمْ إِياهُ ، والآخر. أَنْ ذَكُر الله أعظم مَنْ ذَكَرَكُمُ إِياهُ ، والآخر. أَنْ ذَكُر اللهُ أَعْلَمُ مَنْ كُمُ عَادَة سُواهُ ، إلى غير ذلك مِن الآيات

وأما الأخبار: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذَا كِرُ اللهَ فِي الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الْخَصْرَاءِ فِي وَسَطِ الْهُشِيمِ (') » وقال صلى الله عليه وسلم: « ذَا كِرُ اللهَ فِي الْغَافِلِينَ كَا لُقَاتِلِ بَيْنَ الْفَارِينَ » وقال صلى الله عليه وسلم (') يقول الله عز وجل: « أَنَامَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي بَيْنَ الْفَارِينَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (") « مَاعَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِن عَمَلِ أَنْجَى لَهُ وَتَحَرَّ كَتْ شَفَتَاهُ بِي » وقال صلى الله عليه وسلم : (") « مَاعَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِن عَمَلِ الله ؟ قال : مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن ذَكْرِ الله عَنَّ وَجَلَّ » قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « وَلَا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : « وَلَا الجهاد في سبيل الله إلَّا أَنْ تَضْرِبُ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ تَضْرِبَ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ تَضْرِبَ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ تَضْرِبَ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (") « مَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْ تَفِعَ فِي رِيَاضِ أَجْنَةِ فَلْيُكْتَرْنُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (") « مَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْ تَفِعَ فِي رِيَاضِ أَجْنَةِ فَلْيُكْتَرْنُ بِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ » وقال صلى الله عليه وسلم : (") « مَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْ تَفِعَ فِي رِيَاضِ أَجْنَةِ فَلْيُكْتَرْنُ

(١) حديث ذا كرالله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم :أو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقال في وسط الشحر ــ الحديث

(٢) حديث يقول الله تعالى أنا مع عبدى ماذكرنى وتحركت بى شفتاه: ه حب من حديث أبى هريرة

وك من حديث أبى الدرداء وقال صحيح الأسناد

(٣) حديث ماعمل أبن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله الله الا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثلاث مرات: ابن أبي شبية في المصنف والطبراني من حديث معاذ باسناد حسن

(٤) حديث من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى: ابن أبى شيبة فى المصنف والطبرانى من حديث أنس وهو عند ت بلفظ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا: وقد تقدم فى الباب الثالث من العلم

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۲۰۰ (۲) آل عمران: ۱۹۱ (۳) النساء: ۱۰۳ (۱) النساء: ۲۰۵ (۱) الاعراف: ۲۰۵ (۲۰۰ الاعراف: ۲۰۵ (۲۰۰ العنكبوت: ۵۶ مران: ۱۹۱ مران: ۲۰۵ (۲۰۱ العنكبوت: ۵۶ مران: ۲۰۵ (۲۰۰ العنكبوت: ۲۰۵ (۲۰۰ العنكبوت: ۵۶ مران: ۲۰۰ (۲۰۰ العنکبوت: ۵۰ مران: ۲۰۰ (۲۰۰ العنک)

ذِكْرَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ » وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) أى الأعمال أفضل؟ فقال: «أَنْ تَعُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبُ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» وقال صلى الله عليه وسلم: (٢) «أَصْبِحْ وَأَهْسِ وَلِسَانُكَ رَطْبْ بِذِكْرِ اللهِ تُصْبِحُ وَتُمْسِي وَلَيْسَ عَلَيْكَ خَطِيئَةٌ ، وقال صلى الله عليه وسلم: (م) « لَذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْغَدَاةِ وَٱلْعَشِيِّ أَفْضَلُ مِن حَطْمِ الشَّيُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمِن إِعْطَاءِ ٱلْمَال سُحًّا » وقال صلى الله عليه وسلم (') يقول الله تبارك وتعالى : « إِذَا ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْ ثُهُ فِي نَفْسِي وَ إِذَا ذَكَرَ نِي فِي مَلَا ۚ ذَكَرْ ثُهُ فِي مَلَا ۚ خَيْرِ مِنْ مَلَئِهِ وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنّى شِبْرًا تَقَرَّ بْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ إِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ مِنْهُ بَاعًا وَ إِذَا مَشَى إِلَيَّ هَرْ وَلْتُ إِلَيْهِ » يعني بالهرولة سرعة الاجابة وقال صلى الله عليه وسلم (° «سَبْعَةُ " يُظِلُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلاَّظِلَّهُ » من جملتهم « رَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ »وقال أبو الدراءقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " ﴿ أَلَا أُنَبُّنكُم ۚ يَحْيُوا عُمَالِكُم ۚ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُم ۚ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُم ۗ وَخَيْنٌ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ ٱلْوَرِقِ وَالذَّهَبِ وَخَيْنٌ لَكُمْ مِنْأَنْ تَلْقُواْ عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُونَ أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِ بُونَ أَعْنَاقَـكُمْ » قالوا وماذاك يارسول الله؟ قال « ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ دَاءِيًّا » وقال صلى الله عليه وسلم (٧) قَالَ اللهُ عَزُّ وجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَ لَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلينَ»

(١) حديث سئل أى الأعمال أفضل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى: حب وطب فى الله عاء والسهق فى الشعب من حديث معاذ

(٢) حديث أمس وأصبح ولسانك رطب بذكر الله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة: أبو القاسم الاصبهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس من أصبح وأمسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسى ويصبح وليس عليه خطيئة وفيه من لا يعرف

(٣) حديث لذكر الله بالغداة والعشى أفضل من حطم السيوف فيسبيل الله ومن اعطاء المالسحا: رويناه من حديث أنس بسندضعيف في الاصلوهومعروف من قول ابن عمر كارواه ابن عبدالبرفي التمهيد

(٤) حديث قال الله عزوجل آذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي الحديث: مته في عليه من حديث أبي هريره

( o ) حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الا ظله من جملتهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه: متفق عليه من حديث أبي هريرة أيضا

(٦) حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم \_ الحديث: ت هك وصحح اسناده من حديث أبى الدرداء

حدیث قال الله تعالی من شغله ذکری عن مسألتی أعطیته أفضل ما أعطی السائلین : خ فی التاریخ
 والبزار فی المسند والبیهتی فی الشعب من حدیث عمر بن الحطاب و فیه صفوان بن أبی الصفا
 ذکره حب فی الضعفاء و فی الثقات أیضا

وأما الآثار: فقد قال الفضيل: بلغنا أن الله عز وجل قال: عبدى ، اذكرنى بعد الصبح ساعة ، وبعد العصر ساعة ، أكفك ما بينهما. وقال بعض العاماء: ان الله عز وجل يقول: أيما عبد اطلعت على قلبه ، فرأيت الغالب عليه التمسك بذكرى، توليت سياسته وكنت جليسه ، ومحادثه وأنيسه. وقال الحسن: الذكر ذكر ان ، ذكر الله عز وجل، بين نفسك وبين الله عز وجل ماأحسنه وأعظم أجره ، وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ماحراً مالله عز وجل. ويروى أن كل نفس تخرج من الدنيا عطشى إلاذاكر الله عز وجل . وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه كل نفس تخرج من الدنيا عطشى إلاذاكر الله عز وجل . وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه كل نفس تحرير من الدنيا عطشى الماعلى ساعة من تبهم لم يذكر وا الله سبحانه فيها . والله تعالى أعلم المسيد الله الما الجنة على شيء ، الاعلى ساعة من تبهم لم يذكر وا الله سبحانه فيها . والله تعالى أعلم

# فضيلة مجالس الذكر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « ماجكس قو م عُبلساً يَذْ كُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَقَّت عِهُم الْمَلاَئِكَةُ وَغَشَيَتُهُم الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُ الله تَعَالَى فِيمَنْ عِنْدَهُ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « ما مِن ْ قَوْمِ اجْتَمَعُوا يَذْ كُرُونَ الله تَعَالَى لاَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ إِلاَّ نَادَاهُ مُ مُنَادٍ مِنَ اللهَ عَاء قُومُوا مَغْفُوراً لَكُم وقَدْبَدُ لْتُ تَعَالَى لاَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ إِلاَّ نَادَاهُ مُ مُنَادٍ مِنَ اللهَ عَاء قُومُوا مَغْفُوراً لَكُم وقَدْبَدُ لْتُ تَعَالَى لاَ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ إِلاَّ نَادَاهُ مُ مُنَادٍ مِنَ الله عَليه وسلم (٣) «ما فَعَدَ قَوْمُ مَقْعَداً لَم قَدُ كُرُواالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيهِ وَلَم وقال أيضَاعلَى الله عليه وسلم (عَلَي الله عَليه وسلم عَنْ عَلَي الله عَلَيه وسلم عَنْ عَلَي الله عَلَيه وسلم عَنْ الله عَليه وسلم (الله عليه وسلم الله عَليه وسلم (عَلَي الله عليه وسلم الله عَليه وسلم (الله عليه وسلم الله عَليه وسلم (الله عليه وسلم الله عَليه وسلم (الله عليه وسلم الله عَلَيه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (اله عليه وسلم (اله عليه وسلم (اله عَله وسلم (اله عَله وسلم (اله عَله وسلم (اله عَله والله والله والله والله والله والمَاله والله والمُعْمِل الله والمُعْمِلُهُ عَلَيْهُ وَالله والله والله والله والمُعْمِلُهُ والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلُهُ والله والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلِهُ والله والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلُهُ والله والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلُهُ والله والمُعْمَلُهُ الله والمُعْمَلُهُ والمُعْمَلُهُ والله وا

( ٣ ) حديث ماقعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاكان عليهم حسرة وم القيامة: ت وحسنه منحديث أبى هريرة

<sup>(</sup>١) حديث ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى الاحفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمــة وذكرهم الله فيمن عنده : م من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٢) حديثما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك الا وجهه الا ناداهم مناد من السماء قوموامغفور الكمقديدلت سيئاتكم حسنات: أحمدو أبويعلى والطبراني بسندضعيف من حديث أنس

<sup>(</sup>٤) حديث المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألف ألف مجلس من مجالس السوء: ذكره صاحب الفردوس من حديث ابن و داعة و هو مرسل ولم يخرجه ولده وكذلك لم أجد له أسنادا

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض التي يذكر فيها اسم الله تعالى كما تتراءى النجوم. وقال سفيان بن عبينة رحمه الله ، إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى ، اعتزل الشيطان والدنيا ، فيقول الشيطان للدنيا الا ترين مايصنعون ؟ فتقول الدنيا دعهم فانهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك . () وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، أنه دخل السوق وقال: اراكم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد! فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق ، فلم يروميراثا ، فقالوا يأبا هريرة مارأينا ميراثا يقسم في المسجد ، قال فاذا رأيتم ؟ قالوا رأينا قوما يذكرون الله عن وجل ويقرؤن القرءان ، فقاله الله عن وجل ويقرؤن القرءان ،

قال فذلك ميراث رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

وروى الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (٧) « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ مَلا مُكَا الله عَنَّ وَجَلَّ مَلا مُكْ الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَادُوا الله عَنَّ مُعادى يَصْنَعُونَهُ . فَيَقُولُونَ الله عَنَاهُم عَحْمَدُونَكَ فَيَقُولُ الله عَنَادَ وَلَعَالَى . أَى تَشَيُو الله مُعَادى يَصْنَعُونَهُ . فَيقُولُونَ الله عَنَاهُم الله الله عَنَاهُولُ الله عَنَاهُ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَأَوْفَ الله الله عَنَاهُولُونَ لَوْ رَأُوهُمَا فَيَقُولُونَ لَوْ رَأُوهُمَا فَيَقُولُ الله عَنَالُ وَعَلَى وَهُلُ الله عَنَالَ وَحَلَّ الله عَنَاهُ الله عَنَالَ الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ وَعَلَى الله الله عَنَاهُ وَلَا الله عَنَاهُ الله عَنَاهُ عَلَى الله عَنْ الله عَنَاهُ وَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا عَلَا عَلَا عَلَى الله عَنَاهُ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) حديث أبى هريرة أنه دخل السوق وفال اراكم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فى المسجد فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ــ الحديث : الطيرانى فى العجم الصغير باسناد فيه جهالة أو انقطاع

<sup>(</sup>٢) حديث الاعمش عن أبى هريرة أو أبى سعيد الخدرى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ان لله عز وجل ملائكة سياحين فى الارض فضلاعن كتابالناس\_الحديث:رواه تمن هذا الوجه والحديث فى المام الصحيحين من حديث أبى .هريرة وحده وقد تقدم فى الباب الثالث من العلم

فضياة التهليل

قال صلى الله عليه وسلم (١) « أَفْضَلُ مَا فُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِ يَكَ لَهُ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاًّ إِللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْلَكُ وَلَٰهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ ۚ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْر رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَان يَوْمَهُ ذَلاك حَتَّى يُمْسِي وَكُمْ يَأْتِ أَحَذَٰباً فَضَلَ مِمَّاجاً عِهِ إِلاَّ أَحَدْ عَمِلَ أَكْثَرَه نْ ذَلِكَ » وقال صلى الله عليه وسلم (٣) مَامِنْ عَبْدٍ تَوَضًّا ۚ فَأَحْسَنَ ٱلْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فَتُحِتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلْجُنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ » وقالصلى الله عليه وسلم (') « لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْشَةُ ۚ فِي قُبُورِ هِمْ وَلَا فِي نُشُورِ هِمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الصَّيْحَةِ يَنْفُضُونَ رُؤُّسَهُمْ مِنَ التُّرَابِ وَيَقُولُونَ . ٱكَحْـٰدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَناً ٱلْحَزَنْ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُو رْشَكُورْ ۚ » وقال صلى الله عليه وسلم (°) أيضاً لأبي هريرة «يَا أَباً هُرَيْرَةَ إِنَّ كُلَّ حَسَنَةٍ تَعْمَلُهَا تُو زَنُيَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ شَهَادَةَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَإِنَّهَا لَا تُوضَعُ فِي مِيزَانٍ لِأَنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي مِيزَان مَنْ قَالَهَا صَادِقاً وَوُضِعَتِ السَّمُوَاتُ السَّبْعُ وأَلْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَما فِيهِنَّ كَانَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ أَرْجَحَ مِنْ ذَلِكَ »

(١) حديث أفضل ما قلنه أنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله \_ الحديث : تقدم في الباب الثابي من الحج (٢) حديث من قال لا اله الا الله وحــده لا شريك لهله الملك وله الحمد علي كل شيء قدير مائة مرة

الحمديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٣) حديث مامن عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السهاءفقال أشهدأن لااله الا الله ـ الحديث د من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم في الطهارة

(٤) حديث ليس على أهل لااله الا الله وحشة فى قبورهم ولا فى النشور ــ الحديث : أبو يعلى والطبرانى

والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف

(٥) حديث ياأبا هريرة ان كل حسنة تعملها توزن يوم القيامة الا شهادة أن لااله الا الله فانها لاتوضع في ميزان لانها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان لااله الا الله أرجح من ذلك قلت وصية أبي هريرة هذه موضوعة وآخر الحديث رواه المستغفري في الدعرات ولو جعلت لااله الا الله وهو معروف من حديث أبي سعيد مرفوعا لو أن السموات السبع وعمارهن غيري والارضين السبع في كفة مالت بهن لااله الا الله رواه ن في اليوم والليلة وحب و ك وصححه

وقال صلى الله عليه وسلم (١) « لَوْ جَاءَقَائِلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِقرَابُ الْأَرْضُ ذُنُو بَالغَفَرَ اللهُ لَهُ ذَلَكَ» وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « يَاأَ بَاهَرَ يُرَةَ لَقِّنِ اللهُ وَتَى شَهَادَةً أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ عَلِيهُ وسلم هِي أَهْدَمُ وأَهْدَمُ » هَدْمًا » قلت يارسول الله هذا الله وتى . فكيف للإحياء ؟ قال صلى الله عليه وسلم هي أَهْدَمُ وأَهْدَمُ » وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « مَن قَالَ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ عُن اللهُ عَن أَلهُ عَن وقال صلى الله عليه وسلم (٤) « مَن أَب وقَسَر دَعن الله قالَ « مَن لَم يَقُلُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَأَ كُثرُوا فَقَيل يا رسول الله من الذي يأبي ويشرد عن الله قالَ « مَن لَم يقُلْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَأ كُثرُوا مَنْ قَوْل لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ فَا كُثرُوا مَنْ عَنْ اللهُ عَن وَهِي كَامَةُ التَّوْحِيد وَهِي كَامَةُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن وَجَل ( هَن جَرَاهِ اللهُ عَن وَهَى المُر وَهُ الْوُنْقَ . وقال الله عز وجل ( هَل جَرَاهِ الإِحْسَانِ إِلاَ الإَه الإَلهُ إِلاَّ اللهُ عَن وجل ( هَلْ جَرَاهِ الإِحْسَانِ إِلاَ الإَلهُ اللهُ عَن وقال الله عز وجل ( هَلْ جَرَاهِ الإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ إِلاَ اللهُ اللهُ عَن وقال الله عز وجل ( هَلْ جَرَاهِ الْإِحْسَانِ إِلاَ اللهُ اللهُ عَن وقال الله عز وجل ( هَلْ جَرَاهِ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإَحْسَانَ إِلاَ اللهُ اللهُ عَلْ وقال الله عز وجل ( هَلْ جَرَاهِ الْإِحْسَانِ إِلاَ اللهُ اللهُ عَلْ وقال الله عز وجل ( هَلْ جَرَاهِ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وقال الله عز وجل ( هَلْ جَرَاهِ اللهُ عَنْ الْمُلْهُ عَنْ الْهُ وقال اللهُ عَنْ وجل ( هَلْ جَرَاهِ اللهُ عَنْ الْمُوسَةُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

(١) حديث لو جاء حامل لااله الا الله صادقا بقر اب الارض ذنوبا لغفر الله له غريب بهذا اللفظ وللترمذي في حديث لانس يقول الله ياابن آدم انك لو أتيتني بقر اب الارض خطايا ثم لقيتني لاتشرك بي شيأ لأتيتك بقر ابها مغفرة ولأبي الشيخ في الثواب من حديث أنس يارب ماجزاء من هلل مخلصا من قلبه قال جزاؤه أن يكون كيوم ولدته أمه من الذنوب وفيه انقطاع

(٧) حديث ياأبا هريرة لقن الموتى شهادة أن لااله الا الله فانها تهدم الدنوب ـ الحــديث: أبو منصور الديلى في مسند الفردوس من طريق ابن المقرى من حديث أبي هريرة وفيه موسى بن وردان مختلف فيه ورواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين من حديث الحسن مرسلا

( ٣ ) حديث من قل لااله ألا الله مخلصا دخل الجنة: الطبراني من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف

(ع) حديث لتدخلن الجنة كليم الا من أبي وشرد على الله شرود البعير على أهله: البخاري من حديث أبي هر برة كل أمتى يدخلون الجنة الامن أبي: زاد ك وصحما وشرد على الله شرود البعير على أهله قال البخارى قالوا يارسول الله ومن يأبي قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي: ولا بن عدى وأبي يعلى والطبراني في الدعاء من حديثه أكثروا من قول لااله الا الله قبل أن يحال بينكم وبيما وفيه ابن وردان أيضا ولا بي الشيخ في الثواب من حديث الحكم بن عمير الممالي مرسلا اذا قلت لااله الاالله وهي كلة التوحيد \_ الحديث والحكم ضعيف ولأ بي بكر ابن الضحاك في الشائل من حديث ابن مسعود في إجابة المؤذن اللهم رب هذه الدعوة المجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلة الاخلاص ولابن عدى من حديث ابن عمر في اجابة المؤذن دعوة الحق وللطبراني في الدعاء عن عبد الله بن عمر وكلة الاخلاص لااله الا الله الا الله وللطبراني في الدعاء عن ابن عباس كلة طيبة قال شهادة أن لااله الا الله وله عنه في قوله دعوة الحق قال شهادة أن لااله الا الله ولا يصح شيء منها عدى والمستغفري من حديث أنس ثمن الجنة لااله الا الله ولا يصح شيء منها عدى والمستغفري من حديث أنس ثمن الجنة لااله الا الله ولا يصح شيء منها

فقيل الاحسان في الدنيا، قول لا إله إلا الله، وفي الآخرة الجنة . وكذا قوله تعالى: ( للَّذينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (١) و روى البراء ن عاز بأ نه صلى الله عليه و سلم قال (١) «مَنْ قَالَ كَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْلُكُ ولَهُ ٱلْحَدْثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِقَدَىرٌ عَشْرَمَرَّاتِ كَأَنَتْ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ أَوْ قَالَ نَسَمَةً »وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) «مَنْ قَالَ فِي يَوْمِ مِا نَتَى مَرَّةٍ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَلْمُلكُ وَلَهُ أَلَمُ وَهُو عَلَى كُنِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَسْبِقُهُ أَحَدُ كَانَ قَبْلَهُ وَلَا يُدْرَكُهُ احَدْ كَانَ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ عَملَ بأَفْضَلَ مِن ْعَمَلِهِ » وقال صلى الله عليه وســـلم : « مَنْ قَالَ فِي سُوقِ مِنَ ٱلْأَسْوِ اقِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ أَلْحُمْدُ نُحْنِي وَيُمِيتُ وَهُو َ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدَرْ كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَنَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةً وَ بَنِي لَهُ بَيْنًا فِي أَجْنَّةٍ » (") ويروىأنالعبد إذا قال لا إله إلا الله . أتت إلى صحيفته ، فلا تمر على خطيئة إلا محتها . حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها . وفي الصحيح عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم <sup>(١)</sup> أنه قال « مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْلُكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ۖ عَشْرَمَرَ التَكَانَ كَمَنْ أَعْتَقَأَرْ بَعَةَ أَنْفُس مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وفي الصحيح أيضًا عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم (°) أنه قال: « مَنْ تَعَارَّ مِنَ ٱللَّيْل فَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ سُبْحَانَ أَلله وَٱلْحُمْدُ للهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وٱللهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَليِّ العَظِيم ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ أَغْفِرُ لِيغُفِرَ لَهُ أَوْ دَعَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبَلَتْ صَلاَّ لَهُ »

<sup>(</sup>١) حديث البراء من قال لااله الا الله وحده لاشريك له ـ الحـديث : الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وهو في مسند أحمد دون قوله عشر مرات

<sup>(</sup> ٢ ) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال فى كل يوم مائة مرة لااله الا الله وحده لاشريك له \_ الحديث:أحمد بلفظ مائة وكذارواه ك فى المستدركواسناده جيد وهكذا هو فى بعض نسخ الاحياء

<sup>(</sup>٣) حديث أن العبد إذا قال الآله آلا الله أنت إلى صحيفته فلا تمر على خطيئه الا محماحتي تجد حسنة مثلها فتحلس الها: أبو يعلى من حديث أنس بسند صعيف

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أبى أيوب من قال لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل ثىء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد اسماعيل:متفق عليه

 <sup>(</sup>o) حديث عبادة بن الصامت من تعار من الليل فقال لااله الا الله \_ الحديث : رواه خ

<sup>(</sup>۱) يونس: ٢٦

# فضيلة التسبيح والتحميد

وبقية الأذكار

<sup>(</sup>١) حديث من سبح دبركل صلاة ثلاثا وثلاثين \_ الحديث : م من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث من قال سبحان الله و محمده مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زيد البحر: متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال تولت عنى الدنياو قلت ذات يدى فقال رسول الله عليه وسلم فأين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الحلائق وبها يرزقون \_ الحديث : المستغفرى في الدعوات من حديث ابن عمر وقال غريب من حديث مالك ولا أعرف له أصلا في حديث مالك ولاحمد من حديث عبد الله بن عمرو ان نوحا قال لابنه آمرك بلا إله الا الله \_ الحديث ثم قال وسبحان الله و بحمده فأنها صلاة كل شيء وبها يرزق الحلق واسناده صحيح

<sup>(</sup>٤) حديث اذا قال العبد الحمد لله ملائت مابين السهاء والارض واذا قال الحمد لله الثانية ملائت مابين السهاء السابعة الى الارض واذا قال الحمد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعط: غريب بهدا اللفظ لم أجده

قال رفاعة الزرق كنا يوما نصلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) فلما رفع رأسه من الركوع ، وقال سمع الله لمن حمده ، قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال « مَن أُمُلتَ كُلِّمُ آنِهاً ؟ » قال أنا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد رأ ينت بضعة و وَلَا ثين مَلكاً يَبْتَدَرُونَها أَيْهُمْ يَكُنّهُما أَوَلاً » وَقال رَسُولُ الله ، وَالْحُهُدُ لله ، وَالله عليه وسلم : (۱) « والله عليه وسلم : (۱) « والله عليه وسلم قالله والله أي الله عليه وسلم أن يُكُرُ ، والله والله والله إلا الله إله والله والله والله والله والله والله والله والله والمؤلفة والله إله والله والل

(٤) حديث النعان بن بشير الذين يذ كرون من جـــلال الله وتسبيحه وبمجيده وتهليله و محميده ينعطف حول العرش له دوى كدوى النحل يذ كر بصاحبه ـــ الحديث: ه و ك وصححه على شرط م

<sup>(</sup>۱) حديث رفاعة الزرق كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ــ الحديث : رواه خ (۲) حديث الباقيات الصالحات هن لااله الا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله ن في اليوم والليلة وحب ك وصححه من حديث أبي سعيد و ن ك من حديث أبي هريرة دون قوله ولا حول ولا قوة الا بالله

<sup>(</sup>٣) حديث ماعلى الأرض رجل يقول لااله الانله والله أكروسبحان الله والحمدلله ولاحول ولاقوة الابالله الاغفرت ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر: ك من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح على شرط مسلم وهو عند ت وحسنه و ن في اليوم والليلة مختصرا دون قوله سبحان الله والحمدله و أحمدته النعان بن بشير الذين يذكرون من جسلال الله وتسبيحه وتمجيده وتهليله وتحميده ينعطف

<sup>(</sup>ه) حديث أبى هريرة لأنأقولسبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله أكبر أحب الى تما طلعت عليه الشمسُّ وزاد في رواية ولاحول ولافوة الابالله وقال خير من الدنيا ومافيها: م باللفظ الأول وللمستغرق في الدعوات من رواية مالك بن دينار ان أبا أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله أكبر خير من الدنيا ومافيها قال أنت أغنم القوم وهو مرسل جيد الاسناد

-- 6 £ £ --

وَقَالَهِيَ خَيْنٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « أَحَبُّ ٱلْكَلاَمِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَرْبَعْ: سُبْحَانَ اللهِ وَٱلْحُمْدُ لِلهِ وَلا إِلهَ إِلَّاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لاَيَضُرُّكَ بِأَيِّنَّ بَدَأْتَ»رواه سمرة بنجندب وروىأ بومالك الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) كان يقول: «الطُّهُورُ شَطْرُ ٱلْإِيمَانِ وَٱلْحُمْدُ لِلهِ عَمْلاً ۗ ٱلْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَ كُبَرُ يَعْلَانَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَا ۚ وَٱلْقُرْءَانُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو . فَبَائِعِ نَفْسَهُ فَمُو بِقُهَا . أَوْ مُشْتَرِ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا . وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقيِلَتَانِ فِي ٱلْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّاحْمِن : سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ أَلْعَظِيم » وقال أبوذر رضى الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) أى الـكلام أحب إلى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم: « مَا اصْطَفَى اللهُ سُبْحَانَهُ لِللَّائِكَتِهِ سُبْحَانَاللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ ٱلْعَظِيمِ » وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (° « إِنَّ اللهَ تَعَالَى اصْطَفَى مِنَ ٱلْكَلاَ مِسُبْحَانَ اللهِ وَٱلْحُمْدُ لِلهِ وَكا إِلهَ إِلَّاللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ ٱلْعَبْدُ سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً وَنُحَطُّ عَنْـهُ عِشْرُونَ سَيِّئَةً وَإِذَا قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فَمَثْلُ ذَلِكَ » وذكر إلى آخر الـكلمات. وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ قَالَسُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي أَلِخْنَةٍ » وعن أبيذر رضى الله عنه أنه قال قال الفقر اء لرسول الله

<sup>(</sup>١) حديث سمرة بن جندب أحب الكلام الى الله اربع \_الحديث: رواه م

<sup>(</sup>٢) حديث أبي مالك الاشعرى الطهور شطر الايمان والحمدلله تملاً اليزان الحديث: رواه موقد تقدم في الطهارة

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة كتان خفيفتان على الاسان \_ الجديث : متفق عليه

<sup>(</sup>٤) حديث أبي ذر أي الكلام أحب الى الله قال مااصطبى الله لملائكته سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم رواه م دون قوله سبحان الله المعظيم

<sup>(</sup>٥) حديث أن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمدلله \_الحديث: ن في اليوموالليلة و ك وقال صحيح على شرطم وصححه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الاانهما قالا في ثواب الحمدلله كتبت له ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سيئة

<sup>(</sup> ٦ ) حديث جابر من قال سبحان الله و بحمده غرست له نخلة فى الجنة: ت وتال جسن و ن فى اليوم وااليلة وحب و ك وقال محيح على شرط م وصححه

صلى الله عليه وسلم (١) ذهب أهل الدُّثور بالأجور ، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال « أُوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَاللهُ لَكُمْ مَاتَصَّدَّقُونَ بِهِ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ " تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَتَحْمِيدَةٍ وَتَهْليلَةِ صَدَقَةً وَتُكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وأَمْرٌ بَعَوْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَنَهْيْ عَنْ مُنْكُر صَدَقَةٌ وَيَضَعُ أَحَدُكُمُ اللَّاقَمَةَ فِي فِي أَهْلِهِ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةً وَفِي بُضْعِ أَحَدُكُم صَدَقَةٌ » قالوا يارسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون لهفيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم « أَرَأُ يْتُم ْلُو ْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وزْرْ؟ قَالُوانَعَمْ. قَالَ كَذَلِكَ إِنْ وَضَعَهَا فِي أَخْلَالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرُتُهُ وقال أبو ذر رضى الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « سَبَقَ أَهْلُ ٱلْأُمْوَال بِالْأَجْرِ . يَقُولُونَ كَمَا نَقُدُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى عَمَلِ إِذَا أَنْتَ عَمِلْتَهُ أَدْرَكْتَ مَنْ قَبْلُكَ ، وَفَقْتَ مَنْ بَعْدَكَ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِكَ تُسَبِّحُ اللَّهَ بَعْدَ كُلِّصَلاّةِ ثَلاَثَاوَثَلاَ ثِينَ وَتَحْمَدُ ثَلاَثَاوَ ثَلاَ ثَينَ وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَ ثِينَ». وروت بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢<sup>)</sup> أنه قال « عَلَيْكُنَّ بِالنَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ فَلاَ تَغْفُلْنَ وَاعْقدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهَا مُسْتَنْطقات ، يعني بالشهادة فى القيامة . وقال ابن عمر رأيته صلى الله عليه وسلم (١) يعقد التسبيح . وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما شهد عليه أبو هريرة وأبوسعيد الخـدرى (° ﴿ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ الْأَاللَّهُ وَاللَّهُ أَكَبُرُ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ اللَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ قَالَ تَعَالَى صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلاًّ أَنَا وَحْدِي لاَشَرِيكَ لَى، وَإِذَا قَالَ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ

<sup>(</sup>١) حديث أبى ذر قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلى الحمديث : رواه م

<sup>(</sup>٢) حديث أبى ذر قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبق أهل الاموال بالاجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق ــ الحديث : رواه ه الا أنه قال قال سفيان لاأدرى أيتهن أربع ولاحمد في هذا الحديث وتحمد أربعا وثلاثين واسنادها جيد ولأبى الشيخ في الثواب من حديث أبى الدرداء وتكبر أربعا وثلاثين كما ذكر المصنف

<sup>(</sup>٣) حديث بسرة عليكن التسبيح والتهليل والتقديس ولاتغفلن واعقدن بالانامل فانهامستنطقات: د تك باسنادجيد

<sup>(</sup>٤) حدیث ابن عمر رأیته صلی الله علیه وسلم یعقد التسبیح قلت آنما هو عبد الله بن عمروبن العاص: کما رواه د ن ت وحسنه و ك

<sup>(</sup> o ) حديث أبى هريرة وأبى سعيد إذا قال العبد لا إله الا الله والله أكبر قال الله صدق عبدى الحديث: ت وقال حسن و ن في اليوم والليلة و ه ك وصححه

-- 057-

وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ صَدَقَ عَبْدِي لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّبِي وَمَنْ قَالَهُنَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ عَشَّهُ النَّارُ » وروى مصعب بن سعد عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم (١) أنه قال أيَمْجِزُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَقَيِلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَبِّحُ اللهَ تَعَالَى مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَيُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٢) « يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ أَوْ يَاأَ بَامُو سَى أَوَ لَا أَدُلْكَ عَلَى كَثْنِ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجُنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَ قُلْ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّابِاللهِ » وفيرواية أخرى « أَلَا أُعَلِّمُكُ كُلِمَةً مِنْ كُنْزِ تَحْتَ ٱلْعَرْشِ . لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ » وقال أبو هر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٣) « أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى عَمَلِ مِنْ كُنُوزِ ٱلجُنَّةِ مِنْ تَحَدْثِ ٱلْعَرْشِ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ » وقال صلى الله عليه وسلم: (') « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِيحُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَ مِدِينًا وَبِالْقُرْءَانِ إِمَامًا وَ بُحَمَّدِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبيًّا وَرَسُولاً كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَن يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » وفي رواية « مَنْ قَالَ ذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ » وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته، فقال بسم الله ، قال الملك هديت، فإذا قال. توكلت على الله قال المَلَكَ كَفيت ، وإذا قال لاحول ولاقوة إلا بالله ، قال المَلَكُ وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ماتريدون من رجل ، قد هدى وكني ووقى لاسبيل لكم إليه

فان قلت: فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان ، وقلة التعب فيه ، صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها

<sup>(</sup>١) حديث مصعب بن سعد عن أبيه أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة \_ الحديث: م الأأنه قال أو يحط كما ذكره المصنف وقال حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث ياعبد الله بن قيس أو ياأبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى قال لاحول ولا قوة الا بالله : متفق عليه

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الا بالله يقول الله أسلم عبدى واستسلم: ن فى اليوم والليلة و ك من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة الابالله قال أسلم عبدى واستسلم وقال صححيح الاسناد

<sup>(</sup>٤) حديث من قال حين يصبح رضيت بالله ربا \_الحديث : د ن فى اليوم والليلة و ك وقال صحيح الاسناد من حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ت من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر ففيه سعد بن الرزبان ضعيف جدا

فاعلم أن تحقيق هذا لأيليق إلابعلم المكاشفة، والقدر الذي يسمح بذكره في علم المعاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب ، فاما الذكر باللسان والقابُ لاهٍ فهو قليل الجدوى ، وفي الأخبار ما يدل عليه أيضاً (١) وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عن الله عز وجــل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل الجدوى ، بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الاوقات هو المقدم على العبادات بل به تشرف سائر العبادات، وهو غاية غرة العبادات العملية ، وللذكرأول وآخر ، فأوله يوجب الانس والحب ،وآخره يوجبه الانس والحب ويصدر عنه ، والمطلوب ذلك الانس والحب ، فإن المريد في بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس إلى ذكر الله عزوجل ، فإن وفق للمداومة أنس به وانغرس في قلبه حب المذكور ، ولا ينبغي أن يتعجب من هذا فان من المشاهد فى العادات أن تذكر غائبا غير مشاهـ د بين يدى شخص وتكرر ذكر خصاله عنــده فيحبه ، وقد يعشق بالوصف وكثرة الذكر ، ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتــكلف أولا صار مضطرا إلى كثرة الذكر آخرا بحيث لايصبر عنه ، فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره، ومن أكثر ذكر شيء وأن كان تكلفا أحبه، فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يشمر الانس بالمذكور والحب له ، ثم يمتنع الصبر عنه آخرا فيصير الموجب موجبا والثمر مثمراً ، وهذا معنى قول بعضهم كابدت القرءان عشرين سنة ، ثم تنعمت به عشرين سنة ، ولا يصــدر التنعم إلامن الانس والحب ولايصــدر الأنس إلامن المداومة على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصيرالتكلف طبعا ، فكيف يستبعد هذا ؟ وقد يتكلف الانسان تناول طمام يستبشعه أولا ، ويكابدأ كله ، ويواظب عليه فيصير موافقا لطبعه حتى لايصبر

عنه ، فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف \* هي النفس ماعودتها تتعود \*

أى ما كلفتها أولا يصير لهما طبعاً آخرا ، ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه انقطع من غير ذكر الله ، وما سوى الله عز وجل هو الذي يفارقه عند الموت ، فلا يبقى معه فى القبر أهل ولا مال ولا ولد ولا ولا يبقى إلاذكر الله عزوجل

<sup>(</sup>١) حديث الدال على أن الذكر والقلب لا ه قليل الجدوى: ت وقال حسن والحاكم وقال حديث مستقيم الاسناد من حديث أبى هريرة واعلموا أن الله لايقبل الدعاء من قلب لاه

فانكان قد أنس به تمتع به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه ، إذ ضرورات الحاجات في الحياة الدنيا تصد عن ذكر الله عز وجـل ولايبقي بعد الموت عائق ، فكانه خلى بينه وبين محبوبه فعظمت غبطتــه وتخلص من السجن الذي كان ممنوعا فيه عما به أنسه، ولذلكقال صلى الله عليه وسلم: (١) « إِنَّ رُوحَ الْقُدُس نَفَتَ فِي رَوعِي ، أَحْبِبْ مَاأَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِ تُهُ » أراد به كل ما يتعلق بالدنيا ، فان ذلك يفني في حقه بالموت ، فكل من عليهافاًن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام ، وانما تفني الدنيا بالموت في حقه إلى أن تفني في نفسها عند بلوغ الكتاب أجله ، وهذا الانس يتلذذ به العبد بعد مو ته إلى أن ينزل في جوار الله عز وجل ، ويترقى من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يبعثر مافى القبور ويحصل مافى الصدور، ولاينكر بقاء ذكر الله عز وجل معه بعد الموت ، فيقول انه أعدم فكيف يبقي معه ذكر الله عز وجل فانه لم يعدم عدماً يمنع الذكر بل عدما من الدنيا وعاكم الملك والشهادة لامن عاكم الملكوت، وإلى ماذكرناه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (٢) « الْقَبْرُ إِمَّا حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ أُوْرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجُنَّةِ » و بقوله صلى الله عليه وسلم : "" ﴿ أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طُيئُورِ خُضْرٍ » و بقوله صلى الله عليهِ وسلم (¹) لقتلي بدر من المشركين « يَافُلاَنُ يَافُلاَنُ » وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم « هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ وَقَلَّا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَاوَعَدَ فِي رَبِّي حَقًّا » فسمع عمر رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف يسمعون وأنَّى يجيبون وقد جيفوا ، فقال صلى الله عليه وسلم « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَأَا نَتُمْ ۚ بأَسْمَعَ لِكَلَّامِي مِنْهُمْ وَلَكُنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » والحديث في الصحيح هـذا قوله عليه السـلام في المشركين

وتأخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي ضعيف

<sup>(</sup>١) حديثان روح الفدس نفث فى روعى أحبب من أحبت فانكمفارقه : تقدم فى الـكناب السابع من العلم (٢) حـِـديث القبر اما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة : ت من حديث أى سعيد بتقديم

<sup>(</sup>٣) حديث أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر : م من حديث ابن مسعود انه سئل عن هذه الآية و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ـ الآية قال أما أنا قـد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم فى جوف طير خضر فلم يسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية ت أما أنا سألنا عن ذلك فأخبرنا وذكر صاحب مسند الفردوس ان ابن منبع صرح برفعه فى مسنده

<sup>(</sup>٤) حدیث ندائه لقتلی بدر من المنسرکین یافلان یا فلان وقد سماهم آنی قد وجدت ماوعدنی ربی حقا فهل وجدتم ماوعدکم ربکم حقا: م من حدیث أنس

فأما المؤمنون والشهداء فقد قال صلى الله عليه وسلم (١) « أَرْوَاحُهُمْ فِي حَوَ اصِل طُيُورِ خُضْر مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْش» وهذه الحالة وما أشير بهذه الألفاظ إليه لاينافي ذكرالله عزوجل وقال تعالى : (وَلَا تَحْسَبَنَّ الذِّينَ قُتِلِوُ افِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا مِعِنْدَرَبِّهمْ يُرْزَقُونَ \* فَرحِينَ عَا آتَاهُ اللهُ مَنْ فَصَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُ ونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ (١) اللَّه يَه ولأُجل شرَفَ ذكر الله عزوجل عظمت رَّبَّة الشهادة ، لأن المطِلوب الخاتمة ونعني بالخاتمة وداعَ الدنيا والقــدوم على الله ، والقلبُ مستغرق بالله عز وجل منقطعُ العلائق عن غيره ، فان قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عز وجل ، فلايقدر على أن يموت على تلك الحالة الافى صف القتال ، فانه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده ، بل من الدنيا كلها فانه يريدها لحياته ، وقد هو"ن على قلبه حياته في حب الله عز وجل وطلب مرضاته ، فلا تجرد لله أعظم من ذلك ولذلك عظم أمر الشهادة ، وورد فيه من الفضائل مالا يحصى، فمن ذلك انه لما استشهد عبدالله بن عمرو الأنصاري يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) لجابر « أَكَا أَبَشِّرُكُ يَاجَابِرُ قَالَ بَلَي بَشَّرَكَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ أَحْيَا أَبَاكَ فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ و يَيْنَهُ سِتْرٌ فَقَالَ تَعَالَىَ كَتَنَّ عَلَيَّ يَاعَبْدِي مَاشِئْتَ أَعْطِيكُهُ فَقَالَ يَارَبِّ أَنْ تَرُدَّ نِي إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى أَقْتَلَ فِيكَ وَفِي نَبِيِّكَ مَرَّةً أَخْرَى فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ سَبَقَ الْقَضَاءِ مِنِّي بَأَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ » ثم القتل سبب الخاتمة على مثل هـذه الحالة ، فانه لو لم يقتل وبقي مدة ربما عادت شهوات الدنيا اليه وغلبت على ما استولى على قلبه من ذكر الله عز وجل ، ولهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة ، فان القلب و ان ألزم ذكر الله عز وجل فهو متقلب ، لا يخلو عن الالتفات إلى شهوات الدنيا ، ولا ينفك عن فترة تعتريه ، فاذا تمثل في آخر الحال في قلبه أمر من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا، والحالة هذه ، فيوشك أن يبقى استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت اليه ، ويتمنى الرجوع إلى الدنيا ، وذلك لقلة حظه في الآخرة ، إذ يمـوت المرء على ما عاش عليـه ، ويحشر على مامات عليه ، فأســلم الأحوال عن هــذا الخطرخاتمة الشهادة ،

<sup>(</sup>١) حديث أرواح المؤمنين فى حواصل طيور خضر معلقة تحت العرش: ه من حديث كعب بن مالك ان أرواح المومنين فى طير خضر تعلق بشجر الجنة وروى ن بلفظ انما نسمة المؤمن طائر ورواه ت بلفظ أرواح الشهداء وقال حسن صحتح

<sup>(</sup> ٢ ) حدیث ألا أبسرك یاجابر قال بلی بشرك الله بالحیر قال ان الله أحیا أباك وأقعده بین یدیه ولیس بینه و بینه و بینه ستر فقال تعالی تمن علی ــ الحدیث : ت وقال حسن و ه ك وضح اسناده من حدیث جابر

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦٩ ، ١٧٠

إذا لم يكن قصد الشهيد (١) نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك كما ورد به الخبر ، بل حب الله عن وجل ، وإعداء كلته ، فهذه الحالة هي التي عبر عنها بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الحنة ، ومثل هذا الشخص هو البائع للدنيا بالآخرة وحالة الشهيد توافق معنى قولك ، لاإله إلا الله ، فانه لامقصود له سوى الله عن وجل وكل مقصود معبود ، وكل معبود إله ، فهذا الشهيد قائل باسان حاله لاإله إلا الله ، إذ لامقصود له سواه، ومن يقول ذلك باسانه ولم يساعده حاله فأمره في مشيئة الله عز وجل ولا يؤمن في حقه الخطر ، ولذلك فض لرسول الله عليه وسلم (٢) « قو ل لا إله إلا الله على سائر ألا ذكار » وذكر ذلك مطلقا في مواضع الترغيب ، ثم ذكر في بعض المواضع الصدق والاخلاص فقال مرة من قال لا إله إلا الله غلصاً ومعني الاخلاص مساعدة الحال للمقال .

فنسأل الله تعالى ،أن يجعلنا فى الخاتمة من أهل لا إله إلا الله حالاً ومقالاً ، وظاهراً وباطناً حتى نودع الدنيا غير ملتفتين إليها ، بل متبرمين بها ومحبين للقاء الله، فان من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه ، فهذه مرامز إلى معانى الذكر التي لا يمكن الزيادة عليها فى علم المعاملة

# الباسب إلثاني

في آداب الدعاء وفضله وفضل بعض الأدعية المأثورة وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

#### فضيلة الدعاء

قال الله تمال : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ الَّدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ( ' ' ) وقال تعالى : ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُم ْ تَضَرَّعاً وَخُفْيَةً ۖ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ( ' )

<sup>(</sup>۱) حدیث الرجل یقاتل لنیل مال أو أن یقال شجاع أو غیر ذلك: متفق علیه من حدیث أبی موسی قال جاء رجل الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال الرجل یقاتل للذكر والرجل یقاتل للمعنم والرجل یقاتل لیری مكانه فمن فی سبیل الله قال من قاتل لتكون كلة الله هی العلیا فهو فی سبیل الله (۲) حدیث تقضیل لااله الا الله علی سائر الاذكار: توقال حسن و ن فی الیوم واللیلة و همن حدیث جابر

<sup>(</sup>١) القرة: ١٨٦ (٢) الأعراف: ٥٥

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبْرُونَ عَنْ عِبَادَ تِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرَينَ (١) وقال عزوجل: (قُل ادْعُو اللهَ أُو ادْعُو الرَّهُمَنَ أَيَّاماً تَدْعُو ا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (٢) وروى النمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) أنه قال « إِنَّ النُّعَاءَ هُو َ الْعَبَادَةُ. ثُمُّ قَرَأَ ـ ادْعُو نِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » الآية . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « الدُّعَاءُ مُخُ العِبَادَة » وروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم (٢) قال « لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَ مَعَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ» وقال صلى الله عليه وسلم (' ° « إِنَّ الْعَبَادَ لَايُخْطِئُهُ مِنَ الَّدْعَاءِ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّاذَنْبُ مُ يُغْفَرُلَهُ وَ إِمَّا خَيْرٌ يُمَجَّلُ لَهُ وَ إِمَا خَيْرٌ يُدَّخَرُ لَهُ » وقال أبوذر رضى الله عنه ، يكنى من الدعاء مع البر ما يكنى الطعام من الملح ، وقال صلى الله عليه وسلم ( · ) « سَلُوُ اللهَ تَعَالَىَ مِن فَضْلُهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُسَأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتَظِارُ الْفَرَجِ »

#### آداب الرعاء

وهي عشرة

الأول: أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة ، كيوم عرفة من السنة ، ورمضان من الأشهر ، ويوم الجمعة من الأسبوع ، ووقت السحر من ساعات الليـل ، قال تعالى : (وَ بِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُ ونَ (°). وقال صلى الله عليه وسلم (٠) « يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَي سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي

نخر الاوفات الشريفة

﴿ البابِ الثاني في آدابِ الدعاء وفضله ﴾

(١) حديث النعان بن بشير ان الدعاءهو العبادة : أصحاب السنن و ك وقال صحيح الاسنادوقال تحسن صحيح (٢) حديث الدعاء مخ العبادة : ت من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه لا نعر فه إلامن حديث بن لهيعة (٣) حديث أبي هريرة آليس شيء أكرم عندالله من الدعاء: تـوقالغريب و ه حب ك وقال صحيح الاسناد (٤) حديث ان العبد لا تحطئه من الدعاء احدى ثلاث اما ذنب يغفر له واما خير يعجل له واما خير يدخر له : الديلمي في الفردوس من حديث أنس وفيه روح بن مسافر عن أبان بن أبي عياش وكلاها ضعيف : ولأحمد و خ في الادب والحاكم وصحح اسناده من حديث أبي سعيد اما أن تعجل له دعوته واما أن يدخر له في الآخرة واما أن يدفع عنه من السوء مثلها

( ٥ ) حديث سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج: ت من حديث ابن مسعود وقال حماد من واقد ليس بالحافظ قِلت وضعفه ابن معين وغيره

(٦) حديث يَنزل إلله كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الحديث : متفق عليه من حديث أبي هريرة (1) غافر: • ٦ (٢) الاسراء: • ١١ (٦) الناريات: ١٨ م - ٢١ - ثالث - إحياء

َفَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفُرِلَهُ » . وقيــل إن يعقوب صلى الله عليه وسلم أنمــا قال (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي(١) ليدعو َ في وقت السحر، فقيل : انه قام فيوقت السحر يدعو، وأولاده يؤمنون خلفه ، فأوحى الله عز وجل إليه ، أنى قد غفرت لهم وجملتهم أنبياء

الثانى: أن يغتنم الاحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه . إن أبواب السماء الاُموال الشريفة تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى ، وعند نزول الغيث ، وعند اقامة الصلوات المكتوبة ، فاغتنموا الدعاء فيها ، وقال مجاهد. إن الصلاة جعلت في خير الساعات ، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات ، وقال صلى الله عليه وسلم (١) « اللُّكَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) أيضاً « الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دَعْوَ تُهُ » وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً ، إذوقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصــه ، وفراغه من المشوِّشات، ويوم عرفة ويوم الجمعة، وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل، فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوى مافيها من أسرار لايطلع البشرعليها، وحِالة السجودأيضاً أجدر بالاجابة ، قال أبوهر يرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (٦) « أَقْرَبُ مَايَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو َسَاجِدٌ فَأَ كُثِرُوا فيهِ مِنَ الدُّعَاءِ »وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (نَ أَنه قال « إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَقْرَأُ الْقُرْءَانَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيه الرَّبَّ تَعَالَى وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهَدُوا فيه بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَمْنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ، ويرفع يديه بحيث يرى بياض ابطيه ، وروى جاتر بن عبد اللهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (<sup>٠)</sup> « أَتَى الْمُوْقِفَ بِعَرَفَةَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكُمْ يَزَلُ

استقبال الفياء

اغثنام

<sup>(</sup>١) حديث الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد : د ن في اليوم والليلة و ت وحسنه منحديث أنسوضعفه ابن عدي وابن القطان ورواه في اليوم والليلة بأسناد آخر جيد وحب و ك وصححه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث الصائم لاترد دعوته : ت وقال حسن و ه من حديث أبي هريرة نزيادة فيه

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء : رواه م

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس انني نهيت أن أفرأ القرءان راكعا أو ساجدا ــ الحديث: م أيضا

<sup>(</sup> ٥ ) حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس : م دون قوله يدعو فقال مكانها واقفا و ن من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو ورجاله ثنمات

<sup>(</sup>۱) بوسف : ۹۸

-- 004-

يَدْعُو حَتَّى غُرُبَتِ الشُّمْسُ » . وقال سلمان قال يسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيُّ كُرِيْمُ يَسْتَحْيي مِنْ عَبيدِهِ إِذَا رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا صُفْرًا » . وروىأنس أنه صلى الله عليه وسلم (٢) «كَانَ يَرُ فَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبطَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يُشِيرُ بأصْبُعِهِ » وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم (٢) مر على انسان يدعو ويشير باصبعيه السبابتين فقال صل الله عليه وسلم« أحَدْأُحَدْ » أي اقتصر على الواحــدة . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه ارفعوا هذه الايدى قبل أن تغلىبالاغلال

ثم ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء . قال عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمَ ۚ يَرُدُّ هُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بهماً وَجْهَهُ » وقال ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم (ع) « إِذَا دَعاَ ضَمَّ كَفَيْهِ وَجَعَلَ بُطُو نَهُماً مِمَا يَلَي وَجْهَهُ » فهذه هياً ت اليد . ولا يرفع إصره إلى السماء . قال صلى الله عليه وسلم (٢) « لَيَنْتَمْ يَنَ ٱقْوَامْ عَنْ رَفع أَبْصَارِ هِمْ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعاءِ أَوْ لَتَخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُ »

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر . لماروى أن أباموسى الأشعرى . قال قدمنا

مع رسول الله. فلما دنو نامن المدينة كبروكبر الناس ورفعو اأصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (٧) انفاصه العموت « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ لَيْسَ بِأَصَمَّ وَ لَاغَائِبٍ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ بَيْنَكُم ْ وَ بَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ "

<sup>(</sup>١) حديث سلمان إن ربكم حبى كريم يستحى من عبده اذا رفع يديه أن يردهما صفراً : د ت وحسنه و ه ك وقال أسناد صحيح على شرطها

<sup>(</sup>٢) حديث أنس كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه فى الدعاء ولا يشير باصبعه: م دون قوله ولا يشير باصبعه والحديث: متفق عليه لكن مقيد بالاستسقاء

<sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة مرعلى انسان يدعو باصعيه السبابتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد آحد: ن وقال حسن و ه ك وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup> ٤ ) حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مد يديه فى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه ت وقال غريب و ك في السندرك وسكت عليه وهو ضعيف

<sup>(</sup> ٥ ) حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم اذا دعا ضم كفيه وجعل بطو نهما مما يلي وجهه: الطبراني في الكبير بسند ضعيف

<sup>(</sup>٦) حديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم الى السهاء عنـــد الدعاء أو لتخطفن أبصارهم : م من حديث أبي هريرة وقال عند الدعاء في الصلاة

<sup>(</sup> v ) حــديث أبى موسى الأشعرى ياأيها الناس ان الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب : متفق عليه مع اختلاف واللفظ الذى ذكره المصنف لابى داود

شكلف السجع

قالت عائشة رضى الله عنها فى قوله عز وجل (() ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلاَ تِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا (() أَوَلا تَجُهُرُ بِصَلاَ تِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا (() أَوْ نَادَى رَبَّهُ أَى بِدَعَائِكَ . وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكرياء عليه السلام حيث قال : ﴿ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِنَا اللهُ عَنْ وَجَل : ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضُرُّعًا وَخُفْيَةً ())

الخامس: أن لا يتكلف السجع في الدعاء. فان حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتَكَلَفُ لا يناسبه، قال صلى الله عليه وسلم (\*) « سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ » وقد قال عز وجل: ( ادْعُوا رَ بَّكُمْ تَضُرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِتُّ الْمُعْتَدِينَ (١) قيل معناه التكلف للاسجاع ، والاولى أن لايجاوز الدعوات المأثورة فانه قد يعتدي في دعائه ، فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته ، فما كل أحد يحسن الدعاء ، ولذلك روى عن مُعاذ رضي الله عنه . أن العلماء يحتاج إليهم في الجنــة . اذ يقال لأهل الجنة تمنوا ، فلا يدرون كيف يتمنّون حتى يتعاموا من العاماء، وقد قال صلى الله عليه وسلم (٣) « إِيَّاكُمْ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ حَسْبُ أَحَدِكُمْ . أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ أَلَجْنَّةَ وَمَاقَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وعَمَلِ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّار وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مَنْ قَوْلِ وَعَمَلِ » وفي الخبر « سَيَأْتِي قَوْمْ ۖ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ والطُّهُورِ » ومر بعض السلف بقاص يدعو بسجع ، فقال له . أعَلَى الله تبالغ؟ أشهد لقد رأيت -بيباً العجمي يدعو وما يزيد على قوله . اللهم اجعلنا جيدين، اللهم لا تفضحنا يوم القيامة ، اللهم وفقنا للخير ، والناس يدعون من كل ناحية وراءه ، وكان يعرف بركة دعائه ، وقال بعضهم ادع بلسان الذلة والافتقار، لا بلسان الفصاحة والانطلاق، ويقال ان العاماء والابدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلات فما دونها ، ويشهد له آخر سورة البقرة ، فإِن الله تعالى لم يخبر في موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك

<sup>(</sup>١) حديث عائشة في قوله تعالى \_ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها \_ أي بدعائك : متفق عليه

<sup>(</sup>٢) حديث سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي روايةواالطهور : د ه حب ك من حديث عبد الله بن مغفل

<sup>(</sup>٣) حديث ايا كم والسجع في الدعاء محسب أحدكم أن يقول اللهم اني أسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل غريب بهذا السياق وللبخارى عن ابن عباس وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون الاذلك: وه ك واللفظ له وقال صحيح الاسناد من حديث عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسألك الجنة الى آخره

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١١٠ (٢) مريم: ٣ (٢٤٤) الاعراف: ٥٥

واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام، فان ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا فني الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة كقوله صلى الله عليه وسلم كالله الله والله وا

التضرع والخشوع

السادس: التضرع والخشوع، والرغبة والرهبة، قال الله تعالى ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي النَّهُ يُواَتِ و يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا (') وقال عز وجل: ( أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (') وقال صلى الله عليه وسلم ('' « إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَبْتَلَاهُ حَتَّى يَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ »

الايقائد بالاماية

السابع: أن يجز مالدعاء، ويوقن بالاجابة، ويصدق رجاءه فيه، قال صلى الله عليه وسلم (") « لَا يَقُلْ أَحَدُ كُمْ إِذَا دَعَا اللَّهُمَّ أَعْفِرْ لِي إِنْ شَنْتَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْني إِنْ شَنْتَ لِيَعْزِمَ أَلْسَأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهُ لَهُ » وقال صلى الله عليه وسلم (") إذَا دَعَا أَحَدُ كُمْ فَلْيُعظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءٍ » وقال صلى الله عليه وسلم (") « ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَأَعْلَمُوا لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءٍ » وقال صلى الله عليه وسلم (") « ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ عَزَ وَجَلَّ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ » وقال سفيان بن عيينة. لا يمنعن أحدكم أنَّ الله عَنْ وَجَلَّ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ » وقال سفيان بن عيينة. لا يمنعن أحدكم

(١) حديث أسألك الأمرف يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود انك رحيم ودود وانك تفعل ماتريد: ت من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته فذكر حديثا طويلا من جملته هذا وقال حديث غريب انتهى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى سيء الحفظ

(٧) حديث إذا أحب الله عبد أبتلاه حتى يسمع تضرعه: أنومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس اذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا لله الحديث: وفيه دعه فاني أحب أن أسمع صوته وللطهراني من حديث أبي أمامة أن الله يقول للملائكة انطاعوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء الحديث: وفيه فاني أحب أن أسمع صوته وسندهما ضعيف

( ٣ ) حديث لايقل أُحدكم اللهم اغفرلى أن شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم السألة فأنه لامكره له : متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٤) حديث اذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فان الله لا يتعاظمه شيء : حب من حديث أبي هريرة

( o ) حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجلة واعلموا أن الله لايستجيب دعاء من قلب غافل: ت من حديث أبى هريرة وقال غريب: و ك وقال مستقيم الاستاد تفرد به صالح المرى و هو أحد زهاد البصرة قلت لكنه ضعيف في الحديث

<sup>(1)</sup> الانبياء: • p (٢) الاعراف: ٥٥

من الدعاء ما يعلم من نفسه ، فان الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق ابليس لعنه الله ، إِذ قال (رَبِّ فَأَنْظِرْ بِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِ بِنَ ('')

الثامن: أن يلح في الدعاء، ويكرره ثلاثا، قال ابن مسعود كان عليه السلام (١) « إِذَادَعَا دَعَا ثَلَا ثَالَ الله عليه وسلم (٢) « إِذَادَعَا دَعَا ثَلَا ثَالَ الله عليه وسلم (٢) « يُسْتَجَبُ لِي فَإِذَا دَعَوْتَ فَا سُأْلِ الله عَلَى الله عليه وسلم (١) أَنْ الله عليه وسلم (١) « يُسْتَجَبُ لِي فَإِذَا دَعَوْتَ فَا سُأْلِ الله عليه وسلم (١) أَنْ الله عليه وسلم (١) أَنْ الله عَلَى الله عليه وسلم (١) أَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الله كَثيراً فَإِنَّكَ تَدْعُوكُرِيمًا: وقال بعضهم . انى أسأل الله عز وجلَمنذُ عشرينسنة حاجةً وماأجاً بنى وأناأر جو الاجابة، سألت الله تعالى أن يو فقنى لتركم الايعنيني، وقال صلى الله عليه و سلم (٢٠)

« إِذَاسَالَ أَحَدُ كُمْ وَبَّهُ مَسْأَلَةً فَتَعَرَّفَ الْإِجَابَةَ فَلْيَقُلُ أَلَّمْ دُلِيهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُ الصَّالِحَاتُ وَمَنْ أَبْطاً عَنْهُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقُلُ أَلَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّحَالِ »

التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل، فلا يبدأ بالسؤال. قال سامة بن الأكوع. «مَاسَمُعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَا الداراني رحمه الله، من أراد أن يَساًل الله حاجة، الْعَلِيِّ ٱلْأَعْلَى ٱلْوَهَابِ » وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله، من أراد أن يَساًل الله حاجة، فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله حاجته، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عز وجل يقبل الصلانين، وهو أكرم من أن يدع ما بينهما، وروى في الخبر عن رسول الله على الله عليه وسلم (") أنه قال « إِذَا سَأَلتُمُ اللهَ عَزَ وَجَلَّ حَاجَةً فَا اللهُ عَلَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلُ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلُ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَرَمُ مُنْ أَنْ يُسْأَلُ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَرَمُ مُنْ أَنْ يُسْأَلُ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَرَمُ مُنْ أَنْ يُسْأَلُ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِي إِحْدَاهُمَا وَرَمُدُ اللهُ خُرَى » رواه أبو طالب المَكي

افتناحدالدعاء بالذكر

الابطاح نى الدعاء

<sup>(</sup>١) حديث ابن مسعود كان صلى الله عليه و سلم إذا دعادعا ثلاثار اداسأل سأل ثلاثا: رواه مسلم وأصله: متفق عليه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث يستحاب لاحدكم مالم يعحل فيقول دعوت فلم يستجب لي : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث اذا سأل أحدكم مسألة فنعرف الاجابة فليقل الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحاتومن أبطأ عنه من ذلك شيء فليقل الحمد لله على كل حال: البيهقي فىالدعوات من حديث أبى هريرة وللحاكم نحوه من حديث عائشة مختصرا باسناد ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث سامة بن آلا كوع ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء الااستفتحه و قالسبحان ربي العلى الأعلى الوهاب: أحمد و ك وقال صحيح الأسناد قلت فيه عمر بن راشد اليمامي ضعفه الجمهور

<sup>(</sup> o ) حديث اذا سألتم الله حاجة فابدءوا بالصلاة على فان الله تعالى أ كرم من أن يسأل حاجتين فيعطى احداها ويرد الاخرى: لم أجده مرفوعا وانما هو موقوف على أبى الدرداء

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٥٠ (١)

التوبة

النميمة وأثرها نىإمباطالدعاء

رد المظالم

الاقدار بالاساءة

العاشر: وهو الأدب الباطن، وهو الأصل في الاجابة، التوبة ورد المظالم والاقبال على الله عز وجل بكنه الهمة ، فذلك هو السبب القريب في الاجابة ،فيروى عن كعب الأحبار أنه قال : أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج موسى ببني اسرائيل يستسقى بهم ، فلم يسقوا حتى خرج ثلاث مرات ولم يسقوا ، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أنى لااستجيب لك ولا لمن معك وفيكم عَامًم، فقال موسى يارب ومن هو حتى نخرجه من بيننا ، فأوحى الله عز وجل إليه ياموسي أنهاكم عن النميمة وأكون عاما ، فقال موسى لبني اسرائيل توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن النميمة فتابوا ، فأرسل الله تعالى عليهم الغيث ، وقال سعيد بن جبير . قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني اسرائيل فاستسقوا ، فقال الملك لبني اسرائيل ليرسلنّ الله تعالى علينا السماء أو لنؤذينه ، قيل له وكيف تقدر أن تؤذيه وهو في السماء . فقال . أقتل أولياءه وأهل طاعته ، فيكون ذلك أذى له فأرسل الله تعالى عليهم السماء.وقال سفيان الثورى بلغني أن بني اسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا الميتة مِن المزابل، وأكلوا الأطفال، وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون فأوحى الله عز وجل إلى أنبيائهم عليهم السلام ، لو مشيتم إلى بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء، وتكل ألسنتكم عن الدعاء،فاني لأأجيب لكم داعيا ، ولا أرحم لكم باكيا ، حتى تردوا المظالم إلى أهلها ، ففعلوا فمطروا من يومهم ، وقال مالك بن دينار أصاب الناس في بني إسرائيل قحط، فخرجوا مرارا فأوحى الله عز وجُل إلى نبيهم أن أخبرهم انكم تخرجون إلى بأبدان نجسة وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطو نكم من الحرام، الآن قد اشتدّ غضى عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا ، وقال أبو الصديق الناجي خرج سليان عليه السلام يستسقى فر" بنملة ملقاة على ظهرها ، رافعة قوائمها إلى السماء، وهي تقول. اللهم أنا خلق من خلقك، ولاغنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا ، فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقال الأوزاعي . خرج الناس يستسقون : فقام فيهم بلال بن سعد . فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال يامعشر من حضر أَلْسَمَ مَقَرِّينَ بِالْاسَاءَة ؟ فقالوا اللهِم نعم ، فقال اللهِم إنَّا قد سمعناك تقول (مَاعَلَى ٱلمُحْسنِينَ مِنْ سَبِيلِ ('') وقدأُقررنا بالأساءة فهل تكون مغفرتك إلالمثلنا،اللهم فاغفر لنا وارحمنا واسقنا

كفارة النظر إلى المرأة

فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا.وقيل لمالك بن دينار،ادع لنا ربك فقال أنكرتستبطئون المطر ، وأنا أستبطئ الحجارة ، وروى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقى فلما ضجروا قال لهم عيسى عليه السلام . من أصاب منكم ذنبا فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفازة الا واحد، فقال له عيسي عليه السلام أمالك من ذنب ؟ فقال والله ماعلمت من شيء غير أني كنت ذات يوم أصلي، فرت بي امرأة فنظرت إلها بعيني هذه فاماجاوزتني أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها واتبعت المرأة بها فقال له عيسي عليه السلام فادع الله حتى أؤمن على دعائك، قال فدعا فتجللت السماء سحابا، ثم صبت فسقوا، وقال يحيى الغساني. أصاب الناس قحط على عهد داود عليه السلام، فاختاروا ثلاثة من علمائهم، فخرجوا حتى يستسقوا بهم ، فقال أحدهم . اللهم انك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا ، اللهم إِنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا ، وقال الثاني اللهم انك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءنا، اللهم انَا تُرقاؤك فاعتقنا ، وقال الثالث اللهم انك أنزلت في توراتك أن لانرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا ، اللهم إنا مساكينك وقفنا ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا ، وقال عطاء السلمي . منعنا الغيث فخرجنا نستسقى ، فاذا نحن بسعدون المجنون في المقابر ،فنظر إِليَّ فقال ياعطاء أهذا يوم النشور أو بعثر مافي القبور؟ فقلت لا ، ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستستى ، فقال باعطاء بقلوب أرضية أم بقلوب سماوية .فقلت بل بقلوب سماوية ، فقال هيهات ياعطاء قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا ، فإن الناقد بصير ، ثم رمق السماء بطرفه ، وقال الهي وسيدي ومولاى ، لاتهلك بلادك بذنوب عبادك ولكن بالسر المكنون من أسمائك ، وما وارت الحجب من آلائك إلا ماسقيتنا ماء غدقا فراتا نحى به العباد وتروى به البلاد ، يامن هو على كل شيء قدير ، قال عطاء فما استتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت ، وجاءت بمطر كَأْفُواهُ القربِ، فولى وهو يقول

أفلح الزاهدون والعابدونا \* إذ لمولاهم أجاعوا البطونا أسهروا الأعين العليلة حبا \* فانقضى ليلهم وهم ساهرونا شغلتهم عبادة الله حتى \* حسب الناس النفيهم جنونا

وقال ابن المبارك: قدمت المدينة في عام شديد القحط فخرج الناس يستسقون فخرجت معهم: إذ أقبل غلام أسود عليه قطعتا خيش. قد اتزر باحداهما وألتي الأخرى على عاتقه فجلس إلى جنبي فسمعته يقول: الهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوى الأعمال وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك، فاسألك ياحليما ذا أناة، يامن لا يعرف عباده منه إلا الجيل أن تسقيهم الساعة الساعة، فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغام وأقبل المطر من كل جانب، قال ابن المبارك فجئت إلى الفضيل فقال مالى أراك كئيما فقلت أمر سبقنا اليه غيرنا فتو لاه دوننا، وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخرم فشياعليه ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس رضى الله عنه، فلما فرغ عمر من دعائه قال العباس اللهم انه لم ينزل بلاء من الساء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة قد توجه بى القوم اليك لمكانى من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا اليك بالذنوب، ونواصينا بالتوبة، وأنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع ونواصينا بالتوبة، وأنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد ضرع بنيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فانه لا يئاس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال فل بنيائك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فانه لا يئاس من روح الله إلا القوم الكافرون، قال فل بنيائك قبل أن يقفعت السماء مثل الجبال

الاستسقاء بالعباس

### فضيلة الصلاة على رسول الله

صلى الله عليه وسلم وفضله صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى: (إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيًا '') وروى أنه صلى الله عليه وسلم '' «جَاء ذَاتَ يَوْمٍ وَٱلْبُشْرَى ثُرَى فِي وَجْهِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيًا '') وروى أنه صلى الله عليه وسلم '' هجاء ذَاتَ يَوْمٍ وَٱلْبُشْرَى ثُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ جَاء بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى يَا مُحَمِّدُ أَنْ لاَ يُصَلِّى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ جَاء بِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى يَا مُحَمِّدُ أَنْ لاَ يُصَلِّى فَقَالَ أَمَا تَرْضَى يَا مُحَمِّدُ أَنْ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِكَ

<sup>(</sup>۱) حدیث آنه صلی الله علیه وسلم جاء ذات یوم والبشری تری فی وجهه فقال آنهجا، نی جبریل علیه الصلاة والسلام فقال ماترضی یا محمد أن لایصلی علیك أحد من أمتك آلا صلیت علیه عشرا ولا یسلم علیك أحد من أمتك آلا سلمت علیه عشراً: ن و حب من حدیث أبی طلحة باسناد جید علیه الاحداب: ٥٦ مـ ۲۲ مـ ثالث به إحیام

إِلاَّ سَلَمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ صَلَى عَلَىَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ أَلْلاَئِكَةُ مَا صَلَى الله عليه وسلم: (٣) « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِى مَا صَلَى عَلَى قَلَيْ قَلْمُ وَالْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ لِيُكَثِرُ » وقال صلى الله عليه وسلم: (٣) « بحسب المُؤْمِن مِنَ البُخُلِ أَنْ أَذْ كَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّى عَلَى ٣ » وقال صلى الله عليه وسلم: (٣) « بحسب المُؤْمِن مِنَ البُخُلِ أَنْ أَذْ كَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّى عَلَى ٣ » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « أَ كُثِرُ وا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى ٣ يَوْمَ البُخُهُمةِ » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ صَلَّى عَلَى ٣ مِنْ أُمِّتِي كُتِب لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ وَقالَ صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ اللَّهُمَّ رَبِ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ » وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ اللَّهُمَّ رَبِ عَشْرُ مَا اللهُ عَلَيه وَالسَلَةُ وَالفَضِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَالصَّلاةِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عليه وسلم: والله عَلَيْهُ وَالفَضِيلَةَ وَالسَّفَاعَةَ وَالسَّفَاعَةَ وَرَسُو لِكَ وَأَعْلِلهِ واللهُ صلى الله عليه وسلم: (١) « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ اللهُ وَالفَضِيلَة وَالفَضِيلَة وَالسَّفَاعَةُ وَالسَّفَاعَةُ وَرَسُو لِكَ وَأَعْلِهِ الْوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَة وَالفَضِيلَة وَالسَّفَاعَةُ وَرَسُو لِكَ وَأَعْلِهِ اللهُ صلى الله عليه وسلم: والله ما الله عليه وسلم: والله عليه وسلم: واللهُ عَلَهُ واللهُ عَلَيْهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ عَلَهُ وَالْهُ عَلْمُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ عَلَهُ واللهُ عَلَهُ واللهُ عَلَيْهُ واللهُ عَلَهُ واللهُ عَلْهُ واللهُ اللهُ عَلْهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ عَلَهُ واللهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ واللهُ واللهُ عَلَهُ عَلْهُ واللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ واللهُ اللهُ عَلَهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ عَلْهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(١) حديث من صلى على صلت عليه الملائكة ماصلى فليقلل عبد من ذلك أوليكثر: ه من حديث عامر ابن ربيعة باسناد ضعيف والطبراني في الاوسط باسناد حسن

(٢) حديث أن أولى الناس بي أكثرهم على صلاة : ت من حديث ابن مسعود وقال حسن غريبوحب

(٣) حديث بحسب امرىء من البخل أن أذ كر عنده فلا يصلى على : قاسم بن أصبغ من حديث الحسن ابن على هكذا : و ن وحب من حديث أخيه الحسن البخيل. من ذكرت عنده فلم يصل على ورواه ت من رواية الحسين بن علي عن أبيـه وقال حسن صحيح

(٤) حديث أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة : دن ه حب ك وقال صحيح على شرط خ من حــديث أوس بن أوس وذكره بن أبى حاتم فى العلل وحكى عن أبيه أنه حديث منكر

( o ) حدیث من صلی علی من أمتی كتبت له غشر حسنات و محیت عنه عشر سیئات : ن فی الیوم واللیلة من حدیث عمرو بن دینار وزاد فیه مخلصا من قلبه صلی الله علیه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وله فی السیر ولا بن حبان من حدیث أنس نحوه دون توله مخلصا من قلبه ودون ذكر محو السیئات ولم یذكر ابن حبان أیضا رفع الدرجات

(٦) حديث من قال حين يسمع الأذان والافامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة يوم القيامة حلت لهشفاعتى :البخارى من حديث جابر دون ذكر الاقامة والشفاعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال النداء وللمستغفرى في الدعوات حين يسمع الدعاء له العمرى في اليوم والليلة من حديث أبى الدرداء ذكر فيه بسند ضعيف وزاد الحسن بن على المعمرى في اليوم والليلة من حديث أبى الدرداء ذكر الصلاة فيه وله وللمستغفرى في الدعوات بسند ضعيف من حديث أبى رافع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الأذان فذكر حديثا فيه واذا قال قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة \_ الحديث : وزاد وتقبل شفاعته في أمته ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ثم سلوا الله لى الوسيلة وفيه فمن سأل الوسيلة حلت عليه الشفاعة

(() « مَنْ صَلَّى عَلَى ۗ فِي كِتَابٍ لَمْ " تَرَكِ أَلْمَلاً ثِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَادَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الكتابِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « إِنَّ فِي الأَرْضِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ امِتَى السَّلاَمَ» وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « لَيْسَأَحْدُ يُسَلِّمُ عَلَى ۗ إِلاَرَدَ الله عَلَى مُوحِي حَتَى أَرُدَ عَليهِ السَّلامَ» (وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « لَيْسَأَحْدُ يُسَلِّمُ عَلَى ۗ إلارَدَ الله عَلَى مُحَدِّ عَبْدكَ وَعَلَى آلِهِ وَقُلُو الله عَلَى مُحَدِّ عَبْدكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّ يَّتِهِ كَمَا صَلَّى عَلَى إِبْراهِيمَ وَآل إِبْراهِيمَ الله عليه وسلم يبكى ويقول بأبى أنت وأمى يارسول الله عقد معن جمعه موت رسول الله عليه فاما كثر الناس الخذت منبرا لتسمعهم (٥) فن عر الجذع لفراقك حتى جعلت عنوا عليه فسكن فامتك كانت أولى بالحنين إليك لما فارقهم بأبى أنت وأمى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتاك عنده أنجعل طاعتك طاعته فقال عن وجل (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله آلاه (٢)) بلغ من فضيلتاك عنده أنجعل طاعتك طاعته فقال عن وجل (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله (٢))

جنين عمر رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) حديث من صلى على فى كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمى فى ذلك الكتاب: الطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ فى الثواب والمستغفرىفى الدعوات من حديثأبي هريرة بسندضعيف

(٢) حديث ان في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام: تقدم في آخر الحج

(٣) حديث ليس أحد يسلم على الارد الله على روحى حتى أردعليه السلام: دمن حديث أبي هريرة بسندجيد

(٤) حديث قيل له يارسول الله كيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته الحديث؛ متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي

(٥) حديث عمر في حنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه والاسراء به على البراق الى السهاء السابعة ثم صلاة الصبح من ليلته بالا بطح وكلام الشاة المسمومة وانه دمى وجهه وكسرت رباعيته فقال اللهم اغفر ولقو مى فاتهم لا يعلمون وانه لبس الصوف وركب الحار وأردف خلفه ووضع طعامه بالارض ولعق أصابعه: وهو غريب بطوله من حديث عبر وهو معروف من أوجه أخرى. فحديث حنين الجذع: متفق عليه من حديث أنس وغيره. وحديث الاسراء: متفق عليه من حديث أنس دون ذكر صلاة عليه من حديث أنس دون ذكر الماة السبح بالا بطح. وحديث كلام الشاة السمومة: رواه د من حديث جابر وفيه انقطاع. وحديث أنه دمى وجهه وكسرت رباعيته: متفق عليه من حديث سهل بن سعد في غزوة أحد. وحديث اللهم اغفر لقومى فأنهم لا يعلمون رواه البيهق في دلائل النبوة: والحديث في الصحيحمن حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم حكاه عن نبي من الا نبياء ضر به قومه. وحديث لبس الصوف رواه الطيالسي من حديث سهل بن سعد، وحديث ركوبه الحمار واردافه خلفه: متفق عليه من حديث أس ما كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. وحديث المحت من حديث أس ما كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. وحديث لعقه أصابعه رواه مسلم من حديث كعب بن مالك وأنس بن مالك

بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، لقد بلغ من فضيلتك عنــده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك بالذنب، فقال تمالى: (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (١) بأبي أنت وأمي يارسول الله، لقد بلغ من فضيلتكعنده أن بعثك آخر الأنبياءوذكرك في أولهم، فقال عز وجل :(وَإِذْ أُخَذْنَا مَنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمُنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ (٢) الآية، بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل الناريودون أن يكو نوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون (يَقُولُونَ يَالَيْنَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (") بأبي أنت وأمي يارسولالله، لئن كان موسى بن عمران أعطاه الله حجرا تتفجر منه الأنهار فاذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك بأبي أنت وأمي يارسول الله ؛ لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوّها شهر ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليــه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي يارسول الله، لأن كان عيسي بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى فماذا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلتك وهي مشوية فقالت لك الذراع لاتأكلني فاني مسمومة، بأبي أنت وأمي يارسول الله .لقد دعا نوح على قومه صى الله عليه وسلم فقال (رَبِّ لاَ تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّاراً ('`) ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا كلنا فلقد وطيء ظهركوأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فابيت أن تقول إلا خيرا، فقلت « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ » بأبي أنت وأمي بارسول الله، لقد اتبعك في قلة سنك و قصر عمر ك مالم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره، ولقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل، بأبي أنت وأمي بارسول الله، لولم تجالس إلا كفؤ الكماجالستنا: ولولم تنكح إلا كفؤ الك ما نكحت إلينا، ولولم تؤاكل إلاك فؤالك ماوا كلتنا، فلقدو الله جالستناو نكحت إليناووا كلتنا، ولبست الصوف، وركبت الحار، وأردفت خلفك، ووضعت طعامك على الأرض، ولمقت أصابعك تو اضعاً منك صلى الله عليك وسلم، وقال بعضهم كنت أكتب الحديث وأصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا أسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي، أما تتم الصلاة على في كتابك فما كتبت بعد ذلك إلاصليت وسلمتعليه، وروى عن أبى الحسن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يارسول الله بم جوزى الشافعيعنك حيث يقول في كتابه الرسالة وصلى الله على محمد كلما ذكر هالذاكر ونوغفل عن ذكر هالغافلون، فقال صلى الله عليه وسلم جوزي عني أنه لا يوقف للحساب

لعص معجزاته صلى الآءعلي وسلم نی حنین عمر رمنی اللہ عنہ

حلى تی جنین عمد رضی اللّہ عنہ

تواضعه صلى الترعليروسلم ئی جنین عمر رضی اللہ عنہ

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٤ <sup>(٢)</sup> الأحزاب: ٧ <sup>(٣)</sup> الأحزاب: ٦٦ <sup>(١)</sup> نوح: ٢٦

فضيد الأستغفار

قال الله عزوجل: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلَوُا فَاحِشَةً ۚ أَوَظَامَهُ ا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع وقال علقمة والاسود قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم في كتاب الله عز وجل آيتان ماآذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجـل إلا غفر الله تعـالى له ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ا فَاحِشَةً أَوْظَامَوُا أَنْفُسَهُمْ (٢) الآية وقوله عز وجل (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْـلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْ َغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُو رَّارَحِياً (٢)) وقال عزوجل (فَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِلِّيَ وَاسْتَغْفِرْ هُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّا بَا (١) وقال تعالى ( وَأَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأُسْحَارِ ( ٥ ) وكان صلى الله عليه وسلم : ( ١ يكثر أن يقول « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »وقال صلى الله عليه وسلم: (٢) « مَنْ أَكْثَرَ مِنَ ٱلاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ كُلِّ هِمَّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ»وقال صلى الله عليه وسلم :(")« إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَأَتُو بُ إِلَيْهِ فِي ٱلْيَوْمِ سَبَعْيِنَ مَرَّةً » هذا مع أنه صلى الله عليهوسلم غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر وقال صلى الله عليه وسلم: (١) « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْ مِمِائَةَ مَرَّةٍ » وقال صلى الله عليه وسلم : (٥) « مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فَرَاشِهِ أَسْتَغَفْرُ اللَّهَ الْعَظيمَ الَّذي لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّى الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَا نَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ أَوْعَدَدَ رَمْلِ عَالِيجِ أَوْعَدَدَ وَرَقَ الشَّجَرِ أَوْعَدَدَ أَيَّا مِ الدُّنيا » وقال صلى الله عليه وسلم

مرايا الاكثار من الاستغفار

(٣) حديث انى لأستُغفر الله وأتوب اليه في اليوم سبعين مرة : خ من حديث أبي هريرة الاأنه قال أكثر من مديث أبي هريرة الاأنه قال أكثر من سبعين وهو في الدعاء للطبراني كما ذكره المصنف

(٤) حديث انه ليغان على قلمي حتى أنى لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة : م من حديث الاغر

<sup>(</sup>۱) حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم و بحمدك اللهم اغفر لى انك أنت النواب الرحيم:

الحا كممن حديث ابن مسعود وقال صحيح ان كان أبو عبيدة سمع من أبيه. والحديث متفق عليه من

حديث عائشة انه كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه و سجوده دون قوله انك أنت التواب الرحيم

(۲) حديث من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل غم مخرجا ورزقه من حيث
لا يحتسب: دن في اليوم والليلة هك وقال صحيح الاسنادمن حديث ابن عباس وضعفه ابن حبان

<sup>(</sup> o ) حديث من قال حين يأوى الى فراشه أستغفرالله الذى لااله الاهوالحى القيوم وأتوب اليه ثلاث مرات غفر الله له ذنو به وان كانت مثل زبد البحر الحديث: ت من حديث أبى سعيدوقال غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن الوليد الوصافى قلت الوصافى وان كان ضعيفافقد تابعه عليه عصام بن قدامة وهو ثقة . رواه خ فى الماريخ دون قوله حين يأوى الي فراشه وقوله ثلاث مرات

<sup>(</sup>٢،١) آل عمران: ١٣٥ (٣) النساء: ١١٠ (٤) النصر: ٣ (٥) آل عمران: ١٧

(') في حديث آخر . « مَنْ قَالَ ذَلِكَ غُفِرَتْ ذُنُو بُهُ وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنَ الزَّحْفِ » وقال حذيفة (٢) كنت ذَرب اللسان على أهلى ، فقلت بارسول الله لقد خشيت أن يدخلني لساني النار، فقال النبي صلى الله عليه وســـلم « فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الاِسْتِغْفَار ، فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِأْنَةَ مَرَّةِ ، وقالت عائشة رضى الله عنها قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم (") « إِنْ كُنْتِ أَكُمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِى اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَالإسْتِغْفَارُ » وكان صلى الله عليــه وسلم (،) يقول في الاستغفار « اللَّهُمَّ اغْفِر ْ لِي خَطِيئَتي وَجَهْلِي وَ إِسْرَافِي فِي أَمْرِى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اللَّهُمَّ اغْفِر فِي هَزْلِي وَجِدِّكًى وَخَطَإِى وَعَمْدِى وَكُنُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِر ْلِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا أُخَّر ْتُ وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أُعْلَنْتُ وَمَا أُنْتَ أُعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَ نْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَ نْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَ نْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ » وقال على رضي الله عنه كنت رجلا إذاسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا نفعني الله عزوجل بماشاء أن ينفعني منه ، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فاذا حلِف صدقته ، قال وحـدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (°° « يَقُولُ مَامِن ْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْباً فَيُحْسِنُ الشَّلْهُ وَرَثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ يَسْتَغَفْرُ اللهَ عَزَّوجَلَّ إِلاَّ غُفِرَلَه» ثُمَّ تَلاَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلَوُا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ('') الآية.

( ٢ ) حديث حذيفة كنت ذرب اللسان على أهلى ـ الحديث : وفيه أين أنت عن الاستغفار : ن فى اليوم والليلة و ه ك وقال صحيح على شرط الشيخين

(٤.) حديث كان يقول اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفرلى جدى وهزلى : متفق عليه من حديث أبى موسى واللفظ لمسلم

( o ) حديث على عن أبى بكر ما من عبد يذنب ذنبا فيحسّن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له أصحاب السنن وحسنه ت

<sup>(</sup>۱) جدیث من قال ذلك غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف : دت من حدیث زید مولی النبی صلی الله علیه وسلم وقال غریب . قلت ورجاله ، و ثقون ورواه ابن مسعود و ك من حدیث ابن مسعود و قال صحیح علی شرط الشیخین

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة ان كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله فان البتوبة من الذنب الندم والاستغفار : متفق عليه دون قوله فان التوبة الخ وزاد أو توبى اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه : وللطبراني في الدعاء فان العبد اذا أذنب ثم استغفر الله غفر له

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٥

استففار الول<mark>د</mark> رافع لدرجات والده وروى أبوهريرة عن الذي صلى الله عليه وسلم (''أنه فال (إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبَا كَانَتُ نُكُتَةُ مَوْدَاءِ فِي قَلْيهِ فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرُ صُفِلَ قَلْبُهُ مِنْها فَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعَلَّفَ قَلْبُهُ فَمَا فَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعَلَّفَ قَلْبُهُ فَذَكِ الرَّانُ اللَّذِي ذَكَرَهُ الله عَنه أنه صلى الله عليه وسلم ('' قال : « إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَيَرْفَعُ لَوَوى أبي هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ('' قال : « اللهُمَّ اجْعَلْي مِن الذي سُبْحَانَهُ لَيَرْفَعُ اللهَ عَلَيه وسلم الله عليه وسلم أَنْ قَلْ اللهُ سُبْحَانَهُ لَيَرْفَعُ اللهَ عَنه أَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِاسْتَغْفَار وَلَدِكَ لَكَ » وولوت عائشة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ('' قال : « اللهُمَّ اجْعَلْي مِن الذي نَإِذَا أَخْمَنُوا اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عليه وسلم : '' « إِذَا أَذْنَبَ الْمَبْدُ فَاللهُ عَنْ وَجَلَّ أَذْنَبَ عَبْدى ذَنْبًا فَعَلَمَ أَنْ لَهُ رَبًا يَأْخُذُ بِالنَّنْ اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ أَذْنَبَ عَبْدى ذَنْبًا فَعَلَم أَنْ لَهُ رَبًا يَأْخُذُ بِالنَّنْ فَعَلَى اللهُ عَلْهُ وَالْ عَنْ وَقَالَ اللهُمَّ أَغْفِرْ لِي فَقَالَ اللهُ عَنْ وَقَالَ اللهُ عَنْ وَقَالَ إِنَّ لِي رَبًّ يَوْلَ لَلهُ عَلَيْهِ عَلْمَ أَنَّ لَهُ عَنْ وَقَالَ إِنَّ لَى رَبُّ يَعْمَلُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَقَالَ إِنَّ لِي رَبًّ يَارَبُ قَعْمَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَقَالَ إِنْ لَهُ عَنْ وَقَالَ إِنَّ لَى عَرْبُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَفَرْتُ لَكَ » وقال صلى الله عليه وسلم : '' « إِنَّ مَا شَوْتُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَفُولُ اللهُ عَنْ عَفُولُ اللهُ عَنْ وَقَالَ إِنْ لَلهُ عَلَى إِنْ لَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَفَرَتُ لَكَ » وقال صلى الله عَلَى اللهُ عَنْ عَفُولُ اللهُ عَنْ عَفَرْتُ لَكَ » وقال صلى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَنْ عَفَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) حديث أبى هريرة ان المؤمن اذا أذنب ذنبا كانت نكنه سوداء فى قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ــ الحديث: ت وصححه و ن فى اليوم والليلة و هحب ك

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أبى هريرة ان الله ليرفع العبد الدرجة فى الجنة فيفول بارب أنى لى هذه فيقول باستعفار ولدك لك: رواه أحمد باسناد حسن

<sup>(</sup> ٣ ) حديث عائشة اللهم اجعلني من الدين اذا أحسنوا استبشروا واذا أساءوا استغفروا : ه وفيه على بن زيد بن جدعان مختلف فيه

<sup>(</sup> ٤ ) حديث اذا أذنب العبد فقال اللهم اغفرلى يقول الله أذنب عبدى ذنبا فعــلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب ـــ الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup> o ) حدیث ماأصر من استغفر وان عاد فی الیوم سبعین مرة : د ت من حدیث أبی بـکر وقال غریب ولس اسناده بالقوی

<sup>(</sup>٦) حدیث ان رجلا لم یعمل خیرا قط نظر الی السهاء فقال ان لی ربا یارب اغفرلی فقال الله تعالی قد غفرت لك لم أقف له علی أصل

 <sup>(</sup>٧) حديث من أذنب فعلم أن الله قد اطلع عليه غنر له وان لم يستغفر : الطبراني في الأوسط منحديث
 ابن مسعود بسند ضعيف

<sup>(</sup>١) المطففين: ١٤

ـــ۲۶۰<u>-</u>ــ

وقال صلى الله عليه وسلم: '` « يَقُولُ اللهُ تَمَالَى يَا عِبَادِي كَالْكُمْ مُذْنِبْ إِلَّا مَنْ عَافَيْتَهُ فَاسْتَغْفِرُ ونِي أَغْفِرُ لَكُمْ وَمَنْعَلِمَ أَنِّى ذُو قُدْرَةٍ عَلَى أَنْ أَغْفِرَ لَهُ غَفَر ْتُ لَهُ وَلاَ أَبَالِي » وقال صلى الله عليه و سلم (٢) « مَنْ قَالَ شُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءًا فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُو بَهُ وَلَوْ كَأَنْتُ كَدَبِّ النَّمْلِ » وروى (") أَنْأَفضلالاستغفار « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ خَلَفْتَنِي وَأَناعَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُو وَلَكَ بنِعْمَتِكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى نَفْسِي بِذَنْبِي فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي ذُنُوبِي مَاقَدَّمْتُ إِ مِنْهَا وَمَا أُخَّرْتُ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَهَا إِلَّا أَنْتَ »

الآثار: قال خالد بن معدان يقول الله عز وجل ان أحب عبادى إلى المتحابون بحبي ، والمتعلقة قلوبهم بالمساجد . والمستغفرون بالاسحار ، أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فتركتهم، وصرفت العقوبة عنهم، وقال قتادة رحمه الله القرءان يدلُّ كم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار، وقال على كرم الله وجهه. العجب ممن يهلك ومعه النجاة ، قيل وما هي قال الاستغفار ، وكأن يقول : ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه ، وقا لالفضيل . قول العبد أستغفر الله ، تفسيرها أقلني وقال بعض العلماء . العبد بين ذنب و نعمة لا يصلحهما إلا الحمد والاستغفار، وقال الربيع بن خيثم رحمه الله لايقولن أحدكم أستغفر الله وأتوب اليه فيكون ذنباً وكذبا إن لم يفعل، ولكن ليقل اللهم اغفر لى وتب على ، وقال الفضيل ، رحمه الله . الاستغفار بلا إقلاع توبة الـكذابين ،

(١) حديث يقول الله ياعبادي كلم مذنب الامن عافيته فاستغفروني أغفر لكم ومن علم اني ذو قـدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالى : ت ه من حديث أبى ذروقال تحسن وأصله عندم بلفظ آخر

أحبالعباد الی اللہ

<sup>(</sup>٣) حديث من قال سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي انه لايغفر الذنوب الا أنت غفرت ذنو به وان كانت كمدب النمل: البيهتي في الدعوات من حــديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات تقو لهن لوكان عليك كعدد النمل أو كعدد الذر ذنوبا غفرها الله لكفذكر ه بزيادة لااله الا أنت في أوله وفيه ابن لهيعة

<sup>(</sup>٣) حديث أفضل الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت ـ الحــديث : خ من حــديث شداد بن أوس دون قوله وقد ظامت نفسي واعترفت يذنبي ودون قوله ذنوبي ماقدمت منها وما أخرت ودون قوله جميعا

وقالت رابعة العدوية رحمها الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، وقال بعض الحكهاء من قدَّم الاستغفار على الندم كان مستهزئا بالله عز وجل وهو لا يعلم، وسمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول. اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وان تركى استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلى النعم مع غناك عني، وكم أتبغض اليك بالمعاصي مع فقري اليك، يامر إذا وعد وفي، وإذا أوعد عفا؛ أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك ياأرحم الراحمين، وقال أبو عبد الله الوراق. لوكان عليك مثل عدد القطر وزبد البحر ذبو بالحيت عنك إذا دعوت ربك بهذا الدعاء مخلصا ان شاء الله تعالى. اللهم اني أستغفرك من كل ذنب تبت اليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم أوف لك به، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ولم نعمة أنعمت بها على قاستغفر على أوخلاء وسروعلانية، ياحليم. ويقال أنه استغفار ذنب أتيته في ضياء النهار وسو اد الليل، في ملاً أو خلاء وسروعلانية، ياحليم. ويقال أنه استغفار آدم عليه السلام وقيل الخضر عليه الصلاة والسلام

البابُ الثاليث

فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسبابها وأربابها

مما يستحب أن يدعو بها المرء صباحا ومساء وبعقب كل صلاة

فنها: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدر كعتى الفجر، قال ابن عباس رضى الله عنها بعثنى العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة، فقام يصلى من الليل فاما صلى ركعتى الفجر قبل صلاة الصبح () قال: « اللهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ تَهُدي مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ تَهُدي مِنَ اللَّهُمَّ عِنْمَ وَتُحَمَّمُ مِهَا شَمْلِي وَ تَلُمُ مِهَا شَعْقِي وَ تَرُدُ مُنِهُ اللهِ تَنْ عَنِّى وَتُصْلِحُ مِهَا دِينِي وَتَحُمْ فَطُ مِهَا قَالِي وَتَرْفَعُ مِهَا شَاهِدِي وَتُرْ كُمَّ مِهَا عَمَلِي وَتُلْيَضُ مِهَا وَجُهِي وَتُلْمِمُنِي مِهَا رُشْدِي

دعاء <sup>الف</sup>جِب

الباب الثالث في أدعية مأثورة

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس اللهم انى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها شملى و تلم بها شعشى ــ الحديث: ت وقال غريب ولم يذكر فى أوله بعث العباس لابنه عبد الله ولا نومه فى بيت ميمونة وهو بهذه الزيادة فى الدعاء للطبراني

وَتَعْصِمُني بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ . اللَّهُمَّ أَعْطِني إِيمَانًا صَادِقًا وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرْ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ، اللَّهُمَّ إِنِّيَّ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشَّهِهَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمُرَا فَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ، اللَّهُمَّ إِنَّ أُنْزِلُ بكَ حَاجَتِي وَإِنْ ضَعُفَ رَأْبِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَقَصْرَعَمَلِي وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَاكَأْفِي الْأُمُورِ وَيَاشَافِي الصُّدُورِكَمَا تَجْبِيرُ مَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تَجْبِيرَ فِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الشُّبُورِ وَمِنْ فَتِنْةِ الْقُبُورِ ، اللَّهُمُّ مَافَصُرَعَنْهُ رَأْيِي وَصَغَفَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تَبِلْمُغْهُ نِيتَى وَأَمْنِيتَى مِنْ خَيْرِ وَعَدْتُهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ أَوْخَبْرِ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكُهُ يَارَبَّ الْعَالِمَينَ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ غَيرُ ضَالِّينَ وَلَامُضِلِّينَ حَرْبًا لِأَعْدَاثِكَ وَسِلْمًا لِأُولِيانِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التَّـكَلَانُ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْيهِ رَاجِمُونَ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ذِي أَكْبُلِ الشَّدِيدِ وَأُلَّأُ مِي الرَّشيدِ أَسْأَلُكَ ٱلْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجُنَّةَ يَوْمَ أُنُخْلُوْدِ مَعَ اللَّقَرَّ بِينَ الشُّهُودِ والرُّكُّعِ السُّجُودِ الْلوفينَ بِالْهُهُودِ إِنَّكَ رَحِيْمُ وَدُودٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُريد، سُبْحَانَ الذَّى لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الذِّي تَعَطَّف بِ الْجُدُوتَ كُرَّ مَهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي النَسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وِالْكُرَمِ، شُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فى قَبْرى وَنُوراً فِي سَمْعِي وَنُوراً فِي بَصَرى وَنُوراً فِي شَعْرِي وَنُوراً فِي بَشَرى وَنُوراً فِي عَلِي وَ نُوراً فِي دَمِي وَ نُوراً فِي عِظَامِي وَ نُوراً مِن ۚ بِيْنِ يَدَى ۚ وَ نُوراً مِن ۚ خَلْفِي وَ نُوراً عَن ۚ يَمَنِي وَ نُوراً عَنْ شِمَالِي وَ نُوراً مِن ۚ فَوْ قِي وَ نُوراً مِن ۚ تَحْتَى اللَّهُمَّ زَدْنَى نُوراً وَأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نُوراً دعاء عائشة رضى الله عنها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) لعائشة رضى الله عنها «عَلَيْكِ بِالجُو َامِعِ الْـكُو َامِلِ قُولِي اللهُمَّ إِنِّى أَسْأَ لُكَمِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمَ ۚ أَعْلَمَ ۚ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

دعادعائشة رضی اللہ عنہا

<sup>(</sup>١) حديث قوله لعائشة عليك بالجوامع الكوامل قولى اللهم انى أسألك من الخير كله عاجله و آجله ماعلمت منه وما لم أعلم ــ الحديث: هوك وصححه من حديثها

عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَامِتُ مِنْهُ وَمَالَمَ أَعْلَمْ ، وَأَسْأَلُكَ الْجُنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ وَعَمَلِ وَأَسْأَلُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ وَعَمَلِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ وَعَمَلِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ النَّادِ وَمَا قَرَّبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلُ وَعَمَلِ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ النَّادِ مَا سَأَلُكَ عَنْدُكُ وَرَسُولُكَ مُحَدِّدٌ عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ مُحَدِّدٌ مَنْ اللهُ عَبْدُكُ وَرَسُولُكَ مُحَدِّدٌ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ، وَأَسْأَلُكُ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْ إِأَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِينَ » وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْها دعها اللهُ عَلَى اللهُ عَنْها اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْها اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ عَنْها اللهُ اللهُ

دعاء فاطمة رضى الله عنها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (' ﴿ يَافَاطِمَةُ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكَ بِهِ أَنْ تَقُولِي قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم (' ﴿ يَافَاطِمَةُ مَا يَمْنَعُ لَا تَكُلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّهُ ﴾ يَا حَى الله عنه دعاء أبي بكر الصديق رضى الله عنه

دعاد أبى بكر الصديق رضى الله عند عَمْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (٢) أبابكر الصديق رضى الله عنه أن يقول « اللهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ وَعُمِ مَعَى خَلِيكَ وَمُوسَى خَلِيكَ وَعِيسَى كَلِمَتِكَ وَرُوحِكَ وَبَوْرَاةِ مُوسَى وَ إِجْرِلَ عِيسَى وَ زَبُو رِ دَاوُدَ وَ فَرْ قَانِ مُحَدَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَعْنَيْتُهُ أَوْضَالًا هَدَيْتُهُ أَوْضَالًا هَدَيْتُهُ أَوْضَالًا هَدَيْتُهُ أَوْ سَائِل أَعْطَيْتَهُ أَوْعَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَعْنَيْتُهُ أَوْفَقِيرِ أَعْنَيْتَهُ أَوْفَقَيرِ أَعْنَيْتُهُ أَوْفَقَالِهُ وَضَالًا هَدَيْتُهُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللّذِي أَنْ وَعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَسْأَلُكَ بَاسْمِكَ اللّذِي وَعَنْمَتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَسْأَلُكَ بَاسْمِكَ اللّذِي وَعَنْمَتَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَسْأَلُكَ بَاسْمِكَ الَّذِي وَعَنْمَتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

وعبد الملك وأبوه ضعيفان وهو منقطع بين هارون وأبى بكر

<sup>(</sup>۱) حديث يافاطمة ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى ياحى ياقيو مبر حمتك أستغيث لا تسكلنى الى نفسى طرفة عين وأصاح لى شأنى كله: ن في اليوم و الليلة و ك من حديث أنس و قال صحيح على شرط الشيخين (٧) حديث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه أن يقول اللهم أنى أسألك بحديث علم رسول الله عليه وابر اهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلتك الحديث في الدعاء لحفظ القرءان: رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من رواية عبد الملك بن هارون بن عبثرة عن أبيه أن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني أتعلم القرءات ويتفلت مني فذكره

دعاء بریدة الاسلمی رضی اللّہ عنہ

دعاء قبیصة ابن المخارق

## دعاء بريدة الأسلمي رضي الله عنه

رُويَ أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (') يَا بُرَيْدَةُ أَلَا أُعَلَّمُكَ كَامِات مَن أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً عَلَمَهُنَّ إِيَّاهُ أَمَّ كَمْ يُنْسِهِنَّ إِيَّاهُ أَبَداً قَالَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُلْ (اللهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ صَعْفِي، وَخُذْ إِلَى أَخْرُو بِنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الإِسلامَ مُنْتَهِي رِضَايَ (اللهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ صَعْفِي، وَخُذْ إِلَى أَخْرُو بِنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الإِسلامَ مُنْتَهِي رِضَايَ اللهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِنَ فِي وَإِنِّي فَقَيْرٌ وَأَعْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ »

دعاء قبيصة بن المخارق

دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه

قيل لأبى الدرداء رضى الله عنه (٣) قد احترقت دارك ، وكانت النار قد وقعت في محلته ، فقال ما كان الله ليفعل ذلك ، فقيل له ذلك ثلاثا وهو يقول . ما كان الله ليفعل ذلك ، ثم أتاه آت فقال يأبا الدرداء . إن النارحين دنت من دارك طفئت ، قال قد عامت ذلك ، فقيل له ما ندرى أي قوليك أعجب ، قال إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ يَقُولُ هَوْ لَا الْكَوْلَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ إِلَّا أَنْ اللهُ إِلَا اللهُ إِلاَ أَنْ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ أَنْ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ إِلاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

دعاء أبی الدرداء رضی اللّہ عنہ

<sup>(</sup>١) حديث يابر يدة ألا أعلمك كلات من أرادالله به خيراعلمهن اياه الحديث: لامن حديث بريدة و قال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٧) حديث ان قبيصة بن المخارق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنى كلمات ينفعى الله بها فقد كبرت سنى وعجزت ـ الحديث : ابن السنى فى اليوم والليلة من حــديث ابن عباس وهو عند أخمد في السند مختصرا من حديث قبيصة نفسه وفيه رجل لم يسم

<sup>(</sup>٣) حديث قيل لأبى الدرداء أحرقت دارك فقال ما كان الله ليفعل ذلك \_ الحديث: الطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء ضعيف

عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَ ثُنتَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ مَاشَاءَ اللهُ كَانَ وَمَاكُمْ يُشَاۚ كُمْ يَكُنُ أَعْلَمُ أَنَّاللَّهَ عَلَى كُلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّكُلِّ دَابَّةٍ أ نْتَ آخِذْ بِنَاصِيْتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

دعاء الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام

كان يقول إذا أصبح . اللهم ان هذا خلق جديد فافتحه عَلَىَّ بطاعتك ، واختمه لى بمغفر تك ورضوانك ، وارزقني فيه حسنة تقبلها مني ، وزكها وضعفها لي ، وماعملت فيه من سيئة فاغفرها لى إنكغفوررحيم ودود كريم . قال ومن دعابهذا الدعاءإذا أصبح فقد أدى شكريومه

دعاء عيسى صلى الله عليه وسلم

كان يقول. اللهم أنى أصبحت لا أستطيع دفع ماأكره ولا أملك نفع ما أرجو ، وأصبح الأمر بيد غيري . وأصبحت مرتهنا بعملي ، فلافقير أفقر مني ، اللهم لاتشمت بي عدوي ، ولا تسؤبي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنياءاً كبر همي، ولا تسلط على من لا يرحمني ياحي ياقيوم

دعاء الخضر عليه السلام

يقال إن الخضر والياس عليها السلام إذا التقيافي كل موسم لم يفترقا إلا عن هذه الكلمات بسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله ، ماشاء الله كل نعمة من الله، ماشاء الله الخير كله بيد الله ، ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله عنه قالها الله مرات إذا أصبح أمن من الحرق والغرق والسرق إِن شاء الله تعالى

دعاء معروف الكرخي رضي الله عنه

قال محمد بن حسان . قال لى معروف الكرخي رحمه الله ، ألا أعامك عشر كلمات ، خمس للدنيا وخمس للآخرة ، من دعا الله عز وجل بهنّ وجد الله تعالى عندهنّ، قلت أكتبها لى ، قال لا ، ولكن أرددها عليك كما رددهاعَلَى ّ بكر بن خنيس رحمه الله ، حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني ، حسبي الله الحليم القوى لمن بغي على ، حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤف عند المسألة في القبر،

رعاد

الخليل إبراهيم عليه السلام

دعاء عيسى عليه ألسلام

وعاء الحضر عايدالسلام

وعاء بعروف الكرخي رخی اللہ عنہ حسى الله الكريم عندالحساب ،حسى الله اللطيف عند الميزان ، حسى الله القدير عندالصراط ، حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، وقد روى عن أبى الدرداء أنه قال. من قال في كل يو مسبع مرات (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَو كُلْتُ وَهُو رَبُّ الْهُرْشِ الْعَطْيمِ (١) كفاه الله عزوجل ماأهمه ، من أمر آخر ته صادقاكان أوكاذبا وهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ (١) كفاه الله عزوجل ماأهمه ، من أمر آخر ته صادقاكان أوكاذبا

دعاء عتبة الغلام

وقد رؤى فى المنام بعدموته فقال دخلت الجنة بهذه الكامات، اللهم ياهادى المضلين، وياراحم المذنبين، ويامقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كالهم أجمين واجعلنا مع الأخيار والمرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين

دعاء آدم عليه السعوم قالت عائشة رضي الله

دعاء آدم عليه الصلاة والسلام

قالت عائشة رضى الله عنها لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ؛ وهو يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ، ثم قام فصلى ركعتين ثم قال ، اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتى ، وتعلم حاجتى فاعطنى سؤلى ، وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى ، اللهم إنى أسألك أيمانا يباشر قلبى ، ويقينا صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبته على ، والرضا بما قسمته لى ياذا الجلال والاكرام ، فأوحى الله عز وجل اليه أني قد غفرت لك ، ولم يأتنى أحد من ذريتك فيدعو فى بمثل الذى دعوتنى به إلاغفرت له ، وكشفت غمومه وهمومه ، ونزعت الفقر من بين عينيه ، واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهى راغمة وإن كان لا يريدها

دعا، على ابهأ بي طالب رضى الله عنه

دعاء على بن أبي طالب رضي الله عنه

رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم (١) أنه قال « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحَجِّدُ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَقُولُ إِنِّ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلهَ إِلاَّا نَا اللهُ لا إِلهَ إِللهَ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللللهُ اللللهُ اللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللللهُ أَلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللللهُ أَلْهُ إِلللللللللهُ إِلللللهُ إِلللللللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللللللللهُ إِلللللللللهُ إِللللللللهُ إِللللللللهُ اللللللللللهُ إِلللللللللللللللهُ إللللللللللهُ إللهُ إللهُ إلللللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ اللللللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللهُ الللللللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللهُ إللللللهُ إللهُ إل

<sup>(</sup>١) حديث على ان الله تعالى يجد نفسه كل يوم فيقول انى أنا الله ربالعالمين انى أنا الله لا أما الحي القيوم – الحديث: بطوله لم أجد له أصلا

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> التوبة : ١٢٩

خَالِقُ ٱلجُنَّةِ وَالنَّارِ ٱلْوَاحِدُ ٱلْأَحَدُ ٱلْفَرَّدُ الصَّهَدُ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً ٱلْفَرَ دُ ٱلْوَيْنُ وَالْوَيْنُ الْمُنْ وَالنَّهَ وَالنَّهَ الْوَاحِدُ ٱلْفَرَّدُ ٱلْفَرَّدُ ٱلْفَرْدُ ٱلْفَرْدُ ٱلْفَرْدُ ٱلْفَرْدُ السَّلَامُ ٱلْوُ مِنُ ٱلْمُهَيْمُ وَالْمَرِيمُ ٱلْمَنْ الْمُنَاءِ وَالشَّكَامُ ٱلْفَرْدِ الْقَادِرُ الْقَادِرُ الْمَنْ وَالْمَجْدِ أَعْلَمُ السَّرَّ وَالْمَارِيءُ ٱلْمُنَاءِ وَالْمَجْدِ أَعْلَمُ السَّرَى وَالْمَارِي وَالْمَارِي وَالْمَارِي وَالْمَالِ اللَّمَ الْمُنْ وَالْمَالِ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُلْقِيةِ اللَّهُ الْمَارِيمُ الْمُنْ وَالْمُلْقِ وَالْمُلْقِيةِ وَالْمُلْمِيمُ الْمُلْمَالُولُ اللَّمَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمِيمُ الْمُنْ وَالْمُلْمِيمُ الْمُلْمِيمُ الْمُلْمِيمُ الْمُلْمِيمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّمَامُ اللَّهُ الْمُعُلِقُونُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الل

وذكر قبل كل كلة انى أنا الله لا إله إلا أنا كاأوردناه فى الأول، فمن دعا بهذه الأسماء فليقل انك أنت الله لا إله إلا أنت كذاوكذا، فمن دعا بهن كتب من الساجدين المخبتين، الذين يجاورون محمدا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين، صلوات الله عليهم فى دار الجلال وله ثواب العابدين فى السموات والأرضين، وصلى الله على محمد وعلى كل عبد مصطفى

دعاء ابن المعتمر وهو سليمان التيمي وتسبيحاته رضي الله عنه

دعاء إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه

روى ابراهيم بن بشار خادمه أنه كان يقول هذا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى ، مرحبا بيوم المزيد والصبح الجديد ، والكاتب والشهيد ، يومنا هذا يوم عيد ، اكتب لنا فيه مانقول ، بسم الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه مايريد ، أصبحت بالله مؤمنا ، وبلقائه مصدقا ، وبحجته معترفا ، ومن ذنبي مستغفرا ، ولربو بية الله خاضعا ،

دعاء ابہ المعتمر وتسبیمانہ

دعاء إراهيم ابه أدهم رضى الله عنه

ولسوى الله في الآلهة جاحدًا ، وإلى الله فقيرًا ، وعلى الله متكلاً ، وإلى الله منيبًا ، أشهد الله وأشهد ملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه ، بأنه هو الله الذي لا إله إلاهو وحده لإشريك له ،وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما،وان الجنة حق، وأن النارحق، والحوض حق، والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق،ووعدك حق ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لاريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا وعليه أموت، وعليه أبعث إِن شاء الله ، اللهم أنت ربى لاإله إلا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت ، أعوذ بك اللهم من شر ماصنعت ومن شر كل ذي شر، اللهم إني ظامت نفسي فاغفر لي ذنو بي فانه لايغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فانه لايهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فانه لا يصرف سيئها إلاأنت، لبيك وسعديك، والخيركله بيديك، أنالك وإليك، أستغفرك وأتوب إليك، آمنت اللهم بما أرسلت من رسول ، وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب ، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، خاتم كلامي ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أجمعين آمين يارب العالمين ، اللهم أوردنا حوض محمد ، واسقنا بكاسه مشربا رويا سائغا هنيا لانظماً بعده أبداءواحشرنافي زمرته غير خزايا ولاناكثين للعهد ولامرتابين ولامفتونين ولامغضوب علينا ولاضالين، اللهم اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضي وأصلح لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة ، ولاتضاني و إِن كنت ظالما سبحانك ياعلى ياعظيم يابارىء يارحيم ياعزيز ياجبار اسبحان من سبحت له السموات باكنافها اوسبحان من سبحت له البحار بأمو اجها، وسبحان من سبحت له الجبال باصدائها ، وسبحان من سبحت له الحيتان بلغتها ، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها ، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها ، وسبحان منسبحت له السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهتن ومن عليمين ، سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته تباركت وتعاليت سبحانك ، سبحانك ياحي ياقيوم يا عليم يا حليم ، سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تحيى وتميت وأنت حي لا تموت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير

## الباب الرابع

فى أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضى الله عنهـم محذوفة الأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبو طالب المكى وابن خزيمة وابن منذر رحمهم الله

يستحب المريد إذا أصبح أن يكون أحب أوراده الدعاء كما سيأتي ذكره في كتاب الأوراد، فان كنت من المريدين لحرث الآخرة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به فقل في مفتتح دعواتك (۱) أعقاب صلواتك (۱) « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوُهَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٍ » وقل (۱) لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِينًا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ أَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِينًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِيكُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ « رَضِيتُ بِاللهِ اللهُ وَبِالْإِسلامَ مِدِينًا وَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِينًا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِيكُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ « اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِيكُهُ ، أَشْهُدُ أَنْ لا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ انْفُسِي وَالشَّهَانَ وَشِرْ كَهِ » وقل (۱) « اللهُمَّ إِنِّي اللهُ إِلاَ أَنْتَ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ انْفُسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْ كَهِ » وقل (۱) « اللهُمَّ إِنِّي اللهُ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَوْرَاتِي وَالْمَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللهُمَّ الشُيْعُ وَعَنْ شِمَالِي وَمَنْ وَوَنْ وَعَنْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ وَوْقَ وَعَنْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ وَوْقَ قَوْرَاتِي وَآمِنْ وَوْقَ قَوْرَاتِي وَآمِنْ وَمُونَ وَالْمَافِيةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَعِنِي وَعَنْ شِمَالِي وَمَنْ فَوْقِي وَاقْلُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَيْنِ وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَاقْلُ عَنْ عَيْنِ وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمَنْ عَوْرَاتِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَاقْلُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَنْ عَوْرَاتِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَاعْنُ فَوْقِي وَاعْنُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمِنْ عَوْرَاتِي وَعَنْ شِمَالِي وَمَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمِنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمِنْ عَنْ عَلَا عَلَيْ وَمِنْ فَوْقِي اللهُ عَلَيْ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمِنْ فَوْقُولُو اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْ

﴿ الباب الرابع في أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

(١) حديث افتتاح الدعاء بسبحان ربى العلى الأعلى الوهاب : تقدم في الياب الثاني في الدعاء

(٢) حــديث القول عقب الصلوات لااله الا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل ثبيء

قدير : متفق عليه من حديث الغيرة بن شعبة

(٣) حديث رضيت بالله ربا \_ الحديث : تقدم في الباب الأول من الأذ كار

(٤) حديث اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لاالهالاأنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه: دت وصححه وحب و ك وصححه من حديث أبي هريرة أن أبا بكر الصديق قال يارسول الله مرني بكلمات أقولهن اذا أصبحت واذا أمسيت قال قل اللهم فذكره

( o ) حديث اللهم انى أسألك العافية فى ديني ودنياى وأهلى ومالي اللهم استر عورتى وآمن روعتى وأقل عشرتى واحفظنى من بين يدى ومن خلنى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى : د ن ه ك من حديث ابن عمر قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكايات حين يمسى وحين يصبح

وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتَى، اللَّهُمَّ (١) لَا تُؤَمِّنِّي مَكْرَكَ وَلَا تُولِيَ فَيْرَكَ وَلَا تَنْزِعْ عَنِّي سَتُرَكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَجُعْلَنْي مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ، وقل «اللَّهُمَّ ( ` ' أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَ نَاعَبْدُكَ وَأَ نَاعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ ، أَبُو إِلَكَ بنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءِ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُو بَ إِلاَّ أَنْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وقل اللَّهُمَّ (") عَا فِنِي فِي بَدَنِي وَعَا فِنِي فِي سَمْعِي وَعَا فِني فِي بَصَرى ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقُل اللَّهُمَّ (؛) إِنِّي أَسْأَلُكَ الرُّضَا بَمْدَ أَلْقَضَاءِ ۚ وَبَرْدَ أَلْعَيْشِ بَعْدَ أَلْوَتِ ، وَلَذَّةَ النَّظَر إِلَى وَجْهِكَ أَلْكَرِيم وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرًّا ۚ مُضرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّة ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَعْتَدِى أَوْ يُعْتَدَى عَلَى ٓ أَو ۚ أَكْسِبَ خَطِيئَةً أَو ۚ ذَنْباً لَا تَغْفِرُهُ ، الَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ (' الشَّباتَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱلْهَرْ يَعَةَ فِي الرُّسْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبالْخَاشِعاً سَلِيًا ، وَخُلْقًا مُسْتَقِيًا ، وَلِسَانًا صَادِقًا ، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْر مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا تَمْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَكَاأَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى (٢) مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَىٰتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى فَا نَّكَ أَنْتَ ٱلْلْقَدِّمُ، وَأَنْتَ ٱلْلُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ،

(۱) حدیث اللهم لا تؤمنی مک له ولا تولنی غیرك ولا ترفع عنی سترك ولا تنسنی ذكرك ولا تجعلنی من الغافلین : رواه أبو منصور الدیامی فی مسند الفردوس من حدیث ابن عباس دونقوله ولا تولنی غیرك واسناده ضعیف

(٢) حديث اللهم أنت ربى لااله الا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفرلى انه لايغفر الذنوب الاأنت : خ من حديث شداد بن أوس وقد تقدم

(٣) حديث اللهم عافنى فى بدنى وعافنى فى سمعى وعافنى فى بصرى لااله الا أنت ثلاث مرات : د ن فى اليوم والليلة من حديث أبى بكرة وقال ن جعفر بن ميمون ليس بالقوى

(٤) خديث اللهم أنى أسألك الرضا بعد القضاء ــ الحــديث : الى قوله أو ذنبا لاَيغفر : أحمد و ك من حديث ويا لاسناد

( o ) حديث اللهم انى أسألك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد الحديث: الى قوله ــ وأنت علام الغيوبــ ت ن ك وصححه من حديث شداد بن أوس قلت بل هو منقطع وضعيف

(٦) حديث اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ــ الحديث :الى قوله وعلى كل غيب شهيد وقد تقدم في الباب شهيد . متفق عليه من حديث أبى موسى دون قوله وعلى كل غيب شهيد وقد تقدم في الباب الثانى من هذا الـكتاب

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ (') إِعَاناً لا يَرْتَدُ وَنَعِيماً لا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنِ الْأَبْدَ وَمُرَافَقَةَ نَبِيكَ مُحَدِّ وَمَلَى اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ (') الطَّيِّبَاتِ وَفِعْلَ الْخُيْراتِ وَرَكُ وَكُلِلهُ وَسُلَمَ فِي أَغْلِيراتِ وَحُبَّ مَنْ أَحْبَكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَكَ وَحُبَّ كُلُ عَمَلِي يُقَرِّبُ وَلَيْ اللهُمَّ إِنِّي الْمُنْ كَراتِ ، وَحُبَّ الْمُسَاكِينَ ، أَسْأَلُكَ حُبَكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَكَ ، وَفَيْنَةً وَفَيْنِ إِلَيْكَ عَلَى اللّهُمَّ إِلَيْ اللّهُمَّ (') لِعلْمُكَ الْفَيْفِ وَقُدْرَ اللّهَ عَلَى الْخُلْقِ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْجُياةُ خَيْراً لِي وَتَوَقَقَي مَا كَانَتِ اللّهُمَّ (') لِعلْمُكَ الْفَيْفِ وَلَدَّةَ النَّظَرَ إِلَى وَبُحْهُ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَا لِكَ ، وَمَنْ طَاعَتِكَ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ ضَرَّاء اللهُمَّ وَيُشَا فُدَاةً مُحْدَةً وَ كَلْمَةَ الْمُدُلِ فِي الرِّضَا وَالْفَضَبِ وَالْقَصْدِ وَالْقَصْدِ وَالْفَقْرُ وَلَدَّةَ النَّطَرَ إِلَى وَبَحْهُكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَا لَكَ ، وَالْمُعْرَقَ وَقَوْنَتُ مَنْ مَنْ اللّهُمَّ وَيَمَّا مِنْ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُمَّ وَالْفَعْرِ وَلَدَّةَ النَّطُو إِلَى وَبَعْلَى اللّهُمْ الْمَدُلِ فِي الرِّضَا وَالْفَضْدِ وَالْفَعْرُ وَلَدَّةً النَّوْرَ إِلَى وَبَعْلَى اللّهُمْ وَالْمُولِ الْمَوْلِ الْمُعْمَلِقُ وَالْفَعْرُ وَلَدَّةً اللّهُمُ وَالْمُولُ اللّهُمْ وَالْمُولِ اللّهُمْ وَالْمُولِ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُمُ أَلْمُ وَلَا عَرَالُكَ اللّهُمْ أَحْرَةً إِلَيْنَا مِنْ مَنْ سُواكَ ، وَاجْمَلْنَا مُن عَظَمَتِكَ مَا اللّهُمْ أَحْرَةً وَالسَّوْنَ اللّهُمْ الْمُ اللّهُمْ أَحْرَةً وَالْمَالِ اللّهُ مَنْ سُواكَ ، وَاجْمَلْنَا مَن أَنْ اللّهُمْ الْمُ وَلَوْ الْمُعْمَى اللّهُ اللّهُمْ أَحْرَةً وَلَا مُولَ اللّهُ مُنْ سُواكَ مَن اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ أَحْرَةً إِلَيْنَا مَعْنُ مَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) حديث اللهم انى أسألك ايمانا لايرتد ونعيا لاينفد وقرة عين الابد ـ الحديث : ن فى اليوم والليلة وك من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الابد وقال صحيح الاسناد و ن من حديث عمار بن ياسر باسناد جيد وأسألك نعما لايبيد وقرة عين لاتنقطع

<sup>(</sup>٢) حديث اللهم اني أسألك الطيبات وفعل الخيرات \_ الحديث: الى قوله غير مفتون: ت من حديث معاذ اللهم انى أسألك فعل الخيرات \_ الحديث: وقال حسن صحيح ولم يذكر الطيبات وهى فى الدعاء للطبرانى من حديث عبد الرحمن بن عايش وقال أبو حاتم ليست له صحبة

<sup>(</sup>٣) حديث اللهم انى أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الحلق أحينى ما كانت الحياة خيرالى ــ الحديث: الى قوله واجعلنا هداةمهتدين: ن ك وقال صحيح الاسناد من حديث عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به

<sup>(</sup>٤) حديث اللهم اقسم لنا من خشيتك مأتحول به بيننا وبين معصيتك \_ الحديث : ت وقال حسن و ن فى اليوم والليلة و ك وقال صحيح على شرط خ من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بذلك

<sup>(</sup> o ) حديث اللهم املاً وجوهنا منك حياء وقلوبنا بك فرحاً - الحديث : إلى قوله واجعلنا أخشى لكمن سواك لم أقف له على أصل

اللَّهُمْ (١) اجْعَلُ أُوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحاً وَاُو سَطَهُ فَلَاحاً وَآخِرَهُ أَنْجَاحاً ، اللَّهُمَّ اجْعَلُ أُوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ لِعِمَةً وَآخِرَهُ تَكْرِمَةً وَمَغْفِرَةً (١) الحَهْدُ لِلهِ اللّذِي تُواضَع كُلُ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ ، وَذَلَّ كُلُ شَيْءٍ لِعَذْرَتِهِ ، وَالحَهْدُ لِلهِ اللّذِي سَكَنَ كُلُ شَيْءٍ لِعَذْرَتِهِ ، وَالحَهْدُ لِلهِ اللّذِي سَكَنَ كُلُ شَيْءٍ لِعَدْرَتِهِ ، وَالحَهْدُ لِلهِ اللّذِي سَكَنَ كُلُ شَيْءٍ لِعَيْبَتُهِ ، وَأَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِحَكْمَتِهِ وَتَصاغَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِكُبْرِيائِهِ ، اللّهُمَّ (٣) صَلِّ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ لِعَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ وَبَارِك عَلَى مُكَدَّ وَكَلَ آلَهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ وَبَارِك عَلَى مُكَدِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ وَبَارِك عَلَى مُكَدِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ كَا بَارَكْتَ عَلَى آلِهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةٍ وَبَارِك عَلَى مُحَدِّ وَعَلَى آلَهِ وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّةً وَبَارِك عَلَى مُعَدِّ عَلَى اللهُمَّ (١) صَلِّ عَلَى مُمَدِّ عَلَى اللهُمَّ (١) صَلِّ عَلَى مُعَدِّ عَلَى إِبْرَاهِمِ وَعَلَى آلَ إِبْرَاهِمِم وَعَلَى آلَهُ إِللهُمَّ (١) صَلِّ عَلَى مُعَدِّ وَنَهِ مُنَا اللهُمُ (١) صَلَّ عَلَى مُعَدِّ وَخُولَا عَلَى اللّهُمَّ (١) وَوَقَّقَنَا لَمُعَلِي اللهُمُ (١) اللهُمُ (١) وَوَقَّقَنَا لَمَعَ اللهُ عَلَى اللهُمُ وَالْحَالِكُ اللّهُ اللهُمُ وَالْحَالِقُ اللّهُمُ (١) وَوَقَقْنَا لَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُمُ وَالْحَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَلَى اللهُ الل

- (١) حديث اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاوأوسطه فلاحا وآخره نجاحااللهم اجعلى أوله رحمةوأوسطه نعمة وآخره تكرمة : عبد بن حميد في المنتخب والطبراني من حديث ابن أوفى بالشطر الأول فقط إلى قوله نجاحا وأسناده ضعيف
- (٢) حديث الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعطمته وذل كل شيء لعرته ــ الحديث: إلى قوله و تصاغر كل شيء لكبريائه : الطبراني من حديث ابن عمر بسندضعيف دون قوله : والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته إلى آخره . وكذلك رواه في الدعاء من حديث أم سلمة وسنده ضعيف أيضا
- (٣) حديث اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته \_ الحديث : إلى قوله حميد مجيد : تقدم في الباب الثاني
- (٤) حديث اللهم صل على محمد عبدك ونبيت ورسولك النبي الأمي رسول الأميين وأعطه المقام المحمود يوم الدين: لم أجده بهذا اللفظ مجموعا و خ من حديث أبي سعيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك و حب قط ك هق من حديث ابن مسعود اللهم صل على محمد النبي الأمي و ن من حديث جابر وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وهو عند خ بلفظ وابعثه مقاما محمودا قال قط أسناده حسن وقال ك محيح وقال هق في المعرفة أسناده صحيح

( o ) حديث اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين ــ الحديث: إلى قوله صرفنا بحسن اختيارك لنا: لم أقف له على أصل

(٦) حديث نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه : طب من حديث أم سلمة إنه كان يدعو بهؤلاء الـكلمات فذكر منها اللهم إنى أسألك فواتمح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين: فيه عاصم بن عبيد لاأعلم روى عنه الا موسى بن عقية

اللهُمْ (() يَقُدُرَ تِكَ عَلَى أَنْ عَلَى الْ اللهُمْ اللهُمْ (اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمَ اللهُمَّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُّ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ ا

(١) حديث اللهم بقدرتك على تب علي انك أنت التواب الرحيم وبحلمك على اعف عنى \_ الحديث الى قوله انك الملك الجيار: لم أقف له على أصل

( ٢ ) حديث سبحانك اللهم ومجمّدك لا اله الا أنت عملت سوءا وظامت نفسى فاغفر لى ذبى أنت ربى انه لا يغفر الدنوب الا أنت : هق فى الدعوات من حديث على دون قوله ذنبى انك أنت ربى : وقد تقدم فى الماب الثانى

(٣) حديث اللهم ألهمنى رشدى وقني شر نفسى: ت من حديث عمران بنحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لحصين وقال حسن غريب: ورواه ن فى اليوم والليلة و ك من حديث حصين والد عمران وقال صحيح على شرط الشيخين

(٤) حديث اللهم ارزقنى حلالًا لا تعاقبنى فيه وقنعنى ؟ا رزقتنى واستعملنى به صالحا تقبله منى : ك من حديث ابن عباس كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعنى ؟ا رزقتنى وبارك لى فيه والخلف على كل غائمة لى نخر وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه

(٥) حديث اللهم أنى أسألك العفو والعافية والمعافاة وحسن اليقين فى الدنيا والآخرة : ن من حديث أبى بكر الصديق بلفظ سلوا الله المعافاة فأنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة وفيرواية للبيهقي سلوا الله العفو والعافية واليقين في الأولى والآخرة فأنه ما أوتى العبد بعد اليقين خيرا من العافية وفي رواية لأحمد أسأل الله العفو والعافية

(٣) حديث يامن لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لى مالا يضرك وأعطنى مالا ينقصك: أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث على بسند ضعيف

<sup>(</sup>۱) الاعراف: ١٢٦ (٢) يوسف: ١٠١ (٣) الاعراف: ١٥٥، ١٥٦ (٤) المتحنة: ٤ (٥) يونس: ٨٥

رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ (١) ) (رَبَّنَا اغْفِر لَنَا ذُنُو بَنَاوَ إِسْرَافَنَا فِي أَصِ نَا ، وَثَبِّت أَقْدَامَنَا وَانْصُرْ نَا عَلَى ٱلْقُو مِٱلْكَافِرِينَ (٢). (رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَ انِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالْإِيَانِ ، وَلَا تَجْعُلُ فِي قُلُو بِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا ، رَبَّنَا إِ َّنكَ رَءِوفْ رَحِيْمٌ (٢).(رَبَّنَا آتِنَامِنْ لَذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّء لَنَا مِنْ أَمْرِناً رَشَداً ( أَ) (رَبَّنَا آتنافي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفي ألآخرَة حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّار ( ) ) (ربَّنَا إِنَّنَا سَمِمْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ)إلى قوله عزوجل (إِنَّكَ لَاتُحْلَفُ الْمِيمَادَ ( ).(رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أُو ْأَخْطَانَا رَبَّنَا(٧): إلى آخرالسورة (١)رَبِّ اغْفِر ْلِي وَلِوَ الدِّيَّ وارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَا نِي صَغِيرًا وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنَيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ (٢) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا نَعْلَمْ وَأَنْتَ ٱلْأَعَرُّ ٱلْأَكْرَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَافِرِينَ وَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيم ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ ٱلْوَكِيلُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبيِّينَ وَآلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أنواع الاستعادة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمَّ (٣) إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْبُحْلِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْجُبْنِ ، وَأَعُوذَ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ الدُّ نْيَا

<sup>(</sup>١) حديث رباغفرلي ولوالديوارحمها كاربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات : د ه باسناد حسن من حديث أبي أسيد الساعدى قال رجل من بنى سلمة هل بقى على من بر أبوى شيء قال نعم الصلاة عليها والاستغفار لهما \_ الحـــديث : ولأبى الشيح حب في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث أنس من استغفر المومنين والمؤمنات رد الله عليه عن كل مؤمن مضى من أول الدهر أو هو كائن إلى يوم القيامة وسنده ضعيف وفى صحيح حب من حديث أبى سعيد أيمار جل مسلم لم يكن عنده صدقة فليتل فى دعائه اللهم صلعلى محمد عبدك ورسولك وصلعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فأنهازكاة ( ٧ ) حديث رب اغفر وارحم ونجاوز عما تعلم وأنتالأعن الأكرم وأنت خير الراحمين وخيرالغافرين: أحمد من حــديثُ أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأفوم وفيه على بن زيد بن جدعان ختلف فيهولاطبراني في الدعاء من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا سعى فى بطن المسيل الاهم أغفر وأرحم وأنت الأعز الأكرم وفيه ليث بن أبى سليم مختلف فيه ورواه موقوفا عليه بسند صحيح (٣) حديث اللهم انى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد الى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر : خ من حديث سعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup>١) المتحنة: ٥(٢) آل عمر ان: ١٤٧ (٢) الحشر: ١٠ (١٤٠ ألكيف: ١٠ (٥) القرة: ٢٠١١ آل عمر ان: ١٩٤٠١٩٣

<sup>(</sup>٧) القرة: ٢٨٦

(١) حديث اللهم انى أعوذ بك من طبع يهدى الى طمع وطمع فى غير مطمع ومن طمع حيث لامطمع: أحمدك من حديث معاذ وقال مستقيم الأسناد

( ٢ ) حديث اللهم الى أعوذبك من علم لا ينفع وقلب لأيخة عودعا الايسمع \_ الحديث: الى قوله والنجاة من النار ك من حديث ابن مسعود وقال صحيح الاسناد وليس كاقال الا أنه وردمفر قا فى أحاديث جيدة الأسانيد

(٣) حديث االهم إنى أعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الغم \_ الحديث : الى قوله وأعوذ بك أن أموت في تطلب الدنيا : د ن ك وصحح أسناده من حديث أبي اليسر واسمه كعب بن عمر بزيادة فيه دون قوله وأعوذ بك أن أموت في تطلب دنيا وتقدم من عند البخارى الاستعاذة من فتنة الدنيا

( ٤ )حديث االهم انى أعوذ بك من شر ماعامت ومن شر مالم أعلم : قلت هكذا فى غير نسخة عامت وانما هو عملت وأعمل كذا رواه : م من حديث عائشة ولأبى بكر بن الضحاك فى الشائل فى حديث مرسل فى الاستعادة وفيه وشر مالم أعمل وشر مالم أعلم

( o )حديث االهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والادواء والاهواء : ت وحسنة و ك وصححه واللفظ له من حديث قطبة بن مالك

(٢) حديث اللهم انى أعوذ بك من الكفرو الدين والفقر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال : ن ك وقال صحيح الاسناد من حديث أبي سعيد الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من الكفر والدين وفي رواية للنسائي من الكفر والفقر ولمسلم من حديث أبي سعيد الحدري عندس القبر وعذاب جهنم وفتنة أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة الدجال وللشيخين من حديث عائشة في حديث قال فيه ومن شرفتنة المسيح الدجال

--- 6XY ---

مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ (۱) شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَ قَلْي وَشَرِّ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَهُمَّةِ وَالْمَنْةَ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَالْمَنْةَ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَالْمَنْقَةِ وَالنَّفَاقِ وَالنَّفَاقِ وَالْمَنْقَةَ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ إِنِّي الْمَنْقَاقِ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ إِنِّي الْمَنْوَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي الْمَنْوَقِ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ إِنِّي الْمَنْوَقِ وَاللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَنْوَقِ وَاللَّهُمَّ وَالْمَ وَوَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَالْمَلُمُ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَوَلَى اللَّهُمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمُ وَالْمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَ

(۱) حدیث االهم انی أعوذ بك من شر سمی و شر بصری و شر لسانی و قلبی و شر مني: د ن ت و حسنه ك و صحح أسناده من حدیث سهل بن حمید

(٢) حديث اللهم أنى أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول: ن ك من حديث

أبي هريرة وقال صحيح على شرط م

(٣) حديث اللهم أنى أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بكمن الفقر والكفر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكر والجنوت والجذام والبرص وسىء الأسقام: دن مقتصرين على الاربعة الاخيرة و ك بتمامه من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين

(٤) حديث اللهم أنى أعوذ بكمن زوال عمنك وتحول عافينك و فجأة بقمتك ومن جميع سخطك: م من حديث ابن عمر

( o ) حديث اللهم أنى أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وشرفتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المأثموالمغرم: متفق عليه من حديث عائشة

(٦) حديث اللهم انى أعوذ بك من نفس لاتشبع وقلب لا يخشع وصلاة لاتنفع ودعوة لاتستجاب وأعود بك من سوء العمر وفتنة الصدر: م من حديث زيد بن أرقم فى أثناء حديث اللهم انى أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لاتشبع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها وصلاة لا تنفع وشك أبو المعتمر فى سماعه من أنس وللنسائى باسناد جيد من حديث عمر فى أثناء حديث وأعوذ بك و د من حديث أنس اللهم انى أعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر

( v ) حديث اللهم انى أعوذ بك من علمة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء : ن ك من حــديث عبد الله ابن عمرو وقال صحيح على شرط مــلم

## الباب انجامين

في الأدعية المأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث

إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه ، وذكرنا أدعية

عتد الذهاب الى المسجد

دخول الخلاءو الخروج منه ، وأدعية الوضوء في كتاب الطهارة ، فاذا خرجت إلى المسجد فقل «اللَّهُمَّ (''اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ في بَصَرى نُورًا واجْعَلُ خَلْنِي نُوراً وَأَمَامِي نُوراً وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُوراً. وَقُلْأَيْضاً ،اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ (٢)بِحَقِّ السَّائِلينَ عَلَيْكَ وَبِحَقٍّ مَمْشَايَهَ ذَا إِلَيْكَ فَإَنِّي °َلَم أُخَرُجْ أَشَراً وَكَلِ بَطَراً وَلَارِياءً وَلَا أَسْمَعَةً ، خَرَجْتُ اتَّقَاءَ سُخْطِكَ، وَا بْتِغَاءَ مَنْ صَاتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَ فِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفَرَ لِي ذُنُو بِي إِنَّهُ لَا يَغْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ »

فانخرجت من النزل لحاجة فقل " ﴿ إِسْمِ اللهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أُو يُحُهْلَ عَلَى ۚ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّ عَمِنِ الرَّحِيمِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ بِسْمِ اللهِ التَّكَلاَنُ عَلَى اللهِ » فاذا انتهيت إلى السجد تريد دخوله فقل « اللَّهُمَّ (°) صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آل مُحَمَّدُوَسَلِّمَ،اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي جَمِيعَ ذُنُو بِي وَ افْتَحْلِي أَ بْوَ ابَرَ هُمَتِكَ » وقدمرجلك اليمني في الدخول

عندالحروج من المنزل لحاحة

> عنددخول المسجد

﴿ الباب الحامس في الأدعية المأثورة عندكل حادث من الحوادث ﴾ (١) حديث القول عند الحروج إلي المسجد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا ــ الحديث: متفق عليه من حديث ابن عباس

(٢) حديث اللهم أني أسألك بحق السائلين عليكو بحق ممشاى هذااليك \_ الحديث : من حديث أبي سعيد الخدرى باسناد حسن

(٣) حديث القول عند الخروج من المنزل لحاجته بسم الله رب أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على : أصحاب السنن من حديث أم سلمة قال ت حسن صحيح

( ٤ ) حديث بسمالتُه الرحمن الرحيم ولاحول ولاقوة إلاَّبالله التكلان على الله : ه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله فذكره إلاأنه لم يقل الرحمن الرحم وفيه ضعف

( ٥ ) حديث القول عند دخول المسجد اللهم صل على محمد اللهم أغفر لى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك : ت ه من حديث فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ت حسنوليس أسناده بمتصل ولمسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد اذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لى أبواب رحمنك وزاد د فى أوله فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم

م .- ٢٥ - ثالث - إحياء

فإِذا رأيت في المسجد (' من يبيع أو يبتاع فقل «لاَ أَرْ بَحَ اللهُ تَجِارَ تَكَ » وإذا رأيت من (٢) ينشد صالة في المسجد فقل ﴿ لَا رَدُّهَا اللهُ عَلَيْكَ ﴾ أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) فاذا صليت ركعتي الصبح فقل: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهِمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْي الدعاء إلى آخره كما أوردناه عن ابن عباس رضى الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم (١) فإذا رَكَمَت فَقُلْ فِي زُكُوعِكَ « اللَّهُمَّ لَكَ رَكَمْتُ وَلَكَ خَشَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَ تُكَلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَكُغِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلهِ رَبِّ العَالِمَينَ» و إِن أحببت فقل (٥) «سُبْحَانَ رَبِّي) لْعَظِيمِ ثَلاَثَ مَنَّ اتٍ (٢) أُوسُبُوحُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْلَائِكَةِ والرُّوحِ» (٧) فاذا رفعت رأسك من الركوع فقل: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ ٱلْحُمْدُمِلْ السَّمْوَ اتِوَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ ءَمَاشِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُأَ هْلَ الشَّنَاءُواُ لْمَجْدِاً حَقُّ مَاقَالُ أَلْمَبْدُو كُلْنَالَكَ عَبْدٌ ، كَلْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَمُعْطِي لِمَامَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا أَلِجَدِّمِنْكَ أَلِّهُ \* وإذا سجدت فقل « اللَّهُمَّ (^ كُلُّكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَوَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَـهُ وَ بَصَرَهُ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ أَلَخُالِقِينَ ، اللَّهُمَّ سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وخَيَالِي وَآمَنَ بِكَ فَوَادِي أَبُوءِ بِنِهْمَتِكَ عَلَى َّوَ أَبُوءٍ بِذَ نَبِي وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسي فَاغْفِر ْ لِي فَا نِنْهُ لَا يَغْفُرُ الذُّنُو بَ إِلَّا أَنْتَ» أُو تقول (١) « سُبْحَانَ رَبِّي أَلْأَعْلَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

نى الركوع

في السحود

<sup>(</sup>١) حديث القول اذا رأى من يبيع أو يبناع فى المسجد لا أربح الله تجارتك : ت وقل حسن غريب و ن فى اليوم وااليلة من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث القول اذا رأى من ينشد ضالة في السجد لاردها الله عليك : م من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عباس في القول بعدر كعتى الصبيح اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى الخ: قد تقدم في الدعاء

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ابن عباس في القول في الركوع اللهم لك ركعت ولك أسلمت \_ الحديث : م من حديث على

<sup>(</sup> ه ) حديث القول فيه سبحان ربى العظيم ثلاثا ؛ د ت ه من حديث ابن مسعود وفيه انقطاع

<sup>(</sup> ٢ ) حديث القول فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح : م من حديث عائشة

<sup>(</sup>٧) حديث القول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ــ الحديث : م من حــديث أبى سعيد الحدرى و ابن عباس دون قوله سمع الله لمن حمده فهى فى اليو موالليلة للحسن بن على المعمرى وهى عند م من حديث ابن أبى أوفى وعند خ من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup> A ) حديث الفول فى السجود اللهم لك سجدت ــ الحديث : م من حديث على اللهم سجد لك سوادى وخيالى وآمن بك فؤادى أبوء بنعمتك على وأبوء بذنبى وهذا ماجنيت على نفسي فاغفرلى فانه لا يعفر الذنوب الاأنت ك من حديث ابن مسعود وقال صحيح الأسناد وليس كاقال بل هوضعيف

<sup>(</sup> ٩ ) حديث سبحان ربى الأعلى ثلاثا : د ت ه من حديث ابن مسعود وهو منقطع

عندالفراغ مهالصيوة فَإِذَا فَرِغْتُ مِن الصلاة فقل «اللَّهُمَّ (١) أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ "بَبَارَكْتَ يَاذَا الجُلالِ وَالْإِكْرَامِ» وتدعو بسائر الأدعية التيذكر ناها

عندالقيا م من المحلس عنددمول السوق

فَإِذَا قَبِّ مِنَ الْمُجلِسِ وَأُردَتِ دَعَاءً يَكُمُونُ لَغُو الْمُجلِسِ فَقَـل (٢) شُـبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَمُجَمُّدكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسَى فَاغْفِرُ لِي فَا نَهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا نْتَ » فإذا دخلت السوق فقل (٣) «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ لَهُ ٱلْلَكُ وَلَهُ ٱلْحَدُدُ يُحْدِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَي لا يَمُوتُ بِيَدِهِ ٱلْخُيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ» (١) بِسِمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِهَا يَمِينًا فَاجِرَةً أَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً »

فَإِنَ كَانَ عَلَيْكَ دَينَ فَقُلَ : اللَّهُمُّ (°) أَكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِو الَّهَ فإِذَا لِبِست ثُو بًا جديدًا فَقُلُ اللَّهُمَّ (٢) كَسَو تَني هَذَا النَّو ْبَ فَلَكَ أَلَمْذُ ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْر

مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرٍّ مَا صُنِعَ لَهُ وإذا رأيت شيئًا. ن الطيرة تكرهه فقل (٧) « اللَّهٰمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحُسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلا يَذْهَبُ بِالسِّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله »

(١) حديث القول إذا فرغ من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال و الأكرام: من حديث ثوبان (٢) حديث كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت: ن في اليوم والليلة من حديث

رافع بن خديج باسناد حسن (٣) حديث القول عند دخول السوق لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحيى و يميت و هو حم لا يوت

بيده الخيروهوعلى كل شيء قدير: ت من حديث عمر وقال غريبو لؤوفال صحيح على شرط الشيخين

(٤) حديث بسم الله اللهم اني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها اللهم اني أعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم انى أعوذ بك أن أصيب فيها عينا فاجره أو صففة خاسرة : ك من حديث بريدة وقال أقربها لشرائط هذا الكتاب حديث بريدة . قات فيه أبو عمر جار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سلمان الأسدى مختلف فيه

( ٥ ) حديث دعاء الدين اللهم اكفني محلالك عن حرامك و بفضاك عمن سواك : ت وقال حسن غريب

و ك وقال صحيح الأسناد من حديث على بن أبي طالب (٦) حديث الدعاء اذا لبس ثوبا جديدا اللهم كسوتني هدا الثوب فلك الحمد أسألك من خيره وخير ماصنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له : د ت وقال حسن و ن في اليوم والليلة من حديث أبى سعيد الحدري : ورواه ابن السنى بلفظ المصنف

(٧) حديث القول إذا رأى شيئا من الطيرة يكرهه اللهم لايأتي بالحسنات إلاأنت ولايذهب بالسيئات إلاأنت لا حول ولا قوة الا بالله : ابن أبي شيبة وأبو نعيم في اليوموالليلة وهق في الدعوات من حديث عهوة بن عامر مرسلا ورجاله ثقات وفى اليوم والليلة لابن السنى عن عقبة ابن عامر فجعله مسندا

عند لبس

علدالديه

ثوب مبديد

عندرؤية ما يكره

عندرؤية الهمال

عندهبوب الريح

عندوفاةأحد

عند التصدق

عند الحبراب عند إلابتداء نی أمرما

وإذا رأيت الهلال فقل « اللَّهُمَّ (١) أَهِـلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَأُلِفْظِ عَمَّن تَسْخَطُ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ » ويقول « هِلاَلُ (٢) رُشْدِ وَخُيْرٍ، آمَنْتُ بِخَالِقِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ (\*) خَيْرَهَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرَ ٱلْقَدَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ أُكْشِرِ ، وتكبر قبله أولا ثلاثًا ،

وإذا هبت الريح فقل «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ ( ) خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِهِمَا وَمِنْ شَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ ،

وإذا بلغكوفاة أحدفقل (' (إِنَّالِيُّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ ( ) (وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ( ) اللَّهُمَّ آكُنُبُهُ فِي ٱلْمُحْسِنِينَ، وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِيِّينَ وَاخْلُفْهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي ٱلْعَابِرِينَ ، اللَّهُمُ ۖ لَا تُحْرِ مْنَاأَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ » وتقول عند التصدق (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (") و تقول عندالخسر ان: (عَسَى رَبُّنَاأَنْ يُبْدِلْنَاخَيْر أَمِنْمَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَارَاغِبُونَ (١٠) و تقول عندا بتداءالأمور (رَبَّنَا آتِنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّ وَلَنَامِنْ أَمْرِ نَارَشَداً (اللهُ الشرَحْ لِي صَدْرى وَيَسّرْلى أَمْرى (١٠)

(١) حديث التكبير عند رؤية الهلال ثلاثا ثم يقول النهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله : الدارمي من حديث ابن عمر الا أنه أطلق التكبير ولم يقل ثلاثا : ورواه ت وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله دون ذكر التكبير وللبهتي في الدعوات من حديث قتادة مرسلاكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلال كبر ثلاثاء

( ٢ ) حديث هلال خير ورشد آمنت بخالفك : د مرسلا من حديث قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات وأسنده الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط من حديث أنس وقال د وليس في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح

(٣) حديث اللهم أنى أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر : ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما من حديث عبادة بن الصامت و فيهمن لم يسم بل قال الر اوى عنه حدثني من لا أتهم (٤) حديث القول اذا هبت الريح اللهم انى أسألك خير هذه الريح وخير مافيها وخير ماأر سلت به و نعوذ بك من شرها

وشر مافيها وشرماأرسلت به : ت وقال حسن صحيح و ن فياليوم والليلة من حديث أبي بن كعب ( ٥ ) حديث القول اذا بلعه وفاة أحــد انا لله وانا اليه راجعون وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم اكتبه من المحسنين واجعل كتابه فى عليين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأغفرلنا وله : ابن السني في اليوم والليلة وحب من حديث أم سلمة اذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل أنا لله وأنا اليه راجعون ولمسلم من حديثها اللهم أغفر لأبى سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبرهو نور له فيه

(۱) البقرة: ١٥٦ (٢) الزخرف: ١٤ (٢) البقرة: ١٢٧ (١) ن :٢٣ (٥) المكرف: ١٠ (٦) طه: ٢٦،٢٥

عند النظر الى <sup>السماء</sup>

عندسماع صوت الرعد والصواعق والمط والمضب والغذو والمد والغذو والمد والغذو

وتقول عند النظر إلى السهاء (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ (()) ( تَبَارَكَ النَّدي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجًا وَقَرَا مُنبِراً (()) اللَّذي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيها سِرَاجًا وَقَرَا مُنبِراً (())

الذي جعل في السّماء برُوجا وَجعل فيها سِراجا و فَرُ الْمَّ مُخْدِه وَ الْمَلا ثُكَةُ مِن خيفَتِه » و إِذَا سَمعت صوت الرعد فقل (۱) « سُبْحَانَ مَن يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحمْده و اللَّهُ مَن خيفَتِه » فإن رأيت الصواعق فقل (۱) «اللَّهُمَّ لا تَقْتُكنَا نَعْضَبكَ وَلاَ تَهْلَكنَا بِعَذَا بِعَوَافنا قبل ذلك ، قاله كعب فإذا أمطرت السماء فقل « اللَّهُمَّ السَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مَنْ ذَكَرَ فِي جَعْمِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ

(١) حديث الفول ادا سمع صوت الرعد سبحان من يسبح الرعد محمده واللائكة من خيفته: مالك في الوطأ عن عبد الله بن الزبير موقوفا ولم أجده مرفوعا

(٧) حديث القول عند الصواعق اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا تهلكنابعذابك وعافنا قبل ذلك: توقال غريب
 ن في اليوم والليلة من حديث ابن عمر وابن السنى باسناد حسن

(٣) حديث القول عند المطر اللهم سقيا هنياً وصيبا نافعا : خ من حديث عائشة كان إذا رأى المطر قال اللهم ا

(٤) حديث اللهم اجعله صيب رحمةولا تجعلهصيب عذاب : ن في اليوم والليلةمن حديث سعيد بن السيب مرسلا (٥) حــديث القول إذا غضب اللهم اغفر ذني وأذهب غيظ قلبي وأجرى من الشيطان الرجيم : ابن

السنى في اليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف

(٦) حديث القول اذا خاف قوما اللهم اني أجعلك في بحورهم وأعوذ بكمن شرورهم: دن في اليوم والليلة من حديث أبي موسى بسند صحيح

(٧) حديث القول ادا غزا اللهم أنت عضدى و نصيرى بك أقاتل : دت نمن حديث أنس قال تحسن غريب

( ٨ ) حديث القُول عند طنين الأذن اللهم صل على محمد ذكر الله بخير من ذكرنى : الطبرانى وابن عدى وابن السنى في اليوم والليلة من حديث أبى رافع بسند ضعيف

( ٩ ) حديث القول اذا رأى استجابة دعائه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: تقدم في الدعاء

(۱۰) حدیث القول اذا سمع أذان المغرب اللهم هـذا اقبال لیلك و دبار نهارك و أصوات دعائك وحضور صلواتك أسألك أن تغفرلي: ت د وقال غربب و ك من حدیث أم سلمة دون قوله وحضور صلواتك فانها عند الخرائطي في مكارم الأخلاق والحسن بن على المعمري في اليوم و الليلة

عندالوجيع عند الكرب

عند أرادة النوم

عندالهم وَحُضُورُ صَلَوَا تِكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَلِي »(١) وإذا أصابك هم فقل ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكُ ، مَاضٍ فِيَّ حَكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَا بِكَ أَوْعَ آمْتَهُ أَحَدًا مِن خُلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجِعْلَ ٱلْقُرْءَانَ رَبِيعَ قَلْبِي وَ نُورَصَدْرِي وَجَلَاءَ غَمِّي وَذَهَابَ حُزْنِي وَهُمِّي قال صلى الله عليه وسلم « مَا أَصَابَ أَحَدًا حُزْنَ فَقَالَ ذَلِكَ إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ هُمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا» فقيل له يارسو لالله أفلا نتعامها؟ فقال صلى الله عليه وسلم « عَلَى يَنْبُغَى لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمُهَا » وإذا وجدت وجما في جسدك أو جسد غيرك فارقه برقيــة رسول الله صلى الله عليه وســلم كان إذا اشتكى الإِنسان قرحة أو جرحا وضع سبابته على الأرض ثم رفعها ، وقال (٢) بِسْمِ اللهِ تُر ْ بَهُ أَرْضِ مَا بِرُقية بَعْضِ مَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنا (٢)، وإذا وجدت وجعافي جسدك فضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل « بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُعُوذُ إِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ ('' ، فإذا أصابك كرب فقل « لَاإِلهَ إِلّا اللهُ ٱلْعَلِيُّ الْخَلِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلاَّاللَّهُ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ لَاإِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ (') فإن أردت النوم فتوضأ أولا ،ثم توسد على يمينك مستقبل القبلة ، ثم كبر الله تعالى أربعا و ثلاثين ، وسبحه ثلاثا و ثلاثين ، واحمده ثلاثا و ثلاثين ، ثم قل (١) ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ برضَاكَ مِن سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِن عُقُو بَتْكِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْك ،

<sup>(</sup>١) حديث القول اذا أصابه هم اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ــ الحديث: أحمــد وحب ك من حديث ابن مسعود وقال صحيح على شرط م ان سلم من ارسال عبد الرحمن عن أبيه فانه مختلف في سماعه من أبيه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث رقية رسول الله صلى الله عليه وســلم بــم الله تربة أرضنا برقيةبعضنا يشني سقيمنا باذن ربنا: متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup> ٣ ) حَدَيْثُ وَضَعَ يَدِهُ عَلَى الذِّي يَأْلُمُ مَنْ حِسْدَهُ وَيَقُولُ بِسَمَالِلهُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ أُعُوذُ بِعَزَةَاللهُ وقدرتهمن شرما أجد وأحاذر سبع مرات : م من حديث عثمان بن أبي العاص

<sup>(</sup> ٤ ) حديث دعا. الكرب لا اله الا الله العلى الحليم \_ الحديث : متفق عليمه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup> ٥ ) حديث التكبير عند النوم أربعاو ثلاثين و التسبيح ثلاثا و ثلاثين رالنحميد ثلاثا و ثلاثين: متفق عليه من حديث على

<sup>(</sup> ٦ ) حديث القول عند ارادة النوم اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ يك منك اللهم لا أستطيع أن أبلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت كما أثنيت على نفسك: النسائي في اليوم والليلة من حديث على وفيه انقطاع

اللّهُمَّ إِنِّي لاَأَسْتَطِيمُ أَنْ أَبْلُغُ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ وَلَكِنْ أَنْتَ كَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، اللّهُمَّ اللّهُمَّ أَنْ وَالْأَرْ وَالْلَهُ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُ وَوَنَى وَوَمُورَ لَا التَّوْرَاةِ وَالْإِلْجُيلِ وَالْمُرْ وَالْهُ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُورَ وَالْمَ وَمِنْ اللّهُ مَلًا مَنْ مُورَ اللّهُ وَالْمَرَّ اللّهُ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُورَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُولِقُولُوا وَالْمُولِقُولُوا وَالْمُولُولُولُولُوا وَالْمُولُولُولُولُولُوا وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

(١) حديث اللهم باسمك أحيا وأموت : خ من حديث حذيفة و م من حديث البراء

( ٢ ) حديث اللهم رب السموات والأرض رب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى \_الحديث : الى قوله وأغننا من الفقر م من حديث أبى هريرة

( ٣ ) حديث اللهم أنت خلفت نفسي وأنت تتوفاها ـالحديث : الى قوله انى أسألك العافية ممن حديث ابن عمر

(٤) حديث باسمك ربى وضعت جنبى فاغفر لى ذنبى : ن فى اليوم والليلة من حــديث عبد الله بن عمرو بسند جيد وللشيخين من حديث أبى هريرة باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعهان أمسكت

نفسى فأغفر لها وقال خ فارحمها وان أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين

( o ) حديث اللهم قنى عذابك يوم تجمع عبادك : ت فى الشهائل من حديث ابن مسعود وهو عند د من حديث اللهم قنى عذابك المعدد وهو عند د من حديث حديث حديث حديث حديث البراءوحسنه

( ٦ ) حديث اللهم أنى أسلمت نفسي اليك وفوضت أمرى اليك ــ الحديث : متفق عليه من حديث البراء

( ٧ ) حديث اللهم أيقظنى فى أحب الساعات اليك واستعملنى فى أحب الأعمال اليك تقربنى اليك زلنى و تبعد فى من سخطك بعدا أسألك فتعطيبي واستغفرك فتغفر لى وأدعوك فتستجيب لى : أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس اللهم ابعثنا فى أحب الساعات اليك حتى نذكرك فتذكرنا و نسألك فتعطينا و ندعوك فتستجيب لنا و نستغفرك فتغفر لنا واسناده ضعيف وهو معروف من قول حيب الطائى كما رواه ابن ابى الدنيا فى الدعاء

عند الاستفاظ

(۱) فإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل « الحُمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ » (۲) أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لله وَالْعَظَمَةُ وَالسَّلْطَانُ للهِ وَالْعَزَّةُ وَالْقُدْرَةُ لله وَإِلَيْهِ النَّشُورُ » (۲) أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحْنَا وَالْعَنَّةُ وَالسَّلْطَانُ لله وَالْعَرَةُ لله وَكَامَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا أَنَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاكَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، اللَّهُمَّ (۱) بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمَسَيْنَا وَبِكَ أَعْدِي وَمَاكُنُ مِنْ اللَّهُمَّ (کَينَ ، اللَّهُمَّ (۱) بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَعْدِي وَمَاكُنُ مِنْ اللَّهُمَّ (۱) فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

(١) حديث القول اذا استيقظمن منامه الحمد ته الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور : خ من حديث حذيفة و ممن حديث المراء

(٣) حديث أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله: الطبراني في الأوسط من حديث عائشة أصبحنا وأصبح الملكوالجمد والحول والقوة والقدرة والسلطان والسموات والارض وكل شيء لله رب العالمين وله في الدعاء من حديث ابن أبي أوفي أصبحت وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والحلق والليل والنهار وما سكن فيها لله واسنادها ضعيف ولمسلم من حديث ابن مسعود أصبحنا وأصبح الملك لله

(۱) حدیث أصبحنا علی فطرة الاسلام و كلة الاخلاص ودبن نبینا محمد صلی الله علیه وسلم ومـلة أبینا ابر هیم حنیفا وماكان من الشركین : ن فی الیوم واللیلة من حدیث عبد الرحمیٰ بن أبزی بسند صحیح ورواه أحمد من حدیث ابن أبزی عن أبی كعب مرفوعا

( ٣ ) حديث اللهم بك أصبحناً وبك أمسينا وبك نحياً وبك نحوتواليك المصير :أصحاب السنن وحبوحسنه ت الا أنهم قالوا واليك النشور ولا بن السنى واليك المصير

(٣) حديث اللهم انا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم الى كل خير و نعوذ بك أن نجترح فيه سوأ أو نجره الى مسلم الحديث: لم أجد أوله وت من حديث أبي بكر في حديث له وأعوذ بكمن شر نفسي وشرالشيطان وشركه وأن تقترف على أنفسناسو ءاأو نجره الى مسلم رواه دمن حديث أبي مالك الأشعرى بإسناد جيد

(ع) حديث اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شره و شر ما فيه : قلت هو مركب من حديثين فروى أبو منصور رالديهى في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنى الدين وأغنني من الفقر وقوني على الجهاد في سبيلك وللدار قطني في الأفراد من حديث البراء نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده و د من حديث أبي مالك الأشعرى اللهم انا نسألك خير هذا اليوم فتحه و نصره و نوره وهداه و بركته وأعوذ بك من شرمافيه وشر ما بعده و سنده جيد وللحسن بن على المعمر في اليوم والليلة من حديث ابن مسعود اللهم اني ما بعده وسنده جيد وللحسن بن على المعمر في اليوم والليلة من حديث ابن مسعود اللهم اني عندم في الساء خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده والحديث عندم في الساء خير ما في هذه الليلة ـ لمحديث : ثم قال واذا أصبح قال ذلك أيضا

«(') بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، مَاشَاءِ اللهُ كُلُّ نِعْمَةً مِنَ اللهِ ، مَاشَاءِ اللهُ كُلُّ نِعْمَةً مِنَ اللهِ ، مَاشَاءِ اللهُ كُلُّ نِعْمَةً مِنَ اللهِ ، مَا شَاءِ اللهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللهُ ، (' رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِدِينَا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ، (رَبَّنَاعَلَيْكَ تَوَ كَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُونَ اللهِ التَّامَّاتِ عند الحام (' وإذا أمسىقال ذلك إلا أنه يقول أمسينا ويقول مع ذلك « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ عند الحام وأَسْمَانِهِ فَعَلَى مَا ذَرًا وَبَرًا ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَي اللهِ أَنْ تَ آخِذُ

بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ »

عند النظر نیالمدآة (أ) وإذا نظر في المرآة قال «أَخُمْدُ لِلهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَمَدَّلَهُ وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي وَحَسَّنَهَا وَجَمَلَني منَ أَلْسُلمينَ »

(١) حديث بسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله ماشاء الله كل نعمة فمن الله ماشاء الله الخيركله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله : عد في الكامل من حديث ابن عباس ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتق الخضر والياس عليها الصلاة والسلام كل عام بالموسم بني فيحلق كل واحد منها رأس صاحبه فيفترقان عن هذه الكلمات فذكره ولم يقل الخير كله بيد الله قال موضع الايسوق الخير إلا الله قال ابن عباس من قالهن حين يصبح وحين يسبح وحين أمنه الله من الغرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب أورده في ترجمة الحسين بن رزين وقال ليس بالمعروف وهو بهذا الاسناد منكر

( ٧ ) حديث رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا و بحمد نبيا : تقدم في الباب الأول

( ٣ ) حديث القول عند المساء مثل الصباح الا أنك تقول أمسيناو تقول مع ذلك أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ماذراً وبراً ومن شركل ذى شر ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط المستقيم : أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث عبد الرحمن بن عوف من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله النامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ماخلق وبراً وذراً اعتصم من شر الثقلين \_ الحديث : وفيه وان قالهن حين يحسى كن له كذلك حتى يصبح وفيه ابن لهيعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن بن حسن في حديث أن جبريل قال يا المحمد قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر ما ينزل من السهاء الحديث : واسناده جيد ولمسلم من حديث أبي هريرة في الدعاء عند النوم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها وللطبراني في الدعاء من حديث أبي الدرداء اللهم إني أعوذ بك من شر شر شر نفسي ومن شر كل دابة الخ \_ الحديث : وقد تقدم في الباب الثاني

( ٤ ) حديث القول ادا نظر فى المرآة الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله وكرم صورة وجهى وحسنها وجعلى من المسلمين : الطبراني في الأوسط وابن السنى في اليوم والليلة من حديث أنس بسند ضعيف

م - ٢٦ - ثالث - إحياء

(۱)المتحنة: ٤

(') وإذا اشتريت خادمًا أو غلامًا أو دابة فخذ بناصيته وقل : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ

(٢) وإذا هنأت بالنكاح فقل: « بَارَكَ اللهُ فيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ يَيْنَـكُمَا فِي خَيْرٍ »

و إذا قضيت الدين فقل للمقضى له (٣) « بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَ مَالكِ » إذقال صلى الله عليه وسلم

عندشرادالحاجة

عندالتهنية بالنطاح

الذيق

عند قضاء

فهذه أدعية لايستغني المريد عن حفظها ، وماسوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوصوء

وَخَيْرَ مَا جُبُلِ عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّماً جُبلَ عَلَيْهِ »

ذكرناها في كتاب الحج والصلاة والطهارة

« إِنَّعَا جَزَاءِ السَّلَفِ الْخَذُهُ وَٱلْأَدَاءِ »

فان قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له

فائدةالدعاء

فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء ، فلدعاء سبب لرد البلاء ، واستجلاب الرحمة ، كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن النرس يدفع السهم فيتدافعان ، فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان ، وايس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح ، وقد قال تعالى: (خُذُوا حِذْرَكُمْ (١٠)وأن لايسقي الأرض بعد بث البذر، فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر، وإن لم يسبق لم ينبت، بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر أو هو أقرب، وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الخير قدره بسبب والذي قدر الشر قدر لدفعه سبباً ، فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته ، ثم في الدعاء من الفائدة ماذكر ناه في الذكر فانه يستدعى حضور القاب مع الله وهو منتهى العبادات

(١) حديث الفول اذا اشترى خدما أودابة اللهم انى أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجبل عليه : د ه منحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده بسند جيد

<sup>(</sup>٢) حديث التهنئة بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكا فى خير : دت ه من حديث أبى هريرة قال ت حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث الدعاء لصاحب الدين اذا قضى الله دينه بارك الله لك فى أهلك ومالك انمـا جزاء الساف الحمد والاداء: ن منحديث عبد الله بنأبي ربيعة قال استقرض مني النبي صلى الله عليهوسلم أربعين أَلْهَا لِمَاءه مال فدفعه الى قال فذكره واسناده حسن

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (١) « الدُّعاَءُ مُخُ الْعِبَادَةِ »

والغالب على الخلق أنه لا تنصرف قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة ، فإن الانسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض ، فالحاجة تحوج إلى الدعاء ، والدعاء يرد القلب إلى الله عزوجل بالتضرع والاستكانة ، فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات، ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام ، ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، لأنه يرد القاب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ، ويمنع من نسيانه ، وأما الذي فسبب للبطر في غالب الأمور ، فإن الانسان ليطغي أن رآه استغنى

فهذا ماأردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات، والله الموفق للخير، وأما بقية الدعوات في الأكل والسفر وعيادة المريض وغيرها، فستأتى في موانمها إن شاء الله تمالي وعلى الله التكلان،

نجز كتاب الأذكار والدعوات بكهاله ، يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الأوراد ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث الدعاء مخ العبادة : تقدم في الباب الأول

لجنة نشر الثقافة الاسلامية — ٣٠٠٠ — ٢٧ رجب سنة ١٣٥٦

## إحياء علوم الدين فهرست الجزء الأول

|                                          |           | *                                           |            |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------|
|                                          | رقمالمفحة |                                             | قم الصفحة  |
|                                          | منالجزء   |                                             | من الجزء   |
| بيانه علة ذم العلم المذموم               | ٤٩        | كلمة الناشر                                 | 1          |
| كلة في السحر                             | ٤٩        | حجة الايسلام الفرالى                        | ۾          |
| علم النجو م                              | 0+        | الحافظ العراقي                              | و          |
| بيانه ما يدل من ألفاظ العاوم             | ٥٣        | مقدمة                                       | ١          |
| ذم القصص                                 | 0.1       |                                             |            |
| الماح من القصص                           | ०९        | كناب العلم                                  | ٨          |
| بيامه القدر المحمود من العاوم المحمودة   | 70        | المات الورول: في فضل العلم والتعليم والنعلم | ٨          |
| الباب الرابع: في سبب إقبال الخلق على علم | ٧٠        | وشواهده من النقل والعقل                     | ^          |
| الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل       |           |                                             | A          |
| وشروط إباحتها                            |           | فضيلتر العلم                                | ٨          |
| بيام التلبيس في تشبيه هذه المناظرات      | V1        | فضيلة التعلم                                | 10         |
| بمشاورات الصحار ومفاوضات السلف           |           | فضيلة الثعليم                               | ١٦         |
| شروط المناظرة لطلب الحق                  | 77        | تى الشواهد العقلية                          | 71         |
| بياند آفات المباظرة وما يتولد منها مي    | ٧٦        | أعمال الآدميين وحرفهم                       | 77         |
| مهلكات الاكميلاق                         |           | شرف السياسة                                 |            |
| أقسام العاماء                            |           | الباب الثانى: في العلم المحمود والمذموم     | 72         |
| اليابُ الخامس : في آداب المتعلم والمعلم  | 1         | بيانه العلم الذي هو فرصه عين                | 72         |
| مراتب العلوم                             | ٩٠        | آراء الناس في العلم العيني                  | 4.5        |
| كلة في القلب                             | 91        | أنواع المعاملة المكلف بها                   | 70         |
| بيانه وظائف المرشد المعلم                | ٩٢        | بياردالعلم الذي هو فرصه كفاية               | ۲۸         |
| الياب السارس: في آفات العلم              | AA        | منزلة العاوم الشرعية                        |            |
| علامات علماء الآخرة                      |           | أضرب العلوم الشرعية                         | 44         |
| اجتناب المباح تورعا                      | 118       | منزلة الففه ومهمة الففهاء                   |            |
| انصاف العلماء للحق                       | 118       | مراتب الورع                                 | 44         |
| التحرز من مخالطة السلاطين                | 110       | تفصيل علم طريق الآخرة _ علم المكاشفة        | me.        |
| التحرج من الفتيا                         | 117       | علم العاملة                                 | m.d.       |
| معنى اليقين _ اليقين في اصطلاح النظار    | 144       | ا الإمام الشافعي<br>الكرام الاالث           | 2.5        |
| والمتكلمين                               |           | الامام مالك<br>الامام أنو حنيفة             | <i>P</i> 3 |
| اليقين في اصطلاح الفقهاء والمتصوفة       | 172       | الامامان أحمد والثورى                       | ٤٧<br>د ۸  |
| مجارى اليقين                             | 177       |                                             | ٤٨         |
| أوائل المصنفات في الاسلام                | 14.5      | الباب الثالث: فيا يعده العامة من العاوم     | ٤٩         |
|                                          |           | المحمودة وليسمنها                           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رقم المفحة      |                                           | وقم الصفحة<br>من الجزء |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| الفصل الثالث: في لوامع الأدلة للعقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | من الجزء<br>۱۸۰ | ابتداء تصنيف الكلام                       | 14.6                   |
| التي ترجمناها بالقدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               | مقياس العلم الصحيح                        | 140                    |
| الركن الا ول مه أرفامه الا بمامه في معرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1471            | الباب السابع : في العقل وشرفه             | 18.                    |
| ذات اللّہ سجائہ ونعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | وحقيقته وأقسامه بباله شرف العفل           |                        |
| العلم بوجوده تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174             | بيام حقيقة العقل وأقسام                   | 120                    |
| البرهان العقلي على وجوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,74            | بيارد نفاوت النفوس في العقل               | 129                    |
| القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٨٤             |                                           | 105                    |
| البقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٨٤             | كتاب قواعد العقائد                        | 102                    |
| النيزه عن كونه جوهرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٨٤             | الفصل الورول: في ترجمة عقيدة أهل          | 108                    |
| التنزه عن الجسمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             | السنة في كلمتي الشهادة                    |                        |
| التنزه عن كونه عرضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/0             | التبريه                                   | 108                    |
| التنزه عن الجهة والمكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110             | الحياة والقدرة                            | 100                    |
| الاستواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/17            | العسلم                                    | 100                    |
| الرؤية الريانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100             | الارادة                                   | 107                    |
| الوحدانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144             | السمع والبصر                              | 107                    |
| الركع الثانى: العلم بصفات الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144             | المكلام                                   | 107                    |
| القدرة ' المالية المال | 100             | الأفعال                                   | 107                    |
| العلم<br>الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144             | معنى الكلم: الثانية وهي الشهادة للرسل     | 101                    |
| الارادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               | بالرسالة                                  |                        |
| السمع والبصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/19            | الفصل الثانى : فى وجه التدريج إلى الارشاد | 171                    |
| السكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/19            | وترتيب درجات الاعتقاد                     |                        |
| قدم الـكلام والصفات والتنزه عن حاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.             | التحقيق في حكم الجدل                      | 177                    |
| الحوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | الحقيقة والشريعة                          | 171                    |
| قدم العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191             | الىأويل والتفويض                          | 177                    |

## فهرست الجزء الثانى

|                                       | رقم<br>مسلسل | لصفحة | رقم!                                    | حة رقم     |        |
|---------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------|------------|--------|
|                                       | مسلسل        | الجزء | من                                      | ء ميلسل    | منالجز |
| القسم الثانى طهارة الأحداث            | 744          | ٤٠    | العلم بأفعال الله نعالي                 |            | 1      |
| باب آداب قضاء الحاجة                  | 744          | ٤.٠   | كسب العبد                               | 9 ))       | ))     |
| كيفية الاستنجاء                       | 445          | 24    | ا إرادة الله فعل العبد                  | 198        | ۲      |
| كيفية الوضوء                          | 740          | ٤٣    | تفضل الله بالخلق                        | 190        | ٣      |
| فضيلة الوضوء                          | 45+          | ٤٨    | التكليف بما لايطاق                      | <b>»</b> » | ))     |
| كيفية الغسل                           | 1            | ٤٩    | جواز ایلام الحلق                        | » »        | )))    |
| كنفية التيمم                          | 757          | ٥٠    | عدم رعاية الأصلح عليه                   | 197        | ٤      |
| القسم الثالث: في النظافة والتنظيف     | 724          | 01    | بعثة الأنبياء جائزة                     | 191        | ٦      |
| النوع الاول: الاوساخ والرطوبات        | 724          | 01    | أثبوت نبوة خاتم النبيين                 | )) ))      | 'n     |
| المنرشية                              |              |       | الركبه الرابع في السمعيات وتصديقه       | 199        | ٧      |
| دخول الحام ما يجب على من دخل الحام    | 757          | ٥٤    | صلی اللّہ عابہ وسلم فیما اُحسر بہ       |            |        |
| ما يسن لداخل الحام                    | 1            | 00    | ا الحشر والنشر                          | )) ))      | >)     |
| جواز الدلك في الحمام                  | ľ            | ٥٦    | سؤالمنكرونكير_عذابالقبر _الميزان        | ۲۰۰        | ٨      |
| النوع الثاتى فيما بحدث فى البديد      | 729          | ٥٧    | الصراط الجنة والنار _ الأمامة الحقة     | 4.1        | ٩      |
| مي الاعراء                            |              | ļ     | فضل الصحابة وترتيبه ــ شروط الأمامة     | ۲٠٢        | 4.     |
| شعر الرأس                             |              | ογ    | انعقاد الأمامه عند خوف الفتنة           | )) ))      | ( ) )) |
| شعر الشارب _ شعرالابط _ شعرالعانة     | 70+          | 01    | الفصل الرابع: في الايمان والاسلام       | 4.4        | NV     |
| الأظفار ــ ترتيب القلم                | 701          | ٥٩    | شبهة المرجئة                            | 4.7        | 17     |
| كيفية أكتحاله صلى الله عليه وسلم      |              | ٦.    | زيادة الايان ونقصانه                    | 71.        | 14     |
| السرة والقلفة                         |              | 41    | اطلاقات الأوان                          | 711        | 19     |
| الاحتة                                | l .          | 44    | الاستثناء في الاقرار بالايمان           | 712        | 71     |
| الخضاب _ تبييض اللحية                 | 700          | 400   | ارتباط الايمان بالبراءةعن النفاق        | 717        | 7 %    |
| 3 1                                   |              |       | بعض الاثار التي وردت فيالنخلي           | » »        | ) »    |
| كتاب إسرار الصلاة                     | 77.          | ٦٨    | عن النفاق                               |            |        |
|                                       |              |       | أفسام النفاق                            | 717        | 44     |
| ومرسمانها                             |              |       | - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |            |        |
| الباب الورول: في فضائل الصلاة         | 177          | 79    | القاب اسرارالطهاره                      | 777        | pv.    |
| فضيلة الأذان<br>فضيلة المكتوبة        | 1 ' ''       | 79    | مراتب الطهارة                           | 777        | 401    |
|                                       | 777          | ٧٠    | القسم الاول: في طهارة الخبث             | 777        | 40     |
| فضيلة إتَّام الأركان<br>فضيلة الجماعه | 778          |       | الطرف الأول في المزال                   | >>>        | מ מ    |
| فضيلة السحود                          | 770          | 77    | الطرف الثاني في المزال به               |            | •      |
| فنيلة الخشوع                          |              | 4     | الطرف الثالث في كيفية الازالة           | 141        | Ind    |
| June Charles                          | 421          | YO    |                                         |            | - 6    |

|                                               |                           |        | ·                                             |                |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1                                             | نحة رق <sub>م</sub><br>اا | . 1 1  |                                               |                | رقم الصف                              |
| ،<br>إ بياند شروط الجمعة                      | زء ساسل<br>[ ۲۲۲          | امن جر | فضيلة السجد وموضع الصلاة                      | ، سسن<br>۱ ۲۷۱ | من الجزء<br>٧٩                        |
| بيادر أداب الجمعة على ندتيب العادة            | 445                       | 144    | الياب الثاني _ في كيفية الأعمال               | 777            | ۸٠                                    |
| بدعة القاصير - تحديد الصف الأول               | 444                       | 144    | الظاهرة من الصلاة                             | , , , ,        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| بالد السنى والاداب الخارجة                    | man man                   | 121    | كيفية رفع اليدين للصلاة                       | 774            | ۸۱                                    |
|                                               |                           |        | تكبيرة الاحرام                                | 772            | ٨٢                                    |
| عم التربيب السابع الساعة الشريفة من يوم الجعة | 440                       | 150    | القراءة في الصلاة                             | 770            | ٨٣                                    |
| فضل سورة الكهف في يوم الجمعة                  | 444                       | 120    | الركوع ولواحقه _ السجود                       | 777            | ٨٤                                    |
| استيباب الصدقة يوم الجمعة                     | ma                        | 127    | التشهد                                        | 444            | ٨٥                                    |
| الداب السارس في مسائل متفرقة                  | W2.                       | 121    | المنهبات                                      | 779            | ۸٧                                    |
| العمل القليل في الصلاة                        | » »                       | )) ))  | تنبيذ الفدائض والسنق                          | YAY            | ٩.                                    |
| الصلاة في النعلين                             | » »                       | 000    | الباب الثالث في الشروط الباطنة من             | 440            | 94                                    |
| البرق في الصلاة                               | 134                       | 129    | أعمال القلب                                   |                |                                       |
| كيفية وقوف المقتدى ــصلاة السبوق              | 454                       | 10.    | بياله اشتراط الخشوع ومضور الفاس               | 710            | ٩٣                                    |
| الصلاة الفائة الصلاة في الثوب النجس           | 4560                      | 101    | بياله المعالى الباطنة التي تنع مها الصلاة     | 719            | 94                                    |
| ترك شيء من سنن الصلاة                         | ) » »                     | » »    | بيامه الدواء البائع في مضورالقلب              | 794            | 1.1                                   |
| الوسوسة في نية الصلاة                         | 458                       | 107    | بالد تفصيل ما ينبغي ألد بحضر                  | 797            | 1+2                                   |
| تقدم المأموم أو مساواته                       | i .                       | 100    | نى القلب                                      | ļ              |                                       |
| انكار المنكر وتنبيه السيء في صلاته            | P34                       | 105    | مايراعي في الركوع والسجود                     | W+W            | 111                                   |
| الباب المابع : في النوافل من الصاوات          | 457                       | 100    | مايراعي في التشهد                             | W. E           | 117                                   |
| القديم الأول: فيهما يتكدر بتكدر               | ٣٤٨                       | 107    | ءُرة الخشوع في الصلاة                         |                | 114                                   |
| الايام والليالى                               |                           |        | مِكَايَاتُ وأَمْدَارُ فِي صِلاةَ الخَاسُعِينَ | 4.4            | 110                                   |
| رواتب الصلوات الحمس                           | 484                       | 107    | 1 2 - L" > C2 - L" > C2                       | 4.1            | 110                                   |
| الزوال                                        | 1                         | 101    | الياب الرابع في الأمامة والقدوة               | 41.            | 114                                   |
| وقت المغرب                                    | 1                         | 109    | فضُلُ الأمامة على الأذان                      | 717            | 14.                                   |
| الأفضل في الاينار                             | 1                         | 171    | الأجرة على الأمامة والأذان                    | 314            | 177                                   |
| القىم الثانى: مايتكدربتكررالاسابيع            | 401                       | 172    | مایجهر وما یسر به ومواطنها                    | 410            | 174                                   |
| القسم الثالث: ما يتكدر بتكر السنين            | 444                       | 14.    | سكتات الأمام                                  | }              | 145                                   |
| صلاة العيدين                                  | 0 0                       | 0 0    | مايقرأ في الصاوات                             | 414            | 178                                   |
| التراويح                                      | 772                       | 177    | آخر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم            | MIY            | 170                                   |
| صلاة رجب ــ صلاة شعبان                        | 777                       | 175    | النخفيف في الصلاة والنطويل                    | » »            | ) )                                   |
| القبح الرابع: النوافل العارضة                 | 777                       | 140    | دعاء النشهد وحده<br>منااء السال               | 1              | 177                                   |
| صلاة الخسوف والكسوف                           | 1 477                     | 170    | وظائف التحلل                                  |                | 777                                   |
| صلاة الاستسقاء<br>صلاة الجنائز                | 471                       |        | البار الخامس-في فضل الجمعة وآدابها            | 44.            | 147                                   |
| صالاه الجيائز                                 | 1 449                     | 1177   | نفيد الجمد                                    | 1 44.          | 147                                   |

|                                                        | رقم        | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                        | مسلسل      | منالجزء    |
| تحية السجد                                             | 44.        | 174        |
| ركعتا الوضوء                                           | MX1        | 179        |
| تحية المنزل                                            | 477        | ١٨٠        |
| صلاة الاستخارة                                         | 474        | 1.41       |
| صلاة الحاجة                                            | 475        | 174        |
| صلاة التسبيح                                           | ))         | »          |
| صلاة التسبيح<br>أسرار النهى فى أوقات الكراهة           | 477        | ١٨٤        |
| كتاب أسرارالزكاة                                       | 847        | ١٨٦        |
| الفصل الأول :فى أنواع الزكاة<br>وأسباب وجوبها          | 474        | 144        |
| النوع الاُول : زلماة النعم                             | 444        | ۱۸۷        |
| شروط الزكاة                                            | >>         | 3)         |
| زكاة الابل                                             | 44.        | 144        |
| زكاة البقر                                             | עע         | » »        |
| زكاة الغنم                                             | 441        | ١٨٩        |
| النوع الثانى : زكاة المعشرات                           | >>         | D          |
| النوع الثالث : زلاة النقدين                            | 77.7       | 19.        |
| النوع الرابع: زلاة التجارة                             | 474        | 19.        |
| النوع الخامس : الركاز والمعديد                         | <b>474</b> | 191        |
| النوع السادس: صدقة الفطر                               | » Ì        | » I        |
| الفصل الثانى :فى الأدا. وشروطه                         | 475        | 197        |
| الباطنة والظاهرة<br>يان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة | ۳۸۷        | 190        |



# فهرست الجزء الثالث فهرست الجزء الثالث

|                                                                                                                 |       | · 11   | 2                                     | ä . ä –           | رقم الصف   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------------------|------------|
|                                                                                                                 | 1     | الصفحة | 1                                     | به رحم<br>ء مىلسل | 1          |
| 11·M n.s. 1 nt.                                                                                                 | مسلسل | نالجزء |                                       | ا۳۹۱              | ۳          |
| الواجبات الظاهرة                                                                                                | 240   | 40     | فضيلة إخفاء الصدقة                    | - 1               |            |
| سنن الصوم                                                                                                       | 277   | 47     | مواطن استحباب العلابية في الصدقة      | 49.4              | ٤          |
| الفصل الثانى: نىأسرارالصوم                                                                                      | ٤٢٨   | 47     | محمطات الصدقة ــ المن ومصدره          | mari              | 0          |
| وشروطه الباطنة                                                                                                  |       |        | الاذي ومنبعه                          | 406               | ٦          |
| صوم الصالحين وأسراره                                                                                            | ٤٢٨   | ۲۸     | تحير المصرف                           | 497               | ٩          |
| غض البصر " " المحاسبة | 473   | ٣٨     | الفصل الثالث: في القابض وأسباب        | ٤٠١               | 14         |
| حفظ الاسان _ كف السمع                                                                                           | 549   | 49     | استحقاقه ووظائف قبضه                  |                   |            |
| كف الجوارح                                                                                                      | 244   | 44     | بيادير أسباب الاسحفاق                 | 2+1               | 14         |
| تقليل الطعام في الافطار                                                                                         | ٤٣٠   | ٤٠     | صارف الزكاة _ الفقراء                 | ٤٠١               | 14         |
| الفصل الثالث: في التطوع بالصيام                                                                                 | Emm   | ٤٣     | المساكين                              | ٤٠٢               | 18         |
| وترتيب الاورادفيه                                                                                               |       |        | العاملون _ المؤلفة قلوبهم _الم_كاتبون | ٤+٣               | 10         |
| رواتب الضوم السنوية                                                                                             | 2 444 | 24     | الغارمون                              | מ מ               | )) ))      |
| الأشهر الفاضلة والأشهر الحرم                                                                                    | 244   | ٤٤     | الغزاة ابن السبيل حدالنحرى عن الفقير  | ٤٠٤               | 17         |
| رواتب الصوم الشهرية                                                                                             | ६भ६   | ٤٤     | بياب وظائف القابص                     | 2 + 2             | 17         |
| رواتب الصوم الأسبوعية موم الدهر                                                                                 | 542   | ٤٤     | الأولى التجرد لعبادة الله             | »                 | D          |
| 5 /                                                                                                             |       |        | الثانية الدعاء لمعطى الزكاة           |                   | 17         |
| كتاب اسرارا فيج                                                                                                 | ٤٣٨   | 2人     | الثالثة النورعءن أخذزكاة المال الحرام | »                 | ))         |
| الفصل الاول : فضائل الحج                                                                                        | ٤٣٨   | 幺人     | الرابعة التعفف في أخذ مال الزكاة      | ٤٠٦               | 14         |
| ومكة والمدينة                                                                                                   |       |        | مذاهب العلماء في مقدار الصدقة         | ٤٠٧               | 19         |
| فضياء الخبج                                                                                                     | 249   | 29     | سؤال صاحب المال عن قدر الواجب عليه    | ٤٠٨               | ۲٠         |
| , -                                                                                                             |       | 07     | الفصل الرابع: في صدقة التطوع          | £+A               | ۲٠         |
| فضيد البيت ومكة المشرفة                                                                                         |       | 05     | وفضلها وآداب أخذها وإعطائها           |                   |            |
| فضيلة المفام بمكة وكراهيته                                                                                      | 225   |        | ببايه فضيلة الصدقة                    | ٤٠٨               | ۲٠         |
| فضيد المدينة على سائد البلاد                                                                                    |       | 07     | بيامه إخفاء الصدقة وإظهارها           | 214               | Y £        |
| زيارة المشاهد وقبورالأولياء                                                                                     | 1     | 70     | مزايا إخفاء الصدقة                    | 713               | <b>7</b> £ |
| الفصل الثانى: فى شروط الحج                                                                                      | (     | 01     | مزايا إظهار الصدقة                    | 214               | 40         |
| وأركانه ومحظوراته                                                                                               |       |        | متى تخنى الصدقة ومتى تظهر             | ٤١٥               | 77         |
| شروط الحبح<br>أسار ال                                                                                           | . 1   | 0.7    | بيابدالا فضل من أخذ الصدقة والزفاة    | ٤١٩               | 79         |
| أركان الحج<br>مناب التراك و المرية                                                                              |       | 09     |                                       |                   |            |
| محظورات الحج والعمرة<br>اليابالثاني : في ترتيب الأعمال الظاهرة                                                  | 1     | 7.     | كتاب أسرار الصوم                      | 277               | 44         |
| راع رام . في وليب الم من أول الخروج إلى الاحرام                                                                 | 1     | 71     | الفصل الا ول : في الواجبات            | 240               | 40         |
| سير من اون حروج إي محوام                                                                                        | 1 500 | 1 11   | والسنن الظاهرة                        | Į.                |            |
|                                                                                                                 |       |        |                                       |                   |            |

|                                         |       |                        |                                           |         | 1                                       |
|-----------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                                         | رقم   | ال <i>صف</i> ة<br>دادش |                                           |         | رقم الصفح                               |
| كتاب آداب التبووة                       | مسلسل | ن الجزء ۗ              |                                           |         | منالجزء                                 |
| لتاباداباليلاده                         | 1897  | 1.7                    |                                           |         |                                         |
| الباب الرُّول: في فضل القرءان           | 297   | 1.4                    |                                           |         |                                         |
| وأهله وذم القصرين فى تلاوته             |       |                        | الطواف                                    | 204     | *                                       |
| فضيلة القرءان                           |       | 1.4                    | السمي                                     | ٤٦٠     |                                         |
| فيذم تلاوة الغافلين                     |       | 1.9                    | الوقوف وما قبله                           | 277     |                                         |
| الهاب الثاني : في ظاهرآداب النلاوة      | 0+1   | 1111                   | الدعا، في عرفة                            | 274     |                                         |
| أدب الفارىء _ مقدار القراءة             |       | 111                    | بقية أعمال الحج                           | 277     |                                         |
| تقسيم القرءان في الورد                  |       | 117                    | التكبير يوم النحر وأيام التشريق           | 1 5 T Y |                                         |
| كتابة القرءان                           |       | 118                    | طواف الزيارة ووقته                        | 211     | \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
| ترتيل القرءان ــ البكاء في القرءان      |       | 110                    | أسباب التحلل _ خطب الحج                   | 279     | YA                                      |
| مراعاة السجدات _ الاستعادة              | 0.0   | 117                    | العمرة ومواقيتها                          |         | 1                                       |
| الجهر بالقراءة                          | ٥٠٨   | 114                    | طواف الوداع ـ زيارة المدينة وآدابها       | 271     | 1                                       |
| تحسين الصوث في القراءة                  | 0.9   | 119                    | مشاهد المدينة ومساجدها وآبارها            | 240     | 10                                      |
| الباب الثالث: في أعمال الباطن           | 0.1   | ' ' `                  | كيفية الوقوف أمام القبر الشريف            | 277     | ٨٢                                      |
| في التلاوة                              | 0.9   | 119                    | ا سنن الرجوع من ألسفر                     | ٤٧٦     | 14                                      |
| فهم عظمة الكلام وعلوه                   | 011   | 171                    | الهاب الثالث: الآداب الدقيقة              | ٤٧٧     | AV                                      |
| التعظيم للمتكلم _ حضور القلب            | 017   | 177                    | والأغمال الباطنة                          |         |                                         |
| الندبر ال                               | 014   | 140                    | بيات دقائق الآداب                         | ٤YY     | λγ                                      |
| النفهم<br>النخلي عن موانع الفهم         | 010   | 170                    | بيان الأعمال الباطنة                      | ٤٨٣     | ٩٣                                      |
| النخصيص                                 | ٥١٧   | 144                    | فهم أصل الحج                              | ٤٨٤     | ٩٤                                      |
| المتأثر                                 | 011   | 171                    | الشوق إلى الحج                            | ٤٨٥     | 90                                      |
| الترق                                   | 077   | 144                    | العزم على الحج ــ التجرد للحج             | ٤٨٦     | 97                                      |
| التيري                                  | 044   | 1 hoho                 | الزادُ للحج _ الراحلة                     | £ 1 Y 1 | 47                                      |
| الباب الرابع - في فهم القرءات           | 370   | 145                    | الباس الاحرام _ الحروج للحج               | »       | »                                       |
| و تفسيره بالرأى من غير نقل              |       |                        | الدخول إلى الميقات _ الاحرام واللمية      | ٤٨٨     | 9.1                                     |
| النهى عن التفسير بالرأى                 | ٥٢٧   | 150                    | دخول مكة _ مشاهدة البيت                   | ٤٨٩     | 99                                      |
| الواجب عامه للمفسر                      | ٨٢٥   | 144                    | الطواف باليت                              | ٤٨٩     | 99                                      |
|                                         |       |                        | الستلام الحجر الآسود التعلق بأستار الكعبة |         | 1                                       |
| كتاب الأذ كاردالدعوان                   | 340   | 122                    | السمي بين الصفاو المروة الوقوف بعرفة      | 1       | 1                                       |
| الياب الاول في فضيلة الله كر وفائدته    | 370   | 128                    | رمى الجمار _ زيارة المدينة                | ٤٩٠     | \••<br>\•                               |
| ا الراب الرول في قطيبه الله تو وه معه   | 047   | 124                    | زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم        | 271     |                                         |
| فضيلة التهليل                           | 079   | 189                    | G 4 03 5 525                              | 1       | 1 - 1                                   |
| ا فضيلة التسبيح والتحميد و بقية الأذكار | 730   | 107                    |                                           |         |                                         |
| 7.5 - JC.                               |       |                        |                                           |         |                                         |

|                                         | 7     | 7 : 11 | 2                                        | å . d=              | نة الح             |
|-----------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                         |       | الصفحة |                                          | مها راقم<br>، مسلسل | رقم الصف<br>منالحن |
|                                         | مسلسل |        |                                          |                     |                    |
| دعاء ابراهيم عليه السلام                | 011   | 141    | الهاب اليماني في آداب الدعاء وفضله       | 001                 | 17.                |
| دعاء عيسى عليه السلام                   | ٥٧١   | 141    | وفضل بعض الأدعية المأثورة                |                     |                    |
| دعاء الخضر عليه السلام                  | ٥٧١   | 141    | فضيلة الدعاء                             | 00.                 | 17.                |
| دعاء معروف الكرخيرضي الله عنه           | 011   | 141    | آداب اندعاد                              | 100                 | 171                |
| دعاء عتبة الغلام رضى الله عنه           | ٥٧٢   | 144    | تخير الأبرقات الشريفة                    | 001                 | 171                |
| دعاء آدم عليه السلام                    | 770   | 174    | اغتنام الأحوال الئىريفة                  | 700                 | 177                |
| دعاء على رضى الله عنه                   | ٥٧٢   | 144    | استقبال القبلة                           | 700                 | 177                |
| دعاءا برالمعتمر رضي الله عنه و تسبيحاته | 014   | 11/4   | المخفاض الصوت                            | 900                 | 174                |
| دعاء إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه       | ٥٧٣   | 1 1/4  | عدم تكانف السجع                          | 300                 | 178                |
| الباب الرابع فى أدعية مأثورةعن          | 040   | 140    | النضرع والخشوع ـ الايقان بالاجابة        | 000                 | 170                |
| النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه        |       |        | الالحاح في الدعاء _ افتتاح الدعاء بالذكر | 700                 | 177                |
| الباب الخامس - في الأدعية المأثورة      | ٥٨٣   | 194    | التوبة ــ النميمة وأنرها فى إحباط        | 007                 | 177                |
| عندكل حادث من الحوادث                   |       |        | الدعاء _ رد المظالم_الاقرار بالاساءة     |                     |                    |
| عند الذهاب إلي السجد                    | ٥٨٣   | 194    | كفارة النظر إلى الرأة                    | 001                 | 171                |
| عند الخروج من النزل لحاجة               | ٥٨٣   | 195    | الاستسقاء بالعباس                        | 009                 | 179                |
| عند دخول المسجد                         | ٥٨٣   | 1950   | فضيلة الصلاة على رسول الله               | ००९                 | 179                |
| في الركوع ـ في السجود                   | ३४०   | 195    | صلى الله عليه وسلم                       |                     |                    |
| عند الفراغ من الصلاة                    | 0.40  | 190    | حنين عمر إلى رسول الله                   | 170                 | 171                |
| عند القيام من المجلس                    | ٥٨٥   | 190    | صلى الله عليه وسلم                       |                     |                    |
| عند دخول السوق                          | 0.40  | 190    | بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم           | 770                 | 177                |
| عند الدين                               | 040   | 190    | حلمه صلى الله عليه وسلم                  | 770                 | ١٧٢                |
| عند لبس ثوب جدید                        | ))    | »      | تواضعه صلى الله عليه وسلم                | 770                 | 177                |
| عند رؤية ما يكره                        | )     | »      | فضيلة الاستعفار                          | 770                 | 174                |
| عند رؤية الهلال                         | 017   | 199    | مزايا الاكثار مني الاستغفار              | 077                 | 174                |
| عند هبوب الريح                          | ۲۸٥   | 197    | استغفار الولد رافع لدرجات والده          | 070                 | 170                |
| عند وفاة أحد                            | ٥٨٦   | 197    | أحب العباد إلى الله                      | 044                 | 177                |
| عند النصدق                              | ٥٨٦   | 197    | الداب الثالث _ في أدعية مأثورة           | 077                 | 177                |
| عند الخسران                             | 7.40  | 197    | ومعزية إلى أسبلها وأربابها               |                     |                    |
| عند الابتداء في أمر ما                  | 710   | 197    | دعاء الفجر                               | 077                 | 177                |
| عند النظر إلى السهاء                    | ٥٨٧   | 197    | دعاء عائثة رضي الله عنها                 | ۸۲٥                 | 144                |
| عند سماع صوت الرعد                      | OAY   | 191    | دعاء فاطمة رضي الله عنها                 | ०७९                 | 179                |
| والصواعق والمطر                         | {     |        | دعاء أبي بكر رضي الله عنه                | ०७९                 | 179                |
| عند العضب _ عند الخوف                   | ٥٨٧   | 197    | دعاء بريدة رضي الله عنه                  | oV+                 | 14.                |
| عند الغزو _ عند طن الأذن                | ٥٨٧   | 194    | دعاء تبيصة رضى الله عنه                  | ٥٧٠                 | 14.                |
| عندالهم _ عندالوجع _ عندالكرب           | 011   | 194    | دعاء أبى الدرداء رضي الله عنه            | ٥٧٠                 | ۱۸۰                |
|                                         |       |        | •                                        |                     | ,                  |

ع رقم الصفحة رقم من الجزء مسلسل

١٩٨ مده عند إرادة النوم ٠٠٠ ٥٩٠ عند الاستيقاظ ٢٠١ / ٥٩١ عند الساء \_ عند النظر في المرآة ۲۰۲ مند شراء الحاجة ٢٠٢ ٥٩٢ عند التهنئة بالنكاح \_عند قضاء الدين ٢٠٢ ٢٥٥ فائدة الدعاء







المناع ال

مضاف إليه تخريج الحافظ العراقى



كنّ بُ رَيْب (للأور (لوقوفين إميا وين

#### كذك تونيب الاؤور الوتفيفين الميافين

وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات نفع الله به المسلمين

بِسْمُ النِّيَالِيِّعُ الرِّحْمَلِ

نحمد الله على آلائه حمدا كثيرا، ونذكره ذكرا لايغادر في القلب استكباراولا نفورا، ونشكره إذ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن بذكر أو أراد شكورا ، ونصلي على نبيه الذي بعثه بالحق بشيراً ونذيرا ، وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين ، الذين اجتهدوا في عبادة الله غدوة وعشيا وبكرة وأصيلا، حتى أصبح كل واحد منهم نجافي الدين هاديا وسراجا منيرا أما بعد : فإن الله تمالى جعل الأرض ذلولا لعباده ،لاليستقروا في مناكبها بل ليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم إلى أوطانهم ، ويكتنزون منها تحفا لنفوسهم عملا وفضلا، محترزين من مصامدها ومعاطمها ، ويتحققون أن العمر يسيرمهم سـير السفينة براكها ، فالناس في هذا العالمسفر، وأولمنازلهم المهد، وآخرها اللحد، والوطن هو الجنة أوالنار ، والعمر مسافة السفر ، فسنوه مراحله ، وشهوره فراسخه ، وأيامه أمياله ، وأنفاسه خطواته ، وطاعته بضاعته ، وأوقاته رءوسأمواله،وشهواته وأغراضه قطاع طريقه،وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دارالسلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم ، وخسر انه البعد من الله تعالى مع الانكال والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم ، فالغافل في نفس من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إلى الله زلني متعرض في يوم التغابن لغبينة وحسرةمالها منتهي ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل شمر الموفقون عن ساق الجد، وودعوا بالكلية ملاذ النفس، واغتنموا بقايا العمر، ورتبوا بحسب تكرر الأوقات وظائف الأوراد، حرصاعلي إحياء الليل والنهار في طلب القرب من الملك الجبار والسمى إلى دار القرار ، فصار من مهات علم طريق الآخرة تفصيل القول في كيفية قسمة الأورادو توزيع العبادات التي سبق شرحها على مقادير الأوقات ، ويتضح هذا المهم بذكر بابين

الباب الأول: في فضيلة الأوراد، وترتيبها في الليل والنهار الباب الثاني : في كيفية إحياء الليل ، وفضيلته وما يتعلق به

#### الباب ب الأول في فضيلة الأوراد وترتيم اوأحكامها

#### فضيدة الأوراد

وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله تعالى

اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لانجاة إلا في لقاء الله تعالى ، وأنه لاسبيل إلى اللقاء إلا بان يموت العبد محبا لله تعالى ، وعارفا بالله سبحانه ، وأن المحبة والأنس لاتحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه ، وأن المعرفة به لأتحصل إلا بدوامالفكرفيه وفي صفاته وأفعاله ، وليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله ،ولن يتيسر دوام الذكروالفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها ، والاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة ، وكل ذلك لايتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والأفكار ، والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملال لانصبر على فن واحــد من الأسباب المعينة على الذكر والفكر، بل إذا رُدَّت إلى نمط واحد أظهرت الملال والاستثقال ، وان الله تعالى لايمل حتى تملوا ، فمن ضرورة اللطف بها أن تروَّح بالتنقل من فن الى فن ، ومن نوع إلى نوع ، بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال لذتها ، وتعظم باللذة رغبتها ، وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها ، فلذلك تقسم الأوراد قسمة مختلفة ، فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها ، فان النفس بطبعها مائلة إلى ملاة الدنيا ، فإن صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلاً ، والشطر الآخرالي العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا ، لموافقتها الطبع ، إذيكون الوقت متساويا فانّي يتقاومان والطبع لأحدهما مرجح ، إذالظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد ، وأما الرد إلى العبادات فمتكلف ، ولايسلم اخلاص القلب فيه وحضوره إلافي بعض الأوقات ، فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة ، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقــل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته ، فإن خلط عملا صالحا و آخر سيئا فامره مخطر ، ولكن الرجاء غير منقطع ، والعفو من كرم الله منتظر ، فعسى الله تعالى أن يغفر له بجوده وكرمه ،

فهذا ماأنكشف للناظرين بنور البصيرة، فان لم تكن من أهله فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله واقتبسه بنور الايمان، فقد قال الله تعمالي لاقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه ( إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا . وَاذْ كُر اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (١) وقال تعالى : ( وَاذْ كُرِاسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاطُو يلا (٢)) وقال تعالى: ( وَسَبِّحْ بَحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ الَّايْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (٢) وقال سبحانه: ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ (١٠) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّايْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَّأُ وَأَقُومَ مُ قيلاً (٥٠) وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَي (٢٠) وقال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفَامِنَ اللَّيْلِ إِنَّ أَكُلْسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات (٧) ثم انظر كيف وصف الفائزين من عباده وبماذا وصفهم فقال تعالى : ( أُمَّن هُو َ قَانِتُ آنَاء اللَّيْل سَاجِداً وَقَائَمًا كَخْذَرُ ٱلآخِرَةَ وَرَجُو رَحْمَةَ رَبِّه . قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (^) وقال تعالى: ( تَتَجَافَى جُنُوجُمُ عَنِ أَلْصَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (٩) وقال عن وجل : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّمْ سُجَّدًا وَقيامًا (١٠) وقال عن وجل : (كَأَنُوا قَلْيُهُ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُ وَنَ (١١) وقال عز وجل: (فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ (١٢)) وقال تعالى: (وَلَا تَطْرُد الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَأَلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (١٢)

فَهْذَا كُلّه يَبِينَ لَكَ أَنَ الطريق إِلَى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالاوراد على سبيل الدوام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (() « أَحَبُّ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ كَتَابِ الْأُورَادِ وَفَضَلَ إِحِياءَ اللَّيلُ ﴾ ﴿ النَّابِ الأَورَادِ ﴾ ﴿ النَّابِ الأَورَادِ ﴾

(١) حديث أحب عباد الله إلى الله الدين يراعون الشمس والقمر ﴿ والأهلة لذكر الله : الطبراني و لـُـُـ وقال صحيح الاسناد من حديث ابن أبى أوفى بلفظ خيار عباد الله

<sup>(</sup>۱) المزمل: ۷، ۸ (۲) الدهر: ۲۰، ۲۷ (۲) ق: ۴۹، ۶۰ (۱) الطور: ۶۸، ۶۱ (۱۰) المزمل: ۲ (۱۰) المزمل: ۲ (۱۰) المزمل: ۲ (۱۰) الفرقان: ۲۵، ۱۸، ۱۷: الفاریات: ۱۸، ۱۷: الروم: ۱۷ (۱۳) الأنعام: ۲۰ (۱۱) الرحمن: ٥ (۱۰) الفرقان: ۲۵، ۲۶

وقال تعالى ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ( ) وقال تعالى ( وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ لَـكُمُ النُّجُومَ لِمَتْكُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْر (٢) فلا تظنن أن المقصود من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم مرتب، ومن خلق الظل والنوروالنجوم أن يستمان بها على أمور الدنيا، بل لتعرف بها مقادير الاوقات، فتشتغل فيها بالطاعات والتجارة للدار الآخرة، يدلك عليه قوله تعالى (وَهُو َالَّذِي جَعَلَ اللَّيْـلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَشُكُورًا (٢) أَى يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما مافات في الآخر ، وبين أن ذلك للذكر والشكر لاغير ، وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا الَّايْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَحَوْنَا آيَةَ الَّايْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَار مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (١) وإنما الفضل المبتغي هو الثواب والمغفرة، ونسأل الله حسن التوفيق لمايرضيه

بيأن أعداد الاثوراد ورتيبها

اعلم أن أوراد النهار سبعة ، فما بين طلوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد ، وما بين طلوع الشمس إلى الزوال وردان ، وما بين الزوال إلى وقت المصر وردان ، وما بين العصر إلى المغرب وردان ، والليــل ينقسم إلى أربعة أوراد ، وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس ، ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر ، فلنذكر فضيلة كل ورد ووظیفته وما یتعلق به

الوردالاول مق آوراد النهار

فالورد الأول: مابين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف ويدل على شرفه و فضله إقسام الله تعالى به إذقال (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنفُسَ (٥) وعدَّحه به إذ قال (فَالقُّ ٱلْإِصْبَاحِ (٦) وقال تعالى : (قُلْ أَعُوذُ برَبِّ أَلْفَلَق (٧) وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعالى : ( ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَاً يَسِيراً (^) وهو وقت قبض ظل الليل ببسط نور الشمس وارشاده النياس إلى التسبيح فيه ، بقوله تعالى : ( فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (٩٠) و بقوله تعالى: (وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشُّمْسِ وَقَبْلَ نُعْرُ و بِهَا (١٠٠) وقوله عز وجل: (وَمِن ۖ آنَاء اللَّيْلُ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١١) وقوله تعالى: (وَاذْ كُرُ اسْمَرَ بِّكَ بُكْرَةً وَأَصيلاً (١٢)

<sup>(</sup>۱) يس: ٢٥ (٢) الأنعام: ٩٧ (٣) الفرقان: ٦٢ (١) الاسراء: ١٢ (٥) التكوير: ١٨ (٦) الأنعام: ٩٦ (١) ألفلق: ١٨ (١١) الدهر: ٢٥ (١١) الفلق: ١ (٨) الفرقان: ٤٦ (١) الروم: ١٧ (١١) طه: ١٣٠ (١١) طه: ١٣٠ (١١) الدهر: ٢٥

فأما ترتيبه: فليأخذمنوقت انتباهه منالنوم، فإذا انتبه فينبغي أن يبتديءبذكر الله تعالى فيقول . الحمـ لله الذي أحيانا بعـ د ما أماتنا وإليه النشور ، إلى آخر الأدعية والآيات التي ذكر ناها في دعاء الاستيقاظ من كتاب الدعوات ،وليلبس ثوبه وهو في الدعاء ، وينوى له ستر عورته إمتثالًا لأمر الله تعالى، واستعالة به على عبادته من غير قصد رياء ولارعولة ثم يتوجه إلى بيت الماء إن كان به حاجة إلى بيت الماء، ويدخل أولا رجله اليسري ويدعو بالأدعية التي ذكرناها فيه في كتاب الطهارة عند الدخول والخروج ، ثم يستاك على السـنة كما سبق،ويتوضأ مراعيا لجميع السنن والأدعية التي ذكرناها في الطهارة ، فإِنَّا إنما قدمنا آحاد المبادات لكي نذكر في هذا الكتاب وجه التركيب والترتيب فقط،فاذا فرع من الوضوء صلى ركعتي الفجر ، أعنى السنة في منزله ('` «كَذَلكِ كَأَنَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهما فى البيت أو المسجد الدعاء الذى رواه ابن عباس رضى الله عنهما ، ويقول: اللهم (٢) إني أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي ، إلى آخر الدعاء ، ثم يخرج من البيت متوجها إلى المسجد، ولا ينسى دعاء الخروج إلى المسجد، ولايسعى إلى الصلاة سعيا (") بل يمشى وعليه السكينة والوقاركما ورد به الخبر، ولايشبك بين أصابعه، ويدخل المسجد ويقد م رجله اليمني ويدعو (ن) بالدعاء المأثور لدخول المسجد، ثم يطلب من المسجد الصف الأوَّل ان وجد منسعا،ولا يتخطى رقاب الناس ولا يزاحم ، كما سبق ذكره في كتاب الجمعة ثم يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن صلاهما في البيت ، ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما ، وإِن كانقدصلي ركعتي الفجرصلي ركعتي التحية وجلس منتظرا للجماعة،والأحب التغليس بالجماعة فقد كان صلى الله عليه وسلم (٥) يغلس بالصبح، ولا ينبغي أن يدع الجماعة في الصلاة عامة وفي الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل،

<sup>(</sup>١) حديث صلاة ركعتي الصبح في المنزل: متفق عليه من حديث حفصة

<sup>(</sup>٢) حديث الدعاء بعد ركعتي الصبح اللهم اني أسألك رحمة من عندك \_ الحديث: تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث الشي إلى الصلاة وعليه السكينة. متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث الدعاء المأثور لدخول المسجد تقدم في الباب الخامس من الأذكار

<sup>(</sup> ٥ ) حديث التغليس في الصبح: متفق عليه من حديث عائشة

فقد روى أنس بن مالك رضى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم () أنه قال في صلاة الصبح «مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ تَوَجَّهُ إِلَى الْمُسْجِدِ لِيُصَلِّى فِيهِ الصَّلَاةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَمُحِى عَنْهُ سَبِّنَةٌ وَاخْسَنَةٌ بِعَشْرِأَمْ الْمُافِا فَإِنْ الْمُسْجِدِ لِيُصَلِّى فِيهِ الصَّلَاة كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطُوةٍ حَسَنَةٌ وَعُجَى عَنْهُ سَبِّنَةٌ وَانْقَلَبَ بِعَمْرَةً وَانْقَلَ بَعْمُو وَ إِنْ عَلَى الْمُعْمَ وَانْقَلَ بَعْمُو وَ وَانْقَلَ بَعْمُو وَ وَانْقَلَ بَعْمُو وَ وَ مَنْ صَلَى الْعَتَمَة فَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَانْقَلَبَ بِعُمْرَةٍ مَنْهُ ورَةٍ »

نسابق السل<mark>ف</mark> الحالمسجد قبل الفجد وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل طلوع الفجر، قال رجل من التا بعين: دخلت المسجد قبل طلوع الفجر فلقيت أبا هريرة قد سبقني ، فقال لى ياابن أخى لأى شيء خرجت من منزلك في هذه الساعة ، فقلت لصلاة الغداة فقال (۱) أبشر فانا كنا نعد خروجنا وقعودنا في المسجد في هذه الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالى ، أوقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) طرقه و فاطمة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (۱) طرقه و فاطمة رضى الله عنها وها نائمان فقال أكا تُصَلِيان؟ قال على ، فقلت يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى فاذا شاء أن يبعثها بعثها ، فانصرف صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو منصرف يضرب خذه ويقول : بعثها ، فانصرف صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو منصرف يضرب خذه ويقول : بعثها ، فانصرف صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو منصرف يضرب خذه ويقول :

الاشتغال بالذكربعر ركعتى الفجر ثم ينبغى أن يشتغل بعد ركعتى الفجر ودعائه بالاستغفار والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول: أستغفر الله الذى لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبعين مرة، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة، ثم يصلى الفريضة مراعيا جميع ماذكرناه من الآداب الباطنة والظاهرة في الصلاة والقدوة، فاذا فرغ منها قعدفي المسجد إلى طلوع الشمس

م- ٢ - رابع - إحياء

<sup>(</sup>۱) حديث أنس فى صلاة الصبح من توضأ ثم توجه إلى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة وعى عنه سيئة ، والحسنة بعشر أمثالها ، وإذا صلى ثم انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة فى جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان جلس حتى يركع كتب له بكل ركه ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بحجة مبرورة لم أجدله أصلا بهذا السياق وفى شعب الايمان البيهق من حديث أنس بسند ضعيف ومن صلى المغرب فى جماعة كان له كجة مبرورة و عمرة متقبلة (٢) حديث أبى هريرة كنا نعد خروجنا وقعودنا فى المجلس فى هذه الساعة بمنزلة غزوة فى سبيل الله لم أقف له على أصل (٢) حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة وهما نائمان فقال ألا تصليان ؟ قال على فقلت يارسول الله انما أنفسنا بيد الله – الحديث : متفق عليه

الله تَعَالَى فيه مِنْ صَلاّةِ الْغَدَاةِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَ رقابِ»

وروى أنه صلى الله عليه وسلم (٢) كَانَ إِذَا صَلَّى ٱلْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطَلَعَ الشَّمْسُ » وفي بعضها « وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْن » أي بعدالطلوع، وقد ورد في فضل ذلك مالا يحصي، وروى الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) كان فيما يذكره من رحمة ربه يقول إنه قال « يَا ابْنَ آدَمَ اذْ كُرْ نِي بَعْدُ صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ سَاعَةً وَبَعْدُ صَلاةِ ٱلْعَصْرِ سَاعَةً أَ كُفِكَ مَا يَيْنَهُمَا » وإذا ظهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس، بل ينبغي أن تكون وظيفته إلى الطلوع أربية أنواع، أدعية، وأذكار، ويكررها في سبحة ،وقراءة قرءان، وتفكر أما الأدعية فكلما يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، حينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دار السلام تباركت ياذاالجلالوالاكرام، ثم يفتتح الدعاء بماكان يفتتح به رسول اللهصلي الله عليه وسلم ( ) وهو قوله «شُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَلِيَّ ٱلْأَعْلَى ٱلْوَهَّابِ ( ) كَاإِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . لَهُ ٱلْمَلْكُ وَلَهُ ٱلْخُمْدُ يُحْى وَيُميتُ وَهُوَحَىٰ ۚ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرَ لَا إِلَهَ إِلاَّاللَّهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَصْلِ ، وَالتَّنَاءِ الْحُسَنِ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الَّدِينَ وَلُو كُرَهُ الْكَافِرُونَ »ثم يبدأ بالأدعية التي أوردناها في الباب الثالث والرابع من كتاب الأدعية

(١) حديث لأن أفعد في مجلس أذكر الله فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعنق أربع رقاب : د من حديث أنس وتندم في الباب الثالث من العلم

فيدعو بجميعها إن قدر عليه، أو يحفظ من جملتها مايراه أو فق بحاله، وأرق لقلبه، وأخف على لسانه

( ٢ )حديث كان إدا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس وفي بعضها و يصلى ركعتين أي بعدالطلوع : ممن حدیث جابر بن سمرة دون ذکرالرکعتین و ت منحدیث أنس وحسنه من صلیالفجر فی جماعة

ثم قعد يذكرالله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة (٣) حديث الحسن أن رسول الله عليه والله عليه وسلم كان فيم يذكر من رحمة ربه انهقال ياابن آدم اذكرني

من بعد صلاة الفجر ساعة و بعدصلاة العصر ساعة أكفك ما بينها: ابن المبارك في الزهدهكذام رسلا

( ٤ ) حديث كان يفتتح الدعاء بسبحان ربى العلى الأعلى الوهاب: تقدم

(٥) حديث الفضل في تكرار لا اله إلاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى و يمت و هو حي لا يوت بيده الحير وهوعلى كل شيء قدير: تقدم من حديث أبي أيوب تكر ارها عشرا دون قوله يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير فانها فى اليوم والليلة لانسائى من حديث أبىذر دون قوله وهو حى لا يُوت. وهي كلها عندالبزار منحديث عبدالرحمن منعوف فهايقال عندالصباح والمساء وتقدم تكرارها مائة ومائنين وللطبرانى في الدعاء من حديث عبدالله بن عمر وتكرارها ألف مرة وأسناده ضعيف

آئواع العبادة بعد الصبح إلى طاوع الشمس الادعة

الاذكارا لمكررة

وأما الأذكار المكررة فهى كلمات ورد فى تكرارها فضائل لم نطول بايرادها ، وأقل ماينبغى أن يكرر كل واحدة منها ثلاثا أو سبعا وأكثرهمائة أو سبعون ، وأوسطه عشر فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته ، وفضل الأكثر أكثر والأوسط الأقصد أن يكررها عشر مرات ، فهو أجدر بأن يدوم عليه، وخير الأمور أدومها وإن قل، وكل وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها ، فقليلها مع المداومة أفضل ، وأشد تأثيرا فى القلب من كثيرها مع الفترة ومثال القليل الدائم كقطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالى فتحدث فيها حفيرة ؛ ولو وقع ذلك على الحجر ، ومثال الكثير المتفرق ماء يصب دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يبين لهنا أثر ظاهر ، وهذه الكلمات عشرة

الأولى: قوله · لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ، يحبى ويميت وهو حلى كل شيء قدير

الثانية: قوله (١) شبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم

الثالثة: قوله. (٢) سبوح قدوس رب الملائكة والروح

الرابعة: قوله. (٣) سبحان الله العظيم وبحمده

الخامسة: قوله . (1) أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة

(١) حديث الفضل في تكرار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ن في اليوم و الليلة و حب ك و صححه من حديث أبي سعيد الحدري استكثر و امن الباقيات الصالحات فذكرها

(٢) حديث تكرار سبوح قدوس رب الملائكة والروح: لم أجد ذكرها مكررة لكن عند م من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها فى ركوعه وسجوده وقد تقدم ولأبى الشيخ فى الثواب من حديث البراء أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح

( ٣ ) حديث تكرار سبحان الله و محمده : متفق عليه من حديث أبي هريرة من قال ذلك في يوم مائة مرة حديث أبي هريرة من قال ذلك في يوم مائة مرة حطت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر

(٤) حديث تكرار أستغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة: المستغفري في الدعوات من حديث معاذ أن من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولفظه وأتوب إليه وفيه ضعف وهكذا رواه ت من حديث أبي سعيد في قولها ثلاثا والبخاري من حديث أبي هريرة اني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ولم يقل الطبراني أكثر ولمسلم من حديث الاعرابي لأستغفر الله في كل يوم مائة ممة تقدمت هذه الأحاديث في الباب الثاني من الأذكار

السادسة: قوله. اللهم (١) لامانع لماأعطيت، ولامعطى للمنعت، ولا ينفع ذا الجدمنك الجد السابعة: قوله. (٢) لا إله إلا الله الملك الحق المبين

الثامنة :قوله (") بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء، وهو السميع العليم التاسعة: اللهم (،) صل على محمد ، عبدك و نبيك و رسولك ، النبي الأمي وعلى الهو صحبه وسلم العاشرة : قوله (،) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، رب أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن يحضرون ،

فهذه العشركلات ، إذا كرركل واحدة عشر مرات حصل له مائة مرة فهو أفضل من أن يكرر ذكرا واحدا مائة مرة ، لأن لكل واحدة من هؤ لاءالكلمات فضلا على حياله، وللقلب بكل واحدة نوع تنبه و تلذذ ، وللنفس في الانتقال من كلة إلى كلة نوع استراحة وأمن من الملل

(١) حديث تكرار اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع دا الجد منك الجد: لمأجدتكر ارهافي حديث وانما وردت مطلقة عقب الصاوات وفي الرفع من الركوع

(٢) حديث تكرار لاإله إلا الله الملك الحق المبين: المستغفرى في الدعوات و الخطيب في الرواة عن مالك من حديث على من قالها في يوم مائة مرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستجلب به الغني واستقرع به باب الجنة و فيه الفضل بن غانم ضعيف ولأبي نعيم في الحلية من قال ذلك في كل يو م وليلة مائتي مرة لم يسأل الله فيها حاجة إلا قضاها وفيه سليم الخواص ضعيف و قال فيه أظمه عن على وسم تكرار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا في السماء وهو السميع العليم: أصحاب المنا في المن

السنن وابن حبان و ك وصححه من حديث عثمان من قال ذلك ثلاث مرات حين يسمه به يصبه فحق بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فحق بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصبح أبو القاسم و على آل محمد : ذكره أبو القاسم على محمد عبدك و نبيك ورسولك النبي الامي و على آل محمد : ذكره أبو القاسم

محمد بن عبد الواحد الغافق فى فضائل القرءان من حديث أبن أبى أوفى من أراد أن يموت فى السهاء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مماث فذكره وهو منكر قلت ورد النكرار عند الصباح والمساء من غير تعيين لهذه الصيغة روام الطرانى من حديث أبى الدرداء بلفظ من

صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتى يوم القيامة وفيه انقطاع .

(٥) حديث تكرار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بالله وب أن محضرون: ت من حديث معقل بن يسار من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك \_ الحديث : ومن قالها حين يسى كان بتلك المنزلة وقال حسن غيب ولابن أبي الدنيا من حديث ألسمئل حديث مقطوع قبله من قالها حين يصبح عشر مرات أجير من الشيطان إلى الصبح حديث ألسمئل حديث مقطوع قبله من حديث عائشة ألا أعلمك ياخالد كلمات تقولها ثلاث مرات قل أعوذ بكلمات الله النامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون والحديث عند أبي داود و ت وحسنه و ك وصححه فها يقال عند الفزع دون تكرارها ثلاثا من حديث عبد الله بن عمرو

فأما القراءة : فيستحب له قراءة جملة من الآيات ، وردت الاخبار بفضلها ، وهو أن الفاءة يقرأ سورة الحمد (') وآية الكرسي (') وخاتمة البقرة (') من قوله (آمَنَ الرَّسُولُ (')) (وَشَهِدَ اللهُ ('')) (وَقُلِ اللَّهُ مَاللِكَ اللهُ اللهُ ('') الآيتين وقو اله تمالي (') (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ (') اللهُ اللهُ (') إلى آخرها وقوله تمالي ('') (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحُقِّ (هُ) إلى آخرها

(۱) حديث فضل سورة الحمد: خ من حديث أبى سعيدس المعلى أنها أعظم السور فى القرءان و م من حديث ابن عباس فى الملك الذى نزل إلى الأرض وقال للتبى صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أو تيتها لم يؤتها نبى قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته

( ٢ ) حديث فضل آية الكرسى: م من حديث أبى ابن كعب يأبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لاإله إلا هو الحى القيوم \_ الحديث و خ من حديث أبى هريرة فى توكيله بحفظ تمر الصدقة و مجىء الشيطان اليه وقوله إذا أويت إلى فراشك فاقر آية الكرسى فانه لن يزال عليك من الله حافظ \_ الحديث: وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه قد صدقك وهو كذوب

( ٣ ) حديث فضل خاتمة البقرة : متفق عليه من حديث أبى،سعود من قرأ بالآيتين من آخر سورةالبقرة فى ليلة كفتاه وتقدم حديث ابن عباس قبله مجديث

(٤) حديث فصل شهد الله: أبوالشيخ حب في كذب النواب من حديث ابن مسعود من قرأ شهد الله إلى قوله الاسلام ثم قال وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهاده وهى لى عنده وديعة جيء به يوم القيامة فقيل له عبدى هذاعهد إلى عهدا وأنا أحق من وفي بالعهد أدخلوا عبدى الجنة وفيه عمر بن المختار روى الاباطيل قاله ابن عدى وسيأتى حديث على بعده

( o ) حديث فضل قل اللهم مالك المالك الآيتين: المستغفري في الدعو اتمن حديث على أن فاتحة الكناب وآية الكرسي والآيتين من آل عمر ان شهد الله إلى قوله الاسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب معلقات مابينهن وبين الله حجاب ـ الحديث: وفيه فقال الله لايقرأ كن أحدمن عبادى دبركل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه ـ الحديث: وفيه الحارث ابن عمير وفي ترجمته ذكره حب في الضعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث يروى عن الاثبات الوضوعات قلت وثقه حماد بن زيد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم و ن وروى له خ تعليقا

(٦) حديث فضل لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها: طب فى الدعاء من حديث أنس بسند ضعيف علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأحترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد فذكر حديثا وفى آخره فقل حسبى الله إلى آخر السورة وذكر أبو القاسم الغافق فى فضائل القر، ان فى رغائب القرءان لعبد الملك بن حبيب من رواية محمد بن بكار أن رسول الله صلى عليه وسلم قال من لزم قراءة القد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة لم يت هدما ولا غرقا ولا حرقا ولا ضربا بحديدة وهو ضعيف

(٧) حديث فضل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لم أجد فيه حديثا يخصها لـكن فى فضلسورة الفتح مارواه أبو الشخ فى كتاب من حديث أبى بن كعب من قرأ سورة الفتح فـكأنها شهد فتح مكة مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو حديث موضوع وقوله سبحانه (" (الحُمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً (") الآيه (" وخمس آيات من أول الحديد (" وثلاثا من آخر سورة الحشر

وإن قرأ المسبعات العشر التي أهداها الخضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمي رحمه الله ووصاه أن يقولها غدوة وعشية فقد استكمل الفضل وجمع له ذلك فضيلة جملة الأدعية المذكورة فقد روى عن (1) كرزبن وبرة رحمه الله ، وكان من الأبدال قال أتاني أخلى من أهل الشام فأهدى لى هدية وقال يا كرز اقبل مني هذه الهدية ، فانها نعمت الهدية فقلت ياأخي ومن أهدى لك هذه الهدية ، قال أعطانها إبراهيم التيمي ، قلت أفلم تسأل إبراهيم من أعطاه أياها قال . بلي ، قال كنت جالسا في فناء الكمبة ، وأنا في التهليل والتسبيح والتحميد والتمحيد فاتمحيد والتمحيد والتمحيد والتمحيد ولا أشد بياضا ولا أطيب ريحامنه ، فقلت باعبدالله من أنت ، ومن أين جئت ، فقال أنا الخضر فقلت في أن شيء جئتني ، فقال جئتك للسلام عليك ، وحبالك في الله ، وعندى هدية أريد وقبل النبوب ، سورة الحمد ، وقل أعوذ برب الناس ، وقل أعوذ برب الفاق ، وقل هو الله والمأيم الكافرون، وآية الكرسي ، كل واحدة سبعمرات ، وتقول سبحان الله والمنشك ولا إلا الله والله إلا الله والله ألا الله و تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبعا ، و تستغفر لنفسك

<sup>(</sup>١) حديث فضل الجمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية: أحمد والطبراني من حديث معاذ بن أنس آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية كلها وأسناده ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث فضل خمس آيات من أول الحديد: ذكر أبو القاسم الغاقق فى فضائل الفرءان من حديث على إدا أردت تسأل الله حاجة فاقرأ خمس آيات من أول سورة الحديد إلى قوله عليم بذات الصدورومن آخر سورة الحشر من قوله لوأ بزلنا هذا الفرءان علي جبل إلى آخر السورة ثم تقول يامن هو كذا افعل بى كذا و تدعو بما تريد

<sup>(</sup>٣) حديث فضل ثلاث آيات من آخر سورة الحشر: ت من حديث معقل بن يسار وقد تقدم قبل هذا بورقة ولل الله ورقة ولل الله ورقة الله ولله أو بهار الله فقد الوجب الله له الجنة

<sup>(</sup>٤) حديث كرز بن وبرة عن رجل من أهـل الشام عن ابراهيم التيمى أن الخضر علمه المسبعات العشرة وقال في آخرها أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم ليس له أصل رلم يصح في حديث قط اجتماع الخضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عدم اجتماعه ولا حياته ولا موته

<sup>(1)</sup> Kunda: 1.14

ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات سبعا ، وتقول اللهم افعل بي وبهم عاجلا وأجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا يامولانا مانحن لهأهل انكغفور حليم جواد كريم رؤف رحيم سبع مراتوانظر أن لاتدع ذلك غدوة وعشية

سندالمسبعات المثبر

الانفار

فقلت أحب أن تخبرني من أعطاك هذه العطية العظيمة ، فقال أعطانيها محمد صلى الله عليه وسلم ، فقلت أخبرنى بثواب ذلك ، فقال إذا لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فاساله عن ثوابه فإنه يخبرك بذلك ، فذكر ابراهيم التيمي أنه رأى ذات يوم في منامه كأن الملائكة جاءتُه فاحتملته حتى أدخلوه الجنــة، فرأى ما فيها ووصف أمورا عظيمة مما رآه في الجنة، قال فسألت الملائكة فقلت لمن هذا؟ فقالوا للذي يعمل مثل عملك ، وذكر أنه أكل من عمرها وسقوه من شرابها قال فأتانى النبيّ صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبيا وسبعون صفا من الملائكة كل صف مثل مابين المشرق والمغرب، فسلم على وأخذ بيدى فقلت يارسول الله ،الخضر أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث،فقال صدق الخضر، صدق الخضر، وكل ما يحكيه فهو حق، وهو عالم أهل الأرض، وهو رئيس الأبدال وهو من جنود الله تعالى في الأرض، فقات يارسول الله فمن فعل هذا أو عمله ولم ير مثل الذي رأيت في منامي ، هل يعطى شيأ مما أعطيته ؟ فقال والذي بعثني بالحق نبيا إنه ليعطى الماه لى بهذا وإن لم يرنى ولم ير الجنة ، إنه ليغفر له جميع الكبائر التي عملها، ويرفع الله تعالى عنه غضبه ومقته ، ويأمر صاحب الشمال أن لايكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة والذي بعثني بالحق نبيا مايعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا، ولا يتركه إلا من خلقه الله شقيا

وكان ابراهيم التيمي عكث أربعة أشهر لم يطعم ولم يشرب فلعله كان بعد هذه الرؤيا فهذه وظيفة القراءة فإن أضاف إليها شيأ ثما انتهى إليه ورده من القرءان أو اقتصرعليه فهو حسن ، فان القرءان جامع لفضل الذكر والفكر والدعاء مهما كان بتدبركما ذكرنا فضله وا دابه فی باب التلاوة

وأما الأفكار فليكن ذلك إحدى وظائفه وسيأتي تفصيل مايتفكر فيه وكيفيته في كتاب التفكر من ربع المنجيات ولكن مجامعه ترجع إلى فنين

أحدهما: أن يتفكر فيما ينفعه من المعاملة ، بأن يحاسب نفسه فيما سبق من تقصيره

ويرتب وظائفه في يومه الذي بين يديه ، ويدبر في دفع الصوارف والعوائق الشاغلة له عن الخير ويتذكر تقصيره وما يتطرق إليه الخلل من أعماله ، ليصلحه و يحضر في قلبه النيات الصالحة من أعماله في نفسه وفي معاملته للمسلمين

الفن الثانى: فيما ينفعه فى علم المكاشفة وذلك بأن يتفكر مرة فى نعم الله تعالى، وتواتر آلائه الظاهرة والباطنة، لتزيدمعرفته بها ويكثر شكره عليها ، أوفى عقوباته و نقماته لتزيد معرفته بقدرة الإله واستغنائه ، ويزيد خوفه منها ولكل واحدمن هذه الأمور شعب كثيرة يتسع التفكر فيها على بعض الخلق دون البعض ، وإنما نستقصى ذلك فى كتاب التفكر ، ومهما تيسر الفكر فهو أشرف العبادات ، إذ فيه معنى الذكر لله تعالى ، وزيادة أمرين

أحدها: زيادة المعرفة إذ الفكرمفتاح المعرفة والكشف

والثاني: زيادة المحبة إذ لايحب القلب إلا من اعتقد تعظيمه ، ولا تنكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفةصفاته ، ومعرفة قدرته ، وعجائب أفعاله فيحصل من الفكر المعرفة ، ومن المعرفة التعظيم، ومن التعظيم المحبة ، والذكر أيضا يورث الانس، وهو نوع من المحبة ولكن المحبة التي سببها المعرفة أقوى وأثبت وأعظم، ونسبة محبة العارفإلى أنس الذاكر من غير تمام الاستبصار ، كنسبة عشق من شاهد جمال شخص بالعين واطلع على حسن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله الحميدة بالتجربةإلىأنس من كررعلي سمعه وصف شخص غائب عن عينه بالحسن في الخلق والخلق مطلقا من غير تفصيل وجوه الحسن فيهما ، فليس محبته له كمحبة المشاهد؛وليس الخبر كالمعاينة،فالعباد المواظبون على ذكر الله بالقلب واللسان الذن يصدقون بما جاءت به الرسل بالإيمان التقليدي ليس معهم من محاسن صفات الله تعالى إلا أمور جملية إعتقدوها بتصديق من وصفهالهم ، والعارفوز هم الذين شاهدوا ذلك الجلال والجمال بعين البصيرة الباطنة التي هي أقوى من البصر الظاهر، لأن أحداً لم يحط بكنه جلالهِ وجماله فان ذلك غير مقدور لأحد من الخلق ، ولكن كل واحد شاهد بقدر مارفع له من الحجاب، ولا نهاية لجال حضرة الربوية ولا لحجبها، وإنما عدد حجبها التي استحقت أن تسمى نوراً وكاد يظن الواصل إليها أنه قد تم وصوله إلى الأصل سبعون حجابا

قال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ لله سَبْهِينَ حِجَابًا مِنْ أُور لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجَهِهِ كُلَّ مَاأَدْرَكَ بَصَرُهُ » وتلك الحجب أيضا مترتبة ، وتلك الأنوار متفاوتة في الرتب تفاوت الشمس والقمر والكواكب ، ويبدو في الأول أصغرها ثم مايليه ، وعليه أول بعض الصوفية درجات ما كان يظهر لابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم في ترقيه وقال : ( فَامَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ) أي أظلم عليه الأمر ، (رَأَى كَوْكَبًا) أي وصل إلى حجاب من حجب النور ، فعبر عنه بالكوكب ، وما أريدبه هذه الأجسام المضيئة، فان آحاد العوام لا يخني عليهم أن الربوية لا تليق بالأجسام ، بل يدركون ذلك بأوائل نظره فما لا يضلل العوام لا يضلل أريد بها الضوء الحسوس بالبصر بل أريد بها الخليل عليه السلام ، والحجب المساة أنوارا ماأريد بها الضوء الحسوس بالبصر بل أريد بها ماأريد بقوله تعالى: ( الله أنو رُ السَّمُوات وَ الله رض مَثَلُ نُو رِهَ كَمْشَكَاةً فِيها مِصْباح ( ) الآية ولنتجاوز هذه المعانى ، وقل من ينفتح له بابه ، والمتيسر على جماهير الحلائق الفكر فيما يفيد التابع للفكر الصافى ، وقل من ينفتح له بابه ، والمتيسر على جماهير الحلائق الفكر فيما يفيد في علم المعاملة ، وذلك أيضا مما تغزر فائدته ، و يعظم نفعه

فهذه الوظائف الأربعة أعنى الدعاء والذكر والقراءة والفكر ، ينبغى أن تكون وظيفة المريد بعد صلاة الصبح بل فى كل ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة ، فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ، ويقوى على ذلك بأن يأخذ سلاحه ومجنته ، والصوم هو الجنة التي تضيق مجارى الشيطان المعادى الصارف له عن سبيل الرشاد ، وليس بعدطلوع الصبح صلاة سوى ركعتى الفجر ، وفرض الصبح إلى طلوع الشمس كانرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم يشتغلون فى هذا الوقت بالأذكار (٢) وهو الأولى، إلا أن يغلبه النوم قبل الفرض ولم يندفع إلا بالصلاة فلوصلى لذلك فلا بأس به

الورد الثانى: ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار ، وأعنى بالضحوة منتصف ما بين الوردالثانى طلوع الشمس الى الزوال ، وذلك بمضى ثـ لاث ساعات من النهار إذا قرض النهار اثنتى عشرة ساعة وهو الربع ، وفى هذا الربع من النهار وظيفتان زائدتان

<sup>(</sup>١) حديث ان لله سبعين حجابا من نور \_ الحديث: تقدم في قواعد العقائد

<sup>(</sup>٢) حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلي طلوع الشمس: تقدم حديث جابربن سمرة عند م فى جلوسه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فى مجلسه حتى تطلع الشمس وليس فيه ذكراشتعاله بالذكر وانما هو من قوله عما تقدم من حديث أنس

<sup>(</sup>١) النور: ٣٥

الوظيفة الاولى

إحداهما : صلاة الضحي وقد ذكرناها في كتاب الصلاة ، وأن الأولى أن يصلي ركمة بين عند الاشراق، وذلك أذا انبسطت الشمس وارتفعت قدرنصف رمح، ويصلي أربعاأ وستا أوثمانيا إذا رمضت الفصال، وضميت الأقدام بحر الشمس، فوقت الركعتين هو الذي أراد الله تعالى بقوله: ( يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١)) فأنه وقت اشراق الشمس وهوظهور تمام نورها بارتفاعها عن مؤازاة البخارات والغبارات التي على وجه الأرض ، فانها تمنع إشرافها التام، ووقت الركمات الأربع هو الضحى الأعلى الذي أقسم الله تعالى به فقال: (وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) ) وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) على أصحابه ، وهم يصلون عند الاشراق ، فنادي بأعلى صوته « ألاً إِنَّ صَلاةً ٱلْأُوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفَصَالُ » فلذلك تقول. إذا كان يقتصر على مرة واحدة في الصلاة فهذا الوقت أفضل لصلاة الضحي، وإن كان أصل الفضل يحصل بالصلاة بين طرفي وقتى الكراهة ، وهومابين ارتفاع الشمس بطلوع نصف رمح بالتقريب إلى ما قبــل الزوال في ساعة الاســـتواء ، واسم الضحي ينطلق على الــكل وكأن ركمتي الاشراق نقع في مبتدا وقت الاذن في الصلاة ، وانقضاء الكراهة إذ قال صلى الله عليه وسلم : (٢) « إِنَّ الشَّمْسَ تَطَلُّعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا » فأقل ارتفاعها ان ترتفع عن بخارات الأرض وغبارها ، وهذا يراعي بالتقريب

الوظيفة الثانية في هذا الوت : الحيرات المتعلقة بالناس التي جرت بها العادات بكرة من عيادة مريض ، وتشييع جنازة ، ومعاونة على بر وتقوى ، وحضور مجلس علم ، وما يجرى مجراه من قضاء حاجة لمسلم وغيرها ، فان لم يكن شيء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع التي قد مناها من الأدعية ، والذكر والقراءة والفكر والصلوات المتطوع بها أن شاء؛ فأنها مكروهة بعد صلاة الصبح ، وليست مكروهة الآن ، فتصير الصلاة تسما خامسا من جملة وظائف هذا الوقت لمن أراده ، أما بعد فريضة الصبح فتكره كل صلاة لاسبب لها ، و بعد الصبح الأحب أن يقتصر على ركعتي الفجر و تحية المسجد و لا يشتغل بالصلاة بل بالأذكار والقراءة و الدعاء و الفكر

الوظيفةالثانية

<sup>(</sup>۱) حديث خرج على أصحابه وهم يصلون عند الاشراق فنادى بأعلى صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال طب من حديث زيد بن أرتم دون قوله فنادى بأعلى صوته وهو عندم دون ذكر الأشراف (۲) حديث ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها تقدم فى الصلاة

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۸ (۲) الضحي: ۱

الوردالثالث

الورد الثالث: من ضحوة النهار إلى الزوال، و نعنى بالضحوة المنتصف وماقبله بقليل، وإن كان بعد كل ثلاث ساعات أمر بصلاة فاذا انقضى ثلاث ساعات بعد الطلوع فعندها، وقبل مضيها صلاة الضحى فاذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالظهر، فاذا مضت ثلاث ساعات أخرى فالعصر، فاذا مضت ثلاث أخرى فالغرب، ومنزلة الضحى بين الزوال ساعات أخرى فالعصر بين الزوال والغروب، الاأن الضحى لم تفرض لأنه وقت انكباب الناس على أشغالهم فخفف عنهم

أحدها: الاشتفال بالكسب وتدبير المميشة وحضور السوق، فانكان تاجرا فينبغى

الوظيفة الرابعة: في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيد أمران

الوظية الرابعة

الاشتغال بالكسب

أن يتجر بصدق وأمانة ، وان كان صاحب صناعة فبنصح وشفقة ، ولاينسي ذكر الله تعالى في جميع أشغاله ويقتصر من الكسب على قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب في كل يوم لقوته، فاذا حصَّل كفاية يومه فليرجع إلى ييت ربه وليتزود لآخرته، فان الحاجة إلى زاد الآخرة أشد ، والتمتع به أدوم ، فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت ، فقد قيل: لا يوجد المؤمن إلا في ثلاث مواطن ، مسجد يعمره ، أو بيت يستره ، أوحاجة لابدله منها ، وقل من يعرف القــدر فيما لابد منه ، بل أكثر الناس يقدرون فيما عنه بُدُّ انه لابد لهم منه ، وذلك لأن الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، فيصغون إليه، ويجمعونمالايأ كلون ،خيفةالفقر، والله يعدهم مغفرة منه وفضلا، فيعرضون عنه ولاير غبون فيه الأمر الثاني : القيلولة وهي سنة يستعان بها على قيام الليل ، كما ان التسحر سنة يستعان به على صيام النهار ، فان كان لا يقوم بالليل لكن لولم ينم لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدث معهم فالنوم أحب له، إذاكان لاينبعث نشاطه للرجوع إلى الاذكار والوظائف المذكورة ، إذ في النوم الصمت والسلامة ، وقد قال بعضهم : يأتي على الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل أعمالهم، وكم من عابد أحسن أحواله النوم، وذلك إذا كان يرانى بعبادته ولايخلص فيها ، فكيف بالغاف ل الفاسق ؟ قال سفيان الثوري رحمه الله : كان يعجبهم إذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلامة ، فاذا كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة ، ولكن ينبغي أن يتنبه قبـل الزوال بقدر الاسـتعداد للصـلاة بالوضوء

القباويع

وحضورالمسجد قبل دخول وقت الصلاة ، فان ذلك من فضائل الأعمال ، وإن لم ينم ولم يشتغل بالكسب واشتغل بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النهار ، لأنه وقت غفلة الناس عن الله عز وجل واشتغالهم بهموم الدنيا ، فالقلب المتفرغ لخدمة ربه عند اعراض العبيد عن بابه جدير بأن يزكه الله تعالى ويصطفيه اقربه ومعرفته ، وفضل ذلك كفضل إحياء الليل ، فان الليل وقت الغفلة بالنوم وهدذا وقت الغفلة باتباع الهوى والاشتغال بهموم الدنيا ، وأحد معني قوله تعالى : (وهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَ كُرَ (' ) أي يخلف أحدهما الآخر في الفضل ، والثانى انه يخلفه فيتداركا فيه مافات في أحدهما

الورد الرابع: مابين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وراتبته، وهـذا أقصر أوراد النهار وأفضلها ، فاذاكان قد توضأ قبـل الزوال وحضر المسجد فهما زالت الشمس وابتدأ المؤذن الاذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه، ثم ليقم إلى احياء مابين الاذان والاقامة فهووقت الاظهارالذي أراده الله تعالى بقوله ( وَحِينَ تُظْهِرُ ون (٢٠) وليصل (١) في هذا الوقت أربع ركعات لايفصل ينهن بتسليمة واحده، وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلوات النهار نقل بعض العلماء. أنه يصليها بتسليمة وأحدة ، ولكن طعن في تلك الرواية، ومذهب الشافعي رضي الله عنه : انه يصلي مثني مثني كسائر النوافل ويفصل بتسليمة وهو الذي صحت به الأخبار (٢) وليطول هـ ذه الركمات إذ فيها تفتح أبواب السماء كما أوردنا الخبر فيه في باب صلاة التطوع ، وليقرأ فيها سورة البقرة أوسورة من المئين، أو أربعا من المثاني ، فهذه ساعات يستجاب فيها الدعاء ، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع له فيها عمل ثم يصلى الظهر بجماعة بعــد أربع ركمات طويلة كما سبق أو قصيرة لاينبغي أن يدعها، ثم ليصل بعد الظهر ركعتين ثم أربعاً ، فقد كره ابن مسعود أن تتبع الفريضة بمثلها من غير فاصل ، ويستحب أن يقرأ في هذه النافلة آية الكرسي ، وآخر سورة البقرة ، والآيات التي أوردناها في الورد الأول ، ليكون ذلك جامعاله بين الدعاء والذكر والقراءة والصلاة والتحميد والتسبيح مع شرف الوقت

(۱) حدیث صلاة أربع بعد الزوال بتسلیمة واحدة وفیه انها فیها تفتح أبواب السهاء وانها ساعة یستجاب فیهاالدعاء فأحب أن یرفع لی فیهاعمل صالح: دهمن حدیث أبی أیوب وقد تقدم فی الصلاة فی الباب السادس (۲) حدیث صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی: د و حب من حدیث ابن عمر الوردالرابع

<sup>(</sup>۱) الفرقان : ۲۲ <sup>(۲)</sup> الروم : ۱۸

الورداظامس

الورد الخامس: مابعد ذلك إلى العصر، ويستحب فيه العكوف في المسجد مشتغلابالذكر والصلاة أوفنون الخيرو يكون في انتظار الصلاة معتكفا فن فضائل الأعمال انتظار الصلاة بعدالصلاة وكان ذلك سنة السلف، وكان الداخل يدخل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للمصلين دويا كدوى النحل من التلاوة ، فإن كان بيته أسلم لدينه وأجمع لهمه فالبيت أفضل في حقه ، فاحياء هـ ذا الورد وهو أيضا وقت غفلة الناس كاحياء الورد الثالث في الفضل، وفي هـ ذا الوقت يكره النوم لمن نام قبل الزوال إِذ يكره نومتان بالنهار، قال بعض العلماء: ثلاث يمقتُ الله عليها الضحك بغير عجب، والأكل من غير جوع، والنوم بالنهار من غير سهر بالليــل، والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ، فالاعتدال في نومه ثمان ساعات في الليل والنهار جميعًا ، فان نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم بالنهار، و إن نقص منه مقدارًا استوفاه بالنهار ، فحسب ان آدم إن عاش ستين سنة أن ينقص من عمره عشرون سنة ، ومهما نام ثمان سأعات وهو الثلث فقــد نقص من عمره الثلث ، ولكن لماكان النوم غذاء الروح كما أن الطمام غذاء الأبدان، وكما أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه، وقدر الاعتدال هـذا والنقصان منه رعا يفضي إلى اضطراب البدن ، الامن يتعود السهر تدريجا فقديمرن نفسه عليه من غير اضطراب، وهذا الورد من أطول الاوراد وأمتعها للعباد وهو أحد الاصال التي ذكرها الله تعالى اذ قال: ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُمَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ طُوْعًا وَكَرْهَا وَظَلَالْهُمْ ۚ بِالْغُدُوِّ وَٱلْآصَالَ ('') وإذاسجد لله عز وجـل الجمادات فكيف يجوز أن يغفل العبد الماقل عن أنواع العبادات!

الوردالسادس

الورد السادس: إذا دخـل وقت العصر دخل وقت الورد السادس، وهو الذي أقسم الله تعالى به فقال تعالى (وَأُلْعَصْر (٢)) هذا أحد معنى الآية ، وهو المراد بالآصال في أحـــد التفسيرين، وهو العشى المذكور في قوله ( وَعَشِيًّا (٢٠) وفي قوله (بِالْعَشيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ (١٠) وليس في هذا الورد صلاة الأأربع ركمات بين الاذان والاقامة كما سبق في الظهر ، ثم يصلي الفرض ويشتغل بالاقسام الاربعة المذكورة في الورد الاول إلى أن ترتفع الشمس إلى رءوس الحيطان وتصفر ، والافضل فيه اذمنع عن الصلاة تلاوة القرءان بتدبر وتفهم ، إذ يجمع ذلك بين الذكر والدعاء والفكر، فيندرج في هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثه

<sup>(</sup>۱) الرعد: 10 (۲) الروم: 10 (۲) العصر: 1 (١) ص: ١٨

الوردالسابع

الوردالسابع: إذا اصفرت الشمس بان تقرب من الأرض بحيث يغطى نورها الغبارات والبخارات التي على وجه الأرض ويرى صفرة في صومًا دخل وقت هذا الورد، وهو مثل الورد الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأنه قبل الغروب كماأن ذلك قبل الطلوع. وهو المراد بقوله تعالى ( فَسُبْحَانَ الله حينَ يُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١) وهذا هو الطرف الثاني المراد بقوله تعالى ( فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (٢) قال الحسن : كانوا أشد تعظيما للعشي منهم لأول النهار ، وقال بعض السلف:كانوا يجعلون أول النهار للدنياو آخره للآخرة. فيستحب في هذاالوقت التسبيح والاستغفار خاصة وسائر ماذكر ناه في الورد الأول،مثل أن يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلاهو الحي القيوم، وأسأله التوبة ، وسبحان الله العظيم وبحمده ، مأخوذ من قوله تعالى ( وَاسْتَغْفِنْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارُ (٢) والاستغفار على الأسماء التي في القرءان أحب كقوله أستغفر الله إنه كان غفارا ، أستعفر الله إنه كان توابا ، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ، فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ويستحب أن يقر أقبل غروب الشمس (وَ الشَّمْس وَضُحاَها (١٠) (وَ اللَّيْل إِذَا يَغْشَى (١٠) والمعوذ تين ولتغرب الشمس عليه وهو في الاستغفار ، فاذا سمع الأذان قال اللهم هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك ، وأصوات دعاتك ، كاسبق ثم يجيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب، وبالغروب قد انتهت أوراد النهار ، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه فقد انقضي من طريقه مرحلة ، فان ساوي يومه أمسه فيكون مغبو نا وإن كان شرا منه فيكون ملعو نا فقد فال صلى الله عليه وسلم (1) « لَا بُورِكَ لِي في يَوْ مٍ لَا أَزْدَادُ فيهِ خَيْرًا » فان رأى نفسه متوفرا على الخير جميع نهاره ، مترفهاعن التجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه ، وإن تكن الأخرى فالليل خلفة النهار فليعزم على تلافى ماسبق من تفريطه فان الحسنات يذهبن السيآت، وليشكر الله تعالى على صحة جسمه، وبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل بتدارك تقصيره ، وليحضر في قلبه ان نهار العمرله آخر تغرب فيه شمس الحياة ، فلا يكون لهـا بعدها طلوع وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار ، فليس العمر إلا أياما معدودة تنقضي لامحاله جملتها بانقضاء آحادها

<sup>(</sup>١) حديث لا بورك لى فى يوم لاأزداد فيه خيرا: تقدم فى العلم فى الباب الأول الا أنه قال علما بدل خيرا (١) الروم: ١٧ (٢) طه: ١٣٠ (٣) غافر:٥٥ (١) الشمس: ١(٥) الليل: ١

### بيانَ أوراد الليل

وهي خمسة

الورد الا<sup>و</sup>ول من<sup>أ</sup>ورادالليل

الأول . إذا غربت الشمس صلى المغرب واشتغل باحياء مايين العشائين ، فآخر هذا الورد عند غيبو بة الشفق ، أغنى الحمرة التى يغيبوبها يدخل وقت العتمة، وقد أقسم الله تعالى به فقال ( فَلاَ أَفْسِمُ بِالشَّفَقِ ( ) والصلاة فيه هى ناشئة الليل، لأنه أول نشو ساعاته وهو آن من الآناء المذكورة فى قوله تعالى ( وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ ( ) وهى صلاة الأوابين وهى المراد بقوله تعالى ( تتَجَافَ جُنُو بُهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ ( ) روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أبي زياد إلى رسول الله عليه وسلم أنه سئل ( ) عن هذه الآية ققال صلى الله عليه وسلم أنه سئل ( ) عن هذه الآية ققال صلى الله عليه وسلم ( الصَّلاة بَيْنَ العِشَاءِ في مَا قال صلى الله عليه وسلم « عَلَيْكُمْ بِالصَّلاة بَيْنَ العِشَاءِ في فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بُهُمْ عَنِ المُشَاءِ في في الله عليه وسلم ( التَجَافَ جُنُو بُهُمْ عَنِ المُضَاجِعِ ( ) ينام بين العشاءين في الباب الثانى وسيأتى فضل احياء مابين العشاءين في الباب الثاني

وترتيب هذا الورد: أن يصلى بعد المغرب ركعتين أو لا يقرأ فيهماقل ياأيهاال كافرون وقل هو الله أحد، ويصليهما عقيب المغرب من غير تخلل كلام ولاشغل ؛ ثم يصلى أربعا يطيلها، ثم يصلى إلى غيبو بةالشفق ما تيسر له، و إن كان المسجد قريبا من المنزل فلا بأس أن يصليها في بيته ان لم يكن عزمه العكوف في المسجد وإن عزم على العكوف في انتظار العتمة فهو الأفضل اذا كان آمنا من التصنع والرياء

<sup>(</sup>۱) حديث سئل عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع فقال الصلاة بين العشاءين ثم قال عليكم بالصلاة بين العشاءين فأنها تذهب بالاغات النهار وتهذب آخره قال المصنف أسنده ابن أبي الزناد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنما هو اسماعيل بن أبي زياد بالياء المثناة من تحت رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية إسماعيل ابن أبي زياد الشامي عن الأعمش حدثنا أبو العلاء العنبرى عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة بين العشاءين فانها تذهب بملاغات أول النهار ومهذبة آخره واسماعيل هذا متروك يضع الحديث قاله الدار فطني واسم أبي زياد مسلم وقد اختلف فيه على الأعمش ولابن مردويه من حديث أنس انها نزلت في الصلاة بين المغرب والعشاء والحديث عندت وحسنه بلفظ نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة

<sup>\*</sup> قول العراق ابن أبي الزياد هي نسخة وقت له والا فني النسخ الصحيحة ابن أبي زياد فليتأمل ا ه

الوردالثانى

الورد الثانى . يدخل بدخول وقت الدشاء الآخرة إلى حد نومة الناس ، وهو أول استحكام الظلام وقد أقسم الله تعالى به إذ قال ( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ( ) أى وما جمع من ظلمته وقال ( إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ( ) فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته

وترتيب هذا الورد بمرعاة ثلاثه أمور

الأول: أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركعات، أربعا قبل الفرض احياء لما بين الاذانين، وستا بعد الفرض، كعتين، ثم أربعا، ويقرأفيها من القرءان الآيات المخصوصة كآخر البقرة وآمة الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها

والثانى: أن يصلى (۱) ثلاث عشرة ركعة آخر هن الوتر، فانه أكثر ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها من الليسل ، والاكياس يأخذون أوقاتهم من أول الليسل : والاقوياء من آخره ، والحزم التقديم فانه ربحا لا يستيقظ أو يثقل عليه القيام الااذاصار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل ثم ليقر أفى هذه الصلاة قدر ثلثمائة آية من السور المخصوصة التي كان النبي صلى الله عليه سلم يكثر قراءتها مثل يس، (۲) وسجدة لقمان ، وسورة الدخان، وتبارك الملك، والزمر والواقعة ، فان لم يصل فلا يدع قراءة هذه السور أو بعضها قبل النوم ؛

<sup>(</sup>۱) حدیث الوتر ثلاث عشرة رکعة یعی باللیل وانه أکثر ما یصلی به النی صلی الله علیه و سلم من اللیل د من حدیث عائشة لم یکن یوتر بانقص من سبع ولا بأکثر من ثلاث عشرة رکعة و خ من حدیث ابن عباس کانت صلاته ثلاث عشرة رکعة یعنی باللیل و م کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة و فی روایة للشیخین منها رکعتا الفجر و لهما أیضا ماکان یزید فی د مضان و لا غیره علی احدی عشرة رکعة

<sup>(</sup>٧) حديث اكثاره صلى الله عليه وسلم من قراءة يس وسجدة لقمان وسورة الدخان و تبارك الملك والزمر والواقعة غريب لم أقف على ذكر الاكثار فيه وحب من حديث جندب من قرأيس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له و ت من حديث جابر كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة و تبارك الذي بيده الملك وله من حديث عائشة كان لا ينام حتى يقرأ بني اسرائيل والزمروقال حسن غريب وله من حديث أبي هريرة من قرأحم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك وقال غريب ولأبي الشيخ في الثواب من حديث عائشة من قرأ في ليلة الم تنزيل ويس وتبارك الذي بيده الملك واقتربت كن له نورا \_ الحديث : ولأبي منصور المظفر بن الحسين الغزنوي في فضائل القرءان من حديث على ياعلى أكثر من قراءة يس الحديث وهو منكر ولاحارث بن أبي أسامة من حديث ابن مسعود بسند ضعيف من قرأسورة الواقعة في كل ليلة لم تصدف قابداوت من حديث ابن مسعود والواقعة الحديث وقال حسن غريب

<sup>(</sup>١) الانشقاق: ١٧ (٢) الاسراء: ٧٨

فقد روى ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ' في كل ليلة أشهرها السجدة ، وتبارك اللك، والزمر (٢) والواقعة ، وفي رواية الزمر وبني إسرائيــل ، وفي أخرى انه كان يقرأ (٣) المسبحات في كل ليلة ويقول فيها آية أفضل من ألف آية ، وكان العلماء يجعلونهاستًا فيزيدون سبح المربك الأعلى، إذ في الخبر انه صلى الله عليه وسلم (١٠) كان يحب سبح اسم ربك الاعلى، ( ) وكان يقرأ في ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور ، سبح اسم ربك الأعلى، وقل ياأيها الكافرز،والاخلاص، فاذا فرغ قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات الثالث: الوتر. وليوتر قبل النوم إن لم يكن عادته القيام، قال أبوهريرة رضى الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم (٠٠ أن لاأنام إلا على وتر، وإن كان معتادا صلاةالليل فالتأخير أفضل، قال صلى الله عليه و سلم ( ' «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوثر برَّكْعَةِ » وقالت عائشة رضى الله عنها: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨) أو ل الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر ، وقال على رضى الله عنه الوتر على ثلاثة أنحاء ، إن شئت أو ترت أو ّل الليــل ثم صليت ركعتـين ركعتين، يدني أنه يصير وترابمـا مضي، وإن شئت أو ترت بركمة فاذا استيقظت شفعت إليها أخرى ثم أو ترت من آخر الليل، وإن شئت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك، هذا ماروى عنه ، والطريق الأول والثالث لا بأس به (٩) وأما نقص الوتر فقـد صح فيه نهى فـلا ينبغى أن ينقص،

(١) حديث كان يقرأ في كل ليلة السجدة وتبارك الملك: ت وتقدم في الحديث قبله

( ٢ ) حديث كان يقرأ في كل ليلة الزمر وبني اسرائيل: ت وتقدم أيضا

(٣) حديث كان يقرأ المسبحات فى كل ليلة ويقول فيهن آية أنضَّل من ألف آية: د توقال حسن و ن فى الـكبرى من حديث عرباض بن سارية

( ٤ ) حديث كان يحب سبح اسم ربك الأعلى: أحمد والبزار من حديث على بسند ضعيف

( o ) حديث كان يقرأ فى ثلاث ركعات الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل ياأيها الكافرون والاخلاص دن ه من حديث أبى بن كعب باسناد صحيح وتقدم فى الصلاة من حديث أنس

(٦) حديث أبي هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر : متفق عليه بلفظ أن أو تر قبل أن أنام

(٧) حديث صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بركعة : متفق عليه من حديث ابن عمر

( ٨ ) حديث عائشة أو تررسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل و أوسطه و آخره و انتهى و تره إلى السحر : متفق عليه

( ٩ ) حديث النهى عن نقص الوتر: قال المصنف صح فيه نهى قلت وإنما صح من قول عابد بن عمرو وله صحبة كما رواه خ ومن قول ابن عباس كما رواه هق ولم يصرح بأنه مرفوع فالظاهر أنه إنما أراد ما ذكرناه عن الصحابة

وروى مطلقاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( ' ` « كَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ »

ولمن يترددفي استيقاظه تلطف استحسنه بعض العلماء، وهو أن يصلي بعد الوتر ركمتين جالسا على فراشه عند النوم ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يزحف إلى فراشه و يصابهما ويقرأفيهما إذا زلزلت ، وألهاكم،لمافيهمامنالتحذير والوعيد ،وفي رواية قل ياأيهاالكافرون لما فيهامن التبرئة وإفراد العبادة لله تعالى ، فقيل إن استيقظ قامتامقام ركعة واحدة ، وكانله أن يو تر بواحدة في آخر صلاة الليل، وكانه صار مامضي شفعا بهما وحسن استئناف الو تر واستحسن هذا أبو طالب المكي، وقال: فيه ثلاثة أعمال، قصر الأمل، وتحصيل الوتر والوتر آخرالليل، وهو كما ذكره لكن ربما يخطر إنهمالوشفعتا مامضي لكان كذلك وإن لم يستيقظ وأبطل وتره الأول، فكونه شافعا إن استيقظ غير مشفع إن نام فيه نظر، إلا أن يصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم منه أن الركعتين شفع بصورتهما وتر بممناهما فيستحب وتر أإن لم يستيقظ وشفعا إن استيقظ ، ثم يستحب بعد التسليم من الوترأن يقول: سبحان الماك القدوس رب اللائكة والروح، جلات السموات والأرض بالعظمة والجبروت، وتمززت بالقدرة وقهرت العباد بالموت، روى أنه صلى الله عليه وسلم (") مامات حتى كان أكثر صلاته جالسا إلا الـكتوبة، وقدقال (') « للْقاَعِدِ نِصْفُ أَجْرِ أَلْقَائِم وَلانًا يُم نِصْفُ أَجْرِ أَلْقَاءِدِ » وذلك يدل على صة النافلة ناعًا

الورد الثالث : النوم . ولا بأس أن يمد ذلك في الأوراد . فانه إذاروعيت آدا به احتسب عبادة ، فقد قيل (٥) إن العبد إذا نام على طهارة ، وذكر الله تعالى ، يكتب مصليا حتى يستيقظ ويدخل في شعاره ملك ، فان تحرك في نومه فذكر الله تعالى دعاله الماك واستففر له الله ،

<sup>(</sup>١) حديث لاوتران في ليلة: دت وحسنه و ن من حديث طاق بن على

<sup>(</sup>٢) حديث الركعتين بعد الوتر جالسا: تقدم في الصلاة رواه مسلم من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث مامات حتى كان أكثر صلاته جالسا الا المكتوبة : متفق عليه من حديث عائشة لما بدنالنبي صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا

<sup>(</sup> ٤ ) حديث للقاعد نصف أجر القائم وللنائم نصف أجر القاعد : خ من حديث عمران بن حصين

<sup>(</sup> o ) حديث قيل إنه إدا نام على طهارة داكر الله تعلى يكتب مصليا و بدخل في شعاره ماك \_ الحديث : حب من حديث ابن عمر من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا

و في الخبر (' « إِذَا نَامَ عَلَى طَهَارَةٍ رُفِعَ رُوحُهُ إِلَى ٱلْعَرْشِ» هذا في العوام، فكيف بالخواص والعلماء وأربا بالقلوب الصافية، فأنهم يكاشفون بالأسرار في النوم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (٢) « نُوْ مُأَلُّعاً لِم عِبَادَةٌ وَنَفَسُهُ تَسْبِيحٌ » (") وقال معاذ لأ بي موسى كيف تصنع في قيام الليل؟ فقال أقوم الليل أجمع، لاأنام منه شيئا وأتفو قالقرءان فيه تفوقا، قال معاذ لكن أنا أنام ثم أقوم، وأحتسب في نومتي ماأحتسب في قومتي ، فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « مُعَاذُ أَ فَقَهُ مِنكَ » وآداب النوم عشرة:

آداب النوم الطهارة والسواك

الأول الطهارة والسواك: قال صلى الله عليه وسلم (' " ﴿ إِذَا نَامَ ٱلْعَبْدُ عَلَى طَهَارَةٌ عُرِجَ بِرُوحِهِ إِلَى ٱلْغَرْشِ فَكَانَتْ رُوْ يَاهُصَادِقَةً وَ إِنْ لَمْ يَنَمْ عَلَى طَهَارَةٍ قَصْرَتْرُوحُهُ عَنِ ٱلْبُلُوعِ، فَتَلَكَ ٱكْنَامَاتُ أَصْغَاثُ أَحْلًامَ لَاتَصْدُقُ » وهذا أريد به طهارةالظاهر والباطن جميعاً ، وطهارة

الباطن هي المؤثرة في انكشاف حجب الغيب

عفسر آلات الطهارة

الثاني: أن يعد عند رأسه سواكه وطهوره وينوى القيام للعبادة عند التيقظ، وكلما يتنبه يستاك ، كذلككان يفعله بعض السلف ، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) أنه كان يستاك في كل ليلة مرارا عندكل نومة ، وعند التنبه منها ، وإن لم تتيسرله الطهارة يستحب له مسح الاعضاء بالماء ، فان لم يجـد فليقعد ، وايستقبل القبلة ، وليشتغل بالذكر والدعاء والتفكر في آلاء الله تعالى وقدرته ،فذلك يقوم مقام قيام الليل وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُو َ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّىَمِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى يُصْبِحَ كَتِبَ لَهُ مَا نُوكِي، وَكَانَ نُومُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى ،

(١) حديث نوم العالم عبادة وتفسه تسبيح قلت المعروف فيه الصائم دون العالم وقد تقدم في الصوم

<sup>(</sup>١) حديث إذا نام علىالطهارة رفعروحهإلى العرش: ابنالمبارك فيانزهد موقفاعلى أبي الدرداءوهق في الشعب موقوفاً على عباد الله بن عمر و بن العاص و روى طب في الأوسط من حديث عليما من عبد ولا أمة تنام فتثقل نوما إلاعرج روحه إلى العرش فالذي لايسييقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب هو ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث قال معاذ لأبى موسى كيف تصنع فى قيام الايل فقال أقوم الايل أجمع لاأنام فقه شيئا وأتفوق الفرءان تفوقا قال معاذ لكني أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ماأحتسب في قومتي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ أفقه منك متفق عليه بنحوه من حديث أبي موسي وليس فيه أنهاذكر أذلك لانبي صلى الله عليه وسلم ولا قو لهمعاذ أفقه منكو نما ز ادفيه طب فكدن معاذ أفضل منه

<sup>(</sup>٣) جديث إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة الحديث تقدم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أنه كان يستاك في كل ليلة مرارا عندكل نومة وعند التنبه منها تقدم في الطهارة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث من أنى فراشه وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له مانوى وكان نومه صدقة من الله عليه ن ه من حديث أبي الدرداء بسند صحيح

كتابة وصينه

الثالث: أن لايبيت من له وصية إلاووصيته مكتوبة عند رأسه فانه لايأمن القبض في النوم، فان من مات من غير وصية لم يؤذن له في الكلام بالبرزخ إلى يوم القيامة، يتزاوره الأموات ويتحدثون وهو لايتكام، فيقول بعضهم لبعض هذا المسكين مات من غير وصية، وذلك مستحب خوف موت الفجأة، وموت الفجأة تخفيف، إلالمن ليس مستعدا للموت بكونه مثقل الظهر بالمظالم

الرابع: أن ينام تائبا من كل ذنب، سليم القلب لجميع المسلمين، لايحدث نفسه بظلم أحد ولا يعزم على معصية إن استيقظ قال صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لاَيَنْوِى ظُلْمَ أَحَدٍ وَلَا يَحْقِدُ عَلَى أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَا اجْتَرَمَ »

الخامس: أنّ لا يتنعم بتمهيد الفُرُش الناعمة بل يترك ذلك أو يقتصد فيه ، كان بعض السلف يكره التمهيد للنوم ويرى ذلك تكلفا ، وكان أهل الصنمة لا يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا ، ويقولون منها خلقنا واليها نرد ، وكانوا يرون ذلك أرق لقلوبهم وأجدر بتواضع نفوسهم ، فمن لم تسمح بذلك نفسه فليقتصد

السادس: أن لاينام مالم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه إلاإذا قصد به الاستعانة على القيام في آخر الليل ، فقد كان نومهم غلبة ، وأكلهم فاقة ، وكلامهم ضرورة ، ولذلك وصفوا بأنهم كانوا قليلا من الليل مايهجمون ، وإن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وصار لايدرى ما يقول فلينم حتى يعقل ما يقول، وكان ابن عباس رضى الله عنه يكره النوم قاعدا ، وفى الحبر (") ما يقول فلينم حتى يعقل ما يقول، وكان ابن عباس رضى الله عنه يكره النوم قاعدا ، وفى الحبر الله وسلم أن أن فلانة تصلى بالليل، فاذا غلبه النوم تعلقت بحبل فنهى عن ذلك وقال «ليصل أحد كُرْ مِن الله ما تنكير ما تنكيل أن فلانة تصلى بالليل، فاذا غلبه النوم وقال صلى الله عليه وسلم (") أن فلانة تصلى بالله أنو من قلير قد الله عليه وسلم (") أن فلانة تصلى الله تنه كين وقال «ليصل أحد كُرْ مِن الله الم ما تُطيقُونَ فَإِنَّ الله لَنْ يَعَلَّ حَتَّى تَعَلَّ الله وقال ها الله عليه وسلم (") العَمَلِ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ الله لَنْ يَعَلَّ حَتَّى تَعَلَّ الله وقال ها لله عليه وسلم (") العَمَلِ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ الله لَنْ يَعَلَّ حَتَّى تَعَلَّ الله وقال ها له الله عليه وسلم (") أنه كن الله عليه وسلم (") الله عليه وسلم (") العَمَلِ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ الله لَنْ يَعَلَّ حَتَّى تَعَلَّ الله عليه وسلم (") الله عليه وسلم (") الله عليه وسلم (") الله عليه وسلم (") العَمَلِ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ الله لَنْ يَعَلَّ حَتَّى تَعَلَّ الله وقال ها له الله عليه وسلم (") العَمَلِ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ الله الله عليه وسلم (") (") المن الله عليه وسلم (") (") المنافقة عليه وسلم (") (") العَمَلِ مَا تُطيفُونَ فَإِنْ الله الله الله الله عليه وسلم (") (") المنافقة الله الله الله الله المنافقة المنافقة

(۱) حديث من أوى إلى فراشه لاينوى ظلم أحد ولا يحقد على أحد غفر له مااجترم ابن أبى الدنيا في كتاب النية من أنس من أصبح ولم يهم بظلم أحد غفر له مااجترم وسنده ضعيف

(۲) حديث لاتسكابدوا الليل: أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسندضعيف وفي جامع سفيان الثوري موقوفا على ابن مسعود لاتغالبوا هذا الليل

(٣) حديث قيل له فلانة تصلى فاذا غلبا النوم تعلقت بحبل فهاهن عن ذلك الحديث: متقق عليه من حديث أنس

(٤) حديث تكلفوا من العملماتطيقون فأن الله لايمل حتى تملوا:متفق عليهمن حديث عائشة بلفظ أكلفوا

التوبة

الاقتصاد نی الفرسه

هدم شكلف النوم وقال صلى الله عليه وسلم (' ) « خَيْرُ هَذَا الدِّينِ أَيْسَرُهُ » وقيل له صلى الله عليه وسلم (') ان فلانا يصلى فلا ينام ، ويصوم فلا يفطر ، فقال « لَكِنَى أَصَلَى وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ هَذِهِ سُنْتَى فَنَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَايَسَ مِنِي » وقال صلى الله عليه وسلم (' ) « لَا تُشَادُّوا هَذَا الدِّينَ فَإِنَّهُ مَتِينَ فَمَنْ يُشَادِّهِ مِهْ لَهُ فَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ الله »

استفبال الفبلة وكيفيت

الدعاد

السابع أن ينام مستقبل القبلة ، والاستقبال على ضربين (أحدها) استقبال المحتضر ، وهو المستلقى على قفاه ، فاستقباله أن يكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة (والثاني) استقبال اللحد ، وهو أن ينام على جنب بان يكون وجهه اليها مع قبالة بدنه إذا أم على شهة الأيمن الثامن : (1) الدعاء عندالنوم فيقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إلى آخر الدء وات المأثورة التي أوردناها في كتاب الدعوات، ويستحب أن يقر أالآيات المخصوصة ، مثل آية الكرسي و آخر البقرة وغيرها، وقوله تعالى (وَ إِلَهُ كُمُ إِلهُ وَ احدُ لا إِلهَ إِلّاهُ وَ) إلى قوله (لقو م يمقلون (1) يتال ان من قرأها عند النوم حفظ الله عليه القرءان فلي ينسه ، ويقرأ من سورة الاعراف يتال ان من قرأها عند النوم حفظ الله عليه القرءان فلي ينسه ، ويقرأ من سورة الاعراف من أمن أخر بني اسرائيل (وَل الدَّمُ والله ) الآيتين، فانه يدخل في شعاره ، لك يوكل بحفظه في ستنفر له ، ويقرأ المعود تين وينفث بهن في يديه ويسخ بهما وجهه وسائر جسده ، كذلك روى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) وليقرأ عشرا من أول الكهف ، وعشرا من آخرها وهذه الآي للاستيقاظ لقيام الليل ، وكان على كرم الله وجهه يقول ماأرى ان رجلا مستكملا عقله ينام قبل أن يقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ، وليقل خمساوعشرين مرة سبحان الله والله إلا الله والله ألا الله والله أكبر ، ليكون مجموع هذه الكلمات الاربع مائة مرة والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ليكون مجموع هذه الكلمات الاربع مائة مرة

<sup>(</sup>١) حديث خير هذا الدين أيسره: أحمد من حديث محجن بن الأدرع وتقدم في العلم

<sup>(</sup>٢) حديث قيل له أن فلانا يصلى ولا ينام ويصوم ولا يفطر فقال لكنى اصلى وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتى لله أن فلانا يصلى ولا ينام ويصوم ولا يفطر فقال لكنى اصلى وأنام وأصوم وأفطر هذه سنتى لله من عمر و دون قوله هذه سنتى الحوهذه الزيادة لابن خزية من رغب عن سنتى فليس منى وهي منفق عليها من حديث أنس

<sup>(</sup>٣) حديث لا تشادوا هذا الدين فانه متين فمن يشاده يغلبة ولا تبغض إلى نفسك عادة الله: خ من حديث أبى هريرة لن يشاد هذا الدين أحد الاغلبه فسلدوا وقاربوا وللبهتي من حديث جابر ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نقسك عبادة الله ولا يضح المناده

<sup>(</sup>٤) حديث الدعاء المأثور عند النوم باسمك اللهم رب وضعت جنبي ــ الحديث : إلى آخر الدعوات المأثورة التي أوردناها في الدعوات تقدم هناك وبقية الدعوات

<sup>(</sup> ٥ )حديث قراءة المعوذ تين عندالنوم بنفث بهن في يديه و يسح بهما وجهه و سائر جسده منفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>١) القرة : ١٦٣ ، ١٦٤ (٢) الأعماف : ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٥

تذكر أدم النوم نوع وفاة

التاسع: أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة ، والتيقظ نوع بعث ، قال الله تعالى: (اللهُ يَتُوفَى اللهُ يَقُولَى اللهُ يَتُوفَى اللهُ يَتُولَى اللهُ يَتُولَى اللهُ اللهُ يَتُولَى اللهُ اللهُ الله وكا أن المستيقظ تنكشف له مشاهدات لا تناسب أحواله في النوم ، فكذلك المبعوث يرى مالم يخطر قط بهاله ولا شاهده حسه ، ومثل النوم بين الحياة والموت مثل البرزخ بين الدنيا والآخرة ،

وقال لقمان لابنه: يابني ان كنت تشك في الموت فلا تنم ، فكما انك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه ، فكما انك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك، وقال كعب الأحبار: إذا نمت فاضطجع على شقك الايمن ، واستقبل القبلة بوجهك ، فانها وفاة وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (اا آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمني وهو يرى انه ميت في ليلته تلك « اللهم رباً السهوات السبع ورباً العرب أنع يده اليمني وهو يرى انه ميت في ليلته تلك « اللهم رباً السهوات السبع في على العبد أن يفتش عن ثلاثة عند نومه: انه على ماذا ينام ، وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لقائه أو حب الدنيا ، وليتحقق أنه يتوفى على ما هو الغالب عليه و يحشر على ما يتوفى عليه فان المرء مع من أحب ومع ما أحب

العاشر: الدعاء عند التنبه فليقل في تيقظاته وتقلباته مهما تنبه ماكان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم " " « لاَ إِلهَ إِلَّاللهُ الْواحِدُ الْقَهَارُ ، رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الله عليه وسلم " وأول ماير دعلى الغفارُ » وليجتهد أن يكون آخر ما يجرى على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى ، وأول ماير دعلى قلبه عند التيقظ ذكر الله تعالى ، فهو علامة الحب ، ولا يلازم القلب في هاتين الحالتين المعاهو الغالب عليه ، فليجرب قلبه به فهو علامة الحب فانها علامة تنكشف عن باطن القلب ، وإنما استحبت هذه الاذكار لتستجر القلب إلى ذكر الله تعالى ، فاذا استيقظ ليقوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى آخر ما أور دناه من أدعية التيقظ ليقوم قال: المحدلة الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى آخر ما أور دناه من أدعية التيقظ

الدعاء عند الا<sub>ب</sub>ستيقاظ

ابن السنى وأبو نعيم فى كتابيها عمل اليوم والليلة من حديث عائشة

<sup>(</sup>١) حديث عائشة كان آخر ما يقول حين ينام وهو واضع خده على يده اليمنى اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم الحديث: تقدم في الدعوات دون وضع الحدعلى اليدو تقوم من حديث حفصة (٢) حديث كان يقول عند تيقظه لا إله إلا الله الواحد الفهار رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغمار

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الزمر: ٤٢ <sup>(۲)</sup> الأنعام: ٥٥

ألورد الرابع

الورد الرابع: يدخل بمضى النصف الأول من الليل إلى أن يبقى من الليل سدسه ، وعند ذلك يقوم العبد التهجد ، فاسم التهجد يختص بما بعد الهجود والهجوع وهو النوم ، وهذا وسط الليل ويشبه الورد الذي بعد الزوال وهو وسط النهار ، وبه أقسم الله تعالى فقال : (وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (')) أى إذا سكن ، وسكونه هدوه في هذا الوقت ، فلا تبقى عين الانامّة ، سوى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم ، وقيل إذا سجى . إذا امتد وطال ، وقيل إذا أظلم . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم (') أى الليل أسمع فقال «جَوْفُ الليْلِ » وقال داود صلى الله عليه وسلم : إلهي إني أحب أن أتعبدلك ، فأى وقت أفضل ؟ فأوحى الله وقال داود صلى الله عليه وسلم : إلهي إني أحب أن أتعبدلك ، فأى حوت أفضل ؟ فأوحى الله وقال داود لا تقم أول الليل ولا آخره فان من قام أوله نام آخره ، ومن قام آخره لم يقم أوله ، ول حكن قم وسط الليل حتى تخلوبي وأخلوبك ، وارفع إلى حوائجك ، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ('') أى الليل أفضل ؟ فقال « نصف أ الليل أن عن الباقى ، وفي آخر الليل وردت الأخبار (') باهتزاز الهرش ، وانتشار الرياح من جنات عدن ، ومن نول الجبار تعالى إلى سماء الدنيا ، وغير ذلك من الأخبار ،

رتیب الوردالرابع وترتيب هذا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية التي للاستيقاظ، يتوصأوضوءًا كما سبق بسننه وآدابه وأدعيته، ثم يتوجه إلى مصلاه، ويقوم مستقبلا القبلة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يسبح عشرا وليحمد الله عشرا، ويهلل عشرا، وليقل الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة،

<sup>(</sup>١) حديث سئل أى الليل أسمع قال جوف الليل: دت وصححه من حديث عمرو بن عنبسة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث سئل أى الليل أفضل قال نصف الليل الغابر: أحمد وحب من حديث أبى ذردون قوله الغابر وهي في بعض طرق حديث عمرو بن عنبسة

<sup>(</sup>٣) ﴿ حديث الأخبار الواردة في اهتراز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن في آخر الليل و تزول الجبار إلى سماء الدنيا ﴾ أما حديث النزول فقد تقدم وأما الباقي فهي آثار رواها محمد بن نصر في قيام الليل من رواية سعيد الجريري قال قال داود ياجريل أي الليل أفضل قال ماأدري غير أن العرش يهتز من السحر وفي رواية له عن الجريري عن سعيد بن أبي الحسن قال إذا كان من السحر ألا ترى كيف تفوح ربح كل شجر وله من حديث أبي الدرداء مرفوعا إن الله تبارك وتعالى لينزل في ثلاث ساعات بقين من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولى وفيه ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن ـ الحديث: وفيه مثله

وايقل هـذه الـكلمات فانها مأ أورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) في قيامه للمجد اللَّهُمَّ لَكَ أَخَدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَأَلْأَرْضَ ، وَلَكَ أَخَدْدُ، أَنْتَ بَهَا السَّمْوَاتِ وَأَلْأَرْضَ، وَلَكَ أَخَلْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ وَأَلْأَرْضَ وَلَكَ أَخُمْدُ ، أَنْتَ قَيْوُمُ السَّمُواتِ وَأَلْأَرْض وَمَنْ فِهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ، أَنْتَ أَكْقُ ، وَمِنْكَ أَكْقُ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَأَلَجُنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقْ ، وَالنَّشُورُ حَقْ ، وَالنَّبيُّونَ حَقُّ ، وَمُعْدَّ نْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ ، الَّالُهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَ بِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّانُتُ ، وَ إِلَيْكَ أُنَبْتُ ، وَ بِكَ خَاصَمْتُ ، وَ إِلَيْكَ حَاكَمُتُ ، فَاغْفِر ْ لِي مَا تَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُومَا أَعْلَنْتُ وَمَاأَسْرَفْتُ، أَنْتَ ٱلْلُقَدِّمُوأَنْتَ ٱلْلُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، اللَّهُمُّ ٢٠ آتِ نَفْسِي تَقُو َاهَا ، وَ زَكِّهِاَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهاَ ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْ لَاهَا ، اللَّهُمَّ (٢) اهْدِ نِي لِأَحْسَن ٱلْأَعْمَالِ ، لاَيَهْدي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْ ، (1) أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ ٱلْبَائِسِ ٱلْلِسْكِينِ ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءِ ٱلْمُفْتَقِر الذَّليل ، فَلاَ أَجْمَانِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ! وَكُنْ بِي رَءُوفًا رَحِيًّا يَاخَيْرَ الْمَسْؤُلِينَ وَأَكْرَمَ الْمُعْطِينَ ، وقالت عاشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم (ع) إذا قام من الليل افتتح صلاته قال: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكاً ئِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَأَطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَأَنُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْد بِي لِمَا اخْتُلِفَ فيه مِنَ الْحُقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم »

<sup>(</sup>١) حديث القول في قيامه للتهجد اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض \_ الحديث: متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله أنت بهاء السموات والأرض ولك الحمد أنتز من السموات والأرض ودون قوله ومن علين ومنك الحق

<sup>(</sup> ٢ )حديث اللهم آت نفسى تقواها وزكما أنت خيرمن زكاها أنت وليها ومولاها:أحمد باسار جيد من حديث عائشة انها فقدت النبى صلى الله عليه وسلمن مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسى تقواها \_ الحديث:

<sup>(</sup>٣) حديث اللهم الهدى لأحسن الأعمال لايهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها إلا أنت: م من حديث على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إدا قام إلى السلاة ف كره بلفظ. لأحسن الأخلاق وفيه زيادة في أوله

<sup>(</sup>٤) حديث أسألك مسألة البائس المسكين و أدعوك دعاء الضطر الدليل \_ الحديث: الطبراني في الصغير من حديث ابن عباس أنه كان من دعاء الني صلى الله عليه وسلم عشية عرفة تقدم في الحج

<sup>(</sup> o ) حديث عائشــة كان إذا قام من الليــل افتتح صــلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرضـــ الحديث: رواه م

ثم يفتتح الصلاة ، ويصلي (١) ركعتين خفيفتين ، ثم يصلي مثني مثني ماتيسرله ، ويختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر ، ويستحب أن يفصل بين الصلاتين عنــد تسليمه عائة تسبيحة ، ليستريح ويزيد نشاطه للصلاة ، وقدصح في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل انه صلى أولا ركمتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين، ثم ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم لم يزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة ركعة ، وسئلت عائشة رضي الله عنها أكانرسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يجهر في قيام الليل أم يسر؟ فقالت ربحاجهر، وربما أسر، وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُو ْتَرْ برَكْمَةٍ »وقال: « صَلاَةُ ( ٤٠ ٱلْغربِ أُو ْتَرَتْ صَلَاةَ النَّهَارَ فَأُوْ تَرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ » وأكثر ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (°) فى قيام الليل الاث عشرة ركمة ، ويقرأ فى هـذه الركعات من ورده من القرءان ؛ أو من السور المخصوصةماخف عليه ، وهو في حكم هذا الورد قريب من السدس الأخير من الليل ، الورد الخامس: السدس الأخير من الأيهل، وهو وقت السحر، فإن الله تعالى قال: ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ ۚ هُمْ يَسْتَغْفِرُ وَنَ '`') قيل يصلون لمـا فيها من الاستغفار ، وهو مقارب للفجر الذي هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار، وقد أمر بهذا الورد سلمان أخاه أبا الدرداء رضي الله عنهما ليلة زاره ، (٦) في حديث طويل قال في آخر ه فلم اكان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم ، فقال له سلمان نم فنام ، ثم ذهب ليقوم فقال له نم فنام ، فلماكان عندالصبح قال لهسلمان قم الآن، فقاما فصليا ، فقال إن لنفسك عليك حقا ، و إن لضيفك عليك حقا وإن لاهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه،وذلك أن امرأة أبي الدرداء أخبرت سلمان أنه لاينام الليل ، قال فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ا ذلك له ، فقال « صَدَقَ سَلْمَانُ »

الوردالخامس

<sup>(</sup>۱) حدیث أنه صلی باللیل أولا رکعتین خفیفتین ثم رکعتین طویلتین ثم صلی رکعتین دون اللتین قبلها ثم لم یزل یقصر بالتدریج إلی ثلاث عشرة رکعة : م من حدیث زید ابن خالد الجهنی (۲) حدیث سئلت عائشة أکان بجهر رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قیام اللیل أم یسر فقالت ربما جهر

وربما أسر : د ن ه باسناد صحیح

<sup>(</sup>٣) حديث صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأو تر بركعة : متفق عليه وقد تقدم

<sup>(</sup> ٤ ) حديث صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل : أحمد من حديث ابن عمر باسناد صحيح

<sup>)</sup> حديث القيام من الليل ثلاث عشرة ركعة فانه أكثر ماصح عنه : تقدم

<sup>(</sup>٦) حديث زار سلمان أبا الدرداء فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال لهسلمان نم فنام الحديث: وفی آخرہ فقال صدق سلمان خ من حدیث آبی جحیفة

والوظيفة في هذين الوردين الصلاة ، فاذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ، ودخلت

وهذا هو الورد الخامس، وفيه يستحب السحور، وذلك عند خوف طلوع الفجر

أوراد النهار، فيقوم ويصلي ركعتي الفجروهو المرادبقوله تعالى ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْ بَارَ النُّجُومِ (١) ثم يقرأ (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْلَائِكَةُ (٢) إلى آخرها ثم يقول: وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه، وشهدت به ملائكته، وأولو العلم من خلقه، وأستودع الله هذه الشهادةوهي ليعند الله تعالى وديعة ،وأسأله حفظها حتى يتوفاني عليها، اللهم احطط عني بها وزرا،واجعلها لي عندك ذخرا،واحفظها عَلَيَّ وتوفني عليهاحتي ألقاك بهاغيرمبدّل تبديلا فهذا ترتيب الأوراد للعباد ، وقد كانوا يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين آربعة أمور ، صوم ، وصدقة ، و إن قلّت وعيادة مريض ، وشهود جنازة، فني الخبر (١<sup>)</sup> « مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فِي يَوْمٍ غُفَرَ لَهُ » وفي رواية « دَخَلَ اَلْجُنَّةَ » فان انفق بعضها وعجز عن الآخر كان له أجر الجميع بحسب نيته ، وكانوا يكرهون أن ينقضي اليوم، ولم يتصدُّ قو افيه بصدقة ولو بتمرة، أو بصلة أو كسرة خبز ، لقوله صلى الله عليه وسلم (٢) « الرَّجُلُ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضِىَ بَيْنَ النَّاسِ» ولقو له صلى الله عليه وسلم (٢) « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » ودفعت عائشة رضي الله عنها إلى سائل عنبة فأخذها ، فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض ، فقالت مالكم أن فيها كُنًّا قيل ذركثير ، وكانوا لا يستحبون رد السائل ، إذ كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم (؛ ذلك، ماسأله أحــد شيئًا فقال لا ، ولكنه إن لم يقدر عليه سكت، وفي الخبر (٤) « يُصْبِحُ ابْنُ آدَمَ وَعَلَى كُلِّ سَلَا مَي من جَسَدِهِ صَدَقَة » يعني المفصل، و في جسده ثلَّمائة وستونمفصلا، « فَأَمْرُكَ بِالْلَمْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُكَ عَنِ ٱلْلُنْكَرِ صَدَقَةٌ

(١) حديث من جمع بين صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة فى يوم غفر له وفى رواية دخل الجنة : م من حديث أبى هريرة مااجتمعن فى امرىء إلا دخل الجنة

وَحُمْلُكَ عَن الضَّعِيفِ صَدَقَةٌ ، وَهِدَايَتُكَ إِلَى الطّريق صَدَقَةٌ ، وَ إِمَاطَتُكَ ٱلْأَذَى صَدَقَةٌ »

حتى ذكر التسبيح والتمليل ثم قال « وَرَكْعَتَا الضُّحَى تَأْتَى عَلَى ذَلكَ كُلَّهِ أَوْتَجْمْعَنَّ لَكَ ذَلكَ مُكلَّهُ

سنةالسلف فىأورادهم

<sup>(</sup>٢) حديث الرجل في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس: تقدم في الزكاة

<sup>(</sup>٣) حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة : تقدم في الزكاة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث ماسأله أحد شيئا فقال لا إن لم يقدر عليه سكت : م من حديث جابر والبزار من حديث أنس أو يسكت

<sup>(</sup>٥) حديث يصبح ابن آدم وعلى كل سلامي من جسده صدقة \_ الحديث: م من حديث أبي ذر

#### بيان اختلاف الأوراد باختلاف الاحوال

أحوال المريد

العابد

اعلم أن المريد لحرث الآخرة ، السالك لطريقها ، لايخلوعن ستة أحوال ، فانه اماعابد ، واماعالم ، وامامتملم ، واما وال ، واما محترف ، واما موحد مستغرق بالواحدالصمد عن غيره ، الأوّل : العابد ! وهو المتجرد للعبادة الذي لاشغل له غيرها أصلا ، ولوترك العبادة لجلس بطالا ، فترتيب أوراده ماذكرناه ، نعم لا يبعد أن تختلف وظائفه ، بأن يستغرق أكثر أوقاته ، إما في الصلاة ، أو في القراءة ، أو في التسبيحات ، فقدكان في الصحابة رضى الله عنهم من ورده في اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة ، وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا ، وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا ، وكان فيهم من ورده ثلاثون من الصلاه مائة ركمة في اليوم والليلة ، وكان بعضهم أكثر ورده القرءان ، وكان يختم الواحد منه اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم ، وكان بعضهم يقضى اليوم أو الليلة في التفكر منهم في اليوم مرة وروى مرتين عن بعضهم ، وكان بعضهم يقضى اليوم أو الليلة في التفكر أسبوعا ، وفي كل ليلة سبعين أسبوعا ، وكان مع ذلك يختم القرءان في اليوم والليلة مرتين ، فسيد ذلك فكان عشرة فراسخ ، ويكون مع كل أسبوع ركه عتان فهو مائتان فيوم مائتان فهو مائتان فيوم مائتان فيوم مائتان فيوم مائتان فيوم مائتان في مناتان فيوم مائتان فيوم مائتان فيوم مائتان في مناتان فيوم مائتان في مناتان في منات

فان قلت: فما الأوْلى أن يصرف إليه أكثر الاوقات من هذه الأوراد؟

وثمانون ركمة وختمتان وعشرة فراسخ

فاعلم أن قراءة القرءان في الصلاة قامًا مع التدبر يجمع الجميع ، ولكن ربما تعسر المواظبة عليه ، فالافضل يختلف باختلاف حال الشخص ، ومقصود الاوراد تزكية القلب ، وتطهيره ، وتحليته بذكر الله تعالى ، وإيناسه به ، فلينظر المريد إلى قلبه فما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه ، فاذا أحس بملالة منه فلينتقل إلى غيره ، ولذلك نرى الاصوب لاكثر الخلق توزيع هذه الخيرات المختلفة على الاوقات ، كماسبق والانتقال فيها من نوع إلى نوع ، لان الملال هو الغالب على الطبع ، وأحوال الشخص الواحد في ذلك أيضا تختلف ، ولكن إذا فهم فقه الأوراد وسرها فليتبع المعنى ، فان سمع تسبيحة مثلا وأحس لها بوقع في قلبه فليواظب على الأوراد وسرها فليتبع المعنى ، فان سمع تسبيحة مثلا وأحس لها بوقع في قلبه فليواظب على تكرارها مادام يجدلها وقعا ، وقد روى عن إبراهيم بن أدهم عن بعض الابدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطىء البحر ، فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحيدا ، فقال من أنت

أسمع صوتك والأرى شخصك؟ فقال أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر، أسبح الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت ، قلت فما اسمك ؟ قالمهلميائيل،قلت فما ثواب من قاله ؟ قال من قاله مائة مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة ، أو يرى له ، والتسبيح هو قوله: سبحان الله الملي الديان، سبحان الله الشديد الاركان، سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار، سبحان من لايشغله شأن عن شان، سبحان الله الحنان المنان، سبحان الله المسبَّح في كل مكان، فهذا وأمثاله إذا سمعه المريد ووجدله في قلبه وقعا فيلازمه ، وأيَّاماً وجد القلب عنده ، وفتح له فيه خير فليو اظب عليه الثانى : العالم الذي ينفع الناس بعامه ، في فتوى ، أو تدريس ، أو تصنيف، فتر تيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد، فانه يحتاج إلى المطالعة للكتب، والى التصنيف والافادة، ويحتاج إلى مدة لها لا محالة ، فإن أمكنه استغراق الاوقات فيهفهو أفضل ما يشتغل بعد المكتوبات ورواتبها ، ويدل على ذلك جميع ماذكرناه فى فضيلة التعليم والتعلم فى كتاب العلم ، وكيف لايكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله تعالى ، وتأمل ماقال الله تعالى وقال رسوله وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة ، ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ، ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائما ، وانما نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب الناس في الآخرة ويزهدهم في الدنيا ، أو العلم الذي يعينهم على سلوك طريق الآخرة ، إذا تعلموه على قصد الاستعانه به على السلوك دون العلومالتي تزيدبهاالرغبة في المال والجاه، وقبول الخلق، والأولىبالعلم أن يقسم أوقاته أيضاً

فان استغراق الأوقات في ترتيب العلم لا يحتمله الطبع، فيذبغي أن يخصص مابعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والأوراد، كما ذكرناه في الورد الأول، وبعد الطاوع إلى ضحوة النهار في الافادة والتعليم، ان كان عنده من يستفيد عاماً لأجل الآخرة وان لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه من علوم الدين، فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يمين على التفطن للمشكلات، ومن ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة، لا يتركها إلا في وقت أكل وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة ان طال النهار، ومن العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع ما يقرأ بين يديه من تفسير أو حديث أو علم نافع، ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح، فيكون ورده علم نافع، ومن الشمس في عمل اللسان، وورده الثاني في عمل القلب بالفكر إلى الضحوة

العالم

تقسيم نهار العالم

فهذا ما نستحبه من ترتيب أوراد العلم

وورده الثالث إلىالعصرفي عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة ، وورده الرابع بعد العصر في عمل السمع ليروح فيه المين واليد فان المطالعة والكتابة بعد العصر ربما أضرا بالغين ، وعند الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان، فلا يخلوجز عمن النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في الجميع وأما الليل فأحسن قسم فيه قسمة الشافعي رضي الله عنه ، اذكان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثاللمطالعة وترتيب العلم وهو الأول، وثلث اللصلاة وهو الوسط الوسطى، وثلث اللنوم وهو الأخير وهذا يتيسر في ليالى الشتاءوالصيف رعا لا يحتمل ذلك الا إذا كان أكثر النوم بالنهار،

المتعلم

تقسيم ليله

الثالث: المتعلم، والاشتغال بالتعلم أفضل من الاشتغال بالاذكار والنو افل فحكمه حكم العالم في ترتيب الاوراد، ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالأفادة وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم التصنيف، ويرتب أو قاته كاذكر ناوكل ماذكر ناه في فضيلة التعلم و العلم من كتاب معلم يدل على ان ذلك أفضل بل ان لم يكن متعلما على معنى انه يعلق و يحصل ليصير عالما بل كان من العوام فحضوره مجالس الذكر والوعظو العلم أفضل من اشتغاله بالأورا دالتي ذكر ناها بعد الصبح وبعد الطلوع و في سائِر الأوقات فني حديثِ أبي ذر رضي الله عِنه ( ) « إِنَّ حُضُورَ عَجْلِسِ ذَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ وَشُهُودِ أَلْفِ جَنَازَةٍ وَعِيَادَةِ أَلْفِ مَم يضِ » وقال صلى الله عليه وسلم (`` « إِذَا رَأْ يَتُمْ رِيَاضَ أَجْنَّةِ فَارْتَعُو ا فِهَا فقيل: يَارَسُولَ اللهِ وَمَارِيَاضُ أَجْنَّةِ؟ قال:حَلَقُ الذَّ كُرِ» وقال كعب الأحبار رضي الله عنه ؛ لو أن ثو اب مجالس العاماء بدا للناس لاقتتلو اعليه ،حتى يترك كلذي إمارة إمارته، وكلذي سوق سوقه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة. فاذا سمع العالم خاف واسترجع عن ذنو به وانصرف إلى منزله ، وليس عليه ذنب فلا تفارقو ائج الس العاماء ، فان الله عز وجل لم يخلق على وجه الأرض تربة أكرم من مجالس العلماء، وقال رجل للحسن رحمه الله أشكو اليك قساوة قلبي، فقال أد نهمن مجالس الذكر، ورأى عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من المواظبات على حاق الذكر ، فقال مرحبا يامسكينة فقالت : هيهات هيهات ، ذهبت المسكنة وجاءالغني، فقال هيه فقالت: ماتسأل عمن أبيح لها الجنة بحذافيراها،قال وبم ذلك ؟ قالت: بمجالسة أهل الذكر

<sup>(</sup>١) حديث أبى ذر حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف رَكَعة \_ الحديثَ : تقدم فى العلم (٢) حديثِ إذا رأيتم رياضِ الجنة فارتعوا فيها \_ الجديث : تقدم فى العلم

وعلى الجملة فما ينحل عن القلب من عُقد حب الدنيا بقول واعظ حسن الكلام زكي السيرة أشرف وأنفع من ركمات كثيرة مع اشتمال القلب على حب الدنيا

الرابع: المحترف الذي يحتاح إلى الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات، بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق، والاشتغال بالكسب، ولكن ينبغي أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته، بل يواظب على التسبيحات والاذكار وقراءة القرءان، فان ذلك يحكن أن يجمع إلى العمل، وأعا لا يتيسر مع العمل الصلاة الاأن يكون ناظورا فأنه لا يعجز عن إقامة أوراد الصلاة معه، ثم مهما فرغ من كفايته ينبغي أن يعود إلى ترتيب الأوراد، وإن داوم على الكسب و تصدق عا فضل عن حاجته فهو أفضل من سائر الاوراد التي ذكر ناها، لأن العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة، والصدقة والكسب على هذه النية عبادة له في نفسه تقر به إلى الله تعالى، ثم يحصل به فائدة للغير و تنجذب اليه بركات دعوات المسامين و يتضاعف به الأجر

الخامس: ألو الى مثل الأمام و القاضى و المتولى اينظر في أمور المسامين، فقيامه بحاجات المسامين وأغراضهم على و فقي الشرع و قصد الاخلاص أفضل من الأوراد المذكورة بالليل، كما كان عمر رضى الله عنه الناس نهارا و يقتصر على المكتوبة ، و يقيم الأوراد المذكورة بالليل، كما كان عمر رضى الله عنه يفعله ، إذ قال : مالى و للنوم ، فاو نحت بالنهار ضيعت المسامين ، ولو نحت بالليل ضيعت نفسى وقد فهمت بما ذكر ناه أنه يقدم على العبادات البدنية أمران ، أحدهما العلم ، والآخر الرفق بالمسامين ، لأن كل واحد من العلم وفعل المعروف عمل في نفسه ، وعبادة تفضل سائر العبادات ، يتعدى فائدته وانتشار جدواه ، فكانا مقدمين عليه

السادس: الموحد المستعرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمومه هم واحد، فلا يحب إلا الله تعالى ولا يخاف إلا منه، ولا يتوقع الرزق من غيره، ولا ينظر في شيء إلا ويرى الله تعالى فيه، فن ارتفعت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إلى تنويع الأوراد واختلافها بل كان ورده بعدالم كتوبات واحدا وهو حضور القلب مع الله تعالى في كل حال، فلا يخطر بقلوبهم أمر، ولا يقرع سمعهم قارع، ولا يلوح لأبصاره لائح، إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد، فلا محرك لهم ولا مسكن إلا الله تعالى، فهؤلاء جميع أحوالهم تصلح أن تكون

المحنرف

الوالى

المومي

سبباً لازدياده، فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة وهم الذين فروا إلى الله عزوجل، كماقال تعالى: ( لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَفَرُّ وَالِّلَى اللهِ (') وتحقق فيهم قوله تعالى: ﴿ وَ إِذِاعْتَزَ لُتُمُو هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّااللَّهَ فَأُوُوا إِلَى ٱلْكَرْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ (٢) واليه الاشارة بقوله: إنى ذاهب إلى ربي سيهدين ، وهذه منتهي درجات الصديقين ، ولاوصول اليها الابعد ترتيب الاوراد والمواظبة عليها دهرا طويلا، فلاينبغي أن يغتر المريد بما سمعهمن ذلك فيدعيه لنفسه، ويفتر عن وظائف عبادته فذاك علامته أن لا يهجس في قلبه وسواس، ولا يخطر في قلبه معصية، ولاتزمجه هو اجم الاهوال ، ولاتستفزه عظائم الاشغال ، وأنى ترزق هذه الرتبة لـكل أحد فيتعين على الكافة ترتيب الاورادكما ذكرناه وجميع ماذكرناه طرقى إلى الله تعالى قال تعالى ( قُلْ كُلُّ يَعْمُلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَ بُكُمْ ۚ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْــدَى سَبِيلًا (") فكالهم مهتدون وبعضهم أهدىمن بعض،وفي الخبر (' ) « ٱلْإِيمَانُ ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ وَثَلَمُائَةَ طَريقَةِ مَنْ لِقَي اللهَ تَعَالَى بِالشَّهَادَةِ عَلَى طَرِيقٍ مِنْهَا دَخُلَ أَجُلَّنَّةً »وقال بعض العلماء الايمان ثلثمائة عشر خلقا بعدد الرسل، فكل مؤمن على خلق منها فهو سالك الطريق إلى الله، فاذا الناس وإن اختلفت طرقهم في العبادة فكلهم على الصواب ( أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ كَيْتَغُونَ ۚ إِلَى رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (') وإنما يتفاوتون في درجات القرب في أصله وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم به ، وأعرفهم به لابد وأن يكون أعبدهم له ، فمن عرفه لم يعبد غيره

أساس قو**ل** الا<sup>د</sup>وراد والأصل في الأوراد في حق كل صنف من الناس المداومة ، فان المرادمنه تغيير الصفات الباطنة ، وآحاد الأعمال يقل آثارها بل لايحس بآثارها ، وإنما يترتب الأثر على المجموع فاذالم يعقب العمل الواحد أثرا محسوسا ولم يردف بثان و ثالث على القرب انمحى الأثر الأول وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس ، فانه لا يصير فقيه النفس إلا بتكر ارك ثير ، فلو بالغ ليلة في التكر ار ، وترك شهرا أو أسبوعا ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه ، ولو وزع بالغ ليلة في التكر ار ، وترك شهرا أو أسبوعا ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه ، ولو وزع

<sup>(</sup>١) حديث الايمان ثلاث وثلاثون وثلثائة طريقة من لقى الله بالشهادة على طريق منهادخل الجنة: ابن شاهين واللالكائى فى السنة والطبرانى والبيهقى فى الشعب من رواية المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه عن جده الايمان ثائمائا وثلاثة وثلاثون شريعة من وافى شريعة منهن دخل الجنة وقال الطبرانى والبيهقى ثلثمائة وثلاثون وفى أسنانه جهالة

<sup>(</sup>١) الداريات: ٩٩ ،: ٠٦ (٢) الكيف: ١٦ (٣) الاسراء ١٤ (٤) الاسراء: ٧٥

ذلك القدر على الليالي المتواصلة لأثر فيه ، ولهذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ » « وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ عَمل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) فَقَالَتْ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ عَوَّدَهُ اللهُ عِبَادَةً فَتَرَكُهَا مَلاَ لَةً مَقَتَهُ اللهُ » وهذا كان السبب في صلاته بعد العصر تداركا لما فاته من ركمتين (١) شغله عنهما الوفد ثم لم يزل بعد ذلك يصليهما بعد العصر، ولكن في منزله لا في المسجد كيلا يقتدي به روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما

فإن قات فهل لغيره أن يقتدي به في ذلك مع أن الوقت وقت كراهية

فاعلم أن المعانى الثلاثة التي ذكر ناها في الكراهية ، من الاحتراز عن التشبه بعبدة الشمس أوالسجود وقت ظهور قرن الشيطان، أوالاستراحة عن العبادة حذرا من الملال، لا يتحقق في حقه، فلا يقاس عليه في ذلك غيره، ويشهدلذلك فعله في المنزل حتى لا يقتدي به صل الله عليه وسلم

### الباث الثاني

في ألاسباب الميسرة لقيام الليل وفي الليالي التي يستحب إحياؤها وفى فضيلة إحياء الليل ومابين العشاءين وكيفية قسمة الليل

فضيدة إحياء مابين العثاءين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمار وتعائشة رضي الله عنها (٥) « إِنَّا فَضَلَ العَسَّلُوَ اتِ عِنْدَ اللهِ صَلَاةُ ٱلْمُوبِ لَمْ يَحُطَّهَا عَنْ مُسَافِرٍ ، وَلَا عَنْ هُ قِيمٍ ، فَتَحَبَّهَا صَلَاةَ اللَّيْلِ وَخَتَّم بِهَاصَلَاةَ النَّهَارِ . فَمَنْ صَلَّى ٱللَّهْرِبَوَصَلَّى بَعْدَهَارَ كَمْتَيْنَ نَى اللَّهُ لَهُ فَصْرَيْنِ فِي ٱلجُنَّةِ ، قال الراوى لاأ درى من ذهب أوفضة

ولا يصليها في السجد مخافة أن يثقل على أمته والله الموفق للصواب

﴿ الباب الثاني في الأسباب المسرة لقيام الليل ﴾

( ٥ ) حديث عائشة ان أفضل الصلاة عندالله صلاة الغرب لم محطها عن مسافر ولاعن مقيم الحديث :رواه أبوالوليديونس بنعبيدالله الصفارفي كناب الصلاةورواه الطبراني فيالأوسط مختصرا وأسناده ضعيف

<sup>(</sup>١) حديث أحب الاعمال إلى الله أدومها وان قل : متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث سئات عائشة عن عمل رسول الله عليه والله عليه وسلم فقالت كان عمله دية وكان إذا عمل عملا أثبته: رواه م

<sup>(</sup>٣) حديث من عوده الله عبادة فتركها ملالا مقته الله : تقدم في الصلاة وهو موقوف على عائشة

<sup>(</sup> ٤ ) حديث شغله الوفد عن ركعتين فصلاها بعد العصر ثم لم يزل يصليها بعد العصر في منزله : متفق عليه من حديث أم سلمة أنه صلى بعد العصر ركعتين وقالشغلني ناس من عبد الفيس عن الركعتين بعد الظهر ولهما من حــديث عائشة مـتركها حتى لقى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها

( ٢ ) حديث سعيد بن جبير عن ثوبان من عكف نفسه مابين المغرب والعشاء فى مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاة أو قرءان كان حقا على الله أن يبنى له قصرين فى الجنة: لم أجد له أصلا من هذاالوجه وقد تقدم فى الصلاة من حديث ابن عمر

(٣) حديث من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بنى الله لهقصرا فى الجنة عمر إذن تكثر قصور نايار سول الله ـ الحديث : ابن المبارك فى الزهد من حديث عبد الكريم بن الحارث مرسلا

(٤) حديث أنس من صلى المغرب فى جماعة ثم صلى بعدها ركعتين ولا يتكلم بشىء فيها بين ذلك من أمر الدنيا ويقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتين من وسطها وإلهم إله واحمد \_ الحمديث: أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مع اختلاف يسير وهو ضعيف

<sup>(</sup>۱) حديث أبى سلمة عن أبى هريرة من صلى ست ركعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة أوكأنه صلى ليلة القدر فهو من قول ليلة القدر فهو من قول كعب الأحبار كما رواه أبو الوليد الصفار ولأبى منصور الديلمى فى مسندالفردوس من حديث ابن عباس من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا وضعت له فى عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر فى المسجد الأقصى وسنده ضعيف

خَمْسَ عَشْرَةَ مَنَّةٍ، ثُمَّ يَوْكُمُ وَيَسْجُدُ فَإِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكَتَابِ وَآية الْكُرْسِيِّ وَآيتَيْنَ بَعْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ: (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ (') وَثَلَاثَ آيَاتِ الْكُرْسِيِّ وَآيتَيْنَ بَعْدَهَا إِلَى قَوْلِهِ: (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ (') وَثَلَاثَ آيَاتِ مِنْ آخِرِ شُورَةَ البَّقَرَةُ وَمِنْ قَوْلِهِ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى آخِرِهَا وَقُلْ هُو اللهُ أَخَدُ خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً » وصف من ثوابه في الحديث ما يخرج عن الحصر ،

(۱) وقال كرزبن و برة و هو من الأبدال ، قلت للخضر عليه السلام عامني شيئا أعمله في كل ليلة فقال إذا صليت المغرب فقم إلى وقت صلاة العشاء مصليا من غير أن تكلم أحدا ، وأفبل على صلاتك التي أنت فيها ، وسلم من كل ركعتين ، واقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب من وقل هو الله أحد ثلاثا ، فاذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدا وصل ركتين ، واقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد سبع مرات ، في كل ركعة ثم اسجد بعد تسليمك ، واستغفر الله تعالى سبع مرات ، وقل سبحان الله والحمد لله والله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم سبع مرات ، ثم ارفع رأسك من السجود ، واستو جالسا ، وارفع يديك وقل : ياحى ياقيوم ياذا الجلال والاكرام ، يا إله الأو الين والآخرين بارحن الدنيا والآخر قور حيمهما يارب يارب يارب ، ياالله ياالله ياالله . ثم قم وأنت رافع يديك وادع مهذا الدعاء ثم محيث شدت مستقبل القبلة على يمينك ، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وأدم الصلاة عليه ، حتى يذهب بك النوم ، فقلت له أحب أن تعلمني ممن سمعت هذا فقال إلى حضرت محمدا صلى الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحى إليه به فكنت عنده وكان ذلك بمحضر منى فتعلمته ممن علمه إناه

ويقال إن هذاالدعاء وهذه الصلاة من داوم عليهما بحسن يقين ، وصدق نية رأى رسول الله على الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا ، وقد فعل ذلك بعض الناس فرأى أنه أدخل الجنة ، ورأى فيها الأنبياء ورأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله وعلمه وعلى الجملة ماورد في فضل إحياء مابين العشاءين كثير ، حتى قيل المحلة ماورد في فضل إحياء مابين العشاءين كثير ، حتى قيل المحلة عليه وسلم هل كان رسول الله عليه وسلم هل كان رسول الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم قبر المكتوبة

<sup>(</sup>١) حديث كرز بن وبرة إن الخضر علمه صلاة بين المغرب والعشاء وفيه أن كرزا سأل الخضر ممن سمعت هذا قال انى حضرت محمدا صلى الله عليه وسلم حين علم هذا الدعاء الحديث: وهذا باطل لاأصل له

<sup>(</sup>٢) حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بصلاة غيز المكتوبة قال مابين المغرب والعشاء: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم

<sup>(</sup>١) القرة: ٢٥٧

قال ما بين المغرب والعشاء وقال صلى الله عليه وسلم (الاحمَنْ صَلَىَّ مَا بَيْنَ المُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَاكَ صَلَاةُ الْأُولِينَ » وقال الأسود ما تيت ابن مسعود رضى الله عنه في هذا الوقت الا ورأيته يصلى ؛ فسألته فقال نعم هي ساعة الغفلة ، وكان أنس رضى الله عنه يواظب عليها ويقول هي ناشئة الليل ، ويقول فيها نزل قوله تعالى (تتَجَافى جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمُصَاحِعِ (الله وقال أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سليمان الدراني أصوم النهارو أتعشى بين المغرب والعشاء أحب إليك أو أفطر بالنهارو أحيى ما بينهما؛ فقال اجمع بينهما فقلت إن لم يتسر قال أفطر وصل ما بينهما

فضيدة قيام الليل

أما من الآيات فقوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ (٢) الآية وقوله تعالى: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُأً وَأَقُومُ قِيلاً (٢) وقوله سبحانه وتعالى: وقوله تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتَ آنَاءَ اللَّيْلِ (٢) الآية وتعالى أَنَّتُ هُوَ قَانِتَ آنَاءَ اللَّيْلِ (٢) الآية وقوله عز وجل: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبِّمْ شُجَّداً وقياماً (٢) وقوله تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّتِعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (٢) قيل هي قيام الليل يستعان بالصبر عليه على مجاهدة النفس

ومن الأخبار: قوله صلى الله عليه وسلم (٢) « يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةَ أَحَدَكُمْ إِذَا هُو المَ اللهَ عُقَدَةَ عَلَيكَ لَيْلُ طَو يَلُ فَارْقُدْ ، فَإِن اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ الله نَعَ عَلَيكَ لَيْلُ طَو يَلُ فَارْقُدْ ، فَإِن اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ الله تَعَالَى الْحُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِن تَوَضَّا الْحُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى الْحُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّا الْحُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى الْحُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى الْحُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ السَّعْطَ طَلِيبً النَّفْ مِ كَسُلانَ » وفي الخبر (٢) إنه ذكر عنده رجل ينام كل النَّفْس، وَ إِلاَّأَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْس كَسُلانَ » وفي الخبر (٢) إنه ذكر عنده رجل ينام كل الليل حتى يصبح ، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه ، وفي الخبر (١) هِ إِنْ للشَّيْطَانِ سَعُوطاً وَلَعُوقاً وَذَرُوراً ، فَإِذَا أَسْعَطَ الْعَبْدُ سَاءَ خُلُقُهُ ، وَ إِذَا أَنْعَهُ ذَرِبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ، وَإِذَا ذَرهَ نَامَ وَلَعُوقاً وَذَرُوراً ، فَإِذَا أَسْعَطَ الْعَبْدُ سَاءَ خُلُقُهُ ، وَ إِذَا أَنْعَهُ ذَرِبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ، وَإِذَا ذَرهَ نَامَ وَلَهُ وَلَا وَرَدُوراً ، فَإِذَا أَسْعَطَ الْعَبْدُ سَاءَخُلُقُهُ ، وَ إِذَا أَنْعَهُ ذَرِبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ، وَإِذَا ذَرهَ نَامَ وَلَهُ وَلَا وَدَرُوراً ، فَإِذَا أَسْعَطَ الْعَبْدُ سَاءَخُلُقُهُ ، وَ إِذَا أَنْعَهُ ذَرِبَ لِسَانُهُ بِالشَّرِّ، وَإِذَا ذَرهَ نَامَ

<sup>(</sup>١) حديث من صلى مابين المغرب والعثاء فذلك صلاة الاوابين: تقدم فىالصلاة

<sup>(</sup>٢) حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إداهو نام ثلاث عقد \_ الحديث : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٢٠ ) حديث ذكر عنده رجل نام حتى أصبح فقال ذاك بال الشيطان في أذنه: متفق عليه من حديث ابن مسعود

<sup>(</sup>٤) حديث إنالشيطانسعوطا والموقاوذرورا\_ الحديث : طب من حديث أنس إن للشيطان لعوقا وكملا فاذا لعق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشروإذا كلهمن كحله نامت عيناه عن الذكر ورواه البزار من حديث سمرة بن جندب وسندها ضعيف

<sup>(</sup>١) السجدة: ٦٠ (٢) المزمل: ٢٠ (٣) المزمل: ٦ (١) السجدة: ٩ (٥) الزمر: ٩ (٦) الفرقان: ٦٤ (٧) البقرة: ٥٥

اللَّيْلَ حَتَّى يُصْبِحَ » وقال « صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) رَكْعَتَانِ يَنْ كَعُهُمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْل خَيْرٌ لَهُ مِنَ الذُّنْيَا وَمَا فِهَا ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُمَا عَلَيْهِمْ » وفي الصحيح عن جابر أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَ افِقُهُمَا عَبْدُ مُسْلِم ۚ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْرًا إِلَّاأَعْطَاهُ إِيَّاهُ » وفي رواية : « يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَأَلَّا خِرَةِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ » وقال المغيرة بنشمبة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) حتى تفطرت قدماه ، فقيل له : أما قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ، فقال : « أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا » ويظهر من معناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة ، فان الشكر سبب المزيد ، قال تعالى ( لَئَنْ شَكَرَ ثُمُ لَأَزِيدَ نَكُمُ ('') وقال صلى الله عليه وسلم '' « يَأَ بَاهُرَيْرَةَ أَثُرِيدُ أَنْ تَكُون رَجْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَمَقْبُورًا وَمَبْهُوثًا ؟ قُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلٍّ وَأَنْتَ تُريدُ رِضَا رَبِّكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ صَلِّ فِي زَواياً بِينْكَ يَكُنْ نُورُ بَيْنِكَ فِي السَّمَاءِكُنُورِ ٱلْكُواكِبِ وَالنَّجْمِ عِنْد أَهْلِ الدُّنْيَا وقال صلى الله عليه وسلم : ( ' ﴿ عَلَيْكُمْ ۚ بَقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَكْفِيزُ لِلذُّنُوبِ، وَمَطْرَدَةٌ للدَّاءِ عَن أَلِجُسَدِ، وَمَنْهَأَةُ عَنَالْإِثْمِ » وقال صلى الله عليه وسلم : ( ، ) « مَا مِن اصْرىءِ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ »

(٢) حديث المغيرة بن شعبة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه \_ الحديث: متفق عليه

(٣) حديث ياأباهريرة أتريد أن تكون رحمة الله عليك حيا وميتا ومقبورا قم من الليل فصل وأنت تريد رضا ربك ياأبا هريرة صل فى زوايا بيتك يكن نور بيتك فى السهاء كبور الكواكب والنجوم عند أهل الدنيا : باطل لاأصل له

(٤) حديث عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم ــ الحديث: ت من حديث بلال وقال غريب ولا يصح ورواه طب وهق من حديث أبي أمامة بسند حسن وقال ت أنه أصح

( o ) حديث مامن امرىء يكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه : د ن من حديث عائشة وفيه رجل لم يسم سماه ن فى رواية الأسود بن يزيد لكن فى طريقه ابن جعفر الرازى قال ن ليس بالقوى ورواه ن ه من حديث أبى الدرداء نحوه بسند صحيح وتقدم فى الباب قبله

<sup>(</sup>١) حديث ركعتان يركعها العبد فى جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولاأن أشق على أمتى لفرضها عليهم: آدم بن أبى أياس فى الثواب و محمد بن نصر المروزى فى كتاب قيام الليل من رواية حسان بن عطية مرسلا ووصله أبو منصور الديلمى فى مسندالفر دوس من حديث ابن عمر ولا يصح

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : Y

وقال صلى الله عليه وسلم (' ' لِأَ بِي ذَرِّ « لَوْ أَرَدْتَ سَفَراً أَعْدَدْتَ لَهُ عُدَّةً ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَكَدْيْفَ سَفَرُ طَرِيقِ ٱلْقِيَامَةِ . أَلَا أَنبَنَّكَ يَا أَبَا ذَرِّ عَا يَنْفَعُكَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ ؟ قَالَ بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وأَمِّي قَالَ صُمْ نَوْمًا شَدِيدَ أَكُمِّ لِيَوْمِ النُّشُورِ ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لوَحْشَةِأَ لُقُبُورٍ، وَحُبجَّ حَجَّةً لِعَظَائِمُ الْأُمُورِ، وَ تَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينِ، أَوْ كَلِمَةُ حَقَّ تَقُو كُلِمَا أَوْ كَلِمَةَ شَرّ لَسْكُتُ عَنْهَا وروى أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (٢) رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم ، وهدأت العيون، قام يصلي ويقر أالقرءان ويقول : يارب النارأجرني، نها، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال « إِذَا كَأَنَ ذَلِكَ فَآذِنُونِي فَأَتَاهُ فَاسْتَمَعَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا فُلاَنُ هَلاَّ سَأَلْتَ اللهَ أَجُلْنَةَ ؟ قال يارسول الله إنى لست هناك ، ولا يبلغ عملي ذاك ، فلم يابث الايسيرا حتى نزل جبرائيل عليه السلام، فال«أُخْبِرْ فُلاَناً أنَّ اللهَ قَدْ أُجَارَهُ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَهُ ٱلْجُنَّةَ » ويروى أن جبرائيل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه و سلم (٣) « نِعْمَ الرَّجُلُ ابِّنُ تُمَرَ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُلِكَ فَكَانَ يُدَاوِمُ بَعْدَهُ عَلَى قِياَ مِ اللَّيْلِ » قال نافع كان يصلى بالليل ثم يقول. يا نافع أسحرنا فأقول لا،فيقوم لصلاته ، ثم يقول يانافع أسحرنا؟ فأقول نعم فيقعد ، فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر ، وقال على بن أبى طالب ، شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام منخبزشعير فنام عن ورده حتى أصبح ، فأوحى الله تعالى إليه يايحبي أوجدت دارا خيراً لك من داري ؟ أم وجدت جوارا خيراً لك من جواري ؟ فوعزتي وجلالي يايحيي لواطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ، ولزهقت نفسك اشتياقا ، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ، ولبكيت الصديد بعد الدموع ، وابست الجلد بعد المسوح ،

<sup>(</sup>۱) حديث أنه قال لأبي ذر لو أردت سفرا أعددت له عدة فكيف بسفر طريق القيامة ألا أنبئك يا أباذر عما ينفعك ذلك اليوم قال بلى بأبى وأمى قال صم يوما شديدالحر ليوم النشوروصل ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور \_ الحديث: ابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد من رواية السرى ابن مخلد مرسلا والسرى ضعفه الأزدى

<sup>(</sup>٣) حديث أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إدا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصلى و يقرأ القرءان ويقول يارب النار أجرنى منهافذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إداكان ذلك فآذنونى ــ الحديث : لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٣) حديث أن جبريل قال لانبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى بالليل ــ الحديث: متفق عليه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وليس فيه ذكر لجبريل

وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم (' « إِنَّ فُلاَ نَا يُصَلِّى بِاللَّيْلِ فَإِذَ أَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ سَيَنْهَاهُ مَا يَعْمَلُ » وقال صلى الله عليه وسلم : (' ) « رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهَهَا أَلْمَاء » وقال صلى الله عليه وسلم « رَحِمَ اللهُ ا مُ اللهُ امْ اللهُ عليه وسلم من اللَّيْلِ فَصَلَّت مُ مَا يُقْطَت رُوْجَهَا فَصَلَّى ، فإِنْ أَبَى نَصَحَت فِي وَجْهِهِ أَلْمَاء » وقال صلى الله عليه وسلم من اللَّيْلِ فَصَلَّت ثُمَّ أَيْقَظَت رُوْجَهَا فَصَلَّى ، فإِنْ أَنَى نَصَحَت فِي وَجْهِهِ أَلْمَاء » وقال صلى الله عليه وسلم (" « مَن اسْتَيْقَظَ مِن الله عليه وسلم: (' ) « أَفْضَلُ الصَّلَاة بَعْدَ أَلْمَكتُو بَة قِيامُ اللَّيْلُ » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عليه وسلم: (' ) « أَفْضَلُ الصَّلَاة بَعْدَ أَلْمَكتُو بَة قِيامُ اللَّيْلُ » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم « مَنْ نَامَ عَنْ حزْ بِهِ أَوْ عَنْ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم « مَنْ نَامَ عَنْ حزْ بِهِ أَوْ عَنْ وقال عَمْ بِللَّيْلُ فَقَرَأَهُ أَيْنَ صَلاة الْفَجْرِ وَالظَّهْرِ كُتِ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ لَيْ اللَّيْلُ فَقَرَأَهُ أَيْنَ صَلاة الفَحْرِ وَالظَّهْرِ كُتِ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَى اللهُ عَلَى عَهُ والطَهْرُ كُتِ لَهُ كَأَنَّا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَا الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

الآثار : روى أن عمر رضى الله عنه ، كان يمر بالآية من ورده بالليل فيسقط حتى يماد منهاأياما كثيرة كما يعاد المريض ، وكان ابن مسعود رضى الله عنه : إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح ، ويقال إن سفيان الثورى رحمه الله : شبع ليلة فقال : إن الحار إذا زيد في علفه زيد في عمله، فقام تلك الليلة حتى أصبح، وكان طاوس رحمه الله فقال : إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلاة ، ثم يثب ويصلى إلى الصباح ثم يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين ، وقال الحسن رحمه الله : مانعلم عملا أشد من مكابدة الليل ، و نفقة هذا المال ، فقيل له مابال المتهجدين من أحسن الناس وجوها ، قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره ، وقدم بعض الصالحين من سفره فمهد له فراش ، فنام عليه حتى فاته ورده ، فحلف أن لاينام بعدهاعلى فراش أبدا ، وكان عبد العزيز بن أبى رواد إذا جن الليل يأتى فراشه فيمر يده عليه ، ويقول إنك للين ، ووالله إن في الحبة لألين منك ولا يزال يصلى الليل كله ، وقال الفضيل : إنى لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فافتتت ولا يزال يصلى الليل كله ، وقال الفضيل : إنى لأستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فافتتت القرءان فأصبح وماقضيت نهمتي ، وقال الحسن : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم بهقيام الليل القرءان فأصبح وماقضيت نهمتي ، وقال الحسن : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم بهقيام الليل

<sup>(</sup>١) حديث قيل له إن فلاما يصلى بالليل فادا أصبح سرق قالسينهاه مايقول: ابن حبان من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثماً يقظ امرأته فصلت الحديث: د حب من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>۳) حدیث من استیقظمن اللیل و أیقظ امرأته فصلیا رکعتین کتبا من الداکرین الله کثیرا والداکرات: د ن من حدیث أبی هریرة و أبی سعید بسند صحیح

<sup>(</sup>٤) حديث أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل: م من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث عمر من نام عن حز به أو عن شيء منه فقر أه بين صلاة الفجر والظهر كتب له كأنه قر أه من الليل: رواهم

وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، وقد كثرت خطيئتك وكان صلة بن أشيم رحمه الله: يصلى الليل كله فاذا كان فى السحر قال: إلهى ليس مثلى يطلب الجنة ، ولكن أجرنى برحمتك من النار ، وقال رجل لبعض الحكاء: إنى لأضعف عن قيام الليل ، فقال له ياأخى لاتعص الله تعالى بالنهار ولا تقم بالليل ، وكان للحسن بن صالح جارية فباعهامن وم فلما كان فى جوف الليل قامت الجارية ، فقالت ياأهل الدار الصلاة الصلاة الصلاة فقالوا أصبحنا أطلع الفجر ؟ فقالت : وما تصلون إلا المكتوبه ؟ قالوا نعم فرجعت إلى الحسن فقالت يا مولاى بعتنى من قوم لا يصلون إلا المكتوبة ردنى فردها

وقال الربيع بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ليالي كثيرة ، فلم يكن ينام من الليل الإ يسيرا ، وقال أبو الجويرية لقد صبت أبا حنيفة رضى الله عنه ستة أشهر ، فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض ، وكان أبو حنيفة يحبى نصف الليل ، فمر بقوم فقالوا ان هذا يحيى الليل كله ، فقال انى أستحى أن أوصف بما لأأفعل، فكان بعد ذلك يحيى الليل كله ، ويروى أنه ما كان له فراش بالليل ، ويقال إن مالك ابن دينار رضى الله عنه بات يردد هذه الآية ليلة أنه ما كان له فراش بالليل ، ويقال إن مالك ابن دينار رضى الله عنه بات يردد هذه الآية ليلة حى أصبح (أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ بَحْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُواوَ عَمَاوُ الصَّالَحَاتِ (١٠) للآية ، وقال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعد العشاء ، ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته خنقته العبرة ، فجعل يقول اللهم حرم شيبة مالك على النار ، إلهى قد علمت فقبض على لحيته غنقته العبرة ، فجعل يقول اللهم حرم شيبة مالك على النار ، إلهى قد علمت ساكن الخاة من ساكن النار فأى الرجلين مالك؟ وأى الدارين دار مالك؟ فلم يزل ذلك قوله حتى طلع الفجر ، وقال مالك بن دينار سهوت ليلة عن وردى ونحت، فإذا أنا في المنام قوله حتى طلع الفجر ، وقال مالك بن دينار سهوت ليلة عن وردى ونحت، فإذا أنا في المنام بما يكون، وفي يدهارقعة ، فقالت لى أتحسن تقرأ ؟ فقلت نع ، فدفعت إلى الرقعة فاذا فيها

أَلْمُتَ اللَّذَائَدُ وَالْأُمَانِي \* عَنَالْبَيْضَ الْأُوانْسُ فَيَ الْجِنَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ الللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تنبه من منامك إِن خيرا \* من النوم التهجد بالقرءان

وقيل حج مسروق في بات ليلة إلاساجدا، ويروى عن أزهر بن مغيث و كان من القوامين أنه قال : رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا ، فقلت لهمامن أنت ؟ قالت حوراء فقلت زوجيني نفسك ، فقالت أخطبني إلى سيدى وأمهر في فقلت: ومامهرك؟ قالت: طول التهجد

وقال يوسف بن مهران: بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك براثنه من اؤاؤ، وصنَّصنَّه من زبرجد أخضر، فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقى وقال ليقم القاعُون ؛ فاذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقى وقال ، ليقم المتهجدون فأذا مضى ثاثا الليل ضرب بجناحيه وزقى، وقال ليقم المصاون فاذاطلع الفجر ضرب بجناحيه وزقى وقال ليقم العافلون وعليهم أوزارهم، وقيل إن وهب بن منبه اليماني مأوضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة، وكان يقوللأنأري في بيتي شيطانا أحب إلى من أنأري في بيتي وسادة لأنها تدعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها، وخفق خفقات، ثم يفزع إلى الصلاة وقال بعضهم رأيت رب العزة في النوم فسمعته يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مثوى سليمان التيمي ، فانه صلى لى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة ، ويقال. كان مذهبه أن النوم إذا خامر القاب بطل الوضوء، وروى في بعض الكتب القيديمة عن الله تعالى، أنه قال: إن عبدي الذي هو عبدي حقا الذي لا ينتظر بقيامه صياح الديكة

#### بياس الأسباب التي بها بتدرقيام الليل

اعلم أن قيام الليل عسير على الخاق إلاُّ عَلَى من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهر اوباطنا فاما الظاهرة: فاربعة أمور

الاول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليــه القيام ، كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لاتأ كلواكثيرا، فتشربواكثيرا، فترقدوا كثيراً ، فتتحسروا عند الموت كثيراً ، وهـذا هو الأصـل الـكبير وهو تخفيف المدة عن ثقل الطعام:

الثانى: أن لايتعب نفســه بالنهار في الاعمــال التي تعيا بها الجوارح ، وتضعف بهــا الأعصاب، فإن ذلك أيضًا مجلبة للنوم

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهار فانها سنة (١) ، للاستعانة على قيام الليل

الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالنهار، فان ذلك مما يقسى القاب و يحول يينه و بين أسباب الرحمة

<sup>(</sup>١) حديث الاستعانة بقيلولة النهار على قيام الليل : ه من حديث ابن عباس وقد تقدم

قال رجل للحسر: ياأباسعيد. إني أبيت معافي ، وأحب قيام الليل ، وأعد طهوري ، فيا بالى لا أقوم؟ فقال ذنو بك قيدتك ، وكان الحسن رحمه الله : إذا دخــل السوق فسمع لغطهم ولغوهم ، يقول أظن أن ليل هؤلاء ليـل سوء فإنهم لايقيلون ، وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته ، قيل وماذاك الذنب ، قال رأيت رجلا يبكي ، فقلت في نفسي هذا مراء ، وقال بعضهم دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي ، فقلت أثاك نعي بعض أهلك فقال أشد ، فقلت وجع يؤلك ، قال أشد ، قلت فاذاك ؟ قال بابي مغلق ، وسترى مسبل، ولم أقرأ حزبي البارحة، وماذاك الابذنب أحدثته، وهذا لأن الخير يدعو إلى الخير، والشريد، وإلى الشر، والقليل من كل واحد منهما يجر إلى الكثير، ولذلك قال أبوسليمان الداراني: لاتفوت أحداصلاة الجماعة إلابذنب، وكان يقول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بُعدُ ، وقال بعض العلماء : إذاصمت يامسكين فانظر عند من تفطر ، وعلى أي شيء تفطر فان العبدلياً كل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ، ولا يعود إلى حالته الأولى ، فالذنوب كلها تورث قساوة القلب ، وتمنع من قيام الليل ، وأخصها بالتأثير تناول الحرام ، وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لايؤثر غيرها، ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له، ولذلك قال بعضهم كم من أكلة منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة سورة، وإن العبد ليأكل أكلة، أويفعل فعلة، فيحرم بها قيام سنة، وكما أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ، فكذلك الفحشاء تنهي عن الصلاة وسائر الخيرات ، وقال بعض السجانين كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة ، أسأل كل مأخوذ بالليل، أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانوا يقولون لا ، وهــذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء والمنكر وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور:

الأول: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين ، وعن البدع وعن فضول هموم الدنيا، فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لايتيسر له القيام، وإن قام فلا يتفكر في صلاته إلافي مهماته، ولا يجول إلافي وساوسه وفي مثل ذلك يقال

يخـبرنى البواب أنك نائم \* وأنت إذا استيقظت أيضافنائم الثانى:خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، فإنه إذا تفكر في أهو ال الآخرة ودركات جهنم

طار نومه، وعظم حذره ، كافال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم العابدين، وكما حكى أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله ، فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار ، فقال إن صهيبًا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم، وقيل لغلام آخروهو يقوم كل الليل، فقال: إذا ذكرت النار اشتد خوفي، وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي، فلا أقدرأن أنام، وقال ذو النون المصري رحمه الله

منع القرآن بوعده ووعيده \* مقل العيون بليلها أن تهجما فهموا عن الملك الجليل كلامه \* فرقابهم ذلت إليــه تخضعا وأنشدواأيضا: ياطويل الرقاد والغف الات \* كثرة النوم تورث الحسرات

إن في القبر إِن نزلت إليه \* لرقادا يطول بعد الممات \* ومهادا ممهدا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات \* أأمنت البيات من ملك المو \* ت وكم نال آمنا ببيات

> وقال ابن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه \* فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا \* وأهل الأمن في الدنياهجوع

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار، حتى يستحكم بهرجاؤه وشوقه إلى أو ابه فيهيجه الشوق لطلب المزيدو الرغبة في درجات الجنان، كما حكى أن بعض العمالحين رجع من غزوته، فمهدت امرأته فراشها وجلست تنتظره. فدخل السجد ولم يزل يصلى حتى أصبح فقالت له زوجته كنا ننتظرك مدة ، فلماقدمت صليت إلى الصبح قال والله إني كنت أتفكر في حوراء من حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول ليلتي شوقا إليها الرابع: وهوأشرف البواعث الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه لايتكام بحرف إلاوهو مناج ربه ، وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه، وان تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه فاذاأحب الله تعالى أحب لامحالة الخلوة به، وتلذذ بالمناجاة، فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام

ولاينبغي أن تستبعد هذه اللذة إِذ يشهد لهما العقل والنقل

فأما العقل: فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جماله ، أو لملك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته ،حتى لايأتيه النوم طول ليله فإِن قلت إِن الجميل يتلذذ بالنظر إليه ، وإن الله تعالى لايرى

فاعلم أنه لوكان الجميل المحبوب وراء ستر،أوكان في بيت مظلم، لكان المحب يتلذذ بمجاورته

المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر آخر سواه ، وكان يتنعم باظهار حبه عليه وذكره بلسانه عسيع منه ، وإن كان ذلك أيضاً معلوما عنده

فان قلت إنه ينتظر جوابه، فليتلذذ بسماع جوابه، وليس يسمع كلام الله تعالى فاعلم أنه كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه فقد بقيت له أيضاً لذة في عرض أحواله عليه ، ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل مايرد على خاطره في أثناء مناجاته 'فيتلذذ به ، وكذا الذي يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته في جنح الليل يتلذذ به في رجاء إنعامه ، والرجاء في حتى الله تعالى أصدق ، وما عند الله خير وأبقي وأنفع مما عند غيوه

فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات

وأما النقل: فبشهدله أحوال قوام الليل في تلذذهم بقيام الليل، واستقصارهم له كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب، حتى قيل لبعضهم: كيف أنت والليل ؟ قال ماراعيته قط، يريني وجهه شم ينصرف، وما تأ، لمته بعد، وقال آخر: أنا والليل فرسارهان، مرة يسبقني إلى الفجر، ومرة يقطعني عن الفكر ، وقيل لبعضهم كيف الليل عليك ، فقال ساعة أنافيها بين حالتين أفرح بظامته إذا جاء ، وأغتم بفجره إذا طلع ، ما تم فرحي به قط ، وقال على بن بكار : منذأر بعين سنة ما أ- زنيشيء سوى طلوع الفجر، وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام، لخلوتى بربى وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على ، وقال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهـل اللهو في لهوهم، ولولا الليـل ماأحببت البقاء في الدنيـا، وقال أيضاً لوعوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدونه من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم ، وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلاما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة ، وقال بعضهم : لذة المناجاة ليست من الدنيا ، إنا هي من الجنة، أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم، وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ، ولقاء الإِخوان ، والصلاة في الجماعة ، وقال بعض العارفين : إن الله تعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملؤها أنواراً ، فترد الفو ائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلوبهم العوافى إلى قلوب الغافلين ، وقال بعض العلماء من القدماء : إن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين: أن لي عبادا من عبادي أحبهم و يحبو نني ، ويشتأقون إليَّ وأشتاق اليهم، ويذكرونني وأذكرهم، وينظرون إلىَّ وأنظر إليهم: فان حذوت طريقهم أحببتك

وإنعدات عنهم مقتك. قال يارب وماعلامتهم ؟قال يراعون الظلال بالنهار . كابر اعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كاتحن الطير إلى أوكارها، فإذاجنَّهم الليل، واختلط الظلام، وخلاكل حبيب بحبيبه، نصبو إلى أقدامهم، وافترشو اإلى وجوههم، وناجوني بكلامي، وتعلقوا إلى بانعامي فبين صارخ وباكى، وبين متأوّه وشاكى، بعيني ما يتحملون من أجلى، وبسمعي ما يشتكون من حبي أول ماأعطيهم ، أقذف من نوري في قلوبهم، فيخبرون عني ، كما أخبر عنهم ، والثانية : لوكانت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في موازينهم لاستقالتها لهم، والثالثة: أقبل بوجهي عليهم ، أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ماأريد أن أعطيه ؟ وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا قام العبديته جدمن الليل قرب منه الجبار عز وجل، وكانواير ونما يجدون من الرقة والحلاوة في قلوبهم والأنوارمن قربالرب تعالىمن القاب، وهذاله سروتحقيق ستأتى الاشارة إليه في كتاب المحبة وفي الأخبار عن الله عز وجـل أي عبدي ، أنا الله الذي اقتربت من قلبك ، وبالغيب رأيت نوري ، وشكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليـل ، وطاب حيلة مجلب بها النوم ، فقال أستاذه: يابني إنالله نفحات في الليل والنهار ، تصيب الناوب المتيقظة ، وتخطىء القلوب الناعَة ، فتعرض لتلك النفحات ، فقال ياسيدى تركتني لاأنام بالليـــل ولابالنهار

واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لمافي قيام الليل من صفاء القلب و اندفاع الشو اغل، وفي الحبر الصحيح عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (١) أنه قال « إِنَّ مِنَ اللَّيْل سَاعَةً لَا يُوَ افِقُها عَبْدُ مُسْلِمْ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وفي رواية أخرى «يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَصْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وذلك كل ليلة ، ومطلوب القاعين تلك الساعة وهي مبهمة في جملة الليل كليلة القدر في شهر رمضان، وكساعة يوم الجمعة، وهي ساعة النفحات المذكورة ، والله أعلم

#### بيان طرق القسمة لأحزاء الليل

اعلم أن إحياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب

الأولى: إحياء كل الليل: وهـ ذا شأن الأقوياء الذي تجردوا لعبادة الله تعالى ، وتلذذوا بمناجاته ، وصار ذلك غذاء لهم وحياة القلوبهم ، فلم يتعبوا بطول القيام، وردوا المنام إلى النهار في وقت اشتغال الناس، وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء،

<sup>(</sup>١) حديث جابرإن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والآخرة إلا اعطاه إياه وذلك كل ليلة : رواه م

حكى أبوطالب المسكى أزذلك حكى على سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين وكان فيهم من واظب عليه أربعين سنة ، قال منهم سعيد بن المسيب ، وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض ، ووهيب بن الورد المكيان ، وطاوس ، ووهب بن منبه اليمانيان ، والربيع ابن خيثم ، والحكم الكوفيان ، وأبو سليمان الداراني ، وعلى بن بكار الشاميان ، وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم العباديان ، وحبيب أبو محمد ، وأبو جابر الساماني الفارسيان ، ومالك ابن دينار ، وسليمان التيمي ، ويزيد الرقاشي ، وحبيب بن أبي ابت ، ويحيى البكاء ، البصريون وكمس بن المنهال ، وكان يختم في الشهر تسعين ختمة ، ومالم يفهمه رجع وقرأه من أخرى وأبضا من أهل المدينة أبو حازم ، ومحمد بن المنكدر في جماعة يكثر عددهم

المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل، وهذا لاينحصرعدد المواظبين عليه من السلف، وأحسن طريق فيه أن ينام الثلث الأول من الليل، والسدس الأخير منه، حتى يقع قيامه في جوف الليل ووسطه فهو الأفضل،

المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل، فينبغى أن ينام النسف الأول والسدس الأخير، وبالجملة وم آخر الليل محبوب، لأنه يذهب النعاس بالغداة، وكانو ايكر هون ذلك، ويقلل صفرة الوجه، والشهرة به، فلوقام أكثر الليل، ونام سحراً قلت صفرة وجهه، وقل نعاسه، وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (الإنامة والتر من آخر الليل، فان كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن، وإلا اضطجع في مصلاه حتى بأتيه بلال، فيؤذنه للصلاة، وقالت أيضا رضى الله عنها (المنهن، ما ألفيته بعد السحر إلانامًا، حتى قال بعض السلف : هذه الضجعة قبل الصبح سنة ، منهم أبو هريرة رضى الله عنه، وكان نوم هذا الوقت سبباللم كاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب، وذلك لأرباب القلوب وفيه استراحة تدين على الورد الاول من أوراد النهار،

<sup>(</sup>۱) حديث كان رسول الله عليه وسلم إذا أوتر من آخر الليل فان كانت له حاجة إلى أهله دنا منهن و إلا اضطحع في مصلاه حتى يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة: م من حديث عائشة كان ينام أول الليل و يحيى آخره ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجه ثم ينام وقال النسائى فادا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فاذا كان له حاجة ألم بأهله ولأبى داود كان إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فان كنت مستيقظة حدثنى و إن كنت نائة أيقظنى وصلى الركعين ثم اضطحع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلى، ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة وهو متفق عليه بلفظ كان إذا صلى فان كنت مستيقظة حدثنى و إلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة وقال م إذا صلى ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة وهو متفق عليه بلفظ كان إذا صلى در الأعلى إلا ما تأناء مفق عليه بلفظ ما ألني رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في يتى أو عندى إلا نا تأنام يقل خ الأعلى وقال هما كنت ألني أو ألتي النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندى

وقيام ثلث الليل من النصف الأخير، ونوم السدس الأخير قيام داود صلى الله عليه وسلم المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه، وأفضله أن يكون في النصف الأخير وقبل السدس الأخير منه

المرتبة الخامسة: أن لا يراعى التقدير. فان ذلك إنما يتيسر لنبي يوحى إليه أو لمن يعرف منازل القمر ويوكل به من يراقبه ، ويو اظبه ، ويو قظه ثمر بما يضطر ب في ليالى الغيم ، ولكنه يقوم من أو ل الليل الى أن يغلبه النوم ، فاذا انتبه قام وقاذا غلبه النوم عاد إلى النوم في كون له في الليل نومتان ، وقومتان وهو من مكامدة الليل ، وأشد الأعمال وأفضلها وقد كان هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم (ت) وهو طريقة ابن عمر ، وأولى العزم من الصحابة ، وجماعة من التابعين رضى الله عنهم وكان بعض السلف يقول : هي أو لنومة ، فاذا انتبهت ثم عدت إلى النوم فلا أنام الله لي عينا فأماقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار ، فلم يكن على ترتيب واحد بل ربماكان يقوم (٢) نصف الليل ، أو ثلثيه أو ثلثه ، أوسدسه ، يختلف ذلك في الليالي ، ودل عليه قوله تعالى في يقوم (٢) نصف الليل كأنه نصفه ، ونشك يَعلَم أنّك تقوم أدنى من ثمن أثم تُك الليك كان نصف اله وشفه ، وثلثه كان نصف الثلثين وثلثه فأدنى من ثاثي الليل كأنه نصفه ، ونصف سدسه فان كسر قوله و نصفه و ثلثه كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع ، وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضى الله عنه المثاني واحد ، فيقر ب من الثاث والربع ، وإن نصب كان نصف الليل وقالت عائشة رضى الله عنه الماد ونه وروى غير واحد ، وهذا يكون السدس فما دونه وروى غير واحد ، أنه قال راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) في السفر ليلا ، فنام بعد المشاء زمانا أنه قال راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) في السفر ليلا ، فنام بعد المشاء زمانا

(٣) حديث عائشة كان يقوم إدا سمع الصارخ: متفق عليه (٣) حديث عائشة كان يقوم إدا سمع الصارخ: متفق عليه وسلم فى السفر ليلا فنام بعد العشاء زمانا ثم احديث غير واحد قال راعيت صلاة رسول الله عليه وسلم فى السفل فنظر فى الأفق فقال بناما خلقت هذا باطلا سبحانك حتى بلغ إنك لا تخلف الميعادثم استل من فرأشه سواكا فاستاك وتوضأ وصلى حتى قلت صلى مثل مانام ــ الحديث: ن من رواية

<sup>(</sup>۱) حدیث قیامه أول الایل إلی أن یغلبه النوم فاذا التبه قام فاذا غلبه عاد إلی النوم فیکون له فی الایل نومتان: دت و صححه و همن حدیث أم سلمة کان یصلی و ینام قدر ماصلی ثم یصلی قدر مانام ثم ینام قدر ماصلی حتی یصبح و للبخاری من حدیث ابن عباس صلی العشاء ثم جاء فصلی أربع ركعات ثم ینام قدر ماصلی حتی یصبح و للبخاری من حدیث ابن عباس صلی العشاء ثم خام ثم قام و فیه فصلی خمس ركعات ثم صلی ركعتین ثم نام حتی شعت غطیطه الحدیث ابن عباس قام رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی انتصف اللیل أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل استیقظ الحدیث: و فی روایة للبخاری فله اکان ثاث اللیل الآخر قعد فنظر إلی الدماء الحدیث: و لأبی داود قام حتی ادا ذهب روایة للبخاری فله استیقظ الحدیث: و لفی داود قام حتی ادا ذهب شده اللیل أو نصفه استیقظ الحدیث: و ناشه فیبعثه الله با أو نصفه استیقظ الحدیث: المسلم من حدیث عائشة فیبعثه الله با أن یعثه من اللیل

<sup>(</sup>۱) الزول: ۲۰

ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال (رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً (١)) حتى بلغ (إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللِّيعَادِ) ثم استل من فراشه سواكافاستاك به ، وتوصأ وصلى ،حتى قلت صلى مثل الذي نام ثم اصطجع حتى فلت نام مثل ماصلي ، ثم استيقظ فقال ماقال أو ّل مرة وفعل مافعل أو ّل مرة المرتبة السادسة: وهي الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين، أو تتعذر عليه الطهارة، فيجاس مستقبل القبلة ساعة مشتغلابالذكر والدعاء فيكتب في جملة قو ام الليل برحمة الله و فضله ، وقدجاء في الأثر (' ' «صَلِّ مِنَ اللَّيْلِ وَلُو ْ قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ ». فهذه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه ماير اه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل إحياء ما بين العشاء بن، والورد الذي بعد العشاء، ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلا يدركه الصبح نائمًا ، ويقوم بطر في الليل وهذه هى الرتبة السابعة ، ومهما كان النظر إلى القدار فترتيب هذه المراتب بحسب طول الوقت وقصره وأما في الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر فيهماإلىالقدرفليس يجرىأمرهمافيالتقدم والتأخر على الترتيب المذكور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه في السادسة ولا الخامسة دون الرابعة

بيان الليالى والايام الفاضدة

اعلم أن الليالي المخصوصة بمزيد الفضل التي يتأكد فيها استحباب الاحياء في السنة خمس عشرة ليلة، لاينبغي أن يغفل المريد عنها، فأنها مو اسم الخيرات، ومظان التجارات، ومي غفل التاجر عن المواسم لم يربح، ومتى غفل المريد عن فضائل الأوقات لم ينجح، فستة من هذه الليالي في شهر رمضان خمس في أو تارالعشر الأخير، إذ فيها تطاب ليلة القدر، وليلة سبع عشرة من رمضان، فهي ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فيه كانت وقعة بدر، وقال ابن الزبير رحمه الله هي ليلة القدر، وأما التسع الأخر فأول ليلةمن المحرم، وليلة عاشوراء، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف منه، وليلة سبع وعشرين منه

حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله عليه وسلم والله لارقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وروى أبو الوليد بن مغيث في كتاب الصلاة من رواية إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رجلا قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر \_ الحديث : وفيه أنه أخذ سواكه من مؤخر الرحل وهذا يدل أنه أيضاكان في سفر

(١) حديث صل من الليل ولو قدر حلب شاة : أبو يعلى من حديث ابن عباس في صلاة الليل مرفوعا نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة ولأبى الوليد بن مغيث من رواية اياس بن معاوية مرسلا لابد من صلاة الايل ولو حلية ناقة أو حلية شاة

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩١، ١٩٢، ١٩٣١) ١٩٤

وهى ليلة المعراج وفيه اصلاة مأثورة (''فقدة ال صلى الله عليه وسلم « لِلْعَامِل في هَذِهِ اللَّهِ لَهُ عَسَنَاتُ مائة سَنَةٍ. فَنْ صَلَّى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ا ثَنَتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً يَقْرَ أَفِي كُلِّ رَكَّعَةٍ فَاتَّحِهَ أَلْكِتَابِ وَسُورَةً مِنَ أَلْقُر عانِ وَ يَتَشَهَّ ذَفِي كُلِّرَ كُمَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ فِي آخِرِ هِنَّ ، ثُمَّ يَقُولُ: شُبْحَانَ اللهِ ، وَأَلَمْدُ لِلهِ ، وَلا إِلهَ إِلَّاللهُ ، وَاللَّهُ أَكْبُرُ مِائَةَ مَرَّةٍ عَثُمَّ يَسْتَغَفْرُ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ عَا شَاءِمِن المُرِدُ نْيَاهُ وَ آخِرَ تِهِ ، وَ يُصْبِحُ صَا عِمَا عَا ، فَا نَ الله يَسْتَجِيبُ دُعَاء هُ كَلَّهُ إِلاّ أَنْ يَدْعُو فِي مَعْصِية » وليلة النصف من شعبان، ففيها ما ئة ركعة ، يقر أ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات كانوالايتركونها كماأوردناه فيصلاة التطوع، وليلة عرفة، وليلتا الديدين قال صلى الله عليه وسلم (٢) «مَنْأَحْياَ لَيْلَتَى الْعيدَيْنْ كَمِيعَتْ قَلْبُهُ يَوْمَ مَعُوتُ الْقُلُوبُ». وأما الأيام الفاضلة فتسعة عشر، يستحب مواصلة الأورادفها: يومع فة، ويوم عاشوراء ويومسبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم، وروى أبو هريرة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) قال « مَنْ صاَمَيُو مُسَبْع وَعِشْرِينَ مِن رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لهُ صِياً مَسِتِّينَ شَهْراً »وهو اليوم الذي أهبط الله فيه جبرائيل عليه السلام عَلَى محمد صلى الله عليه و سلم بالرسالة ويومسبعة عشرمن رمضان، وهو يوم وقعة بدر، ويوم النصف من شعبان، ويوم الجمعة ويوماالميدين والأيام المعاومات وهي عشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات، وهي أيام التشريق وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) أنه قال « إِذَا سَلِمَ يَوْ مُأْ لِجُمُّعَةِ سَلِمَتِ أُلاَ يَّامُ وَ إِذَا سَلِمَ شَهْرٌ رَ مَضَانَ سَلِمَتِ السَّنَةُ ﴾ وقال بعض العلماء : من أخذ مهناة في الأيام الخمسة في الدنيا لم ينل مهناة في الآخرة ، وأراد به العيدين ، والجمعة ، وعرفة ، وعاشوراء

ومن فواصل الأيام في الأسبوع ، يوم الحيس ، والاثنين ، ترفع فيهما الأعمال إلى الله تعالى ، وقد ذكر نا فضائل الأشهر والأيام للصيام في كتاب الصوم ، فلا حاجة إلى الاعادة والله أعلم ، وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين

نجز الربع الأول من كتاب إحياء علوم الدين ويتلوه الربع الثانى مفتتحا بآداب الأكل بحمد الله تعالى وعونه

(٣) حديث أبي هريرة من صام يومسبع وعشرين من رجب كتب الله المصيام ستين شهر او هو اليوم الدي هبط فيه جبريل على محد صلى الله عليه وسلم: رواه أبو موسى المديني في كتاب فضائل الايالي و الأيام من رواية شهر بن حوشب عنه

( ٤ ) حديث أنس إداسلم يوم الجمعة سامت الأيام و إذا سلم شهر ر مضان سامت السنة : تقدم في الباب الحامس من الصلاة فنك منالح تنت على قائمة على قدم من من من المنال على الناب على فنال ناب أمان فنا لما تناسب عند المناسبة عند فن

فذكريوم الجمعة فقطو قدرواه بحملنه ابني حبان في الضعفاءوأبو نعيم في الحلية من حديث عائشة وهوضعيف

<sup>(</sup>۱) حديث الصلاة المـأنورة فى ليلة السابع والعشرين من رجب ذكر أبو موسى المديني فى كتاب فضائل الأيام والليالي أن أبا محمد الحيارى: رواه من طريق الحاكم أبي عبد الله من رواية محمد ابن الفضل عن أبان عن أنس مرفوعا ومحمد بن الفضل وأيان ضعيفان جدا والحديث منكر (۲) حديث من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلمه يوم تموت القلوب: هابسناد ضعيف من حديث أبي أمامة

## بقية فهرس الربع الاول

|                                  | حة رقم  | رقمالصف    |                                                                   | فمحة رقم | رقمالص |
|----------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ل                                | ء'مسلسا | منالجز     |                                                                   | ع مسلسل  | منالجز |
| إ الورد الأول من أوراد الليل     | 710     | ۲۳ [       | 1 5 11 mm 1.6                                                     | 097      | ٤      |
| الورد الثاني من أوراد الليل      | 717     | 75         | كناب ترتيب الاوراد                                                |          |        |
| الورد الثالث من أوراد الليل      | 717     | 77         | و تفصيل إحياء الليل                                               |          |        |
| آداب النوم                       | 719     | ` 77       | الياب الاُرل في فضيلة الأوراد                                     | 097      | 0      |
| الطهارة والسواك                  | 719     | ۲٧         | وثرتيبها وأحكامها                                                 |          |        |
| تحضير آلات الطهارة               | 719     | 77         |                                                                   | 097      | Q      |
| كتابة وصيته                      | 77.     | 44         | فضيد الأوراد                                                      | 099      |        |
| التوبة                           | 77.     | ۲۸         | بيامه أعداد الأوراد ورثيبها<br>الورد الأول من أوراد النهار        | 1        | Y      |
| الاقتصاد في الفرش                | 74.     | ۲۸         | الورد الاول من اوراد الهار الفجر السابق السلف إلى السجد قبل الفجر | 099      | 4      |
| عدم تكلف النوم                   | 77.     | 44         | الاشتغال بالذكر بعد ركعتي الفجر                                   | 4.1      | ٩      |
| استقبال القبلة عند النوم وكيفيته | 771     | 49         | أنواع العبادة بعدالصبح إلى طلوع الشمس                             | 7.7      | 1.     |
| الدعاء                           | 771     | 44         | الأدعية                                                           | 7.7      | 1.     |
| تذكر أن النوم نوع وفاة           | 777     | ٣٠         | الأذكار المكررة                                                   | 4.4      | 11     |
| الدعاء عند الاستيقاظ             | 777     | ۳.         | القراءة                                                           | 7.0      | 14     |
| الورد الرابع من أوراد الليل      | 774     | 41         | المسبعات العشر                                                    | 4.4      | ١٤     |
| ترتيب الورد الرابع               | 774     | 41         | سند المسعات العشر                                                 | 4.7      | 10     |
| الورد الخامس من أوراد الايل      | 770     | mm         | الأفكار                                                           | ٦٠٧      | 10     |
| سنة السلف في أورادهم             | 777     | 4.5        | الورد الثاني من أوراد النهار                                      | 4.4      | 17     |
| بيامه اختلاف الأوراد باختلاف     | 777     | 40         | الوظيفة الأولى                                                    | 41.      | 14     |
| الائموال                         |         |            | الوظيفة الثانية                                                   | 41.      | 14     |
| أحوال المريد                     | 777     | 40         | الورد الثالث من أوراد النهار                                      | 711      | 19     |
| العاياب                          | 777     | 40         | الوظيفة الرابعة                                                   | 711      | 19     |
| العالم                           | 777     | 47         | الاشتغال بالكسب                                                   | 711      | 19     |
| تقسيم نهار العالم                |         | 1          | القيلولة                                                          | 1        | 19     |
| تقسيم ليل العالم                 | 1       |            | الورد الرابع من أوراد النهار                                      | 717      | ۲.     |
| التعلم                           |         | 44         | الورد الخامس من أوراد النهار                                      |          | 171    |
| المحترف                          | 1       | ٣٨         | الورد االسادس من أوراد النهار                                     |          | 17     |
|                                  | 74.     | 47         | الورد السابع من أوراد النهار                                      | 718      | 77     |
| الموحد                           | 74.     | \ \\ \\ \\ | بيامد أوراد الليل                                                 | 710      | 1 44   |

|                                        |             | رقم الصف<br>من الجز |                                     | جة رقم<br>ومسلسل | رقمالصة<br>من الجز |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| فضيلة إحياء مابين العشاءين             | 744         | ٤٠                  | أساس قول الأوراد                    | 744              | 49                 |
| فضيلة قيام الليل                       |             | ۳٤                  | الهاب الثاني - في الأسباب المسرة    |                  | ٤٠                 |
| بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل | 46.         | ٤٨                  | لفيام الايل وفي الليالي التي يستحب  |                  |                    |
| بيان طرق القسمه لأجزاء الليل           | <b>પદ</b> દ | ٥٢                  | إحياؤها وفى فضيلة إحياءالليل ومابين |                  |                    |
| بيان الليالى والأيام الفاضلة           | 750         | 00                  |                                     |                  |                    |

# المراب عامرالغ سنال

ربعالعادات

مضاف إليه تخريج الحافظ العراق



الناب (دراب (دولی)

#### براسد ارم رارحم کنک آورات راده کل

وهو الأوَّل من ربع العادات من كتاب إحياء العلوم

الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات ، فخلق الأرض والسموات ، وأنزل الماء الفرات من المعصرات ، فأخرج به الحب والنبات، وقدر الأرزاق والأقوات ، وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات ، وأعاز، على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات . والصلاة على محمد ذي المعجزات الباهرات ، وعلى آله وأصحابه صلاة تتو الى على ممر الأوقات، وتتضاعف بتعاقب الساعات . وسلم تسليا كثيرا .

أما بعد: فان مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب. ولاطريق إلى الوصول للقاء الله إلا بالعلم والعمل ، ولا عكن المواظبة عليهما إلا بسلامة البدن ، ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات ، والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر الأوقات ، فمن هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين إن الأكل من الدين ، وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين (كُلوًا مِنَ الطّيبَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًا) (''فن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ، ويقوى به على التقوى ، فلا ينبغى أن يترك نفسه مهملا سدى ، يسترسل فى الأكل استرسال البهائم فى المرعى ، فان ماهو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه، ينبغى أن تظهر أنوار الدين آدابه وسننه التى يزم العبد بزمامها ، ويلجم المتق بلجامها أنوار الدين عشهوة الطعام فى إقدامها واحجامها ، فيصير بسبها مدفعة للوزر وعبلبة للأجر ، وإن كان فيها أوفى حظ للنفس . قال صلى الله عليه وسلم (') « إن الراجئ مراعيافيه آدابه ووظائفه . وهانحن نرشد الى وظائف الدين فى الأكل ، فرائضها وسننها وسننها وسنها وقصل فى آخرها .

﴿ كتاب آداب الأكل ﴾

<sup>(</sup>١) حديث إن الرجل ليؤجر في اللقَمة يرفعها إلى فيه وإلى في أمرأته : خ من حديث لسعد بن أبي وقاص وانك مها أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٥١

الباب الأوّل: فيما لابد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكلّ الباب الثانى: فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع على الأكل الباب الثالث: فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين الباب الرابع: فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها

الباب الأول

فيما لابد للمنقرد منه

وهو ثلاثة أقسام: قسم قبل الأكل، وقسم مع الأكل، وقسم بعد الفراغ منه:

القسم الأول

في الآداب التي تتقدم على الأكل

وهى سبعة :

الطعام الحلال الطيب

غسل اليرقبل الطعام

﴿ الباب الأول ﴾

عبادة ، فهو جدير بأن يقدم عليه ما يجرى منه مجرى الطهارة من الصلاة

<sup>(</sup>١) حديث الوضوءقبل الطعام ينني الفقرو بعدهُ تماينني اللم وفي رواية ينني الفقر قبل الطعام و بعده: القضاعي في مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن آبائه متصلاباللفظ الأول و للطبر انى فى الأوسط من حديث ابن عباس الوضوء قبل الطعام و بعده مماينني الفقر و لأبى داود و تمن حديث سمان بركة الطعام الوضوء قبله و الوضوء بعده و كلهاضعيفة

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩

السفدة والمائدة

الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فهو أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من رفعه عَلَى المائدة: «كَانَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (') إِذَا أَق بطَعاً مِ وَضَعَهُ عَلَى أَلَارْ ْضَ » فهذا أقرب إِلَى التواضع . فإنها يكن فعلى السفرة ،فانها تذكر السفر، ويتذكر من السفر سفر الآخرة وحاجته إلىزاد التقوي . وقال أنس ابن مالكر حمه الله مااكل رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢)على خو ان و لا في سُكُـرُّجة . قيل فعلى ماذا كنتم تأكلون؟ قال على السفرة وقيل أربع أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموائد، والمناخل، والأشنان، والشبع واعلم أنا وإن قلنا الأكل على السفرة أولى ، فلسنا نقول الأكل على المائدة منهى عنه نهى كراهة أوتحريم. إذلم يثبت فيه نهى . وما يقال أنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ماأبدع منهيا ، بل المنهى بدعة تضاد سنة ثابتة ، وترفع أمرا من الشرع مع بقاء عاته ، بل الابداع قد يجب في بعض الاحوال إذا تغيرت الاسباب · وليس في المائدة الارفع الطعام عن الأرض لْتيسير الأكل، وأمثال ذلك مما لاكراهة فيه. والأربع التي جمعت في أنها مبدعة ، ليست متساوية . بل الاشنان حسن لمافيه من النظافة ، فان الغسل مستحب للنظافة ، والاشنان أتم في التنظيف . وكانوا لايستعملونه لأنه رعاكان لايعتاد عنـــدهم ، أولا يتيسر ، أوكانوا مشغولين بأمورأهم من المبالغة في النظافة ، فقدكانو الايغسلون اليد أيضاً ، وكانت مناديلهم أخمص أفدامهم . وذلك لايمنع كون الغسل مستحباً ، وأما المنخل ، فالمقصود منه تطييب الطعام وذلك مباح ، مالم ينته إلى التنعم المفرط . وأما المائدة . فتيسير للأكل وهو أيضا مباح، مالم ينته إلى الكبر والتعاظم وأما الشبع، فهوأشد هذهالأربعة، فانه يدعو إلى تهييج الشهوات، وتحريك الادواء في البدن، فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات الرابع: أن يحسن الجلسة على السفرة في أو "ل جلوسه، ويستديم اكذلك. « كَأَنَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (") رُمَّا جَثَا لِلْأَكُل عَلَى رُكْبَنَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى ظَهْر قَدَمَيْهِ

كيفية الجلوسى على السفرة

<sup>(</sup>١) حديث كان إذا أتى بطعام وضعه على الأرض: أحمد فى كتاب الزهد من رواية الحسن مرسلاورواه البرار من حديث أبى هريرة نحوه وفيه مجاهد وثقه أحمد وضعفه الدارقطني

<sup>(</sup> ٢ ) حديث أنس ماأ كل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة ــ الحديث : رواه خ

<sup>(</sup> ٣ ) حديث ربما جثا اللا كل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه وربما نصب رجله اليمني وجلس علي اليسرى د من حديث عبد الله بن بشير في أثناء حديث أتوا تلك القصعة فالتقوا عليها فلما كثروا جثار سول الله صلى الله عليه وسلم ــ الحديث : وله و ن ن حديثأنسرأيته يأكل وهومقع من الجوعوروي أبوالحسن بنالقرى فىالشمائل من حديثه كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمني

نية النفوى على الطاعة بالا كل وَرُ عَانَصَبَ حِنْهُ الْهُمْنَى وَجِلَسَ عَلَى الْيُسْرَى وَكَانَ يَقُولُ (الآلَ كُلُ مُتَكِنًا مكروه للمعدة أيضا ويكره الأكل المتبدُ وَأَجْلِسُ لا عَبْدُ ) والشرب متكنًا مكروه للمعدة أيضا ويكره الأكل ناعًا ومتكنًا ، الاما يتنقل به من الحبوب . وروى عن على كرم الله وجهه أنه أكل كمكا على ترس وهو مضطجع ، ويقال منبطح على بطنه ، والعرب قد تفعله الخامس : أن ينوى بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ، ليكون مطيعاً بالأكل . ولا يقصد التلذذ والتنعم با ذكل . قال إبراهيم بن شيبان : منذ ثمانين سنة ما أكلت شيئًا لشهوتى . ويعزم مع ذلك على تقليل الاكل ، فانه إذا أكل لأجل قو"ة العبادة ، لم تصدق لليه إلا بأكل مادون الشبع ، فان الشبع عنع من العبادة ولا يقوى عليها . فمن ضرورة هذه وعام أشرًا من بطنه . حَسْبُ ابن آدَمَ لُقَيْمات يُقمئن صُلْبة وَإِن لَمْ يَعْمَلُ فَثَلَث طَعَامَ وَثَلُث شَرَّا مِنْ بَطْنه . حَسْبُ ابن آدَمَ لُقَيْمات يُقمئن صُلْبة وَإِن لَمْ يَعْمَلُ فَثَلَث طَعَامَ وَثُلُث شَرَاب وَثُمُّلُ النَّه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من تقديمه على الأكل . ثم ينبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ، ومن فيكون الجوع أحد مالابد من ربع المهلكات

الرصّناء بالموجودمن الطعام السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق، والحاضر من الطعام، ولا يجتهد في التنعم وطلب الزيادة وانتظار الادم. بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر به الادم. « وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْنُ وَطلب الزيادة وانتظار الادم. بل من كرامة الخبز أن لا ينتظر به الادم. « وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْنُ وَلِي الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ اله

ثم قال إنَّا أناعبد آكل كما يأكل العبدو أفعل كما يفعل العبد وأسناده ضعيف

<sup>(</sup>١) حديث كان يقول لا آكل متكنا : خ من حديث أبي جحيفة

<sup>(</sup> ٢ ) حديث : انماأنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ، تقدم قبله ، من حديث أنس بلفظ وأفعل بدل وأجلس ، رواه البزار من حديث ابن عمر ، دون قولهوأجلس

<sup>(</sup> ٣ ) حديث ماملاً ابن آدم وعاء شرامن بطنه \_ الحديث : ت وقال حسن نه من حديث المقداد بن معديكرب

<sup>(</sup>٤) حديث أكرموا الخبر: البزار والطيراني وابن قانع من حديث عبد الله بن أم حرام باسناد ضعيف جدا وذكره ابن الجوزي في الموضوعات

<sup>(</sup> o ) حديث إدا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشاء: تقدم في الصلاة والمعروف وأقيمت الصلاة م ـ ٩ ـ رابع ـ إحياء

ولايقوم من عَشَائه . ومهما كانت النفس لانتوق إلى الطعام ، ولم يكن في تأخير الطعام ضرر ، فالأولى تقديم الصلاة فأما إذا حضر الطعام ، وأفيمت الصلاة ، وكان في التأخير ما يبرد الطعام أويشوش أمره ، فتقديمه أحب عند اتساع الوقت ، تاقت النفس أولم تتق ،لعموم الخبر،ولان القلب لايخلوءن الالتفات إلى الطعام الموضوع، وإن لم يكن الجوع غالبا السابع: أن يجتهد في تكثير الأيدى على الطعام، ولومن أهله وولده. قال صلى الله عليه وسلم (١) « اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُم ۚ يُبَارَكُ لَكُم ۚ فِيهِ » وقال أنس رضى الله عنه «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) لَا يَأْ كَلُ وَحْدَهُ » وقال صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ الطُّعَامِمَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ أُلْأَيْدِي »

تكشرالايدى على الطعام

## القسم الثانى في آداب حالة الأكل

وهو أن يبدأ بيسم الله في أوله ، وبالحمدلله في آخره . ولو قال مع كل لقمة بسم الله فهو حسن ، حتى لايشغله الشره عن ذكر الله تعالى . ويقول مع اللقمة الاولى بسم الله ، ومع الثانية بسم الله الرحمن ، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم . ويجهر به ليذكر غيره ، ويأكل باليمني ، ويبدأ بالملح ويختم به ، ويصغر اللقمة ، ويجود مضعها ، وما لم يبتلعها لم يمد اليد إلى الاخرى ، فان ذلك عجلة في الأكل . وأن لايذم مأكولا .كان صلى الله عليه وسلم "" « لَا يَعِيبُ مَأْكُولًا ، كَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تُرَكَهُ » وأن يأكل مما يليه ، الا الفاكهة فان له أن يجيل يده فيها . قال صلى الله عليه وسلم ( ، كُل مِمَّا يَلِيك َ » ثم كان صلى الله عليه وسلم (°) « يَدُورُ عَلَى أَلْفَا كِهَةِ فَقيلَ لَهُ فِي ذَلِكِ فَقالَ لَيْسَ هُو نَوْ عَاوَاحِدًا » وأن لا يأكل من دورة القصعة

<sup>(</sup>١) حديث اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه: ده من حديث وحشي بن حرب باسناد حسن (٣) حديث أنسكانرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسندضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث أنس كان لايعيب مأ كولا إن أعجبه أكله وإلا تركه : متفق عليه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> ٤ ).حديث كل مايليك : متفق عليه من حديث عمر بن أبي سلمة

<sup>(</sup> ٥ ) حديث كان يدور عليالفا كهة وقال ليس هو نوعا واحدا : ت ه من حديث عكر اش بن دويب وفيه وجالت يد رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في الطبق فقال ياعكراش كل من حيث شئت فأنه غير لون واحد قال ت غريب ورواه حب فى الضعفاء

وأما الشرب فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ، ويقول بسم الله ، ويشربه مصا لاعبا. قال صلى الله عليه وسلم (،) « مُصُّوا اللهَاء وَصَّا وَلَا تَعْبُوهُ عَبَّا فَإِنَّ الْكُبَادَ مِنَ الْعَبُ » ولايشرب قاعاولامضطجعا، فأنه صلى الله عليه وسلم (،) « نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَاعًا » وروى «أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا يَشْرُبُ قَاعًا » ولعله عليه وسلم (،) « نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَاعًا » وروى «أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٧) شَربَ قاعًا » ولعله كان لعذر . ويراعى أسفل الكوزحتى لا يقطر عليه ، وينظر في الكوز

(١) حديث الهي عن قطع الخبز بالسكين : رواه حب فى الضعفاء من حديث أبى هريرة فيه نوح بن أبى مريم وهو كداب ورواه البيهتي فى الشعب من حديث أم سلمة بسند ضعيف

( ٢ ) حديث النهى عن قطع اللحم بالسكين : د من حديث عائشة وقال انهشوه نهشا قال بن منكر و ت ه من حديث صفوان بن أمية وانهشوا اللحم نهشا وسنده ضعيف

(٣) حديث إذا وقعت لفمة أحدكم فليأخذها فليمط ماكان مها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق تُصابعه فانه لايدرى فى أى طعامه البركة : م من حديث أنس وجابر

(٤) حديث النهى عن النفخ فى الطعام والشراب: أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس وهو عند أبى داودوتوصححه ابن ماجه المامج قالو افى الاماموت وصححه من حديث أبى سعيدنهى عن النفخ فى الشراب

( o ) حديث مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا أبو منصور الديلمي في مسند الفردوسمن حديث أنس بالشطر الأول ولأبي داود في المراسيل من رواية عطاء بن أبي رباح إذا شربتم فاشربوا مصا

(٦) حديث النهى عن الشرب قاءًا : م من حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة

(٧) حديث أنه صلى الله عليه وسلم شرب قاءًا : متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من رمزم

آداب الشرب

قبل الشرب، ولا يتجشأ ولا يتنفس في الكوز؛ بل ينحيه عن فمه بالحمد، ويرده بالتسمية . وقد قال صلى الله عليه وسلم (') بعد الشرب « أَلَحْنُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا برَ ْهَتِهِ وَكُمْ يَجْعَلُهُ مِلْحًا أَجَاجًا بذُنُو بنَا »والكوز وكل مايدار على القوم يدار بمنة . وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، وأبو بكر رضى الله عنه عن شماله، واعرابي عن يمينه، وعمر ناحية، فقال عمر رضي الله عنه، أعط أبابكر ، فناول الاعرابي ، وقال الأعن فالأعن. ويشرب في ثلاثة أنفاس، يحمد الله في أواخرها، ويسمى الله في أوائلها، ويقول في آخر النفس ألاول الحمد لله وفى الثاني أيزيد رب العالمين ، وفي الثالث يزيد الرحمن الرحيم فهذا قريب من عشرين أدبافي حالة الأكل والشرب ، دلت عليها الأخبار والآثار .

# القسم الثالث

ما يستحب بعد الطعام

وهو أن يمسك قبل الشبع ، ويلعق أصابعه ، ثم عسم بالمنديل ، ثم يغسلها. ويلتقط فتات الطعام. قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ أَكُلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ ٱلْمَائِدَةِ عَاشَ في سَعَةٍ وَعُو في فِي وَلَنهِ » ويتخلل ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنانه بالخلال الاما يجمع من أصول أسنانه بلسانه . أما المخرج بالخلال فيرميه ، وليتمضمض بعد الخلال ففيه أثر عن أهل البيت عليهم السلام وأن يلعق القصعة ويشرب ماءها ويقال : من لعق القصعةوغسلها وشرب ماءها كان له عتق رقبة. وان التقاط الفتات مهورالحورالعين. وأن يشكر الله تعالى بقلبه على مأأطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال الله تمالى (كُلُو ا مَنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَ اشْكُرُ وَا للهِ ('') ومهما أكل حلالا قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتنزل البركات.

<sup>(</sup>١) حديث كان يقول بعد الشرب الحمد لله الذي جعل الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجابذنو بنا الطيراني في الدعاء مرسلا من رواية أبي جعفر محمد بن على بن الحسين

<sup>(</sup>٢) حديث من أكل ماسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده : أبو الشيخ في كتابالثواب من حديث جابر بلفظ أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق وله من حديث الحجاج بن علاط أعطى سعة من الرزق ووق في ولده وكلاهما منكر جدا

اللَّهِم أَطْعَمْنَاطِيبًا ، واستعملناصالحاو إن أكل شبهة فايقل: الحمدالله على كل حال ، اللهم لا تجعله قوة لنا على معصيتك . ويقرأ بعد الطعام قل هو الله أحد ، ولإيلاف قريش ، ولا يقوم عنالمائدة حتى ترفع أولا فان أكل طعام الغير فليدع له ، وليقل اللهم أكثر خيره، وبارك له فيمارز قته، ويسرله أن يفعل فيه خيرا، وقنعه بما أعطيته، واجعلنا و إياه من الشاكرين وأن أفطر عند قوم ، فليقل أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة . وليكترالأستغفار والحزن على ما أكلمن شهة، ليطفىء بدموعه وحزنه حر النار التي تعرض لها ،لقوله صلى الله عليه وسلم (' ( كُلُ لَحْمِ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) وايس من يأكل ويبكى كمن يأكل ويلهو . وليقل إذا أكل لبنا " ( اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فَيَا رزقتنا وزدنا منه)

فان أكل غيره قال: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه فذلك الدعاء مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن لعموم نفعه . ويستحب عقيب الطعام أن يقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ، وكفانا وآوانا ، سيدنا ومولانا ، يا كافي من كل شيء ولا يكفي منه شيء أطعمت من جوع وآمنت من خوف ، فلك الحمد آويت من يتم ، وهــديت من صلالة ، وأغنيت من عيلة ، فلك الحمد حمداكثيرا دائمًا طيبا نافعًا مباركا فيه ، كما أنت أهله ومستحقه، اللهم أطعمتنا طيبًا فاستعمانا صالحًا ، واجعله عونًا لنا على طاعتك . ونعوذ

بك أن نستمين به على معصيتك

غسل البدين بالاشاب

وأما غسل اليدين بالاشنان ، فكيفيتة أن يجعل الاشنان في كفه اليسري ، ويغسل الاصابع الثلاث من اليد اليمني أولا ، ويضرب أصابعه على الأشنان اليابس ، فيمسح به شفتيه ، ثم ينعم غسل الفم باصبعه ، ويدلك ظاهر اسنانه وباطنها والحنك واللسان ، ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء ، ثم يدلك ببقية الأشران اليابس أصابعه ظهراو بطنا . ويستغنى بذلك عن اعادة الأشنان إلى الفم واعادة غسله .

<sup>(</sup>١) حديث كل لحم نبت من حرام فالـار أولى به :هوفى شعب الايـْان من حديث كعب بن عجرة بلفظ سحت وهو عند ت وحسنه بلفظ لايربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به

<sup>(</sup> ٢ ) حديث القول عند أكل اللبن اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه : د ت وحسنه و ه من حديث ابن عباس إدا أكل أحدكم طعاما فليفل اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه

# البابياثاني

#### فيا يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل

#### وهي سبعة

الأول: أن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم ، بكبر سن أوزيادة فضل ، إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به ، فحينئذ ينبغى أن لايطول عليهم الانتظار إذا اشرأبوا للاكل، واجتمعوا له .

الثانى: أن لا يسكتواعلى الطعام، فان ذلك من سيرة العجم، ولكن يتكلمو نبالمعروف ويتحدثون بخكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها

الثالث: أن يرفق برفيقه في القصعة، فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله، فان ذلك حرام إن لم يكن و وافقا لرضا رفيقه مهماكان الطعام وشتركا . بل ينبغي أن يقصد الإيثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم . فان قلل رفيقه نشطه ورغبه في الأكل ، وقال له كل ، ولا يزيد في قوله كل على ثلاث مرات ، فان ذلك الحاح وافر اط . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) إذا خوطب في شيء ثلاثا لم يراجع بعد ثلاث وكان صلى الله عليه وسلم (۲) يكرر الكلام ثلاثا فاييس من الأدب الزيادة عليه فأما الحلف عليه بالأكل فمنوع . قال الحسن بن على رضى الله عنهما : الطعام أهون من أن يحلف عليه

الرابع: أنلا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل . قال بعض الأدباء: أحسن الآكاين أكلا من لا يحوج صاحبه إلى أن يتفقده في الأكل . وحمل عن أخيه مؤنة القول . ولا ينبغي أن يدع شيئامما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه ، فان ذلك تصنع . بل يجرى على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئافي الوحدة ، ولكن يعود نفسه حسن الادب في الوحدة ، حتى لا يحتاح إلى التصنع عند الاجماع . نعم ، لوقلل من أكله ايثارا لاخوانه ونظر لهم عند الحاجة إلى ذلك

من يبتدىء الطعام

الكلام على الطعام

تنشيط الرفيق على الطعام

ندك التصنع اثناء الاكل

﴿ الباب الثانى فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل ﴾

<sup>(</sup>١) حدیث کان إذا خَوَطب فی شیء ثلاثا لم یراجع بعد ثلاث : أحمد من حدیث جابر فی حدیث طویل ومن حدیث أبی حدرد أیضا وأسنادها حسن

<sup>(</sup>٢) حديث كان يكرر الكلمة تلاقا : خ من حديث أنس كان يعيد الكلمة تلاتا

إحياء علوم الدين فهو حسن. وإِن زاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل، فلا بأس به ، بل هو حسن . وكان ابن المبارك يقدم فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول : من أكل أكثراً عطيته بكل نواة درهما وكان يعد النوى ، ويعطى كل من له فضل نوى بعــدده دراهم ، وذلك لدفع الحياء ، وزيادة النشاط في الانبساط . وقال جعفر بن محمد رضي الله عنهما أحب اخواني إلى أكثرهم أكلا ، وأعظمهم لقمة . وأثقلهم عَلَىَّ من يحوجني إلى تعهده في الأ كل . وكل هذا إشارة إلى الجرى على المعتاد وترك التصنع . وقال جعفر رحمه الله أيضا تتبين جودة محبة الرجل لاخيه بجودة أكله في منزله

غسل اليد فى الطستواً داب

الخامس : إن غسل اليد في الطست لاباس به ، وله أن يتنخم فيه إنأ كل وحده ، وإن أكل مع غيره فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فإذا قدم الطست إليه غيره إكر اماً له فليقبله. اجتمع أنس ابن مالك وثابت البناني رضي الله عنهما على طعام ، فقدم أنس الطست إليه ، فامتنع ثابت ، فقال أنس: إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامتهولاتردها ،فانما يكرم الله عز وجل: وروى أن هرون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير ، فصب الرشيد على يده في الطست ، فلمــا فرغ قال ياأبا معاوية تدرى من صب على يدك ؟ فقال لا قال صبه أمير المؤمنين . فقال ياأمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته ، فاجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله . ولا باس أن يجتمعوا على غسل اليد في الطست في حالة واحدة ، فهو أفرب إلى التواضع ، وأبعد عن طول الانتطار . فان لم يفعلوا ، فلا ينبغي أن يصب ماء كل واحد،بل يجمع الماء في الطست . قال صلى الله عليه وسلم ( الْجَمَعُوا وَضُوءَكُمْ جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمْ ) قيل إن المراد به هذا . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار : لا يرفع الطست من بين يدى قوم الامملوءة ولا تشبهوا بالعجم. وقال ابن مسعود: اجتمعوا على غسل اليد في طست واحد ولا تستنوا بسنة الاعاجم والخادم الذي يصب الماء على اليدكره بعضهم أن يكون قائمًا،وأحبأن يكونجالسا لأنه أفرب إلى التواضع .وكره بعضهم جلوسه فروى أنهصب جالساعلي يد واحد خادم جالسا

<sup>(</sup>١) حديث اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم: رواه القضاعى فى مسند الشهاب من حــــديث أبى هريرة بالسناد لابأس به وجعل ابن طاهر مكان أبى هريرة ابراهيم وقال انه معضل وفيه نظر

فقام المصبوب عليه ، فقيل له لم قمت ؟ فقال أحدنا لابدوأن يكون قائماوهذا أولى لانه أيسر للصب وانغسل وأقرب إلى تواضع الذي يصب وإذا كانله نية فيه فتمكينه من الخدمة نيس فيه تكبر فان العادة جارية بذلك

فق الطست اذا سبعة آداب: أن لا يبزق فيه .و أن يقدم به المتبوع .و أن يقبل الاكرام بالتقديم .و أن يدار يمنة .و أن يجتمع فيه جماعة .و أن يجمع الماء فيه . و أن يكون الخادم قاعًا . و أن يمج الماء من فيه ويرسله من يده برفق :حتى لايرش على الفراش وعلى أصابه .وليصب صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه . هكذا فعل مالك بالشافعي رضى الله عنهما ، في أول نزوله عليه ، وقال لايروعك مارأيت منى ، نخدمة الضيف فرض .

السادس: أن لا ينظر إلى أصابه ، ولا يراقب أكلهم فيستحيون. بل يغض بصره عنهم ويشتغل بنفسه. ولا يسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده. بل عد اليدويقبضها ويتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفوا. فان كان قليل الأكل، توقف في الا بتداء وقلل الأكل حتى إذا توسعوا في الطعام أكل معهم أخيرا. فقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضى الله عنهم فان امتنع لسبب فليعتذر إليهم ، دفعا للخجلة عنهم

السابع: أن لايفعل مايستقذره غيره. فلا ينفض يده في القصعة ، ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه . وإذا أخرج شيئامن فيه صرف وجهه عن الطعام ، وأخذه يبساره ولا يغمس اللقمة الدسمة في الحل ، ولا الحل في الدسومة ، فقد يكرهه غيره . واللقمة التي قطعها بسنه، لا يغمس بقيتها في المرقة والحل . ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات

البابُ الْإلاث

في آداب تقديم الطعام إلى الاخوان الزائرين

تقديم الطعام إلى الأخوان فيه فضل كثير. قال جعفر من محمد رضى الله عنهما: إذا قعدتم مع الاخوان على المائدة فاطيلوا الجلوس، فأنها ساعة لأتحسب عليكم من أعماركم. وقال الحسن رحمه الله: كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم، يحاسب عليها ألبتة الا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام، فإن الله يستحيى أن يسأله عن ذلك

عدم مرافب أكل غيره

النزه عما بستفذره غيره

هذا مع ماورد من الأخبار في الاطعام. قال صلى الله عليه وسلم «(١) لاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى اَحَدِكُمْ مَادَامَتْ مَا ئِدَتُهُ مَوْضُوعَةً بِينَ يَدَيْهِ حَتَىَّ تَرْفَعُ»وروى عن بعض علماءخراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طماما كثيرا لايقدرون على أكل جميعه. وكان يقول: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) أنه قال ﴿ إِنَّ الْإِخْوَ انَ إِذَا رَفَعُو ا أَيْدَيَهُمْ عَن الطَّعَام لَمْ يُحَاسَبْ مَنْ أَكُلَ فَضْلَ ذَ اِلكَ » فأنا أحب أن أستكثر مما أقدمه إليكم النأكل فضل ذلك وفي الخبر (" لاَيُحَاسَبُ الْمَبْدُ عَلَى مَا يَا كُلُهُ مَعَ إِخْوَ انِهِ » وكان بعضهم يكثر الأكل مع الجماعة لذلك ويقلل إذاأ كروحده و في الخبر، (١) ثَلاَ نَهُ لاَ يُحَاسَبُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ أَكْلَةُ السُّحُورِ، وَمَاأَفْطَرَ عَلَيْهِ ، وَمَاأَكُلَ مَعَ الإِخْوَانِ » وقال على رضى الله عنه : لأن أجمع اخوانى على صاعمن طعام ، أحب إلى من أن أعتق رقبة، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: من كرم المرءطيب زاده في سفره وبذله لأصحابه . و كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون : الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق . وكانوا رضى الله عنهم يجتمعون على قراءة القرءان، ولا يتفرقون إلا عن ذواق،وقيل اجتماع الاخوان على الكفاية مع الأنسو الألفة ليس هو من الدنيا،وفي الخبر 😭 ( يَقُوُلُ اللَّهُ تَمَالَىَ لِلْعَبَٰدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَاابْنَ آدَمَ جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمِنِي :فَيَقُولُ كَيْفَ أَطْعِمِٰكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالِلَينَ؟فَيَقُولُ جَاعَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ فَلَم تُطْعِمْهُ ، وَلَو الْطَعَمْتَهُ كُنْتَ أَطْعَمْتَنَى

<sup>(</sup>١) حديث: لا تزال الملائكة تصلى على أحدكم مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع ، الطبرانى في الأوسط ، من حديث عائشة ، بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث: أن الآخو انإذار فعو أأيديهم عن الطعام لا يحاسب من أكل من فضل دلك الطعام، لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٣) حديث لا يحاسب العبد بما يأ كله مع اخوانه . هو في الحديث الذي بعده بمعناه

<sup>(</sup>٤) حديث: ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور، وما أفطر عليه، وما أكل مع الأخوان، الازدى في الضعفاء، من حديث جابر، ثلاثة لا يسئلون عن النعيم: الصائم، والمسحر، والرجل يأكل مع ضيفه. أورده في ترجمة سليمان بن داودا لجزرى، وقال فيه منكر الحسديث ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس، سحوه من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup> o ) حديث : يقول الله للعبد يوم النميامة يابن آدم جعت فلم تطعمنى \_ الحديث . م . من حديث أبى هريرة بلفط استطعمتك فلم تطعمنى

وقال صلى الله عليه وسلم (() «إِذَا جَاءَكُمُ الزَّائِرُ فَأَ كُرِ مُوهُ »وقال صلى الله عليه وسلم (() «إِنَّا عَلَيْهُ وَ الْجَنَّةُ غُرَ فَا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِئُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، هِى لَمْ أَلاَنَ الْسَكَلاَمَ ، وَصَلَى بَاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ »وقال صلى الله عليه وسلم (() «خَيْرُ كُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ »وقال صلى الله عليه وسلم (الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم (الله عليه وسلم في أَخَاهُ حَتَى يُشْبِعَهُ ، وَسَقَاهُ حَتَى يَرْوِيَهُ اَبْعَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ بِسَبْعِ خَنَادِقَ ، مَا بَيْنَ كُلِّ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةُ خَسْمِائَةً عَامٍ » وأما آدابه : فبعضها في الدخول ، وبعضها في تقديم الطعام وأما آدابه : فبعضها في الدخول ، وبعضها في تقديم الطعام

### آداب الدخول للطعام

عدم النربص الأكل، فان ذلك من المفاجأة ، وقد نهى عنه . قال الله تعالى (لاَ تَدْخُلُو ابْيُوتَ النّبِيِّ إِلاَّ لَوَقَ الطَعام الأكل ، فان ذلك من المفاجأة ، وقد نهى عنه . قال الله تعالى (لاَ تَدْخُلُو ابْيُوتَ النّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُم وَلَى طَعام عَنْيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) (ا) يعنى منتظرين حينه و نضجه وفي الحجر (الله مَنْ مَشَى إِلَى طَعام لَم يُدْعَ إِلَيْهِ مَشَى فَاسِقاً وَأَ كَلَ حَراماً » ولكن حق الداخل إذا لم يتربص النورط في الدعوة واتفق أن صادفهم على طعام ، أن لا يأكل مالم يؤذن له، فاذا قيل له كل ، نظر ، فان علم أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد ، وإن كانوا يقولونه حياء منه ، فلا ينبغي أن يأكل ، بل ينبغي أن يأكل ، بل ينبغي أن يتعلل . أما إذا كان جائعا ، فقصد بعض إخوانه ليطعمه ، ولم يتربص به وقت بل ينبغي أن يتعلل . أما إذا كان جائعا ، فقصد بعض إخوانه ليطعمه ، ولم يتربص به وقت

<sup>(</sup>١) حديث إدا جاءكم الزائر فاكرموه: الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس. وهو حديث منكر. قاله ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه

<sup>(</sup>٢) حديث: ان في الجنة غرفايري باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنهاهي لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام و ٢) حديث عبد وصلى بالليل والناس نيام ، ت . من حديث على ، وقال غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق ، وقد تكلم فيه من قبل حفظه

<sup>(</sup>٣) حديث :خيركم من أطعم الطعام . أحمد ، والحاكم ، من حديث صهيب ، وقال صحيح الأسناد

<sup>(</sup>٤) حديث : من أطعم أخاه حتى يشبعه ، وسقاه حتى يرويه ، بعده الله من النار سبع خنادق ، مابين كل خندقين مسيرة خمسمائة عام ، الطبرانى ، من حديث عبد الله بن عمر . وقال ابن حبان، ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الذهبي ، غريب منكر

<sup>(</sup> o )حدیث : من مشی إلی طعام لم یدع الیه مشی فاسقا و أكل حراما . هق .من حدیث عائشة نحوه ، وضعفه و أكل حراما . هق .من حدیث ابن عمر ، من دخل علی غیر دعوة دخل سار قا و خرج مغیر ااسناده ضعیف

<sup>(</sup>١) الأحزاب ; ٥٠٠

أكله ، فلا بأس به . قصد رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم () وَأَبُو بَكُر وَعُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَامَنْزِلَ أَبِي الهيهم بن التيهان وأبي أيوب الانصاري لأ جُل طَعَامٍ يَأْ كُلُونَهُ وَكَانُو اجِياعًا» والدخول على مثل هذه الحالة اعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الاطعام .وهي عادة السلف وكان عون بن عبدالله المسعودي له ثلثائة وستون صديقًا ، يدور عليهم في السنة . ولآخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر . ولآخر سبعة يدور عليهم في الجمعة في الجمعة في الجمعة في المنهم وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة لهم بدلا عن كسبهم وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة لهم

فان دخل ولم يجد صاحب الدار، وكان واثقا بصداقته ،عالما بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه . إذ المراد من الإذن الرضاء لاسيا في الأطعمة ، وأمرها على السعة فرب رجل يصرح بالأذن و يحلف ، وهو غير راض ، فأكل طعامه مكروه . ورب غائب لم يأذن ، وأكل طمامه محبوب . وقدقال تعالى (أوْ صَدِيقِكُمْ (١)) وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (١) دَارَ بَرِيرَةَ وَأَ كَلَ طَعامَهُمَ وَهِي عَائبَة ، وَكَانَ الطَّعامُ مِن الصَّدَقَة فَقَالَ بَلغَت عليه وسلم (١) دَارَ بَرِيرَة وَأَ كَلَ طَعامَهُما وَهِي عَائبَة ، وكَانَ الطَّعامُ مِن الصَّدَقة فَقَالَ بَلغَت الصَّدَ قَةُ فَقَالَ بَلغَت الصَّدَ قَةُ مَعَلَهَا» وذلك لعامه بسرورها بذلك . لذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استئذان ، اكتفاء بعامه بالاذن . فان لم يعلم فلابد من الاستئذان أولا ، ثم الدخول . وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن ، فيأكلون ما يجدون بغير اذن ، وكان الحسن يدخل و يرى ذلك فيسر به ، يدخلون منزل الحسن ، فيأكلون ما يجدون بغير اذن ، وكان الحسن يدخل و يرى ذلك فيسر به ، ويقول هكذا كنا . وروى عن الحسن رضى الله عنه ، أنه كان قامًا يأكل من متاع بقال في السوق ، يأخذ من هذه الجونة تينة ، ومن هذه قسبة . فقال له هشام : مابدا لك بقال في السوق ، يأخذ من هذه الجونة تينة ، ومن هذه قسبة . فقال له هشام : مابدا لك يقال إلى المورع تأكل متاع الرجل بغير اذنه ! فقال يالكع . اتل على آية الاكل . فتلا إلى الميد في الورع تأكل متاع الرجل بغير اذنه ! فقال يالكع . اتل على آية الاكل . فتلا إلى

<sup>(</sup>۱) حديث قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهم منزل أبى الهيثم بن التيهان ، وأبى أيوب الأنصارى لأجل طعام يأ كلونه: أما قصة أبى الهيثم فرواهات من حديث أبى هريرة وقال حسن غريب صحيح والقصة عند م لكن ليس فيها دكر لأبى الهيثم وانما قال رجل من الأنصار وأما حديث قصدهم منزل أبى أيوب فرواها الطبراني في المعجم الصغير من حديث ابن عباس بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بريرة وأكل طعامها وهي غائبة وكان من الصدقة فقال بلغت الصدقة مكانها: متفق عليه من حديث عائشة أهدى لبريرة لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هولها صدقة ولنا هدية وأما قوله بلغت مملها فقاله في الشاة التي أعطيتها نسيبة من الصدقة وهو متفق عليه أيضا من خديث أم عطية

قوله تعالى (أو صديق كم ) فقال فن الصديق يا أباسعيد ؟ قال من استروحت اليه النفس ، واطمأن اليه القلب . ومشى قوم الى ، نزل سفيان الثورى فلم يجدوه ، ففتحوا الباب ، وأنزلوا السفرة ، وجعلوا يأكلون . فدخل الثورى وجعل يقول : ذكر تمونى أخلاق السلف ، هكذا كانوا . وزار قوم بعض التابعين ، ولم يكن عنده ما يقدمه اليهم ، فذهب الى منزل بعض اخوانه ، فلم يصادفه في المنزل ، فدخل فنظر الى قدر قد طبخها ، والى خبز تد خبزه وغير ذلك ، فحمله كله ، فقدمه الى أصحابه ، وقال كلوا . فجاء رب المنزل فلم ير شيأ . فقيل له قد أخذه فلان ، فقال قد أحسن . فلما لقيه قال ياأخى إن عادوا فعد

فهذه آداب الدخول

آداب تقديم الطعام

وأما آداب التقديم فترك التكاف أولا ، وتقديم ماحضر . فاز، لم يحضره شيء ولم يمك، فلايستقرض لأجل ذلك ، فيشوش على نفسه . وان حضره ماهو محتاج اليه لقوته ، ولم تسمح نفسه بالتقديم ، فلاينبغي أن يقدم . دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل ، فقال : لولا اني أخذته بدين لأطعمتك منه . وقال بعض السلف في تفسير التكلف ،أن تطعم أخاك ملاتاً كله أنت ، بل تقصد زيادة عليه في الجودة والقيمة . وكان الفضيل يقول : انما تقاطع الناس بالتكلف ، يدعو أحدهم أخاه ، فيتكلف له فيقطعه عن الرجوع اليه . وقال بعضهم : ما أبالي بمن أتاني من إخواني ، فاني لا أتكلف له ،انما أقرب ماعندي، ولو تكلفت له لكرهت عيئه وملته . وقال بعضهم : كنت أدخل على أخ لى فيتكلف لى ، فقلت له إنك لا تأكل وحدك هذا ، ولا أنا ، فابالنا اذا اجتمعنا أكلناه ! فاما أن تقطع هذا التكلف ، أو أقطع المجيء . فقطع التكلف ، ودام اجتماعنا بسببه

ومن التكلف أن يقدم جميع ماعنده ، فيجحف بعياله ويؤذى قلوبهم . روى أن رجلا دعا عليا رضى الله عنه ، فقال على : أجيبك على ثلاث شرائط : لاتدخل من السوق شيأ ، ولاتدخر مافى البيت ، ولاتجحف بعيالك . وكان بعضهم يقدم من كل مافى البيت فلا يترك

(١) النور: ٢١

MODERA I

نوعا إلا ويحضر شيأ منه. وقال بعضهم (ا «دَخَلْنَا عَلَي جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَدَّمَ إِلَيْنَا خُبِرْاً وَخَلاَّ وَقَالَ اللهِ فَقَدَم اللهِ وَقَالَ اللهِ عَنْ التَّكَلَّقُ لَتَكَلَّقُت كَلَّمْ " وقال العضهم: إذا قصدت الزيارة فقدم ماحضر، وإن استزرت فلا تبقى ولاتذر. وقال سلمان «أمر نا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم (١٠) أن لاَنتَكَلَفَ للضَّيْف مَاليش عِنْدَنَا ، وأن نُقَدِّم إِلَيْهِ مَاحَضَرَ لَا » وفي حديث يونس النبي صلى الله عليه وسلم، أنه زاره إخوانه ، فقدم اليهم كسراً ، وجز لهم بقلا كان يزرعه . ثم قال لهم كلوا ، لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه وغيره من الصحابة ، أنهم كانوا يقدمون ماحضر من الكسر اليابسة وحشف التمر ، ويقولون لاندرى أيهما أعظم وزرا ، الذي يحتقر ما يقدم اليه ، أو الذي يحتقر ماعنده أن يقدمه أن يقدم أن يقدم الله ، أو الذي يحتقر ماعنده أن يقدمه

الأدب الثانى: وهو للزائر أن لا يقترح ، ولا يتحكم بشيء بعينه ، فر بما يشق على المزور افتر اهات الضبف احضاره . فان خيره أخوه بين طعامين ، فليتخير ايسم هما عليه . كذلك السنة . فني الخبر (") في الطمام «أَنَّهُ مَا خُيِّرَ رَسُولُلُ الله على الله عليه وسلم بَيْنَ شَيْئَيْ إِلاَّ اخْتارَ أَيْسَرَهُما ) وروى الأعمش عن ابى وائل أنه قال مضيت مع صاحب لى نزور سامان ، فقدم اليناخبز شعير وملحاجريشا. فقال صاحبي لوكان في هذا الملح سعتركان أطيب . فخرج سامان فرهن مطهرته وأحذ سعترا . فاما أكنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا عارزقنا . فقال سامان لوقنعت عارزقت لم تكن مطهرتي مرهو نة هذا إذا توهم تعذرذلك على أخيه ، أو كراهته له .فان علم أنه يسرباقتراحه ، وييسرعليه ذلك ،فلا يكره له الاقتراح .فعل الشافعي رضي الله عنه ذلك مع الزغفر اني ، إذ كان ناز لا عنده ببغداد ، وكان الزغفر اني يكتب كل يوم رقفة عا يطبخ من الألوان ، ويسلم اإلى الجارية عنده ببغداد ، وكان الزغفر اني يكتب كل يوم رقفة عا يطبخ من الألوان ، ويسلم اإلى الجارية

<sup>(</sup>۱) حدیث دخلنا علی جار بن عبد الله فقدم الینا خبراً وخلا وقال لولا أذ بهینا عن النکاف لنکافت لکم: رواه أحمد دون قوله لولا أما نهینا وهی من حدیث سلمان الفارسی وسیأتی بعده و کلاهما ضعیف وللبخاری عن عمر بن الخطاب نهینا عن التکلف

<sup>(</sup>٧) حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمأن لانتكلف للضيف ماليس عندنا وأن نقدم اليه ماحضرنا : الخرائطي في مكارم الأخلاق ولأحمد لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاما أو لولا أنا نهبنا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لنكلفنا لك وللطبر أنى نهانارسو لبالله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ماليس عندنا

فأخذ الشافعي الرقعة في بعض الأيام ، وألحق بها لونا آخر بخطه . فلما رأى الزغفر اني ذلك اللون ، أنكر وقال : ما أمرت بهذا فعرضت عليه الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعي . فلما وقعت عينه على خطه فرح ِذلك ، وأعتق الجارية سروراباقتراحالشافعيعليه . وقال أبو بكر الكتانى : دخلت على السرى ، فجاء بفتيت وأخذ يجعل نصفه فى القدح . فقلت له أى شىء تعمل وأنا أشربه كله في مرة واحدة! فضحك وقال، هذاأفضل لكمن حجة. وقال بعضهم الاكل على ثلاثة أنواع: مع الفقر اءبالايثار، ومع الأخو انبالانبساط، ومع أبناءالدنيا بالأدب الأدب الثالث: أن بشهى المزور أخاه الزائر ، ويلتمس منه الاقتراح ، مهما كانت تشرية المفيف نفسه طيبة بفعل مايقترح. فذلك حسن، وفيه أجر وفضل جزيل. قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم ' ' « مَنْ صَادَفَ مِنْ أَخِيهِ شَهُو ةَ غُفْرَ لَهُ . وَمَنْ سَرَّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَدْسَرَ اللهَ تَعَالَىَ »وقال صلى الله عليه وسلم <sup>(٢)</sup> فيما رواه جابر « مَنْ لَنَّذَ أَخَاهُ ۚ بِمَا يَشْتَهِي كَتَبَ اللهُ لَهُ أَ أَفَ أَاٰفٍ حَسَنَةٍ وَنَحَى عَنْهُ أَاْفَ أَاْفَ مَا يُئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَالْفَ أَالْفَ ذَرَجَةٍ وَأَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ أَللاثِ جَنَّاتٍ جَنَّةِ الْفِرْدَوْس، وَجَنَّةِ عَدْنٍ وَجَنَّةِ الْخُـلْدِ)

الأدب الرابع: أن لا يقول له هل أقدم لك طعاما ؟ بل ينبغي أن يقد مان كان. قال الثوري إذا زارك اخوك فلا تقل له أتأكل ؟ أوأقدم إليك ؟ ولـكن قدم. فان أكل والا فارفع. وإن كان لايريد أن يطعمهم طعاما ، فلا ينبغي أن يظهرهم عليه ، أو يصفه لهم. قال الثوري إذاأردتأن لاتطع عيالك مماتاً كله ، فلا تحدثهم به، ولا يرونه معك. وقال بعض الصوفية: إذا دخل عليكم الفقراء، فقدموا إلمهم طعاماً . وإذا دخل الفقهاء ، فسلوهم عن مسئلة. فاذا دخل القراء، فداوه على المحراب.

هل أقدم لك طعاما ؟

لضيفه

<sup>(</sup>١) حديث من صادف من أخيه شهوة غفر لهومن سر أخاه المؤمن فقد سرالله عزوجل : البزار وللطبر أنى من حديث أبى الدرداء من وافق من أخيه شهوة غفر له قال ابن الجوزى حديث موضوع وروى ابن حبان والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق من سر مؤمنا فأعا سر الله \_ الحديث : قال العقيلي باطل لاأصل له

<sup>(</sup>٢) حديث جابر من للدذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة \_ الحديث ذكره ابن الجوزى في الموضوعات من رواية محمد بن ميم عن ابن الزبير عنجابرومالأحمدبن حنبل هداباطلكذب

فضيلة الضيافة

### الباب إلرابع

#### في آداب الضيافة

ومظان الآداب فيها ستة : الدعوة أولا ، ثم الاجابة ، ثم الحضور ، ثم تقديم الطعام ، ثم الأكل ، ثم الانصراف

ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى فضيلة الضيافة .

<sup>﴿</sup> الباب الرابع في آداب الضيافة ﴾

<sup>(</sup>١) حديث لاتنكاغوا للضيف فتبغضوه فانه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله أبغضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعض الله أبعضه الله أبعض الله أبعضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعض الله أبعضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعضه الله أبعض الله أبعض

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لاخير فيمن لايضيف أحمد من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعة

<sup>(</sup>٣) حديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل له إبان وبقر كثيرة فلم يضفهومربامرأة لهاشويهات فذبحت له ــ الحديث : الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية أبي المنهال مرسلا

<sup>(</sup>٤) حديث أبى رافع أنه نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال قل لفلان اليهو دي نزل بى ضيف قاسله في مستده و الحرائطي قاسله في مستده و الحرائطي في مكارم الأخلاق و ابن مردويه في التفسير باسناد ضعيف

جماعة ، من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة .وقال قوَّام الموضع إنه لم يخل إلى الآن ليلة عن ضيف وَسُئُلِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ( ' « مَا الْإِيَانُ ؟ فَقَالَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَ بَذْلُ السَّلاَ مِ » وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « في الْكُفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتِ إِصْعَامُ الطُّعَامِ ، وَ الصَّلاَةُ باللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ» (") وسئل عن الحج المبرور « فقال إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ» وقال أنس رضي الله عنه : كل يبت لايدخله ضيف لاتدخلهالملائكة . والأخبار الواردة في فضل الضيافة والاطعام لاتحصى فلنذكر آدابها

أما الدعوة: فينبغي للداعي أن يعمد بدعو ته الاتقياء دون الفساق قال صلى الله عليه وسلم (١٠) « أَكُلَ طَعَامَكَ الْأَبْرَارُ » في دعائه لبعض من دعا له :وقال صلى الله عليه وسلم (٥) « لاَ تَأْكُلْ إِلاَّطَعَامَ تَقِيِّيوَلاَياً كُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقَيُّ، ويقصد الفقراء دون الأغنياءعلى الخصوص. قال صلى الله عليه وسلم (٦) « شَرُّ الطُّعَامِ طَعَامُ الْوَالِمَةِ ، يُدْعَى إِلَيْهَا ٱلْأَغْنِيَاءِ دُونَ الْفُقَرَاءِ » وينبغي أن لايهمل أقاربه في صيافته ، فان إهمالهم إيحاش وقطع رحم. وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه ، فان في تخصيص البعض إيحاشا لقلوب الباقين . وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر ، بل استمالة قلوب الاخوان ، والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام ، و إدخال السرور على قلوب المؤمنين . وينبغي أن لايدعو من يعلم أنه يشق عليه الاجابة ، وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. وينبغي أن لايدعو الامن يحب إجابته قال سفيان: من دعا أحدا إلى طعام وهو يكره الاجابة ،

آداب الدعوة الى الطعام

<sup>(</sup>١) حــديث سئل رسبول الله صلى الله عليه وسلم ماالايمان قال إطعام الطعام وبذل السلام: متفق عليه من حديث عبدالله ابن عمرو بلفظ أى الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرىالسلام على من عرفت ومن لم تعرف

<sup>(</sup>٢) حديث قال صلى الله عليه وسلم في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام: ت وصححه و ك من حديث معاذ وقد تقدم بعضه في الباب الرابع من الأذكار وهو حديث اللهم إنى أسألك فعل الحيرات

<sup>(</sup>٣) حديث سئل عن الحج المبرور فقال إطعام الطعام وطيب السكلام تقدم في الحج

<sup>(</sup> ٤ ) حديث أكل طعامكم الأبرار : د من حديث أنس باسناد صحيح

<sup>(</sup>٥) حديث لاتاً كل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقى: تقدم فى الزكاة

<sup>(</sup> ٦ ) حديث شر الطعام طعام الوليمة \_ الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة

فعليه خطيئة ، فان أجاب المدعو ، فعليه خطيئتان . لأنه حمله على الأكل مع كراهة ، ولوعلم ذلك لما كان يأكله . و إطعام التق إعانة على الطاعة . و إطعام الفاسق تقوية على الفسق . قال رجل خياط لابن المبارك: أنا أخيط ثياب السلاطين، فهل تخاف أن أكون من أعوان الظامة ؟ قال: لا، إنما أعوان الظامة من يبيع منك الخيط والابرة ،أما أنت فمن الظامة نفسهم وأما الاجابة فيهي سنة مؤكدة: وقد قيل بوجو بها في بعض المواضع: قال صلى الله عليه وسلم (١) «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ لَقَبَلْتُ »

# آداب اجابة الدعوة الى الطعام

وللاجابة خمسة آداب

الأول: أن لا يميز الغني بالاجابة عن الفقير فذلك هوالتكبر المنهي عنه. ولأجل ذلك عدم نميز الغني امتنع بعضهم عن أصل الاجابة ، وقال، انتظار المرقة ذل. وقال آخر ، إذا وضعت يدى بالامابة عن الغفير فى قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى . ومن المتكبرين من يجيب الاغنياء دون الفقراء . وهو خلاف السنة . كَأَنَ صلى الله عليه وسلم (٢) يُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَدَعْوَةَ الْمِسْكِينِ . ومر الحسن ا بن على رضى الله عنهما بقو ممن المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق،وقد نشروا كسرا على الأرض في الرمل ، وهم يأكلون ، وهو على بغلته . فسلم عليهم . فقالوا له هلم إلى الغداء يابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، إن الله لايحب المستكبرين. فنزل وقعد معهم على الأرضوأ كل ، ثم سلم عليهم وركب ، وقال ،قد أجبتكم فأجيبوني قالوا نعم. فوعدهم وقتا معلوماً ، فحضروا ، فقدم إليهم فاخر الطعام ، وجلس يأكل معهم وأما قول القائل، إن من وضعت يدى في قصعته، فقد ذات له رقبتي، فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة ، وليس كذلك . فانه ذل إذا كان الداعى لايفرح بالاجابة ، ولا يتقلد بها منة ، وكان يرى ذلك يداله على المدعو . ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر لعلمه

<sup>(</sup>۱)حدیث:او دعیت إلی کراع لأجبت ولو أهدی إلی ذراع لقبلت . خمن حدیث أبی هریرة (۲) حدیثکان بجیب دعویةالعبدو دعوة المسکین:ت ه من حدیث أنس دون ذکر المسکین و ضعفه ت و صححه ك م - ١١ - رابع - إحياء

أن الداعى له يتقلد منة ، ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه في الدنيا والآخرة . فهذا يختلف باختلاف الحال . فمن ظن به أنه يستثقل الاطعام ، وإنما يفعل ذلك مباهاة أو تكافأ ، (۱) فَلَيْسَ مِنَ السُّنَةِ إِجَابَتُهُ . بل الأولى التعلل . ولذلك قال بعض الصوفية: لاتجب إلادعوة من يرى أنك أكلت رزقك ، وأنه سلم اليك وديعة كانت لك عنده ، ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه . وقال سرى السقطي رحمه الله : آه على لقمة ليس على لله فيها تبعة ، ولا لمخلوق فيها منة . فاذا علم المدعو أنه لامنة في ذلك ، فلا ينبغي أن يرد . وقال أبو تراب النخشي رحمة الله عليه، عرض على طعام فامتنعت ، فابتليت بالجوع أربعة عشر يوما، فعامت أنه عقو بته . وقيل لمعروف الكرخي رضى الله عنه ، كل من دعاك تمر اليه ؟ فقال أنا ضيف أنزل حبث أنزلوني

الثانى: أنه لا ينبغى أن يتنع عن الاجابه لبعد المسافة ، كما لا يتنع لفقر الداعى وعدم جاهه . بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغى أن يتنع . لأجل ذلك يقال في التوراة أو بعض الكتب: سر ميلاعد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في الله ، واغا قدم إجابة الدعوة والزيارة ، لأن فيه قضاء حق الحى ، فهو أولى من الميت . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) ( لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ بالغَميم لَا جَبْتُ ) وهو موضع على أميال من المدينة ، أَ فَطَرَ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَ الله عليه وسلم الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عل

عدم الامتناع عن الاماب لبعد المسافة

<sup>(</sup>۱) حديث: ليس من السنة اجابة من يطعم مباهاة أو تكلفاً . د. من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين . قال .د. من رواه عن جرير لم يذكر فيه ابن عباس . وللعقيلي في الضعفاء ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباهيين ، والمتباريان المتعارضان فعلهما للمباهاة والرياء ، قاله أبوموسى المديني

<sup>(</sup>٢) حديث : لو دعيت ألى كراع بالغميم لأجبت ، دكر الغميم فيه ليعرف ، والمعروف لو دعيت الى كراع كما تقدم قبله بنلانة أحاديث . ويردهذه الزيادة مارواه .ت.من حديث أس، لو أهدى الى كراع لقبلت

<sup>(</sup>٣) حديث : افطاره صلى الله عليه وسلم في رمضان لما بلغ كراع الغميم رواه .م. من حديث جابر في عام الفتح

<sup>(</sup>٤) حديث: قصره صلى الله عليه وسلم فى سفره عند كراع الغميم ، لم أقف له على أصل ، وللطبرانى فى الصغير ، من حديث ابن عمر ، كان يقصر الصلاة بالعقيق ، يريد اذا بلغه ، وهذا يرد الأول، لأن بين العقيق و بين المدينة ثلاثة أميال أو أكثر ، وكراع الغميم بين مكة وعسفان والله أعلم

إماً بـ الدعوة وصوم النطوع الثالث: أن لا يمتنع لكونه صاعًا. بل يحضر عان كان يسر أخاه إفطاره ، فليفطر. وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ، ما يحتسب في الصوم وأفضل. وذلك في صوم التطوع وإن لم يتحقق سرور قلبه ، فليصدقه بالظاهر، وليفطر وإن تحقق أنه متكلف ، فليتعلل وقد قال صلى الله عليه وسلم (اللمن امتنع بعذر الصوم (تككلف لك أَخُوك وَتَقُولُ إِنِي صَائِم ) وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : من أفضل الحسنات لك أَخُوك وَ تَقُولُ إِني صَائِم ) وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالافطار ، فالافطار ، عبادة بهذه النية ، وحسن خلق ، فثوا به فوق ثواب الصوم ، ومهما لم يفطر ، فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب ، وقد قيل ، الكحل والدهن أحد القراءين

الامثناع عن الاماية عند الشبهة الرابع: أن يمتنع من الاجابة ان كان الطعام طعام شبهة ، أو الموضع أو البساط المفروش من غير حلال ، أو كان يقام في الموضع منكر ، من فرش ديباج ، أو إناء فضة أو تصوير حيوان على سقف أو حائط ، أو سماع شيء من المزامير والملاهي ، أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والمحزل واللعب ، واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب وشبه ذلك، فكل ذلك مما يمنع الاجابة واستحبابها ، ويوجب تحريمها أو كراهيتها ، وكذلك إذا كان الداعى ظالما ، أو مبتدعا ، أو فاسقا ، أو شريرا ، أو متكافا طلبا للمباهاة والفخر

النية الصحيمة عند امبابة الدعوة الخامس: أن لايقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن، فيكون عاملا في أبواب الدنيا. بل يحسن نيته، ليصير بالاجابة عاملا للآخرة، وذلك بان تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله عليه وسلم في قوله « لَوْدُعِيتُ إِلَى كَرَاعٍ لَأَجَبْتُ »

وينوى الحذر من معصية الله لقو لهصلى الله عليه وسلم (١) ( مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ

<sup>(</sup>۱) حدیث: وقال لمن امتنع بعذر الصوم ، تکلف لك أخوك و تقول إنی صائم . هق . من حدیث أبی سعید الخدری ، صنعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم طعاما ، وأتانی هو و أصحابه ، فلما وضع الطعام ، قال زجل من القوم إنی صائم . فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ، دعا كم أخوكم و تكلف لـكم الحدیث ، وللدار قطنی نحوه ، من حدیث جابر

<sup>(</sup>٢٠) حديث : من لم يجبُ الداعي فقد عصي الله ورسوله . متفق عليه ، من حديث أبي هريرة

وينوي إكرام أخيه المؤمن انباعا لقوله صلى الله عليه وسلم (' « مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ اَفَكَأُمَّا أَكْرَمَ الله »

وينوى إدخال السرور على قلبه امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم <sup>(٢)</sup> « مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا وَقَدْ سَرَّ اللهَ » وينوى مع ذلك زيارته ، ليكون من المتحابين في الله إذ شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) فيه التزاور والتباذل لله ، وقــد حصل البذل من أحــد الجانبين ، فتحصل الزيارة من جانبه أيضا

وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه ، ويطلق اللسان فيه ، بان يحمل على تكبر أو سوء خلق ، أو استحقار أخ مسلم ، أو مايجرى مجراه

فهذه ست نيات تلحق إِجابته بالقربات آحادها ، فكيف مجموعها . وكان بعض السلف يقول : أنا أحب أن يكون لى في كل عمل نية ، حتى فى الطعام والشراب . وفى مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم <sup>(۱)</sup>« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ ۚ بِالنِّيَّاتِ ، وَ إِنَّا لِـكُلِّ امْرِيَّ مَا نَوَى فَمَنْ كَأَنتْ هِجْرَ تُهُ إِلَي اللهِ وَرَسُو لِهِ فَهِجْرَ تُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُو لِهِ . وَمَنْ كَا نَتْ هِجْرَ تُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُواُمْرَأَةٍ يَتَزَوَّ ُجهَا · فَهجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ إِلَيْهِ ، والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات ، أما المنهيات فلا ،فانه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر ،أو حرام آخر ، لم تنفع النية. ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات. بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة ، المباهاة وطلب المال، انصرف عن جهة الطاعة. وكذلك المباح ،المردد بين وجوه الخيرات وغيرها ، يلتحق بوجوه الخيرات بالنية . فتؤثر النية في هذين القسمين ، لافي القسم الثالث

<sup>(</sup>١) حديث: من أكرم أخاه المؤمن فانما يكرم الله تعالى . الاصفهانى فى الترغيبوالترهيب ،من حديث جابر . والعقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر . وأسنادها ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث : من سر مؤمنا فقد سر الله . تقدم في الباب قبله

<sup>(</sup>٤) حديث: وجبت محبتى المتزاورين فى والمتباذلين فى . م من حديث أبى هريرة . ولم يذكر المصنف هذا الحديث ، واتبا أشار اليه

<sup>(</sup> ٥ ) حديث : الإعمال بالنيات . متفق عليه ، من حديث عمر بن الخطاب

## آداب الحضور لمنزل الداعى والجلوس فيه

وأما الحضور فأدبه أن يدخل الدار ، ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن ، بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم ، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد ، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة . بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لايخالفه ألبتة ، فانه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد ، فخالفته تشوش عليه . وإن أشار اليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراما ، فليتواضع . قال صلى الله عليه وسلم (۱) «إنَّ مِنَ التَّواضُع للهِ الرِّضاَ بِالدُّونِ مِنَ الْمَجْلِسِ» ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وستره. ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام ، فأنه دليل على الشره . و يخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس .

وإذا دخل صيف للمبيت ، فليعرفه صاحب المنزل عندالدخول القبلة وبيت الماءو، وصع الوضوء. كذلك فعل مالك بالشافعي رضى الله عنهما. وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم ، وقال الغسل قبل الطعام لرب البيت أولى ، لأنه يدعو الناس إلى كرمه ، فحكمه أن يتقدم بالغسل . وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل ، لينتظر أن يدخل من يأكل ، فيأكل معه

وإذا دخل فرأى منكرا عبّره إن قدر ، وإلا أنكر بلسانه وانصرف . والمنكر فرش الديباج ، واستعمال أو انى الفضة والذهب ، والتصوير على الحيطان ، وسماع الملاهى والمزامير وحضور النسوة المتكشفات الوجوه ، وغير ذلك من المحرمات . حتى قال أحمد رحمه الله إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ، ينبغى أن يخرج . ولم يأذن فى الجلوس إلا فى ضبة ، وقال ، إذا رأى كلّة فينبغى أن يخرج ، فان ذلك تكلف لافائدة فيه ، ولا تدفع حرا ولا بردا ، ولا تستر شيأ . وكذلك قال ، يخرج اذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر السكعبة وقال اذا اكترى بيتافيه صورة ، أو دخل الحمام ورأى صورة ، فينبغى أن يحكم ا ، فان لم يقدر ، خرج

من رأىمنكراً فى منزل غيره

التقاليد

الاسلامية في

الجلوس فی

منزل الغبر

<sup>(</sup>١) حديث : إن من النواضع لله الرضا بالدون من المجلس . الحرائطي في مكارم الاخلاق ، وأبو نعيم في رياضة المتعلمين ، من حديث طلحة بن عبيد ، بسند جيد

و كل ماذكره صحيح وإنما النظر في الكلة و تزيين الحيطان بالديباج ، فان ذلك لاينتهى إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (' و هَذَانِ حَرَام على التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال و الله على الحائطليس منسوبا إلى الذكور و لو حرم هذا لحرم على ذُكُورِ أُمَّتي حِل لا نا مُها مها على الحائطليس منسوبا إلى الذكور و لو حرم هذا لحرم تزيين السكعبة و بل الاولى أباحته لموجب قوله تعالى (قُل مَن حَرَّم زينة الله (') لاسمافي وقت الزينة ، إذا لم يتخدعا دة للتفاخر ، وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه و لا يحرم على الرجال الانتفاع بالنظر إلى الديباج ، مهما لبسه الجوارى والنساء و الحيطان في معنى النساء ، إذ السن موصوفات بالذكورة

# آداب احضار الطعام

وأما إحضار الطمام فله آداب خمسة

الأول: تعجيل الطعام و فذلك من اكرام الضيف و قد قال صلى الله عليه وسلم (٢) «مَن كَانَ يُوْ مِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ »ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان ، و تأخروا عن الوقت الموعود ، فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير و الأأن يكون المتأخر فقيرا ، أو ينكسر قلبه بذلك ، فلا بأس في التأخير وأحد في التأخير والأ أن يكون المتأخر فقيرا ، أو ينكسر قلبه بذلك ، فلا بأس في التأخير وأحد المعنيين في قوله تعالى (هَل أَتَاكَ حَديثُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ اللهُكْرَ مِينَ (٢) إنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم و دل عليه قوله تعالى (هَل أَبَل كَب أَنْ جَاء بِعِجْل حَنيذ (٢) وقوله (فَر اغَ إِلَى أَهْله فِحَا، بعجْلِ الطعام إليهم و الدهاب بسرعة ، وقيل في خفية وقيل جاء بفخذ من لحم، وإنما سمى عَبلاً سمين (١٠) والروغان الذهاب بسرعة ، وقيل في خفية وقيل جاء بفخذ من لحم، وإنما سمى عَبلاً لانه عجله ، ولم يلبث وال (٣) حاتم الاصم العَجَلةُ مِن الشَّيْطَانِ إِلاَّ في خُسَةٍ فَا بَهَامِنْ سُنَّة رَسُول الله

تعجبل الطعا م

<sup>(</sup>۱) حدیث: هذان حرامان علی ذکور أمتی . د. ن. ه، من حدیث علی ، و فیه أبو أفلح الهمدانی ، جهله ابن القطان . و .ن.ت . و صححه ، من حدیث أبی موسی بنحوه . قلت الظاهر انقطاعه بین سعید ابن أبی هند و أبی موسی ، فأدخل أحمد بینهما رجلالم یسم

<sup>(</sup>٢) حديث : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . متفق عليه ، من حديث أبي سريج

<sup>(</sup>٣) حديث حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا في خمسة فانها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام الطعام ، وتجهيز الميت ، وتزويج البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنب . ت . من حديث سهل بن سعد : الاناة من الله ، والعجلة من الشيطان . وسنده ضعيف . وأما الاستثناء

<sup>(</sup>۱) الأعراف ٢٣ (٢) الداريات ٢٤ (٢) هود ٢٦ (١) الداريات ٢٦

تفديم الفاكهة أرلا

صلى الله عليه وسلم إطمام الصَّنْيف وَ تَجْهِيزِ الْمَيْتِ وَ تَرْو يج الْبِكْرِ وَقَضَاءِ الدُّنْ ِ وَالتَّو بَقِمِنَ الذَّ نْبِ» ويستحب التعجيل في الوليمة. قيل الوليمة في أول يوم سنة، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء الثاني : ترتيب الاطعمة بتقديم الفاكهة أولا انكانت ،فذلك أوفق في الطب ، فانها أسرع استحاله، فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. و في القرءان تنبيه على تقديم الفاكهة، في قوله تمالى (وَفَا كَهَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُ وُنَ (١) ثُمِقال (وَ كَمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُ وَنَ (٢) ثُم أفضل ما يقدم بعدالفا كهة اللحم و الثريد · فقد قال عليه السلام « فَضْلُ عَائِشَة عَلَى النِّساء كَفَصْلُ الثرَّ يد عَلَى سَأْئِرِ الطَّعَامِ» فانجع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات ودل على حصول الاكر امباللحم قوله تعالى في ضيف ابراهيم،إذ أحضرالمجل الحنيذ أي المحنوذ، وهو الذي أجيد نضجه وهو أحد معني الاكرام أعنى تقديم اللحم و قال تعالى في وصف الطيبات (وَأ نْزَ لْنَاعَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (٢)) المن العسل والساوى اللحم سمى سلوى لانه يتسلى به عن جميع الادام ولايقوم غيره مقامه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «سَيِّدُ الادامِ اللَّحْمُ » ثم قال بعدد كر المن والسلوى (كُلُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَا كُمْ (١) فاللحم والحلاوة من الطيبات قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه أكل الطيبات يورث الرضا عن الله

شرب الماء المثلج وغسل اليربا لماءالفائد وتتم هذه الطيبات بشرب الماء الباردوصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل.قال المأمون شرب الماء بثلج يخلص الشكر . وقال بعض الادباء: إذا دعوت إخوانك فأطعمتهم حصرمية وبورانية، وسقيتهم ماء باردا، فقد أكملت الضيافة. وأنفق بعضهم دراهم في ضيافة فقال بعض الحكاء: لم نكن تحتاج إلى هذا إذاكان خبزك جيدا ، وماؤك باردا ، وخلك حامضا فهو كفاية وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام، خيرمن كـ ثرة الالوان، والتمـكن على المائدة

فروى . د . من حديث سعد بن أبي وقاص : التؤدة في كل شيء إلا في عمـــل الآخرة . قال الأعمش لا أعلم إلا أنه رفعه . وروى المزى في التهذيب ، في ترجمة محمد بن موسى بن نفيع ، عن مشيخة من قومه ، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الآناة في كل شيء إلا في ثلات : اذا صيِّح في خيل الله ، وإذا نوذي بالصلاة ، واذا كانت الجنازة الحديث. وهذا مرسل . ف . ت. من حديث على : ثلاثة لاتؤخرها : الصلاة اذا أنت ، والجنازة اذا حضرت ، والأيم اذاوجدت كَفُوَّا وَسَنَّدُهُ حَسَنَّ .

<sup>(</sup>١) الواقعة ٢٦ (٢) الواقعة ٢٢ (٣) البقرة ٥٧ <sup>(١) ا</sup>لبقرة ٥٧

خـير من زيادة لونين ويقال إِن المـلا تُـكة تحضر المـائدة إذا كان عليها بقل، فذلك أيضا مستحب ولمافيهمن التزين بالخضرة، وفي الخبر إن المائدة التي أنزلت على بني اسرائيل كان عليها من كل البقول إلاالـكراث وكان عليها سمكة عند رأسها خل، وعندذ نبهاملح، وسبعة أرغفة ، على كل رغيف زيتون وحب رمان فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة :

الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفها ، حتى يستوفي منها من يريد ، ولا يكثر الأكل بعده. وعادة المترفين تقديم الغليظ، ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده. وهو خلاف السنة. فأنه حيلة في استكثار الأكل. وكان من سنة المتقدمين أن يقدموا جملة الألوان دفعة واحدة ، ويصففون القصاع من الطعام على المائدة ، ليأكل كل واحد مما يشتهي . وأن لم يكن عنده الا لون واحد ، ذكره ، ليستوفوا منه ، ولا ينتظروا أطيب منه ويحكى عن بعض أصحاب المروءات، أنه كان يكتب نسخة بما يستحضر من الألوان، ويعرض على الضيفان . وقال بعض الشيوخ : قدم إلىَّ بعض المشايخُلُونابالشام ، فقلت عندنا بالمراق إِنما يقدم هذا آخراً! فقال وكذا عندنا بالشام . ولم يكن له لون غيره . فخجلت منه وقال آخر : كنا جماعة في ضيافة ، فندم الينا ألوان من الرءوس المشوية ،طبيخا وقديدا ، فكنا لاناً كل ، ننتظر بعدها لونا أو حملا. فجاءنا بالطست ، ولم يقدم غيرهافنظر بعضنا إلى بعض فقال بعض الشيوخ وكان مزاحاً ، إن الله تعالى يقدر ان يخلق رءوسا بلا أبدان . قال ، و بتنا تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا إلى السحور . فلهذا يستحب أن يقدم الجميع ، أو يخبر بما عنده. الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء، حتى يرفعوا الأيدى عنها . فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه ، أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل، فيتنغص عليه بالمبادرة. وهي من التمكن على المائدة، التي يقال أنها خير من لونين . فيحتمل أن يكون المرادبه قطع الاستعجال . ويحتمل أن يكونأرادبهسمة المكان . حكى عن الستوري ، وكان صوفيا مزاحا، فحضر عندواحدمن أبناء الدنيا على مائدة فقدم اليهم حمل ، وكان في صاخب المائدة بخل ، فلما رأى القوم مزقوا الحمل كل ممزق ، ضاق صدره ، وقال ، ياغلام ، ارفع إلى الصبيان . فرفع الحمل إلى داخل الدار . فقام الستورى

تقديم الطف الالواب أولا

> كتابة قائمة بالالواب

عدم رفع الالوابع فبل الاستيفاء

عدم قیام الداعی مق الاکل قبل الفیوف يعدو خلف الحمل، فقيل له إلى أين؟ فقال آكل مع الصبيان. فاستحيا الرجل وأمر بردالحمل ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم، فأنهم يستحيون. بل ينبغى أن يكون آخرهم أكلا كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الألوان، ويتركهم يستوفون. فاذا قاربوا الفراغ، جثا على ركبتيه، ومديده إلى الطعام وأكل، وقال، بسم الله، ساعدونى بارك الله فيكم وعليكم. وكان السلف يستحسنون ذلك منه

تقديم السكفاية من الطعام الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفايه. فان التقليل عن الكفايه نقص في المروءة، والزيادة عليه تصنع و مراءاة، لاسيما إذا كانت نفسه لا تسمح بان يأ كلوا الكل، إلا أن يقدم الكثير، وهو طيب النفس لوأخذو الجميع رنوى أن يتبرك بفضلة طعامهم وذ في الحديث: لا يحاسب عليه وأحضر إبراهيم بن أده رحمه الله طعاما كثيرا على مائدته، فقال سفيان، ياأبا اسحق، أما تخاف أن يكون هذا سرفا وققال إبراهيم، ليس في الطعام سرف فان لم تكن هذه النية، فالتكثير تكلف قال ابن مسعود رضى الله عنه: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة ومن ذلك كان لا يرفع من بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة طمام قط، لأنهم كانوا لا يقدمون إلا قدر الحاجة، ولا يأكلون تمام الشبع

وينبغى أن يعزل أولانصيب أهل البيت ، حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوعشى منه ، فلعله لا يرجع ، فتضيق صدوره، وتنطلق في الضيفان ألسنتهم. ويكون قد أطعم الضيفان ما يتبعه كراهية قوم . وذلك خيانة في حقهم

أخذ الضيوف ماتبقى مه الاكل وما بق من الأطعمة ، فليس للضيفان أخذه . وهو الذي تسميه الصوفيه الزلة . إلا إذا صرح صاحب الطعام ، بالأذن فيه عن قلب راض ، أوعلم ذلك بقرينة حاله ، وانه يفرح به فان كان يظن كراهيته ، فلا ينبغي أن يؤخذ . وإذا علم رضاه ، فينبغي مرعاة العدل والنصفة مع الرفقاء . فلا ينبغي أن يأخذ الواحد إلا ما يخصه ، أو ما يرضى به رفيقه عن طرع ، لاعن حياء

م- ١٧ - رابغ - إحياة ؟

### آداب الانصراف

فاما الأنصراف فله ثلاثة آداب:

الأول: أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار، وهو سنة. وذلك من اكرام الضيف وقدأ مرباكرامه. قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْ مِالآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ» وقدأ مرباكرامه. قال عليه السلام «إنَّ مِنْ سُنتَة الضَّيْف أَنْ يُشَيَّعَ إِلَى بَابِ الدَّارِ قال أَبو قتادة قدم وَفْدُ النَّجَاشِيِّ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَامَ يَخْدِمُهُمْ بِنَفْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَصْحاً بُهُ نَحْنُ نَكُفيك النَّهِ فَقَالَ كَلاَ إِنَّهُمْ كَا نُوا لِأَصْحاً بِي مُكرّمِينَ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَكَا فَتَهُمْ عَلَى اللهِ فَقَالَ كَلاَ إِنَّهُمْ كَا نُوا لِأَصْحاً بِي مُكرّمِينَ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَكَا فَتَهُمْ

وتمام الاكرام طلاقة الوجه ، وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة ، قيل للاوزاعى رضى الله عنه ، ماكرامة الضيف؟قال طلاقة الوجه ، وطيب الحديث . وقال يزيدبن أبى زياد،مادخات على عبدالرحمن بن أبى ليلى الاحدثنا حديثا حسناو أطعمنا طعاما حسنا:

الثانى: أن ينصر ف الضيف طيب النفس وان جرى في حقه تقصير ، فذلك من حسن الخلق والتواضع، قال صلى الله عليه وسلم « إن الرَّجُلَ لَيكُرْكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَة الصَّائِمِ الْقَائِمِ » ودعى بعض السلف برسول ، فلم يصادفه الرسول، فلماسمع حضر ، وكانواقد تفرقواوفرغوا وخرجوا فخرج إليه صاحب المنزل، وقال قد خرج القوم ، فقال هل بقي بقية ؟ قال لا، قال فكسرة إن بقيت ، قال لم تبق، قال فالقدر أمسحها، قال قدغسلم افا، نصر ف محمد الله تمالى فقيل له في ذلك ، فقال قد أحسن الرجل، دعانا بنية، وردنا بنية، فهذا هومعنى التواضع وحسن الحلق: وحكى ان أستاذ أبي القاسم الجنيد ، دعاه صبى الى دعوة أبيه أربع مرات ، فرده الأب في المرات الأربع ، وهو يرجع في كل مرة تطيبا لقلب الصبى الحضور، ولقلب الأب بالانصراف فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تمالى ، واطمأ نت بالتو حيد، وصارت تشاهد في كل ردوقبول عبرة فيما بينها وبين ربها، فلا تنكسر عما يجرى من العباد من الإذلال ، كا لا تستبشر مما يحرى منهم من الا كرام ، بل يرون الكل من الواحد القهار . ولذلك قال بعضهم ، عما يحرى منهم من الا كرام ، بل يرون الكل من الواحد القهار . ولذلك قال بعضهم ، أنا لاأجيب الدعوة الا لأنى أتذ كر بها طمام الجنة ، أى هو طمام طيب يحمل عنا كده ومانه :

طلاقة الومب وطبب الحديث

انصراف الضيف لحيب النفس أدب مروج الضيف

مدة الضيافة

#### فصل

#### يجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية متفرقة

الاكل فى السوق الأول: حكى عن ابراهيم النخمى أنه قال (") «الأكُنُ في الشُّوقِ دَنَاءَة "وأسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده قريب: وقد نقل ضده عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال (" كُنَّا أَنَّ كُلُ عَلَى عَهْدرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قَيامٌ " ورقى بعض المشايخ من المتصوفة المعروفين يأكل فى السوق ، فقيل له فى ذلك، فقال و يحك أجوع فى السوق و آكل فى البيت: فقيل تدخل المسجد، قال أستحى أو أدخل بيته للاكل فيه ووجه الجمع أن الأكل فى السوق تواضع و ترك تكلف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروه. وهو مختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروه. وهو مختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص فن لا يليق ذلك بسائر أعماله ، حمل ذلك على قلة المروءة و فرط الشره و يقدح ذلك فى الشهادة ومن يليق ذلك بجميع أحواله وأعماله فى ترك التكلف كان ذلك منه تواضعا

مه نصابح على رضىالله عند الثاني. قال على رضى الله عنه ، من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء، ومن أكل في يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه، ومن اكل كل يوم

<sup>(</sup>١) حديث الضيافة ثلاثة أيام فمازاد فصدقة متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي

<sup>(</sup>٢) حديث فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان م من حديث جابر

<sup>(</sup>٣) حديث الاكل في السوق دناءة الطبراني من حديث أبي أمامة وهو ضعيف ورواه ابن عدى في الكامل من حديثه وحديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر كنا نأكل على عهد رسول الله عليه وسلم ونحن نمنى ونشرب ونحن قيلم ت و. محب

احدى وعشرين زبيبة حمراء لم بر في جسده شيأ يكرهه واللحم ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، والبسقار جأت تعظم البطن وترخى الاليتين، ولحم البقر داء، ولبنها شفاء، وسمنها دوا.، والشحم يخرج مثله من الداء. ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرطب. والسمك بذيب الجسد.وقراءة القرءانوالسواك يذهباناالبلغم.ومن أرادالبقاء ولابقاءفليباكر بالغداء وليقدر العشاء وايلبس الحذاء ولن يتداوى الناس بشيء مثل السمن، وليقل غشيان النساء وليخف الرداءوهو الدن

نصائح لمبيب للحجاج

الثالث: قال الحجاج لبعض الاطباء، صف لي صفة آخذ بها ولا أعدوها، قال لاتنكح من النساء إلافتاة ولاتأكل من اللحم إلا فتيا ، ولانأكل المطبوخ حتى ينعم نضجه. ولاتشر من دواء الا من علة ، ولا تأكل من الفاكهة الا نضيجها ، ولا تأكلن طعاماً الا أجدت مضغه وكل ماأحببت من الطعام ، ولاتشربن عليه ، فاذا شربت فلا تأكلن عليه شيئا ،ولأنحبس الغائط والبول ، واذا أكلت بالنهار فنم ، واذا أكلت بالليل فا،ش قبل أن تنام ولو مائة خطوة . وفي معناه قول العرب ، تغد تمد ، تعش تمش ، يعني تمدد . كما قال الله تعالى (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى ('')أَى يتمططو يقال ان حبس البول يفسد الجسد كما يفسد النهر ماحوله اذا سد مجراه

> خبرورة الفذاء قبلاكخدوج

الرابع: في الخبر (١) « قَطْعُ الْغُرُ وقِ مَسْقَمَةٌ ، وَتَرَاكُ الْعَشَاءِ مَهْرَ مَـةٌ » والعرب تقول ترك الغداء يذهب بشحم الكاذة . يعني الالية ، وقال بعض الحكماء لابنه ، يابني لاتخرج من منزلك حتى تأخذ حلمك . أي تتغذى ، اذ به يبقى الحلم ويزول الطيش ، وهو أيضا أقل لشهوته لما يرى في السوق. وقال حكيم لسمين، أرى عليك قطيفة من نسيج أضراسك وَمِمَّهِي ؟قال من أكل لباب البر ، وصغار المعز ، وأدهن بجام بنفسج وألبس الكتان

" الحمة

الخامس: الحمية تضربالصحيح كما يضرتركهابالمريض، هكذا قيل. وقال بعضهم من احتمى فهو على يقين من المكروه، وعلى شكمن العوافي وهذا حسن في حال الصحة وَ رَأَى رَسُولُ اللهِ

(١) القيامة : ٣٣٠

<sup>(</sup>١) حديث قطع العروق مسقمة وترك العشاء مهرمة ابن عدى فى الـكامل من حــديث عبدالله ابن جراد باله طر الأول و . ت من حديث أنس بالشطر الثاني وكلاها ضعيف وروى ابن ماجه الشطر

صلى الله عليه وسلم " «صُهَيْبًا يَأْ كُلُ ثَمْرًا وَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ رَهْدَا؛ فَقَالَ أَتَأْ كُنُ االتَّمْرَ وَأَنْتَ رَمد ۗ ! فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا آكُلُ بِالشِّقِّ ٱلآخِر ، يعنى جانب السليمة فَضَحِكَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ممل الطعام الى أهل الميت

السادس: أنه يستحب أن يحمل طعام الى أهل الميت (٢) « وَ لَمَّا جَاء نَعْيُ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ آلَ جَعْفَرَ شُغِلُوا بِمَيِّيهِمْ عَنْ صُنْعِ طَعَامِهِمْ فَاحْمَلُوا إِلَيْهِمْ مَا يَا كُلُونَ » فذلك سنة. واذا قدم ذلك الى الجمع حل الاكل منه، الا ما يهيأ للنوائح والمعينات عليه بالبكاء

والجزع، فلا ينبغي أن يؤكل معهم

الاکل عشہ الظلمة

السابع: لاينبغي أن يحضر طعام ظالم، فإن أكره فليقلل الأكل ولايقصد الطعام الأطيب رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان، فقال كنت مكرها، فقال رأيتك تقصد الأطيب، وتكبر اللقمة، وماكنت مكرها عليه. وأجبر السلطان هذا المزكى على الأكل، فقال أما أن آكل وأخلى التزكيــــة٬ أو أزكى و لا آكل . فلم يجد وابدا من تزكيته فتركوه وحكى أن ذا النون المصري حبس ولم يأكل أياما في السجن ، فكانت له أخت في الله فبمثت إليه طعاماً من مغزلها على يد السجان · فامتنع فلم يأكل فعاتبته المرأة بعد ذلك، فقال كان حلالاً ولكن جاءني على طبق ظالم . وأشار به الي يد السجان وهذا غاية الورع

بعض آداب الضياف

الثامن : حكى عن فتح الموصلي رحمه الله ، أنه دخل على بشر الحافي زائرا، فاخرج بشردرهما فدفعه لاحمد الجلاء خادمه ، وقال اشتر به طعاما جيدا،وأدما طيبًا . قال فاشتريت خبرًا نظيفًا وقلت: لم يقل النبي صلى الله عليهوسلم <sup>(٢)</sup>لشيء «اللُّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِهِ وَزِدْنَا مِنْهُ » سوى الابن فاشعريت اللبن واشتريت تمرا جيدا فقدمت اليه فأكل وأخذ الباقى. فقال بشر أتدرون لم قلت .اشترطعاماطيبا؟لأن الطعامالطيب يستخرج خالصالشكر .أتدرون لملم يقل لي كل لانه ليس

<sup>(</sup>١) حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيباً يأكل تمراً واحدى عينيه رمدة فقال له أتأكل التمر وأنت رمد فقال انما أمضع بالشق الآخر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه من حديث صهيب باسناد جيد

<sup>(</sup>٢) حديث لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم ان آل جعفر شغلوا بميتهم عن طعامهم فاحماوا اليهم ماياً كلون : د . ت . و من حديث عبدالله بن جعفر نحوه بسند حسن ولابن ماجه نحوه من حديث أسهاء بنت عميس

<sup>(</sup>٣) حديث اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قاله عند شرب اللبن: تقدم في آخر الباب الأول من آداب الأكل

للضيف أن يقول لصاحب الداركل: أتدرون لم حمل ما بقى؟ لانه اذا صحالتوكل لم يضرالحمل وحكى أبو على الروذ باذى رحمه الله عز رجل، أنه اتخذ صيافة، فاوقد فيها ألف سراج ققال له رجل قداسرفت، فقال له ادخل، فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئه. فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء واحد منها. فانقطع. واشترى أبو على الروذ باذى احمالا من السكر، وأمر الحلاويين حتى بنوا جدارا من السكر، عليه شرف ومحاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر، ثم دعا الصوفيه حتى هدموها وانتهبوها:

التاسع: قال الشافعي رضى الله عنه ، الأكل على أربعة انحاء: الأكل باصبع من المقت وباصبعين من الكبر ، (() و بثلاث أصابع من السنة ، وبأربع و خمس من الشره ، وأربعة أشياء تقوى البدن: أكل اللحم ، وشم الطيب ، وكثرة الغسل من غير جماع ، ولبس الكتان أربعة توهن البدن: كثرة الجاعو كثرة الهم ، وكثرة شرب الماء على الريق ، وكثرة أكل الحوضة وأربعة تقوى البصر: الجلوس تجاه القبلة ، والكحل عند النوم ، والنظر إلى الخضرة ، وتنظيف الملبس . وأربعة توهن البصر: النظر إلى القدر ، والنظر إلى المصلوب والنظر إلى فرج المرأة والقعود في استدبار القبلة . وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير، وأكل الحريير . والنوم على أربعة انحاء: فنوم على القفا، وهو نوم الأنبياء عليهم السلام بنفكرون في خلق السموات والأرض ، ونوم على اليمين ، وهو نوم العاماء والعباد ، ونوم على الشمال ، وهو نوم الملوك ليهضم طعامهم ، ونوم على الوجه ، وهو نوم الشياطين . وأربعة تزيد في العقل : ترك الفضول من الكلام ، والسواك ، ومجالسة الصالحين ، والعاماء وأربعة هن من المبادة : لا يخطو خطوة الاعلى وضوء ، وكثرة السجود ، ولزوم المساجد ، وكثرة قراءة القرءان

وقال أيضا عجيت لمن يدخل الحمام على الريق ، ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت ؟ وعجبت لمن احتجم ، ثم يبادر الأكل ، كيف لا يموت ! وقال لم أرشيئا أنفع فى الوباء من البنفسيج ، يدهن به ويشرب ، والله أعلم بالصواب .

من جگیم الشافعی رضی اللہ عنہ نی الاکل

<sup>(</sup>۱) حدیث الاً کل بثلاث أصابع من السنة من حدیث کعب بن مالك کان النبي صلی الله علیه وسلم یأکل بثلاث صابع . وروی ابن الجوزی فی العال من حدیث ابن عباس موقوفا کل بثلاث أصابع فامه من السنة

ك أوراب النامة

### كناب أولي الناك

وهو الكتاب الثاني من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين

## السااح الحمال

الحمد لله الذي لاتصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجري ، ولا ترجع العقول عن أوائل بدائمها إلاوالهة حيري ، ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى،فهي تتوالى علمهم اختيارا وقهراً . ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشراً ، فجمله نسباً وصهراً ، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم إقهارا وقسرا، ثم عظم أمر الانساب وجعل لها قدرا، فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعاوزجرا، وجعل افتحامه جريمة فاحشة وأمرا إمرا، وندب إلى النكاح وحث عليه استحبابا وأمرا، فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدما وكسرا ، ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقاً وجعل كسر الموت جبراً ، تنبيها على أن محار المقادير فياضة على العالمين نفعاً وضراً ، وخيرا وشرا، وعسرا ويسرا، وطيا ونشرا، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالانذار والبشري، وعلى آله وأصحابه صلاة لايستطيع لهاالحساب عداولا حصرا، وسلم تسلما كثيرا. أما بعد : فان النكاح معين على الدين ، ومهين للشياطين ، وحصن دون عدو الله حصين، وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين، فما أحراه بأن تتحري أسبابه، و تحفظ سننه وآدابه ، وتشرح مقاصده وآرابه ، وتفصل فصوله وأبوابه ، والقدرالمهم من أحكامه ينكشف في ثلاثة أبواب

الباب الأول: في الترغيب فيه وعنه

الباب الثاني: في الآداب المرعية في العقد والعاقدين

الباب الثالث: في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق

# الباب الأول

#### في الترغيب في النكاح والترغيب عنه

اعلم أن العاماء قد اختلفوا في فضل النكاح ، فبالغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من التخلي لعبادة الله ، واعترف آخرون بفضله ، ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله ، مهما لم تتق النفس إلى النكاح توقانا يشوش الحال ، ويدعو إلى الوقاع ، وقال آخرون الأفضل تركه في زماننا هذا ، وقد كان له فضيلة من قبل ، إذ لم تكن الأكساب محظورة ، وأخلاق النساء مذمومة ، ولا ينكشف الحق فيه إلا بأن يقدم أولاماورد من الأخبار والآثار في الترغيب فيه ، والترغيب عنه ، ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله ، حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها .

الترغيب في النظاح

أمامن الآيات: فقدقال الله تعالى: (وَأَ نَـكِحُوا الْأَيَامَي مِنْكُمْ) ( وهذا أمر، وقال تعالى (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِخُنَ أَزْوَاجَهُنَّ ( ) وهذا منع من العضل ونهى عنه وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ( ) فف وصف الرسل ومدحهم (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ( ) فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل ، ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل ، ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال (والّذِينَ يَقُو لُونَ رَبّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيًا تِنَا ثُورَةً أَعْيُنِ ( ) ) الآية

ويقال إن الله تعالى لم بذكر في كتابه من الأنبياء الاالمتأهلين ، فقالوا ان يحيى صلى الله عليه وسلم قد تزوج ولم يجامع ، قيل اغا فعل ذلك لنيل الفضل واقامة السنة، وقيل لغض البصر . وأما عيسى عليه السلام ، فانه سينكح اذا نزل الأرض ويولد له

وأماالأخبار: فقو لهصلى الله عليه وسلم « النَّـكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي نَفَقَدْ رَغِبَ عَنِّي» وقال صلى الله عليه وسلم (١) « النِّـكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي »

<sup>(</sup>١) حديث: النـكاح سنتي ، فمن أحب فطرتى فليستن بسنتي : أبو يعلى في مسنده مع تقديم و تأخير ، من حديث ابن عباس بسند حسن

<sup>(</sup>۱) النورى: ۲۳ (۲) البرة: ۲۳۲ (۳) الرعد: ۲۸ (٤) الفرقان: ۷٤

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ('' « تَنَا كَحُوا تَكُثُرُوا فَإِنِيِّ أَبِاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى بِالسَّقْطِ » وقال أيضا عليه السلام ('' « مَن ( رَغِبَ عَن سَنَتَى فَلَيْسَ مِنَى ، وَ إِنَّ مِن شَنَتِي النِّكَاحَ ، فَمَن أُحَبِنِي فَلْيَسْتَنَ بِسُنَتِي النِّكَاحَ ، فَمَن أُحَبِنِي فَلْيَسْتَنَ بِسُنَتِي النِّكَاحَ ، فَمَن أُحَبِنِي فَلْيَسْتَنَ بِسُنَتِي » وقال صلى الله عليه وسلم ('') « مَن والتَّرَو يَجَ عَنَا فَةَ الْمَيْلَةَ فَلَيْسَرَو وَهِ هُ الله عليه وسلم الله عليه وسلم ('' « مَن أَدَن ذَا طَوْل فَلْيَسَرَو وَجْ » وقال (' \* « مَن استَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْزَوَّجْ ، وَمَن لاَ فَلْيَصُم ، فِإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٍ » وهذا فَإِنَّهُ أَغَض للْبَصِر ، وَأَحْصَن للفَوْر ج ، وَمَن لاَ فَلْيَصُم ، فِإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٍ » وهذا يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العينوالفرج والوجاء هو عبارة عن رض للفحل حتى تزول فحولته ، فهو مستعار للضعف عن الوقاع في الصوم . وقال على الله عليه وسلم ('' « إِذَا أَتَاكُم مَن تَرْضُونَ دِينَهُ وَأَما نَتَهُ فَرَوِّجُوهُ . إِلاَ تَفْعَلُوهُ تَكُن فَيْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِينَ » وهذا أيضا تعليل الترغيب لحوف الفساد . وقال صلى الله فَتَنَة فِي الأَرْض وَفَسَادُ كَبِينَ » وهذا أيضا تعليل الترغيب لحوف الفساد . وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ نَهَ حَوْلُ الله عَلَي وَلاَية الله » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ نَهَ حَوْل عَلَي وَالْ عَلَي الله عَلَي وَلاَية الله » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ نَهُ حَوْلُ الله عَلَي وَلاَية الله » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَنْ نَهُ وَلَّ الله وَالْ عَلْ الْهُ الله عَلَي والله عليه وسلم ('' وقال صلى الله عليه وسلم (الله عليه وسلم (الهُ المُنْ المُنْ الله عليه وسلم (الهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله المُنْ الله الله عليه وسلم (الهُ المُنْ الله عَلْ الله المُنْ الله الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله الله الله المُنْ الله المُن الله الهو الله المُن الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُن الله المُنْ المُن الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله الله المُنْ الله المُنْ الله المُنْ الله الله المُنْ المُنْ الله الله الله اله

( ٢ ) حديث : تنا كوا تكثروا فانى أباهى بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط . أبو بكر بن مردويه فى تفسيره ، من حديث ابن عمر ، دون قوله حتى بالسقط . واسناده ضعيف ، وذكره بهذه الزيادة البهتي في المعرفة ، عن الشافعي أنه بلغه

(٣) حديث : من رغب عن سنق فليس منى ، وإن من سنتى النكاح ، فمن أحبى فليستن بسنتى . من رغب عن سنتى فليس منى . وباقيه تقدم قبله بحديث

- (٤) حديث : من ترك التزويج خوف العيلة فليس منا . رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس ، من حديث أبي سعيد بسند ضعيف ، وللدارمي في مسنده ، والبغوي في معجمه ، وأبي داود في المراسيل ، من حديث أبي نجيح : من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا ، وأبو نجيح اختلف في صحيته
  - (٥) حديث من كان ذا طول فليتزوج . ه . من حديث عائشة ، بسند ضعيف
  - (٦٠) حديث : من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث . متفق عليه ، من حديث ابن مسعود
- (٧) حديث : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فننة فى الأرض وفساد كبير . ت . من حديث أبي هريرة ، ونقل عن خ انه لم يعده محفوظا ، وقال دانه خطأ ، ورواه ت أيضا من حديث أبي حاتم المزنى ، وحسنه ، ورواه د فى المراسيل ، وأعله ابن القطان بارساله ، وضعف رواته
- ( A ) حدیث : من نکح لله وأنکح لله استحق ولایة الله عن وجل . أحمد بسند ضعیف ، من حدیث معاذ بن أنس : من أعطى لله ، وأحب لله ، وأبغض لله ، وأنكح لله ، فقد استكمل إيمانه

( ) « مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي » وهذا أيضا إِشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة ، تحصنا من الفساد . فكان المفسد لدين المرء في الأُغلب فرجه وبطنه ، وقد كني بالتزويج أحدهما . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « كُلُّ عَمَل ابن آدَمَ يَنْقَطِعُ إِلا أَلا أَلاتُ : وَلَدْ صَالحُ أَيدْ عُو لَهُ الحديث، ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح وأما الآثار فقال عمر رضي الله عنه : لاعنع من النكاح الاعجز أوفجور . فبين أنالدين غير مانع منه ، وحصر المانع في أمرين مذمومين · وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لايتم نسك الناسك حتى يتزوج : يحتمل أنه جعله من النسك ، وتتمةله ، ولكن الظاهر أنه أراد بهأنه لايسلم قلبه لغلبه الشهوة الابالتزويج، ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب، ولذلك كان يجمع غلماته لماأدركوا عكرمة وكريبا وغيرها ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم، فان المبدإذازني نزع الأيمان من قلبه . وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول : لولم يبق من عمرى الاعشرة أيام لأحببت أن أتزوّج لكيلا ألقى الله عزبا . ومات امرأتان لمعاذبن جبل رضى الله عنه في الطاعون ، و كان هو أيضا مطمونا فقال : زوَّجو بي فاني أكره أن ألتي الله عزبا . وهذا منهما يدل على انهما رأيافي النكاح فضلاءلا منحيث التحرز عن غائلة الشهوة وكان عمر رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول: ما أتزو ج إلالأجل الولد . وكان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) يخدمه ،ويبيت عنده لحاجة ان طرقته ،فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم ألاَ تَتَزَوَّجُ ؟ فقال يارسول الله انى فقير لاشيءلى ، وأنقطع عن خدمتك، فسكت، ثم عاد ثانيا، فأعادالجواب ثم تفكر الصحابي وقال: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني في دنيــاي وآخرتي ، وما يقر بني إلى الله مني ،

ربيعة الأسلمي ، في حديث طويل ، وهو صاحب القصة ، باسناد حسن

<sup>(</sup>۱) حدیث : من تروج فقد أحرز شطر دینه ، فلیتق الله فی الشطر الآخر . ابن الجوزی فی العلل، من حدیث أنس ، بسند ضعیف . وهو عند الطبرانی فی الأوسط ، بلفظ فقد استکمل نصف الایمان . و فی المستدرك ، و صحح اسناده بلفظ من رزقه الله امر أة صالحة فقد أعانه علی شطر دینه الحدیث (۲) حدیث کل عمل ابن آدم ینقطع إلاثلاثة ، فذكر فیه و ولدصالح یدعوله . م . من حدیث أبی هریرة بنحوه (۳) حدیث: کان بعض الصحابة فد انقطع إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ، و بدیت عنده لحاجة إن طرقته ، فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ألا تتزوج الحدیث . أحمد . من حدیث

ولئن قال لى الثلاثة لأفعلن • فقال له الثالثة ألا تَتَزَوَّجُ ؟ قال ففلت يارسول الله زوجني ، قال أذهب إلى بنى فلان ، فقل ان رسول الله صلى عليه وسلم يأمركم أن تزوَّجوني فتاتكم قال فقلت يارسول الله لاشيءلي، فقال لأصحابه «انْجَمُوا لِأ خِيكُمْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ » فجمعواله فذهبوابه إلى القوم فانكحوه ، فقال له «أوْلمْ » وجمعواله من الأصحاب شاة للوَّليمة وهذا التكرير يدل على فضل فى نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح وحكى ان بعض العباد في الأمم السالفة فاق أهل زمانه في العبادة ، فذكر لنبي زمانه حسن عبادته ، فقال نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة ، فاغتم العابد لماسمع ذلك فسأل النبي عن ذلك فقال : أنت تارك للتزويج فقال لست أحرمه ولكني فقير ، وأنا عيال على الناس، قال أنا أزوجك ابنتى فزوجه النبي عليه السلام ابنته • وقال بشرابن الحرث: فضل على أحمد بن حنبل بثلاث. بطلب الحلال لنفسه ولعيره ، وأناأ طلبه لنفسى فقط . ولاتساعه في النكاح وضيق عنه . ولأنه نصب اماما للعامة . ويقال|ن أحمد رحمه الله تزوّج في اليوم الثاني من وفاة أم ولده عبد الله ، وقال أكره أن أبيتعزبا . وأما بشر، فانه لما قيل إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح، ويقولون هو تارك للسنة، فقال: قولوا لهم هو مشغول بالفرض عن السنة. وعوتب مرة أخرى ، فقال: ما يمنعني من التزويج إلاقوله تعالى (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بَالْمَعْرُ وفِ (١)) فَذَكَّرُ ذَلك لأحمد فقال: وأين مثل بشر؟ انه قعد على مثل حدالسنان.ومع ذلك فقد روى أنه رؤى في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال رفعت منازلي في الجنة ، وأشرف بي على مقامات الأنبياء ، ولم أبلغ منازل المتأهلين وفى رواية : قال لى مأكنت أحب أن تلقانى عزبا . قال فقلناله مافعل أبو نصر التمار؟فقال رفع فوقى بسبمين درجة . قلنا بماذا؟ فقد كنانراك فوقه ، قال بصبره على بنياته والعيال · وقال سفيان بن عيينه :كثرة النساءليست من الدنيا ، لأن عليا رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان له أربع نسوة ، وسبع عشرة سرية . فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الانبياء . وقال رجل لابراهيم بين أدهم رحمه الله : طو بى لك فقد نفرغت للعبادةبالمزوبة · فقال : لروعة منك بسبب العيال ، أفضل من جميع ماأ نافيه

<sup>(</sup>۱) القرة ۲۲۸

قال فم الذي يمنعك من النكاح؟فقال مالى حاجة في امرأة ، و ماأريدأن أغر" امرأة بنفسي و قدقيل فضل المتأهل على العزب، كفضل المجاهد على القاعد، و ركمة من متأهل ، أفضل من سبعين وكعة من عزب

الرهيب عه النظاح

وأما ماجاء في الترهيب عن النكاح فقد قال صلى الله عليه وسلم ('' «خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ « الْمَائَتْيْنِ الْخُنْيِفُ ٱلْخُاذُ الذَّي لاَأَهْلَ لَهُ وَلاَوَلَدَ » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَمَانُ يَكُونُ هَلاَ لُوْنِهِ أَكُونُهُ لَا لَيْ يَكُونُ هَلاَ لُوْنَهُ وَلَاهُ ، يُعَيِّرُ وُنَهُ بَالْفَقْرِ وَيُدَكَلِّفُونَهُ مَا لاَ يُطِيقُ فَيَدْخُلُ المُدَاخِلَ النَّي يَذْهُبُ فَيها دِينُهُ ، فَيَهْ للَّهُ » فَيَهْ للَّهُ »

وفي الخبر (٢) قلة العيال أحد اليسارين، وكثرتهم أحدالفقرين . وسئل أبوسليمان الدراني عن النكاح ، فقال : الصبر عنهن خير من الصبر عليهن "، والصبر عليهن خير من الصبر علي النار . وقال أيضا : الوحيد يجد من حلاوة العمل ، وفراغ القلب ، مالا يجد المتأهل . وقال مرة : مارأيت أحدا من أصحابنا تروح فثبت على مرتبته الاولى . وقال أيضا : ثلاث من طلبهن فقد ركن الى الدنيا : من طلب معاشا ، أو تروج امرأة ، أو كتب الحديث . وقال الحسن رحمه الله : إذا أراد الله بعبد خيرا ، لم يشغله بأهل ولامال . وقال ابن أبي الحوارى تناظر جماعة في هذا الحديث ، فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكونا له ، بل أن يكونا له ولايشغلانه ، وهو اشارة إلى قول أبي سليمان الداراني : ماشغلك عن الله من أهل مقرونا بشرط . وأما الترغيب عن النكاح مطلقا ، الا مقرونا بشرط . وأما الترغيب في النكاح ، فقدو ردمطلقا ومقرونا بشرط فلنكشف الغطاء عنه ، بحصر آفات النكاح وفوائده

<sup>(</sup>١) حديث: خير الناس بعد المائر بن الخفيف الحاذ الذي لاأهل له ولا ولد . أبو يعلى.من حديث حذيفة ورواه الخطابي في العزلة من حديثه وحديث أبي أمامة ، وكلاها ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث : يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل علي يد زوجته وأبويه وولده ، يعيرونه بالققر ، ويكلفونه مالا يطيق ، فيدخلا المداخل الني يذهب فيها دينه ، فيهلك : الخطابي في العزلة ، من حديث ابن مسعود نحوه ، والبيهق في الزهد نحوه ، من حديث أبي هريرة ، وكلاهما ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث : قلة العيال أحد اليسارين ، وكثرتهم أحد الفقرين . الفضاعي في مسند الشهاب ، من حديث على وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس ، من حديث عبد الله بن عمر ، وابن هلال المزنى . كلاعما بالشطر الأول ، بسندين ضعيفين .

## فوائد النظاح

وفيه فوائد حمسة: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهن.

الفائدة الاولى: الولد: وهو الاصل ، وله وضع النكاح والمقصود ابقاء النسل، وأن لايخلو العلم عن جنس الإنس ، وأنما الشهوة خلقت ياعشة مستحثة ، كالموكل بالفحل في اخراج البذر ، وبالانتي في التمكين من الحرث ، تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع ، كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق الى الشبكة . وكانت القدرة الازلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء من غير حراثة وازدواج ، ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب ، مع الاستغناء على الأسباب ، مع الاستغناء الكلمة ، وحقت به علم اظهارا للقدرة ، وأنم العجائب الصنعة ، وتحقيقا لما سبقت به المشيئة ، وحقت به الكلمة ، وجرى به القلم . وفي التوصل الى الولدقرية من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الامن من غوائل الشهوة ، حتى لم يحب أحده أن يلق الله عزباء الأولى موافقة محبة الله بالسعى في تحصيل الولد ، لا بقاء جنس الانسان . والثاني . طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته . والثالث . طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده والرابع . طلب الشفاعة عوت الولد الصغير إذا مات قبله

أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه ، وأبعدها عن افهام الجماهير ، وهو أحقها وأقواها عند ذوى البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه : وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البذر وآلات الحرث ، وهيأله أرضا مهيأة للحراثة ، وكان العبدقادرا على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليه افان تكاسل وعطل آلة الحرث ، وترك البذر ضائعا حتى فسد ، ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة ، كان مستحقاللمقت والعتاب من سيده . والله تعالى خلق الزوجين ، وخلق الذكر والانثين وخلق النطفه في الفقار ، وهيأ لها في الأنثين عروقا و مجارى ، وخلق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة ، وسلطمتقاضي الشهوة على كل واحدمن الذكر والانثى فهذه الأفعال والآلات ، تشهد بلسان ذلق في الاعراب عن مراد خالقها ، وتنادى أرباب

التناس

تنفيدسنى اللّه فى الومبود

الألباب بتعريف ماأعدت له ، هذا ان لم يصرح به الخالق تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم بالمراد حيث قال ( تَنَا كَحُوا تَنَاسَلُوا ) فكيف وقد صرح بالأمر ، وباح بالسر . فكل ممتنع عن النكاح معرض عن الحراثة ، مضيع للبذر ، معطل لما خلق الله من الآلات المعدة، وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة ، المكتوبة على هذه الأعضاء بخط إلهي ، ليس برقم حروف وأصوات ، يقرؤه كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزليه. ولذلك عظم الشرع الأمر في القتل للاولاد، وفي الوأد، لأنه منع التمام الوجود . وإليه أشار من قال العزل أحد الوأدين فالناكحساع في اتمام ما أحب الله تعالى تمامه والمعرض معطل ومضيع لماكر هاللهضياعه . ولاجل محبةالله تعالى لبقاء النفوس،أمر بالاطمام وحت عليه ، وعير عنه بعبارة الفرض فقال ( مَنْ ذَا الَّذَى يُقْرِضْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ( '') فان قلت: قولك ان بقاء النسل والنفس محبوب، يوهم ان فناءها مكروه عندالله،وهو فرق بين.الموت والحياة ، بالاضافة إلى ارادة الله تعالى ، ومعلوم ان الكل بمشيئة الله وأن الله غنى عن العالمين ، فمن أين يتميز عنده موتهم عن حياتهم ، أو بقاؤهم عن فناتَهم؟\_ فاعلم ان هذه الكلمة حق أيريد بها باطل. فان ماذكر ناه لا ينافي اضافة الكائنات كلها إلى ارادة الله خيرها وشرها ، ونفعها وضرها ، ولكن المحبة والـكراهة يتضادان وكلاهما لايضادان الارادة. فرب مراد مكروه ، ورب مراد محبوب ، فالمعاصي مكروهة ، وهي مع الكراهة مرادة ، والطاعات مرادة وهي مع كونها مرادة محبوبة ومرضية. أما الكفر والشر، فلانقول انه مرضى ومحبوب،بلهومراد. وقد قال الله تعالى ﴿ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ ا لِلْكُفْرَ (\*) )فكيف يكون الفنا بالأضافة إلى محبهالله وكراهته كالبقاء؟ فانه تعالى يقول('`«مَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ كَتَرَدُّدِي فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي الْمُسْلِمِ ، هُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَأَبُدَّ لَهُ مِنَ الْمُوْتِ » فقوله لا مدله من الموت ، إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالى (نَحْنُ فَدَّرْ نَا يَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ")وفى قوله تعالى (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَاكْيَاةً (١) ولامنا قضة بين قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) حدیث: انه تعالی یقول: ماترددت فی شیء کترددی فی قبض روح عبدی السلم یکر ه الموت و أناأ کره مساءته و لابد لهمنه .خ. من حدیث أبي هریرة ، انفرد به خالدبن محمد القطوانی ، و هو متکلم فیه

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٥٥ (٢) الزمر ٧ (٢) الواقعة ، ٦ (١) الملك

( نَحْنُ قَدَّرْ نَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ) وبين قوله وأنا أكره مساءته ولكن إيضاح الحق في هذا ، يستدعي تحقيق معنى الاردة والمحبة والكراهة ، وبيان حقائقها . فان السابق إلى الافهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومحبتهم وكراهتهم وهيهات فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البمد، ما بين ذاته العزيز وذاتهم . وكما أن ذوات الخلق جوهر وعرض ، وذات الله مقدس عنه ، ولا يناسب ما ليس بجو هروعرض ، الجوهر والعرض ، فكذاصفاته لاتناسب صفات الخلق . وهذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة ، ووراءه سر القدرالذي منع من افشائه فلنقصر عن ذكره ، ولنقتصر على مانبهنا عليه ، من الفرق بين الاقدام على النكاح والاحجام عنه. قان فان أحدهما مضيع نسلا أدام الله وجوده من آدم صلى الله عليه وسلم عقباً بعدعقب إلى أن انتهى اليه ، فلممتنع عن النكاح قدحسم الوجو دالمستدام من لدن وجود آدم عليه السلام على نفسه ، فمات أبتر لا عقب له . ولوكان الباعث على النكاح مجرد دفع الشهوة ، لما قال معاَدْ في الطاعون : زوّجوني لاألتي الله عزبا

فان قلت: فما كان مماذ يتوقع ولدا في ذلك الوقت ، فما وجه رغبته فيه ؟ فأقول الولد يحصل بالوقاع ، ويحصل الوقاع بباعث الشهوة ، وذلك أمر لايدخل في الاختيار . انماالمعلق باختيار العبد، احضار المحرك للشهوة، وذلك متوقع في كل حال، فمن عقد فقد أدى ما عليه، وفعل ما اليه ، والباقي خارج عن اختياره . ولذلك يستحب النكاح للعنين أيضا ، فان نهضات الشهوة خفية لايطلع عليها ، حتى أن المسوح الذي لا يتوقع له ولد ، لاينقطع الاستحباب أيضافي حقه على الوجه الذي يستحب للاصلع امرار الموسى على رأسه انتداء بنيره ، وتشبهابالسلف الصالحين، وكما يستحب الرمل والاضطباع في الحج الآن، وقد كان المرادمنه أو لا إظهار الجلد للكفار، فصار الاقتداء والتشبه بالذين أظهروا الجلد، سنة في حق من بعدهم. ويضعف هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث، وربما يزداد ضعفا بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييعها فيما يرجع إلى قضاء الوطر ، فان ذلك لا يخلو عن نوع من الخطره فهذا المعنى هو الذي ينبه على شدة انكارهم لترك النكاح ، مع فتور الشهوة الوجه الثاني السعى في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه ، يتكثيرما بهمباهاته

إذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . ويدل على مراعاة أمر الولد جملة بالوجوه كلها ، ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه كان ينكح كثيرا ويقول : إنماأ نكح للولد، وماروى من الأخبار في مذمة المرأة العقيم ، أذ قال عليه السلام (١) « كَصِيرٌ في نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، خَيْرٌ مِنَ امْرَأَةٍ لاَ تَلِدُ » وقال (٢) « خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ » وقال (٣) « سَوْدًا وَلُودُ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لاَ تَلِدُ » وهذا يدل على أنَّ طلب الولدأ دخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غائلة الشهوة ، لان الحسناء أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة

رمإ، دعاء الولد الصالح الوجه الثالث: أن يبقى بعده ولدا صالحا يدعوله ، كما ورد في الخبر: أن جميع عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاثا فذكر الولدالصالح. وفي الخبر (\*) ﴿ إِنَّ الْأَدْعِيَةَ تُعْرَضُ عَلَى الْمَوْتَى عَلَى أَطْبَاقٍ مِن فُورٍ » وقول القائل: إن الولد ربما لم يكن صالحا ، لا يؤثر . فانه مؤمن ، والصلاح هو الغالب على أو لا دذوى الدين ، لاسيما إذا عزم على تربيته ، وحمله على الصلاح . وبالجملة دعاء المؤمن لأبويه مفيد ، براكان أو فاجرا ، فهو مثاب على دعوته وحسناته فانه من كسبه ، وغيره مؤاخذ بسيئاته ، فانه لا تزر وازرة وزر أخرى . ولذلك قال تعالى (الحُقْنَا بِهِمْ ذُرِّياً بَهِمْ وَمَا أَلَّنْا هُمْ مِن عَمَلِهُمْ مِن شَيءٍ) (١٠ أى ما نقصناهم من أعمالهم ، وجعلنا أو لا دهم من يدا في احسانهم الوجه الرابع: أن يُوت الولدة بله ، فيكون له شفيعاً . فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوجه الرابع: أن يُوت الولدة بله ، فيكون له شفيعاً . فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

شفاع:الالحفال يوم القيامة

<sup>(</sup>١) حديث : لحصير فى ناحية البيت خير من أمرأة لاتلد . أبو عمر النوقانى فى كتاب معاشرة الأهلمين ، موقوفا على عمر بن الخطاب ، ولم أجده مرفوعا

<sup>(</sup>٢) حديث: خيرنسائكم الولود الودود . البيهتي . من حديث ابن أبى أدية الصدفى ، قال البيهتي ،وروى باسناد صحيح عن سعيد بن يسار مرسلا

<sup>(</sup>٣) حديث : سوداء ولود خير من حسناء لاتلد . ابن حبار فى الضعفاء ، من رواية بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، ولا يصح

<sup>(</sup> ٤ ) حديث : إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور . رويناه فى الأربعين الشهورة ، منرواية أبى هدية عن أنس ، فى الصدقة عن الميث وأبو هدية كذاب

<sup>(</sup>١) الطور: ٢١

(() ﴿ إِنَّ الطِّفُلِ يَجُرُّ بِأَ بَوَيه إِلَى الجُنَّة » و في بعض الأخبار (() ﴿ يَأْخُذُ بَثُو بِهِ كَمَا أَنا لا آ اَجْنَة ، فَيَظَلُ (() وقال أيضا صلى الله عليه و سلم ﴿ إِنَّ الْمَو الُودَ يُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الجُنَّة فَيَقَفُ عَلَى بَابِ الجُنَّة ، فَيَظَلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ابن أبى علقمة : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ، انه مات لى ابنان سوى هذا ، فقال احتظرت من دون النار محظار شديد . ولمسلم من حديث أبى هريرة ، في المرأة التي قالت دفنت ثلاثة ، لقد احتظرت محظار شديد من النار

<sup>(</sup>١) حديث : إن الطفل يجر أبويه إلى الجنة . ه . من حــديث على ، وقال السقط بدل الطفل وله من حــديث على ، وقال السقط بدل الطفل وله من حديث معاذ ، إن الطفل ليجر أمه بسرره إلى الجنة ، إذا هى احتسبته . وكلاها ضعيف (٢) حديث : أنه يأخذ بثو به كما أنا الآن آخذ بثو بك . م . من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>٣) حديث: ان المولود يقال له ادخل الجنة ، فيقف على ناب الجنة ، فيظل مجنطنا ، أى ممتلئا غيظا وغضبا وعضبا ويقول لاأدخل إلا وأبواى معى ــ الحديث . حب . فى الضعفاء من رواية بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، ولا يصح و . ن . من حديث أبى هريرة ، يقال لهم ادخلوا الجنة ، فيقولون حتى يدخل أباؤنا ، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم . واسناده جيد

<sup>(</sup>٤) حديث: إن الأطفال بجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب ، فيقال للملائكة اذهبو لم بهؤلاء إلى الجنة ، فيقفون على باب الجنة ، فيقال لهم مرحبا بذرارى المسلمين، ادخلوا للحساب عليه ، فيقولون أين أباؤناو أمهاتنا الحديث بطوله . لم أجد له أصلا بعتمد عليه لاحساب عليه من مات له اثنان من الولد احتظز بحظار من نار . البزار ، والطبراني ، من حديث زهير

وقال صلى الله عليه وسلم (( هَمَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَ ثَهُ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّا هُمْ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ»

وَحَلَىٰ أَنْ بِعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأ بى برهة من دهره ، قال فانتبه من نومه ذات يوم، وقال زوجونى زوجونى فزوجوه ، فسئل عن ذلك ، فقال لعل الله يرزقنى ولدا ويقبضه ، فيكون لى مقدمة فى الآخرة . ثم قال رأيت فى المنام كأن القيامة قدقامت وكأنى فى جملة الخلائق فى الموقف ، وبى من العطش ماكاد أن يقطع عنقى ، وكذا الخلائق فى شدة العطش والكرب ، فنحن كذلك اذ ولدان يتخللون الجمع ، عليهم مناديل من فور وبأ يديهم أباريق من فضة ، وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعدالواحد، يتخللون الجمع ، ويتحاوزون أكثر الناس ، فددت يدى إلى أحدهم ، وقلت اسقنى فقد أجهدنى العطش فقال ايس لك فينا ولد انما نسقى آباءنا ، فقلت ومن أنهم ؟ فقالوا نحن من مات من أطفال المسامين . وأحد المعانى المذكورة فى قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شَدِّتُمْ وَقَدِّمُوا لِلْ الله الله الله المنانى الأطفال إلى الآخرة

فقد ظهر بهذه الوجوه الاربعه 'ان أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا للولد

الفائدة الثانية : التحصن عن الشيطان، وكسرالتوقان، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر وحفظ الفرج، وإليه الأشارة بقوله عليه السلام «مَنْ نَكَحَ فَقَدْ حَصَّنَ نَصْفَدينه، فَلْيَتَّقِ الله في الشَّطِ الفرج، وإليه الاشارة بقوله «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءة، فَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْهُ بِالصَّوْمُ فَإِنَّ الصَّومَلَةُ وَجَاءٍ، الآخر) واليه الاشارة بقوله «عَلَيْكُمْ بِالْبَاءة، فَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلَيْهُ بِالصَّوْمُ فَإِنَّ الصَّومَ لَهُ وَجَاءٍ، وَالله وَالمُخارِ اشارة الى هذا المعنى، وهذا المعنى دون لأول، لان الشهوة موكلة بتقاضى تحصيل الولد، فالذكاح كاف لشغله ، دافع لجمله، وصارف لشر سطوته. وليس من يجيب مولاه رغبة فى تحصيل رضاه، كمن يجيب لطلب الخلاص عن غائلة التوكيل. فالشهوة والولد مقدران، وبينهما ارتباط. وليس يجوز أن يقال المقصود الله والولد لازم منها، كايلزم مثلا قضاء الحاجة من الاكل، وليس مقصودا فى ذاته. بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة، والشهوة باعثة عليه

دفع غوائل الشهوة

<sup>(</sup>۱) حــديث من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث . أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ، قيل يارسول الله واثنان ، قال واثنان . خ . من حــديث أنس ، دون ذكر الاثنين . وهو عنـــد أحمد بهذه الزيادة ، من حديث معاذ ، وهو متفق عليه ، من حديث أبي سعيد بلفظ أباامر أة بنحو منه

دلالا لذة الدنياعلى لذة الا خرة

ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى الارهاق الى الإِيلاد، وهو مافي قضائها من اللَّذة التي لاتوازيها لذة لو دامت ، فهي منبهة على اللَّذات الموعودة في الجنان ، اذ الترغيب فى لذة لم يجد لهـا ذواقًا لاينفع ، فلو رغب العنين فى لذة الجمـاع ، أو الصبى فى لذة الملك والسلطنة، لم ينفع الترغيب. واحــدى فوائد لذات الدنيا، الرغبة في دوامها في الجــنة ليكون باعشاعلى عبادة الله

فانظر الى الحكمة ، ثم الى الرحمة ، ثم الى التعبية الالهية كيف عبيت محتشهوة واحدة حياتان،حياة ظاهرة وحياة باطنة ، فالحياة الظاهرة حياة الرء ببقاء نسله ، فأنه نوع من دوام الوجود، والحياة الباطنة هي الحياة الاخروية، فان هذه اللَّذة الناقصة بسرعة الانصرام، تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام ، فيستحث على العبادة الموصلة اليها فيستفيدالعبد بشدة الرغبة فيها ، تيسر المواظبة على مايوصله الى نميم الجنان . وما من ذرة من ذرات بدن الانسان باطنا وظاهرا ، بل ذرات ملكوت السموات والارض ، الا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها مامحار العقول فيها ؛ ولكن انما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها وبقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلها .

فالنكاح بسبب دفع غائلة الشهوةمهم في الدين لكل من لايؤتى عن عجز وعنة ، وهم غالب الخلق ، فان الشهوة اذا غلبت ولم يقاومها قوة التقُّوي ، جرت الى اقتحام الفواحش واليه أشار بقوله عليه السلام عن الله تعالى « إِلاَّ تَفَعْمَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَـةٌ فِي اْ لأَرْضَ وَفَسَادُ كَبِينٍ» وانكان ملجما بلجام التقوى ، فغايته أن يكف الجوارح عن اجابة الشهوة ، فيغض البصر ، ويحفظ الفرج، فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر، فلا يدخل تحت اختياره، بل لاتزالالنفس تجاذبه وُتحدَثه بأمور الوقاع، ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس اليه في أكثر الاوقات، وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة، حتى يجرىعلى خاطرهمن أمور الوقاع مالو صرح به بین یدی آخس الخاق لاستحیا منه ، والله مطلع علی قلبه ، والقلب فی حق الله كاللسان في حق الخلق ، ررأس الأمورالمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه ، والمواظبة على الصوم لاتقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق الا أن ينضاف إليه ضعف في البدن، وفِساد في المزاج ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يتم نسك الناسك إلابالنكاح

وهذه محنة عامة قل من يتخلص منها . قال قتادة في معنى قوله تعالى ( وَلاَ تُحُمَّلُنا َ مَالاَ طَاتَةَ لَنا بِهِ (١) ) هو الغامة . وعن عكر مة ومجاهداً نهم اقالا في معنى قوله تعالى (وَخُلِقَ الإِنْسانَ ثُونِي الْإِنْسانَ ثُونِي الْإِنْسانَ ثُونِي النساء . وقال فياض بن نجيح : إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله ، و بعضهم يقول ذهب ثلث دينه . و في نوادر التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما (وَمِنْ شُرِّعا سِقِ إِذَا وَقَبَ (١) قال قيام الذكر . وهذه بلية غالبة ، إذا هاجت لا يقاوه با عقل ولادين ، وهي مع أنها صالحة لان تكون باعثة على الحياتين كما سبق ، فهي أقوى آلة الشيطان على بني آدم ، وإليه أشار لان تكون باعثة على الحياتين كما سبق ، فهي أقوى آلة الشيطان على بني آدم ، وإليه أشار عليه السلام بقوله « مَارَأَيْتُ (١) مِنْ نَاقِصاتِ عَقْل وَدِينٍ أَعْلَبَ لِذَو ي الْأَبْمَ (١) إِنَّ أُونَى أَنْ اللهُ عليه وسلم في دعائه « اللهُمَّ (١) إِنَّ أُعُوذُ بِكَ مِنْ وَاعَما في الله عليه وسلم في دعائه « اللهُمَّ (١) إِنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَّ سَمْعي وَبَصَرِي وَقَلْمِي وَشَرِّ مَنِي " وقال « أَسْأَلُكَ (١) أَنْ تُطَهِّرً قَلْبِي وَتَحْغَظَفَر مِي » أَلَا لا عليه وسلم كيف يجوز التساهل فيه لغيره

وكان بعض الصالحين يكثر النكاح ، حتى لا يكاد يخلومن اثنتين وثلاث ، فأنكر عليه بعض الصوفية ، فقال هل بعرف أحد منكم أنه جلس بين يدى الله تعالى جلسة ، أو وقف بين يديه ، وقفا في معاملة ، فخطر على قلبه خاطر شهوه ؟ فقالوا يصيبنا من ذلك كثير ، فقال لو رضيت في عمرى كله بمثل حالكم في وقت واحد ، لما تزوجت ، لكني ماخطر على قابي خاطر يشغلني عن حالى الانفذته ، فاستر يح وارجع إلى شغلى ، ومنذ أربعين سنة ماخطر على قلى معصية

وأنكر بعض الناس حال الصوفية ، فقال له بعض ذوى الدين : ماالذى تنكر منهم د قال يأكلون كثيرا ، قال وأنت أيضالو جعت كما يجوعون ، لأكلت كما يأكلون ، قال ينكحون كثيرا ، قال وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك كايحفظون ، لنكحت كما ينكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى الجاع كما حتاج إلى القوت. فالزوجة على التحقيق قوت

<sup>(</sup>١) حديث : مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب منكن . م . من حديث ابن عمر ، واتفقا عليه من حديث أبي سعيد ، ولم يسق م لفظه

<sup>(</sup> ٢ ) حديث : اللهم إتى أعوذ بك من شر سمعي وبصرى وشر مني . تقدم في الدعوات

<sup>(</sup> ٣ ) حديث : أسألك أن تطهر قلبي ، وتخفظ فر جي . هق . في الدعو ات من حديث أم سامة ، باسنا دقيه اين

<sup>(&#</sup>x27;) البقرة : ٢٨٩ (') النساء : ٨٨ (') العلق : ٣

ولما كأنت الشهوة أغلب على مزاج العرب ، كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد ، ولاجل فراغ القلب أبيح نكاح الأمة عند خوف العنت ، مع أن فيه ارقاق الولد وهو نوع إهلاك ، وهو محرم على كل من قدر على حرة ، ولكن ارقاق الولد أهون من اهلاك الدين، وليس فيه الاتنفيص الحياة على الولد مدة ، وفي اقتحام الفاحشة تفويت الحياة الأخروية التي تستحقر الاعمار الطويلة بالإضافة الى يوم من أيامها

وروى أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس ، و بق شاب لم يبرح ، فقال

<sup>(</sup>۱) حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع بصره على امرأة فنافت نفسه إليهاأن بجامع أهله . أحمد . من حديث أبى كبثة الأنمارى حين مرت به امرأة ، فوقع فى قلبه شهوة النساء، فدخل فأتى بعض أزواجه، وقال فكذلك فافعلوا، فانه من أماثل أفعال كم إتيان الحلال وإسناده جيد

<sup>(</sup>٢) حديث جابر، رأي امر أة فدخل على زينب فقضى حاجته الحديث مسلم، والترمذي، واللفظ له وقال حسن صحيح

<sup>(</sup>٣) حديث : لاتدخلوا على الغيبات قان الشيطان بجرى من احدكم مجرى الدم\_الحديث. ت . منحديث جابر ، وقال غريب . ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر ولا يدخل بعديومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل او اثنيان

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس ، خير هذه الأمة اكثرها نساء يعنى النبيِّ صلى الله عليه وسلم رواه . خ.

له ابن عباس هل لك من حاجة ؟ قال نعم أردت أن أسأل مسألة فاستحيت من الناس ، وأنا الآن أهابك وأجلك . فقال ابن عباس: ان العالم بمنزلة الوالد ، فما كنت أفضيت به الى أبيك فافض الى به ، فقال ابى شاب لازوجة لى ، وربم اخشيت العنت على نفسى ، فربما استمنيت يلدى ، فهل فى ذلك معصية ، فأعرض عنه ابن عباس ، ثم قال . أف و تف ، نكاح الامة خير منه ، وهو خير من الزنا . فهذا تنبيه على أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور ، أدناها نكاخ الامة ، وفيه إرقاق الولد ، وأشد منه الاستمناء باليد ، وأفخشه الزناء ولم يطلق ابن العباس الإباحة فى شيء منه ، لأنهما محذوران يفزع اليهما حذرا من الوقوع فى محذور أشد منه كالباحة فى شيء منه ، لأنهما محذوران يفزع اليهما حذرا من الوقوع فى محذور أشد منه كالمطلقة ، ولا فى معنى الخير المطلق وليس قطع اليد المتأكلة من الخيرات ، وإن كان يؤذن فيه عند اشراف النفس على الهلاك

فإذاً في النكاح فضل من هذا الوجه ، ولكن هذا لايعم الكل بل الأكثر ، فرب شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره ، قينعدم هذا الباعث في حقه ، ويبق ماسَبق من أمر الولد ، فان ذلك عام ، إلا للممسوح وهو نادر

ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة ، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع ، فان يسر الله له مو دة ورحمة ، واطمأن قلبه بهن ، و إلا فيستحب له الاستبدال ، فقد نكح على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال ، و يقال إن الحسن بن على كان منكاحا حتى نكح زيادة على مائتى امرأة ، وكان ربحاعقد على أربع في وقت واحد واستبدل بهن . وقد قال عليه الصلاة والسلام للحسن واحد ، و بما طلق أربعا في وقت واحد واستبدل بهن . وقد قال عليه الصلاة والسلام للحسن فقيل إن كثرة نكاحه أحد ماأشبه به خاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إن كثرة نكاحه أحد ماأشبه به خاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل إن كثرة نكاحه أحد ماأشبه به خاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حديث انه قال للحسن بن على اشبهت خلقى وخلقى . قلت المعروف انه قل هذا اللفظ لجعفر بن ابى طالب كما هو متفق عليه من حمديث البراه ، ولكن الحسن ايضاكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما هو متفق عليه من حديث ابى حجيفة ، وللترمذى . وصححه ، وابن حبان من حديث انس ، لم يكن احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن حديث انس ، لم يكن احد اشبه برسول الله عليه القداد بن ممد يكرب ، بسند جيد

و تزوج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة ، وكان فى الصحابة من له الثلاث و الأربع ، ومن كان له اثنتان لا يحصى، ومهما كان الباعث معلوما ، فينبغى أن يكون العلاج بقدر العلة . فالمراد تسكين النفس ، فلينظر اليه فى الـكثرة والقلة

الفائدة الثالثة . ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة ، إراحة للقلب و تقوية له على العبادة ، فإن النفس ملول ، وهي عن الحق نفور ، لأنه على خلاف طبعها ، فلو كلفت المداومة بالاكراه على ما يخالفها جمحت وثابت ، وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت : وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة مايزيل الكرب ويروح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس المتقبن استراحات بالمباحات، ولذلك قال الله تعالى (ليَسْكُن َ إِلَيهَا (") وقال على رضى الله عنه ، روحوا القلوب ساعة ، فانها إذا أكره تعميت، وفي الخبر (" «عَلَى وقال على رضى الله عنه ، روحوا القلوب ساعة ، فانها إذا أكره تعميت، وفي الخبر (" «عَلَى الْمَاقِلِ أَنْ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُ سَاعات سَاعَة مُناها إذا أكره تعميت، وفي الخبر (" وسَاعَة يُحُاسِبُ فِيها المُعاقِل أَنْ يَكُونُ الْعَاقِلُ ظَاعِنًا إِلاَّ في ثَلاَثٍ ، تَرَوُد لِمَعادٍ، أَوْ مَرَامَةٍ لِمُعاشِ ومثله بلفظ آخر (") « لا يَكُونُ الْعَاقِلُ ظَاعِنًا إلاَّ في ثَلاَثٍ ، تَرَوُد لِمَعادٍ، أَوْ مَرَامَةٍ لِمُعاشِ ومثله بلفظ آخر (") « لا يَكُونُ الْعاقِلُ ظَاعِنًا إلاَّ في ثَلاَثٍ ، تَرَوُد لِمَعادٍ، أَوْ مَرَامَةٍ لِمُعاشِ ومثله بلفظ آخر (") « لا يَكُونُ الْعاقِلُ ظَاعِنًا إلاَّ في ثَلاثٍ ، تَرَوُد لِمَعادٍ، أَوْ مَرَامَةٍ لِمُعاشِ فَعْمَ فَعْمُ الله و المُن فَى هذه الماحة والسلام (") « لكن عامل شرق في لاستجم فترة"، فَمَنْ كَانَتْ قَنْ تُنْ تُهُ إِلَى سُنتِي فَقَد اهْتَدَى » والشرة الجد والمكابدة بحدة وقوق، فقدى في ابتداء الارادة ، والفترة الوقوف للاستراحة . وكان أبوالدرداء يقول: إنى لأستجم فقسى بشىء من اللهو ، لأتقوى بذلك فها بعد على الحق

<sup>(</sup>۱) حَدیث : علی العاقل أن یکون له ثلاث ساعات : ساعة فیها یناجی ربه ، وساعة یحاسب فیها نفسه ، وساعة بخلو فیها ؛طعمه ومشربه . حب . من حــدیث أبی ذر ، فی حــدیث طویل ، إن ذلك فی صحف ابراهیم

<sup>(</sup> ٢ ) حديث لايكون العاقل ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في عيرمحرم . حب من حديث أبي ذر الطويل ، إن ذلك في صحف ابراهم

<sup>(</sup>٣) حدیث: أكله عامل شرة ، ولكل شرة فترة ، فمن كانت قرته الى سنتى فقد اهتدى . أحمد ، والطبرانى ، من حدیث عبد الله ابن عمر . وللترمذى نحو من هذا ، من حدیث أبی هریرة وقال حسن صحیح

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٩

وفى بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم '' « أَ نَهُ قَالَ شَكُوْتُ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَعْفِي عَنِ الْوِقَاعِ فَدَ لَّنِي عَلَى الله على الله وهذا إن صح لامحمل له إلا الاستعداد للاستراحة، ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة، فانه استثارة للشهوة ، ومن عدم الشهوة عدم الأكثر من هذا الأنس وقال عليه الصلاة والسلام '' « حُبِّبَ إِلَى مِنْ دُ نَيا كُمْ مَلاَثُ الطِّيبُ ، وَالنِّسَاءِ ، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ »

فهذه أيضا فائدة لاينكرها منجرباتعاب نفسه في الأفكاروالأذكاروصنوف الأعمال وهي خارجة عن الفائدة ين السابقتين ، حتى انها تطرد في حتى المسوح ومن لاشهوة له ، إلا أن هذه الفائدة تجعل للنكاح فضيلة بالاضافة إلى هذه النية ، وقل من يقصد بالنكاح ذلك . وأما قصد الولد ، وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو ممايكثر .ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجارى والخضرة وأمثالها، ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له

القيام بشئود المبزل الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل، والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة.فان الانسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده، إذلو تكفل بجميع أشغال المنزل، لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل. فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق، واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنغصات للعيش. ولذلك قال أبو سلمان الداراني رحمه الله: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا، فانها تفرغك للآخرة. وإنا تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعا

<sup>(</sup>۱) حديث: شكوت الى جبريل ضعفي عن الوقاع فدلنى على الهريسة. عدمن حديث حذيفة وابن عباس والعقيلي من حديث معاذ وجابر ابن سمرة وابن حبان في الضعفاء من حديث حذيفة و الأزدى في الضعفاء من حديث أبي هريرة، بطرق كلها ضعيفة قال ابن عدى موضوع. وقال العقيلي باطل

وقال محمد بن كعب القرظى ، فى معنى قوله تعالى (رَبَّنَا آتِنا فِي الدُّنيا حَسنَةً (١) فال المراة الصالحة، وقال عليه الصلاة والسلام (١) « لِيتَّخِذْ أَحَدُ كُمْ قَلْباً شَا كِرًا ، وَ لِساناً المراة الصالحة، وقال عليه الصلاة والسلام (فَ يَعْف جع بينها و بين الذكر والسكر وفي بعض التفاسير في قوله تعالى ( فَلَنْحيينَّهُ حَياةً طَيِّبَةً (٢)) قال الزوجة الصالحة، وكان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه يقول ماأعطى العبد بعد الايمان بالله خيرا من امرأة صالحة ، وإن منهن غما لايحذى منه ، ومنهن غلا لايفدى منه . وقوله لايحذى أى لا يعتاض عنه بعطاء منهن غما لايحذى منه ، ومنهن غلا لا يفدى منه . وقوله لا يحذى أى لا يعتاض عنه بعطاء وقال عليه الصلاة والسلام (١٠) فَصَلْتُ عَلَى آدَمَ بِخَصْلَتَيْنِ : كَا نَتْ زَوْجَتُهُ عَوْنًا لَهُ عَلَى الْمُوسِية ، وأَزْ وَاجِي أَعُوانُ لَى عَلَى الطاعة فضيلة الطاعة فضيلة

فهذه أيضا من الفوائد التي يقصدها الصالحون ، إلا أنها تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر ، ولا تدعو إلى امرأتين ، بل الجمع ربما ينغص المعيشة ، وتضطرب به أمور المنزل . ويدخل في هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها ، وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر ، فان ذلك مما يحتاج اليه في دفع الشرور وطلب السلامة ، ولذلك قيل : ذل من لاناصر له ، ومن وجد من يدفع عنه الشرور سلم حاله ، وفرغ قلبه للعبادة ، فان الذل مشوش للقلب ، والعز بالكثرة دافع للذل .

الفائده الخامسه: مجاهده النفس ورياضها بالرعاية والولاية ، والقيام بحقوق الأهل، والصبر على أخلاقهن ، واحتمال الأذى منهن ، والسعى فى إصلاحهن، وارشادهن إلى طريق الدين ، والاجتهاد فى كسب الحلال لأجلهن ، والقيام بتربيته لأولاده . فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فأنها رعايه وولاية، والأهل والولد رعية ، وفضل الرعاية عظيم، وإنما يحترز

للقيام بنصيب المرء من الواجبات الامتماعية

<sup>(</sup>١) حديث : ليتخذ أحدكم قلبا شاكر اولساناذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته . ت . وحسنه ، و . ه. واللفظ له من حديث وفيه انقطاع

<sup>(</sup>٧) حديث: فضلت على آدم صلى الله عليه وسلم بخصلتين ، كانت زوجته عونا له على المعصية ، وأزواجى أعوان لى على الطاعة . وكان شيطانه كافرا ، وشيطانى مسلم لايأمر إلا بخير . رواه الخطيب فى التاريخ ، من حديث ابن عمر ، وفيه محمد بن وليد بن أبان بن القلانسى، قال ابن عدى كان يضع الحديث . ولمسلم من حديث ابن مسعود ، مامنكم من أحد إلا وقدوكل بهقرينه من الجن، قالوا وإياك يارسول الله ؟ قال وأنا ، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم ولم يأمرنى الا بخير

<sup>(</sup>۱) القرة : ۲۰۱ (۲) النحل : ۹۷

منها من يحترز ، خيفة من القصور عن القيام بحقها وإلافقد قال عليه الصلاة والسلام (١) « يَوْمٌ مِنْ وَالْ عَادِلْ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة سَبْعِينَ سَنَةً »ثم قال (٢) « أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلَّـكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وليس من اشتغل باصلاح نفسه وغيره ، كمن اشتغل باصلاح نفسه فقط، ولا من صبر على الأذي ، كمن رف نفسه وأراحها ، فمقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله . ولذلك قال بشر . فضل على أحمد بن حنبل بثلاث : إحداها أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره . وقــد قال عليه الصلاة والسلام (٣) « مَاأَ نْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ صَدَقَة ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي اللَّقْمَة ِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأْ تِهِ » وقال بعضهم لبعض العاماء: من كل عمل أعطاني الله نصيبا ، حتى ذكر الحج والجهاد وغيرهما ، فقال له أين أنت من عمل الابدال؟ قال وما هو؟ قال كسب الحلال، والنفقة على العيال. وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو: تعامون عملا أفضل مما نحن فيه ؟قالوا مانعلم ذلك ، قال أنا أعلم ، قالوا فما هو ؟ قال رجل متعفف ذو عائلة ، قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه، فعمله أفضل مما نحن فيه وقال صلى الله عليه وسلم ( ) مَن حَسُنَتْ صَلاَتُهُ، وَكَثُرَ عِيَالُهُ ، وَقَلَّ مَالُهُ ، وَلَمْ يَمْتَبِ الْمُسْلِمِينَ ، كَأَنَ مَعى فِي الْجُنَّةِ كَهَا تَيْنِ » وفي حديث آخر (°) « إِنَّ اللَّهَ يُحُبِّ الْفَقِيرَ الْمُتَنَّعَفَّفَ أَبَا الْعِيَالِ » وفي الحديث (`` إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ

<sup>(</sup>۱) حدیث : یوم من وال عادل أفضل من عبادة تسعین سنة ، ثم قال ألاکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته . طب ، وهق ، من حدیث ابن عباس ، وقد تقدم بلفظ ستین سنة ، دون مابعده فانه متفق علیه من حدیث ابن عمر

<sup>(</sup>٧) حديث : ماأنفق الرجل على أهله فهو صدقة ، وان الرجل ليؤجر فى رفع اللقمة الى فى امرأته ،خ . م . من حديث ابن مسعود ، اذا أنقق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها ، كانت له صدقة . ولها من حديث سعد بن أبى وقاص ، ومهما أنفقت فهو لك صدقة ،حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك

<sup>(</sup>٣) حديث : من حسنت صلاته ، وكثر عياله ، وقل ماله ، ولم يغتب المسلمين ، كان معى فى الجنة كهاتين . أبو يعلى من حديث أبى سعيد الخدرى ، بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث : ان الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال . ه . من حديث عمر ان بن حصين ، بسند ضعيف

<sup>(</sup>o) حديث : إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم ليكفرها . أحمد من حديث عائشة ، إلا أنه قال بالحزن فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه

الْعَبْدِ، ابْتَلَاهُ اللهُ بِهِمَّ الْعِيَالِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ » وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الغم بالعيال. وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' أنه قال « من الذُنُوبِ ذُنُوبُ لا يُكفر هَا إلا الغم بالعيال أَلْهَمُ بطلَبِ الْمَعِيشَةِ » وقال صلى الله عليه وسلم ('' « مَن كَانَ لَهُ ثُنُوبُ ذُنُوبُ لا يُنفِي مَنْ إلله عَنْهُ أَوْجَب اللهُ لَهُ الجُنَّةَ أَلْبَتَةَ وَلا اللهُ عَنْهُ أَوْجَب اللهُ لَهُ الجُنَّةَ أَلْبَتَةَ اللهُ عَنْهُ أَوْجَب اللهُ لَهُ الجُنَّةَ أَلْبَتَةَ اللهُ عَلَى مَمَلًا لا يُغفَرُ لَهُ » كان ابن عباس إذا حدث بهذا قال: والله هو من غرائب الحديث وغرره

وروى أن بعض المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت ، فعرض عليه النزويج ، فامتنع وقال : الوحدة روح لقلي ، وأجمع لهمى . ثم قال : رأيت في المنام بعدجمعة من وفاتها ، كأن أبواب السماء فتحت ، وكأن رجالا ينزلون ويسيرون في الهواء ، يتبع بعضهم بعضا ، ف كاما نزل واحد نظر إلى وقال لمن وراءه ، هذا هو المشئوم ، فيقول الآخر نم ، ويقول الثالث كذلك ، ويقول الرابع نعم ، فخفت أن أسألهم هيبة من ذلك ، إلى أن مربي آخرهم ، وكان غلاما ، فقلت له ياهذا : من هذا المشئوم الذي تومئون اليه ؟ فقال أنت ، فقلت ولم ذاك ؟ قال كنا نرفع عملك في أعمال المجاهدين في سبيل الله ، فنذ جمعة أمر ناأن نضع عملك مع الخالفين ، فماندري مأاحدث ، فقال لاخوانه : زوجوني زوجوني فلم يكمن تفارقه زوجتان أو ثلاث . وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام ، إن قومادخلوا على يونس النبي عليه السلام فأضافهم ، فكان يدخل ويخرج إلى منزله ، فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت ، فتعجبوا من ذلك ، فقال لا تعجبوا ، فايي سألت الله تعالى وقلت : ماأنت معاقب لى به في الآخرة ، فعجله لى في الدنيا . فقال إن عقو بتك بنت فلان وقلت : ماأنت معاقب لى به في الآخرة ، فعجله لى في الدنيا . فقال إن عقو بتك بنت فلان تتزوج بها ، فتزوجت بها ، وأنا صابر على ماترون منها . وفي الصبر على ذلك رياضة النفس

<sup>(</sup>١) حديث: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة. الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التلخيص المتشابه، من حديث أبي هريرة، باسناد ضعيف

<sup>(</sup>۲) حدیث: من كان له ثلاث بنات فأنفق علیهن ، وأحسن الیهن حتی یغنیهن الله عنه ، أو جب الله له الجنة ألبتة ، الا أن یعمل عملا لایغفر له . الخرائطی فی مكارم الأخلاق ، من حدیث ابن عباس ، بسند ضعیف و هو عنده بلفظ آخر . ولأبی داود واللفظ له ، والترمذی من حدیث أبی سعید من عال ثلاث بنات فأدبهن و زوجهن وأحسن الیهن، فله الجنة، ورجاله ثقات ، وفی سنده اختلاف

وكسر الغضب ، وتحسين الخلق ، فان المنفرد بنفسه ، أو المشارك لمن حسن خلقه ، لا تترشح منه خبائث النفس الباطنة ، ولا تنكشف بواطن عيو به في على سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه بالتعرض لأمثال هذه المحركات، واعتياد الصبر عليها، لتعتدل أخلاقه، وترتاض نفسه . ويصفو عن الصفات الذميمةباطنه والصبر على العيال مع أنه رياضة ومجاهدة تكفل لهم ، وقيام بهم ، وعبادة في نفسها

فهذه أيضامن الفوالد، ولكنه لا ينتفع بها إلاأحدرجاين، إما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق، لكونه في بداية الطريق، فلا يبعد أن يرى هذا طريقا في المجاهدة وترتاض به نفسه، وإما رجل من العابدين ليس له سير بالباطل، وحركة بالفكر والقلب وأعا عمله عمل الجوارح ، بصلاة أو حجأوغيره ، فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم أفضل له منالمبادات اللازمة لبدنه ، التي لايتعدى خيرها الى غيره ، فاما الرجل المهذب الأخلاق، إما بكفاية في أصل الخلقة ، أو بمجاهدة سابقة اذا كان له سير في الباطن وحركة بفكر القلب في العلوم والمكاشفات فلا ينبغي أن يتزوج لهذا الغرض،فان الرياضة هو مكني فيها . وأما العبادة في العمل بالكسب لهم ،فالعلم أفضل من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أكثر من ذلك ، وأعم وأشمل لسائر الحلق من فائدة الكسب على العيال

فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة

## آفات النطاح

أما آفات النكاح فثلاث

العجز عن الأولى : وهي أقواها العجز عن طلب الحلال . فان ذلك لايتيسر لكل أحد لاسيا في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش ، فيكون النكاح سببا في التوسع لاطلب والاطعام من الحرام، وفيه هلاكه وهلاك أهله، والمتعزب في أمن من ذلك، وأما المتزوج فني الأكثر يدخل في مداخل السوء فيتبع هوى زوجته، ويبيع آخرته بدنياه، وفي الحبر ('` «إِنَّ الْعَبْدَ

لهلب الحمول

<sup>(</sup>١) حديث : إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال ، فيسأل عن رعاية عياله والفيام بهبن الحديث ، لم أقف له على أصل

لَيُو قَفُ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَلَهُ مِنَ الْحُسَنَاتِ أَمْثَالُ الْجُبَالِ فَيُسْأَلُ عَن ْ رِعَايَةِ عَا ئِلَتِهِ وَالْقِيَامِ بِهِمْ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيْمَ أَنْفَقَهُ ، حَتَّى يَسْتَغُرْ قَ بِيلْكَ الْمُطَالَبَاتِ كُلَّ أَعْمَالِهِ فَلَا تَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ مُفَتُنَادِي الْمَلاَ ثِكَةُ :هَذَا الَّذِي أَكُلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا ، وَارْتُهُنِيَ الْيَوْمَ بِأَعْمَالِهِ » ويقال إن أول ما يتعلق بالرجل في القيامة أهله وولده ، فيوقفو نه بين يدي الله تعالى ،و يقولون ياربنا خذ لنا بحقنا منه ، فانه ماعلمنا مانجهل، وكان يطعمنا الحرام ونحن لانعلم. فيقتص لهم منه،وقال بمض السلف: اذا أراد الله بعبد شرا ، سلط عليه في الدنيا أنيابا تنهشه، يعنى العيال. وقال عليه الصلاة و السلام (' ' « لاَ يَلْقِيَ اللهَ أَحَدُ بِذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنْ جَهَالَةِ أَهْلِهِ » فهذه آفة عامة ، قل من يتخلص منها ، الا من له مال موروثاومكتسب منحلال يني به و بأهله ، وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة ، فان ذاك يتخلص من هذه الآفة . أو من هو محترف ومقتدر على كسب حلال من المباحات، باحتطاب أو اصطياد. أو كان فى صناعة لاتتعلق بالسلاطين ، ويقدر على أن بعامل به أهل الخير · ومن ظاهره السلامة ، وغالب ماله الحلال. وقال ابن سالم رحمه الله وقد سئل عن التزويج فقال:هو أفضل فى زماننا هذالمن أدركه شبق غالب مثل الحماريري الأثان فلا ينتهي عنها بالضرب، ولا يملك نفسه فان ملك نفسـه فتركه أولى

الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقهن، والصبر على أخلاقهن، واحتمال الأذى منهن وهذه دون الاولى في العموم فان القدرة على هذا أيسر من القدرة على الاولى، وتحسين الحلق مع النساء، والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال، وفي هذا أيضا خطر، لانه راع ومسؤل عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام ('' ﴿ كَنَي بِالْمَرْءِ إِنْما أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ ﴾ وروى أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الهارب الآبق لاتقبل له صلاة ولاصيام حتى يرجع اليهم، ومن يقصر عن القيام بحقهن، وان كان حاضرا، فهو بمنزله هارب، فقد قال تعالى

احمّال التقصير فى حةوق الاوجات

<sup>(</sup>١) حديث : لايلتي الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله . ذكره صاحب الفردوس ، من حديث أبى سعيد ولم يجده ولده أبومنصور في مسنده

<sup>(</sup>٢) حديث : كني بالمرء آنا أن يضيع من يعول .د.ن. بلفظ من يقوت ، وهو عند .م. بلفظ آخر

« قُوا أَ نَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً » أمرنا أن نقيهم الناركما نتى أنفسنا ، والانسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه ، واذا تزوج تضاعف عليه الحق ، وانضافت الى نفسه نفس أخرى، والنفس أمارة بالسوء، أن كثرت كثر الامر بالسوء، غالبا ولذاك اعتذر بعضهم من التزويج ، وقال أنا مبتلى بنفسى وكيف أضيف اليها نفسا أخرى ، كماقيل

لن يسع الفأرة جحرها \* علقت المكنس في دبرها

وكذلك اعتذر ابراهيم بن أدهم رحمه الله وقال: لاأغر امرأة بنفسى، ولا حاجة لى فيهن أى مرف القيام بحقهن وتحصينهن وامتاعهن وأنا عاجز عنه. وكذلك اعتذر بشر وقال يمنعنى من النكاح قوله تعالى « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ » وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادا على الجسر، ورؤى سفيان بن عيينة رحمه الله على باب السلطان، فقيل له ماهذا موقفك ؛ فقال: وهل رأيت ذاعيال أفلح ؟ وكان سفيان يقول

ياحبذا العزبة والمفتاح \* ومسكن تخرقه الرياح \* لاصخب فيه ولاصياح فهذه آفة عامة أيضا؛ وان كانت دون عموم الاولى، لا يسلم منها الاحكيم عاقل، حسن الأخلاق، بصير بعادات النساء صبورعلى لسانهن، وقاف عن اتباع شهواتهن، حريص على الوفاء بحقهن، يتغافل عن زلاهن ؛ ويدارى بعقله أخلاقهن. والاغلب على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش، وسوء الخلق وعدم الانصاف مع طلب تمام الانصاف. ومثل هذا يزداد بالنكاح فسادا من هذا الوجه لامحالة، فالوحدة أسلم له.

الآفة الثالثة: وهي دون الاولى والثانية ، أن يكون الأهل والولد شاغلاله عن الله تعالى الاه وجاذباله إلى طلب الدنيا ، وحسن تدبير المعيشة للاولاد ، بكثرة جمع المال وادخاره لهم ، الله وطلب التفاخر والتكاثر بهم . وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤم على صاحبه ، ولست أعنى بهذا أن يدعو إلى محظور ، فان ذلك مما اندرج تحت الآفة الأولى

والثانية ، بل أن يدعوه إلى التنعم بالمباح ، بل الاغراق في ملاعبة النساء ومؤ انستهن، والامعان

فى التمتع بهن ، ويثور من النكاح أنواع من الشواغل من هـذا الجنس ،تستغرق القلب ، فينقضى الليل والنهار ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر فى الآخرة والاستعداد لها. ولذلكقال

الائشغال بالزوم: عن الله تعالى إبراميم بن أدهم رحمه الله ، من تعود أفخاذ النساء لم يجىء منه شىء . وقال أبو سليمان رحمه الله ، من تزوّج فقد ركن إلى الدنيا . أى يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا فهـذه مجامع الآفات والفوائد

فالحكم على شخص واحد بأن الافضل له النكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن الاحاطة عجامع هذه الامور ، بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبراومحكا، ويعرض المريدعليه نفسه فان انتفت في حقه الآفات ، واجتمعت الفوائد بان كانله مال حلال ، وخلق حسن ، وجد في الدين تام ، لا يشغله النكاح عن الله وهومع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل والتحصن بالعشيرة ، فلا يمارى في أن النكاح أفضل له مع مافيه من السمى في تحصيل الولد . فان اننفت الفوائد، واجتمعت الآفات ، فالعزوبه أفضل له . وان تقابل الامران وهو الغالب ، فينبغي أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه ، فاذا غلب على الظن رجحان أحدها ، حكم به . وأظهر الفوائد الولد ، وتسكين الشهوة ، وأظهر الآفات الحاجة الي كسب الحرام حكم به . وأظهر الفوائدالولد ، وتسكين الشهوة ، وأظهر الآفات الحاجة الي كسب الحرام والاشتغال عن الله ، فلنفرض تقابل هذه الامور فنقول

من لم يكن في أذية من الشهوة ، وكانت فائدة نكاحه في السعى لتحصيل الولد ، وكانت الآفة الحاجة الى كسب الحرام والاشتغال عن الله ، فالعزوبة له أولى . فلا خير فيما يشغل عن الله ، ولاخير في كسب الحرام : ولا بني بنقصان هذين الامرين أمر الولد، فان النكاح للولد سعى في طلب حياة للولد موهومة ، وهذا نقصان في الدين ناجز . فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من السعى في الولد ، وذلك ربح ، والدين رأس مال ، وفي فساد الدين بطلان الحياة الاخروية ، وذهاب رأس المال . ولا تقاوم هذه الفائدة احدى هاتين الآفتين . وأما اذا انضاف الى أمر الولد حاجة كسر الشهوة ، لتوقان النفس إلى النكاح ، نظر ، فان لم يقو لجام النقوى في رأسه ، وخاف على نفسه الزنا ، فالنكاح له أولى . لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا ، أو يأ كل الحرام ، والدكسب الحرام أهون الشرين . وان كان يثق بنفسه أنه لا يزنى ؛ ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام ، فترك النكاح كان يثق بنفسه أنه لا يزنى ؛ ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام ، فترك النكاح أولي لأن النظر حرام ، والكسب من غير وجهه حرام ، والكسب يقع داعًا ، وفيه عصيا نه وعصيان أهله أولي لأن النظر حرام ، والكسب من غير وجهه حرام ، والكسب يقع داعًا ، وفيه عصيا نه وعصيان أهله

والنظر يقع أحيانا ، وهو يخصه ، وينصرم على قرب . والنظر زنا العين ولكن اذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام ، الأأن يخاف افضاء النظر الى معصية الفرج ؛ فيرجع ذلك الى خوف العنت . واذا ثبت هذا فالحالة الثالثة وهو أن يقوى على غض البصر ، ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك النكاح لأن عمل القلب الى العفو أقرب ، وانحا يراد فراغ القلب للعب الدة ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام وأكله واطعامه

فهكذا ينبغى أن توزن هذه الآفات بالفوأد، ويحكم بحسبها: ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح مرة، ورغبة عنه أخرى، اذ ذلك بحسب الأحوال صحيح.

فان قلت . فمن أمن الآفات فما الأفضل له التخلي لعبادة الله أوالنكاح؟

فأقول يجمع بينهما، لانالنكاح ليسمانها من التخلى لعبادة الله من حيث إنه عقد، ولكن من حيث الحاجة الى الـكسب الحلال، فالنكاح أيضاأ فضل، لأن الليل وسائر أو قات النهار يمكن التخلى فيه للعبادة، والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن فان فرض كو به مستغر قاللاو قات بالـكسب، حتى لا يبق له وقت سوى أو قات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة ، فان كان الرجل ممن لا يسلك سبيل الآخرة الا بالصلاة النافلة، أو الحج وما يجرى مجراه من الأعمال البدنية ، فالنكاح له أفضل ، لان في كسب الحلال والقيام بالأهل ، والسعى في تحصيل الولد ، والصبر على أخلاق النساء ، أنواعا من العبادات والقيام بالأهل ، والمن أو الحائل البدنية ، فالنكاح والفكر وسير الباطن ، والكسب يشوش عليه ذلك ، فترك النكاح أفضل .

فان قلت. فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله ،وانكان الأفضل التخلى لعبادة الله فلم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواح؟ فاعلم ان الافضل الجمع بينهما فى حق من قدر ، ومن قويت منته ، وعلت همته ، فلا يشغله عن الله شاغل . ورسو كنا عليه

السلام أخذ بالقوة ، وجمع بين فضل العبادة والنكاح ، ولقد كان مع (1) تسع من النسوة متخليا لعبادة الله ، وكان قضاء الوطر بالنكاح فى حقه غير مانع ، كما لايكون قضاء الحاجة فى حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعالهم عن التدبير ، حتى يشتغلون فى الظاهر بقضاء الحاجة ، وقلوبهم مشغوفة بهممهم ، غير غاغلة عن مهماتهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته ، لا يمنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع الله تعالى (٢) فكان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته ، ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره ، فلا يبعد أن يغير السواقى مالا يغير البحر الخضم ، فلا ينبغى أن يقاس عليه غيره .

وأما عيسى صلى الله عليه وسلم فانه أخذبالحزم لابالقوة، واحتاطلنفسه، ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل، أو يتعذر معها طلب الحلال، أولا يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلى للعبادة فآثر التخلى للعبادة. وهم أعلم بأسرار أحوالهم ، وأحكام أعصاره . في طيب المكاسب وأخلاق النساء ، وماعلى الناكح من غوائل النكاح ، وماله فيه ، ومهما كانت الأحوال منقسمة ، حتى يكون النكاح في بعضها أفضل ، و بركه في بعضها أفضل غقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال ، والله أعلم .

## الباب إلثاني

فما يراعي حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد

## العقد

أما المقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة : الأول: إذن الولى ، فان لم يكن فالسلطان .

الثاني: رضا المرأة إن كانت ثيبا بالغا، أو كانت بكر ابالغا، ولكن يزوجها غير الأبوالجد.

(١) حديث جمعه صلى الله عليه و سلم بين تسع نسوة . خ . من حديث أنس، وله من حديثه أيضا ، وهن احدى عشرة

﴿ الباب الثاني فيما يراعي حالة العقد ﴾

أركابه العقد

<sup>(ُ</sup>٢ُ) حديث : كان ينزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته . خ . من حديث أنس . يا أم سامة لاتؤذينى فى عائشة ، فانه والله ما نزل علىاالوحي وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها .

الثالث: حضور شاهدين ظاهرى العدالة ، فانكانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة . الرابع: إيجاب وقبول متصل به ، بلفظ الإنكاح أوالتزويج أو معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة ، سواءكان هو الزوج أو الولى أو وكيلهما .

وأما آدابه ، فتقديم الخطبة مع الولى ، لافى حال عدة المرأة ، بل بعد انقضائها إن كانت معتدة ، ولا فى حال سبق غيره بالخطبة ، إذ نهى عن الخطبة على الخطبة (١)

ومن آدابه الخطبة قبل النكاح، ومنج التحميد بالإيجاب والقبول، فيقول المزوج: الحمد لله، والصلاة الحمد لله، والصلاة على رسول الله، زوجتك ابنتي فلانة. ويقول الزوج: الحمد لله، والتحميد على رسول الله، قبلت نكاحها على هذا الصداق. وليكن الصداق معلوما خفيفا. والتحميد قبل الخطبة أيضا مستحب

ومن آدابه أن يلق أمر الزوج إلى سمع الزوجة، وإن كانت بكرا. فذلك أحرى وأولى بالألفة، ولذلك يستحب النظر اليها قبل النكاح، فأنه أحرى أن يؤدم بينهما.

ومن الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح ، زيادة على الشاهدين اللذين هماركنان للصحة ومنها أن ينوى بالنكاح إقامة السنة ، وغض البصر ، وطلب الولد ، وسائر الفوائد التي ذكرناها . ولا يكون قصده مجرد الهوى والتمتع ، فيصير عمله من أعمال الدنيا . ولا يمنع ذلك هذه النيات ، فرب حق يوافق الهوى . قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : إذا وافق الحق الهوى فهو الزبد بالنرسيان . لا يستحيل أن يكون كل واحد من حظالنفس وحق الدين باعثا معا . ويستحب أن يعقد في المسجد ، وفي شهر شوال . قالتعائشة رضى الله عنها (٢) تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، و بني بي في شوال .

وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان أحدهما للحل، والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد. النوع الأول. ما يعتبر فيها للحل. وهو أن تكون خلية عن مو انع النكاح. والمو انع تسعة عشر

مايراعی فی الزوج:

آداب

<sup>(</sup>١) حديث : النهى عن الخطبة على الخطبة ، متفق عليه ، من حديث ابن عمر : ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الحاطب قبله ، أو يأذن له

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ، وبني بي في شوال ، رواه . م .

. الأول :أن تكون منكوحة للغير.

الثانى : أن تكون معتدة للغير ، سواء كانت عـدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة . أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين

الثالث: أن تكون مرتدة عن الدين ، لجريان كلة على لسانها من كلات الكفر. الرابع: أن تكون مجوسية

الخامس: أن تكون و ثنية أو زنديقة ، لاتنسب إلى نبى وكتاب. ومنهن المعتقدات لمذهب الأباحة ، فلا يحل نكاحهن. وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده السادس: أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل ، أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك فليست من نسب بنى اسرائيل. فاذا عدمت كلتا الخصلتين، لم يحل نكاحها. وإن عدمت النسب فقط ، ففيه خلاف.

السابع: أن تكون رقيقة ، والناكح حرا قادرا على طول الحرة ،أوغير خائف من العنت الثامن: أن تكون كلها أو بعضها مملوكا للناكح ملك يمين

التاسع: أن تكون قريبة الزوج ، بان تكون من أصوله ، أو فصوله، أو فصول أول أصوله ، أو فصوله، أو فصول أول أصوله ، أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل . وأعنى بالأصول الامهات والجدات ، وبفصوله الأولاد والأحفاد ، وبفصول أول أصوله الإخوة وأولادهم ، وبأول فصل من كل أصل بعده أصل العمات والخالات دون أولادهن .

العاشر: أن تكون محرمة بالرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق و ولكن المحرم خس رضعات ، وما دون ذلك لايحرم

الحادي عشر: المحرم بالمصاهرة ، وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها ، أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل ، أو وطنهن بالشبهة في عقد ، أو وطيء أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد ، فجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ، ولا يحرم فروعها إلا بالوطء . أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل

الثانى عشر: أن تكون المنكوحة خامسة ، أى يكون تحت الناكح أربع سواها ، إما في نفس النكاح أو في عدة بينونة لم تمنع الخامسة موانع الزواج الشرعية الثالث عشر: أن يكون تحت الناكح أخها، أو عمنها أو خالها، فيكون بالنكاح جامعا بينهما . وكل شخصين بينهما قرابة ، لوكان أحدهما ذكرا والآخر أنى لم يجز بينهما النكاح، فلا يجوز أن يجمع ببنهما

الرابع عشر: أن يكون هذا الناكح قـد طلقها ثلاثًا، فهي لأتحل له مالم يطأها

زوج غیرہ فی نکاح صحیح

الخامس عشر: أن يكون الناكح قد لاعنها ، فانها تحرم عليه أبدا بعد اللعان

السادس عشر : أن تـكون محرمة بحج أو عمرة ، أوكان الزوج كذلك ، فلا ينعقد

النكاح إلا بعد تمام التحلل

السابع عشر أن تكون ثيبا صغيرة ، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ الثامن عشر: أن تكون يتيمة ، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ

التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ممن توفى عنها أو دخل بها ، فإمهن أمهات المؤمنين . وذلك لايوجد في زماننا

فهذه هي الموانع المحرمة

أما الخصال المطبية للعيش، التي لابد، ن مراعاتها في المرأة ليدوم العقد، وتتوفر مقاصده ، ثمانية : الدين ، والخلق ، والحسن ، وخفة المهر ، والولادة ،والبكارة، والنسب

وأن لاتكون قرابة قريبة . الأولى: أن تكون صالحة ذات دين ، فهذا هو الأصل ، وبه ينبغي أن يقع الاعتناء.

فأنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها ، أزرت بزوجها ، وسودت بين الناس وجهه ، وشوشت بالغيرة قلبه ، وتنغص بذلك عيشه . فإن سلك سبيل الحمية والغيرة ، لم يزل في بلاء ومحنة . وإن سلك سبيل النساهل ، كان متهاونا بدينه وعرضه ، ومنسوبا إلى قلة الحمية والانفة . و إذا كانت مع الفساد جميلة ،كان بلاؤها أشد ، إذيشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ، ولا يصبر عليها ، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١)

مابجب توفره فى الزوم:

قوة الدين

<sup>(</sup>١) حديث : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لى امرأة لاترد يد لامس قال طاغها\_ الحديث د ن من حديث ابن عباس قال ن ليس بثابت والمرسل أولى بالصواب وقال أحمد حديث منكر وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات

وِقال «يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ ، قَالَ طَـلَّقْمِاً . فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ أَمْسِكُماً » وإنما أمره بامساكها ، خوفا عليه بانه إذا طلقها أتبعها نفسه ، وفسدهو أيضامعها فرأى مافى دوام نـكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى

وإنكانت فاسدة الدين باستهلاك ماله ، أو بوجه آخر . لم يزل العيش مشوشا معه . فإن سكت ولم ينكره ، كان شريكا في المعصية. مخالفا لقوله تعالى (قُوا أُنفُسكُم ْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا(١)) وان أنكر وخاصم ، تنغص العمر . ولهذابالغرسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين، فقال (١٠ \* تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِلَالْهَا وَجَمَالْهَا وحَسَبِ اودِينها، فَعَلَيْكَ بذاتِ الِّدين تَربَتْ يَدَاكُ » وفي حديث آخر (٢) « مَنْ نَدَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حُرِمَ جَمَالْهَا ومَالَهَا وَمَنْ ۚ نَـكَحَهَا لِدِينِهِا رَزَقَهُ اللهُ مَا لَهَا وَجَمَالَهَا » وقال صلى الله عليه وسلم (° لاَ تَنْكَيج الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يُرُدِيهَا وَلا لِمَالِهَا فَلَعَلَّمَالَهَا يُطْفِيها وَالْمَرْأَةَ لِدِينَها» وأعا بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عونًا على الدين. فأما إذا لم تكن مندينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له .

الثانية: حسن الخلق. وذلك أصل مهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين ، فانها اذا كانت سليطة بذية اللسان ، سيئة الخلق كافرة للنعم ، كان الضرر منها أكثر من النفع والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء ، قال بعض العرب ، لاتنكحوا من النساء ستة : لأأنانة ولامنانة ، ولاحنانة ، ولاتنكحوا حداقة ، ولابراقة ولاشداقة . أما الأنانة ، فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كلساعة. فنكاح المراضةأو نكاح الممارضة لاخير فيه . والمنانة التي تمن على زوجها فتقول فعلت لأجلك كذاوكذا . والحنانة التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر ، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه ، والحداقة التي ترمي

(١) حديث : تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذاتالدين: متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٣) حديث : لاتنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها: ه من حديث عبد الله بن عمر وبسند ضعيف

(١) التحريم: ٦

حسوع انخلوبه

<sup>(</sup>٢) حديث : من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها \_الحديث:الطبراني في الاوسط من حديث أس من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقراً ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ورواه حب في الضعفاء .

مس الومد

إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه ، وتكلف الزوج شراءه . والبراقة تحتمل معنيين ، أحدهما أن تكون طول النهار في تصقيل وجههاو تريينه ، ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع ،والثاني أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها ، وتستقل نصيبها من كل شيء ، وهذه لغة يمانية ، يقولون برقت المرأة ، وبرق الصبي الطمام ،إذاغضب عنده : والشداقة المنشدقة الكثيرة الكلام . ومنه قوله عليه السلام (' ) « إِنَّ اللهُ تَعَالَيَ يَبْغَضُ الثُّر ْ ثَارِينَ الْمُتَشَدُّقِينَ» وحكى ان السانح الأزدى لتى الياس عليه السلام في سياحتة فأمره بالتزويج ونهاه عن التبتل. ثم قال، لاتنكح أربعا: المختلعة، والمبارية، والعاهرة، والناشز. فأما المختلعة، فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب. والمبارية المباهية بغيرها ، المفاخرة بأسباب الدنيا . والعاهرة الفاسقة التي تعرف بخليلوخدن 'وهي التي قال الله تعالى « وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ(''﴾ والنأشزالتي تعلو على زوجها بالفعال والمقال . والنشز العالى من الأرض وكان على رضي الله عنه يقول : شر خصال الرجال خير خصال النساء ، البخل ، والزهو ، والجبن فانالمرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها وإذاكانت منهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب. وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من يتها واتقت مواضع التهمة، خيفة من زوجها

فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الاخلاق المطلوبة في النكاح

الثالثة: حسن الوجه. فذلك أيضا مطلوب، إذ به يحصل التحصن. والطبع لايكتني بالدميمة غالبا ؛ كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان. وما نقلناه من الحث على الدين وان المرأة لا تذكح لجماله ا، ليس زجرا عن رماية الجمال. بل هو زجر عن النكاح لاجل الجمال المحض مع الفساد في الدين. فإن الجمال وحده في غالب الامر يرغب في النكاح، ويهون أمر الدين. ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال، ان الالف والمودة تحصل به غالبا، وقد ندب

<sup>(</sup>۱) حديث: ان الله يبغض الثرثارين المتشدقين: توحسنه من حديث جابر وأن ابغضكم الى وأبعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون ولأبى داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمر وان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۵

الشرع إلى مراعاة أسباب الالفة، ولذلك استحب النظر، فقال «(') إِذَا أَوْقَعَ اللهُ في نَفْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ امْرَأَةً فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ أُيؤْدَمَ بَيْنَهُما » أى يؤلف بينهما، من وقوع الأدمة على الأدمة ، وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة. وانما ذكر ذلك للمبالغة في الائتلاف

وقال عليه السلام (٢) «إِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنَا فَإِذَا أَرَادَأَحَدُ كُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَمِنْهُمُ نَّ فَلْيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ » قيل كان في اعينهن عمش. وقيل صغر

وكان بعض الورعين لاينكحون كرائمهم الا بعد النظر ،احترازامن الغرور، وقال الأعمش كل تزويج يقع على نمير نظر فآخره هم وغم : ومعلوم أن النظر لا يعرف الحلق والدين والمال وانما يعرف الجمال من القبح

وروى أن رجلا تزوج على عهد عمر رضى الله عنه ، وكان قد خضب ، فنصل خضابه ، فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر ، وقالوا حسبناه شابا فأوجعه عمر ضربا . وقال غررت القوم وروى أن بلالا وصهيبا أنيا آهل بيت من العرب ، فخطبا اليهم ، فقيل لهما من أنتما ؟ فقال بلال أنا بلال ، وهذا أخى صهيب ، كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا مملوكين فأعتقنا الله ، وكنا عائلين فأغنانا الله . فان تزوجونا فالحمد لله ، وإن تردونا فسبحان الله . فقال صهيب لبلال ، لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال اسكت ، فقد صدقت فأنكحك الصدق

والغروريقع في الجمال والخلق جميعا ، فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر ، وفي الخلق بالوصف والاستيصاف . فينبغي أن يقدم ذلك على النكاح، ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق ، خبير بالظاهر والباطن ، ولا يميل إليها فيفرط في الثناء،

<sup>(</sup>۱) حديث: اذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينهما: بن ماجه بسند ضعيف من حديث محمد بن مسلمة دون قوله فانه أحرى وللترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

<sup>(</sup>٢) حديث : إن فى أعين الانصار شينا فاذا أراد احدكم أن يتزوج منهن فلينظر اليهن :مسلممن حديث أبي هربرة نحوه .

ولا يحسدها فيقصر . فالطباع مائلة في مبادى النكاح ، ووصف المنكوحات إلى الافراط والتفريط ، وقل من يصدق فيه ويقتصد ، بل الخداع والاغراء أغلب ، والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته

فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة ، أو الولد ، أو تدبير المنزل ، فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب . لأنه على الجملة باب من الدنيا . وإن كان قد يعين على الدين في حق بعض الأشخاص . قال أبو سليمان الداراني ،الزهد في كل شيء حتى في المرأة ، يتزوج الرجل العجوز إيثارا للزهد في الدنيا . وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول ، يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها ، إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير، ويتزوج بنت فلان وفلان ، يعنى أبناء الدنيا ، فتشتهى عليه الشهوات ، وتقول اكسني كذا وكذا واختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها ، وكانت أختها جميلة ، فسأل مَن أعقلَهما ؟ فقيل العوراء ، فقال زوجو في إياها . فهذا دأب من لم يقصد التمتع

حَفَظَتْهُ فِي نَفْسِهَا » وَمَالِهِ و إِنما يسر بالنظر إليها إِذا كانت محبة للزوج الرّابعة : أن تـكون خفيفة المهر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) خَيْرُ النّساء

سر المهر

<sup>(</sup>۱) حدیث : خیر نسائسکم التی اذا نظر الیها زوجها سرته وأن أمرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فی نفسهاولا نفسها و ماله النسائی من حدیث أی هریرة نحوه بسند صحیح وقال ولا تخالفه فی نفسهاولا مالها و عند احمد فی نفسها و ماله ولائبی داود نحوه من حدیث ابن عباس بسند صحیح

<sup>(</sup>٢) حديث : خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهوراً ابن حبان من حديث ابن عباس خيرهن

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٧٠ (٢) الرحمن: ٥٦ (٣) الواقعة: ٣٧

أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهاً وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُورًا » وقد نهى ('' عن المغالاة فى المهر؛ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت ، وكان رحى يد ، وجرة ، ووسادة من أدم حشوها ليف . ('') وأولم على بعض نسائه بمُدين من شعير . وعلى أخرى ('') بمدين من شر ، ومدين من سويق

وكان عمر رضى الله عنه ينهى عن المفالاة فى الصداق، ويقول ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) ولازوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم

ولوكانت المفالاة بمهور النساء مكر مة ، لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) على نواة من ذهب ، يقال قيمتها خمسة دراهم . وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضى الله عنه على درهمين ، ثم

أيسرهن صداقا وله من حديث عائشة من بمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها وروى أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الاهلين أن اعظم النساء ركة اصبحهن وجوها واقلهن مهراً وصححه

<sup>(</sup>١) حديث: النهي عن المغالاة في المهر اصحاب السنن الاربعة موقوفًا على عمر وصححه الترمذي

<sup>(</sup>٣) حديث: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعص نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يدوجرة ووسادة من أدم حشوها ليف أبو داود الطيالسي والبزار من حديث أنس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم قال البزار ورأيته في موضع آخر تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درها ورواه الطبراني في الاوسط من حديث أبي سعيد وكلاها ضعيف ولأحمد من حديث على لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاه وجرتين ورواه الحاكم وصحح اسناده وابن حيان مختصراً.

<sup>(</sup>٣) حديث : أو لم على بعض نسائه عدين من شعير البخاري من حديث عائشة

<sup>(</sup>٤) حديث : وأولم على أخرى بمدى تمر ومدى سويق الاربعة من حديث أنس أولم على صفية بسويق وتمر ولمسلم في الرجل يجيء بفضل النمر وفضل السويق وفى الصحيحين النمر والأقط والسمن وليس فى شيء من الأصول تقييد النمر والسويق بمدين

<sup>(</sup>٥) حديث : كان عمر ينهى عن المغالاة ويقول ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازوج بناته باكثر من أربعائة درهم الاربعة من حديث عمر قال الترمذي حسن صحيح

<sup>(</sup>٦) حديث: تزوج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم متفق عليه من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على ذلك وتقويمها بخمسـة دراهم رواه البيهق

حملها هو إليه ليلا، فأدخلها هو من الباب ، ثم انصرف ، ثم جاءهابعد سبعة أيام ، فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج عن خلاف العلماءفلابأس به.وفى الخبر (`` « مِنْ بَرَّ كَةِ الْمَرْأَةِ سُرْعَةٌ تَزُو بِجِهَا وَسُرْعَةٌ رَحِمِهَا وَأَي الْوِلاَدَةُ ، وَيُسْرُ مَهْرِها » وقال أيضاً « أَبْرَ كُهُنَّ أَقَلُّهِنَّ مَهْراً »

وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة ، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. ولاينبغيأن ينكح طمعافي المال. قال الثوري: إذا تزوج وقال أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص وإذاأهدى اليهم فلاينبغي أن يهدى ليضطرهم الى المقابلة بأكثر منه. وكذلك اذا أهدوا اليه ، فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأماالتهادي فستحب ، وهوسبب المودة. قال عليه السلام (") « تَهَادَو اْ تَحَابُوا » وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى ( وَلاَ تَعْنُنْ تَسْتَكُبُرِ (١٠) أي تعطي لتطلب أكثر. وتحت قوله تعالى ( وَمَا آ تَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَوْ بُوكِفِ أَمْوَالِ النَّاسِ (٢٠) فان الربا هو الزيادة. وهذا طلب زيادة على الجملة . وان لم يكن في الاموال الربوية .فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح، يشبه التجارة والقمار، ويفسد مقاصد النكاح

الخامسة:أن تكون المرأة ولودا فان عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها. قال عليه السلام (١) المدأة الوتود « عَلَيْكُمْ ۚ بِالْوَ لُودِ الْوَدُودِ» فان لم يكن لها زوج ، ولم يعرف حاله ا، فيراعي صحتها وشبابها فانها تكون ولودا فى الغالب مع هذين الوصفين

<sup>(</sup>١) حديث : من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها أى الولادة وتيسير مهرها أحمد والبيهقي من حديث عائشة من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وان يتيسر صداقها وان يتيسر رحمها قال عروة يعنى الولادة واسناده جيد

<sup>(</sup>٢) حديث : أبركهن أفلهن مهراً أبو عمر التوقاني في معاشرة الأهلين من حديث عائشة ان أعظم النساء بركة صبحهن وجوها وأقلهن مهراً وقد تقدم ولأحمد والبيهق أن اعظم النساء بركة أيسرهن صدأقا واسناده جيد

<sup>(</sup>٣) حديث : تهادوا تحابوا البخارى فى كتاب الأدب المفرد والبيهتي من حديث أبى هريرة بسند جيد

<sup>(</sup>٤) حديث : عليكم بالودود الولود أبو داود والنسائى من حديث معقل بن يسار تزوجوا الودود الولود واسناده صحيح

<sup>(</sup>١) المدثر: ٦ (٢) الروم: ٢٩

البكارة وفوائدها

السادسة: أن تكون بكرا. قال عليه السلام لجابر وقد نكم ثيبا ( ) « هَلاً بكراً تُلاعِمُ ا وَتُلاعِبُكَ »

وفي البكارة ثلاث فوائد

احداهاً : أن تحب الزوج وتألفه ، فيؤثر في معنى الود : وقد قال صلى الله عليه وسلم « عَلَيْكُمْ بِالْوَدُودِ » والطباع مجبولةعلىالانس بأول مألوف . وأما التي اختبرتالرجال وما رست الاحوال ، فربما لاترضي بعض الاوصاف التي تخالف ماألفته ، فتقلي الزوج الثانية :أن ذلك أكمل في مودته لها ، فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج نفرةما وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر . وبعض الطباع في هذا أشد نفورا

الثالثة :انها لآيحن الى الزوج الاول ، وآكد الحب مايقع مع الحبيبالاول غالبا السابعة : أن تكون نسيبة . أعني أن تكون من أهل بيت الدينوالصلاح.فانهاستربي

بناتها وبنيها ، فاذا لم تكن مؤدبة ، لم تحسن التأديب والتربية . ولذلك قال عليه السلام (٠٠) « إِيَّاكُمْ وَخَضْراءَ الدِّتَمنِ »فقيل ما خضراء الدمن قَالَ «الْمَرْأَةُ الْحُسْنَاءْ في الْمُنْبَتِ السُّوء » وقال عليه السلام (٣) « تَحَيَّرُوا لِنُطَفِيكُم ۚ فَأَنَّ الْعِر ۚ قَ نَرَّاع ۗ»

الثامنة: أن لاتكون من القرابة القريبة. فان ذلك يقلل الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم (١) « لَا تَنْكُوحُوا الْقَرَابَةَ الْقَريبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًّا »أَى نحيفًا. وذلك لتأثيره في تضعيف لحيب العاصر

القدابة القديسة ومنعف النسل

<sup>(</sup>١) حديث : قال لجابر وقد نكح ثيبا هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جابر (٢) حديث : اياكم وخضراء الدمن فقيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء الدار قطني فى الافراد والرامهرمزى فى الأمثال من حديث أبى سـعيد الخدرى قال الدار قطنى تفرد به الواقدي وهو ضعيف

<sup>(</sup>٣) حديث : تخيروا لنطفكم فان العرق دساس ابن ماجه من حديث عائشة مختصرا دون قوله فان العرق وروى أبو منصور الديامي في مسند الفردوس من حديث أنس تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس وروى أبو موسى المديني في كتاب تضييع العمر والايام من حديث ابن عمر وانظر في أي نصاب تضع ولدك فان العرق دساس وكلاهما ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث : لاتنكحوا القرابة فان الوَّلد يخلق ضاويا قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا . قلت انما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب قد أضويتم فانكحوا في النوابغ رواه ابراهيم الحربي في غريب الحديث وقال معناه تزوجوا الغرائب قال ويقال اغربوا ولا تضووا

الشهوة . فإن الشهوة أنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمس ، وأنما يقوى الاحساس بالامر الغريب الجديد. فأما المعهود الذي دام النظر اليه مدة ، فأنه يضعف الحس عن تمام ادراكه والتأثر به ولا تنبث به الشهوة

فهذه هي الخصال المرغبة في النساء

ويجب على الولى أيضا أن يراعى خصال الزوج، ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه ، أو قصر عن القيام بحقها ، أو كان لايكافئها في نسبها . قال، عليه السلام (١) «اليِّنكَاحُرِ قُنُّ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يَضَعُ كُرِ يَتَهُ »والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لانخلص لها ، والزوج قادر على الطلاق بكل حال . ومهما زوج ابنته ظالمًا ، أو فاسقا ، أو مبتدعا ، أو شارب خمر ، فقد جني على دينه ، وتعرض لسخط الله لما

قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. وقال رجل للحسن قد خطب ابنتي جماعة ، فممن أزوجها ؟قال ممن يتقى الله ، فان أحمها أكرمها ، وان أبغضها لم يظلمها .وقال عليه السلام (٢٠)

من ْ زُوَّجَ كُرِ عَتَهُ مِنْ فَاسِقِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا »

البائالثالث

في آداب المعاشرة ومايجرى في دوام النكاح

والنظر فما على الزوح وفما علىالزوجة

أماالز وج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا: في الوليمة، والمعاشرة. والدعابة والسياسة واحباشا لزوج والغيرة، والنفقة، والتعليم والقسم، والتأديب في النشوز، والوقاع، والولادة، والمفارقة بالطلاق.

الأدب الأول: الولمية وهي مستحبة: قال أنس رضي الله عنه «رَأَيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه الوليمة

> (١) حديث : النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته رواه أبو عمر التوقاني في معاشرة الاهلين.موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر . قال البيهقي وروى ذلك مرفوعا والموقوف أصح

﴿ الباب الثالث في آداب المعاشرة ﴾

المتيار الزوج

<sup>(</sup>٢) حديث : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ورواه في الثقات من قول الشعبي باسناد صحيح

وسلم (ا عَلَى عَبْدِ الرَّ مَن بن عَو ف رَضَى الله عَنهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَاهَذَا ؟ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ الله الله المَرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةً مِن ذَهَبِ فَقَالَ بَارَكَ الله لكَ . أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ » وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) على صفية بتمر وسويق ، وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « طَعَامُ أَوَّل على الله عليه وسلم (٣) « طَعَامُ أَوَّل يَوْمِ حَق وَطَعَامُ الثَّالِي سُنْعَة أَوْمَن سَمَّعَ سَمَّعَ الله به » ولم يرفعه الازياد يومِ حَق وَطَعَامُ الله ، وهو غريب

وتستحب تهنئته ، فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير . وروى أبوهر يرة رضى الله عنه أنه عليه السلام أمر بذلك (١)

ويستحب اظهار النكاح ، قال عليه السلام ( ) فَصْلُ مَا بَيْنَ الحُلاَل وَالحُرَامِ الدُف وَ الصَّوْتُ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) « أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَوَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد وَاضْرِ بُوا عَلَيْهِ بِالدُّ فُوفِ » وعن الربيع بنت معوذ قالت ، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) فدخل على غداة بنى بى ، فجلس على فراشى، وجويرات انا يضربن بدفهن، ويند بن من قتل من آبائى الى على غداة بنى بى ، فجلس على فراشى، وجويرات انا يضربن بدفهن، ويند بن من قتل من آبائى الى أن قالت إحداهن \* وفينا نبى يعلم مافى غد \* فقال لها «اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ وَقُولِي الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ قَبْلُهَا »

الأدب الثانى: حسن الخلق معهن، واحتمال الأذى منهن، ترجماً عليهن لقصور عقلهن قال الله تعالى (وَعَاشِرُ وهُنَّ بِالْمَعْرُ وفِ (١٠) وقال فى تعظيم حتمهن (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَافاً غَلِيظاً (١٠) وقال ( وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (٣)) قيل هى المرأة. وآخر ماوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم

(۱) حدیث أنس : رأى رسول الله صلى الله علیه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة متفق علیه

(٢) : حديث أو لم على صفية بسويق وتمر الاربعة من حديث أنس ولمسلم نحوه وقد تقدم

(٣) حديث : طعام أول يوم حق وطعام الناني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به قال المصنف لم رفعه الازياد بن عبد الله قلت هكذا قال النرمذي بعد ان اخرجه من حديث ابن مسعودوضعفه

(٤) حديث أبى هريرة فى تهنئة الزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما \_ فىخير أبوداودوالترمذى وصححه ابن ماجه وتقدم فى الدعوات

(٥) حديث فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوت الترمذي وحسنه وابن ماجهمن حديث محمد بن حاطب

(٦) حديث أعلنو اهذا النكاح و اجعلوه في المساجد و اضربو اعليه بالدف الترمذي من حديث عائشة و حسنه و ضعفه البهق

(٧) حديث : الربيع بنت معوذجا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداة بنى بى فجلس على فراشى وجويريات لنا يضربن بدفوفهن الحديث رواه البخارى وقال يوم بدر وقع فى بعض نسح الاحيا. يوم بعاث وهو وهم

(1) النساء: 19 (٢) النساء: ٢٦ (١) النساء: ٢٧

مسوم المعاشرة

(۱) ثلاث ، كان يتكلم من حتى تلجلج اسانه ، وخفى كلامه ، جمل يقول « الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ اوَمَا مَلَ كُمْ وَ اللهِ اللهُ فِي النِّسَاءِ فَإِمَّهُنَّ عَوَانِ فِي أَيدِيكُمْ مَلَا يُطِيقُونَ ، اللهَ اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِمَّهُنَّ عَوَانِ فِي أَيدِيكُمْ مَلَا يُطِيقُونَ ، اللهَ اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِمَّهُنَّ عَوَانِ فِي أَيدِيكُمْ بِهِ فَي أُسراء ؛ أَخَذُ تُمُوهُنَّ بِأَمَا نَهُ الله وَاسْتَحْلَتُمْ فُورُ وَهِنَّ بِكَلِمَة الله » وقال عليه السلام بهن أَسراء ؛ أَخَذُ تُمُوهُنَّ بِأَمَا نَهُ اللهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَغْطَى أَيُوبَ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

واعلم أنه ليس حسن الخاق معها كف الأذى عنها ، بل احتمال الاذى منها ، والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما الى الليل (١) وراجعت امرأة عمر رضى الله عنه عمر فى الكلام فقال أتراجعيني يالكعاء ؟ فقالت ان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك . فقال عمر : خابت حفصة وخسرت ان راجعته . ثم قال لحفصة لاتفترى بابنة ابن أبى قحافة فانها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخو فها من المراجعة ، وروى أنه دفعت احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخو فها من المراجعة ، وروى أنه دفعت احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفو فر بر تهاأمها فقال عليه السلام « دَعِيهَا احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) حديث: آخر ما أوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه وخفى كلامه جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم مالا يطيقون الله في النساء فانهن عوان عندكم الحديث النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم فمازال يقولها ومايقبض بها لسانه وأما الوصية بالنساء فالمعروف ان ذلك كان في حجة الوداع رواه مسلم في حديث جابر الطويل وفيه فاتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله الحديث

<sup>(</sup> ٢ ) حديث : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوبعلي بلائه\_الحديث لم أقف له على أصل

<sup>(</sup>٣) حديث : كان أزواجه صلى الله عليه وسلم يراجنهوتهجره الواحدة منهن يوما اليالليل\_الحديث متفق عليه عليه من حديث عمر في الجديث الطويل في قوله تعالى \_ فان تظاهرا عليه \_

<sup>(</sup>٤) حدیث: وراجعت امرأة عمر عمر فی الـکلام فقال أتراجعینی یا لـکعاء قالت أن أرواج رسولالله صلی الله علیه وسلم پراجعنه وهو خیر منك الحدیث هوالحدیث الذی قبسله ولیس فیه قوله یالـکعاء ولاقولها هو خیر منك

<sup>(</sup> o ) حديث : دفعت احداهن فى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيرتها أمها فقال صلى الله عليه وسلم دعيها فانهن يصنعن أكثر من ذلك لم أقف له على أصل

قَانَهُنَ يَصْنَعْنَ أَكُثَرَ مِن ۚ ذَلِكَ ﴾ (') وجرى بينه وبين عائشة كلام ، حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضى الله عنه حكما ، واستشهده . فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم « تَكَلَّمْ بَا قَالْت بل تكلم أنت ولا تقل الاحقا فلطمها أبو يكر حتى دمى فو هاو قال ، ياعدية نفسها أو يقول غير الحق ، فاحتجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقعدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ نَدُعُكَ لَهِذَا وَلاَ أَرَدْناَ مِنْكَ هَذَا » (') وقالت له مرة في كلام غضبت عنده، أنت الذي تزعم انك نبي الله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما وكان يقول لها (') « إنّي لأعرف غَضَبك مِن وضاك »قالت وكيف واحتمل ذلك علما وكرما وكان يقول لها (') « إنّي لأعرف غَضَبك مِن وضاك »قالت وكيف تعرفه ؟ « قال إذا رَضَيْت قُلْت لا وَ إله مُحَمَّد ، وَ إذا غَضِبْت قُلْت لا وَ إله إ بُرَاهِيم »قالت صدقت اغا أهجر اسمك » (') ويقال ان أول حب وقع في الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لمائشة رضى الله عنه ان وكان يقول لها «كُنْتُ لَك كَانِي زَرْع لاً مِّ زَرْع غَيْراً أَنِي لا أَمْ الله عليه وسلم وكان يقول الله عنه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم (') وقال أنس رضى الله عنه ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (به الناس بالنساء والصبيان

<sup>(</sup>١) حديث جرى بينه و بين عائشة كلام حتى أدخل بينهما أبا بكر حكما \_ الحديث : الطبراني فىالأوسط والخطيب فى الناريخ من حديث عائشة بسند ضعيف

<sup>(</sup> ٢ ) حديث قالت له عائشة مرة غضبت عنده وأنت الذي تزعم المث نبي فنبسم رسول الله عليه وسلم أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة وفيه ابن الدحق وقد عنعنه

<sup>(</sup>٣) حديث كان يقول لعائشة انى لأعرف غضك من رضاك \_ الحديث : متفق عليه في حديثها

<sup>(</sup>٤) حديث: أول حب وقع فى الاسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الشيخان من حديث عمرو بن العاص انه قال أى الناس أحب اليك يارسول الله قال عائشة \_ الحديث: وأما كونه أول فرواه ابن الجوزى فى الوضوعات من حديث أنس ولعله أراد بالمدينة كافى الحديث الآخر ان ابن الزبير أول مولود ولد فى الاسلام يريد بالمدينة والا فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لحديجة أمر معروف يشهدله الأحاديث الصحيحة

<sup>(</sup> o )حديث كان يقول لعائشة كنت لك كأبى زرع لأم زرع غير أنى لاأطلقك متفق عليه من حديث عائشة دون الاستثناء ورواه بهذه الزيادة الزبير بن بكار والخطيب

<sup>(</sup>٦) حديث لاتؤذوني في عائشة فانه والله ماأنزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها البخاري من حمديث عائشمة

<sup>(</sup>٧) حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان مسلم بلفظ مارايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على بن عبد العزيز والبغوى والصبيان

المداعبة والمزاح

الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة ، والمزح والملاعبة. فهي التي تطيب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يمزح معهن ، ويمزل الى درجات عقولهن في الاعمال والاخلاق، حتى روى أنه صلى الله عليه وسلم (١) كان يسابق عائشة في العدو ، فسبقته يوماً ، وسبقها في بعض الأيام ، فقال عليه السلام هذه بتلك . وفي الخبر أنه كان صلى الله عليه وسلم ''' من أفكه الناس مع نسائه . وقالت عائشة رضى الله عنها '"' سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم، وهم يلعبون في يوم عاشوراء. فقال لى رسول الله صلى الله عليه و سام « أَنْحُ بِيِّنَ أَنْ تَرِى لَعِبْهُمْ » قالت قلت نعم . فأرسل اليهم فجاؤا وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين ، فوضع كفه على الباب ، ومد يده،ووضعتذقني على يده وجملوا يلمبون وأنظر . وجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «حَسْبُكِ» ، وأقول اسكت مرتين أو ثلاثًا . ثم قال « يَاعَائِشَةُ حَسْبُكِ». فقلت نعم . فأشار اليهم فانصر فو ا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ) «أَ كُمَلُ الْمُـوُ مُنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَأَلْطَفُهُمُ ۚ بِأَهْلِهِ »وقال عليه السلام (°) « خَيْرُ كُمْ خَيْرُ كُمْ لِنِسَائِهِ ، وَأَنَا خَيْرُ كُمْ لِنِسَائِي » وقال عمر رضي الله عنه مع خشو نته : ينبغى للرجــل أن يكون فى أهله مثل الصبى ، فاذا التمسوا ما عنـــده وجد رجلا. وقال لقان رحمه الله : ينبعي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، واذا كان في القوم وجدرجلا

<sup>(</sup>۱) حديث مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة فسبقته ثم سبقها وقال هذه بتلك : ابو داود والنسائى من الكبري وابن ماجه فى حديث عائشة بسند صحيح

<sup>(</sup>٢) حديث كان من افكه الناس مع نسائه : الحسن بن سفيان في مسنده من حديث انس دون قوله مع نسائه ورواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط فقالا مع صبي وفي اسناده ابن لهيعة

<sup>(</sup>۳) حدیث عائشة سمعت اصوات اناس من الحبشة وغیرهم وهم یلمبون یوم عاشوراء فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم اتحبین ان تری لعبهم ــ الحدیث : متفق علیه مع اختلاف دون ذکر یوم عاشوراء وانما قال یوم عید ودون قولها اسکت وفی روایة للنسائی فی الکبری قلت لاتعجل مرتین وفیه فقال یاجمیراء وسنده صحیح

<sup>(</sup>٤) حديث : اكمل للؤمنين ايانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهاه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم وقال رواته ثقات على شرط الشيخين

<sup>(</sup>٥) حدیث: خیارکم خیرکم لنسائه وأنا خیرکم لنسائی الترمذی وصححه من حدیث أبی هریرة دون قوله وأنا خیرکم لنسائی وله من حدیث عائشة وصححه خیرکم خیرکم لأهله وأنا خیرکم من حدیث عائشة وصححه خیرکم خیرکم لاهله وأنا خیرکم من حدیث عائشة وصححه خیرکم خیرکم الله وأنا خیرکم الله و الل

وفى تفسير الخبرالمروى (١) « إِنَّ اللهَ عَيْنَصُ الجُعْظَرِيَّ الجُوَّاطَ » قيل هو الشديد على أهله ، المتكبر فى نفسه وهو أحد ما قيل فى معنى قوله تعالى (عُتُلِّ<sup>(۱)</sup>) قيل العتل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله وقال عليه السلام لجابر (١) «هَلاَّبِكُراً تُلاَعِبُهُ اَوَتُلاَ عِبُكَ » ووصفت اعرابية زوجها وقدمات فقالت: والله لقد كان ضحو كاذا و لج 'سكية الذاخر ج آكلاما وجد، غير مسائل محافقد

الرابع: أن لايتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها ، الى حد يفسد خلقها ، ويسقط بالكلية هيبته عندها . بل يراعي الاعتدال فيه ، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكراً ، ولا يفتح بأب المساعدة على المنكرات ألبتة . بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض . قال الحسن : والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار . وقال عمر رضى الله عنه : خالفوا النساء فان في خلافهن البركة . وقد قيل شاوروهن وخالفوهن . وقد قال عليه السلام (٣) « تَعِسَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ » وإنا قال ذلك لأنه اذا أطاعها في هواها فهو عبدها . وقد تعس فان الله ملكه المرأة فلكها نفسه ، فقد عكس الامر ، وقلب القضية ، وأطاع الشيطان لما قال (وَ لاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيْغُيِّرُنَّ خَلْقَ الله (٢) اذحق الرجل أن يكون متبوعا لاتابها . وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء ، وسمى الذوج سيدا ، فقال تعالى (وَ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ (٢)) فاذا انقلب السيد مسخراً فقد بدل نعمة الله كفراً

و نفس المرأة على مثال نفسك ، ان أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا، وانأرخيت عذارها فِتراجــذبتك ذراعا ، وان كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها .

مزج المداعبة بالحزم

<sup>(</sup>۱) حدیث: ان الله ببغض الجعظری الجواظ أبو بكر بن لال فی مكارم الاخزق من حدیث أبی هریرة بسند ضعیف وهو فی الصحیحین من حدیث جاریة ابن وهب الحزاعی بلفظ ألاأخبركم بأهل الناركل عبل جواظ مستكبر ولأبی داود لایدخل الجنة الجواظ ولا الجعظری

<sup>(</sup>٢) حديث : قال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديثه وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث : تعس عبد الزوجة لم أقف له على أصل والمعروف تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الحديث رواه البخارى من حديث أبى هريرة

<sup>(</sup>۱) القلم : ۱۳ (۲) النساء : ۱۱۹ (۳) يوسف : ۲٥

قال الشافعي رضي الله عنه : ثلاثة ان أكرمتهم أهانوك، وان أهنتهم أكرموك: المرأة، والخادم، والنبطى . أراد به أن محضت الاكرام ولم تمزج غلظك بلينك، وفظاظتك رفقك وكانت نساء العرب يعامن بناتهن اختبارالازواج . وكانتالمرأة تقول لابنتها ، اختبرى زوجك قبل الاقدام والجراءة عليه ، انزعي زج رمحه ، فان سكت فقطعي اللحم على ترسه،فان سكت فكسرى العظام بسيفه ، فانسكت فاجعلي الاكاف على ظهر هوامتطيه ، فأعاهو حمارك وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والارض. فيكل ماجاوز حده انعكس على ضده. فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة ، وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن ، فان كيدهن عظيم ، وشرهن فاش ، والغالب عليهن ســوء الخلق ، وركاكة العقل ،ولا يعتدل ذلك منهن الا بنوع لطف ممزوح بسياسة . وقال عليه السلام (٦) « مَثَلُ المَرْ أَةَالصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلَ الغُرَابِ الْأَعْصِمِ بَيْنَ مِائَةٍ غُرَابٍ » والأعصم يعني الابيض البطن. وفي وصية القمان لابنه: ياني اتق المرأة السوء فأنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء فأنهن لايدعون الى خير . وكن من خيارهن على حذر . وقال عليه السلام (٢) « اسْتَعِيذُوا منَ الْفَوَاقر الثَّلاَثِ » وعدُّ منهن المرأة السوء 'فانها المشيبة قبل الشيب.وفي لفظ آخر « إِنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا سَبَّـتُكَ وَ إِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ » وقد قال عليه السلام في خيرات النساء (") « إِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ » يعني انصرفكن أبا بكرعن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق الى الهوى. قال الله تعالى حين أفشين سررسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) حديث : مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الاعصم من مائة غراب الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف ولأحمد من حديث عمرو بن العاص كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فاذا بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنفار فقال لايدخل الجنة من النساء الامثل هذا الغراب في هذه الغربان واسناده صحيح وهو في السنن الكبرى للنسائي

<sup>(</sup>٢) حديث : أستعيدوا من الفواقر الثلاث وعد منهن المرأة السوء فانها المشيبة قبل الشيب وفى لفظ آخر ان دخلت عليها لسنتك وان غبت عنها خانتك أبو منصور الديلمي فى مسند الفردوس من حديث أى هريرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبرانى من حديث فضالة بن عبيدثلاث من الفواقر وذكر منها وامرأة ان حضرت آذتك وإن غبت عنها خانتك وسنده حسن (٣) حديث : انكن صواحبات يوسف متقق عليه من حديث عائشة

(۱) (إِنْ تَتُو بَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمُ اللهِ عَالَمَ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمُ اللهِ عَلَى مالت وقال ذلك في خيراً زواجه ، وقال عاليه السلام (۲) « لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهمُ اللهُ اللهُ عنه الله عنه وقال ما أتت الالعبة في جانب البيت ، انكانت لنااليك عاجة والاجلست كا أنت . فاذن فيهن شر ، وفيهن ضعف ، فالسياسة والخشونة علاج الشر ، والمطايبة والرحمة علاج الضعف . فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء ، فلينظر الرجل أو "لا الى أخلاقها بالتجربة ، ثم ليعاملها عا يصلحها كما يقتضيه عالها

الخامس: الاعتدال في الغيرة. وهو أن لايتغافل عن مبادى الامور التي تخشي غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) « ان تتبع عَوْرَاتُ النِّسَاءِ » وفي لفظ آخر « أَنْ تُبْغَتَ النِّسَاءِ » ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال (١) قبل دخول المدينة « لاَ تَطُرُقُوا النِّساء لَيْ للاً » فالفه رجلان فسبقا ، فرأى كل واحد في منزله ما يكره . وفي الخبر المشهور (٥) « الْمَرْأَةُ كَالصَّلْعِ إِنْ قَوِّمْتَهُ كَسَرْ تَهُ فَدَعْهُ تَسْتَمْتُعْ بِهِ عَلَى عَوْجٍ » وهذا في تهذيب أخلاقها وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ مِنَ الْغِيرَة غِيرَة عَيرَة عَيرَة وَجَلَّ وَهِي غِيرَة السَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَهِي غِيرَة الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيرِ رِيبَة » لان ذلك من سوء الظن الذي نهيناعنه، فان بعض الظن اثم الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيرِ رِيبَة » لان ذلك من سوء الظن الذي نهيناعنه، فان بعض الظن اثم المن عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه وسلم (٢) « إِنْ مَن الْغِيرَة غِيرَة عَيرَة الظن الذي نهيناعنه، فان بعض الظن اثم عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عليه عَلَى الله عليه عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

(١) حديث : نزول قوله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما في خير أزواجه متفق عليه من حديث عمر والمرأتان عائشة وحفصة

(٢) حديث لايفلح قوم تملكهم امرأة البخاري من حديث أبي بكرة نحوه

(٤) حديث انه قال قبل دخول المدينة لانظرقوا أهلكم ليلا فخالفه رجلان فسعياً الى منازلهما فرأى كل واحد فى بيته ما يكره أحمد من حديث ابن عمر بسندجيد

(٥) حديث: المرأة كالضلع أن أردت تقيمه كسرته الجديث متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٦) حدیث : غیرة ببغضها الله وهي غیرة الرجل علی أهله من غیر ریبة أبو داود والنسائی و ابن حبان من حدیت جابر بن عتیك الاعتدال فی الغیرة

<sup>(</sup>٣) حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع عورات النساء الطبراني فى الابرسط من حديث جابر نهى أن تتطلب عثرات النساء والحديث عند مسلم بلفظ نهى ان يطرق الرجل أهله ليلا يخونهم أو يطلب عثراتهم واقتصر البخارى منه علي ذكر النهى عن الطروق ليلا

<sup>(</sup>١) التحريم: ٤

وقال على رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك

وأما النيرة في محلها فلا بد منها ، وهي محمودة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَـغَارُ وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَغِيرَهُ اللهِ تَعَالَىأَنْ يَأْتِى الرَّجُلُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ » وقال عليه السلام (٢) « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيرَةِ سَعْدِ؟ أَنَا وَاللَّهِ أُغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أُغْيَرُ مِنِّي » ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ماظهر وما بطن،ولا أحد أحب اليه العذر من الله ولذلك بعث المنذرين والمبشرين،ولا أحد أحب اليه المدح من الله .ولأجل ذلك وعـــد الجنة ، وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم (") « رَأَيْتُ لَيْلَةَ أَسْرِىَ بِي فِي الْجُنَّـةِ قَصْرًا وَ بِفِنَا يُهِ جَارِ يَهَ ۚ فَقُالْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصَّرُ؟فَقِيلَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُأَنْ أَنْظُرَ إِلَهْافَذَ كَرْتُ غِيرَ تَكَ يَاغُمَرُ » فَبَكَى عمر وقال أعليك أغار يارسول الله . وكان الحسن يقول : أتدَعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق؟ قبح الله من لايغار . وقال عليه السلام (') إِنَّ مِنَ الْغيرَةِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَمِنْهَامَا يَبْغَضُهُ اللهُ ، وَمِنَ أَخْيَلاَءِ مَا يُحِبُّهُ الله وَ مِنْهَا مَا يَبْغَضُهُ اللهُ ، فأمَّا الْغيرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغِيرَةُ فَى الرِّيبَةِ ، وَالْغِيرَةُ الَّتِي يَبْغَضُهَا اللهُ فَالْغِيرَةُ فَى غَيْرِ ريبَةٍ ، وَالاخْتِيَالُ اللهُ فَالْغِيرَةُ فَى غَيْرِ ريبَةٍ ، وَالاخْتِيَالُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ اخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الصَّدْمَةِ. وَالاخْتِيَالُ الَّذِي يَبْغَضُهُ اللهُ الاخْتِيَالُ في البَاطِلِ » وقالَ عليه السلام (° \* إِنِّي لغَيُّورْ ۗ وَمَا مِنَ امْرِيءٍ لاَيغَارُ إِلاَّ مَنْكُوسِ الْقَلْب »

<sup>(</sup>١) حديث : الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى ان يأتى الرجل المؤمن ماحرم الله عليه متفق عليه من حديث أبى هريرة ولم يقل البخارى والمؤمن يغار

<sup>(</sup>٧) حديث : أتعجبون من غيرة سعد والله لأما أغير منهوالله اغير منى الحديث تنفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة

<sup>(</sup>٣) حدیث : رأیت لیلة اسری بی فی الجنة قصراً و بفنائه جاریة فقلت لمن هذا القصر فقیل لعمر الحدیث متفق علیه من حدیث جابر دون ذکر لیلة أسریک بی ولم یذکر الجاریة فی حدیث آخر متفق علیه من حدیث ابی هریرة بینما أنا نائم فی الجنة رأیتنی الحدیث

<sup>(</sup>٤) حدیث : ان من الغیرة مایحبه الله تعالی و منها ما یبغضه الله تعالی الحدیث ابو داود والنسائی و ابن حبان من حدیث جابر بن عتیك و هو الذى تقدم قبله بأربعة احادیث

<sup>(</sup>٥) حديث: انى لغيور وما من امرىء لإيغار الا منكوس القلب تقدم اوله واما آخره فرواه أبو عمر التوقانى فى كتاب معاشرة الاهلين من روايةعبد الله بن محمدمرسلاوالظاهرانه عبدالله بن الحنفية

والطريق المغني عن الغيرة أن لايدخل عليها الرجال ، وهي لاتخرج الى الاسواق.وقال

كيف يتقى الرجل الغيرة

رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) لابنته فاطمة عليها السلام« أَيُّ شَيْءٍ خُيْرُ للْمَرْ أَةِ؟قالتأن لاترى رجلا ولايراها رجل فضمها اليه وقال (ذُرِّيَّةً بَعْضُهَامِنْ بَعْضُ ) فاستحسن قولها وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يســدون الـكـوى والثقب في الحيطان ، لثلا تطلع النسوان الى الرجال . ورأى معاذ امرأته تطلع فى الـكوة ، فضر بها . ورأى امرأته قد دفيت الى غلامه تفاحة قد أكلت منها ، فضربها . وقال عمر رضى الله عنه . أعروا النساءيلزمن الحجال وانما قال ذلك لأبهن لايرغىن في الخروج في الهيئة الرثة وقال عوِّدو انساء كم لا وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) لانساء في حضو رالمسجد، والصواب الآن المنع ، الا العجائز . بل استصوب ذلك في زمان الصحابة . حتى قالت عائشة رضى الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم (٢) ماأحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج. ولماَّ قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ن) « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ »فقال بعض ولده ، بلي والله لنمنعهن، فضر به وغضب عليه، وقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتمنعوا فتقول بلي : وانما استجرأ على المخالفة لعامه بتغير الزمان ، وانما غضب عليه لاطلاقه اللفظ بالمخالفة ظأهرا من غير اظهار العذر . وكذلك كاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن ، ولكن لايخرجن الا برضا أزواجهن . والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها ، ولكن القعود أسلم . وينبغي أن لآنخرح الالمهم فان الخروج للنظارات والامور التي ليست مهمة، تقدح في المروءة ، وربما تفضي الى الفساد فاذاخرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ،ولسنانقول انوجه الرجل في حقهاعورة، (١) حديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أى شيء خير للمرأة فقالت أن لا ترى رجلا

عث نی مروج المرأة الى الاسواق

الحديث البزار والدار قطني في الأفراد من حديث على بسند ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث : الأذن للنساء في حضور الساجد متفق عليه من حديث ابن عمر ائذنوا للنساء بالليلالي الساجد

<sup>(</sup>٣) حديث : قالت عائشة لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج متفق عليه قال البخاري لمنعهن من الساجد

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عمر : لاتمنعوا اماء الله مساجد الله فقال بعض ولده بلي والله الحديث متفق عليه

<sup>(</sup>٥) حديث : إلاذن لهن في الخروج في الاعياد متفق عليه من حديث أم عطية

<sup>(</sup>١) آل عمر أن: ٣٤

كوجه المرأة في حقه ، بل هو كوجـه الصبي الامرد في حق الرجـل ، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط.فان لم تكن فتنةفلا ،اذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات . ولوكان وجوه الرجال عورة في حقالنساء لأمروا بالتنقب أومنعن من الخروج إلا لضرورة

الاعتدال فی taaiji

السادس: الاعتبدال في النفقة. فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الانفاق، ولاينبغي أن يسرف. بل يقتصد. قال تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا وَلاَ تُسْرِفُوا (١))وقال تعالى ( وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (٢) وقدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « َخْيَرُ كُمْ خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم « دِينَارْ أَ نْفَقْتَهُ فِي سَبيل اللهِ ، وَدِينَارْ ٱنْفَقَتَهُ فِي رَقَبَةٍ ،وَدينَارُ أَ نَفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ،أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَ نَفَقْتَهُ عَلَىأُهْلِكَ » وقيل كان لعلى رضى الله عنه أربع نسوة ، فكان يشترى لكل واحدة في كل أربعة أيام لحما بدرهم . وقال الحسن رضي الله عنه : كانوا في الرجال مخاصيب ، وفي الآثاث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين : يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة . وكأن الحلاوة وان لم تكنمن المهمات ، ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة.

وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقاياالطعام، ومايفسدلو ترك. فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح اذن من الزوج . ولا ينبغي ان يستأثر عن أهله بمأكول طيب، فلايطعمهم منه. فان ذلك مما يوغر الصدورو يبعد عن المعاشر ةبالمعروف فان كان من معاعلي ذلك فلياً كله بخفية ، بحيث لايعرف أهله . ولاينبغي أن يصف عندهم طعاماليس يريد اطعامهم اياء . وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته . فقد قال سفيان رضى الله عنه : بلغنا ان الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة

وأهم مايجب عليه مراعاته في الانفاق أن يطعمها من الحلال، ولايدخلمداخل السوء

<sup>(</sup>۱) حدیث: خیرکم خیرکم لأهله الترمذی من حدیث عائشة و صححه وقد تقدم (۲) حدیث: دینار أنفقته فی سبیل الله و دینار أنفقته فی رقبة و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار أنفقته علی أهلك أعظمها الدینار الذي أنفقته علی أهلك مسلم من حدیث أبی هر پرة

<sup>(</sup>۱) الاعراف : ٣١ (٢) الاسراء : ٢٩

128

لاجلها،فان ذلك جناية عليها الا مراعاة لهـا. وقـد أوردنا الاخبـار الواردة فىذلك عنـد ذكـر آفات النـكاح

تعليم الزوم: علم الحيض

السابع. أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب. ويعلم زوجته أحكام الصلاة ، وما يقضى منها في الحيض ومالا يقضى ، فازه أمر بان يقيها النار بقوله تعالى (قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْ إِيكُمْ نَارًا () فعليه ان يلقنها اعتقاداً هل السنة ، ويزيل عن قلبها كل بدعة ان استمعت اليها ، ويخوفها في الله ان تساهلت في أمر الدين ، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج اليه

وعلم الاستحاضة يطول، فاماالذى لابدمن ارشاد النساء اليه فى أمر الحيض بيان الصلوات التى تقضيها، فأنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر. واذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة ، فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا أقل ما يراعيه النساء

فان كان الرجل قائماً بتعليمها ، فليس لها الخروج لسؤ ال العاماء ، وان قصر علم الرجل ، ولكن ناب عنها في السؤال فاخبرها بجواب المفتى ، فليس لها الخروج ، فان لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ، بل عليها ذلك ، ويعصى الرجل بمنعها ، ومهما تعامت ماهو من الفرائض عليها ، فليس لها أن تخرج الى مجلس ذكر ولا الى تعلم فضل الابرضاه ، ومهما أهملت المرأة حكا من أحكام الحيض والاستحاضة ، ولم يعامها الرجل ، خرج الرجل معها وشاركها في الاثم الثامن : اذا كان له نسوة فينبغى أن يعدل بينهن ، ولا يميل الى بعضهن ، فان خرج الى سفر وأراد استصحاب واحدة ، أقرع بينهن . كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) : فان ظلم امرأة بليلتها ، قضى لها ، فان القضاء واجب عليه ، وعند ذلك يحتاج الى معرفة أحكام القسم ، وذلك يطول ذكره ، وقد قال رسول الله عليه وسلم (۲) «مَنْ كَانَ لَهُ المُراَ قَانِ

العدل عند تعددالزوجات

هَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأَخْرَى،وفي لفظ وَلَمْ يَعْدِلْ يَيْهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ

مَا رُكِيْ وانما عليه العدل في العطاء والمبيت ، واما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار

<sup>(</sup>١) حديث : القرعة بين أزواجه اذا أراد سفرا متفق عليه من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث : من كان له امرأتان فمال الى احداها دون الأخرى وفى لفط آخر لم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبى هريرة قال أبوداود وابن حبان فم احداها وقال الترمذي فلم يعدل بدهما

<sup>(</sup>١) التحريم : ٣

قال الله تعالى ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (١) أَى لا تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) يعــدل بينهن في العطاء والبيوتة في الليالي، ويقول « اللَّهُمَّ هَذَا جُهْدِي فِمَا أَمْلِكُ وَلاَ طَاقَةَ لِي فِما تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ » يعني الحب. وقد كانت عائشة رضي الله عنها (٢) أحب نسائه اليه ، وسائر نسائه يعرفن ذلك (٢) وكان يطاف به مجمولاً في مرضه في كل يوم وكل ليلة ، فيبيت عند كل واحدةمنهن ويقول « أيْنَ أَنَا عَداً » ففطنت لذلك امرأة منهن . فقالت آغا يسأل عن يوم عائشة . فقلنا يارسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة ، فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة . فقال « وَقَدْ رَضِيْنَ يَذَلِكُ » فقلن نعم . قال « فَحَوِّلُونِي إِلَى يَبْتِ عَائِشَةً »

ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ، ورضى الزوج بذلك ، ثبت الحق لها ،كانرسول الله صلى الله عليه وسلم (؛) يقسم بين نسائه ، فقصد أن يطاق سودة بنت زمعة لما كبرت ،

<sup>(</sup>١) حديث : كان يعدل بينهن ويقول اللهم هذا جهدى فيا أملك ولاطاقة لي فيا تملك ولاأملك: أصحاب السنن وابن حبان من حديث عائشة نحوه

<sup>(</sup>٢) حديث كانت عائشة أحب نسائه اليه :متفق عليه من حديث عمرو بن العاص انه قال أي الناس أحب اليك يارسول الله قال عائشة وقد تقدم

<sup>(</sup>٣) حديث : كان يطاف به محمولا في مرضه كل يوم وليلة فيبيت عنــدكل واحــدة ويقول أبين أنا غداً الحديث ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن على بن الحسين ان النبي صلى الله عليهوسلم كان يحمل في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن وفي مرسل آخر له لما تقل قال أبين أنا غداً قالوا عند فلانة قال فأبين أنا بعد غد قالوا عند فلانة فعرف أزواحه أنه يريد عائشة الحديث وللبخاري من حديث عائشة كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غداً أين أنا غداً يريد يوم عائشة فأذن له أزواجــه ان يكون حيث شاء وفي الصحيحين لما ثقل. استأذن ازواجه ان يمرض في بيتي فأذن له

<sup>(</sup>٤) حديث : كان يقسم بين نسائه فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة الحديث. ابوداود من حديث عائشة قالت سودة حين اسنت وفرقت أن يفارقهارسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله يومى لعائشة الحديث وللطبراني فأراد ان يفارقها وهو عندالبخارى بلفظ لماكبرت سودة وهبت يومها لعائشة وكان يقسم لها بيوم سودة وللبيهتي مرسلا طلق سودة فقالت اريد ان احشر في ازواجك الحديث

فوهبت ليلتها لعائشة ، وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر فى زمرة نسائه . فتركها ، وكان لايقسم للها ، ويقسم لعائشة ليلتين ، ولسائر أزواجه ليلة ليلة . ولكنه صلى الله عليه وسلم ، لحسن عدله وقوته ، كان اذا تاقت نفسه الى واحدة من النساء فى غير نوبتها ، فجامعها طاف فى يومه أوليلته على سائر نسائه . فمن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) طاف على نسائه فى ليلة واحدة . وعن أنس ، أنه عليه السلام (۲) طاف على تسع نسوة فى ضحوة نهار

الخصام ہیں الزومیں

التاسع: في النشوز. ومهما وقع بينهما خصام، ولم يلتم أمرهما. فانكان من جانبهما جميعا، أو من الرجل، فلا تسلط الزوجة على زوجها، ولا يقدر على اصلاحها، فلا بد من حكمين، أحدها من أهله، والآخر من أهلها، لينظرا بينهما. ويصلحا أمرهما إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. وقد بعث عمر رضى الله عنه حكالى زوجين، فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة، وقال ان الله تعالى يقول (إنْ يُريدا إصلاحا يُوفِق الله يَنهما فأصلح بينهما

وأمااذاكانالنشو زمن المرأة خاصة ، فالرجال قوامون على النساء . فله ان يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا . وكذا اذاكانت تاركة للصلاة ، فله جملها على الصلاة قهرا . ولكن ينبغى ان يتدرج فى تأديبها . وهو ان يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف ، فان لم ينجع ولاها ظهره فى المضجع ، أو انفرد عنها بالفراش ، وهجرها وهو فى البيت معها، من ليلة الى ثلاث ليال . فان لم ينجع ذلك فيها ، ضربها ضربا غير مبرح ، بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظها ، ولا يدمى لها جسما ، ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه، وقدقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضرب وجهها فذلك منهى عنه، وقدقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) حديث : عائشة طاف علي نسائه فى ليلة واحدة :متفقعليه بلفظ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيباً

<sup>(</sup>٧) حديث : أنس أنه طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار : ابن عدى في السكامل وللبخارى كان يطوف على تسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة

(') ماحق المرأة على الرجل ؟ قال « أيطعمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيَ ، وَلاَ يُقَبِّحُ الْوَجْهُ وَلاَ يَضْرِبُ إِلاَّ خَرْ باً عَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلاَ يَهُجُرُهَا إِلاَّ فِي الْبَيْتِ » الْوَجْهُ وَلا يَضْرِبُ إِلاَّ خَرْ با عَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلاَ يَهُجُرُهَا إِلاَّ فِي الْبَيتِ »

وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين، إلى عشر وإلى عشرين وإلى شهر (٢) فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أرسل الى زينب بهدية فردتها عليه ، فقالت له التي هو في بيتها ، لقد أقمأتك اذردت عليك هديتك . أى أذاتك واستصغرتك. فقال صلى الله عليه وسلم « أَنْتُنَ الهُونُ عَلَى الله أن "تقمئنني » ثم غضب عليهن كالهن شهر الله أن عاداليهن العاشر : في آداب الجماع . ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى، ويقرأ قل هو الله أحد أولا، ويكبر ويهلل ، ويقول بسم الله العلى العظيم ، اللهم اجعلها ذرية طيبة ان كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلى . وقال عليه السلام (٢) « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ اللّهُمَّ جَنِّهُني الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَلَدْ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانَ مُن المُاء بشَراً ) الآية من الانزال ، فقل في نفسك ولاتحرك شفتيك (الحُمدُ للهِ الذي خَلَقَ مِنَ المُاء بشَراً ) الآية وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته

شمينحرف عن القبلة، و لا يستقبل القبلة بالوقاع آكر اما للقبلة. وليغط نفسه وأهله بثوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ن) يغطى رأسه، ويغض صوته، ويقول للمرأة عليك بالسكينة. وفي الخبر (ن) « إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُم أَهْلَهُ فَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدُ الْعِيَوِيْنِ » أَى الحمارين

<sup>(</sup>۱) حدیث: قیل له ماحق الرأة علی الرجل فقال یطعمها اذا طعم ویکسوها اذا اکتسی ولایقبح الوجه ولا یضرب الاضربا غیر ه برح ولایهجرها إلافی البیت: أبوداودوالنسائی فی الکیری و ابن ماجه من روایة معاویة ابن حیدة بسند جید وقال ولایضرب الوجه ولایقبح وفی روایة لأبی داود ولاتفبح الوجه ولاتفبح الوجه ولاتفرب

<sup>(</sup>۲) حدیث : هجره صلی الله علیه وسلم نساءه شهراً لما أرسل بهدیة الی زینب فردتها فقالت له التی فی بیتها لفد أهمأتك الحدیث ذكره ابن الجوزی فی الوفاء بغیر اسناد وفی الصحیحین من حدیث عمر كان أقسم ألا یدخل علیهن شهراً من شدة موجدته علیهن وفی روایة من حدیث جابر ثم اعترالهن شهراً

<sup>(</sup>٣) حديث : لو أن أحدكم ادا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان: الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس

<sup>(</sup>٤) حديث كان يغطى رأسه ويغض صوته يقول للمرأة عليك بالسكينة : الخطيب من حديث أمسلمة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٥) حديث : إذا جامع أحدكم امرأته فلايتجردان تجردالعيرين: ابن ماجه من حديث عتبة ابن عبد بسندضعيف

ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: الأول ، والآخر ، والنصف. يقال أن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي. ويقال أن الشياطين يجامعون فيها. وروى كراهة ذلك عن على ومعاوية وأبي هريرة رضى الله عنهم

ومن العلماءمن استحب الجماع يوم الجمعة وليلته ، تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم (٣) «رَحِمَ اللهُ مَن عَسَّلَ وَأَغْتَسَلَ » الحديث

ثم اذا قضى وطره فليتمهل على أهله ، حتى تقضى هي أيضاً نهمتها. فان انزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها ، ثم القعود عنها ايذاء لها . والاختلاف في طبع الانزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الانزال . والتوافق في وقت الانزال الذعندها ،ليشنغل الرجل بنفسه عنها ، فانها ربما تستحي . وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة ، فهو أعدل اذ عدد النساء أربعة ، فجاز التأخير الى هذا الحد . نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين فان تحصينها واجب عليه ، وان كان لا يثبت المطالبة بالوطء ، فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها ولا يأتيها في الحيض ، ولا بعد انقضائه وقبل الغسل . فهو محرم بنص الكتاب . وقيل ان ذلك يورث الجذام في الولد، وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ، ولا يأتيها في غير المأتى،

ي (٣) حديث : رحم الله من غسل واغتسل تقدم في الباب الخامس من الصلاة

<sup>(</sup>١) حديث : لايقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة بعض الحديث: أبو منصور الديامي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر

<sup>(</sup>٧) حديث ثلاث من العجز في الرجل أن يلقي من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه الحديث أبو منصور الديلمي من حديث أخصر منه وهو الحديث الذي قبله

إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى ، والأذى في غير المأتى دائم ، فهو أشد تحرياً من انيان الحائض . وقوله تعالى ( فَأْتُواحَرْشَكُمْ أَنَى شِئْتُم (١) أَى أَى وقت شئتم ولهأن يستمنى يديها ، وأن يستمنع عا تحت الازار عا يشتهى ، سوى الوقاع ، وينبغى أن تتزرالمرأة بازار من حقوها الى فوق الركبة في حال الحيض ، فهذا من الأدب . وله أن يؤاكل الحائض ويخالطها في المضاجعة وغيرها ، وليس عليه اجتنابها

وان أراد أن يجامع ثانياً بعد أخرى ، فليغسل فرجه أولاً . وان احتــلم فلايجامع حتى يغسل فرجه أو يبول

ويكره الجماع في أول الليل حتى لاينام على غير طهارة ، فان أراد النوم أو الأكل فليتوضأ أولا وضوء الصلاة فذلك سنة . قال ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (۱) أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال « نَعَم و إِذَا تَوَضَّاً » ولكن قد وردت فيه رخصة ، قالت عائشة رضى الله عنهاكان النبي صلى الله عليه وسلم (۲) ينام جنباً لم يمس ماء ، ومهما عادالى فراشه فليمسح وجه فراشه ، أو لينفضه ، فانه لايدرى ماحدث عليه بعده

ولا ينبغى أن يحلق ، أو يقلم ، أو يستحد ، أو يخرج الدم ، أو يبين من نفسه جزأ وهو جنب ، اذ ترد اليه سائر أجزائه فى الآخرة فيعود جنباً ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل ، بل لا يسرح إلا الى محل الحرث وهو الرحم (أ) «فامن نسمة قدر الله كونها إلا وهى كائنة » هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فان عزل ، فقد اختلف العلماء فى اباحته وكراهته ، على أربع مذاهب : فمن مبيح مطلقاً بكل حال ، ومن عرم بكل حال ، ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها ، وكأن هذا القائل يحرم الايذاء

Ť

العزل

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ :متفق عليه من حديثه أن عمر سأل لاأن عبدالله هو الشائل

 <sup>(</sup>۲) حديثه عائشة كان ينام جنباً لم يمس ماء: ابوداود والترمذي وابن ماجه وقال يزيد بن هارون انه وهم
 ونقل البيهق عن الحفاظ الطعن فيه قال وهو صحيح من جهة الرواية

<sup>(</sup>٣) حديث : مامن نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة : متفق عليه من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>١) النقرة :٣٢٣

دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة

والصحيح عندنا أن ذلك مباح. وأما الكراهية فأنها تطلق لنهى التحريم ، ولنهى التنزيه ، ولترك الفضيلة ، فهو مكروه بالمعنى الثالث. أى فيه ترك فضيلة . كما يقال يكره للقاعد فى المسجد أن يقعد فارغاً لايشتغل بذكر أو صلاة . ويكره للحاضر فى مكة مقيما بها الايحج كل سنة : والمراد بهذه الكراهية ترك الاولى والفضيلة فقط . وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة فى الولد ، ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) « إِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَامِعُ أَهْلَهُ فَيُكثَبُ لَهُ بِحِمَاعِهِ أَجْرُولَد ذَكَرٍ قَا تَلَ في سَبيلِ الله فَقُيْلَ » وانما قال ذلك لأنه لو ولدله ولد مثل هذا الولد ، لكان له أجر التسبب اليه ، مع أن الله تعالى خالقه و محييه و مقويه على الجهاد والذي اليه من التسبب فقد فعله ، وهو الوقاع ، وذلك عند الامناء فى الرحم

وانما قلنا لا كراهة بمنى التحريم والتنزية ، لأن اثبات النهى انما يمكن بنص ،أوفياس على منصوص . ولانص ، ولاأصل يقاس عليه ، بل همنا أصل يقاس عليه ، وهو ترك النكاح أصلا ، أو ترك الجاع بعد النكاح ، أو ترك الانزال بعد الايلاج . فكل ذلك ترك للافضل وليس بارتكاب نهى . ولافرق اذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم ، ولها أربعة أسباب : النكاح ثم الوقاع ، ثم الصبر الى الانزال بعد الجاع ، ثم الوقوف لينصب المني في الرحم . وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض ، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث ، وكذا الثالث كالثاني ، والثاني كالأول ، وليس هذا كالإجهاض والوأد ، لأن ذلك جناية على موجود وتستعد لقبول الحياة . وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم ، وتختلط بماءالمرأة وتستعد لقبول الحياة . وافساد ذلك جناية . فإن صارت مضغة وعلقة ، كانت الجناية أفحش وان نفخ فيه الروح واستوت الحلقة ، ازدادت الجناية تفاحشاً . ومنتهى التفاحش في الجاية بعد الانفصال حياً

وانما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المنى فى الرحم لامن حيث الخروج من الاحليل ، لأن الولد لايخلق من منى الرجل وحده ، بل من الزوجين جميعاً . اما من مائه ومائها ، أومن مائه ودم الحيض . قال بعض أهل التشريح ان المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض

<sup>(</sup>١) حديث ان الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذكر يقاتل في سبيل الله : لماجد له أصلا

وان الدم منها كاللبن من الرائب، وان النطفة من الرجل شرط فى خثور دم الحيض وانعقاده، كالأنفحة للبن، إذ بها ينعقد الرائب. وكيفا كان فه الملرأة ركن فى الانعقاد، فيجرى الماءان عجرى الايجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول، لا يكون جانياً على العقد بالنقض والفسخ. ومهما اجتمع الايجاب والقبول، كان الرجوع بعده رفعاً و فسخاً و قطعاً. و كما أن النطفة فى الفقار لا يتخلق منها الولد، فكذا بعد الخروج من الاحليل مالم يمتزج بماء المرأة أو دمها، فهذا هو القياس الجلى

فان قلت: فان لم يكن العزل مكروها من حيث انه دفع لوجود الولد، فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه ، اذ لا يبعث عليه إلانية فاسدة ، فيها شيء من شو اثب الشرك الخبي ، فأقول

النيات الباعثة عل العزل خمس:

الأولى: في السراري، وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق، وقصد استبقاء الملك بترك الاعتاق، ودفع أسبابه ليس بمنهى عنه

الثانية :استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع، واستبقاء حياتها خوفا من خطر الطلق وهذا أيضاً ليس منهياً عنه

الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد ، والاحتراز من الحاجة الى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء ، وهذا أيضاً غير منهى عنه . فان قلة الحرج معين على الدين . نعم الكال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله، حيث قال (وَمَا مِن وَابَّة فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْ قُهَا الله ولاجرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل ، ولكن النظر الى العواقب وحفظ المال وادخاره ، مع كونه مناقضاً للتوكل ، لا نقول انه منهى عنه

الرابعة : الخوف من الأولاد الانات ، لما يعتقد فى تزويجهن من المعرة ، كما كانت من عادة العرب فى قتلهم الاناث ، فهذه نية فاسدة ، لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أتم بها ، لا بترك الذكاح والوطء . فكذا فى العزل . والفساد فى اعتقاد المعرفة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ، و ينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافا من أن يعلوها رجل ، فكانت تتشبه بالرجال . ولا ترجع الكراهة الى عين ترك النكاح

أسباب العذل

الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة، والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع. وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض، ولا يدخلن الخلاء إلا عراة. فهذه بدعة تخالف السنة ، فهى نية فاسدة. واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضى الله عنها لما قدمت البصرة ، فلم تأذن لها ، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة

فان قلت: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ تَرَكَ النِّكَاحَ عَاَفَةَ الْعِيَالَ فَلَيْسَ مِنَّ الله على سينتنا مِنَّا الله على أن الله على سينتنا وطريقتنا ، وسنتنا فعل الافضل .

فانقلت: فقد قال صلى الله عليه وسلم ('' في العزل « ذَاكَ الْوَأَدُ الَّهْفِيُ وَقَرَأَ ( وَإِذَا الْمَوْقُ دَةُ سُئِلَتُ ('') وهذافي الصحيح، قلنا وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة (") في الاباحة وقوله الوأد الخني ، كقوله الشرك الخني ، وذلك يوجب كراهة لاتحريما

فان قلت: فقد قال ابن عباس ، العزل هو الوأد الاصغر ، فان المنوع وجوده به هو المؤودة الصغرى ، قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه ، وهو قياس ضعيف ، ولذلك أنكره عليه على رضى الله عنه لما سمعه ، وقال لا تكون موءودة إلا بعد سبع ، أى بعد الاخرى سبعة أطوار ، وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة ، وهي قوله تعالى ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانسَانَ مِن سُلًا لَهُ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ أَنطْفَةً في قَرَارِ مَكَينٍ (٢) الى قوله ( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ أَنطُفَةً في قَرَارِ مَكِينٍ (٢) الى قوله ( ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر ) أى نفخنا فيه الروح . ثم تلا قوله تعالى في الآية ( وَإِذَا اللّه وَوَدَةُ سُئلِتُ ) واذا نظرت الى ما قدمناه في طريق القياس والاعتبار ، ظهر لك تفاوت منصب على وابن عباس رضى الله عنهما في الغوص على المعانى ودرك العلوم

<sup>(</sup>١) حديث : من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا: تقدم في أولاالنكاح

<sup>(</sup>٢) حديث : قال النبي صلى الله عليه وسلم في العزل ذلك الوأد الحني :مسلم من حديث جذامة بنت وهب

<sup>(</sup>٣) أحاديث: الباحة العزل مسلم من حديث أى سعيد انهم سألوة عن العزل فقال لا عليكم أن لاتفعلوه ورواه النسائى من حديث أى صرمة وللشيخين من حديث جابر كنا زعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وللنسائى من حديث أى هريرة سئل عن العزل فقيل ان اليهود تزعم أنها الوءودهالصغرى فقال كذبت يهود قال البهيق رواة الاباحة أكثر وأحفظ

<sup>(</sup>۱) التكور: ٨ (٢) المؤمنون: ١٢-١٣-١٤

الحادي عشر: في آداب الولادة وهي خمسة :ـ

عدم الفدح بالذكروالحزد بالائث الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر ، وحزنه بالأنثى . فانه لا يدرى الخيرة له في أيهما . فكم من صاحب ابن يتمنى أن يكون بنتا . بل السلامة منهن أكثر ، والثواب فيهن أجزل . قال صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ كَانَ لَهُ ابْنَة فَا حَبَى فَا خَسَنَ تَادِيبَهَا وَعَذَاهَا فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ كَانَت لَهُ مَيْمَنَة وَمَيْسَرَة مِن النّارِ غِذَاءَهَا وَالله عليه وسلم عَنْ النّا عَنْهَا وَالله عَلَيْهُ كَانَت لَهُ مَيْمَنَة وَمَيْسَرَة مِن النّارِ إِلَى الجُنّة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَا مِنْ أَحَد يُدْرِكُ ابْنَتَيْنِ فَيُحْسَنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَنَاهُ إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الجُنَّة » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَنَاهُ إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَنَاهُ الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَنَاهُ الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَنَاهُ الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَنَاهُ الله عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ أَبْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحِبَنَاهُ إِلَّا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ اللهُ عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ أَبْنَتَانِ أَوْ أَخْتَانِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَاصَحَبَنَاهُ اللهُ عليه وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ أَنْ اللهُ عَلْهُ وسلم (١) « مَنْ كَانَت لَهُ أَنْ اللهُ عَلْهُ وَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْتَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهُ الْهُ الْنَالَا وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللهُ اله

(۱) حديث جابر المتفق عليه فى الصحيحين كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهناهو كا ذكر متفق عليه الا أن قوله فلم ينهنا انفرد بها مسلم

(٢) حديث جابر ان رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لى جارية وهي خادمنا وساقيتنا فى النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها ان شئت ــ الحديث: ذكر المصنف أنه فى الصحيحين وليس كذلك وإنما انفرد به مسلم

(٣) حديث : من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وغذاها فأحسن غذاءها الحديث: الطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ...

(٤) حديث ابن عباس ما من أحد يدرك ابنتين فيحسن اليهما ما صحبتاه الا أدخلتاه الجنة ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الاسناد

(٥) حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فاحسن اليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين الخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند ضعيف ورواه الترمذى بلفظ من عال جاريتين وقال حسن غريب م-٧٠ رابع إحياء

كُنْتُ أَنَا وَهُو فِي الجُنَّةَ كَهَاتَيْنِ » وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (() « مَنْ خَرَجَ إِلَى سُوقَ مِنْ أَسُواقِ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَى شَيْئًا فَحَمَلُهُ إِلَى بَيْتِهِ فَحَصَ بِهِ الْإِنَاثَ دُونَ الله كُورِ نَظَرَ الله إِلَيْهِ ، وَمَنْ نَظَرَ الله إِلَيْهِ لَمْ يُعذّبه " وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « مَنْ حَمَلَ مُلْ فَقً مِنَ السُّوقِ إِلَى عِيَالِهِ فَكَأَ ثَمَا حَلَ إِلَيْهِمْ صَدَ قَةً حَتَّى يَضَعَهَا فِيهِمْ وَلْيَبْدُأُ بِالْإِنَاثِ قَبْلُ الله كُورِ فَا نَهُ مَنْ فَرَّحَ أُنْثَى فَكَأَ عَمَلَ إِلَيْهِمْ صَدَ قَةً خَشْيَة الله وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَته حَرَّمَ الله بَدنَهُ عَلَى النَّارِ » وقال أبو هريرة قال صلى خَشْيَة الله وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَته حَرَّمَ الله بَدنَهُ عَلَى النَّارِ » وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم (٣) « مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلاَ ثُنُ بَنَاتٍ أَوْ أَخُواتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأُ وَا ثِهِنَ وَضَرَا أَبِنَ وَضَرَا أَبِنَ الله عليه وسلم (٣) « مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلا شُ بَنَاتٍ أَوْ أَخُواتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَا فُوالَ « وَ وَنْشَانِ » فقال رجل و ثنتان يارسول الله؟قال « وَ وَنْشَانِ » فقال رجل أو واحدة ؟ فقال « وَ وَاحِدة ؟ في الله و احْدة و الله و احْدة و احْدة و المُنْ الله و احْدة و اح

الأدب الثانى: أن يؤذن في أذن الولد ، روى رافع عن أبيه قال ، رأيت النبى صلى الله عليه وسلم (،) قدأذن فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضى الله عنها . وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم (،) أنه قال « مَن ° وُلِدَ لَهُ مَو ْلُودُ ` فَأَذَّنَ فِي أَذُنِهِ اليُمنَى وَأَقَامَ فِى أَذُنِهِ الْيُمنَى وَأَقَامَ فِى أَذُنِهِ النّه ، ليكون دُفِعَت عَنْهُ أَمُّ الصِّبْيَانِ » ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله ، ليكون ذلك أول حديثه . (١٠) والختان في اليوم السابع ورد به خبر

الا<sup>د</sup>دادد فی اًّذدہ الولد

<sup>(</sup>۱) حدیث أنس من خرج الی سوق من أسواق المسلمین فاشــتری شیئاً فحمله الی بیته فحص به الاماث دون الله کور نظر الله الیه ومن نظر الله الیه لم یعذبه : الخرائطی بسند ضعیف

<sup>(</sup>٢) حديث أنس من حمل طرفة من السوق الى عياله فكأنما حمل اليهم صدقة: الخرائطي بسند ضعيف جدا وابن عدى في الـكامل وقال ابن الجوزي حديث موضوع

<sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة من كانت له ثلاث بنات أو اخوات فصبر على لأوائهن :الحديث الخرائطي واللفط له والحاكم ولم يقل أو اخوات وقال صحيح الاسناد

<sup>(</sup>٤) حديث أبى رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فى أدن الحسين حين ولدته فاطمه: أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وصححه الا أنهما قالا الحسن مكبرا وضعفه ابن القطاني

<sup>(</sup>o) حديث : من ولد له مولُود وأذن فى أذنه البيني وأقام فى أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان: أبو يعلى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيه فى فى فى الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيم فى أدنه الموصلي وابن السنى فى اليوم والليلة والبيم فى أدنه الموسليم وابن السنى فى اليوم والليلة والبيم فى أدنه الموسليم والموليم والليلة والبيم فى أدنه الموسليم وابن السنى فى اليوم والليلة والبيم فى الموسليم وابن السنى فى اليوم والليلة والبيم فى الموسليم والليلة والليلة

<sup>(</sup>٦) حديث: الحتان في اليوم السابع: الطبراني في الصغير من حديث جابر بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام واسناده ضعيف واختلف في اسناده فقيل عبد الملك بن ابراهيم بن نرهير عن أبيه عن جده

اختیار الاسم الحسن الأدب الثالث: أن تسميه ادما حسنا فذاك من حق الولد وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « أَحَبُ الْأَسْمَاء إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ » وقال (۱) «سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تُكَنَّوا بِكُنْيَتِي » قال العاماء ، كانذلك في عصره صلى الله عليه وسلم اذ كان ينادي يا أبا القاسم . والآن فلا بأس . نعم لا يجمع بين اسمه وكنيته وقد قال صلى الله عليه وسلم (۱) « لا يجمعُوا بين اسْمِي وَكُنْيتي » وقيل ان هذاأيضا كان في حياته . وتسمى رجل أبا عيسى ، فقال عليه السلام (۱) «إنَّ عيسَى لا أب له عنيكره ذلك والسقط ينبغي أن يسمى . قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ، بلغني ان السقطيص والسقط ينبغي أن يسمى . قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ، بلغني ان السقطيص وما القيامة وراء أبيه ، فيقول أن ضيعتني و تركتني لا اسم لى . فقال عمر بن عبد العزيز وعمارة ، وطلحة ، وعتبة .

وقال صلى الله عليه وسلم (' ﴿ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةَ بِاسْمَا تِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَا تِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ » ومن كان له اسم يكره يستحب ببديله. أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' اسم العاص بعبد الله . وكان اسم زينب برة فقال عليه السلام ('' « تُزكي تَفْسَهَا »

<sup>(</sup>۱) حديث: اذا سميتم فعبدوا :الطبراني من حـديث عبد الملك بن أبي زهير عن أبيه معاذ وصحح اسناده والبهيق من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) حديث : أحب الاسهاء الى الله عبد الله وعبد الرحمن : مسلم من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث : سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي : متفق عليه من حديث جابر وفي لفظ تسموا

<sup>(</sup>٤) حدیث : لاتجمعوا ببن اسمی و کنیتی :أحمد و ابن حبان من حدیث أبی هریرة ولأبی داود و الترمذی وحسنه و ابن حبان من حدیث جابر من سمی باسمی فلایتکنی بکنیتی ومن تکنی بکنیتی فلایتسمی باسمی

<sup>(</sup>o) حدیث: ان عیسی لا أب له: ابو عمر النوقانی فی کتاب معاشرة الأهلین من حــدیث ابن عمر بسند ضعیف ولأبی داودأن عمر ضرب ابناله تکنی أبا عیسی وأنکر علی المغیرة بن شعبة تکنیه بأ بی عیسی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کنانی واسناده صحیح

<sup>(</sup>٦) حديث : انكم تدعون يوم القيامة بأسماء كم واسماء آبائكم فأحسنوا اسماءكم : ابو داود من حديث ابى الدرداء قال النووى باسناد جيد وقال البيهقي انه حمسل

<sup>(</sup>٧) حدیث : بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم اسم العاص بعبد الله :رواه البیهتی من حدیث عبدالله ابن الحرث بن جزء الزبیدی بسند صحیح

<sup>(</sup>٨) حديث : قال صلى الله عليه وسلم لزينب وكان اسمها برة تركى نفسها فسماها زينب: متفق عليه من حديث أبي هريرة

العقبقة

فسماهازينب وكذلك وردالنهى في تسمية ''أفلح ويسارو نافع و بركة لا نه يقال أثم بركة فيقال لا .

الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين ، وعن الانثى بشاة . ولا بأس بالشاة ذكراكان أو أنثى . وروت عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم '' أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين ، وفي الجارية بشاة . وروى '' أنه عق عن الحسن بشاة . وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة . وقال صلى الله عليه وسلم '' « مَعَ الْفُلاَم عَقيقَتُهُ فَأَهْر يَقُوا عَنْهُ دَماً وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى »

ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . فقدورد فيه خبرإنه عليه السلام (٥) أمر فاطمة رضى الله عنها يوم سابع حسين ، أن تحلق شعره ، وتتصدق بزنة شعره فضة . قالت عائشة رضى الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة . وروى عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت ، (۱) ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضعته فى حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ، ثم تفل فى فيه . فكان أول شىء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم حنكه بتمرة ، ثم دعا له ، وبرك عليه ، وكان أول مولود ولد فى الاسلام ، ففر حوا به فرحا شديدا ، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحر تكم فلا يولد لكم .

التمنيك بتمدة أو جلاوة

<sup>(</sup>۱) حدیث: النهی فی تسمیة أفلح ویسار و نافع و برکة: مسلم من حدیث سمرة بن جندب الاأنه جعل مکان برکة رباحا و له من حدیث جابر أرادالنبی صلی الله علیه و سلم أن ینهی أن یسمی بیعلی و برکة الحدیث

<sup>(</sup>٢) حديث : عائشة أمر في الغلام بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة : أترمذي وصححه

<sup>(</sup>٣) حديث : عق عن الحسن بشاة الترمذي من حديث على وقال ليس اسناده بمتصل ووصله الحاكم الا أنه قال خسين ورواه أبو داود من حديث ابن عباس إلا أنه قال كبشا

<sup>(</sup>٤) حديث : مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماو أميطوا عنه الأذى: البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي

<sup>(</sup>٥) حدیث : أمر فاطمة یوم سابع حسین أن یحلق شعره ویتصدق بزنة شعره فضة: الحاکم وصححه من حدیث علی و هو عند الترمذی منقطع بلفظ حسن و قال لیس اسناده بمتصل و رواه احمد من حدیث أبی رافع

<sup>(</sup>٦) حدیث أسماء ولدت عبد الله بن الزبیر بقباء ثم أتت به رسول الله صلی الله علیه وسلم فوضعه فی حجره ثم دعا بتمرة فمضعاء ثم تفل فی فیه الحدیث متقی علیه

الطلاق ودواعي الثانى عشر: فى الطلاق. وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات الى الله تعالى، وانما يكون مباحا اذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل. ومهما طلقها فقد آذاها. ولا يباح إيذاء الغير الا بجناية من جانبها، أو بضرورة من جانبها. قال الله تعالى ( فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ) أى لا تطلبوا حيلة للفراق. وان كرهها أبوه فليطلقها. قال ابن عمر رضى الله عنهما الله عليه وسلم فقال « يَاابْنُ عُمرَ طَلِّقِ امْرأَ تَكَ » فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن الله عليه وسلم فقال « يَاابْنُ عُمرَ طَلِّقِ امْرأَ تَكَ » فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر. ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهى جانية. وكذلك مهما كانت سيئة الخلق، أو فاسدة الدين. قال ابن مسعود فى قوله تعالى (وَلاَ يَخْرُجُنَ وَلَا الله عليه وهذا أريد به والعدة ، ولكنه تنبيه على المقصود

افتداد الاوم:

ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع

دقت الطلاق

(٢) حديث : أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ فالجنة عليها حرام أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ثوبان

(٣) حديث : المختلعات هن المنافقات :النسائي من حديث أبي هريرة وقال لم يسمع الحسن من أبي هريرة قال ومع هذا لم أسمعه إلا من حديث أبي هريرة قلت رواه الطبراني من حديث عقبة ابن عامر بسند ضعيف

<sup>(</sup>١) حديث: ابن عمر كانت تحتى امرأة احبها وكان أبى يكرهها فأمرنى بطلاقها \_ الحديث أصحاب السنن قال ت حسن صحيح

عدم الجمع ہیں الطنفات الثہلاث

ع بين ات يث

المنعة

الثالث: ان يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف، وتطييب قلبها به من أذى الفراق: قال تعالى (وَمَتَّعُوهُنَّ (')) وذلك بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق: قال تعالى (وَمَتَّعُوهُنَّ (')) وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. كان الحسن بن على رضى الله عنهما مطلاقا ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه، وقال قل لهما اعتدا، وأمره ان يدفع الى كل واحدة عشرة آلاف درهم. ففعل فلما رجع اليه وقال ماذا فعاتا ؟ وأمره ان يدفع الى كل واحدة عشرة آلاف درهم وأما الأخرى فبكت وانتحبت ، وسمعتها تقول قال أما احداهما فنكست رأسها و تنكست ، وأما الأخرى فبكت وانتحبت ، وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق . فأطرق الحسن و ترحم لها ، وقال لو كنت مراجعا امرأة بعد ما فارقتها لراجعتها .

ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها . ولم يكن له بالمدينة نظير . وبه ضربت المثل عائشة رضى الله عنها حيث قالت، لو لمأسر مسيرى ذلك ، لكان أحب الى من أن يكون لى ستة عشر ذكراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) حديث : طلق ابن عمر زوجته فى الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>١) اليقرة: ٢٣٣

مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . فدخل عليه الحسن في بيته ، فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه ، وقال ، ألا أرسلت الى فكنت أجيئك ؟ فقال الحاجة لنا ، قال وما هى ؟ قال جئتك خاطبا ابنتك . فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال ، والله ما على وجه الأرض أحديمشي عليها أعز على منك ، ولحكنك تعلم ان ابنتي بضعة منى ، يسو عنى ماساءها ، ويسر تنى ما سرهاوأ نت مطلاق ، فأخاف ان تطلقها . وان فعلت خشيت أن يتغير قلبي في محبتك ، وأكره ان يتغير قلبي عليك ، فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان شرطت أن لا تطلقها زوجتك فسكت الحسن وقام و خرج . وقال بعض أهل بيته ، سمعته وهو يمشى و يقول ، ما أراد عبد الرحمن فسكت الحسن وقام و خرج . وقال بعض أهل بيته ، سمعته وهو يمشى و يقول ، ما أراد عبد الرحمن الا ان يجعل ابنته طوقا في عنق . وكان على رضى الله عنه يضجر من كثرة تطليقه ، فكان يعتذر منه على المنبر و يقول في خطبته : ان حسنا مطلاقا فلا تنكحوه حتى قام رجل من يعتذر منه على المنبر و يقول في خطبته : ان حسنا مطلاقا فلا تنكحوه حتى قام رجل من فسر ذلك عليا وقال :

لوكنت بوابا على باب جنة \* لقلت لهمدان ادخلى بسلام وهذا تنبيه على أن من طعن فى حبيبه من أهل وولد بنوع حياء ، فلا ينبغى أن يوافق عليه فهذه الموافقة قبيحة . بل الأدب المخالفة ما أمكن ، فان ذلك أسر لقلبه ، وأوفق لباطن دائه والقصد من هذا بيان ان الطلاق مباح . وقد وعد الله الغنى فى الفراق والنكاح جميعاً فقال (وَأَنْ كُوُوا الْأَيَامَى مَنْ كُمْ وَالصَّالِخِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُعْنِمِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) وقال سبحانه و تعالى (وَإِنْ يَتَفَرَّفاً يُعْنِ اللهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ )

الرابع: ان لايفشى سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح . فقد ورد (' في افشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم . ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة ، فقيل له ما الذي يريبك فيها ؟ فقال العاقل لايهتك ستر امرأته . فلما طلقها قيل له لم طلقها ؟

فقال مالي ولامرأة غيري ؟ فهذا بيان ما على الزوج

عدم انشاء الاسرار

<sup>(</sup>۱) حديث الوعيد في افشاء سر المرأة :مسلم من حديث أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتِفضي اليه ثم يفشي سرها

<sup>(</sup>١) النور: ٢٦ (٢) النساء: ١٣٠

## القسم الثانى

﴿ من هذا الباب النظر في حقــوق الزوج عليها ﴾

مقوق الزوج على الزوم:

والقول الشافى فيه ، ان النكاح نوع رق . فهى رقيقة له . فعليها طاعة الزوج مطلقافى كل ماطلب منها فى نفسها ، مما لا معصية فيه . وقد ورد فى تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة . قال صلى الله عليه وسلم (۱) « أَ يُمَا امر أَه مَاتَت وَزَوْجُهَاعَها رَاضٍ دَخَلَتِ اَجُنَّة » كثيرة . قال صلى الله عليه وسلم (۱) « أَ يُمَا امر أَته ان لاتنزل من العلو الى السفل . وكان رجل قد خرج الى سفر ، وعهد الى امر أته ان لاتنزل من العلو الى السفل . وكان أبوها فى الأسفل فرض ، فأرسلت المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن فى النزول الى أبيها . فقال صلى الله عليه وسلم « أَطِيعي زَوْجَكِ » فمات . فاستأمرته ، فقال « أَطِيعي زَوْجَكِ » فمات . فاستأمرته ، فقال « أَطِيعي زَوْجَكِ » فمات . فاستأمرته ، فقال « أَطِيعي زَوْجَكِ » فمات . فاستأمرته ، فقال « قطيعي زَوْجَكِ » فمات الله عليه وسلم اليها يخبرها ان الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها .

وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَصَافَ طَاعَة الزوج الى مبانى الاسلام . وَرُكُر رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) النساء فقال «حَامِلاَتْ وَالِدَاتْ مُرْضِعاَتْ رَحِيَاتْ وَذَكُر رسول الله صلى الله عليه وسلم وَ النساء فقال «حَامِلاَتْ وَالدَاتْ مُرْضِعاَتْ رَحِيَاتْ إِلَى أَزْوَا جِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيا بِهِنَّ الجُنَّةَ » وقال صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والله عليه والله عليه وسلم والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله عليه والله والله والله عليه والله والله والله عليه والله وا

<sup>(</sup>١) حديث أيما امر أة ماتت وزوجهار اض عنها دخلت الجنة : الترمذي وقال حسن غريب و ابن ماجه من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) حديث : كان رجل خرج الى سفر وعهد الى امرأته أن لا تنزل من العلو الى السفل وكان أبوها في السفل في الله على الأوسط من حديث أنس بسند ضعيف الا أنه قال غفر لأبيها

<sup>(</sup>٣) حديث : اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها : الحديث ابن حبان من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٤) حديث : ذكر النساء فقال حاملات والدات مرضعات : الحديث إبن ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي امامة دون قوله مرضعات وهي عند الطبراني في الصغير

<sup>(</sup>٥) حديث اطلعت في النار فاذا أكثر اهلها النساء : الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس

وفى خبر آخر ('` « اطَّلَمْتُ فِي الجُنَّةِ فَإِذَا أَقَلُ أَهْلِهَا النِّسَاءَ فَقُلْتُ أَيْنِ النِّسَاءِ؟ قَالَ شَغَلَهُنَّ الْأَحْرَانِ النِّسَاءَ وَالنَّعْفَرَانُ » يعنى الحلى ومصبغات الثياب

وقالت عائشة رضى الله عنها أتت فتاة الى النبى صلى الله عليه وسلم (٢) فقالت يارسول الله ، الى فتاة اخطب فاكره التزويج ، فاحق الزوج على المرأة ؟قال « لَوْ كَانَ مِنْ فَرْقَهِ إِلَى قَدَمِهِ صَدِيدٌ فَلَحَ يَدُهُ مَا أَدَّتْ شُكرُهُ » قالت أَفلا أَرْ و ج ؟قال « بَلَى تَزَوَّجِي فَإِ أَهُ خَيْرٌ » قال ابن عباس أتت اه رأة من خشم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) فقالت ، انى امرأة أيم وأريد أن أروج على الروج فاحق الزوج ؟ قال «إِنَّ مِن حَقِّ الرَّوْج عَلَى الرَّوْجة إِذَا أَرَادَهَا فَرَاوَدَهَا عَلَى نَهْ مِا أَرُو وَمِ عَلَى الله عليه وسلم و عَلَى الرَّوْ وَمَة إِذَا أَرَادَهَا فَرَاوَدَهَا عَلَى نَهْ مِن عَلَى خَهْر بَعِيدٍ لا تَمْنَعُهُ ، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ لا تَصُومَ تَطَوَّعاً إِلاَّ بإِذْ نِهِ فَانْ فَعَلَت ذَلِكَ كَانَ الْو زُرُ عَلَيهُ إِلاَّ بَا ذَه فَانْ فَعَلَت خَلَي عَلَى شَهْ عَلَيهُ وَمِنْ حَقِّه أَنْ لا تَصُومَ تَطَوَّعاً إِلاَّ بإِذْ نِه فَانْ فَعَلَت خَلَي كَانَ الْو زُر مُ عَلَيهُ أَو بَنُ مِنْ مَنْ عَلَي خَلْمَ تَعْ وَمِنْ حَقِي الله عَلَيهُ وَمِنْ حَقّه أَنْ لاَ تَصُومَ تَطَوَّعاً إِلاَّ بإِذْ نِه فَانْ فَعَلَت خَلَي عَلَيْ اللهُ عَلْمَ قَالُ اللهُ وَلِي بَيْتِهِ أَوْ تَدُوبَ "وقال صلى الله عليه وسلم (٢) لَو أُمَ واذَنه لَعَنَهُ الله كُر كُمَة مَنْ يَدْه فَانْ أَمَدُ وَمَن يَيْه فَا فَرَقْ مَنْ يَدْه فَا فَرَقْ يَدْ فَا أَوْ تَدُوبَ " وقال صلى الله عليه وسلم (١) لَو والله عَلَي الله عليه وسلم (١) لَو وأَمَرُ ثُمَا حَدًا أَزْ، يَسْهُ فَعَلَي مَنْ يَدْهِ إِلَى يَيْتِهِ أَوْ تَدُوبَ " وقال صلى الله عليه وسلم (١) لَو وأَمَرُ ثُمَا حَدًا أَذَ، يَسْهُ إِلَيْ يَيْتُهِ أَوْ تَدُوبَ الله عَلَيْهُ والله عليه وسلم الله عليه وسلم (١) وأَنْ أَمَانُ عَمْ الله عَلَيْ والله عليه وسلم الله عليه وسلم المن الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم المن الم المن الله عليه وسلم المن الله عليه وسلم المن الله عليه وسلم الم

<sup>(</sup>۱) حديث اطلعت فى الجنة فاذا أقل أهلهاالنساءفقلت أين النساءقال شغلهن الأحمر ان الذهب والزعفر ان أحمد من حديث الى امامة بسندضعيف وقال الحرير بدل الزعفر ان ولمسلم من حديث عزة الأشجعية ويل للنساء من الأحمرين الذهب والزعفران وسنده ضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة أتت فناة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يانبي الله انى فتاة أخطب وانى أكره الترويج فما حق الزوج على المرأة \_الحديث الحاكم وصحح اسناده من حديث أبى هريرة دون قوله بلى فتروجى فانه خير ولم أره من حديث عائشة

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عمر أتت امرأة من خشم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انى امرأة أيم واريد أن اتزوج فما حق الزوج الحديث البيهقي مقتصراً على شطر الحديث ورواه بتمامه من حديث ابن عمر وفيه ضعف

<sup>(</sup>٤) حدیث: او امرت احدا ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها والولد لأبیه من عظم حقهما علیهما الترمذی و ابن حبان من حدیث ابی هریرة دون قوله والولد لأبیه فلم ارها و كذلك رواه او داود من حدیث قیس بن سعد و ابن ماجه من حدیث عائشة و ابن حبان من حدیث ابن ابی او فی

فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة ، وأهمها أمران ، احدها الصيانة والستر . والآخر ترك المطالبة مما وراء الحاجة ، والتعفف عن كسبه اذاكان حراما . وهكذاكانت عادة النساء في السلف . كان الرجل اذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته : اياك وكسب الحرام، فانا نصبر على الجوع والضر ولانصبر على النار . وهم رجل من السلف بالسفر ، فكره جيرانه سفره ، فقالوا لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة ؟ فقالت زوجي منذ عرفته عرفته أكالا وماعرفته رزاقا ، ولى رب رزاق ، يذهب الاكال ويبق الرزاق

وخطبت رابعة بنت اسماعيل أحمد بن ابى الحوارى ، فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالى همة فى النساء لشغلى بحالى ، فقالت انى لأشغل بحالى منك ، ومالى شهوة ولكن ورثت مالا جزيلا من زوجى ، فاردت الت تنفقه على اخوانك ، وأعرف بك الصالحين ، فيكون لى طريقا الى الله عز وجل . فقال حتى استأذن أستاذى ، فرجع الى أبى سلمان الدارانى ، قال وكان ينهانى عن التزويج ، ويقول ما تزوج أحد من أصحابنا الاتغير. فلما سمع كلامها قال تزوج بها ، فانها واية لله ، هذا كلام الصديقين . قال فتزوجتها ، فكان

<sup>(</sup>۱) حدیث: اقرب ماتکون المرأة من ربها اذا کانت فی قعر بیتها فان صلاتها فی صحن دارها افضل من صلاتها فی المستجده الحدیث ابن حدیث ابن مسعود بأول الحدیث دون آخره و آخره و آخره رواه ابو داود مختصرا من حدیثه دون ذکر صحن الدار ورواه البیهتی من حدیث عائشة بلفظ ولأن تصلی فی المدجد واسناده حسن ولابن حبان من حدیث ام حمید نحوه

<sup>(</sup>٢)حديث:المرأة عورة فاداخرجت استئبر فهاالشيطان الترمذى وقال حسن صحيح و ابن حباز من حديث ابن مسعود (٣) حديث المرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة الحديث الحافظ ابوبكر محمد بن عمر الجعابى فى تاريخ الطالبين من حديث على بسند ضعيف وللطبرانى فى الصغير من حديث ابن عباس للمرأء ستران قيل وماها قال الروح والقبر

فى منزلناكن من جص ، ففى من غسل أيدى المستعجلين للخروج بعد الاكل ، فضلا عمن غسل بالاشينان . قال وتزوجت عليها ثلاث نسوة ، فكانت تطعمى الطيبات ، وتطيبني و تقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك . وكانت رابعة هذه تشبه فى أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة .

ومن الواجبات عليها أن لاتفرط في ماله ، بل تحفظه عليه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) « لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ يَبْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلَّا الرَّطْبَ مِنَ الطَّمَامِ الَّذِي يُخَافَ وَسلم (١) « لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تُطْعِمَ مِنْ يَبْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلَّا الرَّطْبَ مِنَ الطَّمَامِ الَّذِي يُخَافَ فَسَادُهُ فَإِنْ أَطْعَمَت عَنْ رِضَاهُ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ . وَإِنْ أَطْعَمَت بِغِيرٍ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوزْرُ »

حق الابنة على والدبها ومن حتها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج. كا روى ان أسماء بنت خارجة الفزارى قالت لا بنته عند التزوج: انك خرجت من العش الذى فيه درجت فصرت الى فراش لم تعرفيه، وقرين لن تألفيه. فكونى له ارضا يكن لك سماء، وكونى لهمهادا يكن لك عمادا، وكونى له أمة يكن لك عبدا. لا تلحني به فيقلاك، ولا تباعدى عنه فينساك، ان دنا منك فاقر بى منه، وان نأى فابعدى عنه ، واحفظى أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك الاطيبا، ولا يسمع الاحسنا، ولا ينظر إلا جيلا

وقال رجل لزوجته :

خذى العفو منى تستديمى مودتى ﴿ ولاتنطق فى سورتى حين أغضب ولا تنقرينى نقرك الدف مرة ﴿ فانك لاتدرين كيف المغيب ولاتكثرى الشكوى فتذهب بالهوى ﴿ ويأباك قلبي والقاوب تقلب فانى رأيت الحب في القلب والأذى ﴿ اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب فالقول الجامع فى آداب المرأة من غير تطويل، أن تكون قاعدة فى قعر بيتها ، لازمة

آداب الزومية

<sup>(</sup>۱) حديث لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا باذنه إلا الرطب من الطعام الحديث ابو داود الطيالسي والبيهق من حديث ابن عمر في حديث فيه ولا تعطى من بيته شيئا إلا باذنه فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر ولأبي داود من حديث سعد قالت امرأة يارسول الله اناكل على آبائنا وابنائنا وازواجنا فما يحل لنا من اموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه وصحح الدار قطني في العلل ان سعداً هذا رجل من الأنصار ليس ابن ابي وقاص واختاره ابن القطان ولمسلم من حديث عائشة اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها اجره بماكسي

لمغزلها ، لا يكثر صعودها واطلاعها ، قليلة الكلام لجيرانها ، لا تدخل عليهم الا في حال يوجب الدخول ، تحفظ بعلما في غيبته ، وتطلب مسرته في جميع أمورها ، ولا تخونه في نفسهاوماله ولا تخرج من بيتها إلا باذنه ، فان خرجت باذنه فمختفية في هيئة رثة ، تطلب المواضع الخالية دون الشـوارع والأسواق ، محترزة من ان يسمع غريب صوتهـا ، أو يعرفها بشخصها ، لاتتعرف الى صديق بعلها في حاجاتها ، بل تتنكر على من نظن أنه يعرفها أو تعرفه ، همها صلاح شأنها ، وتدبير بيتها ، مقبلة على صلاتها وصيامها . وإذا استأذن صديق لبعلهاعلى الباب وليس البمل حاضرالم تستفتهم ، ولم تماوده في الكلام ، غيرة على نفسها و بعلها ، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله ، و تقدم حقه على حق نفسها ، وحق سائر أقاربها ، متنظفة في نفسها ، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها ان شاء ، مشفقة على أولادهما ، حافظة للستر عليهم ، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج . وقد قال صلى الله عليه وسلم ('' « أَنَا وَامْرَ أَةٌ سَفْعَاهِ الْخُدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجُنَّةِ ، امْر أَةٌ آمَتْ مِنْ زُوْجِهَا وَحَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى بَنَاتِهَا حَتَىَّ ثَابُوا أَوْمَاتُوا » وقال صلى الله عليه وسلم ('` « حرَّمَ اللهُ عَلَى كُلِّ آدَمِيَّ الجُنّة يَدْخُلُهَا قَبْلِي. غَيْرَ أُنِّي أَنْظُرُ عَنْ يَمِينِي فَإِذَا امْرَأَةُ تُبَادِرُ نِي إِلَى بَابِ الجُنَّةِ فَأَقُولُ مَالِهَذِهِ تُبَادِرُنِي ؟ فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ امْرَأَةٌ كَانَتْ حَسْنَاءَ جَمِيلَةً وَكَانَ عِنْدَهَا يَتَامَي لَهَا فَصَبَرَتْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى بَلَغَ أَمْرُ هُنَّ الَّذِي بَلَغَ فَشَكَرَ اللهُ لَهَا ذَلِكَ »

ومن آدابها أن لاتنفاخر على الزوج بجالها ، ولا تردى زوجها لقبحه . فقد روى ان الاصمعى قال ، دخلت البادية فاذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها ، تحت رجل من أقبح الناس وجها . فقلت لها ياهذه ، أترضين لنفسك أن تكونى تحت مثله ، فقالت يا هذا اسكت ، فقد أسأت في قولك . لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني توابه ،أولعلى أسأت فيما بيني وبين خالق فجعله عقوبتي . أفلا أرضى بما رضى الله لى ! فاسكتتنى . وقال الاصمعى رأيت في البادية امرأة عليها قبيص أحمر وهي مختضبة ، وبيدها سبحة . فقلت ما أبعد هذا من هذا! فقالت :

<sup>(</sup>١) حديث انا وامرأة سعفاء الخدين كهانين الحديث ابوداود من حديث ابي مالك الأشجعي سندضعيف

<sup>(</sup>٢) حديث حرم الله على كل آدمى الجنة أن يدخل قبلى غير أنى أنظر عن يمينى فادا أمرأة تبادر نى الى المراة تبادر نى الى الباب الجنة الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث ابى هريرة بسند ضعيف

ولله منى جانب لا أضيعه \* وللهو منى والبطالة جانب فعلمت انها امرأة صالحة لها زوج تنزين له

ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها، والرجوع الى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولاينبغي أن تؤذي زوجها بحال. روى عن معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' « لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ وَوْجَهَا فِي اللهُ نياً معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('' « لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ وَوْجَهَا فِي اللهُ نياً إِلاَّ قَالَتُ وَوْجَهَا مِنَ الْخُورِ الْمِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ فَإِنَّمَا هُو عَنْدَكِ دَخيلُ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا »

ومماً يجب عليها من حقوق النكاح اذا مات عنها زوجها ، أن لا تحدعليه أكثر من أربعة أشهر وعشر ، و تتجنب الطيب والزينة في هذه المدة . قالت زينب بنت أبى سامة ، دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين تو فى أبوها أبو سفيان بن حرب ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة ، غير أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يقول « لايحلُ مالى بالطيب من حاجة ، غير أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على زو ج أربعة أشهر وعَشراً » ويلزمها لزوم مسكن النكاح الى آخر العدة ، وليس لها الانتقال الى أهلها ولا الخروج الا لضرورة .

ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها . فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت : (٦) تزوجني الزبير ، وماله في الارض من مال ولا مملوك ولاشيء غير فرسه و ناضحه ، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه ، وأدق النوى لناضحه وأعلفه ، وأستق الماء ، وأخرز غربه ، وأعبن . وكنت أنقل النوى على رأسي من

الحداد على الاوج

<sup>(</sup>١) حديث معاذ لاتؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلاّ قالتزوجنه من الحور العين لاتؤذيه. الحديث الترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه

<sup>(</sup>٢) حديث ام حبيبة لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان "محد علي ميت أكثر من ثلاثة ايام إلاعلى زوج اربعة اشهر وعشرا متفق عليه

 <sup>(</sup>٣) حدیث الماء تزوجنی الزبیر وماله فی الأرض من مال ولامملوك ولاشیء غیر فرس و ناضح فكنت
 اعلف فرسه الحدیث متفق علیه

ثلثى فرسخ ، حتى أرسل الى أبو بكر بجارية ، فكفتنى سياسة الفرس . فكأ ما أعتقنى . ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أصحابه ، والنوى على رأسى . فقال صلى الله عليه وسلم « اخ اخ ليُنبيخ نا قَتَهُ وَ يَحْمِلَني خَلْفَهُ » فاستحييت أن أسير مع الرجال ، وذكرت الزبير وغيرته ، وكان أغير الناس . فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انى قد استحييت . فجئت الزبير ، فحصيت له ما جرى ، فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد على من ركوبك معه .

تم كتاب آداب النكاح بحمد الله ومنه وصلى الله على كل عبد مصطفى

ك ب أرواب (السب والعالي

## كنب لآولان لاكسب والماكيي

﴿ وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب احياء علوم الدين ﴾ 

يِنْمُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النَّلِي النَّالِي النَّامُ النَّلِي النَّامُ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّلِي النَّامُ النَّامُ

نحمد الله حمد موحدا عحق في توحيده ماسوى الواحد الحق و تلاشى ، و عجده عجيد من يصرح بان كل شيء ماسوى الله باطل ولا يتحاشى ، وان كل من في السموات والارض لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولا فراشا ، ونشكره اذ رفع السماء لعباده سقفا مبنيا ومهد الارض بساطا لهم وفراشا ، وكور الليل على النهار فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا ، لينتشروا في ابتغاء فضله و ينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا . و نصلي على رسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد وروده عليه عطاشا ، وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمرا وانكاشا . وسلم تسلما كثيرا .

أما بعد. فان رب الارباب ومسبب الأسباب ، جعل الآخرة دار الثواب والعقاب ، والدنيا دار التمحل والاضطراب والتشمر والاكتساب . وليس التشمر في الدنيامقصوراً على المعاد دون المعاش ، بل المعاش ذريعة الى المعاد، ومعين عليه، فالدنيا من رعة الآخرة، ومدرجة اليها

والناس ثلاثة: رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورجل شغلهمعاده عن معاشه فهو من الفائزين، والافرب الى الاعتدال هو الثالث الذى شغلهمعاشه لمعاده فهو من الفائزين، والافرب الى الاعتدال هو الثالث الذى شغلهمعاشه لمعاده فهو من المقتصدين. ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم فى طلب المعيشة منهج السداد، ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة الى الآخرة وذريعة ما لم يتأدب فى طلبها بآداب الشريعة. وها نحن نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسننها، ونشر حها فى خمسة أبواب

(الباب الأول): في فضل الكسب والحث عليه

(الباب الثاني): في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات

(الباب الثالث): في بيان العدل في المعاملة

(الباب الرابع): في بيان الاحسان فيها

(الباب الحامس): في شفقة التاجر على نفسه ودينه

## الباب إلأول

## ﴿ فِي فِيْلِ الكِسِ والحِثُ عنه ﴾

الباب الأول في فضل الكسب والحث عليه

<sup>(</sup>١) حديث من الذنوب ذنوب لايكـفرها إلا الهم فى طلب المعيشة : تقدم فى النكاح

<sup>(</sup>٢) حديث التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء: الترمذى والحاكم من حديث ألى سعيد قال الترمذى حسن وقال الحاكم انهمن مراسيل الحسن ولابن ماجه والحاكم بحوه من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث من طلب الدنيا حلالا تعففاً عن المسألة وسعياً على عياله الحديث أبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو بيند ضعيف وأبونعيم في الحلية والبيهتي في شعب الايمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر الى شاب ذى جلدوقوة وقد بكر يسعى فقالوا و يح هذا لوكان جلده فى سبيل الله ــ الحديث الطبرانى فى معاجمه الثلاثة مرف حديث كعب ابن عجرة بسند ضعيف

<sup>(</sup>١) النبأ : ١١ (٢) الحجر : ٣٠ (٢) البقرة ١٩٨ (٤) المزمل : ٢٠ (٥) الجمعة ١٠

في سبيلِ الله . وَإِنْ كَانَ يَسْمَى تَفَاخُراً وَتَكَاثُراً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ » وقال صلى الله عليه وسلم (۱) « إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ يَتَّخِذُ الْمِهْنَةَ لِيَسْتَغْنِي بَهَا عَنِ النَّاسِ وَ يَبْغُضُ الْعَبْدَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ يَتَّخِذُهُ مِهْنَةً » وفي الخيبر (۲) إِنَّ الله تَعَالَى يُحِبُ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ » وقال صلى الله عليه وسلم (۲) « أَحَلُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسِبهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ » وفي خبر صلى الله عليه وسلم (۲) « أَحَلُ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسِبهِ ، وَكُلُ بَيْعٍ مَبْرُورٌ » وفي خبر آخر (٤) « أَحَلُ ما أَكَلَ العَبْدُ كَسْبُ يَدِ الصَّا نِعِ إِذَا نَصَحَ » وقال عليه السلام (١) « عَلَيْكُمْ بِالتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّرْقِ » وروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال ماتصنع ؟ قال أتعبد . قال من يعولك ؟ قال أخى . قال أخوك أعبد منك . وقال نبينا فقال ماتصنع ؟ قال أتعبد . قال من يعولك ؟ قال أخى . قال أخوك أعبد منك . وقال نبينا على الله عليه وسلم (٢) « إِنِّ يَّ لاَ أَعْمُ شَيْئًا يُقَرِّ بُكُمْ مِنَ الْجُنَّةِ وَيُبْعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلّا مَن يَعْوَلُ فَيْ رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ مَعُوتَ حَتَّى تَسْتَوْ فِي النَّارُ إِلَّا مَنَ يَفْتُ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ مَعُوتَ حَتَّى تَسْتَوْ فِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَيُعْدِكُمْ عَنْهُ . وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ مَعُوتَ حَتَّى تَسْتَوْ فِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلْهُ . وَإِنْ الرَّوحَ الْأَمِينَ نَفَتَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ مَعُوتَ حَتَّى تَسْتَوْ فِي

(٤) حديث أحل ماأكل العبدكسب الصانع اذا نصح: احمدمن حديث الى هريرة خير الكسبكسب العامل اذا نصح واسناده حسن

(٥) حدیث علیكم بالنجارة فان فیها تسعة أعشار الرزق: ابراهیم الحربی فی غریب الحدیث من حدیث عیم ابن عبدالرحمن تسعة أعشار الرزق فی التجارة ورجاله ثقات و نعیم هذا قال فیه ابن منده ذكر فی الصحابة ولایصح وقال أبوحاتم الرازی وابن حبان انه تابعی فالحدیث مرسل

(٣) حديث انى لاأعلم شيئاً يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار الأنهيتكم عنه فان الروح الأمين نفث فى روعى أن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها الحديث : ابن أبى الدنيافى الفناعة والحاكم من حديث ابن مسعود وذكره شاهدا لحديث ابى حميد وجار وصححهما على شرط الشيخين وها يختصران ورواه البيهتي في شعب الايمان وقال انه منقطع

<sup>(</sup>۱) حديث ان الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغنى بها عن الناس ــ الحديث لم أجده هكذا وروى أبومندور الديلى الديلى في مسند الفردوس من حديث على ان الله يحب أن أيرى عبده تعبأ في طلب الحلال وفيه محمد بن سهل العطار قال الدارقطني يضع الحديث

<sup>(</sup>٢) حديث ان الله يحب المؤمن المحترف: الطبراني وابن عدي وضعنه من حديث أبن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث أحل ماأكل الرجل من كسبه وكل بع مبرور: أحمد من حديث رافع بن خديج قيل يارسول الله أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور ورواه البزار والحاكم من رواية سعيد بن عمير عن عمه قال الحاكم صحيح الاسناد قال وذكر يحيي بن معين ان عمسعيد البراء ابن عازب ورواه البيهتي من رواية سعيد بن عمير مرسلا وقال هذا هو المحفوظ وخطأ قول من قال عن عمه وحكاه عن البخارى ورواه احمد والحاكم من رواية جميع بن عمير عن خاله أبي بردة وجميع ضعيف والله أعلم

رِزْ قَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْلُوا فِي الطُّلَبِ » أمر بالاجمال في الطلب ولم يقل اتركوا الطلب. ثم قال في آخره « وَلَا يَحْمُلِنَدَ كُمْ أُستْبِطَاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ ِ عَمْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى فَأَنِ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ بَعْصِيَتِهِ » وقال صلى الله عليه وسلم (''«الأَسْوَاقُ مَوَ ائِدُ اللهِ تَعَاكَى فَمَنْ أَتَاهَا أَصَابَ مِنْهَا » وقال عليه السلام (") « لَأَنْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ ۚ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرُهِ خَـنْوْمِنْ أَنْ يَنَا تِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلهِ فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » وقال (") « مَن فَتَحَ عَلَى نَفْسهِ بَابًا مِن الشُّؤَال فَتَحَاللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِن الْفَقْر » وأما الآثار: فقد قال لقمان الحكيم لابنه: يابني استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنهماافتقر أحد قطإلا أصابه ثلاثخصال: رقة فىدينه، وضعف في عقله ، وذهابمروءته وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به

وقال عمر رضى الله عنه ، لايقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني ، فقدعامتم أن السهاء لاتعطر ذهبا ولافضة . وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه، فقال له عمر رضي الله عنه أصبت . استغن عن الناس يكن أصون لدينك ، وأكرم لك عليهم ، كما قال صاحبكم أحيحة

فلن أزال على الزوراء أغمرها انالكريم على الاخوان ذوالمال وقال ابن مسعود رضي الله عنه اني لأ كره أن أرى الرجل فارغا لافي أمردنياه ولافي أمر آخرته.وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب اليك أمالمتفرغ للعبادة ؛قال التاجر الصدوق أحب الى ، لانه في حهاد ، يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان، ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده . وخالفه الحسن البصرى في هذا . وقال عمر رضي الله عنه ،ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب الى من موطن أتسوق فيه لأهلى ،أبيع واشترى،وقال الهيثم ،ربما يبلغني عن الرجل يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك على .وقال أيوب ،كسب فيه شيء احب إلى من سؤال الناس ،

<sup>(</sup>١) حديث الأسواق موائدالله فمن أتاها أصاب منها: رويناه في الطيوريات من قول الحسن البصرى ولم أجده مرفوعا

<sup>(</sup>٢) حديث لأن يأخذ أحدكم حبله فيتحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا الحديث متفق عليه من

<sup>(</sup>٣) حديث من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر: انترمذى من حديث أبى كبشة الأنجاري ولافتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أوكلة نحوها وقال حسن صحيح

وجاءت ربح عاصفة في البحر ، فقال أهل السفينة لابراهيم بن أدهم رحمه الله ، وكان مهم فيها ، أما ترى هذه الشدة ؟ فقال ما هذه الشدة ، انما الشدة الحاجة الى الناس . وقال أيوب قال لى أبو قلابة الزم السوق ، فان الغني من العافية . يدني الغني عن الناس . وقيل لأحمد ، ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيأ حتى يأتيني رزق ؟ فقد أحمد ، هذا رجل جهل العلم ، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم (۱) « إِنَّ الله جَعَلَ رِزْقِي تَحُتَ ظلِّ رَجُل جهل العلم ، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم (۱) « إِنَّ الله جَعَلَ رِزْقِي تَحُتَ ظلِّ رَجُل جهل العلم ، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم (۱) « إِنَّ الله جَعَلَ رِزْقِي تَحُتَ ظلِّ رَخْق فَحُدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً » وقوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال (۱) « تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً » فذكر أنها تغدو في طلب الرزق

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر، ويعملون في نحيلهم والقدوة بهم . وقال أبو قلابة لرجل ، لأن أراك تطلب معاشك أحب الى من أن أراك في زاوية المسجد . وروى ان الأوزاعى الى ابراهيم بن أدهر حمهم الله ، وعلى عنقه حزمة حطب، فقال له ياأبا اسحق ، الى متى هذا ؟ اخوانك يكفونك . فقال دعنى عن هذا يا أبا عمر و ، فأنه بلغنى أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة . وقال أبو سليمان الداراني ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك ، ولكن ابدأ برغيفيك فاحرزها ثم تعبد . وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه ، ينادى مناد يوم القيامة أين بغضاء الله في ارضه؟ فيقوم سؤال المساجد فهذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الاغيار ، ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك الا الكسب والتجارة

فان قلت: فقد قال صلى الله عليه وسلم (") « مَأْوُ حِيَ إِلَى اَّنْ الْجَمْعِ الْمَالَ وَكُنْ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكَنْ أُو حِيَ إِلَى اَّنْ صَلَّى التَّاجِرِينَ وَلَكُنْ أُو حِي إِلَى اَنْ سَبِّحْ بِجَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ، وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَى الْتَيكَ الْيَقْيِنُ » وقيل لسلمان الفارسي أوصنا ، فقال من استطاع مَنكم أن يموت حاجا ، أو غازيا .أو عامراً لمسجد ربه ، فليفعل . ولا يمو تن تاجرا ولا خائنا

<sup>(</sup>۱) حدیث ان الله جعل رزقی تحت ظار عی:احمد من حدیث ابن عمر جعل رزق تحت ظار محی و اسناده صحیح (۲) حدیث ذکر الطیر فقال تغدو خماصا و تروح بطانا:الترمذی و ابن ماجه من حدیث عمر قال الترمذی

حسن صحیح (۳) حدیث ماأوحی الی أن أجمع المال وكن من الناجرين ولكن أوحی آلی أن سرح بحمد ربائ وكن من الساجدين: ابن مردویه فی التفسیر من حدیث ابن مشعود بسند فنه لین

المفاضاد بين العمل والسؤال

فالحواب انوجه الجمع بين هذه الاخبار تفصيل الاحوال. فنقول لسنا نقول التجارة أفضل مطلقا من كل شيء ، ولكن التجارة اما أن تطلب بها الكفاية ، أو الثروة ، أو الزيادة على الكفاية. فإن طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار المال وادخاره، لاليصرف الى الخيرات والصدقات ، فهي مذمومة . لأنه اقبال على الدنيا التي حبها رأسكل خطيئة . فان كان مع ذلك ظالمًا خائنًا ، فهو ظلم وفسق . وهذا ما أراده ســـلمـان بقوله ، لاتمت تاجراً ولا حاثناً . وأراد بالتاجر طالب الزيادة . فأما اذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده ، وكان يقدر على كف ايتهم بالسؤال ، فالتجارة تعففا عن السؤال أفضل . وان كان لايحتاج الى السؤال، وكان يعطى من غير سؤال، فالكسب أفضل. لأنه انما يعطى لأنهسا البلسان حاله ، ومناد بين الناس بفقره . فالتعفف والنستر أولى من البطالة ، بل من الاشتغال بالعبادات البدنية . وترك الكسب أفضل لأربعة : عابد بالعبادات البدنية ، أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات ، أو عالم مشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم ، كالمفتى والمفسر والمحدث وأمثالهم ، أو رجل مشتغل بمصالح المسامين وقد تكفل بأمورهم ، كالسلطان والقاضي والشاهد . فهؤلاء اذا كانوا يكفُّون من الأموال المرصدة للمصالح، أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء، فإِقبالهم على ماهم فيه أفضل من اشتغالهم بالكسب. ولهذا أوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ، ولم يوح اليه أن كن من التاجرين ، لأنه كانجامعالهذه المعالى الاربعة الى زيادات لا يحيط بها الوصف. ولهذا أشار الصحابة على أبي بكر رضى الله عنهم بترك التجارة لما ولى الخلافة، اذكان ذلك يشغله عن المصالح. وكان يأخذ كفايته من مال المصالح. ورأى ذلك أولى. ثم لما توفى أوصى برده الى بيت المال ، ولكنه رآ ه فى الابتداء أولى

ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان ، احداها أن تكون كفايتهم عند ترك المكسب من أيدى الناس ، وما يتصدق به عليهم من زكاة أو صدقة ، من غير حاجة الى سؤال . فترك الكسب والاشتغال بما هم فيه أولى . اذ فيه إعانة الناس على الخيرات ، وقبول منهم لما هو حق عليهم وأفضل لهم .

الحالة الثانية الحاجة الى السؤال. وهمذا في محل النظر. والتشديدات التي رويناها

فى السؤال وذمه، تدل ظاهرا على أن التعفف عن السؤال أولى. واطلاق القول فيه من غير ملاحظة الأحوال والأشخاص عسير. بل هو موكول الى اجتهاد العبد و نظره لنفسه ، بأن يقايل ما يلقي فى السؤال من المذلة وهتك المروءة، والحاجة الى التثقيل والالحاح، عا يحصل من اشتغاله بالعلم والعمل من الفائدة له ولغيره. فرب شخص تكثر فائدة الخلق وفائدته فى اشتغاله بالعلم أو العمل ، ويهون عليه بأدنى تعريض فى السؤال تحصيل الكفاية. ورعايكون بالعكس. ورعايتقابل المطلوب والمحذور. فينبغى أن يستفتى المريد فيه قلبه وان أفتاه المفتون فان الفتاؤى لاتحيط بتفاصيل الصور ودقائق الأحوال

ولقد كان فى السلف من له الممائة وستون صديقاً ، ينزل على كل واحد منهم ليلة . ومنهم من له الاثون . وكانوا يشتغلون بالعبادة ، لعلمهم أن المتكلفين بهم يتقلدون منة من قبولهم لمبراتهم . فكان قبولهم لمبراتهم خيرا مضافا لهم الى عباداتهم . فينبغى أن يدقق النظر فى هذه الأمور فان أجر الآخذ كا بحر العطى ، مهما كان الآخذ يستعين به على الدين . والمعطى يعطيه عن طيب قلب . ومن اطلع على هذه المعاني أمكنه أن يتعرف حال نفسه . ويستوضح من قلبه ماهو الأفضل له بالإضافة الى حاله ووقته

فهذه قضيلة الكسب. وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأربعة أمور، الصحة والعدل، والاحسان، والشفقة على الدين. ونحن نعقد في كل وا-د بابا، ونبتدىء بذكر أسباب الصحة في الباب الثاني.

# الباب إلثاني

﴿ في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والاجارة والقراض والشركة ﴾ ﴿ ويان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع ﴾ اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب . لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وانما هو طلب العلم المحتاج اليه . والمكتسب يحتاج الى علم الكسب . ومهما حصل

علم هذا الباب، وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها، وما شذِ عنه من القروع المشكلة فيقع على

سبب اشكالها ، فيتوقف فيها الى أن يسأل . فانه اذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملى ، فلايدرى متى يجب عليه التوقف والسؤال . ولوقال لاأقدم العلم ، ولكنى اصبر الى أن تقع لى الواقعة ، فعندها أتعلم واستفتى ، فيقال له وبم تعلم وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود ؟ فانه يستمر فى التصرفات ويظنها صحيحة مباحة ، فلا بدله من هذا القدر من علم التجارة ، ليتميز له المباح عن الحظور ، وموضع الاشكال عن موضع الوضوح . ولذلك روى عن عمر رضى الله عنه ، أنه كان يطوف السوق ، ويضرب بعض التجار بالدرة ، ويقول لا يبيع فى سنوقنا إلامن يفقه ، وإلا أكل الزبا شاء أم أبى من من التجار بالدرة ، ويقول لا يبيع فى سنوقنا إلامن يفقه ، وإلا أكل الزبا شاء أم أبى من من التجار بالدرة ، ويقول المن يفقه ، وإلا أكل الزبا شاء أم أبى المناء أبى المناء أم أبى المناء أبى المناء أم أبى المناء

وعلم العقود كثير، ولكن هذه العقود الستة لاتنفك المكاسب عنها، وهي البيع، والرّبا، والسلم، والاجارة، والشركة، والقراض، فلنشرح شروطها

### العقد الأول

( البيـــــع )

وقد أحله الله تعالى ، وله ثلاثة أركان : العاقد ، والمعقود عليه ، واللفظ.

أركاند البيع العاقد

الركن الاول: العاقد. ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة :الصبي ، والمجنون ، والعبد والاعمى . لأن الصبي غير مكلف ، وكذا المجنون . و يبعهما باطل . ف لا يصبح بيع الصبي ، وان أذن له فيه الولي عند الشافى . وما أخذه منهما مضمون عليه لهي ، وما سلمه في المعاملة اليهما فضاع في أيديهما فهو المضيع له . وأما العبد العاقل ، فلا يصبح بيعه وشراؤه إلا باذن سيده . فعلى البقال والخباز والقصاب وغيرهم ، أن لا يعاملوا العبيد ، مالم تأدن لهم السادة في معاملة م ، وذلك بأن يسمعه صريحا ، أو ينتشر في البلد أنه مأذون له في الشراء لسيده ، وفي البيع له ، فيعو له على الاستفاضة ، أو على قول عدل يخبره بذلك . فإن عامله بغير اذن السيد فعقده باطل ، وما أخذه منه مضمون عليه لسيده . وما تسلمه ان ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ، ولا يضمنه سيده . بل ليس له الا المطالبة اذا عتق . وأما الأعمى فانه يبيع و يسترى ما لايرى فلا يصح نيع وكيله . فليأمره بان يوكل وكيلا بصيراً ليشترى له أو يبيع ، فيصب توكيله ، ويصح بيع وكيله . فان عامله التاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة ، وما أخذه منه مضمون

عليه بقيمته ، وما سلمه اليه أيضاً مضمون له بقيمته . وأما الكافر فتجوز معاملته ، لكن لا يباع منه المصحف ، ولا العبد المسلم ، ولا يباع منه السلاح انكان من أهل الحرب . فان فعل فهي معاملات مردودة ، وهو عاص بها ربه

وأما الجندية من الاتراك ، والتركمانية ، والعرب ، والاكراد ، والسراق ، والحونة ، وأما الجندية من الاتراك ، والتركمانية ، والعرب من أكثر ماله حرام ، فلا ينبغى أن يتملك مما فى أيديهم شيأ لأجل أنها حرام ، الا اذاعرف شيئا بعينه أنه حلال وسيأتى تفصيل ذلك فى كتاب الحلال والحرام الركن الثانى فى المعقود عليه : وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين الى الآخر ، عناكان أو مثمنا ، فيعتبر فيه ستة شروط:

الاول:أن لا يكون نجسا في عينه ، فلا يصح يبع كلب وخنزير ، ولا يبع زبل وعذرة ، ولا يبع الماج والأواني المتخذة منه ، فإن العظم ينجس بالموت ، ولا يطهر الفيل بالذبح ، ولا يطهر عظمه بالتذكية . ولا يجوز يبع الحمر ، ولا يبع الودك النجس المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل ، وإن يصلح للاستصباح أوطلاء السفن . ولا بأس يبيع الدهن الطاهر في عينه ، الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأرة فيه ، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الاكل ، وهو في عينه ليس بنجس . وكذلك لا أرى بأسا يبيع بزرالقز ، فإنه أصل حيوان ينتفع به ، وتشبيهه بالروث . و يجهوز بيع فارة المسك ، و يقضى بلمهارتها إذا انفصلت من الظبية في حالة الحياة

الثانى: أن يكون منتفعاً به ، فلا يجوز بيع الحشرات ، ولا الفأرة ، ولا الحية . ولا التفات الى انتفاع المشعبذ بالحية ، وكذا لا التفات الى انتفاع أصحاب الحلق باخر اجهامن السلة وعرضها على الناس . ويجوز بيع الهرة والنحل ، وبيع الفهد والاسد ، وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل . ويجوز بيع الطوطى وهي الببغاء ، والطاوس والطيور المليحة الصور ، وان كانت لا تؤكل ، فإن التفرج بأصواتها والنظر اليها غرض مقصود مباح ، وأغا الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتني اعجابا بصورته ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه (١)

المعقود عليه

المهارند

الانتفاع به

<sup>(</sup>١) حديث النهى عن اقتناء الكلب :متفق عليه من حديث ابن عمر من اقتنى كلباً إلاكلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان

ولا يحوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهي، فانه لامنفعة لها شرعاً. وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان، فان كسرها واجب شرعاً . وصور الأشجار متسامح بها ، وأما الثياب والاطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها . وكذا الستور . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشــة رضى الله عنها (' « اتَّخِذِي مِنْهَا عَارَقَ » ولا يجوز استعالها منصوبة ، ويجوز موضوعة . واذا جاز الانتفاع من وجه ، صح البيع لذلك الوجه

يمنحة نملك البائع له

الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد، أو مأذونا من جهة المالك. ولا يجـوز أن يشترى من غير المالك انتظارا للاذن من المالك . بل لو رضى بعد ذلك وجب استئناف العقد. ولاينبغي أن يشتري من الزوجة مال الزوج، ولا من الزوج مال الزوجة، ولا من الوالد مآل الولد، ولامن الولد مال الوالد، اعتمادا على أنه لو عرف لرضي به ، فانه اذا لم يكن الرضا متقدماً لم يصح البيع. وأمثال ذلك مما يجرب في الأسواق. فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه.

القدرة على تسليم

تحديد المبيع

الرابع أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرعا وحسا ، فما لايقدر على تسليمه حساً لا يصبح بيعه . كالآبق ، والسمك في الماء ، والجنين في البطن ، وعسب الفحل. وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان ، واللبن في الضرع لايجوز فانه يتعذر تسليمه ، لاختلاطغير المبيع بالمبيع . والمعجوز عن تسليمه شرعا ، كالمرهون والموقوف والمستولدة ، فلايصح بيعها أيضاً . وكذا بيع الام دون الولد ، اذاكان الولد صــغيراً . وكذا يبع الولد دون الأم ، لأن

تسليمه تفريق بينهما وهو حرام. فلا يصح التفريق بينهما بالبيع

الخامس ان يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف ، أما العلم بالعين فبأن يشير اليــه بعينه ، فلو قال بعتك شأة من هذا القطيع أي شأة أردت ، أو ثوبا من هـذه الثياب التي بين يديك، أو دراعا من هذا الكرباس وخذه من أي جانب شئت، أو عشرة أذرع من

هذه الأرض وخذه من أي طرف شئت ، فالبيع باطل . وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في الدين ، إلا أن يبيع شائعا ، مثل ان يبيع نصف الشيء أو عشره ، فان ذلك جائز. وأما العلم بالقدر ، فأنما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر اليه . فلو قال بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه ، وهما لايدريان ذلك فهو باطل . ولو قال بعتك بزنة هذه الصنحة فهو باطل ، إذا لم تكن الصنجة معلومة. ولو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة فهو باطل. أو قال بعتك بهذه الصبرة من الدراهم. أو بهذه القطعة من الذهب، وهو يراها، صحالبيع، وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار . وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الأعيان . ولا يصح ييع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته منذ مدة لا يغلب التغير فيها ، والوصف لا يقوم مقام العيان. هذا أحد المذهبين . ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم ، ولا بيع الحنطة في سنبلها . ويجوز ببع الارز في قشرته التي يدخرفيها .وكذا بيع الجوزواللوز في القشرة السفلي ولا يجوز في القشرتين. ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشريه للحاجة. ويتسامح ببيع الفقاع لجريانعادة الاولين به، ولكن بجعله إباحة بعوض، فاناشتراه ليبيعه، فالقياس بطلانه لأنه ليس مستتراسترخلقة،ولا يبعدأن يتسامح به ، إذ في إخراجه إفساده كالرمان ومايستربستر خلق مه السادس أن يكون المبيع مقبوضا ، ان كان قد استفاد ملكه بمعاوضة . وهذاشرطخاص وقد نهى رسولالله صلى الله عليه وسلم (١) عن يبع مالم يقبص . ويستوى فيهالعقاروالمنقول فكل ما اشتراه أوباعه قبل القبض فبيعه باطل. وقبض المنقول بالنقل، وقبض العقار بالتخلية وقبض ماا بتاعه بشرط الكيل لايتم الابان يكتاله. وأما بيع الميراث والوصية والوديمة، ومالم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة ، فهو جائز قبل القبض

قبض المبيع قبل بيع

الايجاب والقبول نی البیع

الركن الثالث لفظ العقد. فلا بد من جريان ايجاب وقبول متصل به ، بلفظ دال على المقصود مفهم اما صريح أوكناية. فلوقال أعطيتك هذا بذاك ، بدل قوله بعتك ، فقال قبلته ، جاز مهما قصدا به البيع. لأنه قد يحتمل الاعارة إذا كان في ثوبين أودابتين . والنية تدفع الاحتمال ، والصريح أقطع للخصومة . ولكن الكناية تفيد الملك والحل أيضا فيما يختاره . ولا ينبغي أن يقرن بالبيع شرطا على خلاف متنفى العقد فلو شرط أن يزيد شيأ آخر ، أو أن يحمل المبيع إلى داره ، كل ذلك فسد ، إلا إذا أفرد استئجاره

على النقل، باجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول. ومهما لم يجر بينهما إلاالمعاطاة بالفعل دون التلفظ باللسان، لم ينعقد البيع عند الشافعي أصلا، وانعقد عند ابى حنيفة انكان في المحقرات. ثم ضبط المحقرات عسير. فان رد الاس إلى العادات، فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة. إذ يتقدم الدلال إلى البزازيا خذمنه أو باديباجا قيمته عشرة دنانير مثلا وبحمله إلى المشترى، ويعود اليه بانه ارتضاه، فيقول له خذ عشرة، فيأخذ من صاحبه العشرة، ويحملها ويسامها إلى البزاز، فيأخذها ويتصرف فيها، ومشترى الثوب يقطعه، ولم يجر يينهما ايجاب وقبول أصلا و كذلك يجتمع المجهزون على حانوت البياع، فيعرض متاعا قيمته مائة دينار مثلا فيمن يزيد و فيقول أحدهم هذا على بتسعين، ويقول الآخر هذا على بخمسة وتسعين، ويقول الآخر هذا بمائة، فيقال له زن، فيزن ويسلم ويأخذ المتاع من غير ايجاب وقبول وقبول و المتمرت به العادات

وهذه من المعضلات التي ايست تقبل العلاج ، إذ الاحتمالات ثلاثة :

إما فتحباب المعاطاة مطاقا في الحقير والنفيس وهو محال ، إذ فيه نقل الملك من غير لفظ دال عليه ، وقد أحل الله البيع ، والبيع اسم للايجاب والقبول ، ولم يجر ولم ينطلق اسم البيع على مجرد فعل بتسليم وتسلم ، فجاذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين ، لاسيما في الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وما يكثر التنازع فيه ، إذ للمسلم أن يرجع و يقول قد ندمت وما بعته ، إذ لم يصدر منى إلا مجرد تسليم ، وذلك ليس ببيع

الاحتمال الثانى أن نسد الباب بالكلية ، كاقال الشافعي رحمه الله من بطلان العقد وفيه اشكال من و جهين أحدها أنه يشبه أن يكون ذلك في المحقر ات معتادا في زمن الصحابة ، ولوكانوا يتكافون الا يجاب والقبول مع البقال و الخباز و القصاب لثقل عليهم فعله ، و لنقل ذلك نقلامنتشر ا، ولكان يشتهر وقت الاعراض بالكلية عن تلك العادة . فان الاعصار في مثل هذا تتفاوت . والثاتي أن الناس الآن قد انهمكوا فيه ، فلايشترى الانسان شيئاً من الأطعمة وغيرها إلا و يعلم أن البائع قد ملكه بالمالة ، فأي فائدة في تلفظه بالعقد اذا كان الأمركذلك

الاحتمال الثالث أن يفصل بين المحقرات وغيرها ، كماقاله أبو حنيفة رحمه الله ، وعندذلك يتعسر الضبط في المحقرات ، ويشكل وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه . وقد ذهب

ابن سريج إلى تخريج قول لاشافعى رحمه الله على وفقه . وهوأقربالاحتمالات إلى الاعتدال فلابأس لوملنا اليه لمسيس الحاجات . ولعموم ذلك بين الخلق ، ولما يغلب على الظن بان ذلك كان معتادا فى الأعصار الاول

فاما الجواب عن الاشكالين فهو أن نقول:

أما الضبط في الفصل بين المحقرات وغيرها فليس علينا تكلفه بالتقدير ، فان ذلك غير ممكن . بل له طرفان واضحان، إذ لا يحنى أن شراء البقل ، وقليل من الفواكه ، والحبزوالاحم من المعدود من المحقرات التي لا بعتاد فيها الاالمعاطاة ، وطالب الايجاب والقبول فيه يعد مستقصيا ، ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل ، وينسب إلى أنه يقيم الوزن لأم حقير ، ولا وجه له . فهذا طرف الحقارة . والطرف الثاني الدواب والعبيد ، والعقارات والثياب النفيسة فذلك مما لايستبعد تكلف الايجاب والقبول فيها . وبينها أوساط متشابهة يشكفيها ، هي في محل الشبهة . فحق ذي الدين أن يميل فيها إلى الاحتياط . وجميع صوابط الشرع فيما يعلم بالعادة ، كذلك ينقسم إلى أطراف واضحة ، وأوساط مشكلة .

وأما الثانى وهو طلب سبب لنقل الملك . فهو أن يجعل الفعل باليد أخذا وتسليما سببا . إذ اللفظ لم يكن سببا لعينه ، بل لدلالته . وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة ، وانضم اليه مسيس الحاجة وعادة الاولين، واطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير إيجاب وقبول ، مع التصرف فيها ، وأى فرق بين أن يكون فيه عرض أو لا يكون ؟ إذا لملك لا بدمن نقله في الهبة أيضا ، إلا أن العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقير والنفيس، بل كان طلب الا يجاب والقبول يستقبح في عير المحقرات . هذا ما نراه أعدل الاحتمالات

وحق الورع المتدين أن لايدع الايجاب والقبول ، للخروج عن شبهة الخلاف . فلا ينبغى أن يتنع من ذلك لأجل أن البائع قد تملكه بغير إيجاب وقبول . فان ذلك لايعرف تحقيقا ، فربما اشتراه بقبول وإيجاب . فان كان حاضرا عند شرائه ، أو أقر البائع به ، فليمتنع منه ، وليشتر من غيره . فان كان الشيء محقرا ، وهو اليه محتاج ، فليتلفظ بالايجاب والقبول فانه يستفيد به قطع الخصومة في المستقبل معه ، اذ الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن ، ومن الفعل ممكن :

فان قلت فان أمكن هذا فيما يشتريه ، فكيف يفعل إذا حضر فى ضيافة أو على مائدة ، وهو يعلم أن أصحابها يكتفون بالمعاطاة فى البيع والشراء، أو سمع منهم ذلك أو رآه ، أيجب عليه الامتناع من الأكل ؟

فأقول يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الشيء الذي اشتروه مقدارا نفيسا، ولم يكن من المحقرات. وأما الأكل فلا يجب الامتناع منه. فأنى أقول أن ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل الملك ، فلا ينبغي أن لا نجعله دلالة على الاباحة . فان أمر الاباحة أوسع، وأمر نقل الملك أضيق . فكل مطعوم جرى فيه بيع معاطاة ، فتسليم البائع إذن في الأكل يعلم ذلك بقرينة الحال ، كاذن الحمامي في دخول الحمام . والإِذن في الاطعام لمن يريده المشترى فينزل. نزلة مالوقال أبحت اك أن تأكل هذا الطعام، أو تطعم من أردت، فانه يحل له. ولو صرح وقال كل هذا الطعام ، ثم أغرم لى عوضه ، لحل الأكل ، و بلزمه الضمان بعد الأكل. هذا قياس الفقه عندى ، ولكنه بعد المعاطاة آكل ملكه ومتلف له ،فعليه الضمان وذاك في ذمته . والثمن الذي ساء 4 إن كان مثل قيمته ، فقــد ظفر المستحق بمثل حقه ، فله أن يتملكه مهما عجز عن مطالبة من عليه . وإن كان قادرا على مطالبته ، فأنه لا يتملك ماظفر به من ملكه ، لأنه ربما لايرضي بتلك المين أن يصرفها إلى دينه ، فعليه المراجمة . وأما همنا فقد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسايم ، فلا يبعد أن يجعل الفعل دلالة على الرضا ، بأن يستوفى دينه ممايسلم اليه فيأخذه بحقه . لكن على كل الأحوال جانب البائع أغمض ' لأن ماأخذه قد يريد المالك ليتصرف فيه ، و لا يمكنه التملك إلا إذا أتلف عين طمامه في يدالمشترى ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك ، ثم يكون قد تملك عجرد رضااستفاده من الفعل دون القول. وأما جانب المشترى للطعام وهو لايريدإلا الأكل فهين ، فان ذلك يباح بالاباحة المفهومة من ترينة الحال، ولكن ربما يلزم من مشاورته أن الضيف يضمن ماأتلفه، وانما يسقطالضمان عنه اذا علك البائع ما أخذه من المشترى فيسقط. فيكون كالقاضي دينه والمتحمل عنه فهذا مانراه في فاعدة المعاطاة على غموضها ، والعلم عند الله . وهــذه احتمالات وظنون رددناها ، ولا يمكن بناء الفتوى إلا على هـذه الظنون . وأما الورع فانه ينبغي أن يستفتى قلبه، ويتتى مواضع الشبه.

### العقد الثأنى

#### (عق\_\_\_ الربا)

وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه . ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين ، وعلى المتعاملين على الأطعمة . إذ لاربا إلا في نقد أو في طعام . وعلى الصير في أن يحترز من النسيئة والفضل . أما النسيئة فان لايبيع شيئا من جو اهر النقدين ، بشيء من جو اهر النقدين إلا يداً بيد . وهو أن يجرى التقايض في المجلس . وهذا احتراز من النسيئة وتسليم الصيارفة الذهب الى دار الضرب ، وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء ومن حيث أن الغالب أن يجرى فيه تفاصل ، اذلا يرد المضروب عمثل وزنه

وأما الفضل فيحترز منه في ثلاثة أمور: في بيع المكسر بالصحيح ، فلاتجوز المعاملة فيهما الامع الماثلة . وفي بيع الجيد بالردىء ، فلا ينبغي أن يشتري رديئا بجيــد دونه في الوزن ، أو يبيع رديتًا بجيد فوقه في الوزن ، أعنى اذا باع الذهب بالذهب ،والفضةبالفضة . فان اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل . والثالث في المركبات من الذهب والفضة ، كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة ، ان كان مقدار الذهب مجهولًا لم تصح المعاملة عليها أصلا، الا اذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد، فانا نرخص في المعاملة عليه، اذا لم يقابل بالنقد. وكذا الدراهالمغشوشة بالنحاس ، ان لم تكن رائجة في البلد لم تصح المعــاملة عليها ، لأن المقصود منها النقرة وهي مجهـولة . وانكان نقدا رانجا في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة ، وخروج النقرة عن ان يقصد استخراجها . ولكن لايقابلبالنقرة أصلا. وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفضة ، فلا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة . بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر ان كان قدر الذهب منه معلوما ، الااذاكان مموهابالذهب تمويهالايحصل منه ذهب مقصود عند المرض على النار ، فيجوز بيعها بمثلها من النقرة ، وبما أريد من غير النقرة . وكذلك لايجوز للصير في أن يشترى قلادة فيها خرز وذهب ، بذهب ، ولا أن يبيعه ، بل بالفضة يدا ييد ان لم يكن فيها فضة . ولا يجوز شراء ثوب منسوج بذهب ، يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار ، بذهب. ويجوز بالفضة وغيرها

وأما المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس ، اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى أو لم يختلف . فان اتحد الجنس فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة . والمعتاد في هذا معاملة القصاب ، بان يسلم اليه الغنم ويشترى بها اللحم ، نقدا أو نسيئة ، فهو حرام . ومعاملة الحباز ، بان يسلم اليه الحنطة ويشترى بها الخبز ، نسيئة أو نقدا ، فهو حرام . وصحاملة العصار بان يسلم اليه البزر والسمسم والزيتون ، ليأخذ منه الأدهان ، فهو حرام . وكذا اللبان ، يعطى اللبن ، ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجزاء اللبن ، فهو أيضا حرام . ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام الا نقداً ، وبجنسه إلا نقدا ومتاثلا . وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولامتفاضلا ، فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق ولا بالعنب والتمرد بس وخل وعصير ، ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ومصل وجبن . ولا بالعنب ، فلا يباع الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ، متفاضلا ومتماثلا .

فهذه جمل مقنعة فى تعريف البيع ، والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد ، حتى يستفتى فيها اذا تشكك والتبس عليه شىء منها . واذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لايدرى .

### العقد الثالث

( الس\_\_\_لم )

وليراع التاجر فيه عشرة شروط :

الاول أن يكون رأس المال معلوماعلى مثله ، حتى لو تعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع الى قيمة رأس المال . فإن أسلم كفا من الدراهم جزافا في كر حنطة لم يصح في أحد القولين الثانى أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق، فلو تفرقا قبل القبض انفسخ السلم الثالث أن يكون المسلم قيه مما يكن تعريف أوصافه ،كالحبوب والحيوا نات والمعادن، والقطن والصوف والأبريسم ، والألبان واللحوم ، ومتاع العطارين واشباهها . ولا يجوز في المعجونات والمركبات وما تختلف أجزاؤه ،كالقسى المصنوعة ، والنبل المعمول، والخفاف في المعجونات والمركبات وما تختلف أجزاؤه ،كالقسى المصنوعة ، والنبل المعمول، والخفاف

والنعال المختلفة أجزاؤها وصنعتها ، وجلود الحيوانات . ويجوز السلم فى الخبز .ومايتطرق اليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته ، يعنى عنه ويتسامح فيه

الرابع أن يستقصى وصف هذه الأمور القابلة للوصف ، حتى لايبق وصف تتفاوت به القيمة تفاوتا لايتغابن بمثله الناس الاذكره . فانذلك الوصف هوالقائم مقام الرؤية فى البيع الخامس أن يجعل الأجل معلوما انكان مؤجلا ، فلا يؤجل الى الحصاد ، ولا الى ادراك الثمار ، بل الى الاشهر والأيام . فان الادراك قد يتقدم وقد يتأخر

السادس أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل، ويؤمن فيه وجوده غالما فلا ينبنى أن يسلم فى العنب الى أجل لايدرك فيه، وكذا سائر الفواكه. فإن كان الغالب وجوده، وجاء المحل، وعجز عن التسليم بسبب آفة، فله أن يمهله أن شاء، أو يفسخ ويرجع فى رأس المال أن شاء

السابع أن يدكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به ، كي لا يثير ذلك نزاعا

الثامن أن لا يملقه بمعين فيقول من حنطة هذا الزرع ، أو ثمرة هذا البستان ، فان ذلك يبطل كونه دينا . نعم لو أضاف الى ثمرة بلد أو قرية كبيرة لم يضر ذلك

التاسع أن لا يسلم فى شىء نفيس عزيز الوجود، مثل درة موصوفة يعز وجود مثلها، أو جارية حسناء معها ولدها أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالبا

العاشر أن لايسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما ، سواء كان من جنسه أولم يكن. ولا يسلم في نقد اذا كان رأس المال نقدا ، وقد ذكّر نا هذا في الربا

## العقد الرابع

( الاجـــارة )

وله ركنان ، الأجرة والمنفعة . فأما العاقد واللفظ ، فبعتبر فيه ما ذكرناه في البيع . والأجرة كالثمن ، فينبغي أن يكون معلوما وحود وفا بكل ما شرطاه في المبيع ال كان عينا فانكان دينا فينبغي أن بكون معلوم الصفة والقدر

وليحترز فيـ ه عن أمور جرت العادة بها وذلك مشل كراء الدار بعارتها فذلك باطل.

لايقصدان على حيالهما

اذ قدرالعمارة مجهول ولوقدر دراهم وشرط على المكترى أن يصرفها الى العمارة لم يجز ، لأن عمله في الصرف الى العمارة مجهول

ومنها استئجار السلاخ ، على أن يأخـذ الجله بعد السلخ . واستئجار حمال الجيف بجله الجيفة ، واستئجار الطحان بالنخالة أو ببعض الدقيق فهو باطل . وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير ، فلا يجوز أن يجعل أُجرة

ومنها أن يقدر فى اجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجرة . فاو قال لكل شهر دينار ، ولم يقدر أشهر الاجارة ،كانت المدة مجهولة ولم تنعقد الاجارة

الركن الثانى المنفعة المقصودة بالاجارة ، وهي العمل وحده ان كان عمل مباح معلوم ، يلحق العامل فيه كلفة ، ويتطوع به الغير عن الغير ، فيجوز الاستئجار عليه . وجملة فروع الباب تندرج تحت هذه الرابطة . ولكنا لانطول بشرحها ، فقد طولنا القول فيها في الباب تندرج وأعا نشير الى ماتعم به البلوى ، فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور

الأول:أن يكون متقوماً ، بأن يكون فيه كافة وتعب ، فلو استأجر طعاماً ليزين به الدكان ، أو أشجاراً ليجفف عليها الثياب ، أو دراهم ليزين بها الدكان ، لم يجز فان هذه المنافع تجرى مجرى حبة سمسم وحبة برمن الاعيان ، وذلك لا يجوز بيعه . وهي كالنظر في مرآة الغير ، والشرب من بئره ، والاستظلال بجداره ، والافتباس من ناره . ولهذا لو استأجر بياعا على أن يتكلم بكامة يروج بها سلعته ، لم يجز . وما يأخذه البياءون عوصا عن حشمتهم وجاههم وقبول قولهم في ترويج السلع ، فهو حرام . اذ ليس يصدر منهم إلا كلة لاتعب فيها ، ولاقيمة لها . وانما يحل لهم ذلك اذا تعبوا بكثرة النردد ، أو بكثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة . ثم لا يستحقون إلا أجرة المثان ، فأما ما توطأ عليه الباعة فهو ظلم ، وليس مأخوذ ابالحق الثانى: أن لا تتضمن الاجارة استيفاء عين مقصودة ، فلا يجوز اجارة المكرم لارتفاقه ، ولا اجارة المواثي للبنها ، ولا اجارة البساتين لثمارها . ويجوز استئجار المرضعة ، ويكون اللبن تابعاً . لأن افراده غير ممكن . وكذا يتسامح بحبر الوراق وخيط الخياط . لأنهما اللبن تابعاً . لأن افراده غير ممكن . وكذا يتسامح بحبر الوراق وخيط الخياط . لأنهما

فلوقال على أن لك من الربح مائة والباقى لى ، لم يجز إذ ربحًا لا يكون الربح أكثر من مائة ، فلا يجوز تقديره بمقدار معين ، بل بمقدار شائع

الثالث: العمل الذي على العامل. وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين و تأقيت فلو شرط أن يشترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل، أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الربح، لم يصبح، لأن القراض مأذون فيه في التجارة، وهو البيع والشراء ومايقع من ضرورتهما فقط، وهذه حرف، أعنى الخبز ورعاية المواشي. ولوضيق عليه وشرط أن لايشترى إلا من فلان، أو لا يتجر إلا في الخز الاحمر، أو شرط ما يضيق باب التجارة، فسد العقد. ثم مهما انعقد، فالعامل وكيل. فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء

ومهما أراد المالك الفسخ ، فله ذلك . فاذا فسخ في حالة والمال كله فيها نقد ، لم يخف وجه القسمة ، وان كان عروضا ولاربح فيه رد عليه ، ولم يكن للمالك تكليفه أن يرده الى النقد ، لأن المقد قد انفسخ ، وهو لم يلتزم شيئا . وانقال العامل أبيعه وأبى المالك ، فالمتبوع رأى المالك ، إلا إذا وجد العامل زبو نا يظهر بسببه ربح على رأس المال . ومهما كان ربح فعلى العامل ببع مقدار رأس المال بجنس رأس المال ، لا بنقد آخر ، حتى يتميز الفاصل ربحا فيشتركان فيه ، وليس عليهم بيع الفاصل على رأس المال . ومهما كان رأس السنة ، فعليهم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة ، فاذا كان قد ظهر من الربح شيء ، فالاقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل على العامل ، وأنه علك الربح بالظهور

وليس للمامل أن يسافر بمال القراض دون اذن المالك. فان فعل صحت تصرفاته . ولكنه اذا فعل ضمن الاعيان والأثمان جميعاً ، لأن عدوانه بالنقل يتعدى إلى ثمن المنقول. وإن سافر بالاذن جاز . و نفقة النقل وحفظ المال على مال القراض ، كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتاد التاجر مثله على رأس المال . فاما نشر الثوب وطيه ، والعمل اليسير المعتاد ، فليس له أن يبذل عليه أجرة .

وعلى العامل نفقته وسكناه فى البلد، وليس عليه أجرة الحانوت. ومهما تجرد فى السفر المال القراض، فنفقته فى السفر على مال القراض. فاذا رجع، فعليه أن يرد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما

العمل

الثالث:أن يكون العمل مقدوراً على تسليمه حساً وشرعا ، فلا يصح استئجار الضعيف على عمل لا يقدر عليه ، و لااستئجار الأخرس على التعليم و نحوه . وما يحرم فعله فالشرع يمنع من تسليمه ، كالاستئجار على قلع سن سليمة ، أو قطع عضو لا يرخص الشرع فى قطعه ، أو استئجار الحائض على كنس المسجد ، أو المعلم على تعليم السحر أو الفحش ، أو استئجار زوجة الغير على الارضاع دون اذن زوجها ، أو استئجار المصور على تصوير الحيوانات أو استئجار الصائغ على صيغة الأو انى من الذهب والفضة ، فكل ذلك باطل

الرابع: أن لا يكون العمل واجباعلى الاجير، أو لا يكون بحيث لا تجرى النيا بة فيها ، اذ لا يقع ذلك فلا يجوز أخذ الاجرة على الجهاد، ولا على سائر العبادات التي لا نيا بة فيها ، اذ لا يقع ذلك عن المستأجر . و يجوز عن الحج ، و غسل الميت ، و حفر القبور ، و دفن الموتى ، و حمل الجنائز . و في أخذ الاجرة على امامة صلاة التراويح ، وعلى الاذان ، وعلى التصدى للتدريس ، و اقراء القرءان خلاف أما الاستئجار على تعايم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعينها الشخص معين ، فصحيح الخامس: أن يكون العمل و المنفعة معلوما . فالخياط يعرف عمله بالثوب ، و المعلم يعرف عمله بتعيين السورة ومقدارها ، وحمل الدواب يعرف عقدار المحمول و عقدار المسافة . و كل علمه بتعيين السورة ومقدارها ، وحمل الدواب يعرف عقدار المحمول و عقدار المسافة . و كل ما يثير خصومة في العادة فلا يجوز اهما له . و تفصيل ذلك يطول ، و اعما ذكر نا هذا القدر ليعرف به جليات الاحكام ، و يتفطن به لمو اقع الاشكال فيسأل ، فان الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام به جليات الاحكام ، و يتفطن به لمو اقع الاشكال فيسأل ، فان الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام به جليات الاحكام ، و يتفطن به لمو اقع الاشكال فيسأل ، فان الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام به جليات الاحكام ، و يتفطن به لمو اقع الاشكال فيسأل ، فان الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام به جليات الاحكام ، و يتفطن به لمو اقع الاشكال فيسأل ، فان الاستقصاء شأن المفتى لاشأن العوام

### العقد الخامس

القراض

وليراع فيه ثلاثة أركان

الركن الاول: رأس المال وشرطه أن يكون نقدا معلوما مسلما إلى العامل. فلا يجوز القراض على الفلوس ولاعلى العروض، فإن التجارة تضيق فيه. ولا يجوز على صرة من الدراه، لان قدر الربح لا يتبين فيه. ولو شرط المالك اليدلنفسه لم يجز، لان فيه تضيق طريق التجارة الركن الثاني. الربح وليكن معلوما بالجزئية، بان يشرط له الثلث، أو النصف، أو ماشاء

رأس المال

الربح

#### العقدالسادس

#### الشركة

وهي أربعة أنواع: ثلاثة منها باطلة

الأول شركة المفاوصة ، وهو أن يقولا تفاوسنا لنشنرك في كل مالنـا وما علينا ،

ومالاهما ممتازان، فهي باطله

الثاني شركة الابدان، وهو أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل، فهي باطلة الثالث شركة الوجوه، وهو أن يكون لأحـدهما حشمة وقول مقبول، فيكون من

جهة التنفيل، ومن جهة غيره العمل، فهذا أيضاً باطل

وانما الصحيح العقد الرابع المسمى شركة العنان، وهو أن يختاط الاهما بحيث يتعذر التمييز بينهما إلا بقسمه، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. ثم حكمهما توزيع الربح والخسران على قدر المالين . ولا يجوز أن يغير ذلك بالشرط ، ثم بالمزل عتنع التصرف عن المعزول • وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك

والصحيح أنه يجوزعقدااشركة على العروض المشتراة، ولايشترط النقد، بخلاف القراض فهذا القدر من علم الفقه يجب تعلمه على كل مكتسب، والا اقتحم الحر ام من حيث لايدري وأمامهاملة القصاب والخباز والبقال، فلايستغنى عنها المكتسب وغير المكتسب والخلل فيها من ثلاثة وجوه : من اهمال شروط البيع، أو اهمال شروط السلم ، أو الافتصار على المعاطاة واذ العادات جارية بكتبه الخطوط على هؤلاء بحاجات كل يوم : ثم المحاسبة في كل مدة ، ثم التقويم بحسب مايقع عليه التراضي . وذلك ممانري القضاء باباحته الحاجة ،و يحمل تسليمهم على اباحة التناول مع انتظار العوض ؛ فيحل أكله . ولكن يجب الضمان بأكله وتلزم قيمته يوم الاتلاف، فتجتمع في الذمة تلك القيم . فاذا وقع التراضي على مقدار ما ، فينبغي أن يلتمس منهم الابراء المطلق ، حتى لاتبقي عليه عهدة ان تطرق اليه تفاوت في التقويم فهذا ماتجب القناعة به ، فإن تكليف وزن الممن لكل حاجة من الحوائج في كل يوم وكل ساعة ، تكليف شطط . وكذا تكليف الايجاب والقبول : وتقدير ثمن كل قدريسير منه ، فيه عسر . وإذا كثركل نوع سهل تقويمه ، والله الموفق .

شركة المفاوضة

شركةالابدالع

شركة الوجوة

شركة العنايد

# البائ الثالث

فى بيان العدل واجتناب الظلم فى المعاملة

اعلم أن المعاملة قد تجرى على وجه يحكم المفتى بصحتها وانعقادها. ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى . إذ ايس كل نهى يقتضي فساد العقد وهـ ذا الظلم يعني به مااستضر به الغير . وهو منقسم الى مايعم ضرره ، والى مايخص المعامل

## القسم الاول

فيايعم ضرره وهو أنواع

النوع الأول: الاحتكار. فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار. وهوظلم عام . وصاحبه مذموم في الشرع . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ('` « مَنِ احْتَـكَرَ الطُّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَعَدَّقَ بِهِ لَمْ تَكُن صَدَفَتُهُ كَفَّارَةً لإحْتِكَارِهِ » وروى ابن عمر عنه صلى الله عليهوسلم (٢) أنه قال «مَنِ احْتَـكُر الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِيءَ مِنَ اللَّهُوَ بَرِيءَ اللهُ مِنْهُ » وقيل « فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا » وعن على رضى الله عنه: من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه . وعنه أيضاً انه أحرق طعام محتكر بالنار

وروى فى فضل ترك الاحتكار عنه صلى الله عليه وسلم (٢) مَنْ جَلَبَ طَعَامًا فَبَاعَهُ بِسِعْرِ

#### ( الباب الثالث في بيان العدل )

الاجتكار

<sup>(</sup>١) حديث من احتكر الطعام أربعين يوما ثم تصدق به لم تكن صدقته كمارة لاحتكاره: أبو منصور المايلمي في مسند الفردوس من حديث على و الخطيب في الماريخ من حديث أنس. بسندين ضعيفين

<sup>(</sup>٢)حديث ابن عمر من احتكر الطعام أربعين فقد برىء من الله وبرىء الله منه أحمد والحاكم بسند جيد وقال ابن عدى ليس بمحفوظ من حديث ابن عمر

<sup>(</sup>٣) حديث من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأنما تصدق به وفى لفظ آخر فكأنما أعتق رقبة: ابن مردويه في النفسير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف مامن جالب يجَلب طعاما الى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهيد والحاكم من حديث اليسع ابن المغيرة أن الجالب الى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله وهو مرسل

يَوْمِهِ فَكُنَّ يُرِدْفِيهِ بِإِكْلَةِ بِظُلَّم نُدُوّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم () إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة الى البصرة ، وكتب الى وكيله ، وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة الى البصرة ، وكتب الى وكيله ، بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ، ولا تؤخره الى غد . فوافق سعة في السعر . فقال له التجار ، لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه . فأخره جمعة ، فربح فيه أمثاله ، وكتب الى صاحبه بذلك . فكتب اليه صاحب الطعام ، ياهذا ، إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وانك بذلك . فكتب اليه صاحب الطعام ، ياهذا ، إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وانك قد خالفت ومانحب أن نربح أضعافه بذهاب شيء من الدين ، فقد جنيت علينا جناية . فاذا أثاك كتابي هذا نخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة ، وليتني أنجو من اثم الاحتكار كفافا ، لاعلى ولا لى

واعلم ان النهى مطلق . ويتعلق النظر به في الوقت والجنس

أما الجنس فيطرد النهمى في اجناس الأقوات أماماايس بقوت، ولاهو معين على القوت كالأدوية والعقاقير والزعفران وأمثاله ، فلا يتعدى النهى اليه و إن كان مطموما، وأماما يعين على القوت كاللحم والفواكه ، وما يسدمسدا يغنى عن القوت في بعض الاحوال ، وان كان لا يمكن المداومة عليه ، فهذا في محل النظر ، فمن العلماء ، ن طرد التحريم في السمن والعسل والشيوج والجبن والزيت وما يجزى مجراه

وأما الوقت ، فيحتمل أيضاً طرد النهى في جميع الاوقات ، وعليه تدل الحكاية التي ذكر ناها في الطعام الذي صادف بالبصرة سعة في السعر ، ويحتمل ان يخصص بوقت قلة الاطعمة ، وحاجة الناس اليه ، حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما فاما إذا اتسعت الاطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ، ولم يرغبوا فيها الابقيمة قليلة ، فانتظر صاحب الطعام ذلك ، ولم ينتظر قحطا ، فايس في هذا اضرار . وإذا كان الزمان زمان قحط ، كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها اضرار . فينبغى ان يقضى بتحريمه . ويعول في نني التحريم واثباته على الضرار ، فانه مفهوم قطعا من تخصيص الطعام . واذا لم يكن ضرار ، فلا يخلوا حتكار الاقوات عن كراهية ، فانه ينتظر مبادىء الضرار ، وهو ارتفاع الاسعار وانتظار مبادىء الضرار عين الضرار أيضاهو دون الاضرار محذور ، كانتظار عين الضرار ، ولكنه دونه . وانتظار عين الضرار أيضاهو دون الاضرار

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٥

فبقدر درجات الاضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم

وبالجملة التجارة في الأقوات مما لايستحب، لأنه طلب ربح، والاقوات أصول خلقت قواما، والربح من المزايا. فينبغي أن يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التي لاضرورة للخلق اليها. ولذلك أوحى بعض التابعين رجلا، وقال لا تسلم ولدك في بيعتين، ولا في صنعنين بيع الطعام و بيع الا كفان فأنه يتمنى الغلاء وموت الناس. والصنعتان أن يكون جزارا، فانه المناه المناه بالذهب والفضة

ربيف النقود ورويج المزيف مها وليعلم أن في الزيف خمسة أمور

<sup>(</sup>۱) حدیث منسنسنة سیئة فعمل بها من بعده کان علیه وزرها ووزر من عمل بها لاینقص من أوزارهم شیء: مسلم من حدیث جریر بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) يس: ۱۲ (۲) القيامة: ۱۳

الاول: انه اذارد عليه شيء منه ، فينبغي أن يطرحه في بئر ، بحيث لا تمتد اليه اليد . واياه أن يروجه في بيع آخر . وإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل به جاز

الثانى :أنه يجب على التاجر تعلم النقد ، لاليستقصى لنفسه ، ولكن لئلا يسلم إلى مسلم زيفا وهو لايدرى ، فيكون آئما بتقصيره في تعلم ذلك العلم . فلكل عمل علم به يتم نصح المسلمين، فيجب تحصيله . ولمثل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد ، نظر الدينهم لالدنياه الثالث: أنهان سلم وعرف المعامل أنه زيف ، لم يخرج عن الاثم . لأنه ليس أخذه الاليروجه على غيره ولا يخبره . ولولم يعزم على ذلك لكان لا يرغب في أخذه أصلا ، فأيما يتخلص من اثم الضرر الذي يخص معامله فقط

الرابع: أن يأخذ الزيف ليعمل بقوله صلى الله عليه وسلم (( رَحِمَ اللهُ أَمْرَأَ سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم اللهُ أَمْرَأَ سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

الخامس: أن الزيف نعنى به مالا نقرة فيه أصلا ، بل هو ممره ، أوما لا ذهب فيه ،أعنى في الدنانيو . أمامافيه نقرة ، فان كان مخلوط بالنحاس وهو نقد البلد ، فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه ، وجل رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد سواء ، علم مقدار النقرة أولم يعلم . وان لم يكن هو نقد البلد لم يجز ، الااذ علم قدر النقرة فان كان في ماله قطعة نقرتها نا قصة عن نقد البلد ، فعليه أن يخبر به معامله ، وأن لا يعامل به الا من لا يستحل النرويج في جملة النقد بطريق التابيس . فأما من يستحل ذلك فتسليمه اليه تسليطه على الفساد، فهو كربيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمراً . وذلك محظور واعانة على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الخق عثال هذا في التجارة ، أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي لها . ولذلك قال بعضهم : التاجر الصدوق أفضل عند الله من المتعبدوقد كان السلف يحتاطون في مثل ذلك ، حتى روى عن بعض الغزاة في سبيل الله أنه قال : حملت على فرسي لأقتل علجا

<sup>(</sup>١) حديث رحم الله أمرأ سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء: البخاري من حديث جابر

فقصر فرسى ، فرجعت . ثم حملت الثالثة ، فنفر منى فرسى ، وكنت لاأعتاد ذلك منه ، فرجعت حزينا ، وجلست منكس الرأس منكسر القلب ، لما فاتنى من العلج ، وما ظهر لى من خلق الفرس . فوضعت رأسى على عمود الفسطاط ، وفرسى قائم ، فرأيت فى النوم كأن الفرس يخاطبنى ويقول لى ،بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج ثلاث مرات،وأنت بالأمس اشتريت لى علفا ودفعت فى ثمنه درهما زائفا ؟ لايكون هذا أبدا . قال فانتبهت فزعا فذهبت إلى العلاف ، وأبدلت ذلك الدرهم فهذا مثال مايعم ضرره وليقس عليه أمثاله

## القسم الثانى

مايخص ضرره الميامل

فكل مايستضر به المعامل فهو ظلم . وإنما العدل أن لايضر بأخيه المسلم . والضابط الكلى فيه أن لايحب لأخيه إلا مايحب لنفسه . فكل مالو عومل به شق عليه ، وثقل على قلبه ، فينبغى أن لا يعامل غيره به . بل ينبغى أن يستوى عنده درهمه ودرهم غيره . قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم ، وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق ، قانه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ، ولم يحب لأخيه مايحب لنفسه . هذه جملته

فأما تفصيله فني أربعة أمور: أن لا إثني على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً، وأن لا يكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه

أما الأول:فهو ترك الثناء. فان وصفه للسلعة إنكان بما ليس فيها فهو كذب. فإن قبل

المشترى ذلك فهو تابيس وظلم مع كونه كذبا. وإن لم يقبل فهو كذب واسقاط مروءة ، إذ الكذب الذي يروج قد لايقدح في ظاهر المروءة. وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان ، وتكلم بكلام لايعنيه. وهو محاسب على كل كلة تصدر منه أنه لم تكلم بها.قال الله تعالى (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ('') إلاأن يثنى على السلعة بما فيها

الثناء على السلعة ممالايمر فهالمشترى مالم يذكره . كما يصفه من خنى أخلاق العبيد والجوارى والدواب . فلا بأس بذكر القدر الموجود منه ، من غير مبالغة واطناب ، وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضى بسببه حاجته

ولا ينبغى أن يحلف عليه ألبتة. فانه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس؛ وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع. وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه، وقد أساء فيه ، إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة. وفي الخبر (۱) « وَ و يُلُ لِلتَّاجِرِ مِن أَخَس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة . وفي الخبر (۱) « و و يُلُ لِلتَّاجِرِ مِن أَلَى وَالله وَ لا وَالله ، وَ وَ يُلُ للتَّالِم مِن غَد و بعد غد » وفي الخبر (۱) « الْيمين المكاذبة أَنْ وَ وَ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مُنفقة اللَّب كه » وروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاذا كان الثناء على السلمة مع الصدق مكر وها ، من حيث أنه فضول لا يزيد في الرزق ، فلا يخفى التغليظ في أمر الهين

وقد روى عن يونس بن عبيد ، وكان خزازا ، انه طلب منه خر الشراء ، فأخرج غلامه سقط الخزونشره ، ونظر اليه وقال ، اللهم ارزقنا الجنة فقال لغلامه، رده الى موضمه ولم يبعه ، وخاف أن يكون ذلك تعريضا بالثناء على السلمة . فمثل هؤلاء هم الذين اتجروا فى الدنيا ، ولم يضيعوا دينهم فى تجاراتهم ، بل عاموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا الثانى: أن يظهر جميع عيوب المبيع ، خفيها وجليها ، ولا يكتم منها شياً . فذلك واجب . فان أخفاه كان ظالما غاشا ، والغش حرام ، وكان تاركا للنصح فى المعاملة ، والنصح واجب .

الرك عن الغشن

<sup>(</sup>١) حديث ويل للتاجر من بلى والله ولاوالله وويل للصانع من غدوبعد غد لم:أقف له على أصل وذكر صاحب مسند الذردوس من حديث أنس بغير اسنادنحوه

<sup>(</sup>٢) حديث اليمين الكاذبة منفقة السلعة ممحقة البركة : متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ الحلف وهو عند البيهتي بلفظ المصنف

<sup>(</sup>٣) حديث أبي هريرة ثلاثة لا يذار الله الهم برم القيامة عائل مستكبر ومنان بعطيته ومتفق سلعته بيمينه مسلم من حديثه الاا به لم يذكر فيها الاعائل مستكبر ولهما ثلاثة لا كلمهم الله ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى فيها أكثر مما أعطى وهو كاذب ولمسلم من حديث أبي ذرالمنان والمسبل أزاره والمنفق سلعته بالحن الكاذب

ومهما أظهر أحسن وجهى الثوب وأخفى الثانى ،كان غاشا . وكذلك اذا عرض الثياب في المواننع المظامة . وكذلك أذا عرض أحسن فردى الخف أو النعل وأمثاله

ويدل على تحريم الغش ماروى أنه من عليـه السلام (١) برجل يبيع طعاماً ، فأعجبـه ، فَأَدِخُلَ يِدِهِ فَيْهِ ، فَرَأَى بِللا ، فقال « مَاهَذَا ؟ قال أَصابِته السَّمَاء . فقال ؟ فَهَلاَّ جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطِّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا »

ويدل على وجوب النصح باظهار العيوب ماروى أن النبي صلى الله عليــه وسلم (٢٠ لمــا بايع جريراً على الاسلام ، ذهب لينصرف . فجذب ثوبه ، واشترط عليه النصح لكل مسلم فكان جرير اذا قام الى السلمة يبيمها، بصر عيوبها، ثم خيره وقال، ان شئت فخذ،وانْ شدَّت فاترك . فقيل له انك اذا فعلت مثل هــذا لم ينفذ لك بيع . فقال أنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان وأثلة بن الاسقع واقفاً ، فباع رجل ناقة له بثلثمائة درهم ، فغفل وائلة وقد ذهب الرجل بالناقة ، فسعى وراءه وجعل يصيح به ، ياهذا اشتريتها للحم أو للظهر ، فقال بل للظهر.فقال ان بخفها نقباً قدرأيته ، وإنها لاتتابع السير . فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم، وقال لوائلة، رحمك الله أفسدت عَلَى بيعي. فقال انا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "" يقول « لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ يَبِيعُ بَيْعًا إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ آفَتَهُ ، ولاَ يَحِلُ لِلـَن ْبَعْلَمُ ذَلكِ إِلاَّ تَبْيِينُهُ ﴾ فقد فهموا من النصح أن لايرضي لأخيه إلا مايرضاه لنفســـه ، ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات ، بل اعتقدوا أنه من شروط الاسلام الداخلة تحت يعتهم . وهذا أمر يشق على أكثر الخلق ، فلذلك يختارون التخلي للعبادة والاعتزال عن الناس، لأن القيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة، مجاهدة لايقوم بها إلا الصدّيقون ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بان يعتقد أمرين

أحدهما:أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لايزيد في رزقه ، بل يمحقه ويذهب ببركته.

<sup>(</sup>١) حديث مربرجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فرأى بللافقال ماهذا \_الحديث: مسلم من حديث أبي هريرة

<sup>(</sup>٢) حديث جرير بن عبد الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيح لـكل مسلم متفق عليه (٢) حديث وائنة لايحل لأحديبيع بيعا إلا بين مافيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الابينه: الحاكم وقال صحيح الأسنادوالبهيق

وما يجمعه من مفرقات التابيسات يهلكه الله دفعة واحدة. فقد حكى أن واحداكان له بقرة يحلبها ، ومخلط بلبنها الماء ويبيعه ، فجاء سيل فغر ق البقرة . فقال بعض أولاده ، ان لك المياه المتفرقة التى صببناها فى اللبن ، اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة . كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم (السيّعان إذاصَدقاوَنصَحا بُورك كُهُما فى يَعْهِما وَإذاكَا كَمَا وَقَد قال صلى الله عليه وسلم (السيّعان إذاصَدقاوَنصَحا بُورك كُهُما فى يَعْهِما وَإذاكَا كَمَا وَكَذَا نُوعت بركه الله عليه وسلم (السيّعان إذاصَداله على الشّريكين ما لم يتخاونا فا إذا كَمَا يَده عَنَى فاذا لايزيد مال من خيانة ، كما لا ينقص من صدقة : ومن لا يعرف الزيادة . والنقصان إلا باليزان ، لم يصدق بهذا الحديث . ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الانسان فى الدنيا والدين ، والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة فيه حتى يكون سببا لهلاك مالكها ، محيث يتمنى الافلاس منها ويراه أصلح له فى بعض منها حتى تكون سببا لهلاك مالكها ، محيث يتمنى الافلاس منها ويراه أصلح له فى بعض أحواله ، فيعرف معنى قولنا: ان الخيانة لا نزيد فى المال ، والصدقة لا تنقص منه

والمعنى الثانى الذى لابد من اعتقاده ليتم له النصح، ويتيسر عليه، أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا. وان فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء العمر، وتبق مظالمها وأوزارها. فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير، والخير كله في سلامة الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) « لاَ تَزَالُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ تَدُفْعُ عَنِ الخَلْقِ سُخْطَ اللهِ ما لَمْ يُؤْثِرُ واصَفْقَة دُنْياهُ على آخر بهم » وفي لفظ آخر « ما كم " يُبَالُوا ما نقصَ من دُنْياهُ في بسكر مَة دينهم فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلاَّ اللهُ قالَ اللهُ تعالى ما نقصَ من دُنْياهُ في بسكر مَة دينهم فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلاَّ اللهُ قالَ اللهُ تعالى كذَنْهُم لَسْتُم بها صادِقينَ » وفي حديث آخر (١) « مَنْ قالَ لا إله إلاَّ اللهُ عُلِصاً دَخلَ

<sup>(</sup>١) حديث البيعان اذا صدقا و نصحا بورك لهمافي بيعهما\_ الحديث: متفق عليه من حديث حكيم بن حزام

<sup>(</sup>٢) حديث يد الله على الشريكين مالم يتخاو نافادا تخاو نا رفع يده عنهما: أبوداودوالحاكممن حديث أبي هريرة وقال صحيح الأسناد

<sup>(</sup>٣) حديث لا تزال لا اله الا الله تدفع عن الحلق سخط الله مألم يؤثرواصقفة ديناهم علي اخراهم الحديث أبو يعلى والبهيق في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف وفي رواية للترمذي الحكيم في النوادر حتى اذا نزلوا بالمنزل الذي لايبالون ما نقص من دينهم اذا سلمت لهم ديناهم الحديث وللطبراني في الأوسط نحوه من حديث عائشة وهوضعيف أيضا

<sup>(</sup>٤) حديث من قال لا اله الا الله خلسا دخل الجنة قيل وما اخلاصها قال تحجزه عمـاحرم الله: الطبراني من حديث زيدبن أرقم في معجمه الكبير والأوسط باسناد حسن

الْجُنَّةَ » قيل وما اخلاصه ؟ قال « أَنْ يُحْرِزَهُ عَمَّا حَرَّمَ اللهُ » وقال أيضا « مَا آمَنَ بِالْقُرْءَانِ مَنِ اسْتَحَلُّ مَحَارِمَهُ » ومن علم أن هذه الامور قادحة في ايمانه ، وان ايمانهرأسماله في تجارته في الآخرة ، لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له ، بسبب ربح ينتفع به أياما معدودة وعن بعض التابعين أنه قال ، لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله ، وقيل لي مَن خير هؤلاء ؟ لقلت من أنصحهم لهم ؟ فاذا قالوا هذا ، فلت هو خيره . ولو قيسل لي من شره ؟ قلت مَن أغشهم لهم ؟ فاذا قيل هذا ، قلت هو شرهم

والنش حرام في البيوع والصنائع جميعاً . ولاينبني أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه . بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبهاان كان فيها عيب. فبذلك يتخلص. وسأل رجل حذاء بن سالم فقال ، كيف لي أن أسلم في بيــع النعال؟ فقال اجمل الوجهين سواء، ولاتفضل البمني على الأخرى، وجوَّد الحشو،وليكن شيئاواحدا تاماً ، وقارب بين الخرز ، ولاتطبق احدى النعلين علىالأخرى . ومن هذا الفن ما سئل عنه أحمد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لايتبين، قال لايجوزلمن يبيعهأن يخفيه، وأنما يحل للرفاء أذا علم أنه يظهره ، أو أنه لايريده للبيع

فان قلت: فلا تتم المعاملة مهما وجب على الانسان أن يذكر عيوب المبيع

فأقول: ايس كذلك. اذ شرط التاجر أن لا يشترى للبيع إلا الجيد الذي ير تضيه لنفسه لو أمسكه. ثم يقنع في بيعه بربح يسير، فيبارك الله له فيه ولايحتاج الى البيس. وانما تعذرهذا لأنهم لايقنعون بالربح اليسير، وليس يسلم الكثير إلا بتلبس. فمن تعود هذا لم يستر المعيب، فان وقع في يده معيب نادرا فليذكره ، وليقنع بقيمته . باع ابن سيرين شــاة ، فقال للمشترى ، أبرأ اليك من عيب فيها أنها تقلب العلف مرجلها . وباع الحسن بن صالح جارية ، فقال للمشترى ، انها تنخمت مرة عندنا دما .

فهكذاكانت سيرة أهل الدين ، فمن لايقدر عليه فليترك المعاملة ، أو ليوطن نفسه على عذاب الآخرة .

(الثالث) أن لا يكتم في المقدار شيئًا ، وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه. وفي الكيل

الامانة في الكيل والمبراب

فينبغى أن يكيل كما يكتال . قال الله تعالى ( وَيْلُ لِلْهُ طَفَّقِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْ فُوْنَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَ نُوهُمْ يُحْسِرُونَ ('') ولا يخاص من هذا الابان يرجح اذا أعطى وينقص اذا أخذ . اذ العدل الحقيق قاما يتصور . فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان ، فان من استقصى حقه بكاله يوشك أن يتعداه . وكان بعضهم يقول ، لاأشترى الويل من الله بحبة فكان اذا أخذ نقص نصف حبة ، واذا أعطى زاد حبة . وكان يقول ، ويل لمن ماع بحبة جنة عرضها السموات والارض . وما أخسر من باع طوبي بويل . وانما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه ، لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها . اذ لايعرف أصاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدى حقوفهم . ولذلك لما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ (') قال لاوزان لما كان يزن ثمنه « زِنْ وَأَرْجِحُ »

و نظر فضيل الى ابنه وهو يغسل دينارا يريد أن يصرفه ، ويزيل تكحيله وينقيه حتى لا يزيد وزنه بسبب ذلك . فقال يابني فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة . وقال بعض السلف ، عبب للتاجر والبائع كيف ينجو ، يزن ويحلف بالنهار ، وينام بالليل . وقال سليان عليه السلام لا بنه ، يابني كما تدخل الحبة بين الحجرين ، كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . وصلى بعض الصالحين على مخنث ، فقيل له انه كان فاسقا ، فسكت ، فاعيد عليه ، فقال كأنك قلت لى كان صاحب ميزانين ، يعطى بأحدها ويأخذ بالآخر . أشار به الى أن فسقه مظامة علته و بين الله تعالى ، وهذا من مظالم العباد . والمساعة والعفو فيه أبعد . والتشديد في أم الميزان عظيم ، والخلاص منه يحصل بحبة و نصف حبة و في نراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ( لَا تَطْغُوا في المُيزَانِ وَ أَفِيمُوا الْوَزْنَ بِاللّسانِ وَ لَا ثُخْسِرُوا المُيزَانَ ) أى لسان الميزان ، فإن النقصان والرجحان يظهر عيله

وبالجُملة كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلة ، ولاينصف عثل ما ينتصف ، فهو داخل تحت قوله تعالى ( وَ يْلُ لِلْمُطَفَّةِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُو ا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (١) )الآيات.

<sup>(</sup>۱) حدیث قال للوزان زن وأوجح اصحاب السنن والحاكم من حدیث سویدبن قیس قال الترمذی حسن صحیح وقال الحاكم صحیح علی شرط مسلم

<sup>(1)</sup> الطففين: ١ - ٢ - ٢ - ٣

فان تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا، بل لكونه أمرا مقصوداً ترك العمدل والنصفة فيه . فهو جار في جميع الاعمال . فصاحب الميزان في خطر الويل ، وكل مكلف فهو صاحب موازين في أفعاله وأقواله وخطراته، فالويل له ان عدل عن العدل، ومال عن الاستقامة. ولولا تعذر هذا واستحالته لما ورد قوله تعالى (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِياً ` ) فلا ينفك عبدليس معصوما عن الميل عن الاستقامة . الا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتا عظيما . فلذلك تتفاوت مدة مقامهم في النار الي أوان الخلاص، حتى لا يبقى بعضهم الا بقدر تحلة القسم ، و يبقى بعضهم ألفا وألوف سنين . فنسأل الله تعالى ' أن يقر بنا من الاستقامة والعدل، ، فأن الاشتداد على متن الصراط المستقيم من غير ميل عنه عير مطموع فيه ، فأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف . ولولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار ، الذي من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. و بقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف العبد يوم القيامة على الصراط. وكل من خلط بالطعام ترابا أو غيره ثم كاله فهومن المطففين في الكيل. وكل قصاب وزن مع اللحم عظما لم تجر العادة عثله فهو من المطففين في الوزن. وقس على هذا سائر التقديرات حتى في الذرع الذي يتماطاه البزاز، فانه اذا اشترى أرسل الثوب في وقت الذرع ولم عده مدا، واذاً باعه مده في الذرع ليظهر تفاوتا في القدر. فكل ذلك من التطفيف المعرض صاحبه للويل الرابع أن يصدق في سعر الوقت ولا تخفي منه شيأ . فقد نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم (١) عن تلقى الركبان ونهي (١) عن النجش .

الصدق في سعر الوقث

> أما تلقى الركبان فهو أن يستقبل الرفقه ويتلتى المتــاع ، و يكذب في سعر البلد. فقد السوق. وهذا الشراء منعقد ، والكنه از ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار . وانكان صادقاً ففي الخيار خلاف ، لتعارض عموم الخبر مع زوال التلبيس . ونهى أيضا (٢) أن يبيع حاضر لباد،

<sup>(</sup>١) حديث النهي عن تلقي ألركبان متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة

<sup>(</sup>۲) حدیث النهی عن النجش متفق علیه من حدیث ابن عمر وأبی هریرة (۳) حدیث النهی عن بیع الحاضر للبادی متفق علیه من حدیث ابن عباس وأبی هریرة وأنس

وهو أن يقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع الى بيعه ، فيقول له الحضرى اتركه عندى حتى أغالى فى ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره . وهذا فى القوت محرم . وفى سائر السلع خلاف . والأظهر تحريمه لعموم النهى ، ولانه تأخير للتضييق على الناس على الجملة من غير فائدة للفضولى المضيق

وبهيرسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ، وهو أن يتقدم الى البائع بين يدى الراغب المشترى ، ويطلب السلعة بزيادة ، وهو لايريدها ، وانما يريد تحريك رغبة المشترى فيها فهذا ان لم تجرمواطأةمع البائع فهو فعل حرام من صاحبه ، والبيع منعقد . وان جرى مواطأة فغي ثبوت الخيارخلاف والأوْلي اثبات الخيار، لانه تغرير بفعل يضاهي التغرير في المُصَرّاة و تلقي الركبان فهذه المناهي تدل على أنه لايجوز أن يلبّس على البائع والمشترى في سعر الوقت، ويكتم منه أمرالوعامه لما أقدم على العقد. ففعل هذا من النش الحرام المضاد للنصح الواجب. فقد حكى عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة ، وله غلام بالسوس يجهز اليه السكر. فكتب اليه غلامه ان قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة ، فاشتر السكر . قال فاشترى سكر ا كثيرا، فلما جاءوقته ربح فيه ثلاثين ألفا. فأنصرف الى منزله فافكر ليلته، وقال ربحت ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح غدا الى بائع السكر ، فدفع اليه ثلاثين ألفا، وقال بارك الله لك فيها . فقال ومن أين صارت لى ؟ فقال انى كتمتك حقيقة الحال، وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت، فقال رحمك الله قد أعامتني الآن، وقد طيبتهالك قال فرجع بها الى منزله، وتفكر وبات ساهراً، وقال ما نصحته، فلمله استحيا مني فتركها لي. فبكر اليه من الغد، وقال عافاك الله، خذ مالك اليك، فهو أطيب لقلبي. فأخذ منه ثلاثين الفا فهذه الاخبار في المناهي والحكايات تدل على أنه ليس له أن يغتنم فرصة، وينتهز غفلة صاحب المتاع، ويخفي من البائع غلاء السعر، أو من المشترى تراجع الاسعار. فان فعل ذلك كان ظالما ، تاركا للعدل والنصح للمسلمين

ومهما باع مرابحة ، بان يقول بعت بما قام على أن اشتريته ، فعليه أن يصدق . ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان ، ولو اشترى الى أجل وجب ذكره . ولو اشترى مسامحة من صديقه أو ولده يجب ذكره . لأن المعامل يعول على عادته فى الاستقصاء انه لا يترك النظر لنفسه ، فاذا تركه بسبب من الأسباب فيجب اخباره ، اذا لاعتاد فيه على أمانته









893.791 G346211 1-4 DUE DATE FEB 15 199 GLX FEB 1 5 1995 1995 MAR GLIREC CENTRAL COMPANY GLX FEB 1 6 1998 ACT 23 2002 JUL 1 3 2010 SEP 2 2 2010 FEB 1 7 2011 Printed in USA 201-6503

